

دْرُوشْ وَفَتَ اوَىٰ مِنَ المرابع المرابع الجُحُلَّدُ الأَوَّلُ

> رقم الإيداع: ٢٠٣٥ / ١٤٣٩ ردمك: ٣-٤٢-٠٠٠٨-٣٠٢-٨٧٨ ( مجموعة ) ١-٥٥-٠٠٨-٣٠٢-٨٧٨ ( ج١ )

#### حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَ سَنَةِ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بَنِ صَالِحِ الْمُثَيِّمَةُ الْخَيْمِيْلَ لَخِيْرَيةً المؤسسة الا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤٣٩ هـ

يُطلب الكتاب من: مُؤَسَّسِ قَ الشَّيْخِ مُجَمَّدِ بَنِ الْعِثْمَيْنَ الْحَيْرَيةِ الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ: ١٦/٣٦٤٢١٠٧

حِـــوال : ٥٥٠٧٣٣٧٦٠ جــوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٠

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

#### الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية

دار الذُرَّة الدولية للطباعة و التوزيع ١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . هاتف و فاكس : ٢٢٧٢٠٥٥٢- محمول : ١٠١٠٥٥٧٠٤٤



سلسلَة مُولِّغات نَضيلَة الشِّنِي (١٧٧)

# 

لفَضَيْلَة الشَّيِّ العَلَمَة محر برصالح العثيمين عمر برصالح العثيمين عفرالله له ولوالدَيْه وللمُسَلِمين

الجُحُلَّدُ الأَوَّلُ

دُرُوسُ (العَقِيدَة، العِلْم، عُلُوم القُزآنِ، نَفْسِيرالقُزآنِ الكَرْسِم)

مِن إِصْدَارات مؤسّسة النّبِخ محمّد ثِن صَالِح العثيميّن الخيريّة

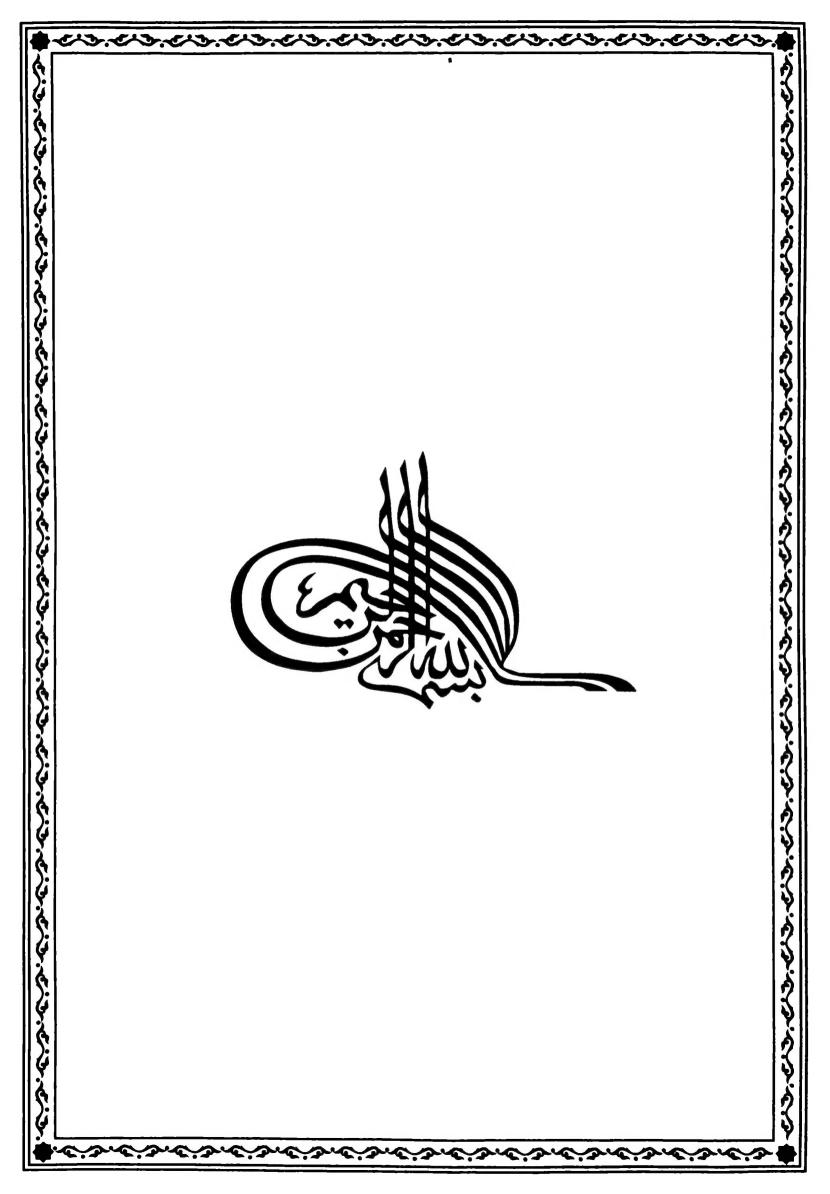

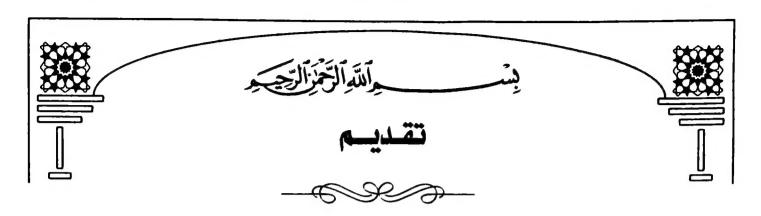

إِنَّ الحمدَ لله، نَحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَنْ لا إِلَهَ الله وحدَه لا شَريكَ لَه، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُدَى ودِين الحقّ، فبلَّ الرِّسالة وأدَّى الأمانةَ ونَصَح الأمَّة وجاهَد في الله حقَّ جِهادِه حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ الله وسلامُه عليهِ، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين.

أُمَّا بعدُ؛ فلَقد كانَ لصاحِبِ الفَضيلةِ العلَّامَةِ شيخِنا الوالِد محمَّدِ بنِ صالحِ العُثَيْمين -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- جُهودٌ مُوَفَّقَةٌ وأعمالُ جَلِيلةٌ فِي نَشْرِ العِلْم وتَعْلِيمِه وإِلْقاءِ التُّروسِ العِلميَّة واللِّقاءاتِ والخُطَبِ والمُحاضرَاتِ والفَتاوَى.

ومِنْ تِلْكَ النَّاذِجِ: لِقاءاتُ فَضِيلتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- بالوافِدِينَ إِلَى بَيْتِ اللهُ الْحَرَام وإِلَى مَسجدِ نَبِيِّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الحُجَّاجِ والمُعتمِرِينَ والزَّائِرِينَ، واغتِنامُ مَشاهِدِ الجُمُوعِ الغَفِيرةِ مِنَ المُسلمِينَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ المُبارَكِ وأَيَّامِ الحَجِّ والإِجازاتِ السَّنويَّةِ، فكانَ رَحَمَهُ اللهُ يَعْقِدُ لَهُمْ دُرُوسًا عِلْميَّةً فِي شَتَّى العُلُومِ الشَّرعيَّة؛ فِي العَقِيدةِ والتَّفْسِيرِ وأَحْكامِ العِباداتِ والمُعاملاتِ والسِّيرِ والآدابِ والدَّعْوةِ إِلَى الله عَرَقِجَلَ، ثُمَّ والتَّفْسِيرِ وأَحْكامِ العِباداتِ والمُعاملاتِ والسِّيرِ والآدابِ والدَّعْوةِ إلى الله عَرَقِجَلَ، ثُمَّ والتَّفْسِيرِ وأَحْكامِ العِباداتِ والمُعاملاتِ والسِّيرِ والآدابِ والدَّعْوةِ إلى الله عَرَقِجَلَ، ثُمَّ والتَّفْسِيرِ وأَحْكامِ العِباداتِ والمُعاملاتِ والسِّيرِ والآدابِ والدَّعْوةِ إلى الله عَرَقِجَلَ، ثُمَّ والتَّفْسِيرِ وأَحْكامِ العِباداتِ والمُعاملاتِ والسِّيرِ والآدابِ والدَّعْوةِ إلى الله عَرَقِبَلَ، ثُمَّ والتَّفْسِيرِ وأَحْكامِ العِباداتِ والمُعاملاتِ والسِّيرِ والآدابِ والدَّعْوةِ إلى الله عَرَقِبَلَ، ثُمَّ والتَّفْسِيرِ وأَحْكامِ العِباداتِ والمُعاملاتِ والسِّيرِ والآدابِ والدَّعْوةِ إلى الله عَرَقِبَلَ، ثُمَّ مَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعالَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وسَعْيًا لتَعْمِيم النَّفع بتِلْك الدُّرُوس والفَتاوَى، وإنفاذًا للقَواعد والضَّوابط والتَّوْجيهات التِي قرَّرها شيخُنا رَحَهُ اللَّهُ لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ باشَر القِسمُ العِلميُّ باللَّوسَسة تَهْيئةَ وقائعِ الدُّروس والفَتاوَى المُسجَّلة صوتيًّا في الحرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وتَصْنِيفَهَا مَوْضُوعيًّا، وتَجْهيزَهَا للطِّباعة وتَقْديمَها للنَّشر، وقد بَلغَ مَجمُوعُ تِلْكَ الفَتَاوَى (٥٢٣٥) فتوًى في مُحتَلفِ المَواضِيع.

ويَطِيبُ لـ (مُؤسَّسةِ الشَّيْخِ مُحمَّدِ بنِ صالِحِ العُثيْمِين الخَيْرِيَّةِ) أَنْ تَتقدَّم بجَزِيلِ الشُّكر لَقامِ الرِّئاسَةِ العامَّةِ لِشُؤُونِ المسجِدِ الحَرامِ والمسجِدِ النَّبويِّ لِتَزْوِيدِهَا بنُسخَةٍ مِنَ التَّسْجِيلاتِ الصَّوْتيَّة لتِلْكَ الدُّرُوسِ العِلمِيَّةِ، كَمَا تُسجِّلُ المُؤسَّسةُ عَظِيمَ تَقْدِيرِهَا لَعَالِي الشَّيْخِ الأُستاذِ الدُّكْتُور/ عَبْد الرَّحَن بنِ عَبْد العَزِيز السّديس، الرَّئِيس العامِّ لِشُؤُونِ المسجِدِ الحَرامِ والمسجِدِ النَّبويِّ، الَّذِي تَفضَّلَ بكِتابَةِ المُقدِّمَةِ التَّاليةِ، فجَزَاهُ اللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهُ الكَرِيمِ؛ نَافِعًا لَعِبَادِه، وأَنْ يَجْزِيَ فَضِيلَةَ شَيْخِنَا عَنِ الإسلامِ والمُسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لَهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عَبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرِينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لـهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ ٢ رَبيع الآخر ١٤٣٩ه بنيالياله

للمنكة العربية الشفوديّة المناخية المنافية المن

نكترب وبين

الحمد لله رب العالمين، و أصلي و أسلم على خاتم الأنبياء و المرسلين، سيد الأولين و الآخرين، نبينا محمد الأمين، و على آله و صحبه الغر الميامين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم اللين.

#### أما يعد:

فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن مَن عليها بنعمة الإسلام، وأكرمنا ببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وهيأ لها عبر العصور أثمة يهتدى بهم، ويقتفى أثرهم.

ومن هؤلاء الأثمة العالم الجليل سماحة الشيخ/ عمد بن صالح بن عثيمين \_رحمه الله\_، المربي الفاضل، والقدوة الصالحة، والطود الشامخ في العلم والزهد والصدق والإخلاص والتواضع والورع والفتوى، شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو و البلاغة، الداعي إلى الله على بصيرة، المشهود له بالصدق، ومواقف الخير، والدعوة والإرشاد والإفتاء، الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وكُتِب له القبول والحبة و الفضل وعلو المرتبة.

كان للشيخ ـ رحمه الله ـ أسلوب تعليمي رائع فريد، فهو يسأل ويناقش، ليزرع الثقة في نفوس طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويمضي الساعات يلقي دروسه ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ذلك متعته ويغيته من أجل نشر العلم وتقريبه للناس على اختلاف ثقافاتهم وييئاتهم.

وقد درّس رحمه الله في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والإجازات الصيفية لسنوات طويلة، والتي هي من أميز دروسه وفتاواه وحمه الله ولبركة المكان والزمان والرسالة.

بنيليالها



للمَكَةُ العَرْبِيَةِ الشُعُودِيَّةِ النَّاسِّيْلِ الْخَالِمِيِّ الْمَالِكِيْنِ الْمُعَلِّلِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِمِيِّ الْمُعَالِمِيِّ الْمُ

مكترب ويمن

وجهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مولفاته العديدة ذات القيمة العلمية الفريدة، ومصنفاته من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتها الآفاق، وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مولفاته أكثر من تسعين كتاباً ورسالة

ولا ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة المحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات فإنها تقدر بآلاف الساعات فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العالم الجليل وعمره.

كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة ونموذجاً حياً فلم يكن علمه مجرد دروس ومحاضرات تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالاً يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخلاقه.

تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة من عمره كان بعيداً عن التكلف كان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة، وقدوة في عمله وتعبده وزهده وورعه، وكان بوجهه البشوش اجتماعياً يخالط الناس ويؤثر فيهم ويدخل السرور إلى قلوبهم، تقرأ البشر يتهلل من محياه، والسعادة تشرق من جبينه وهو يلقي دروسه ومحاضراته.

كان رحمه الله عطوفاً على الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم التربية والتوجيه بكل لين ورفق. كان حريصاً على تطبيق السنة في جميع أموره . رحمه الله . .

ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل فكان إذا أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول انتظر حتى أتأمل المسألة، وغير ذلك من العبارات الـتي توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية.

ولم تفستر عزيمت في سبيل نشسر العلسم حتى في رحلت العلاجية قبسل وفات. وكان يحمل هَمُّ الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومفاريها. بَشِيلِ اللهِ اللهِ

الرقىسم: الساريخ: المشفوعات:



للملكة العربية الشعودية التراثير المنافذ المن

تكترب وبين

خَلَّف الشيخ \_ رحمه الله \_ إرثاً عظيماً من المؤلفات المباركة النافعة، و منها هذه الموسوعة المعظيمة: ( دروس و فتاوى من الحرمين الشريفين )، في ثمانية عشر مجلداً.

وإنه ليسرني باسمي واسم أثمة وخطباء ومدرسي الحرمين الشريفين وباسم زملائي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أقدّم هذه الكلمات بين يدي هذه الموسوعة القيمة ؛ وفاءً بحق شيخنا ـ رحمه الله ـ وإسهاماً من الرئاسة في نشر رسالة العلم من رحاب الحرمين الشريفين وتعاوناً وتكاملاً مع جميع الأجهزة والمؤسسات المباركة ، ومنها مؤسسة الشيخ ـ رحمه الله ـ التي قام عليها أبناؤه البررة وتلاميذه المباركون لتخليد إرثه العلمي المتميز فجزاهم الله خيراً وبارك في جهودهم.

ونسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار، ويسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له، وأن يجزيه عما قدَّم للإسلام والمسلمين خيراً، وأن يثيبه عن العلم وطلابه خيرما جزى عالماً عن تلاملته وعبيه، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خير، وأن يديم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الإيمان والأمن والأمان، إنه جواد كريم. وأ مر دعو نن أن المحربر مر العما لميم على المهم على المهم المعمد على المعالمية على المهم المهم المعالمية على المهم ال

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

محب سيخمنا مسلميده الرئيس العام

لشؤون المسجد الحرام والمسجد التبيي السوال السبحد الحرام والمسجد التبيي السوال السبح عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس



V371- 1731 A



# نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صَاحِبُ الفَضِيلةِ الشَّيخُ العَالِمُ المَحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَحَيْمِ.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافظات القَصِيم- فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

# نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةِ :

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمَّه المعلِّم عَبْد الرَّحِن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة المعلِّم عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ ولهَ يتجاوز الرَّابعة عَشْرَة مِن عُمُره بَعْدُ.

وبتَوْجِيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحْن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- يُدرِّس العُلـوم

الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجامِع الكَبِير بعُنَيْزَة، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ<sup>(١)</sup> مِن طَلَبته الكِبار لِتَدريسِ المُبتدِئينَ مِنَ الطَّلبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ – حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو – ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ رَحِمَهُ اللهُ، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحَديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِض، والنَّحو، وحَفِظَ مُحْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العَلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصِرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- هُو شيخَه الأوَّل؛ إِذْ أَخَذَ عَنْ غَيرِهِ، وتَأْثَر مَّا أَخْذَ عَنْ غَيرِهِ، وتَأْثَر بَمَنْهِجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ -رَحِمَهُ اللهُ- قاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قَرَأَ عليه فِي عِلْم الفَرائضِ، كما قَرأَ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي -رَحِمَهُ اللهُ- فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولمَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرِ السَّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- فأَذِنَ له، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَيْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنِ اللَّتَيْنِ انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّبالعُلماءِ الَّذِينِ كَانُوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّمَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ
مُحَمَّدُ الأَمِينِ الشَّنْقِيطِيُّ، والشَّيْخُ الفقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ، والشَّيْخُ
المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>١) هما الشَّيْخان محمد بن عَبْد العزيز المطوع، وعلي بن حمد الصالحي رحمهما الله تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وفي أثناء ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ اللهُ بنِ بَازِ اللهُ أَء فقراً عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةً؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر في آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ- هو شَيْخَهُ الثَّانِي في التَّحْصِيلِ والتَّأْثُرِ بِهِ.

ثُمَّ عادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤ه)، وصارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيةَ.

# تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأَ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

ولمَّا تَخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بِعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦ه) تُوُفِي شَيْخُهُ العلّامةُ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ ناصِرِ السَّعْدِيُّ الرَّحْنِ بنُ ناصِرِ السَّعْدِيُّ الرَّحْنِ بنُ ناصِرِ السَّعْدِيُّ وَمِهُ اللهُ تَعَالَى - فَتَوَلَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِع؛ وهِي التِي أَسَّسَها شيخُه - رَحِمَهُ اللهُ - عامَ (١٣٥٩ه).

وَلــَّا كَثُرَ الطَّلبةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ-يُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةَ تَحصيلِ جادٌ، لَا لِـمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ علَى ذَلكَ -إمامًا وخَطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤ه) إِلَى عامِ (١٣٩٨ه) عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لجامِعةِ عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلامِيَّةِ، وظلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

# آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ الْمُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ العِلْمِيِّ الرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والحُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كَمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ والفَتاوَى والحُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كَمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجِهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه والشَّرُوحاتِ المُتميِّزَةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُومِ الشَّرْعيَّةِ والنَّحْويَّةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِنَشْرِ مُؤَلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحمَّدِ بنِ صالِحِ العُثيْمِين الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسؤُ وليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا.

وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

# أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جَانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإِفْتَاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كَانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمالُ كَثيرةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ الشَّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَالِسِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئِيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقَرَّرَةِ فِيهَا.

www.binothaimeen.net(\)

- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢ه) حتَّى وفاته
   رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر،
   ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأحكام الشَّرعيَّة.
- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ
   (١٤٠٥هـ) حتَّى وفاتِه.
- ا أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعوديَّةِ علَى فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ علَى تَجَمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ علَى أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ حولَ أَحكامِ الدِّينِ وأُصُولِه؛ عَقِيدةً وشَريعةً، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ).
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنُويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الْمَتَعَدِّدةِ، والاهتهامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ وَبَحَالاتِ الإِحْسانِ إِلَى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لِهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصٍ.

# مَكَانَتُهُ العلْمِيَّةُ ا

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ العَبْولَ لَدَيْمِمْ، واطْمَأْنُوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِكَ فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتْهَا لَجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجَائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أُوَّلًا: تَحَلِّيهِ بَأَخْلَقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنَّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالِثًا: إِلقاؤُهُ اللّحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميِّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِـمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِي -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدِينَةِ جُدَّة، قُبَيلَ مَغْرِبِ يَومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عَامَ (١٤٢١ه)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عَامَ (١٤٢١ه)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ يَومِ الحَمْيسِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثَّرةٍ، ودُفِنَ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بِمِغْفِرَتِهِ ورِضُوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرًا.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ ———————



بِسْمِ اللهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإِنَّ عَقِيدَةَ الْمُسْلِمِ فِي رَبِّهِ عَنَّوَجَلَّ هِيَ أَسَاسُ الدِّينِ، والعَقِيدَةُ مَحَلُّهَا القَلْبُ؛ لقولِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُم الله بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغُو فِي اللَّيةِ الأُخْرَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغُو فِي آيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُمُ الله بِاللَّهِ فِي اللَّيةِ الأُخْرَى: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ الله بِاللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُمُ الله بِاللَّهُ فِي التَّالِينِ فِي القَلْبِ، وهَكَذَا العقيدةُ بِمَا عَقَدتُمُ اللهَلْبِ، وهَكَذَا العقيدةُ عَلَّهُ اللَّهُ اللهِ القَلْبِ، وهَكَذَا العقيدةُ عَلَّهُ اللَّهُ اللهُ الْمَالَةِ اللهُ الْمُلْبِ، وهَكَذَا العقيدةُ عَلَيْ القَلْبِ، وهَكَذَا العقيدةُ عَلَيْهِ القَلْبِ، وهَكَذَا العقيدةُ عَلَيْهَا القَلْبُ،

وقولُ بعضِ الناسِ: إنَّ العقيدةَ لَيْسَتْ موجودةً فِي القرآنِ وَلَا فِي الشُّنَةِ، يريدُ بِذَكِ أَنْ يُنْكِرَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ العلماءُ، فَهَذَا فِي الحقيقةِ قولُ بغيرِ تَأَمُّلٍ وَلَا نَظرٍ وَلَا عِلْمٍ، وَإِلَّا لَوْ تَأَمَّلُ لَوَ جَدَ أَنَّ العقيدةَ موجودةٌ فِي القرآنِ ومَحَلَّهَا القَلْبُ.

والعقيدةُ: مَا يَعْتَقِدُه الإنسانُ فِي رَبِّه عَرَّفَجَلَّ، فَكُلَّنَا نَعْتَقِدُ - وللهِ الحمدُ - أَنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ حَيُّ لَا يَمُوتُ، ويُذْكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي قولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا: نَعَمْ لَكَفَرُوا». 
بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَى ﴾ [الأعراف:١٧٢]، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «وَلَوْ قَالُوا: نَعَمْ لَكَفَرُوا».

فانْظُرُوا لِعِظَمِ الأَمرِ!

لو قَالُوا فِي جوابِ: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾: نَعَمْ، لَكَانَ المَعْنَى: لَسْتَ بِرَبِّنا، وَإِذَا قَالُوا: بَلَى، صَارَ المَعْنَى: نَعَمْ أَنْتَ رَبُّنَا.

وهَذَا يَقَالُ فِي قوم يَعْرِفُونَ اللغةَ العربيةَ، أما أَمْثَالُنَا فَيُتسامَحُ مَعَهُمْ، فلو قُلْنَا: نَعَمْ، أو قُلْنَا: بَلَى، فَالمَعْنَى مَفْهُومٌ، ولو قَالَ إنسانٌ لرجلِ: أَلَسْتَ طَلَقْتَ امرأتك؟ وقيلَ لآخرَ: أَلَسْتَ طَلَقْتَ امرأتك؟ فقَالَ أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وقَالَ الآخرُ: بَلَى، فَمَنِ وقيلَ لآخرَ: أَلَسْتَ طَلَقْتَ امرأتك؟ فقالَ أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وقَالَ الآخرُ: بَلَى، فَمَنِ النَّذِي تُطَلَّقُ امرأتُه؟ قَدْ يقولُ قائلٌ: الأولُ. وقَدْ يَقُولُ قائلٌ: الثَّانِي. وَلَعَلَّ ثالثًا يقولُ: الأولُ. وقَدْ يَقُولُ قائلٌ: الثَّانِي، وَلَعَلَّ ثالثًا يقولُ: الأَولُ. وَقَدْ يَقُولُ قائلٌ: النَّانِي، وَلَعَلَّ رابعًا يقولُ: لَا تُطَلَّقُ مِنْهُمَا، لَكِنْ عَلَى كُلِّ حالٍ، الَّذِي قِيلَ له: أَلَسْتَ طَلَقْتَ امْرَأتُك؟ فَقَالَ: نَعَمْ. هَذَا لَا تُطَلَّقُ امرأتُه، وَالَّذِي قِيلَ لَهُ: أَلَسْتَ طَلَقْتَ امْرأتُك؟ فَقَالَ: بَلَى. تُطَلَّقُ.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُخاطَبُ عَامِّيًّا، وقِيلَ له: أَلَسْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَمَعْنَى (نَعَمْ) عِنْدَهُ: بَلَى، فإِذَنْ تُطَلَّقُ امرأَتُه.

فَنَحْنُ أَوَّلًا نؤمنُ بأنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨].

قَانِيًا: نعتقدُ أَنَّ اللهَ وَحْدَه خَالِقُ السمواتِ والأرضِ، مِن غَيْرِ مشاركٍ وَلَا مُعِينٍ، قَالَ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَلَ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُورٌ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ يَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُو وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُورٌ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ ﴾ [فاطر ١٣ - ١٤]، وقالَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللّهِ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ [سبا: ٢٢].

إِذَنْ، كُلُّنَا نُؤْمِنُ بأنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ وَحْدَهُ الخالقُ للسمواتِ والأرضِ، لَمْ يَخْلُقُهُمَا أَحَدٌ غَيْرُهُ، وَلَمْ يُشَارِكُه أَحَدٌ فِي خَلْقِهِمَا، وَلَمْ يُعِنْه أَحَدٌ عَلَى خَلْقِهما، وكلنا نؤمنُ

بأنَّ اللهَ تَعَالَى وَحْدَه الْمُدَبِّرُ لِلْأُمُورِ، لَا يُدَبِّرُ الأمورَ إِلَّا اللهُ عَنَّوَجَلَّ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١٤٠]، تارةً عَلَى هَذَا وتارةً عَلَى هَذَا.

وكلنا نؤمنُ بأنّه لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أي لَا معبودَ حَقٌ إِلَّا اللهُ عَزَقِجَلَ، وَدَلِيلُ هَذَا قُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللهُ هُو اَلْحَقُّ وَأَنَكَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو اَلْبَطِلُ وَأَنَكَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو اَلْبَطِلُ وَأَنَكَ اللهُ مَعبودَ حَقُّ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ كلَّ مَا عُبِدَ وَأَنَّ اللهُ مَعبودَ حَقُّ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ كلَّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، فَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ عَبَدُوا بَاطِلًا، وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ عَبَدُوا بَاطِلًا، وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَاللَّذِينَ يَعْبُدُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَاللّهَ مُ وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عِبَادَتُهُم باطلةٌ، وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عِبادَتُهم باطلةٌ، وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَبِدُوا اللهِ فَعِبادَتُهم باطلةٌ، وكُلُّ مَنْ عُبِد سِوَى اللهِ فعِبادَتُه باطلةٌ. يَعْبُدُونَ وكُلُّ مَنْ عُبِد سِوَى اللهِ فعِبادَتُه باطلةٌ.

وكلنا يؤمنُ بأنَّ الله عَزَقِجَلَ موصوفٌ بصفاتِ الكمالِ، أي إِنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الكمالِ ثَابِتَ للهِ عَزَقِجَلَ والدليلُ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْمِ ثَابِعَةٌ للهِ عَزَقِجَلَ والدليلُ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱللَّاقَلَى فِي وَلِلهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى فِي الْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى فِي الْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٢٠]، وقال عَزَقِجَلَّ: ﴿ مَثَلُ الْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم: ٢٧]، والمَثُلُ بِمَعْنَى الوصفِ، كما قال عَزَقِجَلَّ: ﴿ مَثَلُ لَلْمَنَا وَكَذَا وكذا. وَعَذَا وكذا.

وكلنا يؤمنُ بأنَّ اللهَ تَعَالَى موصوفٌ بصفاتِ الكهالِ مِن كلِّ وَجْهِ، موصوفٌ بِ فَانَّهُ حَيْمٌ، وَأَنَّهُ حَلَيمٌ، وَأَنَّهُ عَلَيمٌ مَا يُثْبَتُ للهِ عَلَى وَأَنَّهُ شكورٌ… إِلَى آخِرِ مَا ذكرَ عن نَفْسِه عَرَقِجَلَ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ نَعْلَمَ مَا يُثْبَتُ للهِ عَلَى وَجْهِ التفصيلِ مِن الصفاتِ، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ نَعْرِفَهَا مِن حيثُ العمومُ، فاللهُ تَعَالَى وَجْهِ التفصيلِ مِن الصفاتِ، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ نَعْرِفَهَا مِن حيثُ العمومُ، فاللهُ تَعَالَى لا بُدُ أَنْ يكونَ موصوفًا بصفاتِ الكهالِ، وَلَكِنَّنَا لَا نَعْرِفُ التفصيلَ.

وَمَعْرِفَةُ أَنَّ اللهَ يوصفُ بصفاتٍ معينةٍ يكونُ مِنَ الكتابِ والسُّنةِ وَلَيْسَ لك الحَقُّ أَنْ اللهِ عَن صفاتِ اللهِ مَا لَم يكنْ فِي الكتابِ والسُّنةِ، وَلَيْسَ لك الحَقُّ أَنْ تُنْكِرَ مِنْ صفاتِ اللهِ مَا ثَبَتَ فِي الكتابِ والسُّنةِ، هَذِهِ قاعدةُ صفاتِ اللهِ عَلَى وجهِ تُنْكِرَ مِنْ صفاتِ اللهِ مَا ثَبَتَ فِي الكتابِ والسُّنةِ، هَذِهِ قاعدةُ صفاتِ اللهِ عَلَى وجهِ الإجمالِ معلومةٌ لنا، ونعلمُ أَنَّ مَن لَيْسَ كَامِلًا لَا يَصِحُّ أَنْ يكونَ رَبَّا، وَلَهَذَا قَالَ الإجمالِ معلومةٌ لنا، ونعلمُ أَنَّ مَن لَيْسَ كَامِلًا لَا يَصِحُّ أَنْ يكونَ رَبَّا، وَلَهِ نَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

إِذَنْ، يَلْزَمُنَا أَنْ نُثْبِتَ كُلَّ وصفٍ أَثْبَتَه اللهُ لِنَفْسِهِ فِي القرآنِ الكريمِ أو فِي سُنَّةِ اللهُ بِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ – ويجبُ عَلَيْنَا أَنْ نؤمنَ بِكُلِّ مَا وَصَفَ اللهُ به النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ – ويجبُ عَلَيْنَا أَنْ نؤمنَ بِكُلِّ مَا وَصَفَ اللهُ بَوْ فَي حقِّ نَفْسَهُ، فإِنْ نَحْنُ أَنكُونا شَيْئًا مِن ذَلِكَ فذلك جنايةٌ عظيمةٌ فِي حقّ اللهِ وَفِي حقّ اللهِ وَفِي حقّ اللهِ عَرَقِجَلَ وأقصرُ مِنْ أَنْ نحيطَ باللهِ عَرَقِجَلَ وأقصرُ مِنْ أَنْ نحيطَ باللهِ عَرَقِجَلَ وأقصرُ مِنْ أَنْ نحيط باللهِ عَرَقِجَلَ وأنه وأَنْ وأَن أَنْ نحيط باللهِ عَرَقِجَلَ إنها نرجع فِي هَذَا إِلَى الكتابِ والسُّنةِ، وَإِذَا ذَكَرَ اللهُ عَن نَفْسِهِ شَيْئًا قُلْنَا: سَمِعْنَا وآمَنَا، وَلَا نَقُولُ: هَذَا مِحازٌ عن كذا، بل نَقُولُ: هَذَا حَقُّ عَن حقيقَتِه، وَإِلَّا لَمْ نَكُنْ مؤمنين بها أَنْزَلَ اللهُ.

فَهَذِهِ قاعدةُ احْيَوْا عَلَيْهَا ومُوتوا عَلَيْهَا ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحُكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ١٥]، لا أن يقولوا: هَذَا لا يقبلُه العقلُ فَلَا نقبلُه. مَن أَنْتَ لكي تحكُم عَلَى ربِّ العالمين بأنَّ هَذَا يصلُحُ وَهَذَا لا يصلُحُ، فَا خَلُوا هَذِهِ القاعدة راسخة فِي قلوبِكُمْ، مطمئنة بها نفوسُكُمْ، تَحْيُون عَلَيْهَا وتموتون، لأنَّ هَذِهِ طريقُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- وطريقُ الخُلفاءِ الرَّاشِدِينَ وطريقُ الصحابةِ والتابعين لَهُمْ بإحسانٍ.

إِذَنْ، كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللهُ به عن نَفْسِهِ فالواجبُ الإيمانُ به إِنْ نَفْيًا وإِنْ إثباتًا، فَإِذَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨]، وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نعتقد بِأَنَّ لَهُ الحياة الكاملة، وَأَنَّهُ لَا يموتُ، وَهَذَا إِثباتٌ ونفيٌ، الإثباتُ الحياةُ، والنفيُ الموتُ، فَيَجِبُ أَنْ نُثْبِتَ هَذَا كَمَا نَنْفِي هَذَا.

وكيفَ يمكنُ أَنْ يلقَى الإنسانُ رَبَّهُ وَهُوَ يقولُ: لَا أُؤْمِنُ بِهَذِهِ الصفةِ لِأَنَّ عقلي لم يقبلُهَا؟! يُوجَدُ الآنَ أُنَاسٌ ينتسبون للإسلامِ وهم مسلمون -ولا نقولُ: إنهم كفارٌ - لكِن يقولون عن بَعْضِ الصفاتِ: لَا نَقْبَلُهَا لِأَنَّ العقلَ لَا يَقْبَلُهَا. واللهُ قد أَخْبَرَ بها. سُبْحَانَ اللهِ! أَأَنْتَ تَحْكُمُ عَلَى اللهِ؟! أَأَنْتَ أَعْلَمُ باللهِ مِن اللهِ؟! أَتَظُنُ أَنَّ اللهَ لَا أَخْبَرَ عِبَادَهُ بهذه الصفةِ يريدُ أَن يُضِلَّ عِبادَه وَأَنْ يَعْتَقِدُوا فِيهِ مَا لَا يجوزُ؟! إِنْ كَانَ لَمْ أَخْبَرَ عِبَادَهُ بَادَهُ وَأَنْ يَعْتَقِدُوا فِيهِ مَا لَا يجوزُ؟! إِنْ كَانَ أَمرُكَ هَكَذَا فالأمرُ خطيرٌ جِدًا، فعليكم بهذه القاعدةِ، وهي: كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللهُ عَنْ أَمرُكَ هَكَذَا فالأمرُ خطيرٌ جِدًا، فعليكم بهذه القاعدةِ، وهي: كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ إِثْباتًا أَو نَفْيًا وَجَبَ عَلَيْنَا الإيهانُ به والتصديقُ به، ويجبُ عَلَى عُقولِنَا أَنْ تَرْضَخَ له، وألا نقولَ: قَالَ فلانٌ، قَالَ فلانٌ، فمَن فلانٌ حَتَّى يقولَ عَلَى اللهِ؟

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامِ مُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الاعراف: ٤٥]، ماذا تعني كلمة : ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الاعراف: ٤٥]، ماذا تعني كلمة : ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الاعراف عَلَى العرشِ أو ارتفع عَلَى العرشِ، لكي نُجيبَ عَلَى ذَلِكَ يجبُ أَن نعرف مَا هُوَ العرشُ ؟ العرشُ مخلوقٌ عظيمٌ لا يَعْلَمُ قَدْرَه إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ فيها يووى: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ». الحَلْقَةُ: حَلْقَةُ يروى: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ». الحَلْقَةُ: حَلْقَةُ الدرعِ، وَهِيَ صغيرةٌ جِدًّا مثلُ السلسلةِ، والفَلاةُ: هِيَ الأرضُ الواسعةُ، فَضَعِ الحلقة إلى فلاةٍ مِن الأرضِ، ستكونُ الحلقةُ بالنسبةِ لهذه الفلاةِ لَا شَيْءَ، قال: «وَفَضْلُ

العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلَاةِ عَلَى الحَلْقَةِ» (١). سُبْحَانَ اللهِ! مُخلوقاتٌ واللهِ عظيمةٌ، يَحارُ العقلُ منها، لَكِنَّه لَا يُحِيلُها، لِأَنَّ اللهَ أعظمُ قَدْرًا وأعظمُ قُوَّةً.

إِذَنْ، عَرَفْنَا العرشَ وَأَنَّهُ مُحلوقٌ عظيمٌ لَا يَقْدِرُ قَدْرَه إِلَّا اللهُ، فربها يأتي متنطعٌ متعمقٌ يقولُ: مِن أي شَيْء خُلِقَ هَذَا العرشُ؟ فنقولُ له: اللهُ أعلمُ، آمِنْ بأنَّ هُنَاكَ عَرْشًا عظيمًا هَذِهِ سَعَتُه، وَأَنَّهُ لَا يعلمُ قَدْرَها إِلَّا اللهُ وَهَذَا حَسْبُكَ.

قَوْلُهُ: ﴿أَسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَـرُشِ ﴾ [الأعراف:٥٥] أي عَلَا عليه، وَلَيْسَ عُلُوُّ اللهِ عَلَى العرشِ يَعْنِي أَنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ مُفْتَقِرٌ إِلَى هَذَا العرشِ بحيثُ لو أُزيلَ لَسَقَطَ الربُّ عَرَّفَجَلَ، لَا واللهِ أَبَدًا، بل العرشُ مُفْتَقِرٌ إِلَى اللهِ، وجميعُ المخلوقاتِ مفتقرةٌ إِلَى اللهِ، لكنَّ الاستواءَ عَلَى العرشِ مِن كمالِ العظمةِ والسُّلطانِ.

ومَن يقولُ: ﴿اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي مَلَكَ العرشَ واسْتَوْلَى عَلَيْهِ مخطئًا خطئًا في حقّ الله، ومخطئً في حقّ النصوص، فَلا يُمْكِنُ أبدًا أَنْ يكونَ هَذَا التعبيرُ بِمَعْنَى المُلْكِ والاستيلاءِ ولَقَدْ نَزَلَ القرآنُ بلسانٍ عَرَبِيٍّ، وَلَا توجدُ كلمةٌ فِي اللغةِ مِن أُوَّلِ مَن نَطَقَ بها إِلَى آخِرِ مَن ينطِقُ تقولُ: اسْتَوَى عَلَى كذا بِمَعْنَى: اسْتَوْلَى عَلَيْه، مَن نَطَق بها إِلَى آخِرِ مَن ينطِقُ تقولُ: اسْتَوَى عَلَى كذا بِمَعْنَى: اسْتَوْلَى عَلَيْه، مَا تَجِدُ أَبدًا، كُلُّ عربيًّ يُخَاطَبُ: اسْتَوَى فلانٌ عَلَى كذا، أي عَلا عليه، اسْتَوَى اللهُ عَلَى العرشِ أي عَلا عليه، اسْتَوَى اللهُ تَعَالَى ألا يُزِيغَ قُلوبَنا، وَأَنْ يجعلَ فِي قلوبِنَا نُورًا نَسْتَضِيءُ العرشِ أي عَلا عليه، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى ألا يُزِيغَ قُلوبَنا، وَأَنْ يجعلَ فِي قلوبِنَا نُورًا نَسْتَضِيءُ العرشِ أي عَلا عليه، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى ألا يُزِيغَ قُلوبَنا، وَأَنْ يجعلَ فِي قلوبِنَا نُورًا نَسْتَضِيءُ اللهِ مَن نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ [النور:٤٠].

إِذَنْ إِذَا قُلْنا: اسْتَوَى بِمَعْنَى: اسْتَوْلَى ومَلَكَ، كَانَ معنى ذَلِكَ أَنَّ العرشَ كَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات، ذكر الاستحباب للمرء أَنْ يَكُونَ له من كل خير حظ، رقم (٣٦١)، وأبو الشيخ فِي العظمة (٢/ ٥٦٩).

لِغَيْرِ اللهِ قَبْلَ هَذَا، وَأَنَّهُ جَرَى قتالُ وحربٌ حَتَى استولى اللهُ عليه، وَلَا يُمْكِنُ لعاقلٍ أَن يقولَ هَذَا، ثُمَّ هَذَا جنايةٌ عَلَى النصِّ مِن وجهين:

الوجه الأول: أنَّهُ أَبْطَلَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُقْتَضَى اللغةِ العربيةِ ومُقْتَضَى شهادةِ السلفِ الصالح.

الوجه الثاني: أَنَّهُ أَوْجَدَ للكلمةِ مَعْنَى مِن عِنْدِهِ، وَهُو أَنَّهُ قَالَ: اسْتَوَى بِمَعْنَى اسْتَوْلَى، فَإِذَا قَالَ: إِذَا أَثَبَتَ أَنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى العرشِ كاستواءِ الراكبِ عَلَى البعيرِ وَهَذَا تمثيلٌ واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقولُ فِي القرآنِ الكريمِ: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلْكِ وَهَذَا تمثيلٌ واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقولُ فِي القرآنِ الكريمِ: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْعَنِهِ مَا تَرْكَبُونَ اللهُ السَّوَيْنَا عَلَى هَذِهِ الأَسْياءِ وَسَقَطَتُ أَو خَرَّتُ اللهُ عَلَى هَذِهِ الأَسْياءِ وَسَقَطَتُ أَو خَرَّتُ اللهُ عَنَاجُ لِللهُ مُثَابِهٌ لاَسْتَوَى عَلَى العُرشِ أَثْبَتَ أَنَّ اللهُ اسْتَوَى عَلَى العرشِ أَثْبَتَ أَنَّهُ مُثَاجُ لِللهِ وَأَنَّهُ مُشَابِهٌ لاَسْتَوَائِنَا عَلَى الفُلْكِ والأَنعامِ؟! فنقولُ: سُبْحَانَ اللهِ، هل تُثْبِتُ للهِ اللهُ وَأَنَّهُ مُشَابِهٌ لاَسْتَوَائِنَا عَلَى الفُلْكِ والأَنعامِ؟! فنقولُ: سُبْحَانَ اللهِ، هل تُثْبِتُ للهِ ذَاتًا أَو لَا تثبتُ؟ فإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ صَاحَ عَلَى نفسِه بالخَصْمِ أَي إِنَّهُ مَخْصُومٌ، وإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ صَاحَ عَلَى نفسِه بالخَصْمِ أَي إِنَّهُ مَخْصُومٌ، وإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ صَاحَ عَلَى نفسِه بالخَصْمِ أَي إِنَّهُ مَخْصُومٌ، وإِنْ قَالَ: لَا مُعَلِنَ عَلَى نَفْسِهِ جحودَ الخَالَقِ عَزَقِجَلَ.

إِذَنْ، إِذَا قَالَ: لَا أُثْبِتُ للهِ ذَاتًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ اللهَ، وَإِذَا قَالَ: أُثْبِتُ للهِ ذَاتًا، قُلْنَا: أليس لك ذَاتٌ؟ فسيقول: نَعَمْ. فنقول: أَثْبَتَ لنفسِكَ ذَاتًا وللهِ ذَاتًا، قُلْنَا: أليس لك ذَاتٌ فسيقول: نَعَمْ فَنقول: أَثْبَتَ لنفسِكَ ذَاتًا وللهِ ذَاتًا أَفَيَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ ذَاتِ اللهِ أَنْ تكونَ مُمَاثِلةً لذَاتِك؟ فسيقول: لَا يُمْكِنُ، للهِ ذَاتٌ اللهِ أَنْ تكونَ مُمَاثِلةً لذَاتِك؟ فسيقول: لَا يُمْكِنُ، للهِ ذَاتٌ تَلِيقُ بِكَ. تَلِيقُ بِه، ولَكَ استواءً يَلِيقُ بِك.

والعرشُ معلـومٌ أَنَّهُ فوقَ المخلـوقاتِ كُلِّهَا، فَهُوَ سقفُ المخلـوقاتِ كُلِّهَا، وَالعرشُ معلـومٌ أَنَّهُ فوقَ المخلـوقاتِ، فَيَلْزَمُ مِنْ إثباتِكَ استـواءَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

عَلَى العرشِ أَنَّهُ بِمَعْنَى عَلَا، يَلْزَمُ مِنْ هَذَا عُلُوُّ اللهِ عَلَى الخلقِ، وَهَذَا معلومٌ بالفطرةِ فنحن نؤمنُ بعُلُوِّ اللهِ عَلَى خَلقِه بالفِطرةِ بقَطعِ النظرِ عن الدليلِ العقليِّ أو السمعيِّ، ونؤمنُ بأنَّ اللهَ فوقَ كُلِّ شَيْءٍ، والعجائزُ فِي قعرِ بُيُوتِهَا الَّتِي لَمْ تَقْرَأْ تَعْرِفُ أَنَّ اللهَ فوقَ كُلِّ شَيْءٍ، والعجائزُ فِي قعرِ بُيُوتِهَا الَّتِي لَمْ تَقْرَأْ تَعْرِفُ أَنَّ اللهَ فوقَ كُلِّ شَيْءٍ، والعجائزُ فِي قعرِ بُيُوتِهَا الَّتِي لَمْ تَقْرَأْ تَعْرِفُ أَنَّ اللهَ فوقَ كُلِّ شَيْءٍ، فَهَذَا دليلٌ فطريُّ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مكانٍ. فقولُه خطأٌ عظيمٌ، ويَلْزَمُ مِن قولِه أَنَّ اللهَ فِي المسجدِ، وَفِي السُّوقِ، وَفِي دورِ اللَّهوِ والسينها، وَفِي الحهاماتِ والمراحيضِ!! وَلَا يمكنُ لعاقلٍ أَنْ يؤمنَ بِهَذَا وَلَا لمؤمنٍ أَنْ يؤمنَ بِهَذَا، حَاشَا للهِ عَزَقَبَلَ أَنْ يكونَ فِي الأَرضِ، لَكِنْ مِنَ الناسِ مَنْ يعتقدُ أَنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مكانٍ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ فِي الأَرضِ، لَكِنْ مِنَ الناسِ مَنْ يعتقدُ أَنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مكانٍ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا رَبَّهُمْ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِعُلُوهُ عَزَّفَجَلً وَإِلَّا لِهَلَكُوا.

وَهُنَاكَ أَنَاسٌ آخَرُون: قَالُوا: لَا تَقُلْ: إِنَّ اللهَ فِي كُلِّ مكانٍ، وَلَا تَقُلْ: إِنَّ اللهَ لَهُ عَكَانٌ، بَلْ قُلِ: اللهُ عَرَّفِجَلَّ لَا مَكَانَ له، وَلَيْسَ فوقَ وَلَا تحت، وَلَا يمينَ وَلَا يسارَ وَلَا أَمامَ وَلَا وَراءَ. إِذَنْ هُوَ بقولِهِمْ هَذَا عَدَمٌ، وَلِهِذَا قَالَ بَعْضُ العلماءِ: لو قِيلَ لنا: صِفُوا اللهَ بالعَدَم، لَمْ نَجِدْ أَدَقَّ مِنْ هَذَا الوصفِ وَلَا أَعَمَّ مِنْهُ، إِذَا كَانَ سُبْحانَه لَيْسَ فوقَ الناسِ وَلَا تَحتهم، وَلَا يمينَ وَلَا يسارَ وَلَا أَمامَ وَلَا خَلْف، فأينَ يكونُ؟ يكونُ عَدَمًا، سُبْحانَه فأينَ يكونُ؟ يكونُ عَدَمًا، سُبْحانَهُ وَتَعَالَى عن ذَلِكَ عُلُوّا كَبِيرًا.

وَلِهِٰذَا قَالَ مَحْمُودُ بْنُ سُبُكْتِكِينَ رَحِمَهُ اللّهُ أَحَدُ الأُمراءِ الَّذِينَ فَتَحَ اللهُ عَلَى أَيْدِيمِمْ وَلِهِذَا كَبِيرةً فِي السِّندِ والهندِ، قَالَ لِأَحَدِ علماءِ الكلامِ: صِفْ لَنَا رَبَّكَ؟ قال: لَا فَوْقَ وَلَا كَبِيرةً فِي السِّندِ والهندِ، قَالَ لِأَحَدِ علماءِ الكلامِ: صِفْ لَنَا رَبَّكَ؟ قال: لَا فَوْقَ وَلَا تَحْتَ وَلَا يمينَ وَلَا يسارَ وَلَا محاطٌ وَلَا متصلٌ وَلَا منفصلٌ. فَقَالَ لَهُ: يا أَخِي،

لو قِيلَ لَنَا: صِفِ اللهَ بالعَدَمِ، مَا وَجَدْنَا أَدَقَّ مِنْ هَذَا الوصفِ. وأَنْكَرَ عَلَيْهِ إنكارًا عَظِيمًا (١).

إِذَنْ، لدينا ثلاثةُ أقوالٍ: قول يقولُ: لَا تَصِفِ اللهَ أَبدًا بمكانٍ. وثانٍ يقولُ: اللهُ فِي كُلِّ مكانٍ، فَإِذَا كنتَ فِي غرفةِ النومِ يكونُ فِي غرفةِ النومِ مَعَكَ، وَإِذَا كنتَ فِي الحَمْمِ يكونُ مَع دُمْتَ تقولُ: إنَّ اللهَ معكَ الحَمْمِ يكونُ معك. وحَاشَا للهِ أَنْ يكونَ فِي الحَمْمِ، لكنْ مَا دُمْتَ تقولُ: إنَّ اللهَ معكَ فِي كُلِّ مكانٍ كنتَ فيه، فَيُلْزِمُكَ هَذَا أَنْ تقولَ بِهَا سَبَقَ، فإنْ أَقْرَرْتَ به هَلَكْتَ، وإنْ أَنْكُرْتَ هَذَا اللازمَ كَابَرْتَ.

بَقِيَ القولُ الثالثُ: وَهُوَ أَنَّ اللهَ فِي العُلُوِّ، أَي فِي السهاءِ، فوقَ كُلِّ شيءٍ، وَلَيْسَ معنى قولِنَا: إِنَّهُ فوقَ كُلِّ شيءٍ، أَنَّ شَيْئًا يُحيطُ به، لَيْسَ ذَلِكَ صحيحًا، لِأَنَّ الَّذِي فوقَ المخلوقاتِ فضاءٌ، فليس هُنَاكَ إحاطةٌ، فَلَا توجدُ جُدْرَانٌ وَلَا جِبَالٌ وَلَا أَشجارٌ وَلَا غيرُها، لَا يوجدُ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هَذِهِ هِيَ عقيدتُنا، ونرجو الله عَرَّوَجَلً أَن يُمِيتَنا عَلَى الحقِّ.

فإن قَالَ قائلٌ: أنا لَا أَطمئنُّ إِلَّا إِذَا ذكرتَ لِي دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَى العُلوِّ.

قُلْنَا: عَلَى العينِ والرأسِ، فيجبُ عَلَيْنَا أَن نُبَيِّنَ لَعِبادِ اللهِ مَا تَبَيَّنَ لَنَا مِن دليلِ القُرآنِ والسُّنةِ، فالعلماءُ يجبُ عَلَيْهِمْ أَن يُبَلِّغُوا مَا عَلِموا مِن شريعةِ اللهِ، لِأَنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، وأرجو اللهَ أَن أكونَ منهم، نقولُ: نُعْطِيكَ الدليلَ أولًا مِن كتابِ اللهِ، وثانيًا مِن سُنَّةِ رسولِ اللهِ، وثالثًا مِن إجماعِ السلفِ الصالحِ، ورابعًا بالعقلِ، وخامسًا بالفطرةِ، فَهَذِهِ خمسةُ أدلةٍ.

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣/ ٣٧)، والصواعق المرسلة لابن القيم (٤/ ١٢٨٧).

أولًا: جَاءَ فِي القرآنِ فِي عددٍ مِن الآياتِ ذِكرُ وَصْفِ اللهِ بأنه عَلِيُّ، كَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقولِه: ﴿ سَيِّح اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وكقولِه: ﴿ وَهُو الْعَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى ﴾ [الإعلى: ١٥]، وقولِه: ﴿ وَهُو اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ثَانِيًا: والسُّنةُ أيضًا دَلَّت عَلَى عُلوِّ اللهِ بالقَوْلِ والفِعْلِ والإقرارِ، أما القولُ فَإِنَّهُ ثَبَتَ عن النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ– ثُبوتًا لَا ريبَ فيه، فكانَ يقولُ فِي سَجودِه: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»(۱)، مُقِرَّا بها مُؤْمِنًا بها.

أما الفعلُ فكانَ فِي أكبرِ اجتماع للمسلمين مَعَ النّبِي عَلَيْ فِي حجةِ الوداعِ فِي السَّنةِ العاشرةِ فِي عرفة، لما خَطَبَ النّبي عَلَيْ الخطبة العظيمة الّتِي قررَ فيها قواعدَ الإسلام، وقال: «اللّهُمَّ اشْهَدْ». وجعلَ يرفعُ الْإسلام، وقال: «اللّهُمَّ اشْهَدْ». وجعلَ يرفعُ إصْبَعه إلى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إلى النّاسِ(١). فأشَارَ بإصبَعهِ فوقَ عندَ قَوْلِهِ: «اشْهَدْ»، وأشارَ تحتَ إلى المشهودِ عَلَيْهِمْ فِي الأرضِ، فَهَذَا دلالةٌ عَلَى علوِّ اللهِ بالفعلِ.

أما الإقرارُ، فما رواه معاويةُ بْنُ الحكم رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِن أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ جاريةٌ مملوكةٌ غَضِبَ عَلَيْهَا يومًا مِن الأيام، فصَكَّها، وأرادَ أَن يُعْتِقَها بَدَلًا عن صَكِّها، فأمَرَه النَّبِيُّ عَضِبَ عَلَيْهَا يومًا مِن الأيام، فصَكَّها، وأرادَ أَن يُعْتِقَها بَدَلًا عن صَكِّها، فأمَرَه النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: عَلَيْهِ أَن يأتِي بها، فقالَ لها النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (۷۷۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الخطبة في منى، رقم (۱۷٤۱)، ومسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (۱۲۱۸).

«مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (١). فَهَذِهِ جاريةٌ أَعْلَمُ مِن هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يقولونَ: إِنَّهُ فِي كُلِّ مكانٍ، أو إِنَّهُ لَيْسَ فِي مكانٍ، فهل صَاحَ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - بهذه الجاريةِ مُنْكِرًا قولهَا؟! لَا لَمْ يَصِحَّ، بل أَقَرَّه، وقال له: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»، فَهَذَا إقرارٌ.

إِذَن، السُّنةُ -والحمدُ للهِ- دَلَّت عَلَى عُلوِّ الربِّ عَرُّفَجَلَّ بالقولِ والفعلِ والإقرارِ، فليس بَعْدَ هَذِهِ الأدلةِ شيءٌ.

أما إجماعُ الصحابةِ فإننا نطلبُ مِن كُلِّ مَن ينكرُ عُلُوَّ اللهِ عَنَّاجَلَّ دَلِيلًا واحدًا مِن قولِ الصحابةِ يقولون فيه: إنَّ اللهَ لَيْسَ فِي السهاءِ. مَا قَالَ أَحدُ مِن الصحابةِ: إنَّ اللهَ لَيْسَ فِي السهاءِ. مَا قَالَ أَحدُ مِن الصحابةِ: إنَّ اللهَ لَيْسَ فِي السهاءِ أَبَدًا، والحبلُ ممدودٌ لمن أرادَ أن يأتيَ بدليلٍ مِن كلامِ السلفِ.

وسَأُعْطِي طلبة العلم قاعدة مفيدة وهي: كُلُّ مَا فِي الكتابِ والسُّنةِ فالسلفُ والصحابةُ والتابعون لَمُمْ بإحسانٍ قَدْ قَالُوا به، لأَنَّهُمْ لو كَانَ رأيُهم خِلافَه لَبَيَّنوه، ولِذَلِكَ مِن طُرقِ إِثباتِ إجماعِ السلفِ ألا يُوجدَ فِي كلامِهم مخالفةٌ لما فِي القرآنِ، فَإِنَّهُم يقرءُونَ القرآنَ صباحًا ومَساءً، ولو كَانَ عندَهم مخالفةٌ لَهُ لَبَيَّنُوها، فَانْتَبِهْ لِهِذِهِ القاعدةِ.

وكذلك الأئمةُ بَعْدَ الصحابةِ، لَيْسَ عن واحدٍ منهم حرفٌ واحدٌ يقولُ: إِنَّ اللهَ لَيْسَ فِي السهاءِ، بل قَالَ رجلٌ للإمامِ مالكِ بْنِ أَنسٍ إمامِ دارِ الهجرةِ إمامِ المدينةِ النبويةِ، وسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] فقال له: يا أبا عَبْدِ اللهِ، كيف اسْتَوَى؟ فأطرقَ الإمامُ مالكُ برأسِه، وتَصَبَّب عَرَقًا، وقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام فِي الصلاة، رقم (٥٣٧).

الاستواءُ غيرُ مجهولٍ، والكيفُ غَيْرُ معقولٍ، والإيهانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بِدْعةٌ، وأَنْ فَمَ عَيْرُ معقولٍ، والإيهانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بِدْعةٌ، ثُمَّ قَالَ: وما أُرَاكَ -أي مَا أَظُنُّك - إِلَّا مُبْتَدِعًا. وأَخْرَجُوه مِن المسجدِ مسجدِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ -(1)، لِأَنَّ هَذَا دَمٌ فاسدٌ وعِرقٌ فاسدٌ يجبُ أَن يُخْرَجَ كما يُخْرَجُ الدمُ الفاسدُ مِن البدنِ بالحجامةِ، فها دَامَ يُشَكِّكُ ويُضِلُّ الناسَ بالسؤالِ عن الكيفيةِ فلْنَظُرُدْه مِن المساجدِ.

فانظرْ كيف كَانَ تقديرُ السَّلَفِ لعَظَمةِ اللهِ عَرَّاجَلَّ وحياؤُهم منه، نَسْأَلُ اللهَ أَن يُتْبِعَنا آثارَهم.

وَبَعْضُ العلماءِ ينقلُ هَذِهِ القصةِ فيقولُ: الاستواءُ معلومٌ، والمعنى واحدٌ، لكن اللفظُ الَّذِي وَرَدَ: الاستواءُ غَيْرٌ مجهولٍ.

إِذَنْ، الاستواءُ معلومٌ لَا يحتاجُ إِلَى أَن يُسْأَلَ عنه، لَكِنْ هَذَا الرجلُ سَأَلَ عن الكيفيةِ، إما أَنَّهُ صادِقٌ فِي سؤالِه ويريدُ الاستعلامَ، أو أَنَّهُ يريدُ أَن يُلْزِمَ مَالِكًا بأَنَّه إلكَا بأَنَّه عِرفِ الكيفيةِ فليُنْكِرِ الاستواءَ، واللهُ أعلمُ، لَكِنْ ظَنُّ الإمامِ مالكِ رَحْمَهُ اللهُ لعلَّه هُوَ الواقعُ، وَأَنَّهُ رَجُلٌ مبتدعٌ يريدُ أَن يُفْسِدَ العقائدَ.

بَقِيَ مِن الأَدِلَّةِ عَلَى عُلُوِّ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الدليلُ العقليُّ، فهل مِن المعقولِ أَن يكونَ عاليًا، يكونَ كاملُ الصفاتِ جَلَّوَعَلَا أَسْفَلَ المخلوقات؟! بل مِن كمالِهِ عقلًا أَن يكونَ عاليًا، فإذَنْ العقلُ دَلَّ عَلَى أَن اللهَ لَا بُدَّ أَن يكونَ عاليًا، ثُمَّ يقالُ: هل العُلُوُّ صِفةُ كمالٍ أَمْ صِفةُ نقصٍ؟ فنقولُ: بل هُوَ صِفةُ كمالٍ، فإذَنْ يجبُ أَن يُثبَتَ للهِ عَنَّهَ عَلَى أَن

<sup>(</sup>۱) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (٥١٥)، عن الإمام مالك بإسناد جوَّده الحافظ في الفتح (٤٠٧/١٣).

أما الفطرةُ فطرةُ الإنسانِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا الخلقَ، فواضحةٌ، فها قَالَ قائلٌ: يا رَبِّ، يجعلُ يا رَبِّ، إلَّا ويذهبُ قلبُهُ إلى السهاءِ، وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا يَدْعُو اللهَ ويقولُ: يا ربِّ، يجعلُ يَدَيْه إلى الأرضِ، مَا يقولُ أَحَدٌ هَذَا، وَلَا يجعلُ يَدَيْه يمينًا وَلَا شهالًا، فكُلُّ إنسانِ يدعو اللهَ يجدُ ضرورةً بطلبِ العُلُوِّ، فَهَذَا فِطريُّ، ولِذَلِكَ العجائزُ وعوامُّ الناسِ يدعو اللهَ يجدُ ضرورةً بطلبِ العُلُوِّ، فَهَذَا فِطريُّ، ولِذَلِكَ العجائزُ وعوامُّ الناسِ إِذَا لَمْ يوجدْ مَن يُضِلُّهُم ويقولُ: إِنَّ اللهَ فِي كُلِّ مكانٍ، لَا يمكنُ أَنْ يعتقدوا أَنَّ اللهَ فِي كُلِّ مكانٍ المَانِ أَبَدًا .

وَلَّمِذَا كَانَ أَبُو المعالي الجُّوَيْنِيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ الْمُلَقَّبُ بإمامِ الحَرَمَيْنِ، يُقَرِّرُ فيقولُ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى كَانَ وَلَمْ يكنْ شَيْءٌ معه، وَهُو الآنَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. ليُقَرِّرَ إِنكَارَ الاستواءِ الَّذِي هُو العلوُّ، فقال لَهُ الإسفرائينيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ: يا أستاذُ، دَعْنَا مِنْ ذِكْرِ العرشِ واستواءِ اللهِ عَلَى العرشِ، مَا تقولُ فِي هَذِهِ الضرورةِ، مَا قَالَ عارفٌ قطُّ: يا اللهُ إِلَّا ووَجَدَمِن قلبِه ضرورةً بطَلَبِ العُلُوِّ. اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بالفطرةِ، فجَعَلَ يَضْرِبُ يَا اللهُ إِلَّا ووَجَدَمِن قلبِه ضرورةً بطَلَبِ العُلُوِّ. اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بالفطرةِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ عَلَى رَأْسِهِ: حَيَّرِنِي الهَمَذَانِيُّ، حَيَّرِنِي الْهَمَذَانِيُّ مَيَّرِنِي الْهَمَذَانِيُّ مَا قَلَ السَّنَةِ ومذهبِ السَّنَةِ ومذهبِ السَّلَفِ السَّنَةِ ومذهبِ السَّلَفِ السَّلَفِ السَّلَفِ وَلَيْ المُعَلَى السَّلَفِ السَّلَفِ عَلَى عقيدةِ أُمِّي التَّي مَا قَرَأَتْ علمَ الكلام وَلَا تَعْرِفُه.

والرَّازِيُّ -وهو مِن فُحولِ أئمةِ الكلامِ - يقولُ عن نفسِه: نَظَرْتُ فِي العُلُوِّ فِي العُلُوِّ فِي العُلُوِّ فِي العُلُوِّ فِي العُلُوِّ الطرقِ الكلاميةِ والمناهجِ الفلسفيةِ فها رَأَيْتُها تَرْوِي غَلِيلًا، وَلَا تَشْفِي عَلِيلًا. ووَجَدَ أُو الطرقِ الكلاميةِ والمناهجِ الفلسفيةِ فها رَأَيْتُها تَرْوِي غَلِيلًا، وَلَا تَشْفِي عَلِيلًا. ووَجَدَ أُو الطرقِ طريقةَ القرآنِ، اقْرَأْ فِي الإثباتِ: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]،

<sup>(</sup>۱) العرش، للذهبي (۱/۱۵۳).

واقْرَأْ فِي النَّفْيِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. يَعْنِي فَأَثْبِتْ مَا أَثْبِتْ مَا أَثْبَتَه اللهُ، وانْفِ مَا نَفَاهُ اللهُ، وأَقُولُ: إِنَّ اللهَ استوى حقيقةً عَلَى العرشِ، ولَكِنَّه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، ومن جَرَّبَ مِثْلَ تجربتي عَرَفَ مثلَ معرفتي، ثُمَّ أنشدَ لِنَفْسِه أو لِغَيْرِه (١):

نِهَايَسةُ إِقْدَامِ العُقُسولِ عِقَالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَلَا عُمْرِنَا وَلَا عُمْرِنَا طُولَ عُمْرِنَا

وَأَكْنُ رُ سَعْيِ العَالَيْنَ ضَلَالُ وَعَايَدَ تُدُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ وَعَايَدَ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

فرَجَعَ الرجلُ عن عِلمِ الكلامِ، وعن قولِ أُولَئِكَ المتكلمين الَّذِينَ يَحْكُمُونَ عَلَى اللهِ بعقولِهِم، واللهِ لو رَجَعَ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عُقلاءُ إِلَى العَقْلِ حَقَّا لَوَجَدُوا أَنَّ طريقَتَهِم مُخَالفةٌ للعقلِ، لِأَنَّ العقلَ يَقْتَضِي أَنَّ الأمورَ الغَيْبِيَّةَ نَعْتَمِدُ فيها عَلَى الخبرِ وعَلَى السمعِ، وَلَا نتجاوَزُها، ولو أَنْنَا رَجَعْنَا إِلَى العقولِ لكانَ كُلُّ واحدٍ عَلَى الخبرِ وعَلَى السمعِ، وَلَا نتجاوَزُها، ولو أَنْنَا رَجَعْنَا إِلَى العقولِ لكانَ كُلُّ واحدٍ يقولُ: العقلُ عِنْدِي، ولِذَلِكَ تَجِدُ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَرْجِعُونَ إِلَى العقلِ مُتناقِضِينَ، يُوجِبُ بعضُهم مَا يَرَى الآخَرُ أَنَّهُ مُستحيلٌ عَقْلًا أو جائزٌ عَقْلًا، والواحدُ منهم فِي كُتُبِه يَتَغَيَّرُ، بعضُهم مَا يَرَى الآخَرُ أَنَّهُ مُستحيلٌ عَقْلًا أو جائزٌ عَقْلًا، والواحدُ منهم فِي كُتُبِه يَتَغَيَّرُ، فيُوجِبُ فِي بَعْضِ كُتُبِه مَا كَانَ يُنْكِرُه أَوَّلًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ هَمُّمْ قانونٌ مستقيمٌ، عقولٌ تَتَغَيَّرُ، فيُوجِبُ فِي بَعْضِ كُتُبِه مَا كَانَ يُنْكِرُه أَوَّلًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ هَمُّمْ قانونٌ مستقيمٌ، عقولٌ تَتَغَيَّرُ، وَلَيْسَ الحقيقةُ عقولًا، لِأَنَّ العقلَ يَقْتَضِي أَنَّ مَا أَخْبَرَ اللهُ به عَنْ نَفْسِهِ إِثِباتًا أو نفيًا فالواجبُ الإيهانُ به واتّبَاعُه إثباتًا للثَّابِتِ ونفيًا لِلْمَنْفِيِّ، هَذَا العقلُ.

فيجبُ عَلَيْنَا أَن نؤمنَ بأنَّ اللهَ تَعَالَى فوقَ كُلِّ شيءٍ، ويجبُ عَلَيْنَا أَن نؤمنَ بأَنَّهُ اسْتَـوَى عَلَى العرشِ، أي عَلَا عَلَيْهِ عُلُوَّا خَاصًّا يَلِيقُ به، ويجبُ عَلَيْنَا أَن نُنْكِرَ قولَ

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (١/ ٢٠٩).

مَن يقولُ: إِنَّ اللهَ بذاتِه فِي كُلِّ مكانٍ. وَأَنْ نَدْعُوه إِلَى أَنْ يتوبَ إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَفَاجِئَهُ الموتُ وَهُو عَلَى هَذِهِ العقيدةِ الباطلةِ، واللهِ لَا نُحِبُّ لَمُمْ إِلَّا مَا نُحِبُ لِأَنْفُسِنَا، وَلَا نَرْضَى لِأَنْفُسِنَا أَنْ نقولَ هَـذَا القولَ: إِنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مكانٍ -سُبْحَانَ اللهِ وَلا نَرْضَى لِأَنْفُسِنَا أَنْ نقولَ هَـذَا القولَ: إِنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مكانٍ -سُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ اللهُ كَنَّ اللهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزم: ٢٧]، كَيْفَ يكونُ وَالسَّمَونَ مُعَددًا، وَلَا لَمُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزم: ٢٧]، كَيْفَ يكونُ الربُّ عَنَوجَلَّ فِي كُلِّ مكانٍ وَهُو واحدٌ؟! إِذَا قُلْنَا فِي كُلِّ مكانٍ. لَزِمَ أَن يكونَ متعددًا، أو يكونَ مُتعددًا، أو يكونَ مُتحدًا في اللهُ عَنْ قولِهِم عُلُوّا كبيرًا.

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يهدي هَـؤُلَاءِ إِلَى الحَقِّ، وَأَنْ يَقْتَلِعَ مِن قلوبِهم تِلْكَ العقيدةَ الفاسدة، وَهِيَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مكانٍ، وَأَنْ يَقْدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِه ويُعَظِّموه حَقَّ تعظيمه.

فإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ بهاذا نُجِيبُهُ عن قولِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَاكِ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَنَى مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة:٧]، وعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد:٤] ؟

فالجوابُ أَنْ نقولَ: لَا معارضة، فَهُوَ معنا وَهُوَ فوقَ السمواتِ، وَلَا مانعَ، لِأَنَّ اللهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيءٌ، فَهُوَ عالٍ فِي عُلُوِّه، وَهُوَ مَعَ عبادِه، لَكِنْ لَيْسَ بِذَاتِه، وَفِي لِأَنَّ اللهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيءٌ، فَهُوَ عالٍ فِي عُلُوِّه، وَهُوَ مَعَ عبادِه، لَكِنْ لَيْسَ بِذَاتِه، وَفِي اللهاءِ، اللغةِ العربيةِ يقولُ المسافرُ: مَا زِلْتُ أَسِيرُ والقَمَرُ مَعِي حَتَّى غَابَ. والقمرُ فِي السهاءِ، فَسُبْحَانَ اللهِ! فَاحْتَمَلَتِ اللغةُ العربيةُ أَنْ يقالَ: هُوَ مَعَنَا.

مثالٌ آخَرُ، يقالُ: فلانةُ المسكينةُ طَلَّقَها زوجُها، فيقالُ: لَمْ يُطَلِّقُها، هِيَ مَعَ زَوْجِهَا، فيقالُ: لَمْ يُطَلِّقُها، هِيَ مَعَ زَوْجِهَا. وزوجُها فِي المدينةِ، وَهِيَ فِي مَكةَ، فـ(مَعَ زَوْجِهَا) يَعْنِي هِيَ مُصاحِبةٌ له،

وَلَيْسَت مَعَهُ فِي المُكانِ، فالمعيَّةُ مَعْنَاهَا المطلقُ فِي اللغةِ العربيةِ المُصَاحَبَةُ، وتكونُ فِي كُلِّ موضع بَحَسَبِه.

وَلَهَذَا كَانَ مِنْ دَعَاءِ السَفَرِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ »(۱). جَمَعَ بَيْنَ هَذَا وهَذَا، لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى محيطٌ بكُلِّ شيءٍ، وهؤلاء الَّذِينَ يَسْتَدِلُّونَ بآيةِ المعيَّةِ عَلَى أَنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مكانٍ هُمْ مِن الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَا تَشَابَهَ مِنَ القرآنِ وتَرَكُوا المُحْكَمَ، لِأَنَّ الجَمعَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا واضحٌ، هُوَ فوقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ مَعَ الْخَلْقِ.

فَإِذَا كَانَ اللهُ يَعْلَمُ بِكَ وَيَسْمَعُ قَوْلَكَ وَيُبْصِرُ فِعْلَكَ، فإِذَنْ هُوَ مَعَكَ وَلَوْ كَانَ فإ في السَّمَاءِ، الأَمْرُ وَاضِحٌ وللهِ الحمدُ، أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَوَفَّانِي وَإِيَّاكُمْ عَلَى هَذِهِ العقيدةِ عقيدةِ أَنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَّهُ وَاسِعُ العِلْمِ وَالسَّمْعِ وَالبَصِرِ وَالسُّلْطَانِ.

والعقيدةُ لَمَا فُرُوعٌ تَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ وَاجِبُنَا أَنْ نُبِيِّنَهَا، ولَكِنْ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعِ الكُلَّ فَخُذْ بِالبَعْضِ، وَلِهِذَا يُقَالُ: مَا لَا يُدْرَكُ جُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه، نَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، رقم (١٣٤٢).



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شُرُور أنفُسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إِلهَ إلاّ الله وحده لا شَريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُه، أرسله الله تَعَالَى بالهدى ودِين الحق رحمة للعالمين، وقُدوة للعامِلين، وحُجَّة عَلَى الَّذِينَ أُرسلَ إليهم أجمعين، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأُمَّة، وجاهد في الله حقَّ جهادِه، فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإن الأُمَّة كانتْ قبل بَعثة النَّبِيِّ ﷺ فِي جاهليَّةٍ عمياءَ، وضلال، عَلَى غير هُدًى، وتَشَيُّت وتفرُّق وقِت ال وانتحار، فيَنحر بعضُهم بعضًا، ويضرِب بعضُهم رِقابَ بعضٍ.

ولما كانَ النَّاسِ فِي أَشدِّ الضرورةِ إِلَى الرسالاتِ الإلهيَّة، وكانوا أَشدَّ إليها من الحاجَة للطعامِ والشرابِ؛ أرسلَ اللهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ عَلَى حِينِ فَترةٍ مِنَ الرُّسُل، وانطهاسٍ مِن السُّبُل، فبعثه الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فِي أُمِّ القُرى، وكان أول ما دعا إليه توحيد الله عَزَوجَلَ الَّذِي خَلَق اللهُ مِن أَجْلِه الحَلْق؛ كما قال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] أي: يُوحِّدوني فِي العبادة.

وكما قالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء:٢٥]. ومِن أَجْلِ تحقيقِه قامتِ المعاركُ الكلاميَّة والقتاليَّة بين الرسُل وأعدائِهم، ولكن كانَ النصرُ للرُّسل وأوليائهم؛ إما فِي الدُّنيا وإما فِي الآخرة؛ كما قالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَكُنْ كَانَ النصرُ للرُّسل وأوليائهم؛ إما فِي الدُّنيا وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصرُ رُسُلَنَا وَلَكَنْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْقِ الدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَالُ اللهَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّهَ مَنْ وَلَهُمُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّالِهِ إِنَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وبقي النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي أَوَّل رسالتِه يدعو النَّاس إِلَى تحقيقِ توحيدِ اللهِ؛ بقي عَلَى ذلك أكثر مِن عَشْرِ سنواتٍ لم تُفرَض عليه صَلَاة ولا زَكاة ولا صِيام ولا حَجُّ، كل هَذَا مِن أَجْلِ تحقيقِ التَّوْحِيد؛ لأنَّ الإِنْسَان إذا حقَّق توحيد الله عَزَّوَجَلَّ سهُلت عليه بقيَّة العباداتِ؛ إذ إِنَّ العباداتِ إِلَى التَّوْحِيد بمنزلة الماء إِلَى الشجرِ يَروي التَّوْحِيد ويُبقي حياتَه، فهو الأصل.

ولما عُرِج بالنبي ﷺ قبل الهجرةِ إما بِسَنة أو بثلاث سنواتٍ؛ لما عُرج به ﷺ فَرَضَ اللهُ عليه الصِّيَامَ فِي السنةِ الثَّانيةِ فَرَضَ اللهُ عليه الصِّيَامَ فِي السنةِ الثَّانيةِ مِن الهجرةِ مَثِّل بالنِّسْبَة للبَعثة خمسَ عشرةَ سَنةً، يعني لم يُفرَض الصِّيَام إِلَّا بعدَ خمسَ عشرةَ سَنة مِن البعثةِ.

ولما فتحَ اللهُ مَكَّة فِي السَّنَةِ الثامنةِ مِن الهجرةِ، وكانت مَكَّة بلادَ إسلامٍ بَعد أن كانتْ بلادَ كُفرِ، فَرَضَ اللهُ عليه الحجَّ.

إذنْ كل إِنْسَان عاقل يَفْهَم تدرُّجَ الشريعةِ عَلَى هَذَا الوجهِ، فيَعلم أن أهم شيءٍ فِي شريعة رسول الله ﷺ كما فِي شريعة غيرِه هُوَ تحقيق التَّوْحِيد.

وبأيِّ شيءٍ نوحِّد اللهَ؟

## أوَّلًا: التوحيدُ في العِبادة:

يُوحَد الله عَزَّقِجَلَ بالعبادةِ، فلا نَعبُد غيرَه؛ لا مَلَكًا مُقَرَّبًا، ولا نَبِيًّا مُرسَلًا، ولا زَعيمَ سلطانٍ، وإنها نعبدُ الله وحده لا شريكَ له فقط.

ثانيًا: توحيد الله عَزَّوَجَلَّ فِي الْحَشيةِ:

والخَشيةُ هي الخوفُ المقرونُ بالعِلمِ؛ لأنَّ الخوف قد يكونُ سببه عَظَمَة المَخُوف، وعِلم الخائف بذلك، وحينئذٍ يكون خشية، وقد يكون سببُ الخوفِ ضعفَ الخائفِ وجهلَه بحقيقةِ المَخوف، وحينئذ نقول: إنه خَوْفٌ ولا نقول: إنه خَشية.

ودليل ذلك قول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـُوُّا﴾ [فاطر:٢٨]. وهل هُم العُلَمَاء بالذَّرَّة، وبالتكنولوجيا، وبقِيعان البِحار، وبِطَبَقَات الأرض؟

الجواب: لا، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْقُلَمَنُوُّا ﴾ بالله، وبها له من العظمة، وبها له مِن الصَّفات، وبها له مِن الحقوق، وبها له مِن الحكمة، وبها له من السَّلطان، إلى غير ذلك مِن صفاتِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ وأحكامِه الكونيَّة والشَّرعيَّة، فهَوُّلاءِ هُم العُلَهَاء، فأفقهُ النَّاسِ هم العُلَهَاءُ باللهِ.

إذن أُفرِدُ اللهَ بالخشيةِ، لا أخشى غيرَ اللهِ؛ كما قالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا اللَّهِ مَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقال تَعَالَى: ﴿ أَتَغَشَوْنَهُمُ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشُوْهُ ﴾ [التوبة: ١٣]، وقال عَزَّفَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَآ ءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

فإنْ قالَ قائلٌ: ما علامة خشيةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؟

فالجواب عَلَى ذلك سهل: علامةُ خشيةِ الله أن تتقيَ اللهَ فِي السِّرِ والعلانيَة، يعني تمتثِل أمرَ اللهِ وتَجتنب نَهْيَه، سواء كُنتَ فِي سِرِّ أو فِي عَلَنٍ؛ لأنك إنَّما تخاف مِن الله وحدَه، ولا يُهِمُّك النَّاسُ.

وهذا الأمرُ -أعني الخشية- أمرٌ مهمٌّ بالنَّسْبَة للعبادِ؛ لأننا نرى مِن النَّاسِ مَن يخشى عِبادَ اللهِ أكثرَ ممَّا يخشى الله ، لَيْسَ كمَن قالَ الله فيهم: ﴿ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِدٍ ﴾ [المائدة:٥٤].

وفي حديث عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أَيْنَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (١).

وكثير مِن النَّاس -مَعَ الأسفِ- عنده دِينٌ، لكن فِي مَقام الرئاسةِ أو الجاهِ أو الشَّرَفِ يَخشَى النَّاسَ، ويخاف إِنْ ظَهَر عليهم بشيءٍ أَنْ يَفقِد مَنصِبَه، وهذا الرأي والفِكر إنَّما وُرِّثَ عن المشركينَ الَّذِينَ رَدُّوا ما جاءتْ به الرسلُ حِفاظًا عَلَى جاههم وشَرَفِهم.

أما المؤمنُ حقًا فإنّه يعلَم أنّه إذا أسخطَ النّاسَ برضا اللهِ كانت العاقبة أنْ يَرضَى اللهُ عنه، ويرضى عنه النّاسُ، أما إذا أرضَى النّاسَ بِسَخَطِ اللهِ فستكون العاقبة أنْ يَسخَط اللهُ عليه ويُسخِط عليه النّاسَ؛ لأنّ قلوب العبادِ بيدِ اللهِ؛ كما صحَّ عنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ السّامُ أنّه قالَ: «إِنّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلّها بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرّحْمَنِ، النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ أنّه قالَ: «إِنّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلّها بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرّحْمَنِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، رقم (٧١٩٩)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، رقم (١٧٠٩).

كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»، ثمَّ قال: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» (١).

اللَّهُمَّ مُصرِّف القلوبِ صَرِّفْ قلبي إِلَى طاعتِك، اللَّهُمَّ مُصرِّف القلوبِ صَرِّفْ قلبي إِلَى طاعتِك، اللَّهُمَّ مُصرِّف القلوبِ صَرِّفْ قلبي إِلَى طاعتِك.

والقائلُ هَذَا رسول الله ﷺ المعتصومُ، فها بالُك بنا نحن، وإن العلماءَ فِي هَذَا المقامُ يَن اللهُ عَلَيْهُ المعتمونَ إِلَى ثلاثةِ أقسامٍ: علماء دَولة، وعلماء أُمَّة، وعلماء مِلَّة.

وعلماء الدولة: هم اللّذِينَ يَنظرون ماذا تريد الدولةُ فيجعلونه الحقّ، ولو كانَ باطلًا، هَوُّلاءِ عَلَى خطرٍ عظيم، قد ضيَّعوا الأمانة، ولم يَقُوموا بها أمرَ اللهُ به مِن نَشْرِ العلمِ الّذِي جاء به مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، بل كَتَموه اتِّباعًا لأهواءِ مَن يريدون إرضاءَه مِن دَولتِهم الَّتِي تريد منهم أَنْ يقولوا بغير الحقِّ.

وما أكثرَ هَؤُلاءِ، ولكنهم -والحمدُ للهِ- ليسوا أكثر النَّاس، لكنهم كثيرون.

ونَحْنُ نذكر أَنَّه حينها قامتْ فِكرة الاشتراكيَّة فِي الدولِ العربيَّة قام أُناس مِن العُلَهَاء يقولون: إن الاشتراكيَّة مِن الإسلام، ثمَّ يستدلُّون بأدلَّةٍ تُرضي الحُكَّام ولا تُرضي اللهَ. يقولون: إن الله قال: ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمُ هَلَ لَكُم مِن وَلا تُرضي اللهَ. يقولون: إن الله قال: ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ مَن اللهُ ا

الجواب بالنفي وليس بالإيجاب: لَسْتُم سَواء.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تَعَالَى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤).

وقَالُوا أَيضًا: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ قَالَ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي المَاءِ وَالكَلَاِ وَالنَّارِ»(١).

فهَذَا لا يدلُّ عَلَى ما ذهبوا إليه، بل يدلُّ عَلَى عكسِ ما ذهبوا إليه؛ لأنَّ تخصيص الاشتراك فِي هَذِهِ الثَّلاثة يدلُّ عَلَى أن ما سِواها لَيْسَ مشتركًا.

وأنشدوا قول الشاعرِ يُخاطِب النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (٢):

وَالِاشْ بِرَاكِيُّونَ أَنْتَ إِمامُهُمْ

وكذبَ الشاعرُ، بل إنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ إمام أهلِ العدلِ ودفعِ الظُّلمِ، وليس إمامَ أهلِ الظُّلم.

وإنها ضربتُ هَذَا مثلًا لِيَتَحَقَّقَ به ما قلنا: إن مِن النَّاس مَن يكون مِن عُلماء الدولةِ، ومِن النَّاس مَن هُوَ مِن علماء الأُمَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة، باب في منع الماء، رقم (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة، رقم (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت لأحمد شوقي من قصيدة وُلد المُدّى. الشوقيات (ص:٣٢)، ط دار الكتب العلمية.

وعالم الأُمة: ينظر ماذا يَصلُح للمجتمع فيُفتي به، وينظر ما يَنفِر منه المجتمعُ فيسكُت عنه، فيسكُت عنه قولًا، أو يسكت عنه عملًا، فتجده يدع كثيرًا مِن السُّنَن؛ لأنَّ النَّاس يَنفِرون منها، وهذا أيضًا خطأٌ عظيمٌ.

والواجبُ عَلَى الإِنْسَان أَنْ يقولَ الحَقَّ، ولا يخشى فِي اللهِ لومةَ لائمٍ، وإذا كانَ بين قومٍ قد يُفسِد عليهم أمرَهم إذا قالَ ما يجهلون، أو فَعَلَ ما يجهلون، فبإمكانه أَنْ يستعمل أسلوبَ الحِكمة.

وأسلوب الحكمةِ أَنْ يَقُولَ للنَّاسِ قبل أَنْ يقومَ بالفعلِ: إِنَّ مِن هَدْيِ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ كذا وكذا، حتَّى يُوطِّنَ نفوسَهم عَلَى هَذَا، ثُمَّ بَعد ذلك يأتي التطبيقُ عَلَى قلوبِ مطمئنَّة.

وأنا أضرِب مثلًا بها يُخِلُّ به كثيرٌ من النَّاس اليومَ فِي الصَّلاَةِ، وهو تسويةُ الصَّفوفِ، والصَّلاةِ أمرٌ واجبٌ كها تدلُّ عليه أحاديثُ كثيرةٌ، منها أمر النبيِّ عَلِيهٍ بذلك: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ»(۱).

ومنها ما فِي حديث النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ؛ أَن الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يسوِّي الصَفوفَ حتَّى كَأنها يُسوِّي بها القِداح، فخرج ذات يوم وتقدَّم ليصلي، فرأى رَجُلًا باديًا صَدْرُه، يعني مُتَقَدِّمًا، فق ال: «عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ باديًا صَدْرُه، يعني مُتَقَدِّمًا، فق ال: «عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَاديًا صَدْرُه، يعني : إذا لم تُسَوُّوها، وأهلُ العلمِ بالعربيَّة يعلمون أن الجملتينِ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ "(٢). يعني: إذا لم تُسَوُّوها، وأهلُ العلمِ بالعربيَّة يعلمون أن الجملتينِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (٧٢٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، رقم (٧١٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف ... رقم (٤٣٦).

مُؤَكَّدَتَانِ بثلاثة موكداتٍ: القَسَم واللام والنون، فمعنى «لَتُسَوُّنَّ» والله لتسونَ «أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ» أي: أو واللهِ لَيُخالفنَّ. فشيءٌ يَتَوَعَّدُ عليه الرَّسُول ﷺ عَلَى تركِه بِأَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ اللهِ بين الوجوه لا يكون حُكْمُه قاصرًا عَلَى الاستحبابِ، بل هُوَ للوجوب.

والمخالفةُ بين الوجوهِ هل هِيَ مخالفةٌ مَعنويَّة أو مخالفة حِسِّيَّة.

فِي هَذَا قولان للعلماء فِي شرح الحَدِيث. بعضهم يقول: لَيُخالِفَنَّ الله بين وجوهكم، بمعنى أَنْ يَكُونَ وجه هَذَا عن يساره والثَّاني وجهه عن يمينه، فلا يكون وجه تلقاء وجهه، بل إما عَلَى اليمين أو عَلَى اليسار، ومنهم مَن قالَ: إِنَّ اختلاف الوجوهِ اختلافٌ معنويُّ، أي: لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بين وِجْهَاتِ نَظَرِكم، وهذا الأخيرُ أصحُّ؛ بدليل قولِه فِي الرواية الأخرى: «أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ»(١)، والقلب كما نعلم هُوَ المدبِّر للجسدِ.

وبعض الأئمَّة الآن إذا أُقيمت الصَّلاة وتقدَّم ليصليَ بالجماعةِ قد يلتفِت وقد لا يلتفِت، وقد يقول: اسْتَوُوا، وقد لا يقول، وإذا قالَ: اسْتَوُوا، فكأنها يقولها عَلَى أنها بِمَنزِلة عادة، أو شريطٍ مُسَجَّل، فقد يقول: استووا ويجد الصفَّ مائلًا تمامًا، ولا يقول: تقدَّمْ أو تأخَّرْ، فها هِيَ الفائدة مِن هَذِهِ الكلمة! فليس فيها فائدة الآن أبدًا.

ولهذا نجد بعض الأئمَّةِ جزاهم الله خيرًا إذا وجدوا الصفَّ لم يكنْ مُستوِيًا وقف واستقبلَ الصفَّ بوجهِ كما كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يفعل وقال: استووا، تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تأخَّرْ يا فُلَانُ، حتَّى يبقى الصف مستويًا تمامًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٦٦٢).

لكن الصِّنف الأول مِن الأئمَّة لا يَفعل مِثل هَذَا الفعل، ولا يقول مِثل هَذَا الفعل، ولا يقول مِثل هَذَا القول؛ لأنَّه يخشَى مِن اعتراضِ بعضِ الجُهَّال عليه، وفي الحقيقة أنَّه لا ينبغي له هَذَا الشَّيْء: أولًا لأنَّه إمام، والإمام متبوعٌ، وثانيًا: لأنَّه ينبغي لكل إمام مِن أئمَّة المَسَاجِد أَنْ ينظرَ هَدْيَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ كيف يَؤُمُّ النَّاسَ، وكيف يفعل حتَّى يهتدي بِهَدْيِه ويتَّبع سُنتَه.

مثالٌ آخرُ، ونحن نضرب الأمثلة لعلَّ الله أَنْ ينفع بها: أهل العِلم يعلمونَ أن سجود السَّهُو له أحوال؛ فإذا سَهَا الإِنْسَان فِي صلاتِه فإنه أحيانًا يسجد للسهو قبل السَّلام، وأحيانًا يكون بَعد السَّلام، فيكون قبل السَّلام، في موضعينِ، ويكون بعد السَّلام في موضعينِ.

أما الموضعان اللذان يكونان قبل السَّلام فهما:

الموضع الأول: إذا تَرك واجبًا مِن واجباتِ الصَّلاةِ، سواء كانَ قوليًّا أو فِعليًّا، وإذا شكَّ فِي عدد الركعاتِ ولم يترجَّحْ عنده شيءٌ، فإنَّه يَبني عَلَى الأقلِّ ثمَّ يسجدُ للسهوِ قبلَ السَّلام.

وكل هذا ثبت عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أما الأول فقد ثبت عنه -صلوات الله وسلامه عليه - أنَّه نسي التَّشَهُّد الأوَّل وقام، فلمَّا قضى الصَّلاة وانتظرَ النَّاسُ تسليمَه كبَّر فسجدَ سجدتينِ ثمَّ سَلَّم (۱).

فَقَدْ ترَكَ واجبًا مِن واجباتِ الصَّلاةِ، وسجد قَبْلَ السَّلام، والحِكمة مِن هَذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع، رقم (۸۲۹)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (۵۷۰).

لأنَّه سجدَ عن نقصٍ، فكانَ الأَولِي أَنْ يجبُر النقصَ قبل أَنْ يُسَلِّمَ.

مثال: رَجُلٌ نسيَ أَنْ يقول: سبحانَ ربِي العظيم فِي الرُّكُوع، يعني أَنَّه ركع ولكن لم يقل: سبحان ربي العظيم، ثمَّ رفع، فإن يسجد قبل السلام؛ لأنَّه ترك واجبًا وهو قول: سبحان ربي العظيم.

رجل آخرُ نسي أَنْ يكبِّر للسجود، فسجد ونسي أَنْ يكبرَ، فإنه يسجد قبل السَّلام؛ لأنَّه ترك واجبًا.

والموضع الثّاني ممّا يكون فيه السُّجُود قبل السَّلامِ إذا شكَّ في عددِ الركعاتِ، ولكنه لم يترجَّح عنده شيءٌ، فشكَّ هل صَلَّى ثلاثًا أَمْ أَربعًا، ولم يترجَّح عنده أنها أربعٌ أو ثلاثٌ، فيجعلها ثلاثًا، ويكمل عليها الرَّابعة، ويسجد قبل أَنْ يُسَلِّمَ، هكذا ثبت عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا أَمْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلَيْطُرَحِ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» (۱).

ويكون سجود السَّهُو بعد السَّلامِ فِي موضعينِ:

الموضعُ الأولُ: إذا زادت الصَّلاة ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، فإذا زاد فِي الصَّلاة فإنَّ سجودَ السَّهُو يكون بعد السَّلام.

ومثال الزيادة: صَلَّى خمسَ ركعات، ولم يعلمْ بذلك إلا وهو في التَّشَهُّد، فهنا يسجد بعد السَّلام، يعني في التَّشَهُّد الأخير ذكر أنَّه صَلَّى خمسًا، فنقول: كَمِّل وَصَلِّ والسجد بعد السَّلام؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى خمسًا وسَلَّم، فأخبروه أنَّه صَلَّى خمسًا،

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم
 (٥٧١).

فسجد سجدتينِ بعد السَّلام (١).

إذن الزيادةُ تكون بعد السَّلام.

مثال: لو ركعَ شخصٌ مرتينِ ناسيًا، فإنه يسجدُ بعدَ السَّلامِ، ولو سجد ثلاثَ مراتٍ فإنه يسجد بعد السَّلام.

الموضع الثّاني: إذا شك فِي الصَّلاة فِي عـدد الركعاتِ، وتَرَجَّح عنده أحـدُ الطرفينِ؛ فإنَّه يبني عَلَى الراجِح، ويسجد بعد السَّلامِ.

مثال ذلك: رجل يُصَلِّي الظُّهْر والآن هو فِي الركعة الرَّابعة وشكَّ: هل هَذِهِ الرَّابعة أو الثَّالثة، لكن ترجَّح عنده أنها الثَّالثة، فإنه يأتي بالرَّابعة ويسجد بعد السَّلام، ولو ترجَّحَ عنده أنها الرَّابعة فإنه لا يأتي بركعة، فيُكمل ويسجد بعد السَّلام؛ هكذا ثبت في السُّنة؛ كما في حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِكَاعَنه، أنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ أَمَرَ مَن شكَّ فِي صلاتِه أَنْ يتحرَّى الصوابَ ويَبْنِيَ عليه ثمَّ يسجد سجدتين بعد أنْ يُسَلِّمَ (٢).

فعرفنا الآن أن سجود السَّهُو منه ما يكونُ قَبل السَّلامِ، ومنه ما يكون بَعد السَّلام.

ومِنَ الأئمَّة مَن لا يسجد إِلَّا قبل السَّلام دائمًا، فتموت السُّنَّة الأخرى وهي السَّجود للسَّهو بَعد السَّلام، ولهذا يُنكِر العوامُّ السُّجُودَ بَعد السَّلام، فمِنَ الأئمَّة مَن يَخاف منهم، ويجعلون سجودهم دائمًا قبل السَّلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو، باب إذا صلى خمسا، رقم (١٢٢٦)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٩٧٢/٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢).

نقول: هَذَا خطأٌ، وهَذَا نُسَمِّيه عالم أُمَّة.

كذلك في مسائل، مِثل مسائل البُيوع، ومسائل التأمين، ومسائل الرِّبَا، بعضُ العُلَمَاء إذا رأى اتجاه النَّاس إِلَى شيءٍ ذَهَب يُحلِّله، وإنْ كانَ يَعلم أو يغلِب عَلَى ظنه أن الشَّرع حرَّمه.

القِسمُ الثَّالث مِن العُلَمَاء: عالم المِلَّة الَّذِي يريد إحياء مِلَّة الرَّسُول رَجِيَ رضي النَّاس أَمْ كَرِهُوا، هَذَا هُوَ أفضلهم، بل الفضل له عَلَى غيره، فهذَا لا يخافُ فِي اللهِ لَنَّاس أَمْ مَخِطوا، اعترضوا أَمْ سَكَتوا؛ لوْمَةَ لائم، فيبيِّن الحَقَّ ويعمل بالحقِّ؛ رضيَ النَّاس أَمْ سَخِطوا، اعترضوا أَمْ سَكَتوا؛ لأَنَّه يريد إحياء مِلَّة الرَّسُول عَلَيْهِ.

لذلك نقول: هَذَا الرَّجُل هُوَ الَّذِي خشيَ اللهَ وقدَّم خشيةَ اللهِ عَلَى خشيةِ النَّاس.

ثالثًا: التَّوْحِيد فِي المَحَبَّة:

التَّوْحِيد فِي الْمَحَبَّة، أي أن تملأً قلبَكَ بمَحَبَّة اللهِ ومَحَبَّة رسولِ اللهِ عَيْكِيَّةٍ.

و حَبَّةُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تابعة لَحَبَّة الله، فلولا أنَّه رسول رب العالمينَ لم يجبْ علينا له مِن الطاعةِ والمَحَبَّة كما وجب حين كانَ رسولُ رَبِّ العالمين.

إذن مَحَبَّة الله عَزَوَجَلَ، فلا بُدَّ أن توحد الله بالمَحبَّة وأن تجعل مَحبَّة ما سِوَاهُ تابعةً لَمَحبَّة الله عَزَوَجَلَ، فلا بُدَّ أن توحد الله بالمَحبَّة وأن تجعل مَحبَّة ما سِوَاهُ تابعةً لَمَحبَّة الله عَزَوَجَلَ، فلا بُدَّ أن توحد الله بالمَحبَّة وأن تجعل مَجبَّة ما سِوَاهُ تابعةً لَمَحبَّة الله، ولكن مَعَ الأسف أن كثيرًا مِن النَّاس اليوم -نسألُ الله أنْ يَحمِينا وإياكم - يُحبَّ مَعَ الله، بل قد يُحب دونَ الله، فتجده يُقدِّم الدُّنيا عَلَى ما يُرضِي الله عَزَّوَجَلَ، فيُقدِّم مَحَبَّة الله، ويُقدِّم مَحَبَّة الله،

عَلَى مُحَبَّة الله، وهذا شِرك قد يصل إِلَى الشركِ الأكبرِ، وقد يكون دون ذلك، قالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًا يِللَّهِ ﴾ [البقرة:١٦٥] مِن هَوُلاءِ لِأَنْدَادِهم.

فَالْمَحَبَّةُ فِي الحقيقةِ -يا إخواني- هِيَ الَّتِي ثُحَرِّكُ الإرادةَ، والإِنْسَانَ إذا أحبَّ شيئًا فإنه يتحرَّكُ لإرادتِه والوصول إليه.

أقول: المَحَبَّة هِيَ المحرِّك للإرادةِ، فإذا كنتَ تحبُّ الله فلا بدَّ أن تَحمِلك هَذِهِ المَحبَّة على إرادةِ مرضاتِه، وأضرب مثلًا بسيطًا: إذا كنت تحب صديقًا لك، فإنك تُسارع لما يحبُّ هَذَا الصديق، فإذا وَعَدَك موعدًا لم تُخْلِفْه، وإذا طلب منك شيئًا لم تَمْنَعْهُ، فتنظر ماذا يَشتهي وتحقِّقه له، فالمَحبَّة هِيَ المحرِّك للإرادةِ، والإرادة مَعَ القُدرة مُوجِدة للفعل.

يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ قُلَ إِن كَانَ ءَابَاۤ وَكُمْ وَأَبْنَاۤ وُكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُو وَاَمْوَلُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ قُلَ إِن كَانَ ءَابَاۤ وَكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِخُونَكُمْ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُو وَأَمُولُ الْقَرَمُ وَهَا وَجَهَرُ وَ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ الْحَبَ الْحَبَ الْحَبَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبُهُوا العذابِ ﴿ حَتَى إِلَيْكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبُهُوا العذابِ ﴿ حَتَى إِلَيْهِ كُنْ مَالِكُمُ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

إذن لا بُدَّ أن نُوحِد اللهَ بمحبَّته عَنَهَجَلَ، ولكن مَعَ الأَسَف أَنَّه يوجد أناس من المُسْلِمِينَ يُفرِدون الرَّسُول بالمَحبَّة، ولا يُحبون اللهَ كمَحبَّة الرَّسُولِ، فيُفردون الرَّسُول بالمَحبَّة الرَّسُول، وهذا خطأ عظيم، فمَن الَّذِي أرسلَ بالمَحبَّة التامَّة ولا يحبون اللهَ كمَحبَّة الرَّسُول، وهذا خطأ عظيم، فمَن الَّذِي أرسلَ الرَّسُولَ؟ اللهُ، ومَنِ الَّذِي شَرَعَ له الشَّرعَ؟ اللهُ، فكيف تُفرِد عبدًا مِن عَبِيدِ اللهِ بِقِمَّةِ المَحبَّة دُونَ اللهِ عَنَهَجَلَ، فهَذَا خطأ.

ولْيعلمْ هَذَا الفاعل أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لا يَرضَى هَذَا أَبدًا، فلا يرضى مِنَّا أن نقدِّم عَبَّته عَلَى مَحَبَّة اللهِ.

وقد قالَ رَجُلُ للنبي ﷺ ذات يوم: ما شاء اللهُ وشئت، فقال: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»(١)، وإذا كانَ لا يجوزُ للمسلمِ أَنْ يُقدِّم مَحَبَّة رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فإذا قالَ قائلٌ: ما هِيَ علامة مَحَبَّة الله؟ وكُلنا نقول: نَحْنُ نُحب اللهَ، ونسأل اللهَ أَنْ يُحقِّق هَذِهِ المَحَبَّة فِي قُلوبنا، ولكن ما هِيَ العلامة؟

الجواب: قال الله: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَأَتَبِعُونِ ﴾ [آل عمران: ٣١]، هَذَا ميزان المَحَبَّة؛ لأنَّ المَحَبَّة - كما ذكرتُ آنِفًا - تَحمل عَلَى الإرادةِ، فإذا أحبَّ الإِنسَانُ ربَّه فلا بدَّ أَنْ يَتعبَّد له بشرعِه، وشرعُه هُوَ ما جاء به رسولُه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، واتباع الرَّسُول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ هُوَ الذي يُحقِّق مَحبَّة الله.

واتباعُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ محفوفٌ بمحبَّتينِ؛ مَحَبَّة سابقة، ومَحَبَّة لاحِقة:

المَحَبَّةُ السابقة مِن الإِنْسَان، والمَحَبَّة اللاحقة مِن الله، واللَّاحقة أعظمُ ثمرة،
قال الله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ ﴾ فهَذِهِ مَحَبَّة سابقة ﴿ فَاتَيْعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١]

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٥٧١)، رقم ١٨٣٩)، والبخاري في الأدب المفرد، رقم (٧٨٣).

يُحببكم الله هِيَ اللَّاحِقة، وهي الأصل، وهي النافعة، ولهذا لم يَقُل الربُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: فاتَبِعوني تَصْدُقوا فِي مَحَبَّتكم للهِ فتتبعوني، بل قال: ﴿ يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ يعني هَذِهِ الثمرة، ولهذا جاء فِي الدُّعاء المأثور: ﴿ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقرِّبُ إِلَى حُبِّكَ » وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقرِّبُ إِلَى حُبِّكَ » (١).

إذن المَحَبَّة لا بُدَّ مِن توحيد الله تَعَالَى بها، بحيثُ لا يكون أحدُّ مِن الخَلقِ مساويًا لله فِي هَذِهِ المَحَبَّة، ومَحَبَّةُ الخَلق كلهم تابعة لمَحَبَّة الله عَزَقَجَلَ، وهذه -أعني المَحَبَّة الله فِي هَذِهِ المَحَبَّة الله عَرَضٍ دُنيويً، المَحَبَّة الله عَرَضٍ دُنيويً، فهذه قد تنفَع وقد تضرُّ، لكن المَحَبَّة النافعة هِيَ مَحَبَّة الله عَرَّقَجَلَ.

فهَذِهِ ثلاثةُ أُمورٍ: توحيدُ الله فِي العِبادةِ، وفي الخَشية، وفِي المَحَبَّة.

رابعًا: توحيدُ الله في الإنابَةِ:

وهناك أيضًا مسألةٌ رابعة نَذْكُرُها، وهي توحيدُ الله في الإنابة، ومِن فُروعها الدُّعاء، فنُوحِدُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بِالدُّعاء، يعني لا ندعو غيرَ الله؛ لأنَّ غير الله عَرَّفَكَلَ لا يَملِك لنا شيئًا، لاسيَّما إن كانَ ميتًا، فإن الميِّت جُشَّة، إن كانَ مِن غيرِ الأنبياءِ فالأرضُ قد أكلتُه عَلَى الأصل، وإن كانَ مِن الأنبياءِ فالأرضُ لا تأكُل أجساد الأنبياء؛ فإن الله حرَّم عَلَى الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءِ أب أمَّا غيرُ الأنبياءِ فإن الأصلَ أن الأرضَ تأكلُه، فلا يُمكِن أَنْ ينفعَ أحدٌ مِن الأمواتِ أحدًا مِن الأحياءِ أبدًا؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، رقم (٣٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم (١٠٤٧)، وابن والنسائي: كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة، رقم (١٣٧٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، رقم (١٠٨٥).

قَالَ اللهُ عَزَوَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدَعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ عَنْفِلُونَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مُعْمَرُ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُو وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ﴾ وَيَوْمَ ٱلْهَ يَكُو ُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ﴾ وَيَوْمَ ٱلْهَ دُعاءَهُم شِركًا ﴿ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ﴾ [فاطر: ١٤].

إذن لا يَحِلُّ لنا أن نَدْعُو الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أو نقول: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنَا، فالرسول عَلَيْهِ مَيِّتٌ، واستمِعوا إِلَى أمرِ اللهِ له حيثُ يقول: ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو ضَرَّا وَلا رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢١] هَذَا بالنِّسْبَة لغيره ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ وَلَهُ وَلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وقال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُل لَا آَمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [لأعراف:١٨٨]، هذا لِنَفْسِهِ، فكيف بغيره!

وانظر كيف يَتلاعَب الشيطانُ بالإِنْسَان، فأيُّ فَرْقِ بالنسبة للإِنْسَان بين أَنْ يَقُولَ اللهِ، اغفرْ لي؟ أقول: أيُّ فرقٍ عَلَى يَقُولَ اللهِ، اغفرْ لي؟ أقول: أيُّ فرقٍ عَلَى اللسانِ؛ هل يَتْعَبُ مِن الأُولى ولا يَتْعَبُ مِن الثَّانية؟ أبدًا.

لكن الشيطان يُسَوِّلُ له أَنْ يدعوَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ولا يدعو ربَّ الرَّسُولِ، مَعَ أن الرَّسُولَ اللَّسُولَ اللَّهُ له عَلِم بدعاءِ هَذَا الرجلِ له

لَغَضِبَ ولم يَرْضَ بذلكَ، فإذا كان أَنْكَرَ على مَن قالَ: «مَا شَاءَ اللهُ وشِئْتَ»(١)، فما بالُ مَن يَدْعُوه مِن دُونِ الله!

إذن يا إخواني، يجب عليكم أنتم يا طلبة العِلم، وأنتم في هَذَا البلد؛ في مَسْجِدِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ وعند قبرِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ إذا رأيتم مَن يدعو الرَّسُولَ أن تُبيِّنوا له، فتقول: لا تُقضَى حاجتُك إِلَّا من عند الله عَرَّفَجَلَّ وتقولون له: الرَّسُول لا يريد هذَا ويَغضَب منك، ويَغضَب من هَذَا الفعل، ولا يَرضَى هَذَا الفعل، فبدلَ أن تقولَ: يَا الله.

وما أحسنَ ما سمِعت عن شخصٍ من العُلَمَاء؛ أنّه قدم مَكّة فِي زمانٍ سابقٍ، وكان فيها شيخٌ يقرأ أو يُدَرِّس، فأعجبه كلامُه، أي أُعجبَ هَذَا الرجلَ كلامُ الشيخ، فلم أراد أنْ يقومَ مِن الكرسيِّ بعد أن أُذِّن قالَ: يا كعبةَ اللهِ. فدعا الكعبة، فحزِن الرجلُ وقال: هَذَا العالمِ الَّذِي هَذَا كلامه وهذا عِلْمُه كيف يجهَل هَذِهِ المسألة! فقال: لعلها سَبَقَتْ عَلَى لسانه بدون قصدٍ.

فلما جلس الشيخ الَّذِي كَانَ يُدَرِّس للنَّاسِ جلس هَذَا الرَّجُل إِلَى جانبه وسلَّم عليه واحتفَى به، وقال له: جزاك الله خيرًا، أنا أريد أن أقرأ عليك شيئًا مِن القُرْآن حفِظتُه، وأُحِبُّ أن تَسمَعَه، وأخشى أن أكونَ أخطأتُ فيه. فقالَ الشيخ: يُمْكِنك هذا قبل أن تُقام الصَّلاةُ. قالَ: نعم لأنَّ الَّذِي عندي من قِصار السُّور. قالَ: اقرأ. فقرأ عليه: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١]، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١]، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق:١]، و﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ [السد:١]، والنصرَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٥٧١)، رقم ١٨٣٩)، والبخاري في الأدب المفرد، رقم (٧٨٣).

والكافرونَ، والكوثرَ، والماعونَ، وقُرَيْش، فلما وصل ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلْدَا ٱلْبَيْتِ ﴾ [قُرَيْش:٣] قالَ: «فَلْيَعْبُدُوا هَذَا البيتَ» عَلَى وزن (يا كعبةَ اللهِ) –والدُّعاءُ عبادة – فردَّه الشيخ، فكرَّر عليه مرتينِ أو ثلاثًا، فقال له الرَّجُل: ألم تَقُلْ يا شيخ: يا كعبةَ اللهِ؟!

ونأخذ مِن هذه القصة أيضًا فائدة الحكمة في الدعوة إِلَى اللهِ، فلو أن هَذَا الرجلَ لَمَّا سمِع الشيخ يقول: يا كعبةَ اللهِ. قالَ: أعوذ باللهِ، أشركتَ، حَبِطَ عَمَلُك، أنت مِن أهل النَّارِ؛ لَقامَ عليه هُوَ وطُلَّابه وقتلوه، أو أوجعوه ضربًا، لكنه عامله بهذه الحكمة، واقتنع الرجلُ بدون أيِّ عَنَاءٍ.

فأقول: الدُّعاء لله عَرَّفَجَلَ، والعجيب -يا إخواني- أن كل مسلمٍ يقول في كل صَلَاة: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، ويقول: السَّلام عليك أيها النبيُّ، وهذا دعاءٌ للرَّسُول، فأنا أدعو الله أَنْ يُصلَّي عليه، فكيف أجعله مدعوًّا وهو يُدعَى له! سُبْحَانَ اللهِ!

النبيُّ عَلَيْهِ يُعَلِّمنا التَّشَهُّدَ والصَّلاةَ عليه مِن أجلِ أن ندعوَ اللهَ له؛ ثمَّ نذهب فندعوه وهُوَ محتاجٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إلى أننا ندعو الله له! ولكنه فِي الحقيقة حاجتُه إلينا دون حاجتنا إليه، فنَحْنُ إذا صلَّينا عليه صلَّى الله علينا بها عشرًا، يعني إذا قلتَ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليك عَشْرَ مراتٍ (١).

ونحن فِي كل صَلَاة نقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»، وهو دُعاء، يعني أَثْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يسأل له الوسيلة، رقم (٣٨٤) أنه ﷺ قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ مِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَة؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

عَلَى عبدِكَ واذكرُه بالخيرِ فِي الملاِّ الأعلَى؛ عند الملائكةِ المقرَّبين، فإذا قلتَ هكذا أثنَى اللهُ عليك أنتَ فِي الملاِّ الأعلَى عَشْرَ مراتٍ، يا لها مِن نعمةٍ! ولهذا ينبغي لنا أن نكثِرَ مِن الصَّلاة عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ولا سِيَّا فِي يوم الجُمُعَة.

المهم أن رسول الله عَلَيهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ لا يعلم الغَيْب، ولا يملِك لِنَفْسِهِ نفعًا ولا ضرَّا، ولما أنزل الله ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ وَقَالَ فَيها قَالَ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ وَقَالَ فَيها قَالَ: ﴿ يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا» وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا» ( ) . وإذا كانَ لا يُغني عن عمَّته صَفِيَّة بنتِ عبد المطَّلِب، ولا عن بنتِه فاطمة بنتِ مُحَمَّدٍ، فمَن سِواهما مِن باب أُولى.

والشَّيْء الذي أدعو إليه إخواني أَنْ يَكُونَ التجاؤُهم ودعاؤُهم للهِ عَنَّهَ عَلَو حدَه، وألَّا يتعلَّقوا بأحدٍ سِواه؛ لا برسولِ اللهِ -صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه-، ولا بغيرِه مِن بَشَرٍ، ولا بغيرِه من المشايخ، ولا بِغيرِه مِن الملائكة، ولا بِغيرِه مِن سائر النَّاسِ، وإنها يكون رجاؤُهم وتعلُّقهم باللهِ وحدَه، فبذلك تُقضَى حاجاتُهم، وتُيسَّر أُمُورُهم.

إذن -يا إخواني- باب التَّوْحِيد مُهِمُّ جدًّا، وإذا بنَى الإِنْسَان عبادتَه عَلَى غير التَّوْحِيدِ فَإِنَ الله عَزَوَجَلَ لا يَقبَلُها، قالَ الله تَعَالَى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠]، وقال النَّبِي ﷺ فيها رَوَاه عن ربِّه أَنَّه تَعَالَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾، رقم (٢٠٦).

قالَ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (١).

فالله الله أيها الإخوة لتحقيقِ التَّوْجِيدِ؛ فإنه بتحقيقِ التَّوْجِيدِ تصلُح الأعمالُ، ويَزُول السُّوء، وبالخِلاف فِي التَّوْجِيدِ تَفسُد الأعمالُ والأحوالُ.

فالمهمُّ أن باب التَّوْحِيدِ أعظمُ أبوابِ العِلمِ، ويجب عَلَى طَلَبَة العلمِ أَنْ يَعتنوا به، وَأَنْ يَحذروا مِن مخالفة التَّوْحِيد مِن الشركِ باللهِ صغيرِه وكبيرِه.

وبابُ الشِّركِ بابٌ واسعٌ، وقد قَسَّمه العُلَهَاء إِلَى شِركٍ أصغرَ وشِركٍ أكبرَ، وشِركٍ أكبرَ، وشِركٍ جَلِيٍّ وشِرْك خَفِيٍّ، وهذا معلوم فِي كُتبِ أهلِ العلم.

أقول: إن تحقيق التَّوْجِيد أمرٌ شاقَّ، ولا سيَّما عَلَى مَن عاش فِي بلاد فيها خَلَل فِي هَذَا الباب، ولكن المؤمن حقيقة يَرجِع إِلَى الحقِّ أينها كانَ، فالحقُّ ضالَّة المؤمن؛ أينها وَجَدَهُ أخذهُ، ولا يجوز للإِنْسَان إذا عُرِض عليه الحقُّ أنْ يَقولَ: إنا وجدنا آباءنا عَلَى أُمَّةٍ، فهذَا قولُ أعداء الرُّسل الَّذِينَ ردُّوا ما جاءت به الرُّسل بقولهم: ﴿إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهُ تَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٢].

فالمؤمن يقول: أين الحقُّ لِأَتْبَعَهُ. وإذا نظرنا إِلَى هَدْيِ الصَّحَابَة، والخلفاء الراشدين، ومَن بَعْدَهُم، والتابعين، وأئمة الأُمَّة الإسلاميَّة، وجدنا أنَّهم إذا تبيَّن لهم الحقُّ رَجَعوا إليه حتَّى وإنْ قَالُوا أوَّلًا بخلافِه.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).



الحمدُ للهِ، نَحمدهُ، ونَسْتعينهُ، ونَسْتغفرهُ، ونَتوبُ إِليه، ونعوذُ بِالله مِن شُرورِ أَنْفُسنا، ومِن سَيِّئاتِ أَعْمالنا، مَنْ يَهدهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لَه، ومَنْ يُضللْ فَلا هَاديَ لَهُ، ونَشهدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحده لَا شَريكَ لهُ، ونَشهدُ أَنَّ محمدًا عبدهُ ورَسولهُ، صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلهِ وأَصْحَابه وَسَلَّم تَسليمًا كثيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ اللهَ تَعَالَى بعثَ مُحَمَّدًا عَلِي بِالهَدَى ودينِ الحقِّ، رَحمةً للعالمينَ، وقُدْوةً لِلْعَامِلِينَ، وجعلهُ حُجَّةً عَلى مَن أَرسله إِلَيْهِم أَجْمعين، فبلَّغ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجاهد في اللهِ حقَّ جِهاده، فصَلواتُ اللهِ وَسلامهُ عَلَيهِ، وعَلَى آله وأَصْحَابه، ومَنْ تَبِعهمْ بِإِحسانٍ إِلى يَوم الدِّينِ.

## البَحثُ الأُوَّلُ:

إِنَّ مِنَ القَواعِدِ الهَامَّةِ فِي بَابِ الأَسَاءِ والصِّفَاتِ أَنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْ أَسَاءِ اللهِ متضمِّن لِصِفةٍ مِنْ صِفَاتهِ؛ وذَلِك لأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَصف أَسْمَاءَه بِأَنَّهَا حُسنَى، وهذَا يَقْتضي أَنْ تَكُونَ مُتضمِّنة لِعاني الحُسْنى؛ لأنَّهَا لَو كَانت أَعْلامًا مُجُرَّدةً مَا صحَّ أَن تُوصَفَ بأنَّ تَكُونَ مُتضمِّنة لِعاني الحُسْنى؛ لأنَّهَا لَو كَانت أَعْلامًا مُجُرَّدةً مَا صحَّ أَن تُوصَفَ بأنَّها حُسنى، إِذْ إِنَّ العَلَم المجرَّد لَا يُفيد إلَّا تَعيين المُسمَّى فَقَطْ.

فكلَّ اسمٍ مِن أَسماءِ اللهِ فَهو متضمِّن لِصفةٍ مِن صِفاتهِ، ودَليلُه قَوله تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠]، فَوصفَ أَسماءه بأنَّها حُسْنى، ولَوْلا أَنَّهَا تَتَضمَّن مَعَانيَ عظيمةً جَليلةً مَا صحَّ أَنْ تُوصفَ بأنَّها حُسنَى؛ لأنَّ الاسمَ إذَا

لَمَ يَتضمَّن مَعنَّى صارَ مَدلولُه مُجَرَّدَ تَعيينِ الْسمَّى، وإذَا كانَ مَدلولهُ مُجَرَّد تعيينِ الْسمَّى فإنَّه لَا يَكون مُتضمِّنًا لمعانٍ تستحقُّ أنْ تُوصَفَ مِن أَجْلِهَا الأسماءُ بأنَّها حُسنَى<sup>(١)</sup>.

فَكُلُّ اسمٍ مَنْ أَسماءِ اللهِ فَهو مُتضمِّنٌ لِصفةٍ مِنْ صِفاته، وهذَا التَّضمُّن يَكون بِوجوهِ الدِّلالة الثَّلاثة:

الأُولى: دِلالةُ المطابَقَةِ، وهِي دِلالةُ اللَّفظ عَلى جَميع مَعناهُ.

الثَّانيةُ: دِلالةُ التَّضمُّنِ، وهيَ دِلالةُ اللَّفظ عَلى جُزءِ مَعناه.

الثَّالثةُ: دِلالةُ الالتِزام، وهِي دِلالةُ اللَّفظ عَلى اللَّازِم الخَارج.

مِثَالُ ذَلَك: اسمُ اللهِ (الخَالِقُ) المذكورُ فِي آخرِ سُورةِ الحَشرِ، فِي قَولُه عَزَّقِجَلَّ: ﴿ هُوَ ٱللهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ﴾ [الحشر:٢٤]، فدِلالةُ هذَا الاسمِ عَلى جَميعِ المعْنَى، أَي عَلى النَّاتِ والحَلق دِلالةُ مُطابقةٍ.

ودِلالةُ هذَا الاسمِ علَى الذَّاتِ فقطْ، أَو عَلَى الخَلقِ فَقَطْ دِلالةُ تضمُّنِ؛ لأنَّ اللَّفظ دلَّ عَلَى جُزءِ مَعناهُ.

ودِلالةُ هذَا الاسمِ عَلَى العِلْمِ والقُدرةِ، دِلالةُ التزامِ، إذْ لا خَلْقَ بلا عِلمٍ، ولا خَلْقَ بلا عِلمٍ، ولا خَلْقَ بِلَا قُدرةٍ، فَيكون اسمُ الخالقِ دالَّا عَلى صِفتين أُخْرَيين خَارِجَيْن عَن مَدلولِ اللَّفظ، وهُما: العِلمُ والقُدرةُ.

ودِلالةُ الالتزامِ دِلالةٌ عَظيمةٌ إذَا فَتحَ اللهُ عَلى العبدِ فِيها، فإنَّه إذَا فُتِحَتْ لَهُ أَنواعُ الدِّلالاتِ، ولَا سِيَّمَا الالتزامُ، حَصل عَلى عِلمٍ كثيرٍ، فَتجدهُ يَستنبطُ منَ الآيةِ

<sup>(</sup>١) الاعتقاد للبيهقي (ص:٢١).

أوِ الحديثِ معانِيَ كثيرةً لَا يَفهمها غَيرُهُ.

مثالٌ حِسِّيٌّ: إذَا قُلنا: (هذَا قَصْرٌ مَبْنِيٌّ)، فدِلالةُ الكلمةِ عَلى جَميع مَا فِي القصرِ مِن غُرَفٍ، وحُجَرٍ دلالةُ مُطابقةٍ.

ودِلالتُه عَلى حُجْرَةٍ مِن الحُجرِ دِلالةُ تضمُّن.

ودلالةُ القصرِ عَلى بَنَّاءٍ بَنَاهُ دِلالةُ التزامِ.

فإنْ قِيل: كلُّ اسمٍ مِن أسهاءِ اللهِ مُتضمِّن لِصفةٍ، فَهل يُمكن أَن نَقولَ: إِنَّ كَلَّ صفةٍ مُتضمَّنةٌ لِإسمِ؟

الجوابُ: لَا يُمكن أَنْ نَقُولَ ذَلك؛ فصفةُ الكلامِ هِي مِنْ صِفاتِ اللهِ، بَل هي مِن أعظمِ صفاتِ اللهِ عَرَقِبَلَ فإنَّ اللهَ مُتكلِّمٌ، يَتكلم مَتى شاءَ، وكيف شاء، وبِيا شاءَ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكُلُمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤]، وقالَ: ﴿وَلْكَ اللهُ وَظَلَى اللهُ عَفِي مِنْ مَن كُلَمَ اللهُ ﴾ [البقرة:٣٥٢]، فلا يصحُّ أَن نصوغَ للهِ السَّا منَ الكلام؛ لأنَّ الأسهاءَ تَوْقيفيَّةُ (١).

وَبِهذَا يَتبيَّنَ أَنَّ الصِّفَاتِ أَكثرُ مِنَ الأَسهَاءِ؛ لأَنَّ الصِّفَاتِ تَكُونُ فِيها لَمْ يُسَمِّ اللهُ إِلهَ نَفْسَهُ، وَالأَسهاءُ لَا تَكُونَ إِلَّا فِيها سَمَّى اللهُ بِه نَفْسَهُ، فَكلُّ اسمٍ مِن أَسهاءِ اللهِ مُتضمِّنٌ لِصفةٍ مِن صِفَاته، ولَيْس كلُّ صِفةٍ متضمِّنةً لاسمٍ.

ومِن صفاتِ اللهِ: الإِرادةُ، ودَليلُها قَولهُ تَعَالَى: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود:١٠٧]، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعِلْهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ﴾ [الرعد:١١]، وقولُهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) الاعتقاد لابن أبي يعلى (٢٥).

﴿ إِنَّ مَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا ﴾ [يس:٨٢]، والآياتُ فِي هذَا كثيرةٌ.

فلا يَصحُّ أَنْ نَصوغَ منَ الإِرادةِ اسمَ المريدِ، وإنْ كَان مِن صِفتهِ الإِرادةُ؛ لأنَّ الأسماءَ تَوقيفيَّةُ، ولَم يَرِد فِي القرآنِ، أَوِ السُّنَّةِ أَنَّ مِن أسماءِ اللهِ المُريد.

ومِن صِفاتِ اللهِ: الصُّنع، فلَا يَصحُّ أَنْ نُسمِّيَ اللهَ بِالصَّانع، ولكنْ نَصفُ اللهَ بأنَّ له صُنعًا.

والاستهزاءُ مِن صفاتِ اللهِ، قالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَسُدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥]، فلا يصحُّ أَنْ نَصوغ مِن هذهِ الصِّفة اسمًا، معَ أَنَّ الاستهزاءَ لَيس مِنَ الصِّفاتِ المُقيَّدةِ بمَن يَفعل هذا الفِعلَ، لَيس مِنَ الصِّفاتِ المُقيَّدةِ بمَن يَفعل هذا الفِعلَ، فلا يصحُّ أَنْ يوصَفَ اللهُ بِالاستهزاءِ مُطلقًا، بَلْ يُقالُ: مُستهزئٌ بِمَن يَستهزئُ بِهِ.

ومِن صِفاتِ اللهِ الخداعُ، جاءَ ذَلك فِي قَولهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء:١٤٢]، ولكنْ لَا يَصحُّ أَنْ نَصوغَ مِن هذِهِ الصِّفةِ اسمًا منْ أَسماءِ اللهِ، ولا نَصفُ اللهَ أيضًا بِالخداعِ عَلى سبيلِ الإطلاقِ، بَل نَقولُ: هُو خَادعُ مَن يَخدعهُ، أو مَن يخدعُ رسولَه والمؤمنين.

وَلا يُمكن أَنْ نَصفَ اللهَ بِالخيانةِ، فَالخيانةُ لَا تَكُونُ إِلَّا صِفةَ نقصٍ؛ لأَنَّهُ خِداعٌ فِي عَلَّم فَي مَعلَّه، فَتكونُ نقصًا، أمَّا الخداعُ فِي محلِّه فَهُو صفةُ كمالٍ.

وَلِهَذَا لَم يصفِ اللهُ نَفسه بِالخيانةِ أبدًا، بَل قالَ النبيُّ ﷺ: ﴿وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»(١).

وأمَّا قولُ العوامِّ: (خانَ اللهُ مَن يَخونُ)، فقولٌ مُنكرٌ، ويَجبُ إِنكارهُ، ولَا يجوزُ إِقرارهُ؛ لأنَّ اللهَ لَا يُمكن أَن يَخونَ؛ لأنَّ الخيانةَ صِفةُ ذمِّ عَلَى كلِّ حالٍ.

البَحثُ الثَّاني: هلْ أُسهاءُ اللهِ مَحصورةٌ فِي تِسعةٍ وتسعينَ اسمًا؟

إِنْ قَالَ قَائِلٌ: هِلْ أَسَهَاءُ اللهِ مَحَصُورةٌ فِي تَسَعَةٍ وتَسَعَيْنَ اسَمًا كَمَا جَاءَ فِي قُولِهِ عَلَيْ اللهِ عَصَامَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٢).

فالجوابُ: مِنَ العُلماءِ مَن قالَ: إنَّها مَحصورةٌ فِي هذهِ الأَسماءِ التَّسعةِ وَالتسعينَ، ولَا يَجوزُ أَن يُسمِّيَ أَحدُ اللهَ عَنَّوَجَلَّ بِسواهَا.

ومِنهم مَن يَقُول: لَيْست دالةً عَلى الحَصْرِ، والدَّليل عَلى هذَا قُولُ النبيِّ عَلَيْهُ فَيُهُ فَي حديثِ الكَرْبِ الَّذِي رَواهُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَخَوَلِيَهُ عَنهُ: (هَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌ فَي حديثِ الكَرْبِ الَّذِي رَواهُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَخَوَلِيَهُ عَنهُ: (هَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌ وَلَا حَزَنْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَ حُدُمُكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَدُمُكَ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَدُمُكَ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَدًا القُرْآنَ مِنْ خَدُقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرُ تَبِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَلُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَلَيْ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَرَحًا اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَاللَّي اللهُ فِي عِلْمِ الغَيب عِنده لَا يُمكِنُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا اللهُ مَا اللهُ عَنْ عَلْمَ الغَيب عِنده لَا يُمكِنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الإجازة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الدعوات، باب أسهاء الله الحسني، رقم (٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٦، رقم ٣٧١٢).

الإِحاطةُ بِه، فهَذا الحديثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَسهاءَ اللهِ غَيرُ مَحصورةٍ، ولَا مَعلومةٍ لكلِّ أَحدٍ.

وعلى هذا، فنقول: أسماءُ اللهِ عَرَّفَجَلَّ لَيْست محصورةً بِتسعةٍ وتسعينَ اسمًا، وإِنَّمَا المرادُ بِالحديثِ: أنَّ مِن أَسماءِ اللهِ تَسعةً وتِسعينَ اسمًا مَن أَحْصاها دَخلَ الجنَّة. المرادُ بِالحديثِ الثَّالثُ:

صفاتُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الخَبريَّةُ الَّتي نَظيرُهَا مُسيَّاهُ بِالنِّسبة لَنَا أَبعاضٌ وأجزاءٌ، مثلُ اليَدِ، فاليدُ هي بعضٌ من الإنسانِ، لكنَّها بِالنِّسبة للهِ لَا نقولُ: إنَّها بعضٌ مِنه؛ لأنَّ الله تَعَالَى منزَّهُ عنِ الأَبعاضِ، ولكنْ نَقولُ: إنَّ يدَ اللهِ يدُّ حَقيقيَّةٌ ثابتةٌ مِن غير تكييفٍ ولَا تَمثيلٍ، بِها يَأْخُذ، وبِها يَقبضُ، ولَا تُشْبِهُ ولَا تُماثِلُ أَيْدِي المخلوقِينَ، ولَا نقولُ: هي جُزءٌ أو بعضٌ؛ لأنَّك لَو قُلتَ ذَلك لأَثْبَتَ أنَّ الله يتَجزَّأ، ويتبعَّضُ، ويَجوز أنْ يُفقد هذا البعضُ من الإنسانِ مَع ويَعاءِ الكُلِّ، كما يُفقد هذا البعضُ من الإنسانِ مَع بقاءِ الكُلِّ، كما يُفقد هذا البعضُ من الإنسانِ مَع بقاءِ الكُلِّ، كما يُفقد هذا البعضُ من الإنسانِ مَع بقاءِ الكُلِّ، وهذهِ لَوَازِمُ باطِلَةٌ.





أوَّلًا: المرجعُ فِي معرفَةِ أَسهاءِ اللهِ وَصفاتهِ هُوَ الكتابُ والشُّنَّة، وليسَ العقل، فينْحصرُ التَّلقِّي فِي الكتابِ والشُّنَّة، ولَا يُمكن أنْ نَرجع إلى العقلِ فِي هذَا الأمرِ، ومَن قالَ: نَرجعُ إلى العقلِ فَقَدْ خَالفَ العقلَ؛ لأنَّ أسهاءَ اللهِ وَصِفاتِهِ منَ الأُمورِ الغَيبيَّةِ الَّتِي لَا يُمكنُ أنْ تُدرَك إلَّا بالخَبرِ؛ وَلِذَا وَجبَ الرُّجوعُ فِيها إلى الخبرِ عَقْلًا، الغَيبيَّةِ الَّتِي لَا يُمكنُ أنْ تُدرَك إلَّا بالخَبرِ؛ وَلِذَا وَجبَ الرُّجوعُ فِيها إلى الخبرِ عَقْلًا، فمنِ استعملَ عَقلهُ فِيها وأَثْبَتَ مَا يَقْتضيه عَقلُه، ونفَى مَا لَا يَقْتضيه، فقدْ خالفَ العقلَ فِي الواقع.

ومِن مَنهج أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجماعَةِ أَنَّ أَسَاءَ اللهِ وَصِفاتِه تَوقيفيَّةُ، أَي: يُتوقَّفُ فِيها عَلَى الكتابِ والسُّنَّةِ، فَلا يُسمَّى اللهُ إلَّا بِمَا سَمَّى بِه نَفْسَهُ، ولَا يُوصفُ اللهُ إلَّا بِمَا وَصَفَ بِه نَفْسهُ.

ثَانيًا: صفاتُ اللهِ عَرَقِجَلَّ لَيست كَصِفاتِ المخلوقينَ، فَلا يَرِد عَلَيها مَا يَرِد عَلى صِفات المَخلوقينَ، ودَليلُ ذَلكَ قولهُ تَعَالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيُّ وَهُو السَّمِيعُ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وقولهُ تَعَالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ مَسَمِيًا ﴾ [مريم: ٢٥]، أَيْ: مُشابهًا ونَظيرًا، وقوْلهُ تَعَالى: ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴿ اللهِ اللهِ الصَّكَمُ لُ ﴾ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَكُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٤]، فلا يُمكن أنْ نقيسَ عِفاتِ اللهِ مِعاتِ اللهِ بِصفاتِ اللهِ بِصفاتِ اللهِ عَلى صِفةِ الحَلقِ، وقان نتصورَ أن صِفاتِ اللهِ كَصفاتِ اللهِ عَلى صِفةِ الحَلقِ، أو أن نتورِد عَلى صِفاتِ اللهِ ما يَرِد عَلى صِفةِ الحَلقِ، أو أن نتصورَ أن صِفاتِ اللهِ عَلى صِفةِ الحَلقِ،

وما ضلَّ مَن ضلَّ مِنَ النَّاسِ سَواءٌ بِالتَّحريفِ أَوِ التَّعطيل أَوِ التَّكييف، إلَّا حيثُ ظُنُّوا أَنَّ صفاتِ اللهِ كَصفاتِ اللهِ المَخلوقينَ، فَأَثْبَتَ قومٌ صِفاتِ اللهِ عَلى وجهِ التَّمثيلِ، ومَشربهُم واحدٌ، فظنُّوا أَنَّ هذهِ الصفاتِ وَأَنْكرَ قومٌ مَا ثبتَ مِن صِفاتِ اللهِ بِالدَّليلِ، ومَشربهُم واحدٌ، فظنُّوا أَنَّ هذهِ الصفاتِ تَقْتضي التَّمثيلَ، فأَثْبتوا التَّمثيلَ وهُمُ المُمَثِّلةُ، وظنَّ المُعطِّلةُ أَنَّ الصفاتِ تَقْتضي التَّمثيلَ، فمِن أَجْلِها نَفَوْا هَذِهِ الصِّفاتِ.

فأهلُ التَّمثيلِ يُثْبتونَ الصِّفاتِ مَعَ التَّمثيلِ، وأهلُ التَّعطيل يَنفُونَ الصِّفاتِ، إمَّا كُلَّها أَو بَعْضَها.

## مثالُ ذَلك صِفةُ الاستِواءِ:

نَضر بُ مثلًا لِهَمَدِهِ المسأَلةِ: وهو استواءُ اللهِ على العَرشِ، فقالَ أهلُ التَّمثيلِ: إنَّ اللهَ مُستوٍ على عَرشه كَاستواءِ الإنسانِ على الكرسيِّ؛ لأنَّهم لَم يَفْهموا منَ الاستواءِ إلَّا هَذا المعنى، وقالتِ المُعطلةُ: إنَّ اللهَ لم يَسْتَوِ عَلى العرشِ، وإنَّما مَعنى الاستواء: الاستيلاءُ والمِلكُ؛ لأنَّنا لَو أَثبتنا للهِ استواءً لَزِمَ أنْ يَكونَ مُماثلًا لِاستواءِ المَخلوقِ عَلى السّرير مَثلًا.

فَالْمُمثِّلَةُ أَثْبَتُوا للهِ الصفة على وَجهٍ يُهاثلُ صِفاتِ المَخلوقين، والمُعطِّلة أَنْكروا مَا سمَّى اللهُ تَعَالَى وَوَصَف بِه نَفسهُ إِنكارًا كُليَّا، أو جُزئيًّا، وحَرَّفُوا مِن أَجْلِ ذَلِكَ نُصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ.

أَمَّا أَهُلُ السُّنَّة وَالجماعةِ فَيَقُولُونَ: إِنَّ استواءَ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ مَعناه علَّوُهُ عَلَيْه ع عُلُوَّا خاصًا يَليق بِهِ، ولَا يُماثلُ استواءَ الإنسانِ عَلَى الكرسيِّ والسَّريرِ، ولَا استواءَ الإنسانِ عَلَى الكرسيِّ والسَّريرِ، ولَا استواءَ الإنسانِ عَلَى الكرسيِّ والسَّريرِ، ولَا استواءَ الإنسانِ علَى الدَّابة وَالفُلكِ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُـولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُـولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُـولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُـولُ: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِنْ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُـولُ: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، فَهُوَ استواءٌ يَليقُ باللهِ عَزَّوَجَلَّ نُثبته حَقِيقةً حقًّا بِدونِ تَمثيلٍ، فَإِثباتنَا إِيَّاه حَقيقةً حقًّا نَرُدُّ بِه على أهلِ التَّعطيلِ، وقوْلُنا: (بِلَا تَمثيلٍ) نَرُدُّ بِهِ عَلَى المَّشلِةِ؛ لأنَّ التَّعبير بنفي التَّمثيلِ أُولى بِالتَّعبير بِنفي التَّشبيهِ؛ لِوجوهٍ ثلاثةٍ: نَرُدُّ بِهِ عَلَى المُمثِّلةِ؛ لأنَّ التَّعبير بنفي التَّشبيهِ؛ لِوجوهٍ ثلاثةٍ:

الوَجْهُ الأَوَّل: أَنَّ التَّعبير بِالتَّمثيل هُوَ التَّعبيرُ القُرآنِيُّ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ ﴾ [الشورى: ١١]، ولم يَقلْ كَشِبْهِهِ شَييءٌ.

الوَجهُ الثَّاني: مَا مِن شَيْئين ثَابتينِ إلَّا وَبَيْنهما شَيءٌ منَ التَّشابهِ فِي أصلِ المعنَى، فَتُثبتُ للهِ العلمَ، ولكنْ هناكَ فَرقٌ بَين عِلمِ اللهِ وعِلمِ المخلوقِ.

الوَجْهُ النَّالثُ: أَنَّ التَّشبية اختلفَ فيهِ النَّاس، فمِنَ النَّاس مَن يَرى أَنَّ إِثباتَ أِي صِفةٍ يَقتضي تَشبيهًا وَلِذَلك نَفَوُا الصِّفاتِ، وهذَا اعتِقاد المُعَطَّلَةِ، فالمُعَطِّلَةُ يَرون أَي صِفةٍ يَقتضي تَشبيهًا وَلِذَلك نَفُوا الصِّفاتِ، وهذَا اعتِقاد المُعَطَّلَةِ، فالمُعَطِّلَةُ يَرون أَنْتُ إِذَا أَثبتَ لله صِفةً فإنَّك شبَّهت ولِذَلك يُنْكرونَ الصفاتِ، إمَّا أَن يُنكروا الصِّفاتِ كُلَّها كَالمُعتزلةِ، وإمَّا أَن يُثبتوا مِنَ الصِّفات سَبعَ صفاتٍ فَقَطْ، ويُنكروا الباقِي كالأَشْعِريَّة، فإنَّ الأشعريَّة لَا يُثبتون مِن صِفاتِ اللهِ إلَّا سَبعًا فَقَطْ، فكلُّ الباقِي كالأَشْعِريَّة، فإنَّ الأشعريَّة لَا يُثبتون مِن صِفاتِ اللهِ إلَّا سَبعًا فَقَطْ، فكلُّ الصَّفات الكثيرةِ الَّتِي أَثبتها اللهُ لِنَفسها يُنكرونَهَا، ويُحَرِّفونها إلى مَعانٍ يُعيِّنونها هُم الصَّفات الكثيرةِ النَّي أَثبتها اللهُ لِنَفسها يُنكرونَهَا، ويُحَرِّفونها إلى مَعانٍ يُعيِّنونها هُم الصَّفاتِ القَّي الْعَقلَ دَلَّ عليها، ولا يُشبتون إلَّا سَبْعَ صِفاتٍ ادَّعَوْا أَنَّ العقلَ دَلَّ عليها، وأَمَا مَا سِواها فإنَّ العقلَ لمَ يَدُلُّ علَيْها، ونحنُ وإنْ وافَقْناهم بأنَّ العقل دَلَّ عليها، فإنِّنا نَقول لهم: إنَّ العقلَ قَد دَلَّ عَلى الصِّفاتِ التِي أَنْكرتموهَا أَدلَّ عَلى ذَلك عِلَا فإنِّنا نَقول لهم: إنَّ العقلَ قَد دَلَّ عَلى الصِّفاتِ التِي أَنْكرتموهَا أَدلَّ عَلى ذَلك عِلَا أَنْ الْعَقلَ مَوضعَ البَسَط فِي هَذهِ المسألَةِ؛ لأنَّما تَحتاجُ إِلَى مُناقشةٍ طويلةٍ.

إِجراءُ نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ عَلى ظَاهرِهَا:

وَمِمَا يَتعلق بِهذا البحثِ العظيمِ أنَّه يَجِب أنْ نُجرِيَ نُصوصَ الكتابِ والسُّنَّة

عَلَى ظَاهِرِهَا، مَع إِثباتِ حَقيقةِ المعنى، ونَفي الْمَاثَلةِ، وإِدْراكِ الحقيقَةِ.

مِثالُ ذَلِكَ: ثبتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْلاً مِن وُجوهٍ متعدِّدةٍ أَنَّه قالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِثَالُ ذَلِكَ: ثبتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْلاً مِن وُجوهٍ متعدِّدةٍ أَنَّه قالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ »(١).

قَولَهُ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا»؛ ظاهرُ النَّصِّ أَنَّ الَّذِي يَنزِل هُوَ اللهُ عَرَّيَجَلَّ فإذَا قالَ إِنسانٌ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا»، أَي: يَنزِلُ أَمرُه إِلَى السَّماءِ الدُّنيا. فَهذَا خطأٌ، وهوَ خِلافُ ظاهرِ النَّص، والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وهوَ أَفصحُ الحَلقِ، والواجبُ عَلينا أَنْ نُثبت ظاهرَ النَّصِّ، والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وهوَ أَفصحُ الحَلقِ، وأعدمُ الحَلقِ باللهِ، وأنصحُ الحَلقِ للخَلقِ، وأصدقُ الحَلقِ، فهذهِ الأربعُ هِي مُقوِّماتُ الخبرِ: العلمُ، والنَّصحُ، والفَصاحةُ، والصِّدقُ، فقدْ قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا» وهُو كلامٌ واضحٌ أَنَّ الَّذي يَنزل هوَ اللهُ عَرَقِجَلً إلى السَّماءِ الدُّنيا(٢).

فإنْ قالَ قائلٌ: يَنزل أَمْره.

قُلنا: هذَا تَحريفٌ لَا يَجوز، ويَجب أَنْ نُجريَ النَّصَّ عَلَى ظَاهرهِ.

فإِن قِيل: كَيف نُزولُه؟

قلنا: نقول مَا قَالهُ الإمامُ مَالكٌ فِي الاستواءِ، فقد سُئلَ الإمامُ مَالكٌ عنِ الاستواءِ، فقد سُئلَ الإمامُ مَالكٌ عنِ الاستواءِ، فقالَ: الاستواءُ مَعلومٌ، وَالكيفُ مَجهولٌ، والسُّؤالُ عَنه بِدعةٌ، وقالَ لِلسَّائلِ: أنتَ رَجلٌ مبتدعٌ، ثمَّ أَمَرَ بِهِ الإمامُ مَالكُ فأُخرجَ منَ المسجدِ النَّبويِّ تعزيرًا لَه، ونكالًا لِغَيرهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥).

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ٢٧١).

فَلُو سَأَلْنَا سَائِلٌ هَذَا الشُّؤَالِ: كَيف يَنزِلُ اللهُ؟

قُلنا: النَّزُولُ مَعلومٌ، والكيفُ مجَهولٌ، والإِيهانُ بِه واجبٌ، والسُّؤالُ عَنه بِدعة، ونقول لَهُ: مَا نَراك إلَّا مُبتدعًا؛ لأنَّ السُّؤال عنِ الكيفيَّة فِي جَمِيعِ الصِّفاتِ بِدعةٌ، فكلُّ صفةٍ يُسألُ الإنسانُ فِيها عنِ الكيفيَّةِ فَهو مُبتدعٌ؛ لأنَّ سَلَفَنَا الصَّالحَ منَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ لما حَدَّثهم نبيُّهم ﷺ بأنَّ اللهَ يَنزل إِلَى السَّماءِ الدُّنيا لَمُ يَسْألوا عنِ الكيفيَّةِ بَل آمَنوا، وصدَّقوا، واستَسْلموا، وسَلَّمُوا، ونَحن لَسْنَا أَحْرَصَ مِنهم عَلى العِلمِ باللهِ وَصِفاتهِ، ولَسنا أَحْرَصَ مِنَ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ عَلى بيانِ الحقِّ.

فإنْ سألَ سائلٌ: هلْ يَخلُو العرشُ مِنَ اللهِ إِذَا نزلَ، أَم يَكُون نَازلًا وهوَ عَلَى عرشهِ؟ الجُوابُ: هذَا سُؤالُ بدعةٍ، وسؤالُ تنطُّعٍ؛ لأنَّ الصَّحابَة لَم يَسألوا عَنْهُ؛ فَالإنسانُ فِي حِلِّ مِن هذَا، وقَد قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا فِي الْملاكِ. هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ المُلاكِ.

فإنْ قِيل: إِذَا كَانَ اللهُ يَنزل فِي ثُلثِ اللَّيلِ الآخِرِ، فالثُّلث يَدور عَلَى الكُرةِ الأَرضيَّة، فَيكون فِي كُلِّ الزَّمن نَازلًا إِلَى السَّماءِ الدُّنيا؟

قُلنا: هَذَا سُؤَالُ مبتدع، فَاللهُ أَعظمُ وأَجَلُّ مِن أَن تُورِدَ علَى صفةٍ مِن صِفاتهِ هَذَا الشُؤَال، فالنُّزول الإلهيُّ مِن ثُلثِ اللَّيل إِلى طُلوعِ الفَجرِ، فإذا كُنَّا فِي مكانِ الزَّمنُ فِيه ثُلثُ اللَّيل، فالنُّزولُ الإلهيُّ حاصلٌ، فإذا طلعَ الفجرُ انتهَى النُّزولُ الإلهيُّ، وليكنْ فِيه ثُلثُ اللَّيل، فالنَّزولُ الإلهيُّ حاصلٌ، فإذا طلعَ الفجرُ انتهَى النُّزولُ الإلهيُّ، وليكنْ فِيه موضع آخرَ ثُلثُ اللَّيل واقعًا، لكنْ نَحن مكلَّفون بِثُلثِ اللَّيلِ الَّذي عَلى المنطِقة الَّتي نَحن فِيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠).

ومَن أورد هذَا الإِيرادَ سَوف يَنْقطع قَلْبُه عَنِ اللهِ عَرَيْجَلَّ وسوف يَكونُ الزَّمن كُلُه عِنده ثلثَ اللَّيل، وسَوف لَا يَجد طَعمًا لَذيذًا لِهِذَا الثُّلث الَّذي هُو وقتُ النُّرولِ الإلهيِّ، والشَّيطانُ هُو الَّذي يُلقي عَلى العِبَادِ هذَا السُّؤال، حتَّى يَبقوا متحيِّرينَ: هَلِ اللهُ نَازلُ دائمًا وأبدًا فِي السَّماء الدُّنيا، فلا فضلَ لثُلثِ اللَّيل الآخِرِ عَلى الثُّلثِ الأوَّل، اللهُ نَازلُ دائمًا وأبدًا فِي السَّماء الدُّنيا، فلا فضلَ لثُلثِ اللَّيل الآخِرِ عَلى الثُّلثِ الأوَّل، أو غيرهِ منَ الأوقاتِ، وحِينئذِ تُنزَع مِن قُلوبكمْ مَهابةُ هذَا الثُّلث، ويُنزعُ مِن قُلوبكمُ الحنينُ إلى هذا الثُّلثِ الذي يَنزل فِيهِ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ويقُول لِعبادهِ: مَن يَسأل عَن الحني غَيْري «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ

فإذَا كَانَ ثُلثُ اللَّيلِ الآخرُ فَهَذَا وَقتُ النُّزُولِ الإلهيِّ، فأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعاء، وأَكْثِرُوا مِنَ السُّؤالِ، وأَعْرِضُوا بِقُلُوبِكُم وَأَلْسنتكُم عَن وأَكْثِرُوا مِنَ السُّؤالِ، وأَعْرِضُوا بِقُلُوبِكُم وَأَلْسنتكُم عَن هَذَهِ الإيراداتِ، إنَّ هذِهِ الإيراداتِ سَببٌ لِنَزعِ تَعظيمِ البارِي مِنَ القُلُوبِ، حتَّى يُجعلَ البَارِي جَلَّوَعَلَا كَأَنَّه بَشَرٌ تُورَد عليهِ الإيراداتُ.

فَقد ثبتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّه قالَ: «وَ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ» (١) ، فيبدأ الإنسانُ يَسألُ: هلِ اللهُ يَشمُّ أَو لَا ، ويَأْتِي آخَرُ ويَبحث: هلْ للهِ أَنفُ أَو لَا ، فَلا يَجِبُ السُّوَالُ فِي بابِ الصِّفات، بَل يَجِبُ التَّسليم، فإنَّ هذَا أَبْقى لعَظَمَةِ الرَّبِّ عَزَّهَ جَلَّ فِي القلوبِ وتعظيمهِ.

ويَأْتِي إِنسانٌ ويَقُول: هل للرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَصابِعُ؛ لِقولهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ قَلْبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما يذكر في المسك، رقم (٥٩٢٧).

إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ" (أ) فَيأتي إِنسانٌ ويُفصِّلُ: هلِ الأصابِعُ فِيها أَظفارٌ، وكَمْ أُنملَة فِي هذَا الأُصْبُع، وكَمْ للهِ مِن أُصْبُع؟ فَيُحَن غَير مُلْزَمِين بِهَذَا، ويجِب أَنْ نَقتصرَ عَلى مَا جَاء بهِ النَّصُّ، وإِثباتُ مَعناهُ الحقيقيّ، ولَا تَبحثُ فِيها وَراء ذَلِكَ، فإنَّك إِن فعلتَ ذَلك وَقَعْتَ في التِّيهِ الَّذي لَا يُمكنك أَن تَتَحلَص مِنه إلَّا بِأُحدِ أَمرينِ؛ إمَّا تَمثيلٍ، وإمَّا تَعطيلٍ (1).

فيجبُ الاقتصارُ فِي بابِ أَسْماءِ اللهِ وَصِفاته عَلَى مَا جَاء بهِ النَّصُّ، وألَّا نُدخِلَ أَنْفسنا فِي مَتاهاتٍ تُقَلِّلُ مِن هَيْبةِ الرَّبِّ عَرَّفَجَلَّ وعَظَمتِهِ فِي النَّفوسِ، حتَّى يُصبحَ وكأنَّه بَشرٌ يُشرح، والعياذُ بِاللهِ (٣).

والنَّبِيُّ عَلِيْهِ سُئِل: هَل رَأَيتَ ربَّك، فَعَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»(١)، وقالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَٱلاَرْضِ ﴾ [النور:٣٥].

وقالَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنَّ ذاتَ الربِّ ثُخالفُ كلَّ عنصرٍ منْ عَناصرِ المادةِ النّبي خُلِق مِنها الخَلْقُ، ودليلُ ذَلك قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَوُ وَهُوَ ٱلسّمِيعُ النّبي خُلِق مِنها الخَلْقُ، ودليلُ ذَلك قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَوَ وَهُوَ ٱلسّمِيعُ اللّهِ مِنها الخَلْقُ، ودليلُ ذَلك قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَنْ عَناصرِ المادةِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

فإِذَا كَانَ الرَّبُّ يُخَالفُ جميعَ العناصرِ الماديَّةِ، فمعْنَى ذَلك أنَّه لَا يُمكن لِأَيِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب السنة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد للبيهقى (١١٦).

<sup>(</sup>٣) النعوت الأسهاء والصفات للنسائي (٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ نور أنَّى أراهُ وفي قوله: رأيتُ نورًا، رقم (١٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٧/٣١٨).

عقلٍ بشريًّ أَنْ يُدرِكَ ذَاتَ الربِّ عَرَّهَجَلَّ أَو مَا لَم يُخبِر عَنه مِنْ صِفاتهِ، ومَا أَخبر عَنه مِن صِفاتهِ، ومَا أَخبر عَنه مِن صِفاتهِ اللَّفظُ. مِن صِفَاته فإِنَّه لَا يُدرِكُ حَقيقتَهُ، ولا يُدرِكُ المعنَى الَّذي دَلَّ عَليهِ اللَّفظُ.

أيضًا منَ القواعدِ المُفِيدةِ فِي بابِ الأسماءِ وَالصِّفاتِ، ألَّا نَتَجاوزَ حُدودَ عُقولِنا فِي هذَا البابِ، والعقلُ الصَّريحُ يُوافِقُ تَمَامًا النَّقلَ الصَّحيحَ، والعقلُ الصَّريحُ هوَ الخالِصُ مِنَ الشَّوائبِ كَشوائبِ الشَّهواتِ، ولَيسَ المرادُ بالشَّهواتِ شَهَواتِ الجَنسِ، بَل شَهَواتِ الإيرادَاتِ السَّيئةِ، فالعقلُ الصَّريحُ هُوَ الَّذي قَد خَلُصَ وَسَلِمَ منَ الشَّبهاتِ والإيرادَاتِ السَّيئةِ، ويُوافقُ النقلَ الصَّحيحَ ولَا يُخالفهُ أبدًا.

ومنِ ادَّعَى أَنَّ شيئًا منَ النَّقلِ الصَّحيحِ يُخالفُ العقلَ الصَّريحَ فإنَّه جاهلُ؛ لأنَّ النصَّ الصَّحيحَ لا يَأْتي بِالمُحالِ، فقدْ يَأْتي بِما يَتحيَّر فِيهِ العقلُ، لكنْ لا يَأْتي بِما يُحيلهُ العقلُ، وبناءً عَلى ذَلكَ نَقولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَثبت لِنَفسه صِفاتٍ مُتعددةً، مِنها عُفاتٌ معنويَّةٌ، ومِنها صِفاتٌ نَظيرُها بِالنسبةِ لَنَا أَعضاءٌ وأجزاءٌ، لكنْ لا نقولُ: إِنَّا اللهُ مَعنويَّةٌ، والقُدرةُ صِفةٌ معنويَّةٌ، والرَّحةُ والرَّحةُ مِعنويَّةٌ، والأمثلةُ عَلى هَذا كثيرةٌ.

والصفاتُ الأُخْرَى الَّتي نَظيرُهَا أَجزاءٌ لَنا وَأَبْعاضٌ مثلُ: الوَجْهِ والعَيْنِ واليَدِ والقَدَمِ والإِصْبَعِ ومَا أَشْبَهها، هذهِ الصفاتُ أَخَذَ أهلُ السُّنَّةِ وَالجهاعةِ بِها وأَجْرَوْها عَلَى ظَاهِرها، لكنْ بِدُونِ تَمْثيل، فَنقولُ: للهِ يَدٌ، ولكنْ لَا تُمَاثلُ أَيْدِيَ المخلوقينَ، ولهُ وَجَهٌ، ولكنْ لَا تُمَاثلُ أَيْدِيَ المخلوقينَ، ولهُ وَجَهٌ، ولكنْ لَا تُمَاثلُ أعينَ المخلُوقينَ، وهَ عَيْنٌ، ولكن لَا تُمَاثلُ أعينَ المخلُوقينَ، وهَ عَيْنٌ، ولكن لَا تُمَاثلُ أعينَ المخلُوقينَ، وهَكذا بَقيَّةُ الصِّفاتِ.

والَّذين أَنْكَرُوا هـذَا النَّوعَ منَ الصِّفاتِ قالُوا: لَيس للهِ وَجـهُ، ولَيسَ للهِ يدُّ

حَقيقيَّةٌ، ولَيس للهِ عينٌ حقيقيَّةٌ، وإنَّما المرادُ بِالوجهِ الثَّوابُ، والمرادُ بِالعينِ الرُّؤيةُ، والمرادُ باليدِ القُدْرَةُ، وَهَكَذَا.

أمَّا أهلُ السُّنَّةِ والجهاعَةِ فَيقولُونَ: إِنَّ رَبَّنا أَعلمُ بِنفسهِ مِن غَيرهِ، ورَبُّنا أَصدقُ حديثًا مِن غيرهِ، وإِنَّ رَبَّنا أَحسنُ حَديثًا مِن غَيرهِ، وقَد أَخْبَرَ عَن نَفسهِ بِذلكَ، فَوجب عَلَيْنا أَنْ نَقبلهُ وأَنْ نُصَدِّقَ بِه، لكنْ مَع نفي التَّمثيل والتَّشبيهِ.

فَنفيُ التَّمثيلِ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فإذَا قالَ: نَحنُ لَا نُكيِّفُ هذهِ الصِّفاتِ، فلَا نَقولُ: إنَّ وجهَ اللهِ كوجهِ كذَا، لكنْ هَل لَنَا أَنْ نُكيِّفَ هذهِ الصِّفاتِ ونَقولَ: كَيْفيتُها كَذَا وَكَذَا؟

الجوابُ: لَا نُكِيِّفُ هذهِ الصِّفاتِ؛ لأنَّ التَّكييفَ يَحَاجُ إِلَى خبرٍ، ولَيس لَدينَا خبرٌ؛ ولأنَّ الصِّفاتِ فَرعٌ عنِ الذَّات، والذَّاتُ لا تُكيَّف، فكذلك الصِّفاتُ؛ وَلِذَلك قالَ بعضُ العلماءِ كلمةً وَجِيزةً ولكنَّها قَويَّةٌ: (إِذَا قالَ لكَ الجَهْمِيُّ أَو المُعطِّلُ: كَيف صفاتُ اللهِ؟ فقلْ لَه: كيفَ ذاتُ اللهِ فَسينقطعُ؟)؛ لأَنَّه لَا يُمكن أَنْ يُكيِّف ذَاتَ اللهِ، فَنقولُ لَه: إِذَا كُنتَ لَا تَعلمُ ذَاتَهُ، فكذلك لَا نَعْلَمُ كَيْف صِفاتُه، والكلامُ فِي الصِّفاتِ فَرعٌ عَنِ الكلام فِي الذَّاتِ.

وإذَا كُنت تُثبت ذَاتَ اللهِ إِثباتَ وُجودٍ لَا كَيفيَّةٍ لَزِمَكَ أَن تُثبتَ صِفاتِ اللهِ إِثباتَ وجودٍ لَا كيفيَّةٍ لَزِمَكَ أَن تُثبتَ صِفاتِ اللهِ إِثباتَ وجودٍ لَا كيفيَّةٍ.





الحمدُ للهِ رَبُّ العالمينَ، وأُصَلِّي وأسلِّمُ على نَبِيِّنَا محمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ المَّقِينَ، وعلَى آلِهِ وأصحابِهِ ومَن تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فصِفاتُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التي وَصَفَ نَفْسَهُ بِهَا على حَقِيقَتِهَا لا يجوزُ أن تُحَرَّفَ، ولا تُغَيَّرَ عَنْ ظاهِرِهَا؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى خاطَبَنَا بالقُرآنِ وهو أعلَمُ بنفْسِهِ مِنَّا، وأعلَمُ بغيرِهِ مِن غَيرِهِ، هو أعلَمُ منا بها في نُفُوسِنَا، نحن لا نعلَمُ المستَقْبَلَ في حَياتِنَا واللهُ عَنَجَلَ يَعْلَمُ مُستَقْبَلَ في حَياتِنَا والله عَنَجَرَ عَن نَفْسِه بشيءٍ فواجِبُنَا ونحنُ عَبِيدٌ للهِ أن نقولَ: سَمِعْنَا وآمَنَّا على مُرادِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَانَ، ولا يجِلُّ لنا أن نَصْرِفَ ما وَصَفَ اللهُ به نَفْسَهُ عن ظاهِرِهِ إلا بدليلِ مِنَ اللهِ وحْدَهُ، أو مِن رسولِهِ عَيَالًا.

## رؤيَةُ اللهِ يومَ القِيامَةِ

هلِ اللهُ عَنَّوَجَلَّ يُرَى يومَ القيامَةِ أو لا يُرَى؟

الجوابُ: هذه مسألةٌ مُهِمَّةٌ أَثْبَتَهَا أهلُ السُّنَةِ والجَاعَةِ المَتَبِعُونَ لرَسولِ اللهِ عَلَيْهَا والسُّنَةُ ولَخُلفائِهِ الراشدِينَ ولأئمَّةِ الهُدى مِنْ بَعدِهِمْ، أَثْبَتُوها لأنَّ القرآنَ دَلَّ عليهَا، والسُّنَةُ المتواتِرَةُ عنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهَ الصحيحةُ الصريحةُ دَلَّتْ عليهَا، هذان دليلانِ، والدليلُ الثالثُ: إجماعُ الصحابَةِ عَلَى ثُبُوتِهَا، أي: ثُبوتُ رؤيةِ اللهِ عَنَّيَجَلَّ، هكذا أقولُ ولكُلِّ الثالثُ: إجماعُ الصحابَةِ عَلَى ثُبُوتِهَا، أي: ثُبوتُ رؤيةِ اللهِ عَنَّجَلَّ، هكذا أقولُ ولكُلِّ الثالثِ مِنْكُمْ أَنْ يقولَ ما الدليلُ عَلَى ما تقولُ؟ أليسَ كذلِك؟ كلَّ إنسانٍ يحكُمُ بشيءٍ فلكِكُلِّ إنسانٍ أَنْ يقولَ ما الدليلُ عَلَى ما تقولُ؟ أليسَ كذلِك؟ كلَّ إنسانٍ يحكُمُ بشيءٍ فلكِكُلِّ إنسانٍ أنْ يقولَ ما الدليلُ عَلَى ما تقولُ؟ أليسَ كذلِك؟ كلَّ إنسانٍ عَكُمُ بشيءٍ فلكِكُلِّ إنسانٍ أَنْ يقولَ ما دليلُك؟ لأنه لو يُعْطَى الناسُ بدَعْ واهُم لادَّعى رجالُ فلكِكُلِّ إنسانٍ أَنْ يقولَ: ما دَلِيلُك؟ لأنه لو يُعْطَى الناسُ بدَعْ واهُم لادَّعى رجالُ

ما شَاؤوا، فلا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ.

إِذَنْ: رؤيَةُ اللهِ فِي الآخِرَةِ دَلَّ عليها القُرآنُ والسُّنَّةُ وإجماعُ الصحابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ، أسألُ اللهَ أَلَّا يَحْرِمَنِي وإياكُمْ رُؤيَتَهُ، وهذه هي الأدِلَّةُ:

أُوّلًا: الدَّلِيلُ مِنَ القُرآنِ: هناكَ عِدَّةُ آياتٍ، مِن أَصْرَحِهَا قُولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمُحُوهُ يَوْمَ لِهِ نَاضِرَةً ﴿ القيامة: ٢٧- ٢٣]، ﴿ فَاضِرَةً ﴾: يَعْنِي حَسَنَةً بَهِيَّةً تَتلألأُ فُورًا ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ولم يَقُل: (إلى اللهِ)؛ لأن هذه رُبُوبِيَّةٌ خاصَّةٌ أَوْصَلَهُم اللهُ بها إلى هذا المقامِ العَظِيمِ، وهذِهِ المنزلَةِ العالِيَةِ، وهي أنهم ينظُرونَ إلى اللهِ عَزَقَجَلَ، إلى ربها الَّذِي وَفَقَها حتى وصَلَتْ إلى هذه المنزلَةِ.

والفَرْقُ بين ناضِرَةٍ وبين ناظِرَةٍ مِن حيثُ الرَّسْمُ أَنَّ الأُولى بالضاد، والثانية بالظاء، والفَرْقُ بينهما واضحٌ مِن حيثُ المَعْنَى، فالأُولى: ﴿ وُجُوهٌ يَوَمَإِذِ نَاضِرَةً ﴾ مَعْنَاهُ: أَيْ بَهِيَّةٌ وجميلَةٌ تَتَلَالاً نُورًا، أسألُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ وُجُوهَ نَا جَمِيعًا على هذَا، والثانية: ﴿ إِلَى رَبِّا نَاظِرَةٌ ﴾ تَنْظُرُ إلى اللهِ عَنَقَمَلَ.

وتأمَّل قولَهُ: ﴿إِلَى رَبِّمَا نَاظِرَةٌ ﴾ ولم يَذْكُرْ أنها تَنْظُرُ إلى نَعِيمِهَا الذي أُعِدَّ لها في الجنَّةِ هي تنظُرُ إلى النَّعِيمِ العَظِيمِ في الجنَّةِ الَّذِي قالَ اللهُ عنْهُ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَلَةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]، وقال في الحديثِ القُدُسِيِّ: ﴿أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ﴾ (البلاغةِ واللَّغةِ يقولونَ: إن هذه الجملة تُفيدُ بل قال: ﴿إِلَى رَبِّهَ ﴾ والعارِفُونَ منكُمْ بالبلاغةِ واللَّغةِ يقولونَ: إن هذه الجملة تُفيدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٤٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، بابٌ، رقم (٢٨٢٤).

الحَصرَ، لأنه قالَ: ﴿إِنَى رَبِّما ﴾ فقد م المعمول، وتَقْدِيمُ المعمُولِ يدُلُّ على الحَصْرِ، لأن أعظمَ شيءٍ تَنْظُرُ إليهِ هو النَّظُرُ إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فكأنَّهَا لا تريدُ سِواهُ، كأنَّ نظرَهَا محصورٌ في هذا الرَّبِّ عَنَّهَ أَل اللهَ أَلَّا يَحْرِمَنِي وإياكُمْ مِن ذلك.

﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ مع أنَّها تنظُرُ إلى كلِّ النَّعِيمِ، لكن هذا نَظَرٌ خاصٌ، ولهذا لا يَجِدُ أهلُ الجنَّةِ شيئًا أَلَذَّ عنْدَهم، ولا أنْعَمَ مِنَ النَّظَرِ إلى وجهِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهذه الآيةُ الصريحَةُ.

فإذا قالَ مُحرِّفٌ مِن المحرِّفِينَ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِنِّ نَاضِرَهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْم

الآية الشانية: قولُ اللهِ تَبَارِكَوَتَعَالَى فِي الفُجَّارِ: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [الطففين: ١٥] هذا في الفُجَّارِ، ولو كان الناسُ كُلُّهُم محجُوبِينَ عنِ اللهِ فلا يكونُ لتخصيصِ الفُجَّارِ بالانْحِجَابِ عنه فائدة، ولهذا قالَ الإمامُ الشافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمَا لتخصيصِ الفُجَّارِ بالانْحِجَابِ عنه فائدة، ولهذا قالَ الإمامُ الشافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمَا أَنْ حُجِبَ هَوُلاءِ فِي السُّخْطِ كَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ يَرَوْنَهُ فِي الرِّضَا. قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ وَبِهِ تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ وبه أَدِينُ لله عَنْقَجَلَّ وَلَوْ لَمْ يُوقِنْ عَلَى اللهِ عَنْدَا للهُ عَنْفَالًا عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَنْفَالًا عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَنْفَالًا عَبْدَ اللهَ عَنْفَعَلُ وَلَوْ لَمْ يُوقِنْ

وفيها سَمِعْنَا مِنْ تِلاوَةِ الليلةِ دَلِيلٌ على رُؤيَةِ اللهِ، فَقَدْ قَرَأَ الإمامُ في هذهِ الليلةِ قولَهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدرِكُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو يُدرِكُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو اللَّهِ مَا مَنْ يُنكِرُ الرؤيةَ، [الانعام:١٠٣] الله يقول: ﴿ لَا تُدرِكُهُ ﴾ وهذه الآية يَسْتَدِلُّ بها مَنْ يُنكِرُ الرؤيةَ،

<sup>(</sup>١) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي (١/ ٣٤١).

وهذا خطأٌ، لأن الآية عامَّةٌ، فالإدراكُ أخصُّ مِن مُطْلَقِ الرُّؤيةِ، ولهذا نحنُ نَرى الشمسَ في رابِعَةِ النهارِ، ولا نُدْرِكُها، فالرُّؤيةُ أَخَصُّ، يعني: قَصْدِي الرُّؤيةُ أعمَّ من الشمسَ في رابِعَةِ النهارِ، ولا نُدْرِكُها، فالرُّؤيةُ أَخَصُّ، يعني: قَصْدِي الرُّؤيةُ أعمَّ من الإدراكَ دَلَّ على وُجودِ الرُّؤيّةِ؛ لأن نَفْيَ الأَخَصِّ يدُلُّ على وجودِ الرُّؤيّةِ؛ لأن نَفْيَ الأَخَصِّ يدُلُّ على وجودِ الرُّؤيّةِ؛ لأن نَفْي الأَخصُّ.

ولهذا كانَتْ هذه الآيَةُ التي يتَبَجَّحُ بها مِنكُرُ رُؤيَةِ الله بأنَّها في مِيزانِهِمْ كانَتْ وَلِلاً عليهِمْ، وأنا سأُعْطِيكُم قاعِدَةً وأَخُصُّ بهذا طلبَةَ العِلْمِ: (كُلُّ إنسانٍ قالَ قَولًا غيرَ صَحِيحٍ واستَدَلَّ بدليلٍ صحِيحٍ، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ هذا الدَّليلُ دَليلًا عليهِ).

وقد التزَمَ بهذا شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ أَللَهُ في كتابِهِ (دَرْء تعارُضِ العقْلِ والنقْلِ) بأنه ما مِن أحدٍ مِن أهْلِ الكلامِ أو الفلْسَفَةِ، أو المنطِقِ يستَدِلُّ بدليلٍ على باطِلِهِ، والدليلُ صحيحٌ إلا كانَ هذا الدَّلِيلُ دَليلًا عليه، فهذِهِ الآيةُ دليل عليهِمْ.

ومِن أَدِلَّةِ القُرآنِ: قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿عَلَى ٱلأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٢٣] هذه في سُورة المطففين، وفي أولها: ﴿ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾، إذن ﴿عَلَى ٱلأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴾ أي أي يُظُرُونَ ﴾ أي ينظُرون إلى مَن حُجب عنه الكفارُ، وهو اللهُ عَرَّقَجَلَ، وكذلك مَا أَعَدَّ اللهُ لهم مِنْ نَعِيمٍ.

أما السُّنَةُ فَانظُر إلى قولِ أعْلَمِ البَشَرِ بالله، وإلى قولِ أَفْصَحِ البَشَرِ بها ينْطِقُ به، وإلى قولِ أَصْدَقِ البَشَرِ قَوْلًا، اجتَمَعَ في كلامِ الرَّسولِ ﷺ كَهَالُ العِلْمِ، وكهالُ الصِّدْقِ، وكهالُ النَّصْحِ، وكهالُ الفَصاحَةِ، يقول: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، يعني: كلُّ واحدٍ يَرَاهُ في مكانِهِ، والسينُ في قولِهِ: «سَتَرَوْنَ» لتحقِيقِ مدْخُوها، يعني: تُفيدُ التَّحْقِيق، يَرَاهُ في مكانِهِ، والسينُ في قولِهِ: «سَتَرَوْنَ» لتحقِيقِ مدْخُوها، يعني: تُفيدُ التَّحْقِيق،

فلا أحدَ يشُكُّ إذا كانَ القمَرُ ليلةَ البَدْرِ ممتَلِئا نورُهُ أن هذَا القَمَرُ.

نحن نَرَى ربَّنَا، ونسألُ الله أَنْ يُحَقِّقَ لنا هَذَا، نراه كها نَرَى القَمَرَ ليلَةَ البَدْرِ، «لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، أي: لا يَلحقُكُم ضَيْمٌ، وفي لفظٍ: «لَا تُضَامُونَ في رُؤيتِهِ» بِتَشْدِيد الحِيم، يعني: لا يَنْضَمُّ بعضكُم إلى بعضٍ يقولُ: انظُر انظُرْ؛ لأن الأمرَ واضِحُ كالقمرِ ليلةَ البَدْرِ، ثم قال: «فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَهَا فَافْعَلُوا»(١).

الصلاتانِ هُما: الفَجْرُ والعَصْرُ، الفجرُ قبلَ طُلوعِ الشَّمْسِ، والعصْرُ قبْلَ غُروبِهَا، كأنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَحُنُّنَا على هاتَيْنِ الصلاتَيْنِ، أمَّا الأُولى فلأنَّ الناسَ نِيامٌ، ولا يقومُ أحدٌ مِن منَامِهِ اللذيذِ إلا خُلِصًا للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأما الثانية فَلِشَرَفِهَا، لأن أفضلَ الصلواتِ الحَمْسِ هي صلاةُ العَصْرِ التي سيَّاهَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلْ الصَّلواتِ فقالَ: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلواتِ الصَّلواتِ فقالَ: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ الصَّلواتِ فقالَ: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ الصَّلَواتِ فَقَالَ: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ اللهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمَالِيَةِ اللهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ سَبْحَانَهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

ففي هذا الحَدِيثِ، أَيُمكِنُ لأحدٍ أَنْ يقولَ: المرادُ أَننَا سَنَرَى ثوابَ ربِّنَا كَهَا نَرَى القَمَرَ؟ لا يُمكِنُ إلا مَن صُرِفَ قلبُهُ عن الحَقِّ، فنسألُ الله له الهدَايَة.

والحديث واضح، وأحاديثُ رؤيةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن المتواتِرِ، والمتواتِرُ يُفِيدُ العِلْمَ اليَقِينِيَّ وقَد أَنْشَدْنَا في هذا المكانِ بَيتَيْنِ في المتواتِرِ وهُمَا (٢):

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، باب (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) ذكرهُ الكتاني في نظم المتناثر (ص: ١٨)، نقلًا عن التاودي (ت ١٢٠٩هـ) في حواشيه على الجامع الصحيح.

عِمَّا تَواتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبْ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَرُؤْيَةٌ شَا فَاعَةٌ وَالحَوضُ وَمُسُحُ خُفَّيْنِ وَهَذِي بَعْضُ

إذن رؤية الله بالعَيْنِ يومَ القيامَةِ متَواتِرَةٌ عن محمَّدٍ رسولِ اللهِ، كما جاء في الحديثِ الصَّحِيحِ أيضًا: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا» (١) ، أي: بالعَيْنِ لا بالقَلْبِ. بقي علينَا الدَّليلُ الثالِثُ، وهو إجماعُ الصحابَةِ.

وسأعْطِيكُم فائدَةً تَنْتَفِعُونَ بها -إن شاء الله- وهي: كلُّ ما جاءَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ولم يَرِدْ عن الصحابَةِ سِواهُ، فإنه إجماعٌ.

فالدليلُ على إجمَاعِ الصحابَةِ أنه لم يَرِدْ عنْهُم خلافٌ في مخالَفَةِ ظاهِرِ النَّصِّ، فيكون هذا إجْماعًا.

إذن في هذا الدَّرْسِ الآن استَفَدْنَا أن مِن عَقيدَةِ أهلِ السُّنَةِ والجهاعَةِ إثباتَ أنَّ اللهَ يُرَى في الآخِرَةِ، وعلى هذا يجِبُ عليكم أيها الإخْوَةُ ألَّا تَنْظُرُوا إلى التَّحْرِيفِ في الآخِرَةِ، وعلى هذا يجِبُ عليكم أيها الإخْوَةُ ألَّا تَنْظُرُوا إلى التَّحْرِيفِ في النُّصوصِ زَعْمًا مِنَ المحرِّفِ أنه مُنَرِّهُ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأنَّ إثباتَ رؤيتِهِ تَعَالَى يعني تَنقُّصُ اللهِ، نسألُ اللهَ العافِيَةَ.

ووالله إنَّ تَنَقُّصَ النُّصوصِ هو تَحْرِيفُها عن ظاهِرِهَا، بل نقول: كلَّ ما دَلَّ على نفي رُوْيَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيَجِبُ أَنْ يُمسَحَ مِنْ أَذْهَانِنَا، وأَن نؤمِنَ إيهانًا نَلْقَى اللهَ بِهِ نَفْي رُوْيَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيَجِبُ أَنْ يُمسَحَ مِنْ أَذْهَانِنَا، وأَن نؤمِنَ إيهانًا نَلْقَى اللهَ بِهِ نَفْي رُوْيَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَكُلامِ رسولِهِ، أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُرى في الآخِرَةِ، وعندنا على ذلك دليلٌ مِن كلامِ اللهِ، وكلامِ رسولِهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تَعَالَى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، رقم (٧٤٣٥).

وإجماع الصحابة، فإذا سألنَا اللهُ تَعَالَى يوم القِيامَةِ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى يوم القِيامَةِ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُهُ اللهُ وَسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥] نقولُ: أجَبْنَا رُسُولَكَ بأنا صَدَّقنَا ما جاءَ به مِنْ رؤيتِكَ حَقًّا. وصَلِينَ ﴾ وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وأُصَلِّي وأسلم على نبيِّنا محمدٍ، خاتَمِ النبيين وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فيَجِبُ علينا أَن نَعْتَقِدَ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى له المَثَلُ الأعلى، كها جاءَ ذلك في آيتين مِن القرآن، الآية الأولى: ﴿وَلِلهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٦٠] والمقصودُ بالمثَل الأعلى هو الوَصْفُ الأعلى، وذكرنا شاهدًا لمجيءِ المثَل بمعنى الوصف، وهو قولُه تَعَالَى: ﴿مَثَلُ الْجَنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [محد: ١٥] أي وَصْفُها.

كَمَا أَنَّ للهِ تَعَالَى الأسماءَ الحُسْنَى، ذكرَ اللهُ ذلك في أربع آياتٍ مِن القرآنِ: الآية الأُولى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠].

الآية الثانية: ﴿ قُلِ آدْعُواْ اللَّهَ أَوِ آدْعُواْ الرَّحْمَانَ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء:١١٠].

الآية الثالثة: ﴿ أَللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طه: ٩]

الآية الرابعة: ﴿ هُو اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الحشر: ٢٤].

يَجِبُ علينا أَن نُؤمِنَ بكلِّ ما وصَفَ اللهُ به نفسَه على وَجْهِ الحَقيقةِ دُونَ المَجازِ، والدَّلِيلُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢] أي: لا أَحَدَ أَصْدَقُ، وإذا كانَ كلامُ اللهِ تَعَالَى أَصدقَ القولِ، وجَبَ أَن نُؤمِنَ بها أخبر اللهُ به عن نفسِه،

وعدمُ الإيمانِ بذلك يعني التكذيبَ.

وَيِجُب أَنْ يَكُونَ ذَلك على الحقيقةِ التي تَقْتَضِيها اللَّغةُ العربيةُ، أو الأدلةُ الشرعيةُ، ودليلُ هذا قولُه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الشرعيةُ، ودليلُ هذا قولُه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى هذا يَجِبُ أَن نُنزِّلَ هذا المُنذِرِينَ ﴿ الشعراء: ١٩٥-١٩٥]، وعلى هذا يَجِبُ أَن نُنزِّلَ هذا القرآنَ على ما يَقْتضِيهِ اللِّسانُ العربيُّ المبين، أو تَقْتضِيهِ الشريعة؛ لأنَّ الشريعة نَقلَت بعضَ الألفاظِ عن مَدْلولها اللغويِّ إلى مدلولٍ شَرْعِيِّ، كالصلاةِ مثلًا.

وهناك دَلِيلٌ آخَرُ، وهو قولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا ﴾ أي: صَيَّرْناه بلِسانٍ عَرَبِيًّ، ﴿ لَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]، أي تَعْقِلُونَ المعنى وتَفْهَمونَه، وهذا يعني أنْ نُنزِّلَ القرآنَ على ما يَقْتضِيهِ اللِّسانُ العربيُّ.

وعلى هذا فكلَّ ما أخبر اللهُ به عن نفسِه يجب أَنْ يُنَزَّل على حقيقتِه اللغوية أو الشرعية، ولا يجوزُ لنا أن نَتحَكَّم في ذلك بعُقولِنا؛ لأننا إذا حَكَمنا على ذلك بالعقول فمعناه أننا حَوَّلنا كُلَّ ما أنزل اللهُ إلى ما يقتضيه العَقْلُ، فيكونُ ارتكازُ الناسِ في العقائد على عُقولِم، وقد قال بعضُ أهلِ العِلْم: ليتَ شِعْرِي بأيِّ عَقْلٍ يُوزنُ الكتابُ والسُّنة، أفكلَّما جاءنا رجلٌ أَجْدَلُ مِن رَجُلٍ تَرَكْنَا الكِتابَ والسُّنة إلى جَدَلِ هذا؟

ولهذا أقولُ لكم: إن شِئْتُم فطالعوا كُتُبَ الذين يُحَرِّفون الكَلِمَ عن مَواضِعِه مِن الْمَتكَلِّمين، وسوف تَجِدونَ تَناقضًا واضحًا، هذا يقول: هذا واجبٌ لله، واجبٌ إثباتُه. وهذا يقول: هذا جَائِزٌ، يجوزُ إثباتُه ونفيُه. وهذا يقول: هذا جَائِزٌ، يجوزُ إثباتُه ونفيُه. فهم مُتناقِضُونَ، وقد أنشدناكم الشَّعر الذي قاله إمامٌ مِن أئمة المُتكلِّمين،

وهو الرازيُّ حيث قالَ<sup>(١)</sup>:

نِهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُدولِ عِقَالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَلَا عُمْرِنَا وَلَا عُمْرِنَا طُولَ عُمْرِنَا

وَأَكْثَرُ سَعْيِ العَالِينَ ضَالَالُ وَعَايَدَةُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ وَعَايَدَةُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

وقال: لقد تَأُمَّلْتُ الطُّرق الكلامية والمَناهِجَ الفَلْسفيَّة، فها رأيتُها تَرْوِي غَلِيلًا، ولا تَشْفِي عَلِيلًا، ووَجَدْتُ أَقْرَبَ الطُّرقِ طَريقةَ القُرآنِ، فأقرأ في الإثباتِ: ﴿ اللَّهُ مَن عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وأقرأ في النفي: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَسَى اللَّهُ وَالسَّرَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وأقرأ في النفي: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَرْفَ مُثَلَ مَعرفتي. [الشورى:١١]، مَن جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مثلَ معرفتي.

وكثيرٌ عمن مَنَ اللهُ عليهم بالرجوع عن طريقِ المتكلمين رَجَعوا للحقّ، فهذا أبو المعالي الجُويني إمامُ الحرمين رجَعَ عن مذهب الأشاعرةِ إلى المذهب الصحيح، وكذلك أبو الحسنِ الأشعريُّ الذي يَنتَسِبُ إليه الأشاعرةُ اليوم، رجَعَ عن هذا المذهب، فقد كان أبو الحسنِ الأشعريُّ رَحَمُ اللهُ على مَذْهبِ المُعْتزلةِ، وبَقِيَ على هذا المذهبِ أربعين سَنةً، يُجادِلُ عنه ويُقرِّرُه، حتى بَدَا له بُطلانُه، ثم قام يومَ الجمعة خطيبًا للذهبِ أربعين سَنةً، يُجادِلُ عنه ويُقرِّرُه، حتى بَدَا له بُطلائه، ثم قام يومَ الجمعة خطيبًا في المَسْجِدِ، فوضَع عامته وقال: أيها الناسُ، مَن عَرَفَنِي فقد عَرَفَنِي، ومن لم يَعْرِفْنِي فأنا أبو الحسنِ الأشعريُّ (٢).

وأعلن أنه راجِعٌ عن مَذْهَبِ المُعْتزلةِ، وجَعَلَ يُفَنِّده ويُبْطِلُه، ثم صارَ في مَذْهَبٍ بينَ مَذْهَبِ اللهِ بنِ سَعِيدِ بنِ كُلَّابٍ، بينَ مَذْهَبِ اللهِ بنِ سَعِيدِ بنِ كُلَّابٍ،

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (١/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الإسلام، للذهبي (٢٤/ ١٥٥).

ثم مَنَّ اللهُ عليه أخيرًا بأنْ نَهَجَ مَنْهَجَ أهلِ الشَّنة، واعْتَرَفَ في كتابِه (الإبانة) أنه على مذهبِ الإمامِ المُبَجَّلِ أحمدَ بنِ حَنْبلِ، رَحِم اللهُ الجميع.

لكن كبار مُتَّبِعِيهِ أخذوا بمَذْهَبِهِ الأوسطِ، فلم يكونوا على سُنَّةٍ مَحْضَةٍ، ولا على العُن كبار مُتَّبِعِيهِ أخذوا بمَذْهَبِ الأوسطِ، فلم يكونوا على سُنَّةٍ مَحْضَةٍ، ولا على اعْتِزالٍ مَحْضٍ، وجعلوا يُقَرِّرونَ هذا المَذْهَبَ إلى يَوْمِنا هذا.

ولكن يَجِبُ على المُسْلِمِ عندَ اختلافِ العُلماءِ في المَسائِلِ الأُصولية والمَسائِلِ الفَقْهِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ إلى الكتاب والسُّنة، لا إلى غيرهما، ويجبُ أَنْ يُجَرِّدَ عقلَه مِن أَيِّ معنَى حتى يَقْرَأُ الكتاب والسُّنة، أما أَنْ يَعْتقِدَ عقيدةً، ثم يبحثَ عن الكتابِ والسُّنة، فإنَّ الحَوَى ربها يَحْمِلُه على لَيِّ أعناقِ النصوصِ إلى المعنى الذي يُوافِقُ مَذْهبَه، كها فإنَّ الحَوَى ربها يَحْمِلُه على لَيِّ أعناقِ النصوصِ إلى المعنى الذي يُوافِقُ مَذْهبَه، كها وَجَدْنا هذا في كُتبِ الفُروعِ في الفِقْه، فإنَّ وَجَدْنا هذا في كُتبِ الفُروعِ في الفِقْه، فإنَّ الإنسانَ إذا اعْتَقَدَ عَقِيدةً، أو رأى رأيًا، حَاوَلَ أَنْ يَلْوِيَ أعناقَ النصوص إليه، وجَعَلَ يُحِرِّفُها بنَوْع مِن التأويلِ.

واعْلَمْ -أخي المسلم- أنه لن يَنْفَعَك يومَ القيامةِ إلا اتِّباعُ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- فيَجِبُ أن تُجرِّدَ نفسَك مِن الهَوَى، ويجب أن تَستدِلَّ أولًا، ثم تَحْكُمَ بعدَ ذلك، لكن أن تَحْكُمَ ثم تَسْتَدِلَّ فرُبَّها تَزِيغُ عن الحقِّ.

وَلْنَصْرِبُ أَمِثْلَةً فِي الْعَقَيْدةِ:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ كُلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا آلَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ كُلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا اللهُ تَبَارَكَ وَأَنَى لَهُ ٱلذِكْرَى اللهُ يَقُولُ صَفًا اللهُ وَجِأْيَ مَ يَوْمَهِذِ بِجَهَنَّمَ يُومَهِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ ٱلذِكْرَى اللهُ يَقُولُ يَنْ لَهُ الذِكْرَى اللهُ يَعْولُ يَنْ لَهُ الذِكْرَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ ا

هكذا جاءَ القرآنُ مِن عندِ رَبِّنا، أنَّ اللهَ عَزَّفَجَلَّ يَجِيءُ، وكذلك الملائكةُ تَجِيءُ،

وهذا ما يَقَعُ في عَقْلِ أَيِّ عَامِّيٍّ تَقْرَأُ عليه هذه الآياتِ، فوجَبَ علينا أن نُشِتَ للهِ المَجِيءَ، وإذا سَأَلنِي رَبِّي يوم القيامة: كيف تُشْبِتُ أَني أَجِيءُ؟ أقولُ: يا ربِّ، هذا كلامُك، أَنْزَلْتَه لِنُؤْمِنَ بها جاءَ به القرآن، وحينئذٍ أَسْلَمُ.

ولكنْ الْمَتَأُولُون الذين سَلَكُوا طَرِيقَ العقل، وقالوا بتَحْكيمِ العَقْلِ دونَ الكتابِ والسُّنة، بها يَتعَلَّق بالصفاتِ، قالوا: جاءَ رَبُّكَ، أي جاءَ أَمْرُ رَبِّك! ولا أعْلَمُ كيف سيُجِيبُ هؤلاءِ رَبَّهم يومَ القيامةِ، إذا قال: إِنِّي قُلْتُ في كِتابي: ﴿ وَجَاءَ رَبُّك ﴾ ، وأنتم تقولون: جاء أَمْرُ ربي. فمِن أَيْنَ لكم الدَّلِيلُ؟ مِن أين لكم هذا المعنى؟ وواللهِ لن يَسْتَطِيعُوا جَوابًا مَهُما فَعَلوا.

والقرآنُ واضحٌ بلسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، فها هو يَقولُ: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ وأنت تقولُ: جاء أَمْرُ رَبِّك. فربها يأتي مَن يقول: جَاء عَذَابُ رَبِّك. وهذا القولُ أَقْوَى من سَابِقِه، فقد قالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلَوْلَا آجَلُ مُسَتَى لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ أي: جاء عَذابُ رَبِّك. وقد يأتي ثالثٌ فيقولُ كلامًا آخَرَ حسب هواهُ ورأيه، وكلُّ هذه المعاني التي تُخالِفُ ظاهِرَ اللفظ لا نَتَبِعُها، بل نَجْعَلُها صِفْرًا على اليسارِ، ونَعتقِدُ ظاهِرَ اللفظِ، ﴿وَجَآءُ رَبُّكَ ﴾ أي: جاءَ رَبُّ العالمين عَنَقَجَلَ.

وقد يقول قائل: كيف يَجِيءُ؟ ومِن أين يَجِيءُ؟ فنقولُ له كها قالَ الإمام مَالِكُ رَحَهُ اللّهُ فِي الاستواءِ: المَجِيءُ غيرُ مَجْهُولٍ، بل مَعْروفٌ، والكيفُ غَيْرُ مَعْقولٍ. فنُثْبِتُ المَجِيءَ ولا ندري كيف يَجِيءُ، فهو يَجِيءُ كيفَ شاءَ، على أيِّ صِفَةٍ كانت. فهذه أمورٌ غَيْبيَّةٌ، ومعانيها أكبرُ مِن أَنْ تُدْرِكَها عُقولُنا، أي كَيْفيتُها أكبرُ مِن أَنْ تُدْرِكَها عُقولُنا، فَا نَهْ اللهُ عَلْمَ لنا بها.

قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْغَكَامِ وَٱلْمَلَتِكِكَةُ ﴾ [البقرة:٢١٠] والذي نَفْهَمُه مِن الآياتِ أَنَّ اللهَ هو الذي يأتي، فنُثْبِتُ بَجِيءَ اللهِ، نُثْبِتُ إِلَى اللهِ، ونحن في سَلامةٍ، وعلى حقَّ.

فيأتي مَن يُلَبِّس على العامِّيِّ، أو على طَالِبِ العِلْمِ الصغير، فيقول: كيف يأتي اللهُ يومَ القيامة في ظُلَلٍ من الغَهام، فهذا معناه أنَّ الظُّلُلَ مُحِيطةٌ باللهِ؛ لأن (في) للظَّرْفيَّة، والظرفُ مُحِيطٌ بالمَظروفِ؟ فنقولُ: هذا مِن تَلْبِيسِ إبليسَ، ولابنِ الجَوْذِيِّ رَحِمَهُ اللهُ كتابٌ اسْمُه (تَلْبِيس إبليس)، بل قُلْ ما قالَ اللهُ عن نفسِه، ولا تَتجاوزْ. و(في) هنا تَحْتَمِلُ أن تَكونَ بمعنى (مع)، أو أن تكونَ بمعنى (على)، هذا إن أَردْنَا أن نُخاطِبَ هذا الرَّجُلِ المُلَبِّسَ المُضَلِّل، وإلا لقُلْنا كها قال القرآنُ: ﴿إِلَا أَن يَأْتِهُمُ أَن نَخاطِبَ هذا الرَّجُلِ المُلَبِّسَ المُضَلِّل، وإلا لقُلْنا كها قال القرآنُ: ﴿إِلَا أَن يَأْتِهُمُ اللهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْفَكَمَامِ ﴾، ونسكت عها سِوَى ذلك، ونَعْلَمُ أنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُحِيطُ به شيءٌ؛ لأنَّ اللهَ أعْظَمُ مِن أَنْ يُحِيطَ به شيءٌ.

فاسلُكْ أخي المسلم طريقَ السلامةِ، فسوف تَمُوتُ، وتُواجِهُ ربَّ العالمين عَرَّقِ عَلَى اللهُ عَرَقَ السلامةِ عَرَقَ عَلَى الكِتابَ، وهو أَبْيَنُ ما يكونُ تِبْيانًا لكلِّ شيءٍ، فلا تَتَعَدَّ ظَاهِرَ اللهِ عَرَقَ عَلَى الكِتابَ اللهِ عَرَقَ عَلَى اللهُ عَرَقَ عَلَى اللهِ عَرَقَهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَرَقَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَرَقَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَرَقَهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَقَهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَرَقَهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِن عَقيدتَنا التي نَسْأَلُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُثَبِّتَنا عليها، وَأَنْ يُميتَنا عليها، وأن نَلْقاه بها، أننا نُثبتُ مِجِيءَ الله عَزَّوَجَلَّ، كما أخبر بذلك عن نفسِه، ولكننا لا نقول: كيف جاءَ.

وقد ذكَرْنا قبلَ ذلك الاستواء، وكيف أن أَحَـدَ الْتَحَذْلِقِينَ يقولُ في معنَى قولِه تَعَالَى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ إنَّ استوى بمعنى استولى. ثم يأتي بشاهدٍ

من الشَّعْرِ (١):

قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى العِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ أَوْ دَمِ مُهرَاقِ

وبِشْرٌ هذا هو بِشْرُ بنُ مَرْوانَ مِن بَنِي أُميَّة، فيقول: اسْتَوَى على العِرَاقِ، أي استولى. فنُجِيبُ: أولًا: نُطالِبُه بأن يُشِت مَن قَائِلُ هذا البيتِ، وَلْيأتِنا بالسَّنَدِ: حَدَّثَنا فُلانٌ عن فُلانٍ، حتى يَنْتَهِيَ إلى الشَاعرِ، ولنا الحَقُّ في هذا، حتى نَعْرِفَ هل قال هذا القَائِلُ هذا البيتَ قبلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ اللِّسانُ العَرَبِيُّ، فإنَّ اللِّسانَ العربِيَّ تَغَيَّرَ مِن عَهْدِ على اللهِ بَنِ أبي طَالِبٍ رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ، كما في قِصَّةِ أبي الأَسْودِ الدُّؤلِيِّ التي يَرُويها النحَوْيونَ.

وتقول القِصَّةُ: إنَّ أبا الأَسْوَدِ الدُّوَلِي قالت له ابنتُه: يا أَبَتِ ما أحسنُ السماءِ؟ قال أبو الأسود: نُجومُها. لأنها عندَما رَفَعَتْ كَلِمَة (أحسنُ)، فمعنى ذلك أنها تَسْأَلُ، والمعروفُ أن أَحْسَنَ السماءِ النُّجومُ، كما قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَيا والمعروفُ أن أَحْسَنَ السماءِ النَّجومُ، كما قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَيا والمعروفُ أن أَحْسَنَ السماءِ النَّبِ لستُ السماءِ منها، فقالت: يا أبتِ لستُ أَسْأَلُك عن هذا، إنها أَتَعَجَّبُ مِن حُسْنِ السماءِ، فالليلةُ صافيةٌ، والنجومُ لامِعةٌ. فقال: يا ابنتي افْتَحِي فَاكِ -أي فَمَكِ - وقولي: ما أحسنَ السماءَ، بالفتح. ثم قيل: فقال: يا ابنتي افْتَحِي فَاكِ -أي فَمَكِ - وقولي: ما أحسنَ السماءَ، بالفتح. ثم قيل: إنه اتَّصلَ بعليِّ بنِ أبي طَالِبٍ، واتفقا على أَنْ يَضَعَا قَواعِدَ يَسيرةً في النحو. فاللسان قد تَغَيَّرُ قبل أَنْ يَتُولِّى بنو أُمَيَّة الخِلافةَ.

وإذا صَحَّ السند، وصَحَّ أن هذا الرَّجل مِن أَقْحاحِ العَرَبِ، فمعنى استوى على العراق أي كَمُلَ اسْتِيلاؤُه عليه؛ لأنَّ الاستواءَ بمعنى الكمالِ، كما قال عَزَّهَجَلَّ:

<sup>(</sup>۱) انظر العرش للذهبي (۱/۱۹۷، ۲۰۳)، وانظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۲/۲۱۹).

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَاسْتَوَى ﴾ [القصص: ١٤]، أي: كَمُلَ. وكما تقولُ: اسْتَوتِ التمرةُ، أي كَمُلَ نُضْجُها. فمعنى استوى على العراق أي: كَمُلَ استيلاؤُه عليه، وليسَ استيلاءً فَقَط.

وهناك شيءٌ آخَرُ، قد يكونُ معنى قولِه: استوى على العِراقِ، أي اسْتواءً مَعْنَـوِيًّا، لا حِسِّيًّا، وحينئذٍ يَبْطُلُ الاستدلالُ بهذا الشِّعْرِ، ويَصِيرُ المعنى كها ذكرْنَا قبلَ ذلك، ولا حاجة إلى التَّكْرارِ.

وعَقِيدَتُنا بأنَّ اللهَ فوقَ كلِّ شيء مُسْتَوِ على عرشِه هي عقيدة كلِّ مُسلِم -والحمدُ للهِ - خَلا مِن الشُّبهات الكلامية، فالمسلمون حين يسجدون يقولون: سُبْحانَ رَبِّي الأعلى. والأعلى تعني أنه فوقَ كلِّ أحدٍ؛ ولهذا لما أنْزَلَ الإنسانُ نفسَه إلى أسفلِ مكانٍ -لأنَّ وَجْهَك إذا سجدتَ يكونُ في مَواطِئِ الأقدام، ووَجْهُكَ هو أعزُّ شيءٍ في بَدَنِكَ - قال: سُبْحان ربي الأعلى، أي: المُنزَّه عن السُّفُول.

فيَجِبُ علينا في العقيدةِ أن نَحْذَرَ غايةَ الحَذَرِ مِن التمثيلِ، أي مِن اعتقادِ أنَّ اللهَ مُمَاثِلٌ للخَلْقِ في صِفاتِه؛ لأنَّ المُمثِّل إذا مَثَّل الربَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَدْ عَبَدَ صَنَا، كما قال ابنُ القيِّم رَحْمَهُ اللهُ في مُقَدِّمَةِ النُّونية (۱) قال: «المُشَبِّهُ يعبُد صَنَا، والمُعطِّلُ يعبُد عَدَمًا، والمُعطِّلُ يعبُد عَدَمًا، والمُوحِدُ يعبُدُ إِلهًا وَاحِدًا صمدًا ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَنُّ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ عَدَمًا، والله منهم يا ربَّ العالمين.

فاحذر مِن التمثيل؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ نَفَى أَنْ يكونَ له مَثِيلٌ فقالَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ ء شَيْنٌ فَالَ عَنَ مُثَلِهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل:٧٤].

<sup>(</sup>١) النونية، مع توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (١/ ٢٨).

فنحن إذا اعتقدنا أنَّ اللهَ عَنَّهَ عَلَى مُسْتو على عَرْشِه فلا يعني هذا أنه جِسْمٌ كالأجسامِ المُسْتويةِ على عُروشِها، كالمُلوك مثلًا، فهذا لا يجوزُ، لأنَّ اللهَ ليسَ كمِثْلِه شيءٌ.

فإذا اعتقدنا أنَّ اللهَ يَجِيءُ فلا نَعْتَقِد أنه يجيءُ كها يجيءُ الإنسانُ، بل نُنْكِرُ هذا أشدَّ الإنكارِ؛ لأنَّ اللهَ عَرَّوَجَلَّ قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ اللهِ الشورى: ١١]، فليسَ ضَيْرٌ أشدَّ الإنكارِ؛ لأنَّ اللهَ عَرَّوَجَلَّ قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ السورى: ١١]، فليسَ ضَيْرٌ أو مسؤولية عليك، إذا أثبتَ للهِ تَعَالَى الصفاتِ التي أَثْبَتَها لنفسِه، دونَ أن تُمُثِّلَها بالخَلْقِ.

فَنُشِتُ للهِ وَجْهَا، والدليلُ قولُه تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ، ﴾ [القصص: ٨٨]، لكن لا يَجوزُ إذا أَثْبَتْنا الوَجْهَ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن نَعْتَقِدَ أَنه مِثْلُ وُجوهِنا، ونعلم عِلْمَ اليقين أنه لا يجوز أن نَتَصَّورَ كيفية هذا الوجهِ ؛ اليقين أنه لا يجوز أن نَتَصَّورَ كيفية هذا الوجهِ ؛ لأنك لا تَعْلَمُ ؛ وحِينَئذٍ يَجِبُ أَن تَكُفَّ عن الكيفية ، ويَجِبُ أَن تُكُفَّ عن الكيفية ، ويَجِبُ أَن تُؤْمِنَ أنه ليسَ كالوُجوهِ ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَ أَنُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَ أَنْهُ ليسَ كَالوُجوهِ ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَ أَنْهُ لِيسَ كَالُوجوهِ ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَ أَنْهُ لِيسَ كَالُوجوهِ ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَ الْهُ مِنْ أَنْهُ لِيسَ كَالُوجوهِ ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَ الْهُ لَيْ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ اللَّهُ عَنْ الْهُ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فلا يَلْزَمُ في المخلوقات التي لها وُجوهٌ أن تَتَماثَلَ وُجوهُها، بل الوجوه لا تتماثَلُ في النوع الواحد، فمثلًا نحن البَشَر وجوهُنا غيرُ مُتَمَاثِلَة، مِنَّا المستطيل، ومِنَّا المستدير، ومِنَّا البارِز، ومِنَّا المُنْخَفِض، وهكذا. لكن لا أريد هذا، ففيه نوعٌ مِن المسلجة، لكن لا يَتماثَلُ وَجُهُ الحِصَانِ مثلًا ووجه راكبِ الحِصان، فإذا كان الاشتراك في الاسم في المخلوقات لا يَلْزَمُ منه التماثُل والتساوي، فكيف بين الخالِق والمخلوق؟!

فإذا قال المُعَطِّلُ المُحَرِّفُ لكتابِ اللهِ: الله ليسَ له وَجْهٌ؛ لأننا لو أثبتنا له وجهًا

لَزِمَ التماثُل. نقول: ليسَ بصحيحٍ، بل له وَجْهٌ لا يُماثِلُ أَوْجُهَ المخلوقين. وانظر إلى وَجْهِكُ وإلى وَجْهِ حِصانِك، لا يتماثلان، فلا تُلْزِمْنا بهذا.

ثم نقول: إنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَثْبَتَ أَنَّ للنَّهَارِ وَجْهًا، والدليلُ قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَتَ ظَايِفَةٌ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَٰكِ ءَامِنُواْ بِالَّذِى آُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَاكْفُرُواْ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَاكْفُرُواْ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهُ وَلا نَرْضَى عَاخِرَهُ ﴿ وَاللهِ له وَجْهٌ حَقِيقةً، ولا نَرْضَى عَاخِرَهُ ﴿ وَاللهِ له وَجْهٌ حَقِيقةً، ولا نَرْضَى بَمَن يَنْفِي ذلك، فكيف يقولُ: ليسَ له وَجْهُ، والله حَكَى هذا الوَجْهَ مُقَرِّرًا إياه ؟! لكن نقول: له وَجْهُ، لكن ليسَ وَجْهُ النهارِ كوَجْهِ الأجسامِ، بل معناه: أَوَّلُ النهار؛ لأن أَوَّلَ ما يُواجِهُ الإنسانَ مِن النهارِ أَوَّلُه.

على كلِّ حالٍ أُكرِّرُ، ثم أُكرِّرُ، ثم أُكرِّرُ، ثم أُكرِّرُ، ثم أُكرِّر؛ إبلاغًا لكم، وإبراءً لذِمَّتِي، وإقامةً للحُجَّةِ، على أنه يَجِبُ علينا أن نُؤْمِنَ بها في القرآنِ والسُّنة مِن صِفاتِ اللهِ عَنَّيَكِ، ومِن أسهاءِ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، بدُونِ تَحْريفٍ، أي صَرْفٍ لها عن ظَاهِرِها، وبدُونِ تَمْثيلٍ، رَضِي مَن رَضِي، وسَخِطَ مَن سَخِطَ؛ لأننا يومَ القيامةِ سَوْفَ نُسْأَلُ كها قالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُهُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٢٥]، وَلْيَرْضَ مَن يَرْضَى، وَلْيَسْخَط مَن يَسْخَط، فإن كان معنا نُورٌ بينَ أيدينا نمشي به، فلا يُهمُّنا غيرُنا، حتى مَن أراد مَن يُشعِّهُ الأمرَ فليُشقِّه على نفسِه؛ فالحقُّ مَنصورٌ على كلِّ حالٍ، كها قال سُبْحَانهُ وَتَعَالى: ﴿ إِنَا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَلَا يَنَهُمُ الْأَشَهَادُ ﴾ [غافر: ١٥]، وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في النونية (۱):

تَعْجَبْ فَهَذِي سُنَّةُ الرَّحْمَنِ

الحَــقُّ مَنْصُـورٌ وَمُمْـتَحَنٌ فَـلَا

<sup>(</sup>١) انظر النونية (ص:١٧).

وهكذا قد بَيَّنْتُ بيانًا واضحًا:

أولًا: أنَّ الوَاجِبَ علينا اعتقادُ ما دَلَّ عليه الكتابُ والسُّنةُ مِن أسهاءِ اللهِ وصِفاتِه على وَجْهِ الحَقيقةِ.

ثانيًا: يَجِبُ علينا أَنْ نَنْفِيَ ونُنْكِرَ كُلَّ تَمْثيلٍ مِن أَيِّ إِنسانٍ أَرادَ أَنْ يُمَثَّلُ اللهَ بَخَلْقِه؛ لأَنَّ اللهَ أخبرَ أنه ليسَ كَمِثْلِه شيءٌ، ونهى أن نَضْرِبَ له الأمثالَ.

وهنا نسأل: هل يُرى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ؟ نعم، ولكن يومَ القيامةِ، فلا يُمْكِنُ أَنْ يُرَى في الدُّنيا؛ لقولِ النبيِّ –صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-: «وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا»(١).

فإن جاء أَحَدُ وقال: أنا رأيتُ الله أَمْسِ، وحدَّثَنِي وقال: يا فلان... فإننا لا نَقْبَلُه، ولا نُصَدِّقُ كَلامَه؛ لأننا نَعْلَمُ أنه لن يَرَى أحدُّ رَبَّه إلا إذا مات، ولن يُرَى عَزَقَجَلَ إلا في القيامةِ أو في الجَنَّةِ. اللهُمَّ ارزقنا لذَّةَ النظرِ إلى وَجْهِكَ الكَريم.

فالله عَزَوَجَلَ سوف يُرى حقًا، ولكن إذا رآه المؤمنون يومَ القيامة فلا يُمكن أَنْ يُدركوه، كما أننا نَعْلَم أنه عليمٌ، ولا يمكن أن نُجيطَ بعِلْمِه، ولا يمكن أن نُدرِكه، يدركوه، كما أننا نَعْلَم أنه عليمٌ، ولا يمكن أن نُجيطَ بعِلْمِه، ولا يمكن أن نُدرِكه، قال الله عَزَوَجَلَ: ﴿ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣]، فإذا قال إنسانٌ: إن موسى عَيَنهِ السَّلَمُ قال: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي آنِظُر إِلَيْك ﴾ [الأعراف:١٤٣] قال ذلك شوقًا إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فقال له: ﴿ لَن تَرَينِ ﴾ أي: في الدُّنيا، أي لن ترَاني كما طَلَبْتَ مني ذلك، فهذا لا يُمْكِنُك، ﴿ وَلَكِنِ ٱنظُر إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾، فضَرَبَ الله له مثلًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، باب فتنة الدجال، وخروج عيسى ابن مريم، وخروج يأجوج، ومأجوج، رقم (۷۷۷).

حتى يَعْلَمَ ذلك، ﴿ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَيْنِ ﴾، وتعليقُ الشيءِ بالمُستحيلِ يَجْعَلُه مُستحِيلًا أيضا؛ ولهذا قال الشاعر (١):

## إِذَا شَابَ الغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي وَصَارَ القَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ

يريد أَنْ يقول: إن الغرابَ وهو أسودُ اللونِ إذا شابَ صارَ أَبْيَضَ، والقارُ كذلك أسودُ اللون، إذا صار أبيضَ مِثْلَ اللبنِ، إذا حَدَثَ هذان الأمرانِ فسوف يأتي أَهْلَه، وهما مُستحيلانِ، فعَلَّقَ الفِعْلَ بأمرٍ مُستحيل نَفْيًا له.

كذلك قال الله عَزْوَجَلَ لموسى: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا بَحَكَلَ وَبُهُ وَلِلهُ أَعْلَمُ كيف تَجَلَّى، فنحن لا ندري، فلما تَجَلَّى للجَبَل انْدَكَ أَمَامَ موسى، وهو ينظر إليه، فصار تُرابًا، ولا يُمْكِنُ بَعد هذا كُلِّه أَنْ يَتَحَمَّلَ موسى رُؤْيةَ الله وَ فَإِذَا كَانَ الجَبَلُ لَم يَتَحَمَّلُ فَكيف بمُوسَى، ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَوَيْ الله وَ فَإِذَا كَانَ الجَبَلُ لَم يَتَحَمَّلُ فَكيف بمُوسَى، ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَحَلَّى وَكُنَ الجَبُلُ لَم يَتَحَمَّلُ فَكيف بمُوسَى، ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَحَلَّى مَعْفَا ﴾ أي: غُشِني عليه مِن هَوْلِ ما رَأَى، ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبُحَكَنَكَ تُبَتَّى إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ تابَ إلى الله كها حَدَثَ مع نُوحٍ عندما سأل ما ليسَ له به عِلْمٌ، وموسى سَألَ أَنْ يَرَى ربَّه شوقًا إليه، ولكن تَبَيَّنَ أَن هذا مُستحِيلٌ.

والدليلُ على أنَّ اللهَ يُرَى يومَ القيامةِ نقولُ والحمدُ للهِ: الأدلةُ كثيرةٌ، وهي عندَنا ثلاثةُ أصنافٍ: القرآنُ والسُّنة وإجماعُ الصحابة.

أما القرآنُ فقولُه تَعَالَى: ﴿ وُجُونُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴾ أي حَسَنَةٌ بَهِيَّةٌ، ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي (ص:۳۷)، وانظر حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۲۶٤).

[القيامة: ٢٢-٢٣]، أي: تَنْظُرُ إلى اللهِ عَزَّقَجَلَّ، فتَزْ دَادُ بذلك حُسْنًا.

وكذلك قولُه: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، ووَجْهُ الدَّلالةِ من هذهِ الآيةِ كها قال الإمامُ الشافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (فَلَيَّا حَجَبَهُمْ فِي السَّخَطِ: كَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ فِي الرِّضَا) (١) ولهذا في قال آخَرِ السورة: ﴿ فَٱلْيَوْمُ اللّذِينَ اللهُ عَلَى أَنْهُمُ مَ يَرَوْنَهُ فِي الرِّضَا) (١) ولهذا في قال آخَرِ السورة: ﴿ فَٱلْيَوْمُ اللَّذِينَ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْهُمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

وكذلك قولُه تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:١١] فَسَّرَ أَعلمُ الْخَلْقِ بكلامِ اللهِ مُحَمَّدٌ رسولُ الله بأن الزِّيادةَ هي النَّظُرُ إلى وَجْهِ اللهِ. وقولُه تَعَالَى: ﴿ لَمُ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾ [ق:٥٣] هذا المَزِيدُ يُفَسَّرُ بأنه رُؤْيةُ اللهِ عَرَّقَ جَلَّ.



<sup>(</sup>١) انظر أحكام القرآن للشافعي جمع الإمام البيهقي (١/ ٤٠).



الحَـمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصلِّي وأُسلِّم على نبيِّنا مُحَـمَّدٍ خاتمِ النَّبِيِّينَ وإمام المَّقينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فَيَجِدُر بِنَا أَنْ نَتَكُلُم عَلَى رُؤَيَةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ فَنَقُول: رؤيةُ اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ ثابتة بالقُرآنِ، والسنَّة، وإجماع الصَّحَابَةِ:

أولًا: الكتابُ:

الدليل الأول: قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وُجُوهُ يُومَيِذِ نَاضِرَةُ ﴿ آلِهَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة:٢٢-٢٣]، ناضِرة: بمعنى حَسَنَة بَهِيَّة، ونَاظِرَة: بمعنى تنظُر بالعينِ.

ومنه ﴿ وَلا الظّالِّين ﴾ [الفاتحة: ٧] بعض العلماء يقول: إن الإنسان إذا قرأً: (ولا الظّالِّين) بَطَلَتْ صلاتُه؛ لأن المعنى يَختلِف، وبعض العلماء يقول: إنّه يُعفَى عن ذلك؛ لأن التفريق بينهما خفِيُّ، ولا سِيّما على العَوامِّ، ولأن مخارج الحروفِ في الضاد والظاء متقاربةٌ، وهذا القولُ هو الصحيحُ؛ أن الإنسان إذا قال بغير قصدِ لتحريفِ المعنى (ولا الظّالِّين) كما نسمع مِن كثيرٍ من الأئمةِ فإن ذلك لا يضرُّ.

الدَّلِيلِ الثَّانِي: قوله تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]، وهي النظرُ إلى وجهِ اللهِ.

الدَّلِيلِ الثَّالِث: قولُ اللهِ في الفُجَّار: ﴿ كَلَّا إِنَهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]. واستدلَّ الإمامُ الشافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ بهذه الآيةِ على ثُبُوت النظرِ إلى وجهِ اللهِ للأبرارِ،

وقال رَحْمَهُ أَللَهُ إِن الله لم يحجب هَؤُلاءِ عن النظر إليه إلَّا لِيُثْبِتَه للأبرارِ (١)؛ لأن الله ذَكر في سُورَة المطففينَ فُجَّارًا وأبرارًا، فإذا قال في الفجار: ﴿إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَيِذِ لَكَحُجُوبُونَ ﴾ فالمعنى أن الأبرارَ غيرُ محجوبينَ؛ لأنَّه لو كان الكل محجوبينَ لم يكن لقولِه: ﴿كَلَا إِنَهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَيِذِ لَكَحُجُوبُونَ ﴾ فائدة؛ لأن الكل محجوب.

ثمَّ انظر آخرَ السُّورة: ﴿ فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴾ [المطففين:٣٤–٣٥] فإنَّ أوَّلَ ما ينْظُرونَ إلى الله؛ لأن أولئك الفُجَّار محجوبون.

الدَّلِيلِ الرَّابِعِ: قول اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، ووجه الدَّلالة [الأنعام:١٠٣] اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا تُدرِكه الأبصارُ وهو يُدرِك الأبصار، ووجه الدَّلالة أنَّه تَعَالَى لم يَقُل: لا تراه الأبْصارُ؛ بل قال: ﴿ لَا تُدرِكُهُ ﴾ يعني أنَّها تراهُ لكن لا تُدركه؛ لأنَّه أعظمُ وأجلُّ مِن أَنْ يُدرَك بالبصرِ.

ولما سألَ مُوسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهَ عَرَقِجَلَّ أَنْ يُرِيه نفسه فقال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَى الْجَبَلِ ﴾ يعني إلَيْكَ قَالَ ﴾ له: ﴿ لَن تَرَننِي ﴾ ، ولا يُمكِنك أن تراني ، ﴿ وَلَنكِنِ النظر إِلَى الْجَبَلِ ﴾ يعني أعطاه علامة ، ﴿ فَإِنِ السِّتَقَرَّ مَكَ انهُ فَسَوْفَ تَرَننِي فَلْمَا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وهذا دَكَ أَهُ فَامُارَ الجَبل وانْدكَ ؛ لأنّه لا أحد ولا شيء يَستقيمُ لرؤيةِ اللهِ عَرَقِجَلَ ، وهذا في اللهُ عَرَقِجَلَ ، وهذا في اللهُ عَرَقِجَلَ ، وهذا في اللهُ عَرَقَجَلَ مُوسَىٰ صَعِفًا ﴾ غُشِي عليه ﴿ فَلَمّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَننك تُبتُ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ اللهُ عَرَفِيدِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ اللهُ عَرَبَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْكَ وَأَنا اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَرَقِبَا اللهِ عَرَقِبَاللهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وجهُ الدَّلالة مِن الآيةِ أَنَّه لو كان النظرُ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ مُسْتَحِيلًا عقلًا أو شَرعًا ما سأله مُوسَى؛ لأن سؤال المستحيلِ مِن الاعتداءِ في الدُّعاءِ، وموسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٥٦٠، رقم ٨٨٣)، ونصه: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا أَنْ حُجِبُوا هَؤُلَاءِ فِي السَّخَطِ كَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ فِي الرِّضَا.

أَحَدُ أُولِي العَزْمِ الكِرام، ولا يمكِن أَنْ يسأل الله شيئًا مستحيلًا، فسأل الله إلَّا أَنَّ اللهَ بَيَّن له أَنَّه لا يمكِن أَنْ يصمدَ أمامَ رؤيةِ اللهِ في هذه الدُّنيا، فقال: ﴿ لَن تَرَىنِي وَلَاكِنِ النَّطْرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَىنِي ﴾.

ولوْ قال قائلٌ: إن قوله: ﴿ لَن تَرَكِنِي ﴾ يَشمل الدُّنيا والآخرةَ. لقُلنا: هذا غلطٌ؛ لأنَّ موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سأل شيئًا حاضِرًا، فيكون جوابُه عن شيءٍ حاضرٍ، وليس عن شيءٍ مُستقبَل.

فهذه أربعةُ أدلَّه، ويكفي مِن هذه الأدلَّة دليلٌ واحدٌ، والقُرآنُ يقرؤه المسلمونَ منذ نَزَلَ إلى اليوم.

ثانيًا: السُّنَّة:

قالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ-: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَوْنَ وَبَكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» وهي صلاةُ الفجر "وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» وهي صلاةُ العصر "فَافْعَلُوا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم (٦٣٣).

أَتْرَوْنَ بِيانًا أحسنَ مِن هذا البيان؟ لا واللهِ، أَتَرَوْنَ أحدًا أصدقَ مِن رسولِ الله مِن المخلوقين؟ أبدًا، أَتَرَوْنَ أحدًا مِن المخلوقين أعلمَ بالله مِن رسول اللهِ؟ أبدًا.

إذن كمالُ البيانِ، وكمالُ الصِّدق، وكمالُ العِلم في كلام الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ينفي أَنْ يكونَ المرادُ بهذا الحديثِ الرؤية القَلبيَّة اليَقِينِيَّة، بل المراد الرؤية بالعَيْنِ.

وفي هذا الحدِيث إشكال، وهو قولُه: «كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ» واللهُ تَعَالَى يقول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ال

والجواب أن نقول: إنّه لم يَقُلْ: إنكم سَتَرون ربّكم كالقمر، بل شَبّه الرؤية بالرؤية ، فقال: «كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ». فالكافُ حَرْفُ جَرِّ ويدلُّ على التشبيه، و(ما) مصدريَّة، والتقدير: كرُؤيتكم، والمعْنَى: إنكم سَتَرَوْنَ ربّكم كرُؤيتكم هذا القمرَ، إذن التشبيهُ للرؤيةِ بالرؤيةِ، وليس للمَرئيِّ بالمرئيِّ.

وأخبر النبيُّ عَلَيْهُ في حديثٍ آخرَ أننا نرى اللهَ عَنَّهَ عَيَانًا كها نرى الشمسَ صَحوًا ليسَ دونها سَحاب (١)، وهو تبينٌ واضحٌ، وعِيَانًا: يعني بالعين، فلا يُنكِر أحدٌ رؤية الشمسِ في جَوِّ صَحْوٍ ليس فيه سَحاب إلَّا مُكابِر.

فهذان حديثانِ صحيحانِ واضحانِ في أَنَّ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى يُرى حقًّا بالعينِ. إجماعُ الصَّحَابَة:

ما مِن أحدٍ مِن الصَّحَابَة نُقِلَ عنه نفيُ رؤيةِ اللهِ عَنَّفَجَلَ، وإذا كان الصَّحَابَة يَقرءون كلامَ اللهِ، ويحفظون أحاديثَ رسولِ اللهِ ﷺ، ولم يُنقَلُ عنهم تفسيرُ القُرآنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله تَعَالَى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ اللَّهِ اِلَّهُ مَا نَاظِرَةٌ ﴾، رقم (٧٤٣٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣).

بغيرِ ظاهرِه، ولا تفسير السنَّة بغيرِ ظاهرها، فهذا إجماعٌ منهم على أن معناهما هو الظاهِر منهما، وإلا لفسَّروا القُرآنَ بها فسَّره به مُنكِر الرؤيةِ، وفسَّرُوا السُّنةَ كذلك.

وإني في هذا المقام أسألُ الله تَعَالَى أَنْ يَهدي مَن أَنكرَ رؤيةَ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى إلى الحقّ، وإلى التصديقِ بها جاء في القُرآنِ والسُّنَّة بدون تحريفٍ، ولن تسمحَ نفسي أن أقول: أسألُ الله أَنْ يَحرِمَه النظرَ إلى وجهِه، لا أقول هذا، ولكني أقول: أسألُ الله أَنْ يَهديه إلى الحقّ بإثباتِ ما أثبتَه الله لنفسِه، وأثبتَه له رسوله -صلّى الله عكيه وعلى آلِهِ وسلّمَ-.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





إن الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفُسِنا ومِن سيئاتِ أعمالنا، منْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومنْ يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إلهَ اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولهُ، صلى الله عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِ، ومَنْ تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فقد قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ، لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ، لَاقْتَدَوَّا بِهِ ۚ أُوْلَئِهِكَ لَهُمْ سُوّهُ ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴾ [الرعد: ١٨].

فالذين استجَابُوا لربهمْ هُمُ الذينَ آمنُوا بهِ وأطاعوهُ وامْتَثَلُوا ما أمرَ بهِ إيجابًا، واجتنبوا ما نَهَى عنهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

والحُسنَى ليس المرادُ بها المجازاةُ بالحُسنى، بل المرادُ بها شيءٌ معينٌ، بَيَّنَه اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورةِ يونسَ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]، فسرَهَا النبيُّ حسلَى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - وهو أعلمُ الخلقِ بمعنى كلامِ اللهِ؛ ففسَّرَ الحُسنى بالجنةِ، والزيادة بالنظرِ إلى وجهِ اللهِ الكريمِ (۱).

وعلى هذا نقول: مِن عقيدةِ السلفِ أهلِ السَّنةِ والجماعةِ إثباتُ أنَّ اللهَ تَعَالَى يُرى وقيةً حقيقيةً بالعينِ؛ يُرى وقيةً حقيقيةً بالعينِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، رقم (١٨١).

والدليلُ مِنَ القرآنِ والسُّنةِ:

الأدلةُ منَ القرآنِ على رؤيةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يوم القيامة:

في القرآنِ: قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِن نَاضِرَةً ﴿ اللهِ رَبَّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٦- ٢٣] الأولى بالضادِ يعني أخت الصادِ، والثانية بالظاءِ يعني أخت الطاء؛ لأن بينهما فرقًا: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِن نَاظِرَةً ﴾ أي رائية ، أي ترى الله عَرَقَجَلَ، ﴿ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةً ﴾ أي رائية ، أي ترى الله عَرَقَجَلَ، فهذهِ آية صريحة ؛ لأنه أضاف النظرَ إلى الوجوهِ، والنظرُ بالوجوهِ يعني بالعُيونِ؛ لأن الإنسانَ إذا أرادَ أَنْ ينظرَ إلى شيءٍ فلا يُقَدِّمُ أَنفَه لينظرَ إليهِ، ولا يُقَدِّمُ وَجْنَتَيهِ ولا شَفَتَيْهِ، ولكن يُقدمُ عينيه، فينظرُ بالعينِ.

إذنِ الآيةُ صريحةٌ في أن اللهَ تَعَالَى يُنظرُ إليهِ بالعينِ.

وقالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فِي الفُجَّارِ: ﴿ كَلَاۤ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمۡ يَوْمَ بِذِ لِّمَحُوبُونَ ﴾ [المطففين:١٥]. وجهُ الدَّلالةِ منَ الآيةِ أنه لما حَجَبَ أعداءَه في السّخطِ رآهُ أولياؤُه في الرضا، ولو كانَ الكُلُّ محجوبينَ عنهُ لم يكنْ هناكَ فرقٌ بينَ الفُجَّارِ والأبرارِ، وهذا واضحٌ.

ولذلكَ استدلَّ الإمامُ الشافعيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بهذهِ الآيةِ على إثباتِ رؤيةِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ في الآخرة (١).

ومِنْ ذلكَ أيضًا قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سورةِ ق: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾ [ق:٣٥] والمزيدُ فسَّرَهُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي سُورةِ يونسَ حيثُ قالَ في قولِه تَعَالَى: ﴿ لِلَّهِ مَا يَشُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٥٦٠، رقم ٨٨٣).

ومِنَ الأَدلَّةِ على ذلكَ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُو يُدْرِكُ اللهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرى بالبَصِرِ ، الأَبْعَدُ وَالْمَامِ: ١٠٣] فإن هذه الآية فيها دليلٌ على أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرى بالبَصِر ، والاستدلالُ واضحٌ ، ففي هذه الآية دليلٌ على أن اللهَ يُرى الأنهُ لوكانَ الايرى لقالَ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ﴾ ، يعني أنها تراهُ ، ولكن الا تُدركُه ؛ لقالَ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ﴾ ، يعني أنها تراهُ ، ولكن الا تُدركُه ؛ لأن اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعظمُ مِن أَنْ يُدْرِكَه البصرُ ، وأعظمُ مِن أَنْ يُدركَه الذِّهْنُ ، ولهذا قالَ: ﴿ يَعْمُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠].

إذن ﴿ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ فيها إثباتُ رؤيةِ اللهِ؛ لأن نفيَ الإدراكِ يدلُّ على وجودٍ أصلِ الرؤيةِ؛ لأنهُ عَرَّقِجَلَّ لا يُدْرَكُ لأنهُ أعظمُ مِن أن تحيطَ بهِ الأبصارُ.

الأدلةُ مِن السُّنَّةِ على رؤيةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

أما السُّنةُ فإنها متواتِرةٌ عن أعلَمِ البَشَرِ بِرَبِّه، وهوَ محمدٌ رسولُ اللهِ ﷺ، والمتواترُ قالَ علماءُ الحديثِ: إنهُ يفيدُ العِلمَ اليَقِينِيَّ، يعني أن ما طريقُهُ الخبرُ المتواترُ علماء المحسوسُ المنظورُ، فالخبرُ المتواترُ محبرهُ كالمنظورِ بالعينِ، يعني أنه يفيدُ اليقينَ.

والأدلةُ في إثباتِ رؤيةِ اللهِ منَ السُّنةِ متواترةٌ، وإني أُنشِدُكمْ هذينِ البيتينِ (۱):

عِنَّا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَن كَذَبُ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبُ
وَرُؤْيَةً ثَهَ فَاعَةٌ وَالْحَوْضُ وَمَسْحُ خُفَّيْنِ وَهَ ذِي بَعْضُ
يعني هذه بعضٌ مما تواتر، وإلا هناكَ أحاديثُ أخرى.

(١) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:١٨)، نقلًا عن التاودي (ت ١٢٠٩هـ) في حواشيه على الجامع الصحيح. إذنْ رؤيةُ اللهِ عَنَّفَجَلَّ ثابتةٌ بالسُّنةِ عن طريقِ النَّقْ لِ المتواترِ، فلا إشكالَ فيها، قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرُوْنَ هَـذَا اللهَ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرُوْنَ هَـذَا اللهَ مَرَ، لَا تُضَامُونَ- فِي رُؤْيَتِهِ» (۱).

فلا أحدَ يشكُّ في القمرِ ليلةَ البدرِ، فكلُّ الناسِ يرونَهُ، وفي اليومِ الثاني منَ الهلالِ يمكنُ أَنَّ أكثرَ الناسِ لا يراهُ، لكن ليلة البَدْرِ كلُّ يراهُ.

وأخبرَ ﷺ أن المؤمنينَ يرونَ رَبَّهُم عِيانًا بأبصارِهم كما يرونَ الشمسَ صَحْوًا ليسَ دُونَها سَحَابٌ (٢).

وحينئذٍ يجبُ على كلِّ مؤمنٍ بالله ورسولِه أَنْ يؤمنَ بأن اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُرى يومَ القيامةِ رؤيةً حقيقيةً بالبَصَرِ، ولكن هل يُحاطُ بهِ إذا رُئيَ؟

الجوابُ: لا؛ لقولِه سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]. وهذا أمرٌ لا يمكنُ فيه التكذيبُ؛ لأنه ثابتٌ في الكتابِ والشُّنةِ، ولا يمكنُ فيهِ التأويلُ؛ لأنه صريحٌ، والتأويلُ إنها يكونُ فيها ليسَ بصريح، أما ما كانَ صريحًا واضحًا فإنهُ لا يمكنُ إطلاقًا أَنْ يَجِلَّ فيهِ التأويلُ، بل إِنَّ أيَّ تأويلٍ يَرِدُ عليهِ فإنها يُسمَّى تحريفًا وليس تأويلًا.

بقيَ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ فريقًا منَ الناسِ أَنْكَرَ ذلكَ وقالَ: لا يمكنُ وعندنا دليل،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، والمحافظة عليهما، رقم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله تَعَالَى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ا

والدليلُ أن موسى قال: ﴿رَبِّ أَرِنِ أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف:١٤٣]، فموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لما كلمَهُ ربَّه اشتاقَ إلى رؤيةِ اللهِ، ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾، فقال الله: ﴿لَن تَرَىٰنِي ﴾ [الأعراف:١٤٣]، وقال: إِنَّ (لَنْ) تعني النفي المؤبد، يعني لن تراني أبدًا؛ لا في الدُّنيا ولا في الآخرةِ، وهذا في القرآنِ، وهذا خبر أيضًا، والخبرُ لا يدخلُه النفيُ، ونفيُه تَكذيبٌ، فاللهُ تَعَالَى يقولُ: ﴿لَن تَرَىٰنِ ﴾ و(لَنْ) للتأبيدِ.

فيقال: أولًا: منِ ادَّعَى أَنَّ (لَنْ) للتأبيدِ! فإنَّ اللغةَ العربيةَ والقرآنَ الكريمَ يُكَذِّبَانِه؛ قالَ ابنُ مالكِ رَحِمَهُ اللَّهُ (١):

وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِ (لَنْ) مُؤَبَّدَا فَقَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِواهُ فَاعْضُدَا

(ومَن رأى) يعني من علماءِ النحوِ (النفيَ بـ(لنْ) مؤبدًا فقولَهُ ارددْ وسواهُ فاعضُدَا) أي فانصُرْ سِوى هذا القولِ. هذهِ واحدةٌ.

والدليلُ على أَنَّ (لن) لا تستلزمُ التأبيدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قالَ في اليهودِ: ﴿فَتَمَنَّوُهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة: ١٩- ٩٥] مع أن أهلَ النارِ، واليَهُود والنصارى منهم، حيثُ لم يؤمنُوا بمحمدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كُلهم يقولونَ: ﴿يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] ومعنى يقضي: يُميتُنا، فيسألونَ الموتَ، فقالَ لهم: ﴿إِنَّكُو مَنكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] مع أنه قال: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِداً ﴾.

ثم نقول: إنَّ موسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سألَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَراه فقالَ: ﴿ لَن تَرَىنِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، أي في الدنيا، أما في الآخرةِ فلها أحكامٌ أخرى؛ لأن البشرَ في الدُّنيا لا يستطيعونَ رؤيةَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولهذا لما تجلَّى الربُّ عَنَّهَ جَلَّ إلى الجبلِ اندكَّ الجبلُ

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية، لابن مالك (٣/ ١٥١٥).

﴿ جَعَكَاهُ وَكُنَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الاعراف:١٤٣]، ولا يمكنُ لأحدٍ أَنْ يُثبتَ رؤيةَ اللهِ في الدُّنيا، لكنْ في الآخرةِ يمكنُ أَنْ يُثبت، ففي الآخرةِ يَرى الإنسانُ في الجنةِ مُلكهُ مسيرةَ ألفيْ عام، يرى أقصاه كما يرى أدناهُ، وأعتقدُ أنَّ كثيرًا منَ الناسِ لو نظرَ فإنهُ لا يُدركُ الذي في الجانبِ الآخرِ من المسجدِ الحرام، إلا القليل، فيعطي اللهُ عَنَجَبَلَ الناسَ يومَ القيامةِ قوةً ليستْ كُقُوَّةِ الدُّنيا، أليسَ يَبقُونَ خمسينَ ألفَ سَنةٍ والشمسُ تدنو منهمْ بقَدْرِ ميلٍ، ولا يحترقونَ، فالآخرةُ أحوالهُا غيرُ أحوالِ الدُّنيا، ومَنْ قاسَ أحوالَ الآخرةِ على أحوالِ الدُّنيا فَقَدْ حاولَ أَنْ يجمعَ بينَ المُتبَايِنَيْنِ، وهذا مِنَ المُحَالِ.

على كلِّ حالٍ، نسألُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْ يَمُنَّ علينا جميعًا بلذَّةِ النظرِ إلى وجههِ، والشَّوْقِ إلى لقائِه، مِن غيرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِتنةٍ مُضلةٍ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلمَ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ.





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنفُسِنا ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يِهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ الا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمامُ المتقينَ، وخاتَمُ النبيينَ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبعَهُم بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فقد قبالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ِ اللهِ لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللهُ مِنَالِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ِ اللهِ اللهُ عَبَارِجِ ﴾ [المعارج: ١-٣].

بيَّنَ اللهُ تَعَالَى بهذهِ الآياتِ أنهُ سَيُوقِعُ العذابَ بالكافرينَ، وهذا كقولِه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعُ لَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾ [الطور:٧-٨].

واعلمْ أخي المسلمُ أنهُ لا أحـدَ ذا عقلِ سليمٍ، وفِطرةٍ مستقيمةٍ، ينكرُ أَنْ

يكونَ اللهُ تَعَالَى بذاتِه فوقَ كُلِّ شيءٍ، فكلُّ أحدٍ بفطرتِه المستقيمةِ وعقلِهِ القويمِ لا بُدَّ أَنْ يُقرَّ إقرارًا ضروريًّا بأن اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بذاتِه فوقَ كلِّ شيءٍ.

فعُلُوُّ اللهِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ الذاتيُّ ثابتٌ بأنواعِ الأدلةِ كُلِّها: القرآنِ، والسنةِ، وإجماعِ السلفِ، والعقلِ، والفطرةِ، خمسةُ أدلةٍ كلُّها تدلُّ على علوِّ اللهِ تَعَالَى فوقَ كلِّ شيءٍ، ولا يُمكنُ لإنسانٍ ذي عقلٍ سليمٍ وفطرةٍ مستقيمةٍ أَنْ يُنكرَ علوَّ اللهِ الذاتيَّ، كما لا أحدَ يُنكرُ عُلوَّ اللهِ المعنويُّ؛ لأن عُلوَّ اللهِ تَعَالَى نوعانِ: معنويُّ وذاتيُّ، فالمعنويُّ لا إشكالَ فيهِ، ولا إنكارَ فيهِ، وكذلكَ الذاتيُّ ليسَ فيهِ إشكالُ ولا يُنكرُهُ إلا مقلوبُ العقل والفطرةِ.

الدلالةُ مِنَ القرآنِ على العُلوِّ:

القرآنُ الكريمُ مملوءٌ بذِكرِ الأدلةِ الدالَّةِ على عُلوِّ اللهِ بأنواعِ منَ الدَّلالاتِ، فتارةً يُثبتُ لنفسِه تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنهُ الأَعلى، قالَ تَعَالَى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ [الأعلى: ١]، التي قالَ عَنها الرسولُ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»(١).

وتارةً بالصِّفةِ المُشَبَّهَةِ الدالَّةِ على العلُوِّ، قالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥].

وتارةً بذِكرِ عُروجِ الأشياءِ إليهِ؛ أي صُعودِهَا إليهِ؛ قالَ تَعَالَى: ﴿إِلَيْهِ يَضَعَدُ الْكَامِرُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرِفَعُهُۥ ﴿ [فاطر:١٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿تَعَنُجُ الْمَاكِمِكَةُ وَالْمَارِجِ٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (٨٦٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم (٨٨٧).

وتارةً بنزولِ الأشياءِ منهُ، قالَ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة:٥]، ففيها دلالتانِ: النزولُ منهُ، والعروجُ إليهِ.

وتارةً بذكرِ الفوقيةِ، قالَ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ٦١]. والآياتُ في هذا لا تُحصى.

الدَّلالةُ مِنَ السُّنةِ على العُلوِّ:

وبالنسبةِ للسُّنةِ النبويةِ فقدْ ثبتَ عنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- مِنْ قولِه وفِعلِه وإقرارِهِ علوُّ اللهِ تَعَالَى الذاتيُّ، وأنهُ فوقَ كلِّ شيءٍ؛ كانَ النبيُّ ﷺ فَيْقِيْهُ مِنْ قولِه وفِعلِه وإقرارِهِ علوُّ اللهِ تَعَالَى الذاتيُّ، وأنهُ فوقَ كلِّ شيءٍ؛ كانَ النبيُّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. يقولُ ذلكَ مؤمنًا بهِ، مُقرِّرًا لهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وثَبَتَ عُلوُّ اللهِ بفعلِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّارِةِ فِي خُطبةِ الوداعِ فِي عَرَفةَ، أعظمِ موقفٍ يجتمعُ فيهِ المسلمونَ، وأفضلِ يومٍ فِي السَّنَةِ، وهوَ أيضًا وافقَ يومَ الجمعةِ، أعلنَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - عُلُوَّ اللهِ تَعَالَى بإشارتِه الفِعليةِ حينَ خطبَ الناسَ وذَكرَ أصولًا عظيمةً في هذهِ الخُطبةِ، وليسَ هذا موضع ذِكرِهَا، فقالَ بعدَ أن ذكرَ هذهِ الأُصولَ العظيمةَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ»، قالُوا: نعمْ. فإكرَها، فقالَ بعدَ أن ذكرَ هذهِ الأُصولَ العظيمة: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ»، قالُوا: نعمْ. قالَ: «اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ» يرفعُ أُصبُعَه إلى الساءِ ويَنكُتُها إلى الناسِ (١)، يعني اللهمَّ يا مَن أنتَ في الساءِ الشهدْ على هؤلاءِ أنهُم أقرُّوا أني بلَّغْتُ.

ونحنُ نُشهدُ اللهَ وملائكتَه وجميعَ خَلقِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى اللهُ علَيْهِ وعَلَى اللهَ عليهِ وعَلَى اللهَ عليهِ وعَلَى اللهَ عليه الله عَلَيْهِ وعَلَى الله عَلَيْهِ واللهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهِ وعَلَى اللهُ عليهِ وعَلَى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ النّاسُ في أمورِ دِينِهم ودُنياهُم إلا بلَّغَهُم بهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

حتى قالَ رجلٌ منَ المشركينَ لسلمانَ الفارسيِّ رَضَالِلُهُ عَنهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيْكُمْ وَلَلِيْهُ عَنهُ: وَ مَلَّمَ عَلَيْهُمْ وَلَلِيْهُمْ وَلَيْكُمْ وَلَلِيْهُ عَنهُ الْحِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الجِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ مَنْ أَلْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلُونُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

وعَلَّمَنَا كيفَ نَلبَسُ، وكيفَ نَخلَعُ، وكيفَ ندخلُ البيوتَ، وكيفَ نخرجُ منهَا، وكلُّ شيءٍ نحتاجُه عَلَّمنَا إياهُ عَلَيْهِٱلصَّلاَةُوَالسَّلاَمُ.

المهمُّ أن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَجَّةِ الوداعِ، وفي أعظمِ مجتمع للأمةِ الإسلاميةِ جَعَلَ يَرفَعُ أُصبُعَهُ للسهاءِ ويَنكُتُها إلى الناسِ، يعني اشهَدْ عَليهِمْ أنهُم أَنهُم أَنَّهُم اللهُ بَلَّغَ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثلاثَ مراتٍ، فهذا دليلٌ فِعليُّ بالإشارةِ.

أما الإقراريُّ فإن معاوية بنَ الحكمِ رَحَالِلَهُ عَنهُ قالَ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَهُ اللهِ قِبَلَ أُحُدٍ وَالجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ أَفَلا أَعْتِقُهَا؟ -أراد أَنْ يعتقها لأن الحسنات عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ -أراد أَنْ يعتقها لأن الحسنات يندهبن السيئات - قَالَ: «اثْتِنِي بِهَا» فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَمَا: «أَيْنَ اللهُ فِي السَّمَاءِ لَيْ السَّمَاءِ اللهُ أَكْبُرُ! جاريةٌ لم تتعلمُ ولم تعرفِ العِلمَ شهدتْ بِفِطرَتِهَا أَنَّ اللهَ فِي السَماءِ - قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ "). فهذا مِن ثبوتِ السَّنةِ بالإقرارِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

إذنِ اجتمعَ في السُّنةِ أنواعٌ الدلالةُ القوليةُ والفعليةُ والإقراريةُ على أن اللهَ تَعَالَى في السَّاءِ، وهذا أمرٌ لا يَمتري فيهِ أحدٌ أبدًا، ولكنْ معَ ذلكَ نَكَسَ اللهُ عُقولَ قومٍ وأفكارَهُم فأنكرُوا أَنْ يكونَ اللهُ في الساءِ، وقالُوا: إِنَّ اللهَ موجودٌ في كلِّ مكانٍ، تعالى اللهُ عَن قولِم عُلُوًّا كبيرًا!

ويلزم من قولهم إن الله في كل مكان أحدِ أمرينِ؛ إما التبعُّضُ وَأَنْ يكونَ اللهُ -وحاشَاهُ سبحانه من ذلك- في كلِّ مكانٍ مُتجزِّئًا، وإما أَنْ يكونَ الإلهُ متعددًا، وكلا اللازمينِ كفرٌ لا إشكالَ فيهِ. فهذا قولُ مَطْمُوسِ البَصَرِ والبَصِيرَةِ.

وقولٌ آخَرُ يقولُ: لا تَقُلْ: إِنَّ اللهَ في مكانٍ، قلْ: إِنَّ اللهَ لا داخلَ العالَم ولا خارجَ العالَم، ولا مُتَصل بالعالَم، ولا منفصل عنِ العالَم، ولا يمينَ العالَم، ولا شِمالَ العالَم، فأينَ يكونُ؟! لا شيءَ إطلاقًا، ولهذا قالَ بعضُ أهلِ العلمِ(١): لو قالَ لنَا قائلٌ: صِفُوا لنَا العَدَمَ ما وَجدُوا أَدَقَ مِن هذا الوصفِ؛ أَنْ يُقالَ: العَدَمُ ما ليسَ في العالمِ ولا خارجَهُ ولا مُتصل ولا مُنفصل ولا مُبايِن، فهذا العَدَمُ.

فتأمل هذهِ العقولَ الفاسدةَ المخالِفَةَ للكتابِ والسُّنةِ، ولإِجماعِ السَّلَفِ، وللعقل السليم، وللفطرةِ المستقيمةِ.

## دَلالةُ الإجماع على العُلُوِّ:

دلالةُ الإجماعِ إذا دلَّ القرآنُ والسُّنَّةُ على شيءٍ ولم يَرِدْ عنِ السلفِ خلافُه، فهوَ إجماعٌ منهمْ عليهِ؛ لأن السَّلفَ -الصحابة والتابعينَ- يَفهمونَ معانيَ القرآنِ، حيثُ إِنَّ القرآنَ نزلَ باللغةِ العربيةِ، وهمْ عربٌ أقحاحٌ، يعرفونَ المعنى، فلو كانَ

<sup>(</sup>١) انظر درء التعارض، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ٢٥٣).

المرادُ خِلافَ ما هُو في الكتابِ والسُّنَّةِ لَنُقلَ عنهمْ ذلكَ، فلمَّا لم يُنقَلْ عنهمْ ما يخالفُ الكتابَ والسُّنَّةَ عُلم أنهمْ مُجمعونَ على ذلكَ.

وهذه مسألةٌ تنفعُكَ يا طالبَ العِلمِ؛ لأنهُ قد يَصعُبُ عليكَ أن تقولَ: قالَ أَبُو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وابنُ مسعودٍ، وأُبيُّ بنُ كعبٍ، وابنُ عباسٍ، وثابتُ ابنُ قيسٍ، وغيرُهم، فيصعُبُ أن تَنقُلَ عن كلِّ واحدٍ منهمْ قولًا في مسألةٍ فيها إجماعٌ، لكن كونُ القرآنِ والسُّنَّةِ دَلَّا على ذلكَ، ولم يَردْ عنْ واحدٍ منهمْ خلافُه، فإن هذا يدلُّ على إجماعِهم على مضمونِ هذا الكلامِ؛ إذ لو كانَ عندَهُم ما يخالِفُ لَبَيَّنُوهُ.

وهذه قاعدةٌ تنفعُكَ في بابِ المناظراتِ، وفي بابِ اليَقِينياتِ أيضًا؛ لأنك تَطمئنٌ إلى أن الصحابة الصحابة قالُوا بها دلَّ عليهِ الكتابُ والسُّنَّةُ، ولم يَرِدْ عنْ أحدٍ مِنَ الصحابة أنهُ قالَ: إِنَّ اللهَ ليسَ في السهاء، أو إِنَّ اللهَ ليسَ فوقَ عِبادِه، وهذه كُتبُ الآثارِ والسُّننِ لم يُنقلُ عن واحدٍ منهمْ أنهُ قالَ: إِنَّ اللهَ ليسَ في السهاء، أو إِنَّ اللهَ تَعَالَى ليسَ فوقَ العِبادِ، أو إِنَّ اللهَ تَعَالَى ليسَ فوقَ العِبادِ، أو إِنَّ اللهَ ليسَ العَلِيَّ العظيمَ، أو ما أشبة ذلكَ أبدًا.

## دَلالةُ العقلِ على العُلُوِّ:

أما بالنسبةِ لدَلالةِ العقلِ على عُلوِّ اللهِ فيقالُ: أيَّما أعظمُ سلطانًا، وأيَّما أكملُ حالًا؛ مَن كَانَ نَازِلًا، أو مَن كانَ عاليًا؟

الجوابُ: مَن كانَ عاليًا، لا شكَّ في هذا، والعلوُّ صفةُ الكمالِ، والربُّ قدْ ثبتَ لهُ جميعُ صفاتِ الكمالِ، والسُّفولُ نزولٌ ونقصٌ، والربُّ عَزَّقَجَلَّ مُنزهٌ عنِ السُّفولِ والنقصِ، فوجبَ ثبوتُ العُلوِّ لهُ عقلًا.

## دلالةُ الفطرةِ على العلوِّ:

أما الفطرةُ فحَدِّثُ ولا حرجَ؛ فقدْ ذكرنَا قبلَ قليلٍ دليلًا منَ الفطرةِ على عُلوِّ اللهِ تَعَالَى في ذاتِه، وهوَ قولُ الجاريةِ التي سألهَا الرسولُ -صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى عُلوِّ اللهِ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-: «أَيْنَ اللهُ؟» قالتْ: في السهاءِ، قالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (١).

وتكلم رجلٌ ممنْ ينكرونَ استواءَ اللهِ على العرشِ ويقولونَ: إِنَّ اللهَ ليسَ مستويًا على العرشِ، بمعنى ليسَ عاليًا عليهِ، ولكنهُ مُسْتَوِ على العرشِ أي مُستولٍ عليهِ، وهذا تحريفٌ واضحٌ نذكرُه إن شاءَ اللهُ الآنَ، فقالَ لهُ أحدُ العلماءِ المتبعينَ للسلفِ: دَعنَا منْ ذكرِ العَرشِ؛ لأن استواءَ اللهِ على العرشِ دليلُه سمعيُّ، ولكنْ السقولُ هذا الرجلُ العالمُ السلفيُّ -: ولكنْ أَخْرِرْنَا عنْ هذهِ الضرورةِ، ما قالَ عارفٌ قطْ: يا اللهُ إلا وجدَمِن قلبِه ضرورةً بطلبِ العُلوِّ؟

فكلُّ إنسانٍ يقولُ: يا اللهُ لا يجدُ قلبَه يطيرُ يمينًا ولا شِمالًا، ولكنْ يَتجِهُ إلى العُلوِّ، ولا يمكنُ لإنسانٍ يقولُ: يَا اللهُ، يا ربّ، ويكونُ قلبُه منحدرًا إلى أسفلَ، أو يذهبُ يمينًا وشمالا، وإنها يكونُ إلى أعلى، فجعلَ هذا الرجلُ الذي يتكلمُ بإنكارِ الاستواءِ يضربُ على رأسِه ويقولُ: حَيرَنِي حَيرَنِي (١). يعني أنهُ أتى إليَّ بدليلٍ تحيرتُ فيهِ ولم أستطعْ أن أردَّهُ؛ لأن الأدلة الفطرية لا يمكنُ أَنْ يَرُدَّها أحدٌ.

فتبينَ أَن عُلوَّ اللهِ عَرَّفَجَلَّ ثَابتُ بأنواعِ الأدلةِ كلِّها: الكتابِ والسُّنةِ، وإجماعِ السلفِ وليسَ الصحابة فقط، والعقلِ، والفطرةِ، خمسةُ أنواعٍ، وأما آحادُ هذهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٤٤)، ومختصر العلو للذهبي (ص:٢٧٦).

الأدلةِ فلا تُحصى وتبلغُ المئاتِ.

#### الاستواء:

أما الاستواءُ على العرشِ فإن الله تَعَالَى ذكرَهُ في القرآنِ في سبعةِ مواضعَ بلفظِ استوَى عَلَى، ولم يَردْ في موضع واحدِ التعبيرُ باستولَى حتى نقولَ: يُحملُ الباقي عليه، بل كلُّ استَوى عَلَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ عليه، بل كلُّ استوى عَلَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَى ﴾ [طه:٥]، واعدُدْ إلى سبعةِ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه:٥]، واعدُدْ إلى سبعةِ مواضع في كتابِ الله عَرَقِبَلَ الذِي قالَ اللهُ فيهِ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَيْنَانَا لِلكُلِّ مُواضعَ في كتابِ الله عَرَقِبَلَ الذِي قالَ اللهُ فيهِ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَيْنَانَا لِكُلِّ مُواضعَ في كتابِ الله عَرَقِبَلَ الذِي قالَ اللهُ فيهِ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَيْنَانَا لِكُلِّ مُواضعَ في كتابِ الله عَرَقَبَلَ اللهُ فيهِ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَيْنَانَا لِكُلِّ مُواضعَ في كتابِ الله عَرَقِبَلَ اللهُ أَنْ تَرِدَ كلمةُ (استَوَى على) بِمَعْنَى (اسْتَولَى على) بِمَعْنَى (اسْتَولَى على) بل كلُّ الأدلةِ من المواضع السبعةِ بهذا التعبيرِ: استَوى على العرشِ: ﴿ الرَّمْنَ فَلَ اللهُ مُنْ المواضع السبعةِ بهذا التعبيرِ: استَوى على العرشِ: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى على المواضع السبعة بهذا التعبيرِ: استَوى على العرشِ: ﴿ الرَّمْنَ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَرْشِ السَّهُ ذلكَ.

ومعنى (استَوى على العرشِ): (علَا عليهِ)، هذا مُقتضَى اللسانِ العربيِّ الذي نزلَ بهِ القرآنُ؛ قالَ اللهُ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣] أي تفهمونَ، ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعَلَوا لَوْلَا فُصِلَتَ ءَايَنَهُ وَ الضلت:٤٤]، ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ مَا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٨-١٩٩].

فالقرآنُ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، واستوى على كذا بمَعنَى علَا عليه، قالَ اللهُ عَنَّوَجُلَّ: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْفُلْكِ وَالْأَنْعَلَمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لَسَّ لَوَا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَيِكُمُ إِذَا السَّوَيْتُ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لَا حَدٍ أَنْ يقولَ: لتَستَولُوا على ظُهورِه ثُمَّ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف:١٢-١٣] فهل يُمكنُ لأحدٍ أَنْ يقولَ: لتَستَولُوا على ظُهورِه ثُمَّ تَذكُروا نعمة ربِّكم إذا استَولَيتُم عليهِ؟! أبدًا، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَلَى عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَن النَّالُونِ عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَن السَويَتَ عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَن السَويَتَ عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَن عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَن السَويَتَ عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَن عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَا عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَى النَّوْلُونَ عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَا عَلَى السَويَتَ عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَعْنَى السَويَتَ عَلَيْهِ عَلْمُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَوْمِينَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَوْمِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُو

ولا يمكنُ لأحدٍ أَنْ يقولَ: فإذا استوليتَ أنتَ ومَن معكَ على الفُلكِ، فها بالُنا نفسرُ استَوَى على كذَا بالنسبةِ للمخلوقِ أي علا عليهِ وبالنسبةِ للخالقِ لا؟! ولكنهُ التحكمُ والهوَى، أجارَني اللهُ وإياكُم مِنَ الهوَى، إلا ما كانَ تابعًا لرسولِ اللهِ ﷺ.

إذنِ: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرُشِ ﴾ يعني علا عليه، وهوَ عُلوُّ خاصُّ بالعرش، ليسَ العُلوَّ العامَّ لكلِّ المخلوقاتِ، فاللهُ تَعَالَى عالِ على كل شيءٍ؛ على السمواتِ وعلى الأرَضينَ، وعلى ما بَينهُما، لكن الاستواءُ خاصُّ بالعرشِ، ولهذا نقولُ: استوَى على العرشِ أي علا عليهِ عُلوَّا يليقُ بجلالِه وعَظَمتِهِ، لا نُكيِّفُه ولا نُمَثِّلُه، ولا نقولُ: إنَّ اللهَ استوى على العرشِ أي علا عليهِ عُلوَّا يليقُ بجلالِه وعَظَمتِهِ، لا نُكيِّفُه ولا نُمَثِّلُه، ولا نقولُ: إنَّ اللهَ استوى على العرشِ على السماءِ، ولا إنَّ اللهَ استوَى على الأرضِ، معَ أنه عالٍ عليهِما، ولذلكَ إذا ألزمَكَ المُعلِّلُ وقالَ لكَ: إذا قلتَ: عَلا على العرشِ، لَزِمَكَ أن تقولَ: استوى على السماءِ، المناعِ، على السماءِ، فنقولُ: هذا لا يلزمُني؛ لأن أي علا على السماءِ. فنقولُ: هذا لا يلزمُني؛ لأن أي علا على السماءِ، فنقولُ: هذا لا يلزمُني؛ لأن اللهَ عالى العرشِ، ليسَ العُلوَّ العَامَ.

إذنْ نحنُ نؤمنُ بأن اللهَ استوى على العرشِ، أي عَلا عليهِ على الوجهِ اللائقِ بهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِن غيرِ تحريفٍ ولا تمثيلِ ولا تكييفٍ.

قالَ بعضُ علماءِ السلفِ: إن زيادةَ اللامِ في استوَى على العرشِ كزيادةِ النُّونِ في (حِطةٌ)؛ فاليهودُ قيلَ لهم: ﴿وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا وَقُولُواْ حِطَةٌ ﴾ [البقرة:٥٨]، أي مسألتُنا أن تَحُطَّ ذُنوبَنا، فقالتِ اليهودُ أصحابُ البطونُ: (حِنْطةٌ)، يعني مسألتُنا حِنْطةٌ ومِلءُ البطنِ.

قالُوا: الذِي قالَ: استولَى زادَ اللامَ في الكلمةِ كما زادتِ اليهودُ النونَ في

كلمةِ حِـطَّة. ولا غرابةَ في ذلك؛ لأن النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- قـال محذرًا أُمَّتَه: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»(١).

ولقدِ اتَّبَعَتْ هذهِ الأُمةُ سَننَ مَن كَانَ قَبَلَها: فالحسدُ موجودٌ في الأُمةِ، وموجودٌ في الأُمةِ، وموجودٌ في اليهودِ وأهلِ الكتابِ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ اَهْلِ الْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِليهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيهم: ﴿ وَالسَاءَ عَلَى اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى النساءَ ١٠٥].

ووُجدَ مِن هذهِ الأُمةِ مَن يعبدُ الأصنام، فيعبدونَ القُبورَ؛ فرجلٌ دُفنَ بِالأَمسِ ويعرفونَه قبلَ أمس أنه مِثلُهم يجوعُ ويَبرَدُ ويشعرُ بالحرِّ، واليومَ لما دُفن ورُمِسَ (٢)، وكانَ لا يَستطيعُ أَنْ يدفعَ عن نفسِه، ولا أَنْ يرفعَ اللَّبِنَ عن رأسِه، صارَ اليومَ مَعبودًا إلهًا، وبنُو إسرائيلَ عَبدُوا العِجلَ المصنوعَ مِنَ الحُليِّ -وليسَ المخلوق مِن لحم ودم وعظمٍ - صَنعَ السامِرِيُّ لهم عِجْلًا منَ الذَّهَبِ وجَعلَ لهُ رأسًا ورَقَبةً، وأُذُنَيْنِ وعَيننَيْنِ، ودُبرًا وذَيْلًا، وقَوَائمَ، فهو عِجلٌ تمامًا، وجعلَه مُجُوَّفًا؛ يدخلُ الهواءُ مِن دُبرِه ويخرجُ مِن فَمِه، فيكونُ لهُ صوتٌ كخُوارِ الثَّورِ: ﴿عِجْلَا مَن الدَّورِ: ﴿عِجْلَا مَنَ الشَّورِ: ﴿عِجْلَا مَنَ اللَّاعِرِانَ اللَّهُ عَوَارًا النَّورِ: ﴿عِجْلَا مَنَ اللَّهُ عَرَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللل

وقالَ السامريُّ لبني إسرائيلَ: هذَا إلهكُم وإلهُ مُوسَى. قاتَلَكَ اللهُ! أهذَا الذي صنعتَهُ وليسَ فيهِ حياةٌ تقولُ: هذا إلهُّكُم وإلهُ موسَى! لكنها هيَ الحكمةُ؛ لأن موسَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»، رقم (۷۳۲۰)، ومسلم: كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، رقم (۲٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) الرمس: الستر والتغطية والدفن. اللسان: رمس.

وعدَه اللهُ ثلاثينَ ليلةً، وأَتَمَّهَا عَشْرًا، فتَمَّ الميقاتُ أربعينَ ليلةً، وهذا التأخُّرُ جعلَ بني إسرائيلَ يقولونَ: إن موسى ضَلَّ وضَاعَ وما وجدَ اللهَ، ولكنْ هذا العِجلُ إلهُكم وإلهُ موسَى! عُقولٌ عجيبةٌ مِن بني إسرائيلَ، فمِنْ أعجبِ ما يكونُ عُقولُ هذِه الأُمةِ الغَضبِيَّةِ وهمُ اليهودُ. المهمُّ أنهُ وُجدَ في هذهِ الأُمةِ مَن يعبدُ الأصنامَ.

وأهلُ الكتابِ يُحرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِه، وقدْ وُجدَ مِن هذهِ الأُمَّةِ مَن يفعلُ ذلكَ، فوُجدَ مَن يُحرِّفُ النصوصَ مِن أَجْلِ أَنْ يلويَ أعناقها لتوافقَ ما كانَ عليهِ مِن طريقٍ أو مَذهبٍ؛ لأن كلَّ بلاءٍ في الأُممِ السابقةِ لا بُدَّ أَنْ يُوجدَ مثلُه في هذهِ الأُمةِ أو نظيرُه، ولكنْ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ قالَ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» مُحَذِّرًا وليسَ مُقررًا؛ حتى لا نرتكبَ سَنَنَ مَن كانَ قَبلَكُمْ

ولهذا يَحسُنُ بطالبِ العِلمِ أَنْ يقرأَ بتمهَّلِ وتدَبَّرٍ مَا أَلَّفَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمَهُ اللهُ في كتابِهِ (اقتضاءِ الصراطِ المستقيمِ لمخالفةِ أصحابِ الجحيمِ) فإنهُ قدْ قرَّرَ الأدلةَ السمعيةَ والعقليةَ على وجوبِ مخالفةِ أصحابِ الجحيمِ بتقريراتٍ لا نجدُها في غيره.

فالله عَنَّهَ عَلَى فوقَ جميع خَلْقِه، وهو مُسْتَوِ على عرشِه جَلَّوَعَلَا أي عالِ عليهِ عُلُوًا يليقُ بجلالِه وعَظَمَتِه، لا يحتاجُ إلى تحريفٍ، ولا يجوزُ فيهِ تكييفٌ ولا تمثيل، فهذه عقيدة أضعُها بينَ أيديكُم، وأنطِقُ بها لتسمَعُ وها بآذانِكُم، وأرجُو أن أكونَ وضحتُها لتفهمُوها ولتعقِلُوها بقلوبِكم، فهذه عقيدة يجبُ أَنْ يموتَ الإنسانُ عليهَا، فإنْ حادَ عنهَا يمينًا وشِهالا فهوَ على خطرٍ عظيم.

وأرجُو اللهَ تَعَالَى أَلَّا نلقَى اللهَ ونحنُ ننكرُ هذا، وأرجُو اللهَ أن نلقَاهُ ونحنُ

نؤمنُ بعلُوِّه، وباستوائِه على عرشِه، وَأَنْ يكونَ هذا عقيدةَ كلِّ مسلم، وحسبُنا ما كانَ عليهِ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ- وأصحابُه، ولن تأتيَ بحرفٍ واحدٍ عنْ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ- أو عنْ أصحابِه أنهُ أنكرَ عُلُوَّ اللهِ الذاتيَّ، أو حرَّفَ الكلِمَ عَن مواضِعِه لِيُخْضِعَ النُّصوصَ حتى توافقَ مذهبه وطريقتَهُ.

والواجبُ على كلِّ مسلم أَنْ يجعلَ نُصوصَ الكتابِ والسُّنَةِ مَتبوعةً لا تابعةً، يعني يَتبعُها ولا يَجعلُها تَتْبَعُه، فأنتَ مأمورٌ بأن تُطيعَ الله ورسولَه على حسبِ ما جاءَ في كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِه -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-.

أسألُ الله تَعَالَى أَنْ يهدينِي وإياكُم صراطَهُ المستقيم، وَأَنْ يهدِيَ مَن ضلَّ عنِ الصراطِ المستقيم إلى الصراطِ المستقيم؛ حتى يكونَ على بصيرةٍ مِن أمرِه، وحتى يكونَ على الجادةِ التي مَشى عليها مَن أرسلَهُ اللهُ تَعَالَى رحمةً للعالمينَ، وقُدوةً للعالمينَ، وحُجةً على المبعوثِ إليهمْ أجمعينَ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلهِ وأصحابِه، ومَن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ.





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنفُسِنا ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يِهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ الا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمامُ المتقينَ، وخاتَمُ النبيينَ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبعَهُم بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ.

أُمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ حَدِيثَ نُـزُولِ الرَّبِّ عَنَّوَجَلَّ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حِينَ يبقى ثُلث اللَّيْلِ الآخِر حديثُ مشهورٌ مُستفيض عِنْدَ العُلَمَاء، بل تجاوز به بَعْضهم إِلَى حد التَّواتر:

"يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ"، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ"، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ"، هُو نفسه عَزَقَجَلَّ يَعْرِضُ عَلَى عباده الفضل والإحسان، وهَذَا كَمَا جاء فِي الحَدِيث: "إِنَّ الله عَزَقَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ اللهُ عَنْهَارِ "

مُسِيءُ النَّهَارِ ""،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١٠٩٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، رقم (۲۷۵۹).

مَسْأَلَةٌ: ينزلُ ربنا إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا، أهو نفسُه تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ ينزلُ، أم الَّذِي ينزلُ شَيْء آخرُ؟

الجَوَابُ: يَقُول ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَوَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»، ولكنْ الله حِقُولِهِم لا بكتابِ الله وسُنَّة المُحرِّفون للْكَلِم عن مَواضِعه، الَّذِين يَحْكُمُون عَلَى اللهِ بعقُولِهِم لا بكتابِ الله وسُنَّة رسوله ﷺ قَالُوا: ينزل إِلَى السَّمَاء أمرُه! وأمرُ الله لا ينتهي بالسَّمَاء الدُّنْيَا، فَاللهُ يُدَبِّرُ الأَمرَ مِن السَّمَاء إِلَى الأَرْض، وكذلك أَمرُ الله النَّازلُ مِن عِنْدِ الله عَرَقِجَلَ لا يَختصُّ المُحرَّء مِن اللَّيْلِ، بل أَمْرُهُ دَائِمًا وأبدًا.

ولا يمكنُ لأمر الله أنْ يَقُولَ: «مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ»، ولا أَنْ يَقُولَ: «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» فلهاذا نُحرِّفُ «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» فلهاذا نُحرِّفُ الكَلم عن مَواضعه، والنَّاطقُ به أَعْلَمُ النَّاس بالله، وأَفصحُ الخلق، وأنصحُ الخلق، سُبْحَانَ اللهِ، لكن: ﴿وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوزًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ [النور: ٤٠] حَتَّى لو أُعطي ذَكَاءً عظيًا بالِغًا، إِذَا لم يجعلِ اللهُ له نورًا، فها له مِن نُور.

وما أحسنَ ما قَالَ شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ الكلام، قال: «إِن هَــؤُلاءِ أُوتُوا فُهُومًا وما أوتُوا عُلــومًا، وأُوتُوا ذَكاءً وما أُوتُوا زكاء»(١). رَحِمَهُ اللهُ، كلامٌ مُنطبق ثَمَامًا عَلَى أَهْل الكلام.

فنقولُ: ينزلُ ربنا عَرَّجَلَ هُوَ نفسُه إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا، ويَقْرُبُ مِن خَلْقِه كَمَا يشاءُ، ويَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي».

لو قَالَ قائل: فَهِمْنَا أَنَّه ينزل، لكن كيف ينزلُ، هل إِذَا نزل تَكُونُ السَّمواتُ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي، لابن تيمية (٥/ ١١٩).

الأُخْرَى فوقه، أم ماذا؟

نقول: يَحْرُم عليك أن تقول: كيف ينزل، لا تَقُل: كيف ينزل، قبل: ينزل، وسَمِعنا وأَطَعْنا وآمَنًا. لو كَانَ هَذَا السؤالُ واردًا لأَوْرَدَهُ مَنْ هُم أَشَدُّ منك تعظيها لله، وأَشدُّ منك حُبًّا لله، وهُمُ الصَّحَابَةُ، ما أوردُوه عَلَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ ما قَالُوا: يا رَسُولَ الله، كيف ينزلُ؟ فَإِذَا سُئلنا قُلْنَا: هَذَا السؤالُ مُحَرَّم وبِدعة، احبِسْ لِسانَك عَنك، وقل: آمنتُ بالله ورسوله عَلَيْهِ الصَّلَامُ وصَدِّق، والرَّبُّ عَرَبَعَ أعظمُ مما تَتَصورونه فِي أذهانكم.

وما أحسنَ ما قَالَ الإمامُ مالك رَحَهُ اللهُ في صِفَةٍ كهَذِهِ، الإمامُ مالِكٌ كَانَ في المَدينة النّبوية، وله مِن الشّهرة، وله مِن العِلْم، وله مِن الوَرَع، وله من العِبادة، ما لا يحتاج إِلَى البسط عنه، كان جالسًا مع الطلاب، فجاء رَجُل، وَقَالَ: يا أبا عبد الله: ﴿الرّحَمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَى ﴾ [طه:٥] كيف اسْتَوَى ؟ أَيْ: صِف اسْتِواءه عَلَى العرش؟ فأطرق الإمامُ مالك برأسه، ثُمَّ جعل يتصبّبُ عَرَقًا لِقُوَّةِ الوَارِدِ عَلَى قَلْبِه، كأنها فأطرق الإمامُ مالك برأسه، وقال كلهاته المشهورة الَّتِي تَستحقُّ أَنْ تُكتب بهاء الذَّهب عَلَى وَرَقِ الفَضة، قال: «الاسْتِواءُ غَيْرُ مَعْفُولٍ، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالإِيهَانُ النَّدِهب عَلَى وَرَقِ الفَظِ آخَرَ، فيقُولُ: والإِيهانُ به واجبٌ، والسُؤالُ عنه بدعةٌ» (المُسْتِواءُ معلومٌ، والكيفُ مجهولٌ، والإيهانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بدعةٌ» (المنتِواءُ معلومٌ، والكيفُ مجهولٌ، والإيهانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بدعةٌ» (المنتِواءُ معلومٌ، والكيفُ مجهولٌ، والإيهانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بدعةٌ» (الإفرق بَيْنَ العبارتين في المعنى.

ثُمَّ قَالَ للرجل: ما أراكَ إلَّا مبتدعًا، أيْ: ما أظنُّك إلَّا مبتدعًا، ثُمَّ أَمَرَ، فَأُخرِجَ

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات: (١٥٥)، عن الإمام مالك بإسناد جوَّده الحافظ في الفتح (١٣/ ٤٠٧).

الرَّجُلُ مِن مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لأَنَّ هَذَا السؤال يَفتحُ بابَ البِّدع، وجديرٌ لمن سأل أَنْ يُعاقَبَ ويُعَذَّرَ ويُقالَ: اخرج من المسجد، يَعْنِي: أن مالكًا لم يَطردُه من الحَلَقةِ، بل طردَه من المسجِدِ.

# شَرْحُ قَوْلِ الإِمَامِ مَالِكٍ:

قَوْلُهُ: «الاسْتِواءُ غيرُ مجهولٍ»، أو إن شئتَ قل: «الاسْتِواءُ معلومٌ» أَيْ: معلومُ المعنى فِي اللغة العربية الَّتِي نَزَلَ بها القُرْآنُ، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ القُرْآن نَزَلَ باللَّغة العربية في عِدَّة آيات:

الآيةُ الأُولَى: قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف:٢].

الآيةُ النَّانِيَةُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ نَعَالَى اللهُ أَعَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ اللهُ عَرَفِي مُعِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٢-١٩٥] أَيْ: فَصِيح.

الآيةُ الثَّالِثةُ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزحرف: ٣] ومعنى: ﴿جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًا ﴾ أَيْ: صيَّرناه بلُغة العَرَب، وليس كَمَا قالت الجَهْمِيَّة إنا خَلَقْنَاه، ﴿قُرْءَ نَا عَرَبِيًا ﴾ أَيْ: لعلَّكم تَفْهَمُون.

فلو نزل القُرْآنُ الكَرِيمُ باللغة الشُّريَانيَّة عَلَى العرب، لكانوا لا يعقلون، فالقُرْآنُ نزل بلسانٍ عَرَبِيِّ.

فَاسْتَوَى عَلَى كَذَا فِي اللَّغة العربية معناها: عَلا عليه، واسمَعْ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ لَكُمْ لِللَّهَ تَعَالَى اللَّهُ وَرِهِ عَلَى اللَّهُ لَكُمُ وَلَا نَعْمَةً رَبِكُمْ إِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهِ عَلَى اللَّهُ وَلِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف:١٢-١٣].

إذن، اسْتَوَى عَلَى العرش أَيْ: علا عَلَى العرش، ولا يمكنُ أَنْ نسألَ: كيف علا، يَقُولُ مالك رَحِمَهُ اللهُ: السؤالُ عن هَـذَا بدعة، لأنَّ مَن هُم خيرٌ مِنَّا، وأَحْرَصُ علا، يَقُولُ مالك رَحِمَهُ اللهُ السؤالُ عن هَـذَا بدعة، لأنَّ مَن هُم خيرٌ مِنَّا، وأَحْرَصُ مِنَّا عَلَى معرفة الله بأسهائه وصفاته، وهُم الصَّحَابَةُ لم يسألوا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ عن الاستواء، هم عرفوا الاستواء ومعناه، لكن ما قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، كيف استوى؟ لأنَّ الصَّحَابَة أشدُّ أَدَبًا، وأقوى إيهانًا مِن أَنْ يتكلموا في هَذَا الأمر الغَيبيِّ الَّذِي لا تُدْرِكُه العُقول، فالسؤالُ عن كَيْفِيَّة الاستواء وكَيْفِيَّة النَّرُول بدعة.

قَوْلُهُ: «الإيهانُ به واجبٌ»:

الإيهان بالاستواء واجب؛ لأنَّ اللهَ أخبر به عن نفسه، وما أخبر به عن نفسه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَجَبَ علينا الإيهان به، فيجب الإيهان بها أَخْبَرَنا اللهُ به عن نفسه.

قَوْلُهُ: «والسؤالُ عنه بِدعةٌ» أَيْ: السؤالُ عن كيفيته بدعة، لأنَّ الصَّحَابَة لم يسألوا عنه.

فعلينا الإيمانُ بها وصَف اللهُ به نفسه، ولا نتعدَّ ما جاء به الخبرُ، ولا نُحَكِّم عُقولنا فِي هَذَا الأمر؛ لأنَّ هَذَا الأمر أكبرُ مِن أَنْ يُدركه العقلُ، وإياك أن تُحكِّم العقل، فتَضِلَّ كَمَا ضَلَّ بِذَلِكَ أُناس، وَقَالُوا: اسْتَوَى عَلَى العرش، أي اسْتَولى عَلَى العرش، وَمَلَك العرش، ما أَجْهَلَهُم بلُغَةِ العرب! وما أشدَّ تحجُّرَ عقُولِهم وهم يَزعمون أَنَهُم العُقلاء! ووالله إنهم غيرُ عُقلاء، فالعَاقِلُ مَن يَقُولُ: آمنتُ بالله، وبها جاء في كتاب الله عَلَى مُراد الله.

فمن قَـالَ: اسْتَوَى بمعنى اسْتَولى، ويؤمنـون بِأَنَّ الله مُسْتَوْلٍ عَلَى الأَرْض، مَالِكٌ لها، فنقولُ لهم نعم، الله مَالِكُ الأَرْض: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة:١٢٠]، نَقُولُ: إذن، قولوا: إِنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى الأَرْض، ولا يَسْتَطيعون أَنْ يَقُولُوا هَذَا.

ونقولُ لهم: هل تؤمنون بِأَنَّ اللهَ مالِكٌ للبَعير والفَرَس؟ سيَقُولون: نعم، نَقُولُ: إذن قولوا: إِنَّ الله اسْتَوَى عَلَى البَعير وعلى الفَرس.

ثُمَّ نَقُولُ لَهُم أَيضًا: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَتَامِ ثُمَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقِهَا اسْتَوَى عَلَى العرش، فلِمَنْ أَتَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى العرش، فلِمَنْ العرشُ قبل ذَلِك؟

فعلى كلامهم لَيْسَ لله؛ لأنَّهُ خَلَق السَّموات، ثُمَّ اسْتَوَى -و(ثُمَّ) تُفيد التَّرتيب والتَّراخِي- نَقُـولُ: مَن الَّذِي عَارَضَ اللهَ عَنَّفِجَلَّ ونَازَعَهُ وخَاصَمَهُ حَتَّى غَلَبَه الله، فاسْتَولى عَلَى العرش؟ هَذِهِ أَشْيَاءُ واضحة.

سمع أحدُ العَوامِّ كَانَ عِنْدَ بَعْض طلبة العِلْم، قول أحد الطلبة: إن أُناسًا يَقُولُون: إِنَّ الله اسْتَوَى عَلَى العرش، أَيِ اسْتَولى عَلَى العرش، فقال العامِّي بفطرته: قاتَلَهُ اللهُ! فلِمَنِ العَرْشُ مِنْ قَبلُ؟ كيف جاء واسْتَولى عَلَى العَرْشِ بَعْدَ خَلقِ السَّموات؟

فانظر هَـذَا الأُميَّ الَّذِي لا يَعْرِفُ إلَّا ما يعرفُ مِن قِرَاءَة الصَّلَاة، وبفطرته أدرك أن هَذَا التَّفْسِير خطأ.

فعلينا أن نَنْبِذَ هَذَا التَّحريف وأَمْثَالَه، وأن نَقُولَ: إِنَّ الله أخبر عن نفسه أنَّه اسْتَوَى عَلَى العرش، فيَجِبُ أَنْ نؤمنَ بِذَلِكَ، وألَّا نُخرِجَ الكلامَ عن ظاهره.

مَسْأَلَةٌ: بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ الله معنا فِي كُلِّ مكان؟

الجَوابُ: مَنْ قال: «إِنَّ الله فِي كُلِّ مكانٍ»، وأراد (أنَّ الله فِي كُلِّ مكانٍ بذاته) فَهَذَا كُفْرٌ؛ لأَنَّهُ تكذيبٌ لِا دَلَّتْ عَلَيْهِ النصوصُ، بَلِ الأدلَّةُ السمعيةُ، والعقليةُ، والفِطريةُ تَدُلُّ على أنَّ الله تَعَالَى فوقَ السَّمواتِ مُستوٍ عَلَى عَرْشِه.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنفُسِنا ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمامُ المتقينَ، وخاتَمُ النبيينَ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإني أودُّ أَنْ أُنبَّه عَلَى مَسألةٍ مُهمةٍ جدًّا فِي العقيدةِ، أَلَا وَهِي قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات:٤٧]، حيثُ ظنَّ كثيرٌ منَ الناسِ أنَّ (أَيْدٍ) هُنا جَمعُ (يَدٍ)، وأنَّ اللهَ خلق السماءَ بِأَيدٍ كثيرةٍ، وهذَا خطرٌ جِدًّا؛ لأنَّ (أَيْدٍ) هُنا بِمَعنى (قُوةً ) مَصدر (آدَيئيد أَيدًا)، مثلُ: (بَاع يَبِيع بَيعًا)، والربُّ عَزَقَجَلَ لَيس لَه إِلَّا يَدَانِ اثْنَتَانِ فَقَط بِدَلالةِ الكتابِ وَالشَّنةِ.

أمَّا الكتابُ فقالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ مُثْنِيًا عَلَى نَفسهِ وَردًّا عَلَى اليَهو فِ الَّذينَ قَالُوا: يَدُ اللهِ مَعْلُولةٌ قالَ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وهذا نَصُّ صَريحٌ فِي العَددِ اللهُ المَّذية نصُّ صَريحٌ فِي مَدْلُو لها فِي انحصارِ العددِ بِاثْنين بِخِلافِ الجَمعِ، فِي العَددِ بِاثْنين بِخِلافِ الجَمعِ، فإنَّه قَد يَكُونُ لِلتعظيمِ وَلَا يَدلُّ عَلَى عَدد، لكنَّ التَّثنيةَ نَصُّ فِي مَدْلُو لها فِي العَددِ وأَنَّه النَّن فَمَدحَ اللهُ نَفْسه بأنَّ لَه يَدَيْنِ، قالَ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، وقالَ النبيُّ عَيَالِيَةٍ:

«اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ »(١) ، كِلْتا يَدَيه تَثْنية ، وأَجْمع أهلُ السُّنةِ وأَئِمةُ الأُمَّةِ عَلى أَنَّ اللهَ لَه يَدَانِ اثْنَتَانِ فَقطْ.

فإنْ قالَ قَائِلُ: أَلَستُمْ تُنْكرونَ عَلَى الَّذِينَ يُحَرِّفُونَ الكلامَ عَنْ مَوْضِعه، وَيُفَسرون آياتِ الصفاتِ بِمَعانٍ لَا يُريدُهَا اللهُ وَرَسولُه، وَيَدَّعُون أَنَّ التَّعبيرَ بِهَا عَنْ كَذَا وكَذَا؟

فالجوابُ: بَلَى نُنكرُ ذَلك، ولَكنّنا فِي هَذهِ الآيةِ مَا حَرَّفناها وَلا صَرَفناها عَن ظَاهِرها، هَلِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ أضافَ الأيدِي إِلَيْه؟ لَا لَمْ يُضِفها إِلَيْه حتَّى نَقولَ: إِنَّه يَتعينُ أَنْ تكونَ أيدِي اللهِ، بَل قالَ: ﴿إِلَيْهِ ﴾، وكلُّ مَن عرفَ اللغةَ العربيةَ عَرف أَنَّ المرادَ إِنَّا القوةُ، واذْكُرْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ [النبأ: ١٢] أَيْ: قَويّةُ، وَحِينئذٍ لَا تَحْريفَ.

بَل لَو قَالَ قَائَلُ: إِن (أَيْدٍ) هُنا هِي أَيدي، قُلنا: هذَا لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّ اللهَ لَم يُضِفُها لِنَفسه، ومِثلُ هذَا قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ لِنَفسه، ومِثلُ هذَا قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢]، فكلمةُ ساقٍ ورَدَ فِيها عنِ السلفِ قَوْلان:

القولُ الأولُ: أنَّ المرادَ بِالسَّاقِ الشِّدةُ، وَقَالُوا: إنَّ هَذَا مِثلُ قَولِ العربِ: كَشَفْتِ الحربُ عَنْ ساقهَا.

القول الثاني: أنَّ المرادَ بِالساقِ سَاقُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَ شَيْ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَتَعَالَىٰ وَ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَتَعَالَىٰ وَ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَتَعَالَىٰ وَ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَتَعَالَىٰ وَ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَلَهُ اللهِ عَنْهُ وَتَعَالَىٰ وَ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَيْلُهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَيْسَ كُمِثُلِهِ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهِ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ وَتَعَالَىٰ وَ وَلِلْيَسَ كُمِثّلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم (١٨٢٧)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، بعد باب سورة المعوذتين، رقم (٣٣٦٨) واللفظ له.

وَهُوَ السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾، فأيهما أسعدُ بِالدَّليلِ مَن حيثُ اللَّفظُ، الأوَّلُ أو الثَّاني؟ ليست مَسألةً هَيِّنَةً، المسألةُ صِفةٌ مِنْ صِفاتِ اللهِ، هَلِ الأسعدُ بِالدليلِ مَن قالَ: إنَّهُ الشِّدَةُ، أو مَن قالَ: إنَّه سَاقُ اللهِ عَرَّفَجَلً؟

الجواب: الأولُ؛ لأنَّ الله لَم يُضِفهُ إِلى نَفسهِ، فَلا يَحلُّ لَنا أَنْ نُضيفَ إِلى اللهِ مَا لَم يُضِفْهُ إِلى نَفسهِ، لأنَّهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لَم يَقُل فِي الكتابِ العزيزِ: يَوْمَ يُكشفُ عَن سَاقِ اللهِ، فَالأسعدُ بِالدليلِ مِنْ حيثُ اللفظُ مَنْ قالَ: إِنَّهُ الشِّدَّةُ. والحُجةُ أَنَّ الله لَم يُضِفْهُ إِلى نَفْسهِ، لكنْ هُناكَ حَديثٌ جَاءتْ بِهِ الشَّنةُ عنِ النبيِّ عَلِي رواهُ أَبو سَعيدٍ عَن رَسولِ اللهِ عَنَيْ مُطولًا، وَفِيه أَنَّ الله يَكشف عَنْ سَاقهِ فَيسجدُ للهِ كُلُّ مَن كَان يَسجد فِي الدُّنيا للهِ عَنَهَجَلَ (١)، وإذَا قَرأتَ الحديثَ وقرأتَ الآياتِ وَجدتَ أَنَّ مَعْناها وَاحدٌ.

وعلى هَذَا، فَيَرَجِح أَنْ يَكُونَ المرادُ بِالسَّاقِ سَاقُ اللهِ، لَا مِن حَيثُ مُجُردِ اللفظِ، ولكنْ مِن حَيثُ بَيانِ السَّنةِ؛ ولهذا كَانَ القولُ الراجحُ أَنَّ المرادَ بِالسَّاقِ فِي قولهِ ولكنْ مِن حَيثُ بَيانِ السَّنةِ؛ ولهذا كَانَ القولُ الراجحُ أَنَّ المرادَ بِالسَّاقِ فِي قولهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ هو ساقُ اللهِ عَرَقِجَلَ، ولكنْ لَا تَظُنوا أَنَّ ساقَ اللهِ يُشبه أَوْ يُهاثل سُوقَ المخلوقينَ أبدًا، كَمَا نُثبت للهِ وَجهًا وَنُثبتُ للهِ عَينًا، لكنْ لَا يُهاثل أَوْجة المخلوقينَ وَأَعْينهمْ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تَعَالَى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ اللَّهِ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، رقم (٧٤٣٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣).

### تفسير قوله تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾:

إِنْ قَالَ قَائِلٌ: فِي قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات:٤٧] هل المراد بالأيدِ هنا هُوَ المراد بقوله تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا الْمُولِد بالأيدِ هنا هُو المراد بسوى ذلك؟ وبمعنى آخَرَ: هل الأيدِ الأُولى هِيَ الأيدي الثَّانية أو لا؟

قلنا: الجواب: لا، ومَن ظنَّ أن قوله تَعَـالَى: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبِهِ ﴾ كقوله: ﴿ مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ أَنْعَكُما ﴾ فقد أخطأً فِي الواقع:

الوجه الأول: لأنَّ (أَيْدٍ) فِي قوله تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُدٍ ﴾ غير مضافة، فَمَا أَضَافَهَا اللهُ إِلَى نفسِه فكيف يَسُوغ فَمَا أَضَافَهَا اللهُ إِلَى نفسِه فكيف يَسُوغ لك أَن تُضِيفَها إللهُ إِلَى الله! أما ﴿ مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ فقد أضافَهَا اللهُ إِلَى نفسه، هَذَا وجهٌ.

الوجه الثَّاني: أنَّ قولَهُ: ﴿بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ مَصْدَر: آدَ يَئِيدُ أَيْدًا، ونظيرُها فِي التصريف: باع يَبيعُ بَيعًا، وكالَ يَكِيل كيلًا، إذن ليست (أَيْدٍ) فِي قوله: ﴿بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ ﴾ جَمْعَ يَدٍ، ولكنها مَصدر: آدَ يئِيدُ أَيْدًا؛ كها قالَ تَعَالَى ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ [النبأ: ١٢] أي قوية، فمعنى ﴿بِأَيْئِدٍ ﴾ أي بقوةٍ، ولا يجوز لأحد أنْ يَقولَ: المراد بالأَيْد أي أَيْدِي الله عَنَّهَ جَلَّ.

الوجه الثَّالَث: أَنَّه لَم يَقُلْ أَحدُّ: إِن السَّمَاء قد بناها اللهُ بيدِه، بخلاف آدمَ، فقد خَلَقه اللهُ بِيَدِه، والسَّمَاء بناها اللهُ عَنَّهَجَلَّ بالكلمةِ كسائرِ المخلوقاتِ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرْدُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦].

فهذه ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن الله َلم يُضِفها إِلَى نفسه، فإذا لم يُضِفها إِلَى نفسه فلا يجِلُّ لنا أن نُضِيفُها إِلَى نفسه.

الوجهُ الثاني: أنها ليست جمعًا، إنَّما هِيَ مصدرُ: آدَ يَئِيدُ أَيْدًا، ونظيره فِي التصريفِ: باعَ يَبيعُ بَيْعًا، وكال يَكيلُ كَيلًا.

الوجه الثالث: أنَّه لم يَقُلْ أحدٌ مِن السَّلفِ: إِنَّ اللهَ بنَى السَّمَاءَ بيدِه، بل بَناها بقول: كُن؛ اعتمادًا عَلَى قولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُوكُ ﴾ [بس:٨٦].

فإنْ قَالَ قَائِلُ: الوجه الأول يَنتقض عليك بقوله تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى اللهِ، وأنت تقول: إن المرادَ ويُدْعَوْنَ إِلَى اللهِ، وأنت تقول: إن المرادَ ساقُ اللهِ عَنَافَجَلَ، فقد انتقَضَت عليك القاعدةُ ؟

قلنا: هَذِهِ الآية فيها قولانِ للسلَف: قول: إنّ المرادَ بالساق الشِّدَّة، وقول آخرُ: إن المراد بالساق ساقُ الباري عَنَّهَ عَلَّ. ولكن الَّذِينَ قَالُوا بالثَّاني لم يَعتمِدوا عَلَى ظاهرِ الآية؛ لأنَّ ظاهِرَ الآية أنَّ الساقَ غيرُ مضافٍ، ولا يجوز أن نُضِيفَ إِلَى اللهِ ما لم يُضِفه إِلَى نفسِه أبدًا، لكنهم اعتمدوا عَلَى الشُّنَّة فِي حديث أبي سَعيدِ الطويلِ أَنَّ رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يكشف عن ساقِه فيسجدُ له كُلُّ مَن كانَ يسجد لله تَعَالَى فِي الدُّنيا، ويعجِز عن السُّجُود مَن كانَ يسجد رياءً وسُمعةً (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقِ ﴾ رقم (٩١٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٢).

فإذا قارنتَ الحَدِيث بالآيةِ وجدتَ أن سياقَ الآيةِ يَنطبق تمامًا عَلَى ما دلَّ عليه الحَدِيثُ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢]

إذن نقول: نَحْنُ لم نُثبتِ الساقَ إِلَّا حيث كانَ سياق الآية موافقًا للسُّنَّة فِي الحَدِيث عن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وإلا لَقُلنا: لا يجوز أن نُضيف الساقَ إِلَى اللهِ؛ لأنَّ اللهَ ما أضافها إِلَى نفسه.

ومسائلُ الصِّفَات مِن بابِ الأمورِ الغَيْبية الَّتِي لا نتطلَّع عَلَى شيء منها إِلَّا بها أَطْلَعَنَا اللهُ عليه، ثمَّ هِيَ أَيضًا أَمُورٌ غَيْبِيَّةٌ لا نظيرَ لها فِي الشَّاهِدِ، وانتبِهْ لهذه النقطة أيضًا: لا نظير لها فِي الشَّاهِد أي فيها نُشاهِده، وإن الله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء.

إذن لا يمكِن أن نَقيس، ولا يمكِن أن نتخيّل، ولو أراد أحدٌ أَنْ يقيسَ يَدَ اللهِ بِيَدِ المخلوقِ فإننا نقول له: هَذَا حرامٌ، وهذا ضلالٌ؛ لأنَّ اللهَ يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فإن قال: أنا لا أعقِل يدًا إِلَّا مِثل يَدِ المخلوق.

قلنا: إنَّ أَيْدِيَ المخلوقات مُحْتلِفة، وليستْ متَّفقةً متهاثِلة، فإذا كانت أيدي المخلوقاتِ مُحتلفة والاحتلافُ بين الخالقِ والمخلوقِ أولى وأَجلَى وأظهرُ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهِ مَنَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلهُ وَلِيْنَ وَاللهِ وَلهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلْمُ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهِ وَلِهُ وَلّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِهُ وَاللّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

نُزول الله تَعَالَى في الثلُث الأخير:

إذن ما دُمنا نؤمِن بأن صفاتِ الله عَنَّهَجَلَّ مِن الأمورِ الغَيْبية؛ فإنه يجب أن نقتصر عَلَى ما جاء به النصُّ، لا نُقَصِّرُ ولا نَزيدُ.

وقد تُشكِل بعضُ الأمور عَلَى بعض النّاس، ولا سِيّا بعد أن انفتحتِ الدُّنيا الآن، فيُورِد بعضُ النّاس إيرادًا يقول فيه: ثَبَتَ عنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ الله عَنَجَلَ يَنزِل إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا حينَ يَبقَى ثُلُث اللَّيْل الآخِرُ فيقول: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (۱)، فكيف ينزل؟ وهل يكزم مِن نُزوله مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ اللَّيْل دائمًا عَلَى الكرة الأرضية، فما الجواب عَن السُّوال الثَّاني؟ فهذان سؤالان: السُّوال الأول: عَن السُّوال الثَّاني؟ فهذان سؤالان: السُّوال الأول: عن السُّوال الأاني: هل يبقى دائمًا في السَّمَاء الدُّنيا؛ لأنَّ ثُلث اللَّيْل يتكرر كيف ينزل؟ والسُّؤال الثاني: هل يبقى دائمًا في السَّمَاء الدُّنيا؛ لأنَّ ثُلث اللَّيْل يتكرر دائمًا، فثلث اللَيْل يدور على الكرة الأرضية؟

والجواب عن السُّوال الأوَّل جوابٌ سَدِيدٌ قاله مالِكُ رَحِمَهُ اللهُ فِي الاستواءِ عَلَى العرش: قال رَجُلٌ فِي حَلْقة الإمام مالِك رَحِمَهُ اللهُ: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العرش: قال رَجُلٌ فِي حَلْقة الإمام مالِك رَحِمَهُ اللهُ: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَاءُ الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] كيف استوى؟ فأطرَقَ مالِكٌ برأسِه حتَّى عَلَاهُ الرُّحَضَاء، يعني العَرق؛ لأنَّ هَذَا السُّؤالَ ثَقِيلٌ، فكُلُّ مَن قَدَرَ الله عَنَّوَجَلَّ وعرَف عَظَمَته عرف أن هَذَا السُّؤال ثَقيل جدًّا، ولهذا عَلاه العَرَقُ، رَحِمَهُ اللهُ ورضى عنه.

ثمَّ رفع رأسَه وقال: «الإسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالكَيْفُ بَحُهُولٌ» وهَذَا مشهور، ولكن الرواية المنقولة بالسَّنَد: «الإسْتِوَاءُ غَيْرُ بَحُهُولٍ، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ» والكن الرواية المنقولة بالسَّنَد: «الإسْتِوَاءُ غَيْرُ بَحُهُولٍ، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ» والمعنى متقارِب، «وَالإِيهَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه، رقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥)، والبيهقي في الأسهاء والصفات (٢/ ٣٠٥، رقم ٨٦٧).

## إذن إذا سألنا سائلٌ يقول: كيف يَنزِل؟

فإننا نقول: هَذَا السُّؤال مِن أَصْلِه بِدْعَة، فلا تسأل يا أخي هذا السؤال، فهل أنت أحرصُ عَلَى العِلْمِ باللهِ مِن أصحابِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ؟ سيقول: لا. إذن هل سأل الصَّحَابَة رَضَيَاتِهُ عَنْهُ رسول الله عَلِيْ عن ذلك؟ الجواب: لا، إذن السُّؤال عنه بِدعة، فقُل: سمِعنا وصدَّقنا وآمنًا، ولا تقُل: كيف يَنزِل، ومَن أنت السُّؤال عنه بِنده بنزل وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعَليُّ وابنُ مَسعودٍ ومُعاذُ بنُ جَبَلِ النَّر عَبَاسٍ وغيرُهم مِن فُقَهَاء الصَّحَابَة ما سألوا الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: كيف يَنزِل! أفلا يَسَعُكُ ما يَسَعُهم! هَذَا هُوَ الواجب.

إذن هَـذَا السُّوَال يجبُ ألَّا يَرِدَ أَصْلًا، ثُمَّ إذا ورَدَ وجاءنا رجلٌ لُكَعُ يقول: لا بُدَّ مِن إجابةٍ، قلنا: يَنْزِلُ نُزولًا يَليق بجلالِه، لا نَعلَم كيفيَّته، ولا تُدرِك عقولُنا كيفيته، كيف وقد ﴿وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ﴾ [البقرة:٥٥١]، فهذَا أمر لا تُدرِكه العقولُ أبدًا، وعليك أن تؤمن.

أما السؤال الثاني وهو: هل يبقى دائمًا فِي السَّمَاء الدُّنيا؛ لأنَّ ثُلث الليل يَدُور على الكُرة الأرضية؟

فنقول: هل تُؤمن بالحَدِيث؟ فسيقول: نعم، فنقول: الرَّسُول عَيَالِيَّ حَدَّدَ ثُلُثَ اللَّيْلِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْر، فإذا كنت فِي منطقة فِي ثُلُث اللَّيْل فالنُّزول الإلهيُّ حاصلٌ، وإذا طلع الفَجْر انتهى وقتُ النُّزول، ولا تقُلْ سِوى ذلك، والله عَرَّقِجَلَّ لا يُقاس بِخَلْقِه، فيكون نازلًا فِي الجهة الغربيَّة، وفي الجِهة الشرقيَّة ليس بنازلٍ، فقد انتهى وقت النزول، فآمِن باللهِ ورسولِه ولا تُورِدِ الشبُهات؛ لأنَّ الَّذِينَ يُورِدون مِثل هَذِهِ

الأشياء قد يكون عن استشكال صحيح، وقد يكون عن مُعارضة، ولكن الجواب يسيرٌ والحمد لله، نقول: هكذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ ولا تتجاوزه، فها دام الثلثُ باقيًا فالنزول الإلهي باقٍ، وإذا طلع الفَجْرُ فلا نُزولَ، ويختلف هَذَا باختلاف الأماكن، والله عَزَّيَجَلَ لا يُقاس بِخَلْقِه، وهَذِهِ الأمور لا تُدركها العُقول.

### صفاتُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ:

إذن نَحْنُ نتكلم عن أن صفاتِ الله عَرَّقَ عَلَ مِن الأمور الغَيْبية، فلا يجوزُ أن نُشِت لله إلّا ما أثبتَه لِنَفْسِه، أو أثبتَه له رسوله، كما لا يجوز أن نَنفي عن الله ما أثبتَه لِنَفْسِه، وهذه قاعدة مِن أَهم ما يكون مِن قواعد باب الأسماء والصِّفَاتِ، وهي مُفيدة لطالبِ العِلم، فكلُّ سؤال يَرِد عليك فِي باب الأسماء والصِّفَاتِ والصَّحَابَةُ لم يُورِدُوه عَلَى العِلم، فكلُّ سؤال يَرِد عليك فِي باب الأسماء والصِّفَاتِ والصَّحَابَةُ لم يُورِدُوه عَلَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ لم يُورِدُوه عَلَى والرَّسُول عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ لم يُورِدُوه عَلَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ لم يُورِدُوه عَلَى والرَّسُول عَلَيْهِ المَّنَانِ فِي هَلَا فَي عَلَى اللهُ واجبُ المُؤْمِنِينَ فِي هَلَهُ الأمورِ والإيمانُ به واجب، والسُّؤال عنه بِدْعَة، فهَذَا هُوَ واجبُ المُؤْمِنِينَ فِي هَلَهِ الأمورِ التَّي هي مِن أَهَمِ الأشياء.

إذن هذه قاعدةٌ هامَّة: أن الصِّفَاتِ مِن الأمور الغَيْبية، فيجب الاقتصارُ فيها عَلَى ما وردَ إثباتًا ونَفْيًا. هَذِهِ واحدة.

ثانيًا: إذا قالَ قائل فِي باب الصِّفَات: هل ما أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّه مُمَاثِل للخَلق فيها أَثبتَه؟

فالجواب: لا، فلا يَلزَم فيها أثبتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ مُمَاثلًا للخَلقِ؛ لا باعتبار الدَّلِيل الأثريُّ فقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الدَّلِيلِ الأثريُّ فقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَ \* ﴾ [الشورى: ١١].

وقال الله تَعَالَى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥] ومعنى سَمِيًّا أي: نَظيرًا ومُشابهًا. وقال تَعَالَى: ﴿ لَمْ سَكِلِدٌ وَلَمْ يُولَـدٌ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُولُ الله عَالَى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْمَرِبُواْ لِلّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْمَرِبُواْ لِلّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْمَرُبُواْ لِلّهِ الْمَثَالَ إِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْمَرُبُواْ لِلّهِ الْمَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الإخلاص: ٢٠]. وقال الله تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٢٤].

والآياتُ فِي هَذَا كثيرة، والنصوصُ عن رسول الله ﷺ أيضًا كثيرة، وإن كانت لا تكون بهذا اللفظ، لكن بمعناه، مِثل قوله ﷺ: «شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»(١)، ومثل قوله ﴿ اللهِ عَلَيْهِ: «شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»(١)، ومثل قوله «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا»(٢).

والدَّلِيل النظريُّ أن نقولَ لَمن فَهِم، أو حاولَ أَنْ يفهمَ، أو لَبَّس عَلَى النَّاس بأن صفاتِ اللهِ مُماثِلَة لصفاتِ المخلوقينَ؛ نقول: هل تَعقِل لله ذاتًا؟ فإن قال: ما أعقِل أنَّ للهِ ذاتًا. إذن يكفُر، وإن قال: أعقل أَنَّ للهِ ذاتًا. فنقول: هل تعقل أَنَّ هَذِهِ الذات مُماثلةٌ لصفاتِ المخلوقينَ؟ سيقول: لا. فنقول له: إذا كنت تعقِل ذاتًا لا تُماثل خواتِ المخلوقينَ؛ لأنَّ الصّفات تابعة ذواتِ المخلوقينَ؛ لأنَّ الصّفات تابعة للذاتِ، فكما أن ذات الله عَنَّهَ لَا تُماثل ذَوَاتِ المخلوقينَ، فكذلك صفاتُه لا تُماثِل صفاتِ المخلوقينَ، فكذلك صفاتُه لا تُماثِل صفات المخلوقينَ، فكذلك عنها وجه.

وجه ؒ آخرُ: أن نقول: كُلُّنا يفهم أَنَّ للذَّرَّة رِجلًا، وأن للفِيل رِجلًا، وأن للجَمَل رِجلًا، وأن للجَمَل رِجلًا، فلا يمكِن لأحدٍ أَنْ يفهمَ أنَّ رِجل الذَّرَّةِ كَرِجلِ الفِيلِ، ورِجل الفيلِ كرِجلِ الجَمل أبدًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في الجهمية، رقم (٤٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤)، والبخاري في الأدب المفرد (ص: ٢٧٤)، رقم (٧٨٣).

فإذا كنت لا تعقل هَذَا فِي المخلوقات فهي فِي الباري مِنْ بَابِ أَوْلَى؛ لأَنَّ طُهور التبايُن بين المخلوقات بعضِها البعض، ولهذا أتدرون لماذا عَطَّل أهلُ التعطيل صفاتِ اللهِ عَرَّيَجَلَّ؟ لأنَّهم فهموا أولًا أنَّ إثباتَ هَذِهِ الصِّفَات يَسْتَلْزِم التمثيل، فلما فهموا هَذَا الفهم أنكروها، فهموا أننا إذا أثبتنا لله وجهًا فلازم ذلك أنْ يَكُونَ وجهُه مماثلًا لأوجهِ المخلوقين، قالُوا: إذن يجب أن نُنكِرَ هَذَا الوجه؛ لأنَّ الله عَرَّقِجَلَّ يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهُ عَرَقِجَلَ يقول اللهُ الوجه يُماثِلُ الوجه يُماثِلُ أَوْ اللهِ عَرَقِبَلَ يقول اللهُ عَرَقِبَلَ يقول اللهُ عَنَا الوجه يُماثِلُ اللهُ عَرَقِبَلَ يقول اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَا الوجه يُماثِلُ اللهُ عَرَقِبَلَ يقول اللهُ الله عَنَا الوجه اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْكُ وهم يفهمون أن الوجه يُماثِلُ اللهُ عَرَقَبَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

ولهذا نقول: كل مُعَطِّل فهو مُمثِّل، نقول: هُوَ مُعَطِّل وهو مُمَثِّل لأَنَّه إِنَّما عَطَّلَ بناءً عَلَى فَهمِ التمثيلِ، فمَثَّل أولًا وعَطَّل ثانيًا.

كذلك أيضًا نقول لهذا الممثّل مثلًا: أنت تُثْبِت للهِ حياةً وعِلمًا وقُدرةً وإرادةً وسَمْعًا وبَصرًا وكلامًا؛ سَبْعة صفاتٍ، فهل إثباتُك هَذِهِ الصِّفَاتِ عَلَى وجهٍ مماثِلٍ لصفاتِ المخلوقينَ أو لا؟

إِنْ قَالَ: نعم مُمَاثِل. قلنا: يجب عليك أن تَنفِيَها، وإِن قَالَ: لا أنا لا أُثبِتها عَلَى وجهٍ يُماثِل صفاتِ وجهٍ يُماثل صفاتِ المخلوقينَ. قلنا: فلتُثْبِتْ بقيَّةَ الصِّفَات عَلَى وجهٍ لا يُماثل صفاتِ المخلوقينَ.

فإن كابرَ وقالَ: المراد باليدِ القوةُ أو القُدرة، فتقول: إذا أَثْبَتَ قُوَّةً فإنَّ للمَخلوقِ قوة، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ فَاللَّهُ اللَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٥٤]، وقال: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُوا فِي ٱلدَّرُضِ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٥٤]، وقال: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُوا فِي ٱلدِّرُضِ

بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً ۚ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فصلت:١٥].

نقول: إذا أَثَبَتَ القُوةَ أو القُدْرةَ كما تريدُ فللمخلوقِ قُوَّةٌ وقُدرةٌ، فوقعتَ النصَّ الآن فِي مِثل ما فَرَرْتَ منه؛ من التمثيلِ، بل فِي شرِّ مِن ذلك؛ لأنك أخذتَ النصَّ عن ظاهرِه، وهذه جنايةٌ عَلَى النصوصِ، ثمَّ وقعتَ فِي معنًى يَلزَمُكَ فيه مِثلُ ما يَلزَمُك فيه مِثلُ ما يَلزَمُك فيها لو أثبتَ ظاهرَ النصوصِ.

ولهذا لا يمكن أن تجدَ مَذهَبًا مخالفًا لمذهبِ السلفِ إِلَّا وهو مَعَ مخالفتِه للكتابِ والسنَّة مُتناقِضٌ، يعني ينقُض بعضُه بعضًا، لكن طريق السلَف مُطَّرِد وواضحٌ بيِّن، لا يختلف، ولا يتناقَض.

فلهذا أُوصي نفسي وإياكم بلزوم مذهبِ السلفِ، وأن تأخذوا عقيدتكم لا مِن كتاب فُلَان، ولكن مِن كتاب الله عَزَّيَجَلَّ وسُنة رسوله ﷺ.

وأنا طالعتُ بعضَ الكتبِ فِي العقائدِ -ولا حاجة إِلَى التعيينِ- ووجدتُ اكثرَها يعتمد عَلَى شُبُهاتٍ يَظنُّونها عقليَّات، ويَنْدُر جِدًّا أَن تجد كتابًا يقول: الدَّلِيل قوله تَعَالَى أو قول الرَّسُول عَيَالِهِ كذا وكذا. إنَّها هِيَ شُبهات عقلية يظنونها حُجَجًا وهي فِي الواقع جُجَج، وليستْ بِحُجَج، أو كها قيل (۱):

حُجَجٌ مَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقًّا وَكُلُّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ

ولكن مذهب السَّلَفِ واضحٌ ونَقِيٌّ وبَيِّن، وهَذَا الوضوحُ والبيانُ يُبَيِّنه قولُ الرازيِّ، وهو من علماء أهل الكلام، يقول الرَّازِيُّ: «لقدْ تأمَّلتُ الطُّرُقَ الكلاميَّة،

<sup>(</sup>١) البيت للخطابي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (٤/ ٢٨).

الله أكبر! هَذَا الكلامُ له معنًى عظيمٌ: «أَقْرَأُ في الإثباتِ: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامِرُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ, ﴾» فأَثْبَتَ العُلُوَ والاستواءَ عَلَى العَرشِ. وهل هَذَا الاستواء يُشبِه استواءَ الإِنْسَانِ عَلَى السَّريرِ أو عَلَى الناقة؟ لا، فمِن أين أخذه؟ قال: وأقرأُ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْ ﴿ وَلَا يَعْمُونَ بِهِ عِلْمَا ﴾.

وهكذا المؤمنُ يقرأ فِي الإثباتِ فيُثبِت، ويقرأ في النفي فينفي.

ويقول هُوَ بنفسه، وهو مِن علماء الكلام، بل مِن رؤسائهم؛ يقول: (ومَن جَرَّب مِثلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثلَ مَعْرِفَتِي)؛ لأنَّه يقول: (لقدْ تأمَّلتُ الطُّرُقَ الكلاميَّة، والمناهِجَ الفَلسفيَّة، فما رأيتُها تَشفِي عَليلًا، ولا تَروي غليلًا). وصَدَقَ واللهِ، فالمناهج الفلسفية والطرق الكلاميَّة لا تَروي غليلًا، ولا تَشفي عليلًا، بل تَزيد الداءَ داءً، حتَّى الفلسفية والطرق الكلاميَّة لا تَروي غليلًا، ولا تَشفي عليلًا، بل تَزيد الداءَ داءً، حتَّى يَملِك صاحبُه، ولا تَروي غليلًا.

ومعنى الغَلِيل: العَطشان. ويُمكننا معرفة معناها مِن قولِه: (تَروِي)، وهَذِهِ طَريقةٌ جَيِّدة؛ أَنْ تَعْرِفَ الشَّيْءَ بمُقابِلِه، فلو قالَ لك قائل: قالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (١/ ١٦٠).

﴿ فَأُنفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ اَنفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء: ٧١] في معنى ثُباتٍ؟ قلت: فُرادى، وتَعرِفها مِن قوله: ﴿ أَوِ اَنفِرُوا جَمِيعًا ﴾، فالشَّيْءُ يُعرَف بمُقابِلِه.

عَلَى كُل حَالٍ، أَنَا أَقُول: العقيدة السلفيَّة واضحة، وليس فيها تناقُضُّ ولا اختلافٌ، ولكن كما قالَ الرازيُّ مُقِرًّا عَلَى نفسِه بالخطأ، يقول: (أَقْرَأُ فِي الإثباتِ: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامُ الطَّيِّ وَالْعَمَلُ الطَّيْلِ وَالْعَرَشِ السَّورى:١١]، وأقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ السُورى:١١]، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١]، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ, سَمِيًّا ﴾ [مريم:٦٥]).

فأكثرُ النَّاس، بل يمكنني أن أقول وأكون إِنْ شَاءَ اللهُ فِي حِلِّ: إن الَّذِينَ يَتْأُولُون فِي صفاتٍ أخرى؛ تجدُّهم يَتْاقُلُون فِي صفاتٍ أخرى؛ تجدُّهم مُتناقِضينَ لَيْسَ لهم قانون مستقيم أبدًا.

والعجيب أن بعضهم يقول: إننا لم نستطع الردَّ عَلَى المعتزِلة والفلاسفة إِلَّا بهذه الطريقةِ الَّتِي هِيَ طريقُ التأويل.

وأنا أقول: إن هَذِهِ الطريق هِيَ الَّتِي تفتح للفلاسفةِ والمعتزِلة الدخولَ فِي التحريفِ؛ لأنَّ أولئك إذا أوَّلوا يقولون لهؤلاء: لماذا أنتم تُسَوِّغون لأنفسكم أن تُؤولوا ولا تُسَوِّغون لنا أن نُؤوِّل.

ثمَّ لماذا تتناقضون؛ تؤولون فيما تشاءون وتُبقون النصَّ عَلَى ظاهره فيما تشاءون، وما هَذَا إِلَّا تحكُّم فِي أدلَّة الله فِي الكتاب والسُّنَّة، فأيُّ إِنْسَانٍ يقول: والله هَذَا النص أَقْبَلُه، ولا أَقْبَل النَّصَ الآخر فهو ليس صحيحًا، يقول: النَّص فِي الإرادة أَنَّ اللهَ يُريد أقبلُه، وأما أَنَّ الله يغضب فلا أقبله، فالله ما يَغضَب، فالغضب يعني يريد أَنْ

ينتقم، فليس يغضب، بل يريد أَنْ ينتقم.

يقول: ما دمتَ أثبتَّ الإرادة فلهاذا لا تُثبِت الغضبَ، فإن أثبتَّ إرادةً لا تُشبِهُها إرادةُ المُخلوقينَ، وإلا فاجعل الأمر مُطَّرِدًا؛ إرادةُ المخلوقينَ وإلا فاجعل الأمر مُطَّرِدًا؛ إما إثباتًا وإما نفيًا في الجميع، أما أن تتناقض فهذا لَيْسَ طريقًا عِلميًّا ولا منهجًا سَليًا.

ففي قوله تَعَالَى: ﴿وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ [النساء: ٩٣] قَالُوا: الغضب يعني الانتقام، أو إرادة الانتقام، ففسروه إما بشيءٍ مخلوقٍ مُنفصِل عن الله، وهو الانتقام، وإما بشيءٍ يُقِرُّون به وهو الإرادةُ.

فنقول لهم: لماذا أنكرتم الغضب؟ قَالُوا: لأنَّ الغضب غَلَيَان دمِ القلبِ لَمَحَبَّة الانتقامِ مِن المغضوبِ عليه، واللهُ عَرَّفَ مَنَزَّه عن ذلك التفسيرِ للغضبِ بهذا المعنى، فليْسَ بلائقٍ باللهِ عَرَّفَ لله شَك، ولا يمكِن أن نفسِّر غضبَ اللهِ بهذا؛ لأنَّ هَذَا غضبُ المخلوق، وقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللهِ بَهْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله عَمْلُهِ عَلَى اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَلَيْهِ اللهِ الله تَعَالَى اللهُ يَعْمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ لَعْمُ اللهُ تَعْمَى اللهُ يَعْمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ يَعْمُ اللهُ تَعْلَى اللهُ لَنْ اللهُ لَعْمُ اللهُ تَعْمَالُ اللهُ تَعَالَى اللهُ يَعْمُ اللهِ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ لَيْسُ كُولُونُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ

نقول لهم: هل تُثبتون الإرادةَ لله؟ قَالُوا: نعم، نُثبت الإرادة لله، فاللهُ يريدُ.

والإرادة هِيَ الميلُ للشيءِ لرجاءِ منفعةٍ أو انتفاء مَضَرَّةٍ، فأنت مَثَلًا تريد أن تأكل الطعامَ لدفع الجُوع، وتُريد أن تتزوجَ لطلبِ الولدِ، إذن الإرادة تفسيرها: الميل للشيءِ لرجاء منفعةٍ أو انتفاءِ مضرةٍ، فهل الإرادة بهذه المعنى تليق بالله؛ لأنَّ الله عَنَقَبَلً لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضرُّه معصية العاصين، فها يَلِيق بالله؟ قَالُوا: التَّتِي فسَّرتُم إرادة مخلوقة، ونحن نُثبت لله إرادةً تَليق به، قلنا لهم: هَذَا حَقُّ، إذن الغضب الَّذِي قُلتم: إنه غليان دَمِ القلبِ هَذَا غضب مِنَ المخلوقِ، وغضبُ الخالقِ يَليق به عَنَقَمَلَ، فكما أثبتُم الإرادة فإنه يَلزَمُكم أن تُثبِتوا الغضب، فإنْ نَفَيْتُمُ الغَضَب يَليق به عَنَقِمَلَ، فكما أثبتُم الإرادة فإنه يَلزَمُكم أن تُثبِتوا الغضب، فإنْ نَفَيْتُمُ الغَضَب يَليق به عَنَقِمَلَ، فكما أثبتُم الإرادة فإنه يَلزَمُكم أن تُثبِتوا الغضب، فإنْ نَفَيْتُمُ الغَضَب

لَزِمَكُم أَن تَنْفُوا الإرادة، يعني: اجعلوا القاعدة مطَّردة، فإما أَن تُثبِتوا الجميعَ أو تَنفوا الجميع، وإما أَن تَتَنَاقَضوا، فهذا يعني أَن قانونكم غير مستقيم، وأنكم متناقضون. فها المرجع إذن؟

المرجع إِلَى كتاب اللهِ وسُنة رسولِه ﷺ، فنقول: نُثبت أن للهِ غضبًا كما أثبته اللهُ لِنَفْسِهِ، ولكن لَيْسَ مِثل غَضَبِ المخلوقينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَتَى يُ ﴾ لِنَفْسِهِ، ولكن لَيْسَ مِثل غَضَبِ المخلوقينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَتَى يُ ﴾ [الشورى: ١١]، وهكذا جميع الصِّفَات، ونسلَم بهذا مِن شُرورٍ كثيرةٍ، ومِن تناقضاتٍ عظيمةٍ.

إذن أقول فيها وصفَ اللهُ به نفسه: أُثبت ما أثبتَهُ لِنَفْسِه، وأَنفي ما نفَى عن نفسه، فأقول: للهِ غضَبٌ لَيْسَ مِثل غضبِ المخلوقينَ، وله رحمة ليستْ كرحمةِ المخلوقينَ، وله رضا لَيْسَ كِرِضا المخلوقينَ، وله مُحبَّة ليستْ كمَحبَّة المخلوقينَ، ولا يَمتنِع أن نقول مِثل هَـذَا كها نقول: إن لله تَعَـالَى ذاتًا لا تُشبه ولا تُماثل ذواتِ المخلوقينَ، وبهذا نسلم ونكون متَّبعينَ للكتاب والسُّنة.

ننتهي مِن هذا القَدْرِ مِن الكلامِ عَلَى ما يَتَعَلَّق بالصِّفَات، وهو بابٌ مُهِمُّ يَجب عَلَى طالبِ العِلمِ أَنْ يَرجعَ فيه إِلَى الكِتَابُ والسُّنَّة، أما العقائدُ المؤلَّفَة الَّتِي لِيب عَلَى طالبِ العِلمِ أَنْ يَرجعَ فيه إِلَى الكِتَابُ والسُّنَّة، أما العقائدُ المؤلَّفة الَّتِي ليستْ مَقرونة بالكِتَابِ والسُّنَّة، فهذه جَافَّة تُضيِّع الإِنْسَانَ، وما ذُكر فيها من الحُجج فإنَّه جُحَجُ مُغْرِقة، لا يَستفيد منها الإِنْسَان.

واللهُ الموفِّق، وصلى الله عَلَى نبينا مُحَمَّد وعلى آلِه وأصحابِه أجمعينَ.



الحمدُ للهِ نَحْمَدُه ونَستعينهُ ونَستغفرهُ ونتوبُ إليه، ونَعُوذ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، أرسله الله تَعَالَى بالهدَى ودِين الحقّ، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأُمَّة، وتركها عَلَى مَحَجَّةٍ بيُضَاءَ، ليلُها كنهارها، لا يَزِيغ عنها إِلَّا هالِكُ.

فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِه وأصحابه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدِّين.

ثمَّ خَلَفَه فِي أُمَّتِه خلفاؤُه الراشدونَ؛ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهم أَجْعينَ.

ثمَّ ما زالتِ الأئمَّة -أئمَّة الدِّين والهدى- فِي هَذِهِ الأُمَّة يَرِثُون شريعة مُحَمَّد وَهُ مِا زالتِ الأئمَّة عَرَقُون شريعة مُحَمَّد وَهُ إلى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَقِبَلًا بَعد جِيلٍ حتَّى بَقِيَتُ -وللهِ الحمدُ- الشَّريعة طاهرةً نَقِيَّةً صافيةً لَمَن أراد اللهُ عَرَقِجَلَّ هدايتَه، لا يَزيغ عنها إِلَّا هالِكُ.

والهالك كما قالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فيه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ [يونس:٩٦-٩٧].

وكان هديُ رسولِ اللهِ ﷺ الَّذِي دعا النَّاسِ إليه وحَثَّهُم عليه هُوَ صراطُ اللهِ المستقيم، صراطُ الَّذِينَ أنعمَ اللهُ عليهم مِن النَّبِيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشُّهداء والصَّالِجِينَ،

وهؤلاء الأصنافُ هُمُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَرَّقِهَلَ فِي أُمِّ القُرْآنِ فاتحة الكتابِ ﴿ آهْدِنَا الْعَرَطَ اللهُ عَرَّقِهَ اللهُ عَرَّقِهَ إِللهَ عَلَيْهِمَ ﴾ [الفاتحة: ٦-٧] مِن النَّبِيِّينَ والصِّدِيقينَ والشَّهداء والصَّالِجِينَ.

فالنَّاسُ فِي شَرِيعةِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَنقسمون إِلَى هَـــــــــــــــــ الأقسامِ الثَّلاثةِ: قِسم أنعمَ اللهُ عليهم، وقِسمٌ مغضوبٌ عليهم، وقِسمٌ ضالُّون.

فَالَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عليهم هم الَّذِينَ علِموا الحَقَّ وعَمِلوا به، وقَبِلُوه ظاهرًا وباطنًا، لم يَتَبعوا أهواءَهم، ولم يتَبعوا آباءَهم عَلَى غير هُدًى مِن اللهِ عَرَّفِجَلَّ، إنَّما كانوا يتَبعون ما دلَّت عليه كتبُ اللهِ، وما جاءت به رُسُلُه –عليهم الصَّلاة والسَّلامُ عُطَبِقون ذلك ظاهرًا وباطنًا فِي أعمالِ القُلُوبِ وعقائدها، وأعمال الجوارح مِن الأقوالِ والأعمالِ، فهَؤُلاءِ هم الَّذِينَ أنعمَ الله عليهم.

وذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أربعة أصنافٍ في قولِهِ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلّذِينَ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النساء:٦٩] هَوُّلاءِ هم الَّذِينَ أنعمَ اللهُ عليهم، أربعة أصناف: النبيُّون والصدِّيقون، والثَّالث: الشهداء، والرَّابع: الصَّالِحِينَ الحَقِّ وعمِلوا بالحقِّ.

أما القِسم الثَّاني فهم المغضوبُ عليهم، الَّذِينَ علِموا الحَقَ، ولكن تَنكَّبُوا عنه وكَذَّبوا الخبرَ، واستكبروا عن الأمر، فهَ وُلاءِ مغضوب عليهم، فقد كذَّبوا الخبرَ واستكبروا عن الأمر بعد أن عَلِموا الحقَّ وعرَفُوه وبان لهم، وقامت الحُجَّة عليهم فيه، لكنهم تَنكَّبُوا ذلك وتركوه زُهدًا فيه واستكبارًا عنه، والعِيَاذُ باللهِ.

وأَبْيَنُ مَثَلٍ لهم أولئك اليهود الَّذِينَ علِموا الحقَّ، ولكن تَنكَّبُوا عنه، ولهذا

قَالَ سُفيان بنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللّهُ: «كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شَبَهُ مِنَ اليَهُودِ» (١)؛ لأنَّ اليهود عَرَفوا الحقَّ ولكن تنكَّبوا عنه ﴿ اللّهِ عَالَيْنَهُمُ الْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ وَلَكُنَ تَنكَّبوا عنه ﴿ اللّهِ اللّهِ عَالَمُهُمُ الْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ وَلَكُنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أما الضالُون -وهُمُ الصِّنفُ الثَّالثُ- فهُمُ الَّذِينَ جَهِلُوا الحَقَّ ولم يَعلَموه، سواء كانوا مُعرِضين، ولم يَلْتَفِتُوا إِلَى طلبِ العِلمِ وإلى طلبِ الحقِّ، أو كانوا غيرَ مُعْرِضِينَ، ولكن لم يُوفَّق لهم الحقُّ، ولم يُيسِّرِ اللهُ لهم مَن يَدُلُّم عَلَى الحَقِّ، وأَبْرَزُ مِثال لذلك النَّصارَى؛ فإنَّهم كانوا ضالِّينَ، ولكن المراد بالنَّصارَى النَّصارَى الَّذِينَ كانوا قَبْلَ بَعْثَةِ النَّبِي عَلَيْوالصَّلاةُ وَالسَّلامُ وحين بَعْثَتِهِ، أمَّا نصارى اليوم فقد عَلِمُوا الحق، وبان لهم الحقُّ، ولكن صاروا كاليهود في ردِّ الحق والاستكبار عنه، وعَدم الرُّضوخ له، فاستحقُّوا أنْ يكونوا مغضوبًا عليهم كما كانَ اليهود مغضوبًا عليهم.

ولهذا يجب أن نعلم أن الوصف إذا استحقّه جِنس مِن النّاس؛ فإن هَذَا الوصف لا يكون دائمًا وصفًا لهم؛ لأنَّ حالهم قد تتغيَّر، فهو لاء النّصارَى كانوا قبل بَعثة الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يعرفون عن الحق شيئًا؛ لأنَّ أَحْبَارَهُم ورُهْبَانَهُم أَضَلُّوهم، لكن بعد أن بُعث الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وبان لهم الحقُّ ولكنهم تَنكَّبُوا عنه؛ لا يحِقُ لهم أن نَصِفهم بأنهم ضالُون، بل نقول: هم مغضوبٌ عليهم؛ إذ لا فَرْقَ بينهم وبين اليهود الَّذِينَ علِموا الحق ولكن تَنكَّبوا عنه، ولم يَعْمَلُوا به.

أَقُولَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ترك أُمَّته عَلَى مَحَجَّةٍ بيضاءَ واضحةٍ نَقِيَّةٍ، ولكن تفرَّقتْ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٩٧).

هَـذِهِ الأُمَّة بَعْدَ نَبِيِّها عَلَيْهِ إِلَى فِرَقِ كثيرةٍ؛ إِلَى ثلاثٍ وسبعين فِرقةً، كُلُّها فِي النَّار الله واحدة، وهي مَن كانَ عَلَى مِثل ما عليه النَّبِي عَلِيْهِ وأصحابه، وهَذِهِ الفِرقة الناجية هِيَ الَّتِي عَلِمتِ الحَقَّ وعَمِلَتْ به، ولم تتبع أهواءَها ولا آراء مَن يَزعمونهم علماء، ولا طريقة مَن يزعمونهم أولياء، وإنها اتَّبعُ واطريق النَّبِي عَلَيْهِ فقط، يؤمنون بالله ورسوله حقَّ الإيهانِ، فهَذِهِ الفِرقة هِيَ الفِرقة الناجية إِلَى قيام الساعة، وهَذِهِ الفِرقة يحصُل بينها مِن الاختلاف فِي المسائلِ الَّتِي يَسُوغُ فيها الاجتهاد، ومع ذلك فهُم عَلَى قلب رَجُلِ واحدٍ لا يتفرَّقون ولا يتنازعون.

أقول: إِنَّ هَذِهِ الفِرقة لا يمكن أبدًا أن تَجْعَلَ مِن الخلاف الَّذِي يكون بينها حيا هُوَ مِن مسائل الاجتهاد - لا يمكن أن تجعل هَذَا سببًا للتفرُّق، فنجد مثلًا الصَّحَابَة رَضَيَلِيَّةُ عَتْفُون فِي مسائل كثيرة مِن مسائل الأحكام العَمَلِيَّة، بل أحيانًا مِن مسائل الأمور العِلمية العَقَدِيَّة، ومع ذلك فهُم عَلَى قلبِ رَجُلٍ واحدٍ، لا يَتنازعون ولا يَتبَاغَضُون، ولا يَسُبُّ بعضُهم بعضًا، ولا يُنكِّلُ بعضُهم بِبَعْضٍ، بل هُمْ أُمَّة واحدة، عكسَ ما كانَ عليه المتأخرونَ، تجد الواحد إذا خالَفَكَ فِي مسألةٍ صغيرة واحدي صغيرة بالنَّسْبَة لما هُوَ أكبرُ منها - يكون فِي قلبك عليه شيء.

ونحن نضرب لهذا مثلًا بمسألةٍ مِن مسائلِ العلمِ العَمَلِيَّة الَّتِي لا تبلُغ أن تكون مشكلةً لعبادةٍ أو مُبطِلة لها، مثلًا: اختلف العُلَهَاء رَحَمَهُ واللهُ فِي جِلْسَةِ الاستراحةِ، وهي الجِلسة الَّتِي يجلسها الإِنْسَان إذا قام إِلَى الثَّانية فِي الرُّباعيَّة أو الثُّلاثية أو الثنائية، وإذا قام إِلَى الرّباعية؛ هل هَذِهِ الجِلسة مَسْنُونة أو غير مَسْنُونة؟ وهل هِيَ مَسْنُونَة عَلَى كل حالٍ أو فِي ذلك تفصيل؟

فالأقوال في هَذَا ثلاثة: قول بأنها مَسْنُونة بكل حالٍ، وقول بأنها غير مَسْنُونَة بكل حالٍ، وقول بأنها غير مَسْنُونَة بكل حَالٍ، وثالث بالتفصيل: أنَّ الإِنْسَان إنِ احتاج لِكِبَرٍ أو مرضٍ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فليجلس، وإلا فلا يجلِس، فهَذَا خلاف العُلَهَاء.

لكن مِن النَّاس الآن مَنِ اتخذَ مِن هَذَا الخلاف سببًا للنزاع والعداوة والبغضاء، حتَّى إنه إذا رأى أَنَّ هَذَا الرَّجُل لم يجلسْ وهو يعتقد أن الجلوس سُنة كرِهه وأَبْغَضَهُ والعِيَاذُ باللهِ وإذا رآه جَلَس وهو ممَّن لا يرى الجلوس كرِهه وأبغضه، وهذا لا ينبغي.

إن الصَّحَابَة رَضَّالِلُهُ عَنْهُ اختلفوا فيها هُو أعظمُ مِن ذلك، وكذلك العُلكاء الأئمَّة اختلفوا فيها هُو أكبرُ مِن ذلك، ولا عداوة بينهم ولا بَعْضَاء، فاختلفوا مثلًا في مسألة وقعتْ في عهد الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ للا رجع مِن غزوةِ الخَنْدَقِ ووضع لأُمَّةُ (الحربِ والسلاحَ أتاه جبريلُ فأمره أَنْ يخرُجَ إِلَى مِن غزوةِ الخَنْدَقِ ووضع لأُمَّة (العهدَ الَّذِي بينهم وبين الرَّسُول ﷺ، فندَبَ النَّبِيُّ عُودِ بني قُريْظَةً؛ لأنَّهم نَقضوا العهدَ الَّذِي بينهم وبين الرَّسُول ﷺ، فندَبَ النَّبِيُّ أصحابَه إِلَى الحروجِ وقال: «لَا يُصلِّينَ أَحَدُّ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريْظَةً». فخرج الصَّحَابَة ودخل وقتُ العَصْر، وحان خُروج وقت العَصْر، فاختلفوا: قالَ بعضُهم: نُصلي العَصْر قبل خُروج وقتِه، وقال آخرون: لا نصلي ولو خرج الوقتُ إلَّا فِي بني نُصلي الأوَّلون ولم يُصلً الآخرون.

فاختلفوا الآن فِي الصَّلاة، وهي أهمُّ شيءٍ، فلو صَلَّى الإِنْسَان بعد خُروج الوقت قلنا: هَذَا حرام عليه، ومع ذلك اختلفوا فِي هَذَا.

<sup>(</sup>١) اللَّا مَةُ: الدِّرْعُ، وقيل: السلاح، ولَأْمَةُ الحَرْبِ: أداتُها. النهاية لابن الأثير: لأم.

ولما بلغ ذلك النَّبِيَّ وَاللَّهُم عُتهِدون، والمقامُ مقامُ اجتهادٍ، فلا يُعمِلْ أيُّ واحدٍ منهم عَلَى الآخرِ بُغضًا أو كراهيةً؛ لأنهم مُجتهِدون، والمقامُ مقامُ اجتهادٍ، فلا يُعنَّف المجتهِد، ولا يجِقُ لك حتَّى مِن الناحية النظرية أن تُعنَّفهُ عَلَى اجتهادِه؛ لأنك إنْ عَنَّفْته عَلَى اجتهاده فسيقول لك: قلِ الحقَّ والعدل، أنا أيضًا أُعنِّفك عَلَى اجتهادِك إذا عَنَّفْتنِي عَلَى اجتهادي وكرِهتني مِن أَجْلِهِ، فأنا إن عاملتُك بالمِثْلِ عَنَّفْتُكَ مِن أَجْلِهِ، فأنا إن عاملتُك بالمِثْلِ عَنَّفْتُكَ مِن أَجْلِهِ الجتهادي وكرِهتني مِن أَجْلِهِ، فأنا إن عاملتُك بالمِثْلِ عَنَفْتُكَ مِن أَجْلِهِ يَسوغُ وكرِهتني أَبْ المُعْمَةُ وتَتَفَرَّق الأُمَّة فِي مسائلَ اجتهاديةٍ يَسوغُ فيها الخلافُ.

كذلك أيضًا اختلف العُلَمَاء فيها إذا ما سجد الإِنْسَان هل يُقدِّم يَدَيْهِ أو يُقَدِّم رُكبتيه؛ فمنهم مَن قالَ: قَدِّم الرُّكبتينِ، وكلُّ مِنَ الطائفتينِ احتجَّ بحُجَّة، فإذا اختلف النَّاس في مِثل هَذِهِ المسألةِ فإنه لا يكون الاختلاف سببًا للكراهيةِ أبدًا، ولا يكون الاختلاف إلَّا مِن الشيطانِ الَّذِي يريد أَنْ يُوقِعَ بينكم العَدَاوَةَ والبَغْضَاء.

والراجح فِي هَذِهِ المسألةِ أَنْ يُقَدِّمَ الإِنْسَان رُكبتيه قَبْلَ يَدَيْهِ؛ لأَنَّ الرَّسُول ﷺ يقول: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ» (٢).

وانتب للتشبيهِ حتَّى يَتبيَّنَ لك الأمرُ، فالتشبيه هُـوَ بالهيئةِ؛ هيئة السُّجُـود، وأنت إذا شَاهدتَ البعير يبرُك وجدتَه يُنزِل يَديه قبل رِجليه، فيُنزِل مُقدَّم جِسمه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب، رقم (٩٤٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو، رقم (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، رقم (٨٤٠)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب آخر منه، رقم (٢٦٩). والنسائي: كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، رقم (١٠٩١).

عَلَى مُؤخّره، ولو قالَ الرَّسُول عَيَا فَهُ فلا يَبْرُك عَلَى ما يَبرُك عليه البعيرُ -ولاحِظِ الفَرْقَ بين العبارتينِ - قلنا: لا تَبْرُك عَلَى الرُّكب؛ لأنَّ البعير يَبْرُك عَلَى ركبتيه لا شَكَ، ولا أحدَ يُنكِر هَذَا؛ أَنَّ رُكْبَتيِ البَعير في يَديه، وأنه يَبرُك عليها، فهذَا لا إشكالَ فيه، ولكن لفظ الحَدِيث لا يساعد عَلَى هَذَا: «فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ» ولم يَقُلْ: عَلَى ما يَبرُك.

فإذن إذا اختلفنا في هَذِهِ المسألةِ، ووجدنا شخصًا يُصَلِّي إِلَى جانِبنا يُقَدِّم يديه وآخَرَ يُقَدِّم رُكبتيه، فلا يَسُوغ لنا ونحن أُمَّة واحدة أن نجعلَ مِن هَذَا الحلافِ سببًا للكراهية أبدًا، بل أقول: ما دُمْتَ خالَفْتَنِي مِن أَجْلِ أَنَّ هَذَا هُوَ الحَقُّ عندك، وأنك مُتَبعٌ للدليلِ، فأنت مُوافق لي في الواقع؛ لأني أنا ما خالفتُك إلَّا بِمُقتضَى الدَّليل عندي، فإذن العملُ واحد، والهدف واحد، وينبغي ألَّا يُضلِّل بعضَا بعضًا بِمِثْل هَذِهِ المسائلِ الَّتِي فيها مَساغٌ للاجتهادِ.

## لا نُقِرُّ مَن خالفَ النصوصَ وإجماعَ السلَف:

حتَّى نصوص الصَّلاة والصِّيام والحجِّ؛ كما فعل الفلاسفةُ أهل التحريفِ، لمَّا رأَوْا هَوُلاءِ حرَّ فوا مثل هَذِهِ الآيات الصريحة قَالُوا: إذن نَحْنُ نحرِّ ف الآياتِ الأخرى، قَالُوا: المرادُ بالصَّلاة مَعرِفة أسرارِ مَشايخهم؛ أن الإِنْسَان يتطلَّع عَلَى أسرار الشيوخ، وليس أنَ يُصَلِّي للهِ ويَركع ويَسجُد، هَذِهِ الصَّلاة! ومعنى الصِّيام عندهم هُوَ الإمساك، بأن تكتُم أسرارَ هَوُلاءِ الشيوخِ والأولياء، ولا تُخبِر بها أحدًا! والحجُّ هُوَ القصدُ؛ أن تَقصِد الأولياءَ - الَّذِينَ يُسمونهم أوْلياء - والشيوخ وتَدْعُوهُم.

فإنْ قِيل: لماذا تؤولون هَذِهِ النصوصَ الصريحة؟

قَالُوا: لأنكم أنتم يا أهل التأويل أوَّلتم نصوصًا صريحةً واضحةً في صفات الله عَنَى ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ لما خلقتُ بنعمتي الله فليس لها معنى أبدًا، وكذلك: بقُوَّتي والقوة صِفة واحدة، وكل المخلوقات خلقها الله تَعَالَى بقُوَّتِه، فأين الفضل لآدم عَلَى إبليس إذا قلنا: المرادُ باليدِ القُوَّة الافضل له فضل له عليه.

إذن مِثل هَؤُلاءِ لا نسكُت عن بيانِ خَطئهم، ولا نُوافقهم عليه، ولا نقول: أنتم مَعذُورون بهذا الخطأ؛ لأنَّ النصَّ واضِح صَريح فِي هَذَا، ولا يمكِن أَنْ يُقبَل هَذَا مثلُ هَذَا التأويل، وأحسن ما يُوصَف به ما سهاه شيخ الإسلام بقولِه: (تحريف) في العقيدة الواسطيَّة، قالَ: «إن أهل السُّنَّة والجَهَاعَة يُثبتون ما أثبته الله لِنَفْسِهِ من غير تحريف ولا تعطيل»(۱). فعدل عن قوله: تأويل إلى قوله: تحريف؛ لأنَّ هَذَا هُوَ

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعـة أهـل السنة والجماعـة، (ص:٥٧).

الموافِق لكتاب الله عَزَّوَجَلَ، وقد ذكر الله ذلك فِي قوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ، ﴾ [النساء:٤٦].

ثانيًا: إن التأويل يَنقسِم إِلَى صحيحٍ وفاسدٍ، فالتأويلُ المطابِقُ لكتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِه صحيحٌ، والتأويلُ المخالِفُ لمرادِ اللهِ ورسولِه هَذَا فاسدٌ، فإذا قلنا: مِن غير تأويلٍ. أَوْهَمَ ذلك أننا نَنفي الفاسدَ والصحيحَ، وهذا له خَطَرُه.

إذن نَحْنُ نقولُ: مِن الأشياءِ ما لا يُمكِن السكوتُ عليه؛ لأنّه مخالِفٌ للنصِّ ولطريقِ السلَف -رَحِمَهُمُ اللهُ ورضي عنهم - فهَ ذَا لا يمكِن أن نَعْذِرَ أحدًا فيه بعد أَنْ يَتَبَيَّنَ له الحُقُّ، أما لو كانَ هَذَا الرجلُ عائشًا فِي وسطِ قوم لا يَعرِفون إلَّا هَذَا فهذا ربها نَعْذِرُه؛ لأنّه جاهِل، والإِنْسَانُ الجاهلُ قد يُعذَر بإنكارِ ما هُوَ معلومٌ مِن الدِّينِ ومِنَ الشريعةِ.

ألم تعلموا أن عمرَ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ أنكر عَلَى الصحابيِّ الَّذِي سمِعه يقرأ بسورة الفُرقان عَلَى خلاف ما كانَ عمر قَرَأُها، مَعَ أن هَذِهِ القراءة الَّتِي كانَ يقرأ بها هَذَا الصحابيُّ صحيحة أَقْرَأَهُ إياها رسولُ الله عَلَيْةِ.

ومِن المعلوم أن أحدًا لو أنكر شيئًا مِن القُرْآن لكان يَصِل به إِلَى الكفرِ، لكن عمر لم يكن يعلَم أن الرَّسُول أقرأه هَذَا، ولهذا احتكم عمر مَعَ هَذَا الرجل إِلَى الرَّسُول عَلَيْهِ اللهِ الرَّسُول عَلَيْهِ العمر: «اقْرَأْ»، فَقَرَأً، قَالَ: «هَكَذَا الرَّسُول عَلَيْهِ لعمر: «اقْرَأْ»، فَقَرَأً، قَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لعمر: «اقْرَأْ»، فَقَرَأ، فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، رقم (۲٤۱۹)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، رقم (۸۱۸).

فالإِنْسَان قد يُنكِر ما يكون إنكارُه كفرًا لعدم عِلمه به، وحينئذٍ يكون مَعذورًا.

ألم تَعلَموا أن بعضَ السلَف قالَ: إن النَّارِ تَفنَى، مَعَ أن هَذَا مخالِف لِصَريح القُرْآن؛ فقد ذكَرَ اللهُ تَعَالَى تأبيدَ أهلِ النَّارِ فِي ثلاثِ آياتٍ مِن كتابِه؛ فِي سُورَة النِّسَاء، وفي سُورَة الجنِّ، فهي ثلاثُ آيات واضحة فيها ذِكر التأبيدِ صَريحًا:

قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سورة النساء: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ أَلَا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّ أَبُدًا ﴾ [النساء:١٦٨-١٦٩].

وفي سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الأحزاب:٦٤-٦٥].

وفِي سُورَة الجنِّ: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣].

فقد قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا﴾ فِي ثلاث آياتٍ، ولو جاءت في آيةٍ واحدةٍ لكفَى، فكيف وقد جاءت في ثلاثِ آياتٍ فِي كتابِ اللهِ، ومع هَذَا ما قالَ النَّاس: إن هَؤُلاءِ الَّذِينَ خالفوا فِي هَذِهِ المسألة كفَّار أو ضُلَّال؛ لأنَّ الإِنْسَان بشرٌ، ولا نقول: إنَّه ما بلغه؛ لأنَّ الآياتِ فِي القُرْآنِ كلُّ يَقرؤُها، لكن الإِنْسَان بشرٌ قد يفوته العِلمُ؛ لأنَّ أسباب الخطأِ ثلاثة:

السبب الأول: قِلَّة العِلم.

السبب الثاني: قُصور الفَهم، أَنْ يَكُونَ الإِنْسَان عنده عِلم ولكن يكون قاصِرَ الفَهم، وكثير مِن النَّاس عندهم عُلوم كثيرة لكن لا يفهمون.

السبب الثَّالث: سُوء القَصد، فيكون الإِنْسَان عنده عِلم وعنده فَهُمٌّ لكنه سيِّئ القصد، يريد إضلالَ الحَلقِ، وإخراجَهم منَ النور إِلَى الظلُمات، وصَدَّهم عن سبيل الله.

فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال.

فالأول: القُصور، فلا يكون عند الإِنْسَان اطلاع.

والثاني: القُصور في الفهم؛ فيكون عنده اطلاع واسعٌ لكنْ فَهْمُه قاصر لا يفهم النصوص، وربما يفهم لكن لا يستطيعُ أن يَسْتَنْبِطَ منها مسائل وأحكامًا، ولهذا تجد بعض العُلَهَاء يستنبطون مِن الآية عشَرة أحكامٍ أو عشرينَ حُكمًا، بينها لا يُخرج الثَّاني منها إِلَّا خمسة أحكام أو ثلاثة أحكام، وكذلك في الحَدِيث.

والثَّالث: قصور القصد، فيكون الإِنْسَان عنده عِلم وعنده فهمٌ، لكن لَيْسَ له قصد صالحٌ، يريد أَنْ يُضِلَّ النَّاسَ وَأَنْ يقلِّد آباءَه وعلماءَه ولو كانوا عَلَى طريق الباطل.

أما إذا وهب اللهُ الإِنْسَان عِلمًا واسعًا، وفَهمًا ثاقبًا، وقصدًا صالحًا، فلْيَبْشُرْ بالخيرِ ويَبْشُرْ بالعِلم. وما أقلَّ مَن يُوفَّقُ لذلك، ولكنَّ فضلَ اللهِ واسِع.

ولهذا ينبغي لنا -يا إخواني - أن نسأل الله دائمًا أَنْ يُعَلِّمَنا ما يَنفعُنا، وأَنْ ينفَعَنا بِها علَّمَنا، وَأَنْ يَزيدَنا علمًا؛ لأَنَّ هَذِهِ الأشياءَ مهمَّة، فلا تَقُلْ: إنِّي أدركتُ العِلم، فالعِلم بحرٌ لا ساحِلَ له أبدًا، ومَن قالَ: إنه أدركَ العِلمَ فهو أجهلُ النَّاسِ بنفسِه، وأجهلُ النَّاسِ بنفسِه، وأجهلُ النَّاسِ بالعِلم؛ لأنَّ العِلمَ لا مُنتهى له، فأحيانًا يجيء واحدٌ مِن الطلبةِ صغيرٌ ويتكلَّم بكلمةٍ غائبةٍ عن أكبر النَّاسِ وليستْ عَلَى بالهِم، وهذا موجود حتَّى فِي عهد الصَّحَابَةِ رَضِيَالِلهُ عَنْهُمْ.

المهم أننا نقول: المسائل الَّتِي تُخالف النصَّ الصريحَ أو تُخالف ما كانَ عليه السلفُ هَذِهِ لا يمكِن السكوتُ عليها، بل يجب إنكارُها وبيانُ بُطلانها، ولكن لا بُدَّ مِن اتباع الحِكمةِ أيضًا، واتباعُ الحكمةِ بأن تتكلمَ مَعَ صاحبك بهدوءٍ وأَلا تَقصِد الانتصارَ لنفسِكَ ورأيك؛ لأنك إنْ قصدتَ الانتصارَ لرأيك فأنتَ إذن لا تدعو إلى الله، وإنَّما تدعو إلى نفسك، وإنَّما تريد الانتصارَ للحقِّ، فاجعلُ هَذَا الَّذِي خالفَ الحقَّ فيما تَرَى كأنَّه مَريض تريد أن تُعَالجِه، لا كأنَّه مُجرِمٌ تريد أن تُعَاقِبَه؛ لأنَّ هناك فرقًا بين النظرتين؛ بين شخص ينظرُ لَمن خالفَه فِي الرأي كأنَّه مُجرِم يريد أنْ يُعاقبه، وبين آخر ينظر إليه كأنَّه مَريض يريد أنْ يعالجه.

ولهذا تختلف مناهج النَّاس فِي بيانِ الحقِّ وبيانِ الصوابِ فِي هَـذِهِ الأمورِ، وللمُوفَّقُ مَن وفَّقه اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ولكن لا شَكَّ أن الرِّفقَ يأتي بالخيرِ أكثرَ مما يأتي به العنفُ؛ كما ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ (۱).

ونحن إذا عاملنا النّاس بهذه المعاملة ربها يتقبّلون منّا، لكن لا نعاملهم بالعُنفِ، فإذا قال أحدهم مثلًا: المراد باليدين بالنسبة لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى القُدرة أو النعمة. فليْسَ مِن الحِكمة أن أقول: يا مُبتدِعُ، يا ضالُّ، يا محرِّفُ، أخطأت، فهذا ليْسَ من الحكمة، بل أتكلَّم معه بهدوءٍ ومناقشةٍ صحيحةٍ، وأعتقِد -إِنْ شَاءَ اللهُ - أن كل واحدٍ يريد الخيرَ لا بُدَّ أَنْ يقنعَ به.



<sup>(</sup>١) أخرج مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، رقم (٢٥٩٣) أن رسول الله ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ».



إنَّ الحَمدَ لله، نَحمَدُه ونَستَعينُه ونَستَغفِرُه، ونَتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسِنا ومن سَيئاتِ أعمالِنا، من يَهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحْدَه لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عَبدُه ورَسولُه، أرسَلَه الله تعالى بالهدى ودينِ الحَقِّ؛ ليُظهِرَه على الدِّينِ كُلِّه، فبَلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصحَ الأمّة، وجاهدَ في الله حَقَّ جِهادِه حتَّى أتاه اليَقينُ، فصَلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آله وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَوم الدينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإنَّه يَسرُّنا في هذه الليلةِ -ليلةِ السَّبتِ الثامِنِ والعِشرينَ مِن شهرِ رَجب عامَ اثنَي عَشَرَ وأربع إئةٍ وألفٍ - أَنْ نَبدَأ دُروسَنا اليَومِيَّةِ في المَسجِدِ الحَرامِ، والتي ستكونُ بحولِ الله بعدَ المَغرِبِ، وبَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، هذه الدُّروسُ ليسَت في كِتابٍ مُعَيَّنٍ، ولكنَّها ستكونُ بِإِذنِ الله في مَواضيعَ مُعَيَّنةٍ يَحتاجُ لها المُسلِمون، ولاسِيَّا في هذا العَصرِ الَّذي كَثُرَت فيه أنواعُ الفِتنِ الظاهِرةِ والباطِنةِ الَّتي تَكونُ مِنَ البَلدِ، ومِنَ الوارِدِ إلى البَلدِ.

ولكِنّنا في هذه الليلةِ نُذَكِّرُ إِخوانَنا المُسلِمينَ بها مَنَّ الله به عَلَينا في هَذِه البِلادِ وما جاوَرَها، فقبلَ اثني عَشَر شَهرًا كان الناسُ في مِثلِ هذا الشَّهرِ في أزمةٍ شَديدةٍ، وفي حَربٍ طاحِنةٍ، ولَولا أنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قَدَّرَ ولَطَفَ وأعانَ، وإلا لكانت قاضِيةً، لا أقولُ قاضِيةً على الأموالِ، أو على مِساحاتٍ مِنَ الأرضِ، ولَكِنَّها قاضِيةً على

الأَمنِ، ورُبَّهَا تَكُونُ قاضِيةً على الدِّينِ أيضًا؛ فَعَلَينا -ونحنُ نَتذَكَّرُ مِثلَ هذا اليَومِ مِنَ العامِ الماضي - أَنْ نَشكُرَ الله على هَذِه النِّعمةِ، عَلَينا أَنْ نُجَدِّدَ إِنابةً إلى الله، وإِقبالًا إليه، وتَمَشَّكًا بِدينِه؛ لِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَكفَّلَ لَمِن تَمَسَّكَ بِدينِه أَنْ يَنصُرَهُ الله في الدُّنيا والآخِرةِ، فَقالَ جَلَّوَعَلا: ﴿إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا والآخِرةِ، فَقالَ جَلَّوَعَلا: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيوْةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللَّهُ هَا لَهُ اللهُ عَنَّقَجَلَّ: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ وقالَ الله عَنَّقَجَلَّ: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧].

ولكنْ، ما هي أسبابُ النَّصرِ الحَقيقِيَّةُ الَّتي إذا اتَّصَفَ بها الناسُ حَصَلوا على الانتِصارِ؟

لنَستَمِع إلى قُولِ الله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِن ٱللّهَ لَقَوِي عَزِيرُ الله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُكُ ٱللّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِن اللّهَ لَقَوِي عَزِيرُ اللّهَ الْمَعْرُوفِ اللّهَ الْرَكَاوَةُ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا الْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةً وَاللّهُ عَرُوفِ وَاللّهِ عَلِيهُ الْأَمُورِ ﴾ [الحج ١٠-١١].

فَذَكَرَ الله عَزَّوَجَلَّ أَربَعةً أوصافٍ لَمِن يَستَحِقُونَ النَّصرَ:

﴿ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ ﴿ وَءَانَوُا الزَّكُوٰةَ ﴾ ﴿ وَأَمُرُوا بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ ﴿ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنكرِ ﴾ ولَكِنْ متى يكونُ التَّمكينُ؟ فلا بُدَّ أَنْ يكونَ للتَّمْكينِ أساسٌ يقومُ به،
واستَمِع إليه في قولِه تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحِتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ
في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللّذِف ارْتَضَىٰ لَمُمُمْ
وَلَيْمَكِنَنَ لَمْمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا أَيْعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ﴾ [النور:٥٥].

فلا بُدَّ مِن هذا الأساسِ ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ الَّذي هو مَدخَلُ الإسلام، والَّذي هو أساسُ كُلِّ عِبادةٍ؛ ولهذا قالَ العُلَماءُ: إنَّ مِن شُروطِ صِحَّةِ

العِباداتِ كُلِّها أَنْ يَكُونَ الإِنسانُ مُوَحِّدًا مُسلِمًا، فلو أَنَّ الإِنسانَ تَصدَّقَ بِآلافِ اللَّلايين، أو بَنا آلافَ المَساكِنِ والمَلاجِئِ للمُحتاجينَ، ولكنَّه غَيرُ مُسلِم لم يَنفَعْه ذلك عِندَ الله؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ ذَلك عِندَ الله؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ ذَلك عِندَ الله وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ ٱلصَّكَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥].

إذًا، الأساسُ هو عِبادةُ الله عَنَّوَجَلَّ، والعِبادةُ لها رُكنانِ أساسِيَّانِ، ولها شَرطانِ: أما أساسُ العِبادِة فهُما: المَحَّبةُ والتَّعظيمُ: مَحَبَّةُ الله عَنَّوَجَلَّ، وتَعظيمُ الله عَنَّوَجَلَّ، وتَعظيمُ الله عَنَّوَجَلَّ، فلا يُمكِنُ أَنْ تَكُونَ العِبادةُ إلَّا عَلى هَذا الأساسِ وهو: المَحَبَّةُ والتَّعظيمُ.

ووَجهُ ذلك: أنَّ مَن أَحَبَّ شَيئًا، وتَمَكَّنَ حُبُّه مِن قَلبِه، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ طالبًا له طَلبًا حَثيثًا، فلو أَحَبَّ الإِنسانُ أَنْ يَدرسَ في جامِعةٍ مِنَ الجامِعاتِ، فإنَّه يَسعى لِلوُصولِ إلى هَذِه الجامِعةِ بكُلِّ وَسيلةٍ، فيُحضِرُ الشَّهاداتِ ويَأْتِي بالوَسائِطِ حتَّى لَكُونَ مُحبًّا لِي عَبودَبِهِ، إِذَا كَان كَذَلِكُ فلا يُمكِنُ أَنْ تَعبُدَ الله حَقَّ عِبادَتِه حتَّى تَكُونَ مُحبًّا له.

له.

فإذا أَحبَبَتَ الله سَهُلَت عَلَيكَ العِبادةُ وقُمتَ بأوامِرِه؛ لِأَنَّكَ متى أَحبَتَه عَنَّوَجَلَّ سَعيتَ في الوُصولِ إلى الله إلَّا طَريقٍ، ولا طَريقَ للوُصولِ إلى الله إلَّا شَريعَتُه شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كَمَا قَالَ الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كَمَا قَالَ الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَا صَرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۗ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَا صَرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۗ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَا فَا فَا لَهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ الل

أَمَّا الأَساسُ الثاني: فهو تَعظيمُ الله، أي: أَنْ يَكُونَ الله تعالى عِندَك أعظَمَ شَيءٍ، وأنتَ إذا عَظَمتَ رَبَّكَ فسَوفَ يَصغُرُ عِندَك كُلُّ الناسِ إلَّا مَن كان مُعَظَّمًا لله،

وسَوفَ تَرى جَميعَ الناسِ لَيسوا بشَيءٍ أمامَ عَظمةِ الله إلَّا مَن كان مُعَظَّمًا لله عَنَّوَجَلَّ، فإنَّه سيكونُ عَظيمًا عِندَك، أما مَن سِواه فليسَ بشَيءٍ؛ لِأَنَّ القُوَّةَ لله جَميعًا.

وبتَعظيمِ الله يَكُونُ الخَوفُ مِنه، ويَكُونُ الهَربُ مِن مُحَالَفَتِه، فَهَذَان أَيُّهَا الإِخوةُ رُكنانِ أساسِيانِ:

الرُّكن الأوَّلُ: مَحَبَّةُ الله.

والرُّكنُ الثاني الأساسي: تَعظيمُ الله.

فَبِمَحَبَّةِ الله يَكُونُ السَّعيُ إلى الوُصولِ إليه، وذلك بطاعَتِه، ووَجهُ هذا مِنَ النَّاحِيةِ الله يَكُونُ السَّعيُ إلى الوُصولِ إليه، وذلك بطاعَتِه، ووَجهُ هذا مِنَ النَّاحِيةِ العَقلِيَّةِ: أَنَّ مَن أَحَبَّ شَيئًا فلا بُدَّ أَنْ يَسعى في الوُصولِ إليه بكُلِّ طَريقٍ، حتَّى يَتحَقَّقَ له مَقصودُه ومُرادُه.

والتَّعظيمُ لله يَستَلزِمُ الخَوفَ منه، وإذا خِفتَ مِن الله فلا بُدَّ أَنْ تَهربَ مِن مَعصِيَتِه إلى طاعَتِه.

إذًا، بالمَحَبَّةِ يَكُونُ فِعلُ الأوامِرِ، وبِالتَّعظيمِ يَكُونُ تَركُ النَّواهي، والدينُ كُلُّه أوامِرٌ ونَواهي، أوامِرٌ يُطلَبُ مِنَ الناسِ فِعلُها، ونَواهٍ يُطلَبُ مِن الناسِ تَركُها.

هذان رُكنانِ أساسِيانِ في العِبادةِ، وهُناك أيضًا شَرطانِ لِصِحَّةِ العِبادةِ، يَعني: بعدَ أَنْ تَتَجِه لله عَزَّهَ جَلَّ للتَّعَبُّدِ له سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا تُقبَلُ عِبادَتُك، ولا تَصِحُّ إلا بشَرطَينِ أيضًا وهُما:

- الإخلاصُ له.
- والمُتابَعةُ لرَسولِ الله ﷺ.

وإنْ شِئتَ فقُل: الإخلاصُ لله ومُوافَقةُ شَريعةِ الله؛ لِأَنَّ مُوافَقةَ شَريعةِ الله لا تَكونُ إلا باتِّباعِ الرَّسولِ ﷺ، فمَن عَمِلَ عَملًا أشرَكَ فيه مع الله غَيرَه؛ فإنَّ عَملَه مَردودٌ عليه، لا يُقبَلُ منه، ومَن عَملَ عَملًا مُخلِصًا به لله، ولكنْ ليسَ مُوافِقًا لشَريعةِ الله؛ فَإنَّه مَردودُ عليه، لا يُقبَلُ منه؛ لِأَنَّ هَذينِ الشَّرطينِ أساسِيانِ وهما: الإخلاصُ والمُتابَعةُ.

فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ أُمِرَ، وكَذَلِك الأُمَمُ أُمِروا أَنْ يَعبُدوا الله مُخلِصِينَ له الدينَ، ومَن أشركَ مع الله أحدًا في عَمَلِه؛ فإنَّ عَمَلُه مَرْدودٌ عَليه؛ لقولِ الله تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ الله تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ الله تعالى في لِفَا عَمَلًا صَلِحًا وَلاَ يُنْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠]، ولقولِه تعالى في الحديثِ القُدسِيِّ الَّذي رَواه النَّبيُّ صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن رَبِّه: ﴿مَن عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعي غَيري؛ تَركتُه وشِركه»؛ لأنَّه سبحانه أغنى الشُّركاءِ عن الشِّركِ، كما في صدرِ الحديثِ: ﴿أَنَا أَغنى الشُّركاءِ عنِ الشَّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعي غيري؛ تَركتُه وشِركه»

فلو قامَ رَجُلٌ يُصَلِّي صَلاةً مُوافِقةً للشَّرعِ في ظاهِرِها، ولكنْ يُرائي فيها،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

ومَعنى: يُرائِي فيها: أي: يُريدُ أَنْ يَراهُ الناسُ مِن أَجلِ أَنْ يَمدَحوه عَلَيها، فَحُكمُ صَلاتِه: أَنَّها باطِلةٌ؛ لفَقدِ الإخلاصِ فيها.

ولو أنَّ رَجُلًا دَخلَ في الصَّلاةِ مُحْلِصًا لله فأحَسَّ بداخِلٍ، أو أحَسَّ برَجُلٍ حاضِرٍ، ثم اثَّجَهَت نِيَّتُه إلى المُراءاةِ، فأوَّلُ العِبادةِ كان مُحْلِصًا لله، وآخِرُ العِبادةِ كان مُحلِصًا لله، وآخِرُ العِبادةِ كان مُشرِكًا بالله بالرِّياءِ، فلا تُقبَلُ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ واحِدةٌ، إذا بَطلَ آخِرُها بَطلَ مُشرِكًا بالله بالرِّياءِ، فلا تُقبَلُ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ واحِدةٌ، إذا بَطلَ آخِرُها بَطلَ أَوَّلُها، فتَبطُلُ صَلاتُه لوجودِ الرِّياءِ فيها -في آخِرِها- وهذا يُبطِلُها.

فإنْ طَرَأَ عَلَيه الرِّياءُ في أثناءِ الصَّلاةِ، وصارَ يُدافِعُه مُدافَعةً شَديدةً؛ فلا تَبطُلُ هذه الصَّلاةُ؛ وذلك لِأَنَّ الرِّياءَ قد يَهجُمُ على القَلبِ هُجومًا لا يَستَطيعُ دَفعَه، ولكِنَّه إذا كانَ كارِهًا له مُحاوِلًا لِدَفْعِه فإنَّ ذلك لا يَضُرُّه، والدَّليلُ على أنَّه لا يَضُرُّه: قَولُه تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] ولَيسَ في طاقتِه أنْ يَدفَعَ ما هَجمَ على قَلبِه مِنَ الرِّياء؛ ولِذَلِك هو يُدافِعُ ويُحاوِلُ أنْ يَتخَلَّصَ مِنه، ولكنْ أحيانًا يَعجَزُ.

فنقول: هذا الرَّجُلُ صَلاتُه صَحيحةٌ؛ لِأَنَّه حاوَلَ بكُلِّ جُهدِه أَنْ يَدفَعَ الرِّياءَ ولكنْ لم يَتمَكَّنْ، وقد قالَ الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] وحينئذٍ نَحكُمُ بصِحَّةِ الصَّلاةِ.

فإن قالَ قائِلٌ: لو أنَّ الرَّجُلَ عَزلَ مِن مالِه مِئةَ ألفٍ ليَتصَدَّقَ بها، فتَصدَّقَ بخمسينَ ألفًا مع الرِّياءِ، وفي النِّهايةِ تَصدَّقَ بخمسينَ ألفًا مع الرِّياءِ، فهل تُقبَلُ صَدقتُه الأخيرةُ، أو تَبطُلُ صَدقتُه الأخيرةُ، أو تَبطُلُ صَدقتُه الأخيرةُ، أو تَبطُلُ صَدقتُه الأخيرةُ، أو تَبطُلُ صَدقتُه الأخيرةُ؟

فَالْجُوابُ: تُقبَلُ الأولى ولا تُقبَلُ الأخيرةُ؛ لأنَّ الصَّدقةَ تَتجَزَّأً، فيُمكِنُ أَنْ يَتصَدَّقَ الإنسانُ بشَيءٍ خالِصٍ لله، وفي آخِرِه يتَصدَّقُ بشَيءٍ غيرِ خالِصٍ لله عَرَّقَجَلَ، فلما كانت الصَّدقةُ تَتجَزَّأً، قُلنا: الجُرْءُ الَّذي كان سالِمًا مِنَ الرِّياء يَكُونُ مَقبولًا عندَ الله، والجُرْءُ الَّذي حَصلَ فيه الرِّياءُ يَكُونُ غَيرَ مَقبولٍ عندَ الله عَرَّقَجَلَّ.

وإنَّني أقول: إنَّ مِنَ الْمُهِمِّ جِدًّا أَنْ يُصَحِّحَ الإنسانُ إخلاصَه؛ لِأَنَّ الشِّركَ - ولاسِيَّا الرِّياءُ - قد يَطرَأُ على القَلبِ فَيُفْسِدُ عليه العِبادة؛ ولِهَذا قال بَعضُ السَّلفِ: ما جاهَدتُ نَفسي على شَيءٍ مُجاهَدَتها عَلى الإخلاصِ. لأنَّ الإخلاصَ صَعبُ شَديدٌ، يَحونَ خالِصًا لله عَنَّوجَلَّ.

لعَلَّنا أَدرَكنا الآن الشَّرطَ الأوَّلَ وهو: الإخلاصُ لله.

فإذا قالَ قائِلٌ: نحن في طَلبِنا للعِلمِ في الجامِعاتِ والمَعاهِدِ والمَدارِسِ نَجِدُ أَنّنا نَطلُبُ العِلمَ ونَحنُ نُلاحِظُ الشَّهادةَ الَّتي نَحصُلُ بها على راتِبٍ ومَرتَبةٍ، فهل طَلَبُنا للعِلم مع هذه المُلاحَظةِ يُفقِدُنا أجرَه أو لا؟

والجَوابُ على ذلك: أن نَقولَ: إذا كان الحامِلُ لك إرادةُ هذا الشَّيء ولا سِواه؛ فإنَّه لا يُكتَبُ لك مِن أُجرِ طَلَبِ العِلمِ شَيءٌ؛ لفقدِ الإخلاصِ، بَل إذا كانَ العِلمُ فَرَعِيًّا مِمَا يُبتَغى به وَجهُ الله، كنتَ آثِهًا على ذلك؛ لما رَواه أهلُ السُّنَنِ مِن قَولِ النَّبيِّ شَرعِيًّا مما يُبتَغى به وَجهُ الله وَجهُ الله وهو العِلمُ الشَّرعِيُّ – لا يُريدُ بذلك إلّا أنْ يَنالَ عَرَضًا مِنَ الدُّنيا لم يَرَحْ رائِحةَ الجَنَّةِ» (١) وهذا وَعيدٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله تعالى، رقم (٣٦٦٤)، وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

ولَكِني أقولُ -ولاسِيّما للطَّلَبةِ-: يُمكِنُ أَنْ تُصَحِّحَ النِيَّةَ، بأَنْ يُريدَ الإنسانُ الوُصولَ إلى الشَّهادةِ لا لِأجلِ أَنْ يَنالَ الشَّهادةَ فَقَط، ولكنْ مِن أجلِ أَنْ يَنالَ مَقامًا يُمكِنُهُ أَنْ يَنفَعَ الناسَ؛ لِأَنّنا نَعلَمُ أَنَّ المُستَندَ الآن في تَوظيفِ الإنسانِ في التَّعليم، أو الإداراتِ، أو الرِّئاساتِ: الشَّهادةُ.

ولو أنَّ شَخصًا كان مِن أفقَهِ الناسِ وأرادَ أنْ يَتوَظَّفَ في جامِعةٍ ليُعَلِّم لم يَحصُلْ لَه ذلك، ولكنْ لَو أتى بِهَذه الرُّقعةِ في يَدِه حَصلَ له.

إذًا، تَنوي أيُّها الطالِبُ، بأنَّك إنَّها تُريدُ الوصولَ إلى هذه الشَّهادةِ مِن أجلِ أَنْ تَتمَكَّنَ مِن نَفع الناسِ، والعَمَلِ في المَجالاتِ الَّتي يَحتاجُ الناسُ إليها؛ وذلك لِأَنَّك إذا لم تَحصُلْ على هذه البِطاقةِ، فسوفَ تَفقِدُ مَنفَعةَ ما أعطاكَ الله عَرَّفَجَلَّ مِنَ العِلمِ؛ لهذا يَجبُ على الطالِبِ الَّذي يُريدُ أَنْ يُثابَ على طَلَبِه للعِلمِ أَنْ يُلاحِظَ هذه المَسألةَ.

وأنتَ أيُّما الطالِبُ، وأخُصُّ بذلك طالِبَ العِلمِ الشَّرعِيِّ، أنتَ والْمجاهِدُ في سَبيلِ الله في مَيدانِ المَعارِكِ على حَدِّ سَواءٍ؛ لِأَنَّ طَلَبَ العِلمَ الشَّرعِيُّ كالجِهادِ في سَبيلِ الله ، ودَليلُ هذا قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةَ ﴾ [التوبة: ١٢٢] يَعني: لا يُمكِنُ ولا يَليقُ أنَّ المؤمنينَ يَنفِرونَ كُلُّهم مِن أجلِ الجِهادِ في المَيدانِ.

فهذا لا يُمكِنُ؛ لِأَنَّهم لو خَرَجوا كُلُّهم هَكذا ضاعَت مَصالِحُ الأُمَّةِ: ﴿ فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ [التَّوبة:١٢٢]، يَعني: جَماعةٌ، لَكِنْ مَعنى الآيةِ: ﴿ فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ وتَأخَرت طائِفةٌ، وتَأخُّرُ الطَّائِفةِ الأُخرى لصالِح نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ وتَأخَّرت طائِفةٌ، وتَأخُّرُ الطَّائِفةِ الأُخرى لصالِح الأُمَّةِ ﴿ لَيَهَا فَقُهُوا فِي اللِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾

إذن، فقولُه: ﴿ لِلَّانَ النافِرةَ لِيس لها مَجَالٌ فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ، فالمُتأخِّرةُ الَّتي تَبقى في الطائِفةِ النافِرةِ؛ لِأَنَّ النافِرةَ ليس لها مَجَالٌ فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ، فالمُتأخِّرةُ الَّتي تَبقى في المَدينةِ عند النَّبيِّ عَلَيْهُ يُعَلِّمُها أمرَ دينها هَذِه هي الَّتي إذا رَجَعَ قومُها أنذروهُم، وبَيَّنوا لهم شَريعةَ الله، فاسْتَبشِر أَيُّها الطالِبُ للعِلمِ الشَّرعِيِّ وأَنَّكَ فِي طَلَبِكَ للعِلمِ الشَّرعِيِّ مُعادِلٌ للخارِجِ في مَيادينِ القِتالِ، وهذه مِن نِعمةِ الله.

إذًا، يَكُونُ تَحَفَّظُ الإنسانِ لعِلمِه، وكِتابَتُه له، والبَحثُ فيه، والمُناقَشةُ، بمَنزِلةِ إصلاحِ السِّلاحِ النِّسبةِ للمُجاهِدينَ بالقِتالِ، وهذه مِن نِعمةِ الله على طالِبِ العِلمِ الشَّرعِيِّ.

الشَّرطُ الآخَرُ لقَبولِ العِبادةِ هو: المُتابَعةُ لرَسولِ الله ﷺ، وإنْ شِئتَ فقُل: مُوافَقةُ الشَّرعِ، ولا مُوافَقةَ للشَّرعِ إلا بالمُتابَعةِ لرَسولِ الله ﷺ، واعلَم أنَّ هذا الشَّرطَ قد دَلَّ عليه كِتابُ الله وسُنَّةُ رَسولِه ﷺ.

أما كِتابُ الله: فقد قال الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَنَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللهُ وَلَوَلَا كَلِمَةُ ٱلفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشُّورى: ٢١] والاستفهامُ هنا إنكاريٌّ لا إقراريُّ، ف﴿ أَمْ ﴾ هُنا عندَ النَّحْويينَ بمَعنى: بَل، والهَمزةُ، يَعني: بل أَلهم شُركاءُ؟

فالاستِفهامُ هُنا لا شَكَّ أَنَّه للإنكارِ، بدَليلِ قَولِه تعالى: ﴿قُل ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْر عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونُس:٥٩] في آيةٍ أُخرى.

إذن، دَلَّ القُرآنُ على اشتِراطِ المُتابَعةِ والمُوافَقةِ للشَّرعِ.

والسُّنَّةُ دَلَّت على هذا أيضًا: قالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَن عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدُّ»(١)، وفي لَفظٍ: «مَن أحدَثَ في أمرِنا هَذا ما ليسَ مِنه فَهو رَدُّ»(١)، وكِلا اللَّفظينِ يُسنِدُ أَحَدُهما الآخَرَ.

«فَمَن عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمرُنا -ولو كان في الأصلِ مَأْمُورًا به لكنْ جاءَ على صِفةٍ غَيرِ مَشروعةٍ - فهو رَدُّ».

«ومَن أَحدَثَ في أَمرِنا هذا ما ليسَ منه فهَو رَدُّ» أي: جاءَ بشَيءٍ جَديدٍ لم يأتِ به الشَّرعُ؛ فهو رَدُّ، و «رَدُّ» هنا بمَعنى: مَردودٌ، مِن بابِ إِنابةِ المَصدَرِ مَنابَ اسمِ المَفعولِ.

وقد يَأْتِي المَصدَرُ بمَعنى اسمِ المَفعولِ فِي اللغةِ الْعَرَبِيَّةِ، ومِن ذلك: كَلِمةُ حَمْلٍ، والحَمْلُ هو الجَنينُ فِي بَطنِ الأُمِّ، فحَمْلُ بمَعنى: مَحمولُ، قالَ الله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ وَالْحَمْلُ هُو الْجَنينُ فِي بَطنِ الأُمِّ، فحَمْلُ بمَعنى: مُحمولُ، قالَ الله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أَوْلَنتِ حَمَّلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ ﴾ [الطَّلاق:٦] يَعْني: أصحابَ حَمْلٍ، أَي: أصحابَ مَحمولٍ.

إذن، ﴿رَدُّ ﴾ في قُولِه عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فإنْ قالَ قائِلٌ: مَن قالَ لك: إنَّ المُرادَ بالأمرِ هو الشَّرعُ؟ فقد يَجوزُ أنْ يُقالَ: مَن أحدَثَ في أمرٍ مِن أمورِ الدُّنيا لا مِن أمورِ الشَّرعِ.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب البيوع، باب النجش، ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»، وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

الجَوابُ: قالَ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشُّورى:٥٦] إذًا، مَن أَحدَثَ في أَمرِنا الَّذي أوحي إلينا، وهو الشَّرعُ ما ليسَ مِنه فهو رَدُّ، أمَّا أمورُ الدُّنيا فهي للدُّنيا، فأَحْدِث ما شِئتَ إذا لم يَكنْ مُحُرَّمًا في الشَّرعِ إمَّا بعَينِه أو بوَصفٍ جامِع؛ فأَحْدِث ما شِئتَ.

فلو قالَ قائِلُ الآن: التَّليفونُ حَرامٌ، لَيسَ عليه أَمرُ الله. فنَقولُ له: التَّليفونُ لَيسَ مِن أمورِ الشَّرعِ، وغَيرُ أمورِ الشَّرعِ مَنقولةٌ للناسِ حَسْبَ تَجارِجِهم، وحَسْبَ ما يَبدو مِنَ الأمورِ.

إذن، المُرادُ بالأمرِ في قُولِه ﷺ: «مَن أَحدَثَ في أَمرِنا» أي: شَرعِنا، والدَّليلُ على أَنَّ الأَمرَ بمَعنى الشَّرعِ قُولُه تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشُّورى:٥٦] أَنَّ الأَمرَ بمَعنى الشَّرعِ قُولُه تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشُّورى:٥٢] أي: مِن شَرعِنا الَّذي نَأْمُرُ.

ومُوافَقةُ الشَّرِعِ لا تَكُونُ إلا إذا وافَقَتِ العِبادةُ الشَّرِعَ في أمورٍ سِتَّةٍ، فاضبِطوها: في سَبَبِها، جِنسِها، قَدرِها، صِفَتِها، زَمانِها، مَكانِها، فلا يُمكِنُ أَنْ تَكُونَ العِبادةُ مُوافِقةً للشَّريعةِ إلَّا إذا وافَقَتِ الشَّريعةَ في هَذه الأمورِ السِّتَّةِ.

وما خالَفَ الشَّرِعَ في شَيءٍ مِن هَذِه الأمورِ السِّتَّةِ فإنَّه لم يُوافِقِ الشَّرِعَ ولا يُقبَلُ ، ونَضرِبُ لِهَذا أمثالًا مما خالَفَ الشَّرعَ في هَذِه الأمورِ:

الأوَّلُ: في السَّبَبِ: لو أَنَّ شَخصًا أَرادَ أَنْ يَجمَعَ الناسَ لُحاضَرةٍ في الساعةِ العاشِرةِ صَباحًا، وقامَ عندَ مجيءِ الوَقتِ وأَخَذَ مُكَبِّرَ الصَّوتِ، وقالَ: الله أكبَرُ، وأتى بِالأذانِ، فقامَ يُؤَذِّنُ؛ لِأَنَّ وَقتَ المُحاضَرةِ دَخَلَ؛ فيكونُ هذا الأذانُ بِدعةً ولا يكونُ مقبولًا؛ لِأَنَّه قُيد بسَبَبٍ لم يَجعَلُه الشارعُ سَببًا، فَالأذانُ سَببُه دُخولُ

وَقتِ الصَّلاةِ لا دُخولُ وَقتِ المُحاضَرةِ.

إِذًا، لا يَصِحُّ هذا الأذانُ لعَدَمِ مُوافَقَتِه للشَّرعِ في السَّبَبِ.

ولو زالَتِ الشَّمسُ فَقامَ هذا الرَّجُلُ يُؤَذِّنُ لصَلاةِ الظُّهرِ، فيكونُ الأذانُ صَحيحًا؛ لِأَنَّ السَّببَ شَرعِيُّ.

ولَو أَنَّ رَجُلًا إِذَا تَجَشَّأَ قَالَ الْحَمَدُ لله -والجُشَاءُ: الريحُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ المَعِدةِ عَن طَريقِ الفَمِ - فنقول: إِنَّ العَمَلَ غَيرُ مَشروعٍ؛ لِأَنَّ الجُشَاءَ لَيسَ سَبَبًا للحَمدِ إِذْ أَنَّهُ لَو كَانَ سَبَبًا للحَمدِ لَبَيَّنَهُ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ في عَهدِه كانوا يَتَجَشَّؤُونَ ولَم يَقُل لَهُم: احمَدوا الله ولَا حَدَ الله عِندَ ذَلِك.

ولَو أَنَّ رَجُلًا تَثَاءَبَ فَقَالَ: أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجيمِ، فَهَذَا لا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّبَ لَيسَ ثَابِتًا مِن قِبَلِ الشَّرعِ.

فإذا قالَ قائِلٌ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ التَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيطانِ»<sup>(۱)</sup> وقالَ الله عَرَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيطانِ »َزَعُ فَٱسْتَعِذَ بِٱللهِ ﴾ [فُصِّلَت:٣٦] فهذا الرَّجُلُ استَعاذَ بِالله؛ لأَنَّهُ نَزَغَهُ مِنَ ٱلشَّيطانِ نَزِغٌ.

فَالْجُوابُ: نَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّذي قَالَ: «إِنَّ التَّثَاؤُبَ مِنَ الشَّيطَانِ» هُوَ الَّذي قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَلْيَكْظِم مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِع فَلْيَضَع يَدَهُ عَلَى فيهِ» (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (۳۲۸۹)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، رقم (۲۹۹۶)، من حديث أبي هريرة ريخاً لِينْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق.

وقَدْ أَرْشَدَنا إلى أَنْ نَفعَلَ فِعلًا، ولَم يُرشِدنا إلى قَولِ: أَعوذُ بِالله مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ.

الثاني: في الجِنسِ: لو خالَفَتِ العِبادةُ الشَّريعةَ في جِنسِها فإنَّها لا تُقبَلُ، ومِثالُ ذلك: رَجُلٌ اشتَرى فَرسًا بعَشرةِ آلافٍ فَضَحَّى بِه، فلا تُقبَلُ هَذِه الأُضحِيةُ؛ لمُخالَفَتِها للشَّرعِ في الجِنسِ، إذْ أنَّ الأضاحيَّ لا تَكونُ إلَّا مِن بَهيمةِ الأنعامِ وهي: الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ.

الثالِثُ: في القَدْرِ: فلو خالَفَ الشَّرِعَ في القَدْرِ فإنَّهَا لا تُقبَلُ، فلو أرادَ شَخصٌ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهرَ فصَلَّاها حَمسًا، فلا تُقبَلُ مِن أجلِ الزِّيادةِ، فَقَد خالَفَتِ الشَّرِعَ في القَدْرِ، ولو صَلَّاها ثَلاثًا لم تُقبَلْ أيضًا؛ لِأَنَّها خالَفَتِ الشَّرِعَ في القَدْرِ، فلا بُدَّ أَنْ تكونَ العِبادةُ مُوافِقةً للشَّرع في قَدْرِها.

ولَو كَانَ ناسِيًا أَيضًا لا تُقبَلُ، لَكِن إذا كَانَ ناسِيًا وذَكَرَ فِي الحَالِ فَيَأْتِي بِرَكَعَةٍ وَيَسجُدُ للسَّهُوِ بَعدَ السَّلَامِ وتَصِحُّ، لَكِن لا يُمكِنُ أَنْ تَصِحَّ عَلَى ثَلاثِ رَكَعاتٍ أَبدًا حتَّى وإنْ كَانَ ناسِيًا، ولَكِنَّه لا يَأْتُمُ؛ لِأَنَّهُ ناسٍ، والله تعالى يَقولُ: ﴿ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الرابعُ: في الصِّفةِ: لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ العِبادةُ مُوافِقةً للشَّرعِ في صِفَتِها، فإنْ خَالَفَتِ الشَّرعَ في صِفَتِها فهي غَيرُ مَقبولةٍ، فَلُو أرادَ الإِنسانُ أَنْ يَتَوضَّا فَبَداً بِغَسْلِ الرِّجلينِ، ثم مَسْحِ الرَّأسِ، ثم غَسلِ اليَدينِ، ثم غَسْلِ الوَجهِ؛ فوُضوؤُه باطِلٌ؛ لِأَنّه غَيرُ مُوافِقٍ للشَّرعِ في الصِّفةِ، فَالصِّفةُ أَنْ يَعْسِلَ الوَجة، ثم اليَدينِ، ثم الرَّأسَ، ثم الرَّجلين، وهذا عَكسَ.

وَلَو أَنَّ رَجُلًا ضَحَّى بِجَذَعٍ مِنَ المَعْزِ لا تُقبَل؛ لِأَنَّهُ خالَفَ في الصِّفةِ، مَع أَنَّ الجِنسَ صَحيحٌ؛ لِأَنَّ الإبِلَ والبَقَرَ والمَعْزَ لا يُجزِئُ في الأَضْحِيَّةِ مِنها إلَّا ما كَانَ ثَنِيًّا؛ لِقُولِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةً -فيها رَواهُ جابِرٌ رَضِيَالِكُهُءَهُ-: «لا تَذْبَحوا إلَّا مُسِنةً، إلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُم؛ فتَذْبَحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأْنِ »(۱).

وقالَ العُلَماءُ: الْمُسِنةُ مَعناها: تَنِيةٌ.

الخامِسُ: في الزَّمانِ: نحنُ نَعلَمُ أنَّ صِيامَ رَمَضانَ يكونُ في رَمَضانَ، فلو أنَّ رَجُلًا صامَ في شَعبانَ بَدلًا عن رَمَضانَ لا يُقبَلُ، أو في شَوَّالَ بَدلًا عن رَمَضانَ لم يُقبَلُ، أو في شَوَّالَ بَدلًا عن رَمَضانَ لم يُقبَلُ، يُقبَلُ، إلا إذا أفطرَ رَمَضانَ لعُذْرٍ شَرعِيٍّ فيُقبَلُ، أما لغَيرِ عُذْرٍ شَرعِيٍّ فلا يُقبَلُ؛ لمُخالَفةِ الشَّرع في الزَّمانِ.

ولو أنَّ رَجُلًا وَقَفَ بِعَرَفَةً في اليَومِ الثامِنِ مِن ذي الحِجَّةِ؛ فلا يُقبَلُ الحَجُّ؛ لُخالَفَةِ الشَّرِعِ في الزَّمانِ.

ولَو أَنَّ رَجُلًا أَرادَ الحَجَّ وكَانَ عِندَهُ أُضِحِيَّةٌ فَقَالَ: سَأُضَحي في عيدِ الفِطرِ بَدَلًا عن عيدِ الأضحى؛ لِأنَّني سَأَحُجُّ، فَلا تُقبَلُ؛ لِمُخالَفَتِها الشَّريعةَ في الزَّمَنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٣)، من حديث جابر رَّخَالِيَّهُ عَنْهُ.

ورَجُلٌ يُحِبُّ الخَيرَ، ويَفرَحُ به، فلما صَلَّى العَصرَ جَلسَ، ثم فَكَّرَ فقامَ يُصَلِّى، فصَلاتُه غَيرُ مَقبولةٍ؛ لَمُخالَفةِ الشَّرعِ في الزَّمانِ، إذْ أنَّ ما بَعدَ صَلاةِ العَصرِ وَقتُ نَصَلاتُه غَيرُ مَقبولةٍ؛ لَمُخالَفةِ الشَّرعِ في الزَّمانِ، إذْ أنَّ ما بَعدَ صَلاةِ العَصرِ وَقتُ نَهي، إلَّا إذا كانَتِ هذه الصَّلاةُ لها سَبَبٌ فإنَّا تُفعَلُ في كُلِّ وَقتٍ.

ولو طافَ الإنسانُ بَعدَ العَصرِ، وللطَّوافِ رَكعَتانِ صَلاهُما بَعدَ العَصرِ فيَجوزُ؛ لِأَنَّ لهما سَببًا، ولو دَخلَ المَسجِد بَعدَ صَلاةِ العَصرِ فصَلَّى رَكعَتَينِ تَحِيَّةَ المَسجِدِ فهما صَحيحَتانِ، ولا يَأْتُمُ بذَلِك؛ لِأَنَّ لهما سَببًا، وكُلُّ صَلاةٍ نافِلةٍ لها سَبَبٌ فإنَّها تَجوزُ في وَقتِ النَّهي؛ لِأَنَّ السَّبَ مُعَلَّقٌ به المُسَبَّبُ في أيِّ زَمَنِ كانَ.

إذْ أنَّ الإخلاصَ المُتابَعةُ، وهي مُوافَقةُ الشَّرعِ، ولا تَكونُ إلَّا إذا كانَتِ العِبادةُ مُوافِقةً للشَّرعِ في أُمورٍ سِتَّةٍ: السَّبَبِ، الجِنسِ، القَدْرِ، الصِّفةِ، الزَّمانِ، المَكانِ.

إذًا، العِبادةُ مَبنِيَّةٌ على أصلَينِ أساسِيَّينِ، ومَشروطٌ فيها شَرطانِ أساسِيانِ:

فالأصلانِ هما: المَحَبَّةُ والتَّعظيمُ.

والشَّرطانِ هما: الإخْلاصُ والْمُتابَعةُ.

فإذا قالَ قائِلٌ: إذا كانَتِ العِبادةُ مَبنِيَّةً على مَحَبَّةِ الله، فما رَأَيْكُم فيمَنْ أَحَبَّ مع الله غَيرَه؟ هل يَكونُ مُشرِكًا، أو يَكونَ مَحَبَّتُه لغَيرِ الله مُنافِيةً للإخلاصِ؟

الجَوابُ: إِنْ أَحَبَّ غَيرَ الله لله فإنَّ هذا مِن تَمَامٍ مَحَبَّةِ الله بلا شَكَّ، فإذا أحبَبتَ لله، شخصًا لله، لا لِأَنَّه غَنِيٌّ، ولا لِأَنَّه شَريفٌ، ولا لِأَنَّه أعطاكَ مالًا، ولكنْ أحبَبتَه لله، فهذه المَحَبَّةُ لا تُنافي مَحَبَّةَ الله، بل هي مِن تَمَامٍ مَحَبَّةِ الله؛ لِأَنَّ القاعِدة: أَنَّ المُحِبَّ فهذه المَحَبَّةُ لا تُنافي مَحَبَّةَ الله، بل هي مِن تَمَامٍ مَحَبَّةِ الله؛ لِأَنَّ القاعِدة: أَنَّ المُحِبَّ فهذه وأحبابَ حَبيبه.

فلا يُمكِنُ لأَحَدِ أَنْ يُحِبَّ شَيئًا إلا ويُحِبَّ مَن يُحِبُّ هذا الشَّيءَ، فإذا أحبَبتَ شَخصًا لله فهذا مِن تَمَامِ محبَّةِ الله، وإنْ أحبَبتَ شَخصًا أو شَيئًا مِنَ الدُّنيا مع الله - يَعني: جَعَلتَ مَجَبَّتَه مُساوِيةً لَحبَّةِ الله - فهذا شِركٌ، ودَليلُ هذا قَولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللّه ﴾ [البقرة:١٦٥]، وقولُ النّبيِّ ﷺ: النّاسِ مَن يَنَخِدُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللّه ﴾ [البقرة:١٦٥]، وقولُ النّبيِّ ﷺ: «تَعِسَ عَبدُ الخّميلةِ، تَعِسَ عبدُ الخّميصةِ» (الله فَمَيكَ الخّميصة وَلَيْ الله وَهَيكَ الله وَهُميكَ الله وَهُميكَ وَلَيْ اللهُ وَهُميكَ وَلَيْ الله وَهُميكَ وَلَيْ اللّهُ وَهُميكَ وَلَيْ اللّهُ وَهُميكَ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَمُعِلَلُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُو

وأُخاطِبُ الشَّبابَ طَلبةَ العِلمِ: نحن يَجِبُ أَنْ نَجعَلَ الحَكَمَ بَينَنا كِتابَ الله وَسُنةَ رَسولِه ﷺ فَنَقولُ: أَثبِتوا لنا أَوَّلًا مِن الناحِيةِ التاريخِيَّةِ أَنَّ لَيلةَ المِعراجِ كَانَت لَيلةَ سَبعٍ وعِشرين لَيلةَ سَبعٍ وعِشرين لَيلةَ المِعراجِ لَيلةَ سَبعٍ وعِشرين خَبرٌ، والحَبرُ يُشتَرَطُ لَقَبولِه شُروطٌ مِنها: صِحَّةُ الإسنادِ، وعَدالةُ الراوي، وضَبطُ الراوي، واتَّصالُ السَّندِ، والسَّلامةُ مِنَ الشُّذوذِ والعِلَّةِ القادِحةِ، بغيرِ هَذا لا يَكونُ الخَبرُ صَحيحًا.

فَهاتُوا لَنا خَبرًا مُسنَدًا إلى عَصرِ الصَّحابةِ بأنَّ لَيلةَ المِعراجِ كانَت لَيلةَ سَبعٍ وعِشرينَ مِن رَجَب ودونَ هذا خَرطُ القَتادِ، ودونَ هذا مَفاوِزُ ومَهالِكُ.

ولا يُمكِنُ لِأَحَدِ أَنْ يُشِتَ بأيِّ سَنَدٍ مَقبولٍ بأنَّ لَيلةَ سَبعٍ وعِشرينَ مِن رَجَب هي لَيلةُ المِعراجِ، وأنا مِن هُنا، مِن هذا المَكانِ –والمَكانُ تَعرِفونَه– أقولُ: إنَّ أيَّ شَخصٍ يَعثُرُ على ثُبوتِ كُونِ المِعراجِ لَيلةَ سَبعٍ وعِشرينَ فإنَّني أَدْعوه وأُحَمِّلُه شَخصٍ يَعثُرُ على ثُبوتِ كُونِ المِعراجِ لَيلةَ سَبعٍ وعِشرينَ فإنَّني أَدْعوه وأُحَمِّلُه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رقم (٢٨٨٧)، من حديث أبي هريرة رضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

المَسؤولِيَّةَ أَنْ يُخبِرَنِي بذلك، ولا أُحِلُّه أَنْ يَمنَعَ عِلمي بهذا؛ لِأَنَّ الشُّؤالَ عن هذا كَثيرٌ المَسؤولِيَّة أَنْ يُبَلِّغَنا، وإذا بَلَّغَني بِذَلك على وَجهٍ يَثْبُتُ به الحَبَرُ فإنَّنا له مُنقادونَ وبه مُصَدِّقونَ.

أما أَنْ يَقُولَ: ﴿إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ [الزُّحرُف:٢٢] أو ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ [الزُّحرُف:٢٣] فليسَ هذا مِن سَبيلِ المُؤمِنينَ، بل مِن سَبيلِ المُؤمِنينَ، بل مِن سَبيلِ عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ [الزُّحرُف:٣٣] فليسَ هذا مِن سَبيلِ المُؤمِنينَ، بل مِن سَبيلِ غَيرِ المُسلِمينَ ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبيلِ عَيرِ المُسلِمينَ ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبيلِ المُؤمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النَّساء:١١٥].

فَمَن عِندَه خَبرٌ ثَابِتٌ في هذا فليُسعِفَنا به كِتابةً، أو مُشافَهةً، أو عن طَريقِ الهاتِفِ، ونحن له شاكِرونَ، ولِما ثَبتَ مِن قَرينةٍ إِنْ شاءَ الله، هذه واحِدةٌ.

ثانيًا: إذا ثَبتَ هذا تاريخِيًّا يَحتاجُ إلى ثُبوتِه شَرعيًّا، والثُبوتُ الشَّرعِيُّ أيضًا دونَه خَرطُ القَتادِ، ولا يُمكِنُ أَنْ يَثبُتَ شَرعًا، يَعني: لا يُمكِنُ أَنْ يَثبُتَ الاحتِفالُ بهذه الليلةِ شَرعًا، حتَّى لو ثَبتَ مِن الناحِيةِ التاريخِيَّةِ أَنَّ المِعراجَ كان لَيلةَ سَبعِ وعِشرينَ، فإنَّ الاحتِفالَ به دينٌ يَحتاجُ إلى ثُبوتٍ شَرعِيِّ، وليس هُناكَ ثُبوتُ، فهذا كِتابُ الله، وهذه سُنَّةُ رُسولِ الله عَلَيْ، وهذه شُنَّةُ خُلفائِه الراشِدينَ، وهذه أقوالُ كِتابُ الله، وهذه أقوالُ التابِعينَ، لم يَرِدْ عَن واحدٍ مِنهم قَولٌ بأنَّه يُشرَعُ الاحتفالُ ليلةَ سَبع وعِشرينَ أبدًا.

وإني أقولُ لكم قاعِدةً عامَّةً: جَميعُ البِدَعِ مع وَصفِها بالضَّلالةِ كما وَصفَها النَّبيُّ وَإِنِي أقولُ لكم قاعِدةً عامَّةً : جَميعُ البِدَعِ مع وَصفِها بالضَّلالةِ كما وَصفَها النَّبيُّ الشَّرِعِ، ومُحالِفةٌ لمَضمونِ قَولِه تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ويَنكُمُ السَّرِع، ومُحالِفةٌ لمَضمونِ قولِه تعالى: ﴿ اللّهِ مَا السَّرِع لَم يَتِمَّ . [المائدة: ٣]؛ لِأَنَّ اللَّذِي يَبتَدِعُ بِدعةً يتدَيَّنُ بها، فلسانُ حالِه يَقولُ: إنَّ الشَّرِعَ لم يَتِمَّ.

ونَقولُ للمُبتَدِعِ: أينَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عن هذه البِدعةِ؟! أين الصَّحابةُ؟! أينَ التَّحابةُ؟! أينَ التَّبيُ عَلَيْهِ يَجَهَلُها؟! فإنْ قالَ: نَعم، فقد وَصفَه بالجَهلِ.

وإِنْ قالَ: إِنَّه يَعلَمُها ولكنْ كَتمَها، فهذا أشَدُّ، فقد وَصَفتَه بالخِيانةِ، وكِتمانِ العِلمِ، بل وكِتمانِ الوَحي الَّذي أوحاهُ الله إلَيهِ.

وإِنْ قَالَ: إِنَّهُ فَرَّطَ فِيهَا وَلَمْ يَقُمْ بَهَا، فَهَذَا أَيْضًا قَدَّ فِي الرَّسُولِ عَلَيْهِ، فَالبِدَعُ الدِّينِيَّةِ الَّتِي يَتَدَيَّنُ الإنسانُ بَهَا ويَتَعَبَّدُ بَهَا لله إذا لَمْ تَكَنْ وَارِدةً فِي الشَّرِعِ فَهِي فِي الدِّينِيَّةِ الَّتِي يَتَدَيَّنُ الإنسانُ بَهَا ويَتَعَبَّدُ بَهَا لله إذا لَمْ تَكَنْ وَارِدةً فِي الشَّرِعِ فَهِي فِي الشَّرِعِ؛ ولهذا قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّ عَالِبَ الْحَقيقةِ قَدَحٌ فِي الشَّرِعِ؛ ولهذا قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّ عَالِبَ النَّذِينَ يَعْتَنُونَ بَالبِدَعِ تَجِدُهم مُفَرِّطِينَ فِي كَثَيْرٍ مِنَ السُّنَنِ ومُهمِلِينَ لَهَا.

والواقِعُ يَشْهَدُ لَمَا قَالَه رَحْمَهُ اللَّهُ، فَتَجِدُ أَصحابَ البِدَعِ، مُشْتَغِلُونَ ببِدَعِهم عن سُنَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وتَجِدُ السُّنَّةَ عندَ غالبِهم ثَقَيلةً جَدًّا والبِدعة خَفيفةً يَنقادونَ لها، ويَنسابونَ لها انسِيابَ السَّيلِ إلى مُنحَدَرِ الأرْضِ.

فالقاعِدةُ عامَّةٌ: كُلُّ البِدَعِ ضَلالةٌ، والدَّليلُ قَولُ النَّبِيِّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بدعةٍ ضَلالةٌ»(١).

إذن، البِدَعُ قَدْحٌ فِي الدِّينِ، ومُخَالِفةٌ لَمضمونِ قَولِه تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْهِ عَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضَّالِيَّكُءَنْهُمَا.

وإني لَأَظُنُّ أنَّ الَّذينَ ابتَدَعوا هذه الأمورَ لو فَكَّروا في لَوازِمِها لَرجَعوا عنها، إذا كانوا مُؤمِنينَ يَتَّقونَ الله، ولكنْ مع الأسَفِ أنَّ كثيرًا مِن الناسِ تَغلِبُهُمُ النُّفوسُ الأمارةُ بالسُّوءِ وتَغلِبُهُمُ الأهواءُ فلا يَستَطيعونَ التَّخَلُّصَ ولا الرُّجوعَ إلى الحَقِّ، ولكنَّ الحَقَّ ضالَةُ المُؤمِنِ أَيْنَها وَجده أَخذَ بِهِ.

وكَلامُنا الآن على آيةٍ مما سُقناه في أوَّلِ الجَلسةِ، وهي قَولُه: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النُّور:٥٥] وقُلنا: إنَّ العِبادةَ لها رُكنانِ أساسِيَّانِ وشَرطانِ:

فالرُّ كنانِ الأساسِيَّانِ هما: المَحبَّةُ والتَّعظيمُ.

والشَّرطانِ هما: الإخلاصُ والْمُتابَعةُ لِرَسولِ الله ﷺ.

وكُلُّ هذا اتَّضَحَ لنا ولله الحَمدُ جَميعًا.

وأقولُ إتمامًا لَمسألةِ البِدعةِ؛ لِأنَّهَا خَطيرةٌ: لو أنَّنا فَتَحنا البابَ لِكُلِّ شَخصٍ أَنْ يَبتَدِعَ لاختَلفَتِ الأُمَّةُ، وصارَ لِكُلِّ قَوم بِدعةٌ يَقولونَ: هي الحَقُّ، ولو أنَّنا فَتَحنا بابَ البِدَعِ؛ لفَسدَ الدِّينُ، ولم يَكُنْ دينُ المُسلِمينَ واحِدًا، وحينئذٍ يَقدَحُ فيهِ أعداءُ الإسلامِ، ويَقولونَ: أنتُم تُعيِّرونَنا بأنَّ أناجيلنا خَسةٌ أو أربَعةٌ أو ما أشبَه ذلك. فنَحنُ نُعَيِّرُكم بأنَّ مِنها جَكُم أيضًا مُحْتَلِفٌ غَيرُ مُتَّحِدٍ.

فلو أنَّنا فَتَحنا بابَ البِدَعِ لفَسدَتِ السَّمواتُ والأرضُ، قالَ الله تعالى: ﴿ وَلَوِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَلَوِ النَّهَ عَالَى: ﴿ وَلَوِ النَّهَ عَالَى: ﴿ وَلَوِ النَّهَ عَالَى: ﴿ وَلَوِ اللَّهَ عَالَى: ﴿ وَلَوِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فإذًا، البِدَعُ خَطيرةٌ لِلغايةِ؛ ولهذا كانَ النَّبيُّ عَلَيْلَةٍ يُحَذِّرُ منها في خُطَبِ الجُمعةِ، فيقولُ: «أمَّا بَعْدُ، فإنَّ خَيرَ الحَديثِ كِتابُ الله، وخَيرَ الهَديِ هَديُ مُحمَّدٍ، وشَرَّ الأمورِ

مُحدثاتُها، وكُلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ» أخرَجَه مُسلِمٌ (١)، وفي رِوايةٍ في غَيرِ الصَّحيحِ: «وكُلَّ ضَلالةٍ في النار»(٢).

فَحَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ مِنَ البِدَعِ فِي مُجْتَمَعِ الناسِ؛ لِأَنَّهَا شَرُّ وضَلالُ، وتُبعِدُ عن الحَقِّ، وتوجِبُ التَّهاونَ فيه، ولو أَنَّكُم تَدبَّرتُم الواقِعَ لوَجَدتُموهُ شاهِدًا بذَلِك، فنَسألُ الله تعالى أَنْ يَهدينا وإيَّاكُم صِراطَه المُستَقيمَ.

بَعدَ هذا نَقولُ: إِنَّ الإِخلاصَ لله هو: شَهادةُ أَنَّ لا إِلَه إِلَّا الله، والْمَتابَعةُ للرَّسولِ والْمُوافِقُ للشَّرعِ هي: شَهادةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله؛ ولِهَذا تَجِدونَ أَنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ قَالَ: «بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شَهادةِ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصَوم رَمَضانَ، وحَجِّ البَيتِ»(٣).

فلو عَدَدتَ هَذِه لوَجَدتَها سِتَّا، والرَّسولُ ﷺ يَقُولُ: «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمسٍ»، فكيفَ هَذا؟

الجَوابُ: لِأَنَّ شَهادةَ أَن لا إِلَه إلَّا الله وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ الله واحِدٌ.

ولِماذا جَعلَ النَّبيُّ صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهادةَ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله واحِدًا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَّالِلَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيد، باب كيف الخطبة، رقم (١٥٧٨)، من حديث جابر رَضِّ لَلْنَهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، رقم (١٦)، من حديث ابن عمر رَضَالِهُ عَلَيْهُا.

الجَوابُ: لِأَنَّ الإِخْلاصَ يَحتاجُ إلى مُتابَعةٍ، ولا تَتِمُّ العِبادةُ إلَّا بهَذَينِ الأَمرَينِ جَمِيعًا، فالإِخلاصُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ معه مُتابَعةٌ، وإلَّا لم تَصِحَّ العِبادةُ، وهذا يَرِدُ عَلى جَمِيعًا، فالإِخلاصُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ معه مُتابَعةٌ، وإلَّا لم تَصِحَّ العِبادةُ، وهذا يَرِدُ عَلى أَذَهانِ كَثيرٍ مِنَ الطَّلَبةِ فيقولُ: كَيفَ يَقولُ الرَّسولُ ﷺ: «بُنِيَ الإسلامُ عَلى خَمسٍ» أذهانِ كثيرٍ مِنَ الطَّلَبةِ فيقولُ: كيفَ يَقولُ الرَّسولُ ﷺ: «بُنِيَ الإسلامُ عَلى خَمسٍ» ثم إذا عَدَدناها وَجَدناها سِتًّا لأوَّلِ وَهلةٍ؟!

إذًا، شَهادةُ أَن لا إِلَه إِلَّا الله وأنَّ مُحُمَّدًا رَسولُ الله واحِدٌ؛ لِأَنَّ العِبادةَ لا يُمكِنُ أَنْ تَصِحَّ إلا بذَلِك.

نَرجِعُ الآن إلى قُولِه تعالى: ﴿ وَلِيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيَّ عَزِيزُ ﴾ [الحَج:٤٠].

أَقُولُ: فِي الآيةِ الكَريمةِ: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ ﴾ [الحَج:٤٠] ثَلاثَةُ مُؤَكِّداتٍ.

يَقُولُ عُلَماءُ النَّحُو: اللَّامُ مُوَطِّئَةٌ لِلقَسَمِ، يَعني: مُمَّقِدةٌ لِلقَسمَ، أي: أنَّ هُناكَ قَسمٌ مَحَذُوفٌ، وتَقديرُ الكَلامِ: «والله لَيَنْصُرَنَّ الله» إذًا، في الجُملةِ ثَلاثةُ مُؤَكِّداتٍ: الأُوَّلُ: القَسَمُ المُقَدَّرُ، والثاني: اللَّامُ، والثالِثُ: نَونُ التَّوكيدِ.

وفي آخِرِ الآيةِ جُملةٌ مُؤكَدةٌ تَوكيدًا مَعنَويًا لا لَفظِيًّا، وهي قولُه: ﴿إِنَ اللّهُ لَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴾ [الحَج: ١٤]، والإنسانُ إذا آمَنَ بهذينِ الوَصفَينِ: القُوَّةِ، والعِزَّةِ، اطمئنَ إلى هذا الوَعدِ: ﴿وَلَيَنصُرَبُ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَ اللّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ١٤]، فهو قوِيٌّ لا يَضعُفُ، عَزيزٌ غالِبٌ عَرَّفَ لَهُ وَمَعلومٌ أَنَّ النَّصرَ مَبنِيٌّ على هَذَينِ الوَصفَينِ وهُما: القُوَّةُ والعِزَّةُ.

نَعودُ إلى ما ذَكَرناه مِن أنَّ أسبابَ النَّصرِ الحَقيقِيَّةِ أَربَعةٌ: إقامةُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، والأمرُ بالمَعروفِ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ، ويَسبِقُ هَذِه الأربَعةَ الأصلُ الَّذي تُبْنى عَلَيه هَذِه الأربَعةُ وهِيَ تَوحيدُ الله عَنَّوَجَلَّ كَمَا قَالَ الله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ الله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النُّور:٥٥].

السَّبِ الثاني مِنْ أَسْبَابِ النَّصِرِ: إقامةُ الصَّلاةِ وهِيَ تَلِي التَّوحيدَ والرِّسالةَ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ الأَرْكانِ الإسلامِيَّةِ بَعدَ التَّوحيدِ، ولَكِنْ ما مَعنى إقامةِ الصَّلاةِ؟

الجَوابُ: مَعنى إقامةِ الصَّلاةِ: أَنْ يَأْتِيَ بِهَا كَامِلةً بِشُروطِها، وأَرْكَانِها، وواجِباتِها، وإنْ كَمَّلُها بمُستَحَباتِها فهُوَ أَكْمَلُ وأَفْضَلُ.

ويَدُنُّ عَلَى أَمَّا تَلِي التَّوحيدَ والرِّسالةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ جَعَلَها في المَرتبةِ الثانِيةِ، وأنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لَم يَفْرِضْ رُكنًا مِنَ الأَرْكانِ كَمَا فَرَضَ الصَّلاةَ، فَقَد فُرِضَتِ الصَّلاةُ لَيلةَ المِعراجِ والنَّبيُّ عَلَيْهِ في السَّماءِ السابِعةِ، وفُرِضَت عَلَيهِ مِنَ الله إلَيهِ بِدونِ واسِطةٍ، وفُرِضَتْ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ خَسينَ صَلاةً، كُلُّ هَذَا دَليلٌ واضِحٌ على اعتِناءِ الله تعالى بِها، وأنَّها أهممُّ الأَرْكانِ الإسلامِيَّةِ بعدَ التَّوحيدِ والرِّسالةِ، هَذِه الصَّلاةُ اللهُ تعالى بِها، وأنَّها أهممُّ الأَرْكانِ الإسلامِيَّةِ بعدَ التَّوحيدِ والرِّسالةِ، هَذِه الصَّلاةُ اللهُ تعالى بَها، وأنَّها أهممُّ الأَرْكانِ الإسلامِيَّةِ بعدَ التَّوحيدِ والرِّسالةِ، هَذِه الصَّلاةُ اللهُ تعالى بَها، وأنَّها أهممُّ الأَرْكانِ الإسلامِيَّةِ بعدَ التَّوحيدِ والرِّسالةِ، هَذِه الصَّلاةُ التَّي أَضاعَها اليَومَ كَثيرٌ مِنَ الناسِ، ولِهِذِه الإضاعةِ أوجُهُمُّ:

أولًا: عَدَمُ الصَّلاةِ بِالكُلِّيَّةِ: وهو يَشهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله، لكنْ لا يُصَلّي، ومَن كانَت هَذِه حالُه فَهُو مُرتَدُّ عنِ الإسلامِ ولَو شَهِدَ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله، ولو تَصَدَّقَ، ولو صامَ، ولو حَجَّ، ولا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقرَبَ الله وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله، ولو تَصَدَّقَ، ولو صامَ، ولو حَجَّ، ولا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقرَبَ الله وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله يَعلَى؛ ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقَرَبُوا الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقَرَبُوا الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقَرَبُوا الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُلُ فَلا يَقَرَبُوا الله إلله إلله إلى الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُلُ فَلا يَقَرَبُوا الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله المُسْرِكُونَ وقارونَ وهامانَ الإسلامِ بالكُلِّيَّةِ، ويَتَرَتَّبُ عَلَى هَذا: أَنَّه لَو ماتَ حُشِرَ مَعَ فِرعونَ وقارونَ وهامانَ

وأُبيِّ بنِ خَلَفٍ، رُؤوسِ الكَفرةِ.

قالَ العُلَماءُ: وإنَّما ذكرَ النَّبِيُّ ﷺ هَؤلاءِ؛ لأنَّ فِرعَونَ استكبَرَ برِئاسَتِه، وهامانَ استكبَر بوزارَتِه، وقارونَ استكبَر بِهالِه، وأبيَّ بنَ خَلفٍ استكبرَ بجاهِهِ، والإنسانُ تَحمِلُه هَذِه الأُمورُ -الرِّئاسةُ، والوَزارةُ، والمالُ، والجاهُ- عَلى الاستِكبارِ عَلى أوامِرِ الله عَرْفَجَلَ.

يَترَتَّبُ عَلى ذَلِكَ أيضًا -أي: على مَن تَرَكَ الصَّلاةَ بالكُلِّيَّةِ - أَنَّه لَو ماتَ لم يُغَسَّلْ، ولم يُكَفَّنْ، ولم يُصَلَّى عَلَيهِ، ولم يُدفَنْ مَع المُسلِمينَ، فهَل نُبْقيهِ على الرَّصيفِ، أو في الشَّارِع، أو في السَّاحاتِ؟

الجَوابُ: لا، وإنَّما نَخرُجُ به إلى الصَّحراءِ، ونَحفُرُ لَهُ حُفرةً لا عَلى صِفةِ القَبرِ، ونَرمِسُهُ فيها رَمسًا، وهَذِه مَسئولِيَّةٌ عَلَيكُم أَنْتُم، فإذا ماتَ عِندَكُم مَن تَعرِفونَ أَنَّه لا يُصَلِّي فهذا شَأَنُهُ، ولا يَحِلُّ لَكُم أَنْ تُقدِّموه إلى المُسلِمينَ ليُصَلوا عَلَيه؛ لأنَّه لو صَلَّوا عَلَيه لا تَنفَعُه صَلاتُهم: ﴿فَمَا نَنفَعُهُم شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴾ [المَّثر:٤٨].

ويَترَتَّبُ عَلى ذَلِك أيضًا: أنَّه لو عَقدَ له النَّكاحَ وهو لا يُصلِّي فالعَقدُ باطِلُ، ولا تَحِلُّ بِهِ المَرأةُ، وأقولُ المَرأةُ؛ لِأنَّها لَيْسَت زَوجةً، فلا تَحِلُّ المَرأةُ بِهَذا العَقدِ؛ لِأَنَّه فاسِدٌ باطِلُ؛ لقَولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَارِ لَا هُنَّ حِلُّ فَاسِدٌ باطِلُ؛ لقَولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَارِ لَا هُنَّ حِلُّ فَاسِدٌ باطِلُ؛ لقولِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَارِ لَا هُنَ حِلْهُ لَمُ عَلِمُهُمُ وَلا هُمْ يَعِلُونَ لَمُنَ ﴾ [المُمتَحِنة: ١٠].

فإذا كانَ قَد تَزوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَرتَدَّ بِتَركِ الصَّلاةِ، فنَقولُ لَهُ: ارجِع إلى الإسْلامِ وإلَّا فَزوجَتُكَ حُرِّمَت عَليكَ، ونُفرِّقُ بينَه وبينَ زَوجَتِه.

وإذا رَجَعَ إلى الإسلام، فهَل يَحتاجُ إلى تَجديدِ عَقدٍ، أو لا يَحتاجُ إلى تَجديدِ عَقدٍ؟

فنقولُ: أمَّا إِنْ كَانَ قَد عُقِدَ لهُ وهُوَ لا يُصَلِّى فإنَّه يَحَاجُ إِلى تَجديدِ عَقدِ، وأمَّا إذا كَانَ تَرَكَ الصَّلاةَ بَعْدَ أَنْ تَزوَّجَ وكَانَ في الأوَّلِ يُصَلِّي؛ فإنَّه لا يَحتاجُ إلى تَجديدِ عَقدِ، بَل يَبقى عَلى عَقدِه الأوَّلِ؛ لِأنَّه عَقدٌ صَحيحٌ.

إذًا، المَسألةُ مُهِمَّةٌ، وقَد تَستَعظِمونَ قَولِي هَذا، أو قَولِي: إنَّه يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا مُحْرِجًا عنِ المِلَّةِ، وتَقولون: سُبحانَ الله، رَجُلٌ بَينَنا إذا جاءَ رَمَضانُ صامَ، وإذا أقبَلَ الحَجُّ حَجَّ، وإذا ذُكِرَ له فَقيرٌ تَصَدَّقَ عَلَيه، فكيفَ تَقولونَ: إنَّه كافِرٌ؟

نقول: إنّه كافِرٌ، وقولِ رَسولِه: إنّه كافِرٌ، لقَولِ رَبّنا: إنّه كافِرٌ، وقولِ رَسولِه: إنّه كافِرٌ، وقولِ الصَّحابةِ: إنّه كافِرٌ، والّذي يَحكُمُ بالكُفرِ والإيهانِ الشَّرعُ -الله ورَسولُه- والّذي يَحكُمُ بالحَلالِ والحَرامِ: الله ورَسولُه، ونَحْنُ نَبْرَأُ إلى الله أَنْ نُكَفِّرَ مَن لا يُكَفِّرُه الله، ونُؤمِنُ بأنَّ مَن كَفَّرَ مَن لَيْسَ بكافِرٍ فَهُوَ الكافِرُ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَن دَعا رَجُلًا بالكُفْرِ، أو قال: يا عَدوَّ الله وهُو لَيْسَ كَذَلِكَ حارَ عَليهِ»(١) أي: رَجَعَ عَليهِ، وقال: «مَنْ قالَ لِأَخيهِ يا كافِرُ فَقَدْ باءَ بِها أَحَدُهُما»(١) يَعني: رَجَعَ بِها أَحَدُهُما، إنْ كانَ المَقولُ لَهُ: كافِرًا فَهُوَ الكافِرُ، وإذا لَمْ يَكُنْ فالقائِلُ هُوَ الكافِرُ.

هَكَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَو مَعنَاهُ فنَحنُ لا نُكَفِّرُ مَن لَم يُكَفِّرُهُ الله ورَسولُه، ولا يَجِلُّ لَنا أَنْ نُكَفِّرَ مَنْ لا يُكَفِّرُه الله ورَسولُه، ولَكِنْ مَنْ كَفَّرَه الله ورَسولُه فإنَّنا لن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، رقم (٦٠٤٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦١)، من حديث لأبي ذر رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، رقم (٦١٠٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، رقم (٦٠).

نَخجَلَ، ولَن نَتهيَّبَ أَنْ نُكفِّرَه؛ لِأَنَّ التَّكفيرَ قَولُ الله، وقَولُ رَسولِه، والأمرُ سَهلٌ يُمكِنُ أَنْ يَرفَعَ الإنسانُ عن نَفسِه وَصْفَ الكُفرِ بِالصَّلاةِ، فيُصَلِّي، وهَلِ الصَّلاةُ عَسيرةٌ؟! أَبَدًا الصَّلاةُ سَهْلةٌ.

فإذا قالَ قائِلٌ: أَيْنَ الدَّليلُ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ وقَولِ السَّلفِ أو قَولِ الصَّحابةِ؟

نقول: استَمِع لقَولِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْمُشرِكِينَ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَإِخْوَانَكُمُ فِي الدِّينِ ﴾ [التَّوبة: ١١]، فعَلَق ثُبوت الأُخوَّة على هَذِه الأوصافِ الثَّلاثةِ: التَّوبةِ مِنَ الشِّركِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، فإذا لم يَتوبوا مِنَ الشِّركِ فَهُم مُشرِكُونَ، وهَذا واضِحٌ، وإذا تابوا مِنَ الشِّركِ ولم يُقيموا الصَّلاة فليسوا إخوانًا لَنا في الدِّينِ، وإذا تابوا مِنَ الشِّركِ وأقاموا الصَّلاة ولم يُؤتوا الزَّكاة فليسوا إخوانًا لَنا في الدِّينِ، وإذا تابوا مِنَ الشِّركِ وأقاموا الصَّلاة عَلَى أَنَّ عَدَمَه لا يَقتضي فليسوا إخوانًا لَنا في الدِّينِ، ولَكِنْ إيتاءُ الزَّكاةِ دَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ عَدَمَه لا يَقتضي الكُفرَ، وسَأَتْلُو عَلَيكُم إنْ شاءَ الله الحَديثَ.

الجَوابُ: لا؛ لقَولِ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ ﴾ [الحُجُرات:١٠]، إذًا، القَتلُ مَعَ كَونِه كَبيرةً مِنْ كَبائِرِ الذُّنوبِ العَظيمةِ لا يَخرُجُ بِهِ الإنسانُ مِنَ الإيهانِ.

إذن، لا يُمِكنُ أَنْ تَنتَفي الأُخوَّةُ في الدِّينِ إلَّا حَيثُ انتَفى الإيهانُ، أو حَيثُ انتَفى الإيهانُ، أو حَيثُ انتَفى الدِّينُ بالكُلِّيَةِ، فهَذا وَجهُ دَلالةِ القُرآنِ على أَنَّ تارِكَ الصَّلاةِ كافِرٌ.

أَمَّا السُّنَّةُ فُواضِحةٌ جِدًّا، فَقَد رَوى مُسلِمٌ فِي صَحيحِه عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَخِيْلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم قالَ: «بَينَ الرَّجُلِ وبَينَ الشِّرُكِ والكُفر تَرْكُ الصَّلاةِ»(٢).

والبَينِيَّةُ تَقتَضي المُحادَّةَ، يَعني: أنَّهَا حَدُّ فاصِلٌ بَيْنَ الكُفْرِ والإِيهانِ، والشَّركِ والتَّوحيدِ، فبَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكُ الصَّلاةِ، فإذا تَركها دَخَلَ في الكُفرِ أو الشِّركِ. أو الشِّركِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رقم (۲۸)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، رقم (۲٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢)، من حديث جابر رَضِوَالِيَّهُ عَنهُ.

وقَد يَقُولُ طَالِبُ عِلمٍ: إنَّ إطلاقَ الكُفْرِ لا يَقتَضِي الخُرُوجَ مِنَ الإيهانِ، بدَليلِ الحَديثِ السابِقِ آنِفًا: «سِبابُ المُسلِمِ فُسوقٌ وقِتالُه كُفْرٌ» ومَع ذَلِك فالقُرآنُ يُثبِتُ الحَديثِ السابِقِ آنِفًا: «سِبابُ المُسلِمِ فُسوقٌ وقِتالُه كُفْرٌ» ومَع ذَلِك فالقُرآنُ يُثبِتُ الإيهانَ مَعَ القِتالِ، أَفَلا يُحمَلُ قَولُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ الشِّركِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» عَلى أنَّه الكُفْرُ الَّذي لا يَحرُجُ بِهِ الإنسانُ مِنَ المِلَّةِ؟

فالجَوابُ: لا يُحمَلُ؛ لِأنَّ الخِطابَ يَختَلِفُ فقولُه: «الشِّرْكِ والكُفرِ» فـ(أل) للعَهدِ الدَّالِّ عَلَى الحَقيقةِ، أمَّا قَولُه: «قِتالله كُفْرٌ» فكُفرٌ نكِرةٌ في سِياقِ الإثباتِ، فهي دالَّةٌ عَلى مُطلَقِ الكُفرِ، لا على كُفرِ مُطلَقٍ -يَعني: على كُفرِ دونَ كُفرٍ - وأمَّا «بَينَ الرَّجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ» فالعِبارةُ تَدُلُّ على الكُفرِ المُطلَقِ الذي عُرِّفَ «بَينَ الرَّجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ» فالعِبارةُ تَدُلُّ على الكُفرِ المُطلَقِ الذي عُرِّفَ برأل) الدالَّةِ على الحقيقةِ، فالتَّعبيرانِ إذًا مُحتَلِفانِ، وإذا كانا مُحتَلِفينِ فإنَّه لا يُمكِنُ برأل) الدالَّةِ على الحقيقةِ، فالتَّعبيرانِ إذًا مُحتَلِفانِ، وإذا كانا مُحتَلِفينِ فإذا كانَ اللَّفظانِ أَنْ نَحمِلَ مَعنى أَحدِهِما عَلى الآخرِ ضَرورةَ أنَّ المَعنى تابعٌ للَّفظِ، فإذا كانَ اللَّفظانِ عُتَلِفَينِ وَجبَ احتِلافُ الدَّلالةِ، وإذا احتَلفَتِ الدَّلالةُ لم يَجُزْ حَمَلُ أَحَدِهِما عَلى الآخر.

وأضرِبُ لَكُم مِثالًا لا عَلاقة لَهُ بِالمَوضوعِ، لَكِنْ له عَلاقةٌ بالمُجتَمَعِ: قالَ النَّبِيُّ وَقال -فيها صَحَّ عنه في مُسلِم مِن حَديثِ أبي ذَرِّ-: «ثَلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمُ الله يَومَ القِيامةِ، ولا يَنْظُرُ إليهِم، ولا يُزكِّيهِم، ولا يُزكِّيهِم، ولا يُزكِّيهِم، ولا يُزكِّيهِم، ولا يُزكِّيهِم، وله يُزكِّيهِم، وله يُزكِّيهِم، وله يُزكِّيهِم، وله يُزكِّيهِم، وله يُزكِّيهِم، وله عُذابُ أليمٌ» قالَها ثَلاثَ مَراتٍ، فقالَ أبو ذرِّ: مَنْ هُمْ يا رَسولَ الله؟ خابوا وخَسِروا! -قَومٌ لا يُكلِّمُهم الله، ولا يَنْظُرُ إليهِم، ولا يُزكِّيهِم، فمَنْ هَؤلاءِ؟ خابوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، رقم (٢٠٨٥)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وخَسرِوا! فوالله لَقَد خابوا وخَسِروا- قالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «المُسبِلُ، والمَنَّانُ، والمَنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكاذِب»(١).

فاضْبُطوها: المُسبِلُ، والثَّاني: المَنَّانُ، والثَّالِثُ: المُنفِّقُ سِلعَتَهُ بالحَلِفِ الكاذِبِ، يَعني: مَن يَبيعُ سِلْعتَهُ بالحَلِفِ الكاذِبِ، ويَقولُ: والله لَقَد اشتَرَيْتُها بمِئةٍ. وهُوَ ما اشتَراها إلَّا بخَمْسينَ، أو يَقولُ: والله ما فيها عَيبٌ. وهِي كُلُّها عَيبٌ، أو يَقولُ: والله إنَّها طَيبٌ هُمُلاجةٌ سَريعةٌ في المَشْيِ. وهِي لَيْسَت كَذَلِكَ، أو يَشتَري السَّيارةَ ويَذْهَبُ إِنَّا السَّيارةُ ويُسَمحُرُها ويُدَلِّسُ فيها، ثم يَقولُ: السَّيارةُ مُمَتازةٌ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: نَحْنُ يُمِمُّنا مِن هذا الحَديثِ الكَلِمةُ الأولى وهِيَ: «المُسبِلُ» وجَزاؤُه: لا يُكَلِّمُه الله يَومَ القِيامةِ، ولا يَنْظُرُ إلَيهِ، ولا يُزَكِّيه، ولَهُ عَذابٌ أليمٌ، أربَعُ عُقوباتٍ والعِياذُ بالله، ولَكِنْ هَذا إذا كانَ خُيلاءَ، ولما قالَ النَّبِيُّ عَيَنهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَنْ عُقوباتٍ والعِياذُ بالله، ولَكِنْ هَذا إذا كانَ خُيلاءَ، ولما قالَ النَّبِيُّ عَيَنهِ الصَّلاءُ الله، إنَّ جَرَّ ثَوْبَه خُيلاء لَمْ يَنظُرِ الله إلَيهِ قامَ أفضَلُ الأُمَّةِ -أبو بَكرٍ - فَقالَ: يا رَسولَ الله، إنَّ أَحَدَ شِقَيْ إزاري يَسْتَرخي عَلَيَّ إلَّا أَنْ أَتَعاهَدَهُ. فقالَ: «إنَّكَ لَسْتَ مِمَّن يَصْنَعُ ذَلِك خُيلاء» (١) وأبو بَكرٍ أفضَلُ الأُمَّةِ، زكَّاهُ النَّبِيُّ وَلَم يَكُنْ يَخِيطُ النَّوبَ حَتَّى يَنزِلَ، كَيلاء سَنَعَ عَليهِ هَذا الإزار؛ ولِهذا لكِنْ يَسْتَرخي عَلَيهِ هَذا الإزار؛ ولِهذا لكِنْ يَتَعاهَدُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رقم (١٠٦)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِحَالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، رقم (٢٠٨٥)، من حديث ابن عمر رَضِاًلِشَّعَنْهُما.

فإذا جَرَّ الإنسانُ ثَوبَهُ خُيلاءَ فَلَه هَذا الوَعيدُ المُتضَمِّنُ لأربَعةِ أمورٍ هِيَ: أَنْ لا يُكَلِّمَه الله، ولا يَنظُرُ إلَيهِ، ولا يُزكيهِ، ولَهُ عَذابٌ أليمٌ.

فإنَّ جَرَّ الثَّوبِ لِغَيرِ الخُيلاءِ، لَكِنْ لِشَيءٍ في نَفسِهِ، فَهَل يَرتَفِعُ عَنهُ الإثْمُ؟ أو تَرتَفِعُ عنه هَذِه العُقوبُةُ؟

الجَوابُ: تَرتَفِعُ عَنهُ هَذِه العُقوبةُ فَقَط، ولا يَرتَفِعُ عَنهُ الإِثمُ، والدَّليلُ عَلى هَذا: قَولُ النَّبِيِّ عَلَيْ: «ما أَسَفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ فَفِي النَّارِ» (١) وهذا وَعيدٌ غَيرُ الوَعيدِ الأَوَّلِ، فالوَعيدُ الأَوَّلُ تَضَمَّنَ أَربَعةَ أُمورٍ، لَكِنْ هَذا تَضَمَّنَ أَمْرًا واحِدًا، أَنَّه إذا نَزَلَ وَلَبُسَ الإنسانُ كُلُّهُ وَبُكَ أو سِروالُك أو بِشتُك إلى أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ فإنَّه في النَّارِ، ولَيْسَ الإنسانُ كُلُّهُ في النَّارِ، ولَيْسَ الإنسانُ كُلُّهُ في النارِ، لَكِنْ يُعذَّبُ في النَّارِ بقدرِ ما نَزَلَ مِن ثَوبِه، ويَكُونُ العَذابُ بالنَّارِ هُنا في النَّارِ بقدرِ ما نَزَلَ مِن ثَوبِه، ويَكونُ العَذابُ بالنَّارِ هُنا جُزئِيًّا، فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ رَأَى أَقْدامَ أصحابِه لم جُزئِيًّا، ولا غَرابةَ في أَنْ يَكُونَ العَذابُ جُزئِيًّا، فإنَّ النَّبِي عَلَيْهُ رَأَى أَقْدامَ أصحابِه لم يَمَسَها الماءُ حينَ تَوضَّؤوا مُسرِعينَ؛ فنادى بأعلى صَوتِه: «وَيلُ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّارِ» (١) فَجَعَلَ الوَعيدَ عَلَى الأَعْقابِ فَقَطْ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ حَكَمٌ عَدْلُ، يُجازِي

إذن، هَل يُمكِنُ أَنْ نَحمِلَ: «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ ففي النَّارِ» على مَن يَفْعَلُ ذَلِك خُيلاءَ أو لا يُمكِنُ؟

الجَوابُ: لا يُمكِنُ؛ لِأَنَّ العُقوبةَ مُخْتَلِفةٌ فلا يُمكِنُ أَنْ نَحمِلَ هَذِه العُقوبةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، رقم (٦٠)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم (٢٤١)، من حديث ابن عمرو رَضَآيلَتُهُءَنْهُمَا.

على تِلكَ؛ لِأَنَّنَا لُو حَمَلْنَا هَذِه على تِلكَ للَّزِمَ تَكذيبُ أَحَدِ الخَبَرينِ بِالآخَرِ، وتَكذيبُ خَبرِ الله ورَسولِه مُستَحيلٌ.

قُلتُ هَذا؛ لأُحَذِّرَ إِحواني مِمَّا ابتَلاهُم الله لَهُ بِهِ مِن تَنْزيلِ الثِّيابِ، أو السَّراويلِ، أو المشالِح إلى أسفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، ومِنَ العَجَبِ أَنَّ الإنسانَ يَخدَعُ نَفسَه، أَيُّها أَتقى لله وأَبْقى لِللهُ وأَبْقى لِللهُ وأَبْقى وأَتْقى للهُ وأَبْقى لِللَّهِ وَأَنْقى لِللَّهِ وَأَنْقى لِللَّهِ وَأَنْقى وأَتْقى وأَنْقى؟ أَيُّها أَبْقى وأَتْقى وأَنْقى؟

الجَوابُ: أَنْ يَرتَفِعَ؛ فلا تُخادِعْ نَفسَك يا أخي.

وقَد جاءَ شَابُّ مِنَ الصَّحابةِ إلى أميرِ المُؤمِنينَ الفاروقِ عُمَرَ بنِ الخَطابِ حينَ طَعَنَهُ أبو لُؤلُؤةَ غُلامُ المُغيرةِ، وهو غُلامٌ مجَوسِيُّ يَحمِلُ حَنَقًا عَلَى الإسلام، وعَلَى الخَليفةِ الثَّاني رَخِيَلِكَهَنَهُ؛ لِأَنَّه هو الَّذي فَتَحَ بِلادَ المَجوسِ للإسلام، وأثْبَتَ الإسلامَ فيها، فكانَ هَذَا الغُلامُ المَجوسِيُّ يَتَوعَدُ أميرَ المؤمِنينَ عُمَرَ، فلكَّا كَبَّرَ ذات يَومٍ ليصلاةِ الفَجرِ أغارَ عَلَيهِ وطَعنَه بِخِنجَرٍ ذي حَدَّينِ، ولَكِنْ أُدركه المُسلِمونَ حتَّى وضَعوا عَليهِ قَطيفًا، فلمَّا رَأى أنَّه قَد أُدرِكَ قَتلَ نَفسَهُ والعِياذُ بالله، فصارَت عاقِبَتُه وَضَعوا عَليهِ قَطيفًا، فلمَّا رَأى أنَّه قَد أُدرِكَ قَتلَ نَفسَهُ والعِياذُ بالله، فصارَت عاقِبَتُه شَرَّا، فقد قَتلَ خَليفةَ المُسلِمينَ، ثم قَتلَ نَفسَه، فبِئسَتِ العاقِبةُ وبِئسَتِ الخاتِمةُ والعِياذُ بالله.

الْمُهِمُّ أَنَّ عُمرَ بَقيَ ثَلاثةَ أيامٍ، والنَّاسُ يَعودونَه ويَعِدونَه بالخَيرِ ويُبَشِّرونَه، ويَقولونَ له: إنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم بَشَّركَ بالجَنَّةِ، فجاءَ شابُّ -أظُنُّه مِنَ الأنصارِ - وكانَ إزارُه يَضرِبُ الأرضَ، وأثنى على أميرِ المُؤمنينِ عُمرَ خيرًا، فانتبَه عُمَرُ إلى المَسألةِ الجُزئِيَّةِ، وقالَ هاتَينِ الكَلِمَتينِ العَظيمَتينِ: ارفَعْ ثُوبَك؛

فإنَّه أَتْقى لرَبِّكَ، وأَنْقى لِثُوبِكَ (١).

إذًا، يا إخواننا أنا أنصَحُ إخواني المُسلِمينَ بأنْ يَتَّقُوا الله عَنَّوَجَلَ في أنفُسِهِم، وأنْ يَعلَمُوا أنَّ لِباسَ التَّقوى خَيرٌ مِن لِباسِ الزِّينةِ؛ فليَتَّقوا الله، وليَرفَعوا ثِيابَهُم إلى الكَعبَينِ، أو إلى ما فَوقَ الكَعبينِ، أو إلى نِصفِ الساقِ، كُلُّ هذا جائِزٌ، والأمرُ فيه واسِعٌ.

وسُبحانَ الله، الناسُ طَرفانِ ووَسَطٌ، فمِنَ الناسِ مَن يُنزِلُ اللّباسَ إلى أسفَلَ مِنَ الكَعبينِ، ومِنَ الناسِ مَن يَرفَعُه إلى نِصفِ الساقِ، والثاني مُصيبٌ، والأوَّلُ مِنَ الكَعبينِ، ومِنَ الناسِ مَن يَرفَعُه إلى نِصفِ الساقِ، والثاني مُصيبٌ، والأوَّلُ مُحَطِئٌ، لَكِنَّ الثاني قد يُخطِئُ بكَونِه يَعتِبُ على الذينَ يُنزِلونَ لِباسَهم إلى ما تَحت نصفِ الساقِ، ويقولُ: هَؤلاءِ مُخالِفونَ للسُّنَّةِ، ورُبَّما يقولُ بَعضُهُم: مَن رَغِبَ عن سُنَّةِ رَسولِ الله فليسَ مِنَّا، ويُوصِّلون هذه المسألة إلى حَدٍّ كَبيرٍ في عِتابِ مَن نَزَّلَ الثَّوبَ عن نصفِ الساقِ، مع أنَّ ساداتِ الخلقِ، بَل ساداتِ هذه الأمَّةِ بَعدَ نَبيها كانوا يُنزِلونَه عن نِصفِ السَّاقِ، مع أنَّ ساداتِ الخلقِ، بَل ساداتِ هذه الأمَّةِ بَعدَ نَبيها كانوا يُنزِلونَه عن نِصفِ السَّاقِ.

والدَّليلُ على ذلك: حَديثُ أبي بَكرِ الذي ذكرناه آنِفًا، حينَها قالَ: «إنَّ أَحَدَ شِقَّي إِذَارِي يَستَرخِي عَلَيَّ إِنْ لَم أَتَعاهَدُه» (٢) فإنَّ هذا يَدُلُّ على أنَّ إزارَه يَنزِلُ عَن نِصفِ الساقِ؛ لِأنَّه لو كانَ إلى نَصفِ السَّاقِ ونَزلَ إلى الأرضِ تَنْكَشِفُ عَورتُه مِن فَوقُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا، رقم (٣٧٠٠)، من حديث عمرو بن ميمون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، رقم (٢٠٨٥)، من حديث ابن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهًا.

فإذن، يَنبَغي أَنْ نَكُونَ مُعتَدِلينَ، لا نُثَرِّبُ على مَن نَزَّلَ ثُوبَه إلى ما بينَ نِصفِ السَّاقِ والكَعبِ، ولا نُنزِلُ الثيابَ عنِ الكَعبِ، بَل نَكُونُ مُعتَدِلينَ.

انتهى الكلامُ على هذه الجُملةِ المُعتَرِضةِ، والنَّحْويُّونَ يَقولونَ: إنَّ الجُملةُ المُعتَرِضةَ لَيْسَ لها مَحَلُّ مِنَ الإعرابِ، ولكِنَّنا لا نُوافِقُهم على ذَلِك، فنقول: الجُملةُ المُعتَرِضةُ تَكونُ أحيانًا مِن عَامِ الكلامِ، ولا يَتِمُّ الكلامُ إلَّا بها، وإنْ كانَت مُعتَرِضةً مِن حيثُ الإبها، وإنْ كانَت مُعتَرِضةً مِن حيثُ المعنى، فنرجو أنْ تكونَ هذه الجُملةُ المُعتَرِضةُ على بالِكُم.

ونَرجِعُ الآن إلى سِياقِ الكَلامِ الأوَّلِ: القَولُ بكُفرِ تارِكِ الصَّلاةِ، «بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ السَّنوِ بِسَنَدٍ صَحيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ وبَيْنَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» (۱) ورَوى أصحابُ السُّننِ بِسَنَدٍ صَحيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ والنَّميُ السَّلاةُ، فمَنْ تَرَكَها فَقَد كَفَرَ» (۱) والضَّميرُ في عَلَى الدَّي بَيْنَنا وبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فمَنْ تَرَكَها فَقَد كَفَرَ» (۱) والضَّميرُ في قولِه: «بَينَهُم» يَعودُ عَلَى الكُفارِ.

فعِنْدَنا إِذًا دَليلٌ مِنَ القُرآنِ ومِنَ السُّنَّةِ.

وكَلامُ الصَّحابةِ: قالَ أميرُ المُؤمِنينَ عُمرُ بنُ الخَطابِ: «لا حَظَّ في الإسلامِ لَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢)، من حديث جابر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٤٦٣)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩)، من حديث بريدة بن الحصيب رَضِّيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٩ (٥١)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ١٥٠ (٥٨١)، وابن أبي شيبة في المصنف ٢٠/ ٥٩٥ (٣٨٢٢٢).

وقَدْ حَكَى الإمامُ إسحاقُ ابنُ راهوَيةَ إجماعَ الصَّحابةِ عَلَى كُفْرِ تارِكِ الصَّلاةِ، وأنَّ تارِكَ الصَّلاةِ كافِرٌ، فتَبيَّنَ بِهَذا أنَّ كُفْرَ تارِكِ الصَّلاةِ قَدْ دَلَّ عَلَيهِ القُرآنُ والسُّنَّةُ وأقوالُ الصَّحابةِ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمْ.

وهَلِ النَّظرُ -وهو ما يُعرَفُ بالدَّليلِ العَقِلِيِّ - يَدُلُّ على كُفرِه؟

الجَوابُ: نَعَم، النَّظُرُ يَدُلُّ على كُفرِ تارِكِ الصَّلاةِ، ووَجهُ ذلك: أنَّ الصَّلاةَ عَمَلُ يَسيرٌ، مُوزَّعٌ في أوقاتٍ خَسةٍ، لا يُتعِبُ الإنسانَ أبدًا، ولها مِنَ الشَّأْنِ الكَبيرِ مَا لَيْسَ لِغَيرِها مِن أركانِ الإسلامِ إلَّا التَّوحيدَ والرِّسالةَ، فهل يَقولُ قائِلٌ: إنَّ هَذا الرَّجُلَ في قَلبِه إيهانٌ وهو يَعرِفُ قَدْرَ الصَّلاةِ وسُهولَتَها ويُسْرَها، ثم يُحافِظُ على تَرْكِها، فهل في قَلبِه إيهانٌ ؟

الجَوابُ: أَبَدًا، لَيْسَ فِي قَلْبِه إِيهَانٌ، ولَيسَ الإِيهَانُ أَنْ تُؤمِنَ بَأَنَّ الله مَوجودٌ؛ ولِنَّه هُوَ الَّذي يُحْيي لِأَنَّ هَذَا إِيهَانُ المُشْرِكِينَ، فَالْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: إِنَّ الله مَوجودٌ، وإِنَّه هُوَ الَّذي يُحْيي ويُمنتُ ويَحْلُقُ ويَرْزُقُ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ ويُمنتُ ويَحْلُقُ ويَرْزُقُ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللهُ ﴾ [لُقهان: ٢٥].

فالإيهانُ: أنْ يَكُونَ في القَلبِ إيهانٌ يَحَمِلُه على قَبولِ الخَبَرِ والإذعانِ لِلأمرِ، ومَن لم يُذِعنْ لِلأمرِ بالصَّلاةِ مَعَ عِلمِه بمَرتَبَتِها في الدينِ الإسلامِيِّ؛ فلَيْسَ في قَلبِه إيهانٌ أبدًا، يُحافِظُ عَلى تَركِ الصَّلاةِ، ولَيْسَ عَلى الصَّلاةِ، بَل على تَركِ الصَّلاةِ، ولَيْسَ عَلى الصَّلاةِ، بَل على تَركِ الصَّلاةِ، ويَقولُ: أنا مُؤمِنٌ! فالمؤمِنُ لا بُدَّ أنْ يُحافِظُ على تَركِ الصَّلاةِ وأنتَ مُؤمِنٌ؟! فالمؤمِنُ لا بُدَّ أنْ يُحافِظ على الصَّلاةِ وأنتَ مُؤمِنٌ؟! فالمؤمِنُ لا بُدَّ أنْ يُحافِظ على الصَّلاةِ على الصَّلاةِ وأنتَ مُؤمِنٌ؟! فالمؤمِنُ لا بُدَّ أنْ يُحافِظ على الصَّلاةِ على الصَّلاةِ وأنتَ مُؤمِنٌ؟! فالمؤمِنُ لا بُدَّ أنْ

إذن، فالقُرآنُ، والسُّنَّةُ، وأقُوالُ الصَّحابةِ، والنَّظَرُ الصَّحيحُ، كُلُّ هَذِه الأدِلَّةِ

الأربَعةِ تَدُلُّ على كُفر تارِكِ الصَّلاةِ.

وهُناكَ نُصوصٌ مِنَ السُّنَّةِ ظاهِرُها المُعارَضةُ لأدِلَّةِ كُفرِ تارِكِ الصَّلاةِ، مِثلُ حَديثِ مُعاذِ بنِ جَبلِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيِّ عَلَيْهِ قالَ: «حَقُّ العِبادِ عَلَى الله أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا» (١) ولَم يَذكُرِ الصَّلاةَ، فنقولُ: هَل تارِكُ الصَّلاةِ عابِدٌ لله؟

الجَوابُ: لَيْسَ بعابِدٍ، فلا بُدَّ مِن عِبادةٍ وإخلاصٍ.

وقالوا أيضًا: إنَّه في أحاديثِ الشَّفاعةِ: «أنَّ الله يُخرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ في قَلْبِه أَدْنى حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِن إيمانٍ »(٢)، ولَم يَذكُرِ الصَّلاةَ.

وقالوا: إنَّ صاحِبَ البِطاقةِ الَّذي أَخرَجَ أصحابَ السُّنَنِ حَديثَهُ أنَّهُم وَضَعوا البِطاقةَ في كِفَّةٍ، وأعْمالَه السَّيِئةَ في كِفَّةٍ فتَرجِحُ البِطاقةُ بِهَذِه الأعمالِ الكَثيرةِ السَّيِئةِ البِطاقة في كِفَّةٍ فترجِحُ البِطاقةُ بِهَذِه الأعمالِ الكَثيرةِ السَّيِئةِ البَّطاقة في كِفَّةٍ فاللَّهُ اللهُ اللهُ إلَّهُ إلَّا اللهُ (٣)، ولَم يُذكَرُ عَمَلٌ سِوى هَذا؟ التي هي سِجِلاتٌ ولَيْسَ فيها إلَّا: لا إلَهَ إلَّا اللهُ (٣)، ولَم يُذكَرُ عَمَلٌ سِوى هَذا؟

والجَوابُ عَلى هَذا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَذا الحَديثِ أَعْلَى مَا فَيهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَتَشَابِهِ، وواجِبُ الْسُلِمِ فِي النُّصوصِ الْمُحكَمةِ؛ لِأَنَّ هَذِه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب لجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار، رقم (۲۸۵٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، رقم (۳۰)، من حديث معاذ بن جبل رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب كلام الرب عَزَّوَجَلَّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، رقم (٢٥١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٣)، من حديث أنس بن مالك رَضِوَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، رقم (٢٦٣٩)، من (٢٦٣٩)، من حديث ابن عمرو رَضَالِللهُ عَنْهُمَا.

طَريقةُ المُؤمِنينَ، قالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ عَايَثُ تُحْكَمَتُ مُعَكَّمَةً مُنَا أَمُ ٱلْجِنَابِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهِ لَتُ أَمَّ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاتَهُ الْفِيتُ الْمَا الله تَاوِيلِهِ وَأَخَرُ مُتَسَابِهِ لَهُ الله وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى الْفِيتَ اللهِ الله وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ لا يَتَبِعُونَ المُتَشَابِ فَي الْمَلُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى اللهُ مِن عِندِ رَبِنا ﴾ قال والراسِخون في العِلمِ لا يَتَبِعُونَ المُتشابِ فَي يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى مُن عِندِ رَبِنا ﴾ [آل عِمران:٧].

إذن، النُّصوصُ الَّتي ظاهِرُها مُعارِضةٌ لِنُصوصِ كُفرِ تارِكِ الصَّلاةِ تَنقَسِمُ إلى أقسامِ:

أَوَّلًا: أَنْ لَا يَكُونَ فيها دَلَالَةٌ أَصلًا، وقَدْ عَارَضَ بَعضُ العُلَمَاءِ نُصوصَ تَركِ الصَّلاةِ بَقُولِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ الصَّلاةِ بقولِ الله عَنَّوَجَلَّ: إِنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُغفورٌ لَهُ، إِذًا لا دَلالةً فيها.

الثّاني: قُيِّدَ بوَصفِ لا يُمكِنُ مَعَهُ تَركُ الصَّلاةِ، مِثلُ: حَديثِ عِتبانَ بنِ مالكِ الله هورِ: "إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَن قالَ: لا إلَهَ إلَّا الله يَبتَغي بِذَلِك وَجهَ الله الله فَهذا لم يَقتَصِرُ فيهِ عَلَى قَولِ: لا إلهَ إلّا الله، لكنْ قَيَّدَها بقَولِه: "يَبتَغي بِذَلِك وَجهَ الله وهذا القَيدُ إذا ثَبَتَ لا يُمكِنُ أَنْ يَترُكَ الصَّلاةَ أَبدًا؛ لأنَّ مَنِ ابتَغي وَجهَ الله سَعى بكُلِّ ما يَستَطيعُ إلى الحُصولِ عَلى هذا الثَّوابِ العَظيمِ.

الثالِثُ: قُيِّدَ بحالٍ يُعذَرُ فيها مِن تَركِ الصَّلاةِ، كحَديثِ حُذيفةً في الَّذين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، رقم (٣٣)، من حديث عتبان بن مالك رَضِّكَالِيَّهُ عَنْهُ.

لا يَعرِفونَ عنِ الإسلامِ شَيئًا، فَسُئِلَ عنه حُذيفةٌ فقالَ: إنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله تُنْجيهِم مِنَ النَّارِ(١)، فنَقولُ: هؤلاءِ مَعْذورونَ، ونَحنُ نَقولُ: لَو أَنَّ رَجُلًا أسلَمَ ولم يَعرِفْ مِنَ النَّارِ(١) اللهُ وأَنْ مُحَمَّدًا رَسولُ الله، ثم ماتَ عَلى ذَلِك؛ كان ناجِيًا مِنَ النَّارِ.

الرابع: أنْ تَكُونَ الأحاديثُ عامَّةً خُصِّصَت بالنَّصوصِ الدالَّةِ عَلَى كُفرِ تارِكِ الصَّلاةِ، ومَعلومٌ أنَّ هَذا مَوجودٌ في كَثيرٍ مِن شَرائِعِ الإسلامِ، أنْ تَكُونَ أَحاديثُ عامَّةٌ وتَأْتِي أَحاديثُ أُخْرى تُخَصِّصُها.

الخامِسُ: أَنْ تَكُونَ أحاديثَ ضَعيفةً لا تُقاوِمُ الأحاديثَ الصَّحيحة.

ومَن تأمَّلَ جَميعَ ما احتَجَّ به مَن لا يَرى كُفرَ تارِكِ الصَّلاةِ، وجَدَها لا تَخرُجُ عَن هَذِه الأقسامِ الخَمْسةِ، ومَن تَدَبَّرَ ظَهَرَ لَهُ ذَلِك.

ثانيًا: مِن أُوجُهِ إضاعةِ الصَّلاةِ: أَنْ يُنقِصَ ولا يَأْتِي بالأَرْكانِ فيها: يَعني: لا يَترُكُها، ولَكِنْ يُصَلِّيها على وَجهٍ ناقِصٍ، كالَّذي حَصَلَ للصَّحابِيِّ الَّذي دَخَلَ المَسجِدَ وصَلَى صَلاةً لا يَطمَئِنُ فيها، -يَعني: يُسرِغُ- ثم جاءَ فسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَيْ فَقالَ: «عَلَيكَ السَّلامُ، ارجعْ فصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ» فرَجَعَ الرَّجُلُ فصلَّى كالأُولى، بِدونِ طُمَأنينةٍ، ثم جاءَ فسَلَّمَ على النَّبِيِّ عَيَيْ فَقالَ: «ارجع فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصلِّ» وهَذِه المرَّةُ الثانِيةُ، فرَجَعَ الرَّجُلُ فصلَّى الثالِثةَ، ثم جاءَ فسَلَّمَ على النَّبِيِ عَيْكِ فَقالَ: «ارجع فصلً؛ فإنَّك لم تُصلِّ وهَذِه المرَّةُ الثانِيةُ، فرَجَعَ الرَّجُلُ فصلَى الثالِثةَ، ثم جاءَ فسَلَّمَ عَلى النَّبِي عَيْكِ فقالَ: «ارجع فصلً؛ فإنَّك لَمْ تُصلِّى وحينَئذِ ظَهَرَ لِهَذَا الرَّجُلِ شِدَّةُ افتِقارِه إلى العِلمِ فقالَ: والَّذي بَعَثَك فَإِنَّكُ لَمْ تُصَلِّى وحينَئذِ ظَهَرَ لِهَذَا الرَّجُلِ شِدَّةُ افتِقارِه إلى العِلمِ فقالَ: والَّذي بَعَثَك

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، باب في ذهاب القرآن والعلم، رقم (٤٠٤٩)، من حديث حذيفة بن اليهان رضِيَلِيَّهُ عَنهُ.

بالحَقِّ لا أُحسِنُ غيرَ هَذا فعَلِّمني (١).

وقَد يَقُولُ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَاذَا لَمْ يُعَلِّمُهُ الرَّسُولُ ﷺ مِن أُوَّلِ الأَمْرِ؟ والجَوابُ: لِأَنَّهُ إِذَا كَرَّرَ عَلَيه ثَلاثَ مَرَّاتٍ صَارَ أَشَدَّ شُوقًا إِلَى العِلْمِ، وحينَئذٍ يَتَلَقَّى العِلْمَ وهو يَرى نَفْسَه قَدِ احتاجَ إلَيهِ؛ فيَقبَلُه ويَفْهَمُه.

إِذَنْ قَالَ الرَّجُلُ: والَّذي بَعْنَك بالحَقِّ لا أُحسِنُ غَيرَ هَذَا فَعَلَّمني فَقَالَ: "إِذَا قُمتَ إِلَى الصَّلاةِ فأسِبغِ الوُضوء، ثم استَقبِلِ القِبلةَ فَكَبِّر، ثمَّ اقْرَأ ما تَيسَّرَ مَعَك مِنَ القُرآنِ، ثم ارْكَع حَتَّى تَطمَئِنَّ وَائِمًا، ثم ارْفَع حَتَّى تَطمَئِنَّ قَائِمًا، ثم اسْجُدْ حَتَّى تَطمَئِنَّ ما وَفَع فَل ذَلِك في صَلاتِك حَتَّى تَطمَئِنَ جالِسًا، ثم افعل ذَلِك في صَلاتِك كُلِّها اللهِ اللهِ اللهِ القَلْ ذَلِك في صَلاتِك كُلِّها اللهِ المَائِنَ اللهُ الله

قُولُه: «فاسْبِغِ الوُضوءَ» أي: إتمامُ الوُضوءِ، فالإسْباغُ بمَعنى: الإتمام، قالَ الله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لُقان:٢٠] أَسْبَغَ يَعني: أَتَمَّ، والوُضوءُ هو غَسْلُ الوَجِهِ واليَدينِ ومَسحُ الرَّأسِ وغَسْلُ الرِّجْلينِ، ولِكُلِّ واحِدٍ مِنها حُدودٌ، فعَسْلُ الوَجِهِ واليَدينِ ومَسحُ الرَّأسِ وغَسْلُ الرِّجْلينِ، ولِكُلِّ واحِدٍ مِنها حُدودٌ، فعَسْلُ الوَجِهِ : مِن أعْلاهُ إلى أسفَلِه، ومِنَ الأَذُنِ إلى الأَذُنِ، الأَوَّلُ طولًا والثَّاني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

عَرضًا، وغَسْلُ اليَدينِ: مِن أطرافِ الأصابعِ إلى المِرفَقينِ، وأطرافُ الأصابعِ داخِلةٌ في مُفصِلِ في حَسلِ اليَدينِ، إلى المِرفَقينِ، والمِرفَقانِ: هما العَظهانِ اللَّذانِ في مَفصِلِ الدِّراعِ مِنَ العَضُدِ، وهما داخِلانِ في الغَسْلِ؛ لما ثَبتَ في صَحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ أبي الدِّراعِ مِنَ العَضُدِ، وهما داخِلانِ في الغَسْلِ؛ لما ثَبتَ في صَحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ أَنَّه تَوضَّا فغَسلَ يَدَيهِ حتَّى أشرَعَ في العَضُدِ، وقالَ: هَكَذا فَعَلَ النَّبِيُّ عَيَالِيْ (۱)، وهنا أَنَبه على مَسألتَين مُهمَّتين:

المَسألةُ الأولى: أنَّ بَعضَ النَّاسِ إذا غَسَلَ يَدَيهِ يَقتَصِرُ عَلَى غَسلِ الذِّراعَينِ فَقَط، فيَجعَلُ يَدَه تَحتَ البُزْبوزِ، ثُمَّ يَغسِلُ الذِّراعَ ويَدَعُ الكَفَّ، وهَذا لا يَصِحُّ، فلا بُدَّ أنْ تَغسِلَ الذِّراعَ والكَفُّ مِنَ اليَدِ فلا بُدَّ أنْ تَغسِلَ الذِّراعَ والكَفُّ مِنَ اليَدِ بلا شَكِّ.

المَسألةُ الثانِيةُ: أنَّ بَعضَ النَّاسِ في أَيَّامِ الشِّتاءِ يَكُونُ عَلَيه عِدَّةُ ثِيابٍ، فإذا جاءَ يَحسُرُ الكُمَّ لا يَحتاطُ في حَسرِ الكُمِّ، فتَجِدُه يَحسُرُه إلى المِرفَقِ، ثم عِندَ الغَسْلِ لا يَشمَلُ الغَسلُ المِرفَقَ.

وهَذا إِخلالٌ بواجِبِ الوُضوءِ في المَسألةِ الأولى وفي المَسألةِ الثانِيةِ؛ ولِهَذا يَجِبُ التَّنَبُّه لِهَذا الأمرِ.

وفي حَديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةً رَضَالِلَهُ عَنهُ: أنَّ النَّبيَّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوضًا وكانَ عَلَيه جُبةٌ شامِيَّةٌ، فأرادَ أنْ يُخرِجَ يَدَه مِنَ الكُمِّ فكانَ ضَيِّقًا؛ فأخرَجَ يَدَه مِن الداخِلِ حَتَى أخرَجَها مِن أسفَلِ الجُبَّةِ وغَسَلَها، وهَذا يَدُلُّ عَلى وُجوبِ الاحتِياطِ في غَسلِ الذِّراع.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم (٢٤٦).

أمَّا الرَّأْسُ: فيمسَحُ جَمِعَ مَنابِتِ الشَّعرِ، وكَيفِيَّةُ المَسحِ: أَنْ يَمُرَّ بيكيه مِن مُقدَّمِ الرَّأْسِ إلى مُؤخَّرِه، ثم يَردُّهما مَرَّةً أُخرى، وكَيفَا مَسحَ أَجزَأهُ، يَعني: لو مَسَحَ بيدٍ واحِدةٍ وأدارَ المَسحَ عَلى جَميعِ الرَّأْسِ كَفى، لَكِنِ الأفضَلُ الصِّفةُ الأولى، ويَمسَحُ أَذُنيه فيُدخِلُ سَبَّابَتَيه في صِماخَيْ أَذُنيه، ويَمسَحُ بإنهامَيه ظاهِرَ الأُذُنينِ، ويَمسَحُهُا مَرَّةً واحِدةً في آنٍ واحِدٍ، لا يَبْدَأُ بالأُذُنِ اليُمْنى قَبلَ الأَذُنِ اليُسْرى، بَل يَمسَحُهُما مَرَّةً واحِدةً في آنٍ واحِدٍ، لا يَبْدَأُ بالأَذُنِ اليُمْنى قَبلَ الأَذُنِ اليُسْرى، بَل يَمسَحُهُما جَمِيعًا؛ لِأَنْهما عُضوٌ واحِدٌ تِبعًا للرَّأسِ.

ثم يَغسِلُ الرِّجلَينِ إلى الكَعْبينِ، والكَعبانِ: هما العَظهانِ الناتِئانِ في أسفَلِ السَّاقِ، وهُما داخِلانِ في الغُسلِ، كها جاءَ ذَلِك في حَديثِ أبي هُريرةَ الثَّابِتِ في صَحيحِ مُسلِمٍ، أَنَّه غَسَلَ رِجلَيه حتَّى أشْرَعَ في الساقِ، وقالَ: هَكَذا رَأَيتُ النَّبِيَّ يَتَظِيَّ يَفعَلُ.

والواجِبُ غَسلُ هَذِه الأعْضاءِ مَرَّةً واجِدةً، والثِنْتانِ أفضَلُ والثَّلاثُ أفْضَلُ، وإنْ خالَفَ فغَسَلَ مَرَّةً على مَرَّةٍ مَرَّةٍ، ومَرَّةً على مَرَّتينِ مَرَّتينِ، ومَرَّةً على ثَلاثٍ ثَلاثٍ، فإنَّ هَذَا أفضَلُ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ فَعَلَ ذلك، والقاعِدةُ في العِباداتِ الوارِدةِ على وجوهٍ مُتنوِّعةٍ: أنَّ السُّنَةَ فِعْلُها عَلى هَذِه الوُجوهِ دونَ الاقتِصارِ على وَجهٍ واحِدٍ؛ لأنَّك إذا فَعَلتَها عَلى الوجوهِ الَّتي ورَدَت استَفَدتَ ثَلاثَ فَوائِدَ:

الأولى: حِفظُ السُّنَّةِ؛ لِأنَّ السُّنَّةَ إذا لم يُعمَلُ بها ضاعَت.

والثاني: تَمَامُ المُوافَقةِ؛ لِأَنَّكَ إذا عَمِلتَ بكُلِّ ما وَردَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ هَذَا أَتَمَّ مُوافَقةٍ مما لَوِ اقتَصَرتَ على صِفةٍ واحِدةٍ.

الفائِدةُ الثالِثةُ: حُضورُ القَلبِ، وذَلِكَ أنَّ الإنسانَ إذا التَزمَ بوَجهٍ واحِدٍ صارَ يَعْمَلُه -كما يَقولون- عادةً وأوتوماتيكيًّا، لَكِنْ إذا كانَ يُريدُ أنْ يُنوِّعَ ويَأْتِي بِالوجوهِ

الَّتِي ورَدَت بِهَا السُّنَّةُ استَحضَرَ هَذا المَعنى فكانَ أحضَرَ لقَلبِه.

وأضرِبُ مَثَلًا في دُعاءِ الاستِفتاحِ الَّذي يَقولُه الإنسانُ إذا كَبَّرَ للصَّلاةِ، فالمَعروفُ عِندَ عامَّةِ النَّاسِ هو: «سُبْحانَك اللَّهُمَّ وبِحَمْدِك وتبارَك اسْمُك وتعالى جَدُّك ولا إِلَه غَيرُك» (١) حتَّى إِنَّ الإنسانَ يَقرأُهُ ولا يَدري أَنَّه قَرَاهُ إِلَّا إذا كَمَّلَه؛ لِأَنَّه عَلى العادةِ، لَكِنْ هناك صِفةٌ أُخرى للاسْتِفتاحِ وهِيَ: «اللَّهُمَّ باعِدْ بَيني وبَينَ خَطايايَ كما باعَدتَ بِينَ المَشرِقِ والمَغرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّني مِن خَطايايَ كما يُنقَى الثَّوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغسِلْني مِن خَطايايَ بِالماءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ» (٢) وهذا أصَحُّ مِنَ الأَوَّلِ، وإنْ كانَ الأوَّلُ سُنَّةً، لكنْ هذا أصَحُّ؛ لِأَنَّه ثابِتٌ في الصَّحيحينِ، قالَ الأَوَّلِ، وإنْ كانَ الأوَّلُ سُنَّةً، لكنْ هذا أصَحُّ؛ لِأَنَّه ثابِتٌ في الصَّحيحينِ، قالَ أبو هُرَيرةَ للنَّبِيِّ ﷺ: يا رَسُولَ الله، أرأيتَ سُكوتَك بِين التَّكبيرِ والقِراءةِ ما تَقولُ؟ أبو هُرَيرةَ للنَّبِيِّ عَلَيْ المَسْرِقِ والمَغرِبِ، اللَّهُمَّ اغسِلْني مِن خَطايايَ كما باعَدْتَ بَيْنَ المَشرِقِ والمَغرِبِ، اللَّهُمَّ اغسِلْني مِن خَطايايَ كما باعَدْتَ بَيْنَ المَشرِقِ والمَغرِبِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْني مِن خَطايايَ كما باعَدْتَ بَيْنَ المَشرِقِ والمَغرِبِ، اللَّهُمَّ اغسِلْني مِن خَطايايَ عَلَى النَّهُ والبَرَدِ».

إذن، الأفضَلُ أَنْ نَقُولَ هذا مَرَّةً، وهذا مَرَّةً، وأَنْ لا نَقتَصِرَ على شَيءٍ واحِدٍ؛ لنَحْصُلَ عَلى الفَوائِدِ الثَّلاثِ الَّتي ذَكَرْناها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، رقم (۷۷٦)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، رقم (۲٤٣)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة، رقم (۸۰٦)، من حديث عائشة رَضَّاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، رقم (٥٩٨)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِتَهُ عَنْهُ.

إذن نَقُولُ: إِسْبَاغُ الوُضوءِ يَعْني: إِثْمَامُه عَلى حَسْبِ مَا جَاءَت بِهِ السُّنَّةُ. فإنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا رَأَيْكُم بِمَنْ يَزِيدُ عَلَى الثَّلاثِ في الوُضوءِ؟

الجَوابُ: الزِّيادةُ عَلَى الثَّلاثِ إِمَّا مَكروهةٌ وإِمَّا مُحُرَّمةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُةٍ تَوضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ومَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا وقالَ: «مَنْ زادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَد أَسَاءَ وتَعَدَّى مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا وقالَ: «مَنْ زادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَد أَسَاءَ وتَعَدَّى وظَلَمَ» (١) ثَلاثةُ أوصافٍ: أَسَاءَ، الثَّاني: تَعَدَّى، الثَّالِثُ: ظَلَمَ، وهَذَا إِنْ لَمْ يَقْتَضِي التَّادِيمَ فَأَدْنَى أَحُوالِهِ الكَراهةُ.

وإذا عَرَفنا ذَلِك أَمْكَنَنا أَنْ نَبْراً مِنْ داءٍ يُصيبُ كَثيرًا مِنَ النَّاسِ، ألا وهُوَ داءُ الوَسوَسةِ، فإنَّ بَعض النَّاسِ يُصابُ بِهَذا الأَمْرِ -بالوَسوَسةِ- فتَجِدُه يَغسِلُ العُضوَ مَرَّتَينِ وثَلاثًا وأربَعًا وخَمسًا ويَقولُ: لَمْ أغسِلُهُ، وهَذا مَرَضٌ.

وقَد حَدَّثَني بَعضُ النَّاسِ أَنَّ مِنْ هؤلاءِ المُوسوسينَ مَن إذا دَخلَ لِيَتوضَّا يَبْقى ثَلاثَ ساعاتٍ، انْظُر كَيفَ يَلْعَبُ الشَّيطانُ عَلى بَني آدَمَ -نَسْأَلُ الله لَنا ولَهُم السَّلامة - إذا بَقي ثَلاثَ ساعاتٍ في الوُضوءِ لَزِمَ مِن ذَلِك خُروجُ وَقْتِ الصَّلاةِ، فيصليِّ بَعدَ الوَقتِ، ودَواءُ هذا أَنْ تَستَحضِرَ أَنَّه لا يُمكِنُ أَنْ تَزيدَ عَن ثَلاثِ مَراتٍ، فمَتى قُمْتَ بالثَّلاثِ مَراتٍ انتَهى، وانتقِل إلى العُضوِ الثَّاني، ثم الثَّالِثِ، ثم الرَّابِع، ثم السَّلافُ: إنَّك لم تُتِمَّ الوُضوء، فقُلْ لَه: كَذَبت، قد أَمْمَتُهُ، وصَلِّ وأنتَ تَرى أَنَّك لَمْ تُتِمَّ الوُضوءَ ولا حَرَجَ عَلَيكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۸۰)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم (۱۳۰)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، رقم (۱٤۰)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، رقم (٤٢٢)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُماً.

والوَسواسُ أيُّها الإخْوةُ، داءٌ فتَّاكُ، مُفسِدٌ للفِكرِ، بَل رُبَّها يَصِلُ إلى فَسادِ العَقلِ، فإذا ابتُليتَ بِهِ فاسْألِ الله السَّلامة، وتَعوَّذْ مِنَ الشَّيطانِ، واقتَصِرْ عَلى ما جاءَت بِهِ السُّنَّةُ، ولا يُهِمُّك، فَلَو قالَ الشَّيطانُ: أنتَ صَلَّيتَ بِلا وُضوءٍ. قُل: نَعَم، لا يُهِمُّ، حتَّى تَسلَمَ مِن هَذا الدَّاءِ، داءِ الوسوسةِ.

ذُكِرَ فِي تَرجَمةِ أَحَدِ العُلَماءِ، وهُو عَلَيُّ بنُ عَقيلٍ رَحْمَهُ اللّهُ، فِي زَمَانٍ سَابِقِ، فِي الشَّوْنِ الثَّالِثِ أَو الرَّابِعِ، أَي: أَنَّه مِنَ المُتقَدِّمِينَ، فَجَاءَه رَجُلٌ وقالَ: إِنِي أَنْغَمِسُ فِي السَّفُنُ - مِنَ بَهِ دِجلةَ -والنَّهُرُ مَعْروفٌ، فَهُوَ مَاءٌ يَجْري، واسِعٌ عَظيمٌ تَجري فيهِ السُّفُنُ - مِنَ الجَنابةِ ثَم أَخرُجُ وأقولُ فِي نَفسي: إِنَّ الجَنابةَ لَمْ تَرتَفِعْ، فقالَ له الشَّيخُ: أرى أَنْ لا تُصلِّي، قالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ: تُصلِّي، قالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ: تُصلِّي، قالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ: عَنِ النَائِمِ حتَّى يَسْتَيقِظَ، وعَنِ الصَّغيرِ حتَّى يَبلُغَ، وعَنِ المَجنونِ حتَّى يُفيقَ» (١) عنِ النَائِمِ حتَّى يَسْتَيقِظَ، وعَنِ الصَّغيرِ حتَّى يَبلُغَ، وعَنِ المَجنونِ حتَّى يُفيقَ» وأنْ وأَنْ النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيقِظَ، وعَنِ الصَّغيرِ حتَّى يَبلُغَ، وعَنِ المَجنونِ حتَّى يُفيقَ اللهُ مِن القِسمِ وأنْتَ إذا كُنتَ تَنغَمِسُ فِي نَهرِ دِجلةً وتَخرُجُ وتَقولُ: لم تَرتَفِعِ الجَنابةُ مِنَ القِسمِ الثَالِثِ -يَعني: بَجنونٌ - وصَدَقَ، فإنْسانٌ يَبلَغُ بِهِ الحَدُّ إِلَى هَذَا لا شَكَّ أَنَّه مُلحَقٌ اللهَالِثِ عَنِي: بَجنونٌ - وصَدَقَ، فإنْسانٌ يَبلَغُ بِهِ الحَدُّ إِلَى هَذَا لا شَكَّ أَنَّه مُلحَقٌ بِلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وبِالْمُناسَبةِ، أُودُّ أَنْ أُشيرَ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ يُبتَلَى بِه كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ، ويَقَعُ عَنهُ السُّؤالُ كَثيرًا، وهُوَ أَنَّ بَعضَ النَّاسِ يُبتَلَى بِالوَسواسِ في طَلاقِ امرَأتِهِ، فيأتيهِ الشَّيطانُ ويَقولُ: إِنَّكَ طَلَّقتَ امرَأتك، حتَّى يُرِيَه أَنَّه إذا فَتحَ المُصحَفَ وقَرَأً أُوَّلَ سَطرٍ مِنَ الصَّفحةِ يُريه أَنَّه قالَ: امْرَأتي طالِقٌ وهُوَ لَم يَقُلُها، ويُريه أَنَّه إذا أرادَ أَنْ سَطرٍ مِنَ الصَّفحةِ يُريه أَنَّه قالَ: امْرَأتي طالِقٌ وهُوَ لَم يَقُلُها، ويُريه أَنَّه إذا أرادَ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم (٤٣٩٨)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٢٠٤١)، من حديث عائشة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهَا.

يَخُرُجَ قَالَ: إِنْ خَرَجتُ فَامْرَأْتِي طَالِقٌ، وعَجَائِبُ وعَجَائِبُ تَرِدُ عَلَينا مِن بَعضِ الَّذينَ ابتُلُوا بَهَذا.

ونَحْنُ نَقولُ: إِنَّ طَلَاقَ المُوسوسِ لا يَقعُ حتَّى يَستَريحَ، بِمَعنى أَنَّ الإنسانَ إِذَا أُصيبَ بالوَسوسةِ فِي الطَّلاقِ وقالَ: امرَأَي فُلانةٌ بِنْتُ فُلانٍ طَالِقٌ فإنَّها لا تَطْلُقُ، إِذَا أُصيبَ بالوَسوسةِ فِي الطَّلاقِ وقالَ: امرَأَي فُلانةٌ بِنْتُ فُلانٍ طَالِقٌ فإنَّها لا تَطْلُقُ ولو تَكَلَّمَ فإنْ قيلَ: كيفَ لا تَطْلُقُ ولو تَكلَّمَ بِالطَّلاقِ؟ نَقولُ: نَعَم، لا تَطْلُقُ ولو تَكلَّمَ بِالطَّلاقِ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ: «لا طَلاقَ في إغلاقٍ» (۱) وهذا الطَّلاقُ الَّذي وَقَعَ مِن هذا المُوسوسِ طَلاقٌ في إغلاقٍ بلا شَكِّ.

حتَّى إِنَّ بِعَضَهُم يَقُولُ: دَعْنِي أَسْتَرِيحُ مِن هَذِه الوَسوَسةِ وأُطَلِّقُ، امْرَأْتِي طَالِقٌ، فَهَذَا كَالْمُكَرَه عَلَى الطَّلَاقِ، ونَظيرُ ذَلِك مِن بَعضِ الوُجوهِ مَن يَشُكُّ: هَلَ طَالِقٌ، فَهَذَا كَالْمُكَرَه عَلَى الطَّلَاقِ، ونَظيرُ ذَلِك مِن بَعضِ الوُجوهِ مَن يَشُكُّ: هَلَ أَحْدَثَ أُو لَا؟ فَيَذْهَبُ يَفْسو أَحْدَثَ أُو لَا؟ فَيَذْهَبُ يَفْسو مِن أَجلِ أَنْ يُحَقِّقَ الحَدثَ.

ولَكِنْ هُناكَ عِلاجٌ خَيرٌ مِن هَذا، وهُوَ ما وَصَفَه لَنا رَسولُ الله ﷺ وَصْفًا نَسْتَريحُ بِهِ قَالَ: «لا يَنصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ ريحًا» (٢) هَذِه الراحةُ، يَعني: لا يَنصَرِفُ حتَّى يَتيقَّنَ، فإذا عَمِلْنا بِهَذا الحَديثِ اسْتَرَحْنا.

ونَنتَقِلُ في مِثلِ هَذِه المَسائِلِ، فمِنَ النَّاسِ الآنَ -وأعْني بِذَلِك الْمُوَسْوَسين،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكلاه والناسي، رقم (٢٠٤٦)، من حديث عائشة رَضِوَالِيَّلُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتَّى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦١)، من حديث تميم بن غزية رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

نَسَأُلُ الله أَنْ يُعَافِيَهِم ويَحَمِينَا مِمَا ابتَلاهُم بِه - مَن إِذَا أَصَابَه المَاءُ فِي الشَّارِعِ، قالَ: هَذَا مَاءٌ نَجِسٌ، أَذْهَبُ فَأَعْسِلُ النَّعَلَيْنِ، ثم قالَ: لَعَلِّي حين ما وَطِئتُه تَطَايَرَ منه رَشَاشٌ فَأَصَابَ السِروالَ؛ فأغسِلُ السِّروالَ، ثم قالَ: لعَلَّ السِّروالَ وهو رَطَبُّ أَصَابَ القَميصَ؛ فيعَسِلُ القَميصَ، ثم يَقولُ: ولا أَدْري هَل يَطيرُ المَاءُ بَعدَ ذَلِكَ إلى الغُترةِ والمشْلَح أو لا؟!

لَكِنْ كُلُّ هَذَا مِنَ الوَساوِسِ، فإذَا أَصابَكَ مَاءٌ فِي الشَّارِعِ فَهُو طَاهِرٌ ولا حَاجَةً أَنْ تَسَأَلَ عَنهُ، فَقَد مرَّ عُمَرُ بنُ الخَطَابِ رَضَيَّكَ عَنهُ هُو وصَاحِبٌ لَه على حَوضٍ فيه ماءٌ، فأصابَ صاحِبَه مِنَ المَاءِ، أو أصابَ الاثنينِ أو أنَّه مِيزابٌ خَرَّ عَلَيهِما: فقالَ صاحِبُ عُمرَ: يا صاحِبُ عُمرَ: يا صاحِبُ عُمرَ: يا صاحِبَ عُمرَ: يا صاحِبَ الحَوضِ، أَخْبِرِنا هَلْ هُو نَجِسٌ أو لا؟ فقالَ عُمرُ: يا صاحِبَ الحَوضِ، أَنْظُر لِلفِقهِ؛ لأنَّنا لو فتَحنا عَلى أنفُسِنا هذا البابِ بَقينا في قَلقِ وتَعَبْ.

فإذا شَكَكتَ فيها أصابَك مِنَ الماءِ في السُّوقِ أو في أيِّ مَكانٍ فالأصلُ الطَّهارةُ، ولا تَلتَفِت، ولا تَغسِل.

حتَّى إنَّ بَعضَ العُلَماءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَقُولُ: إذا سَأَلَكَ السَائِلُ عن هذا الماءِ ولو كُنتَ تَعلَمُ نَجاسَتَه فَلا تُخبِرْه؛ لأنَّ عُمرَ قالَ للرَّجُلِ: لا تُخبِرْنا وأطَلقَ، ولم يَقُلْ: لا تُخبِرنا إلَّا أَنْ يَكُونَ الإنسانُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الإنسانُ في راحةٍ ويُبعِدُ عنه القَلَقَ.

وأقولُ لَكُم: إنَّ الدِّينَ الإسلامِيَّ يُريدُ مِن أبناءِ الدِّينِ الإسلامِيِّ أَنْ يَكُونُوا دائِمًا في شُرورٍ وانبِساطٍ؛ لِأنَّ الأحْزانَ والوَساوِسَ إذا استَولَتْ عَلَى الإنسانِ أفسَدَتْ عَلَيهِ أُمورَ دينِهِ ودُنياهُ، وكُلُّ شَيءٍ يوجِبُ القَلقَ والاضْطِرابَ فإنَّ الشَّرِعَ يَأْتِي بِمُحارَبَتِه وإزالَتِه.

نَرجِعُ الآنَ إلى قُولِ الرَّسُولِ ﷺ للرَّجُلِ الَّذِي أَسَاءَ فِي صَلاتِه: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأَسْبِغِ الوُضوءَ» (١) لَمْ يَذَكُرِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةِ فأَسْبَعُ الوُضوءَ» (١) لَمْ يَذَكُرِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةِ فأَسْبَعُ الوُضوءَ» (١) لَمْ يَذَكُرُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةِ فأَسْبَعُ الوُضوءَ الأَبْلُ فإلى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةِ فَي صَلاتِه اللهُ يَذَكُرُهُ وَالاَعْتِسَالُ مِنَ الجَنَابَةِ، فإنْ قالَ قائِلُ: فلِماذا لم يَذَكُرُهُ ؟

الجَوابُ: يَحتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يَذَكُرُه؛ لأَنَّ هَذَا بِالنِّسبةِ للحَدَثِ الأَصْغَرِ نَادِرٌ قَليلٌ، فَلَم يَذَكُرُه، أو يُقالُ: إنَّه إذا أُمِرَ بِإسْباغِ الوُضوءِ وهُو طَهارةٌ مِنَ الحَدَثِ نَادِرٌ قَليلٌ، فَلَم يَذَكُرُه، أو يُقالُ: إنَّه إذا أُمِرَ بِإسْباغِ الوُضوءِ وهُو طَهارةٌ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ، فالغُسلُ مِن بابِ أولى؛ ولِهَذَا قالَ الله تعالى في آيةِ الوُضوءِ: ﴿وَإِن كُنتُمُ الْأَصْغَرِ، فَالغُسلُ مِن بابِ أولى؛ ولِهَذَا قالَ الله تعالى في آيةِ الوُضوءِ: ﴿وَإِن كُنتُمُ الْأَصْغَرِ، وَمِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ ومِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ ومِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ ومِنَ الحَدَثِ الأَكْبَر.

قال: «ثم استَقبِلِ القِبلة» وانتَبِهوا أيُّا الإِخْوةُ وأنْتُم في المَسجِدِ الحَرامِ لِقَولِه: «استَقبِلِ القِبلة» يَعْني: اجعَلْها قُبالةَ وجْهِك، لا عَلى يَمينِك ولا عَن يَسارِك ولا خَلْفَ ظَهرِك، «استَقبِلِ القِبلة واستِقبالُ القِبلةِ إذا كانَ الإِنْسانُ بَعيدًا عَنِ الكَعبةِ لا تُمكِنُه مُشاهَدَتَها فاستِقبالُ القِبلةِ يَتِمُّ باستِقبالِ الجِهةِ -جِهةِ القِبلةِ وذَلِك لأنَّ لا تُمكِنُه مُشاهَدَتَها فاستِقبالُ القِبلةِ يَتِمُّ باستِقبالِ الجِهةِ -جِهةِ القِبلةِ وذَلِك لأنَّ الإَنْسَانُ عَمَا فَاستِقبالُ القِبلةِ يَتِمُّ باستِقبالِ الجِهةِ -جِهةِ القِبلةِ وذَلِك لأنَّ السَّابةِ العَينِ في مَكانٍ لا يُمكِنُك مُشاهَدةُ العَينِ فيهِ مُتَعَدِّرةٌ أو مُتعسِّرةٌ، والله عَنَّاجَةً يَقولُ في كِتابِه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّذِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] ويقولُ عَرَّفِكًا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (۷۵۷)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (۳۹۷)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ.

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

فإذا قَدَّرنا أَنَّ شَخصًا في المدينةِ وأرادَ أَنْ يُصَلِيَ، فلا نَقولُ: يَلزَمُكَ أَنْ تُسَقَبِلَ عَينَ الكَعبةِ، ولا يُمكِنُ أَنْ تُلزِمَه بأَنْ يُشاهِدَ عَينَ الكَعبةِ، ولا يُمكِنُ أَنْ تُلزِمَه بأَنْ يُشاهِدَ عَينَ الكَعبةِ، ولا يُمكِنُ أَنْ تُلزِمَه بأَنْ يُشاهِدَ عَينَ الكَعبةِ، وقد قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «ما بَيْنَ المَشرِقِ والمَغرِبِ قِبلةٌ »(۱) وهُو يُخاطِبُ أَهلَ المَدينةِ؛ لِأَنَّ قِبلةَ أَهلِ المَدينةِ في الجنوبِ، والجنوبُ ما بَينَ المَشرِقِ والمَغرِبِ، ونَظيرُ هَذا قَولُه عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لا تَسْتقبِلوا القِبلةِ بغائِضٍ ولا ببَولٍ والمَغرِب، ونَظيرُ هَذا قَولُه عَينهِ الصَّلاهُ وَالسَّكمُ: «لا تَسْتقبِلوا القِبلةِ بغائِضٍ ولا ببَولٍ ولا تَستَدبِروها، ولكِنْ شَرِّقوا أو غَرِّبوا »(۱).

إذًا، ما بَيْنَ المَشرِقِ والمَغرِبِ قِبلةٌ؛ لِيَتبَيَّنَ لَنا بِهِ أَنَّ الواجِبَ على مَن لا يُمكِنُه مُشاهَدةَ عينِ الكَعبةِ استِقْبالُ الجِهةِ، وهَذا مِن تَوسيعِ الله عَلى عِبادِه.

أمَّا مَن يُمكِنُه مُشاهَدةُ الكَعبةِ كالَّذي في المَسجِدِ الحَرامِ، فالواجِبُ عَلَيه استِقبالُ عَينِ الكَعبةِ، وهَذِه مَسألةٌ خَطيرةٌ بالنِّسبةِ لها نُشاهِدُه مِن كَثيرِ مِنَ النَّاسِ النَّذينَ يُصَلونَ هنا في الطابِقِ الثَّاني، أو في الأسفلِ تَجدُهم يَصْطَفونَ صَفَّا مُستَقيبًا غَيرَ مُقوَّسٍ أَنَّ هَذَا الصَّفَ غَيرَ مُقوَّسٍ أَنَّ هَذَا الصَّفَ لَمْ يَكُنْ يَستَقبِلُ عَينَ الكَعبةِ بجَميعِ أفرادِه، قَد يَكُونُ الَّذي يُصيبُ عَينَ الكَعبةِ لَمُعيدًا أَلَا يَكُنْ يَستَقبِلُ عَينَ الكَعبةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبله، رقم (٣٤٢)، والنسائي: كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة، في فضل الصائم، رقم (٢٢٤٣)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القبلة، رقم (١٠١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق، رقم (٣٩٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٤)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رَضَاللَهُ عَنْهُ.

الطَّرفُ الأيمَنُ أو الطَّرفُ الأيسَرُ أو الوَسَطُ، أما الجَميعُ فلا.

إذن، لا بُدَّ مِن مُراعاةِ هذا، والقائِمونَ على المَسجِدِ الحَرامِ والحَمدُ لله وضَعوا الآنَ عَلاماتٍ تُقَرِّبُ هَذا، وأظُنَّكم شاهَدتُمُوها، فهي خُطوطٌ مَحفورةٌ ومَملوؤةٌ باللَّونِ، وكَذَلِك أيضًا الفُرُشُ بَعضُها مُوجَّهٌ إلى عَينِ الكَعبةِ، فالمُهِمُّ أنَّه لا بُدَّ لَمِن يُمكِنُه مُشاهَدةُ الكَعبةِ أَنْ يُشاهِدَ عَينَ الكَعبةِ، فاستِقبالُ القِبلةِ إذًا شَرطٌ مِن شُروطِ الصَّلاةِ، وهل يَسقُطُ استِقبالُ القِبلةِ عن أَحدٍ مِنَ الناسِ؟

الجَوابُ: نَعَم، يَسقُطُ في حالاتٍ:

أَوَّلًا: عِندَ العَجزِ عَنهُ، فإذا عَجزَ الإنْسانُ عَنِ استِقبالِ القِبلةِ سَقَطَ عَنهُ، مِثلُ أَنْ يَكُونَ الإنْسانُ مَريضًا عَلى سَريرٍ لا يَستَطيعُ الاتِّجاهَ إلى القِبلةِ، فنَقولُ له: صَلِّ حيثُ قَدرتَ.

ثانِيًا: إذا كانَ الإنْسانُ خائِفًا هارِبًا مِن عَدُّوهِ ووَجهُه على خِلافِ القِبلةِ، فلا نُلزِمُهُ أَنْ يَقِفُ ليَستَقبِلَ القِبلةَ فيَأْخُذُه العَدقُّ، فيُصَلِّي حيثُ كانَ وَجهُه.

ثَالِثًا: النافِلةُ فَقَط فِي السَّفرِ، فإذا سافَرَ الإنسانُ وأرادَ أَنْ يُصِلِّي عَلى راحِلَتِه أو فِي سَيارَتِه أو فِي الطائِرةِ، فإنَّه يُصَلِّي حيثُ كانَ وَجهُهُ، وهَذا فِي النافِلةِ فَقَط، فإنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ لا يُصلِّي الفرائِض على راحِلَتِه، بَل يَنزِلُ ويَستَقبِلُ القِبلةَ ويُصلِّي عَلى ما كانَ يُصلِّي عَلَيهِ، لَكِنْ النافِلةُ يَجوزُ أَنْ يُصَلِّيها الإنسانُ على السَّيارةِ أو عَلى الطائِرةِ أو عَلى الجَارِ أو عَلى البَعيرِ حيثُ كانَ وجهُه كها ثَبتَ ذَلِكَ عنِ النَّبِيِّ صَالِيلَةُ عَلىهُ الطائِرةِ أو عَلى الجَعرِ حيثُ كانَ وجهُه كها ثَبتَ ذَلِكَ عنِ النَّبِيِّ صَالِيلَةُ عَلىهُ المَعيرِ حيثُ كانَ وجهُه كها ثَبتَ ذَلِكَ عنِ النَّبِيِّ صَالِيلَةُ عَلىهُ المَعيرِ عيثُ كانَ وجهُه كها ثَبتَ ذَلِكَ عنِ النَّبِيِّ مَا النَّهُ عَلَيْهُ الْمَعيرِ حيثُ كانَ وجهُه كها ثَبتَ ذَلِكَ عنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَعيرِ حيثُ كانَ وجهُه كها ثَبتَ ذَلِكَ عنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَعيرِ حيثُ كانَ وجهُه كها ثَبتَ ذَلِكَ عنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعيرِ حيثُ كانَ وجهُه كها ثَبتَ ذَلِكَ عنِ النَّبِيِّ مَا إِلَيْهِ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْولُ الْمُلْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُلْمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُعْمِلُولُ عَلَيْمُ الْمُ

إذن، يَسقُطُ الاستِقبالُ في ثَلاثِ مَواضِع: في العَجزِ والخَوفِ والنافِلةِ في السَّفَرِ، وكُلُّ هَذا جاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، ومِنهُ ما جاءَ في القُرآنِ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْدُ: «وكبّر» أو «فكبّر» يعني: قُل: «الله أكبَرُ» وتُسَمَّى هذه التّكبيرةُ: تكبيرةَ الإخرام؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كَبَّرَها دَخَلَ في إحْرامِ الصّلاةِ، كَمَا إذا لَبّى الإنسانُ في الميقاتِ دَخَلَ في الإحْرامِ، فيُكبِّرُ ويَقولُ: «الله أكبَرُ» ولو قالَ: «الله أكبَرُ» ولو قالَ: «الله أكبَرُ» ولو قالَ: «الله أكبَرُ» بمدِّ الهَمزةِ لم يَصِحَّ التّكبيرُ؛ لأنَّه إذا قالَ: «الله» صارَت الجُملةُ استِفهامِيَّةً، ونظيرُ أنْ تكونَ الجُملةُ استِفهامِيَّةً بهذه الصِّيغةِ قَولُه تعالى: ﴿ الله خَيرُ أَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ ونظيرُ أنْ تكونَ الجُملةُ استِفهامِيَّةً بهذه الصِّيغةِ قَولُه تعالى: ﴿ الله خَيرُ أَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [النَّمل: ٥٩].

ولو قالَ: «الله أكْبارُ» لا يَصِحُّ؛ لأنَّه زادَها ألِفًا، وإذا زادَها ألِفًا انقَلَبَ المَعنى، ومَعنى أكبارِ: طُبولٌ، فكلِمةُ أكْبارٍ جَمعُ: كَبَر، والكَبَر: الطَّبلُ، ونَظيرُ ذلك في الصِّيغةِ أسبابٌ جَمعُ سَبَب، فأكبارُ جَمعُ: كَبَر، فَلَو قالَ: «الله أكبارُ» قُلنا: هَذِه التَّحريمةُ لم تَعقِدْ، أعِدِ الصَّلاةَ، ولا بُدَّ مِن إعادةِ الصَّلاةِ.

وهَذا مَوجودٌ في الأئِمَّةِ، فيوجَدُ في الأئِمَّةِ مَن يَقولُ: «الله أكبارُ» لا سِيَّما إذا قامَ مِنَ الشَّجودِ إلى الوُقوفِ، فتَجِدُ لِطولِ الفَصلِ يَمدُّ الباءَ فيقولُ: «الله أكبارُ».

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ثم أقرأ ما تَيسَّرَ مَعَك مِنَ القُرآنِ» ولَم يُعَيِّن، فَهَل يَكْفي أَنْ يَقرأَ الإِنْسانُ أَيَّ شَيءٍ مِنَ القُرآنِ؟ أَو لا بُدَّ مِن سورةٍ مُعَيَّنةٍ؟

نَقُولُ: دَلَّتِ السُّنَّةُ فِي نُصوصٍ أُخرى عَلَى أَنَّ الواجِبَ قِراءَةُ الفاتِحةِ -فاتِحةِ الكِتابِ-: ﴿الْحَسَدُ بِلَهِ رَبِ الْعَسَامِينَ ﴾ إلى آخِرِها؛ لقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا صَلاةَ

لِمَن لَمْ يَقرَأُ بِفَاتِحةِ الكِتَابِ (() وقال: ((كُلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بِفَاتِحةِ الكِتَابِ -أو قال: بِأُمِّ القُرآنِ - فَهِيَ خِداجٌ (() وعَلَى هَذَا فيتعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ المَقروءُ سورةَ الفَاتِحةِ ؛ لَقُولِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةِ: (لا صَلاةً لَمَنْ لَمْ يَقرَأُ بِفَاتِحةِ الكِتَابِ ) فَالفَرضُ هُوَ قِراءةُ الفَاتِحةِ، وما زادَ عَلَيها فَهُوَ سُنَّةٌ فِي الرَّكَعَتَينِ الأُولَينِ.

قالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «ثم ارْكَعْ حتّى تَطمَئِنَّ راكِعًا» يَعني: بَعدَ أَنْ تَقرَأُ ما تَيسَّر، والرُّكوعُ هُو أَنْ يَحْني الإنسانُ ظَهْرَه بحيثُ يكونُ إلى الرُّكوعِ التَّامِّ أقرَبُ مِنهُ إلى القِيامِ التَّامِّ، وبَعضُ العُلَماءِ يقولُ: الرُّكوعُ أَنْ يَحنيَ ظَهرَه بِحَيثُ يَستَطيعُ مَسَّ رُكبَتيهِ، لَكِنْ يَرِدُ عَلى هَذا إشْكالُ: أَنَّ بَعضَ النَّاسِ يَكونُ طَويلَ اليَدينِ فيُمكِنُه مَسُّ مُن رُكبَتيهِ والانجِناءُ قَليلٌ، ومِنَ النَّاسِ مَن يكونُ قصيرَ اليَدينِ، فلا يُمكِنُه مَسُّ رُكبَتيه إلا بالانْجِناء الكثير، ولَكِنْ احتَرَزَ العُلَماءُ رحمهم الله مِن هذا الإشكالِ، وقالوا: إنَّ المُعتَبرَ الوسَطُ، يَعني: الَّذي يَداهُ لَيسَتا بطَويلَتينِ ولا بِقَصيرَ تَينِ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثم ارفَعْ حتَّى تَعتَدِلَ قَائِمًا» وفي رِوايةٍ: «حتَّى تَطمَئِنَّ قَائِمًا» وهَذا القِيامُ هُوَ الَّذِي بَعدَ الرُّكوعِ، وهُوَ رُكنُّ، وقالَ: «ثم اسْجُدْ حتَّى تَطمَئِنَّ سَاجِدًا» والشَّجودُ هُوَ أَنْ يَخِرَّ الإنسانُ عَلى الأرْضِ، وقَد بَيَّنَ النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَّ الأَعْضاءَ الَّتِي يَجِبُ السُّجودُ عَلَيها سَبعةٌ: الجَبهةُ والأنفُ تابعٌ لها؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ السُّجودُ عَلَيها سَبعةٌ: الجَبهةُ والأنفُ تابعٌ لها؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (۷۵٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٤)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٥)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

عَلَيْةً قَالَ: «الجَبهةُ» وأشارَ بيَدِه إلى أنفِهِ (١)، واليَدان -يعني: الكَفَّان-، والرُّكبَتَان، وأطرافُ القَدَمينِ، هَذِه سَبعةٌ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السُّجودُ عَلَيها، ولَكِنْ لو فُرِضَ أَنَّ الإِنْسانَ لا يَستَطيعُ أَنْ يَسجُدَ عَلى جَبْهَتِه؛ لِأَنَّ فيها جُروحًا مَثلًا، أو لأَنَّه قيلَ لَهُ: لا تَخفِضْ رَأْسَكَ كَثيرًا فهاذا يَصنَعُ؟

هَل يَسجُدُ بِبَقِيَّةِ الأعْضاءِ، أو نَقولُ: إنَّ الأصْلَ الجَبهةُ، فإذا عَجَزَ عَنِ الشُّجودِ عَلَيها سَقَطَ عَنهُ الشُّجودُ عَلى الباقي؟

الجَوابُ عَلَى هَذَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ لَدَينَا مِيزَانًا فِي كِتَابِ اللهُ وسُنَّةِ رَسُولِ اللهُ ﷺ، فَالْمَيْزَانُ اللهُ اللهُ

فَهَل يَسقُطُ الشُّجودُ عَلَى بَقِيَّةِ الأعْضاءِ أَو نَقُولُ: اسْجُدْ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الأعْضاءِ؟

فالصَّحيحُ أَنْ نَقُولَ: اسْجُدْ عَلَى ما بَقِيَ مِنَ الأعْضاءِ بِشَرطِ أَنْ تَكُونَ الهَيئةُ كَهَيئةِ السَّاجِدِ، يَعني: بِشَرطِ أَنْ يَتمَكَّنَ مِن تَقريبِ الجَبهةِ إلى الأرْضِ تقريبًا تامَّا، لَمَّا لَو فُرِضَ أَنَّ الرَّجُلَ في ظَهرِهِ أَلَمٌ لا يَستَطيعُ أَنْ يَحْني الظَّهرَ للسُّجودِ فحينيَّذٍ نَقُولُ: يَسْقُطُ عَنكَ السُّجودُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، رقم (٨١٢)؛ ومسلم: كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، رقم (٤٩٠)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٢٢٨٨)؛ ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّ لِللَّهُ عَنْدُ.

يَعني: مَثلًا: الإنسانُ على جَبْهَتِه جُروحٌ، فيُمكِنُه أَنْ يَسجُدَ إلى أَنْ يَقرُبَ مِنَ الأَرضِ، فنقولُ: اسجُدْ على الرُّكبَتينِ واليكينِ وأطرافِ القَدَمينِ، وإنسانٌ آخَرُ في ظَهْرِه أَلَمٌ لا يَستَطيعُ أَنْ يَحنيَ الظَّهرَ، فهل نقولُ: ضَعْ كَفَيكَ وأنتَ جالِسٌ أو لا؟

الجَوابُ: نَقُولُ: لا، حينتَذِ يَسقُطُ السُّجُودُ وعَلَيكَ أَنْ تُومِئَ إِيهَاءً؛ وذَلِكَ لِأَنَّ السُّجُودَ هُنا لا يُمكِنُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُناك هَيئةً تَدُلُّ على أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ ساجَدٌ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثم افْعَلْ ذَلِكَ في صَلاتِك كُلِّها» إِذًا، نُصَلِّي الرَّكعة الثَّانِيةَ كَالأُولِي وكَذَلِكَ الثَّالِثةُ والرابِعةُ، لَكِنْ هناك اختِلافٌ يَسيرٌ بيَّنَتْه السُّنَّةُ.

وقد يُقالُ في قَولِه: «افْعَلْ ذَلِك في صَلاتِك كُلِّها» الإشارةُ إلى الطُّمَأنينةِ، والطُّمأنينةُ لا تَختَلِفُ فيها الرَّكعاتُ.

ومِنْ إقامةِ الصَّلاةِ: سَتْرُ العَورةِ؛ لقَولِه تعالى: ﴿يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾ [الأعراف:٣١] والزِّينةُ: هي اللِّباسُ، ولِقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِجَابِرِ بنِ عَبدِ الله رَضَالِكُهُ عَنهُ وقَدْ سَأَلَه عنِ الثَّوبِ : ﴿إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَزِرْ بِهِ ﴾ وقد سَألَه عنِ الثَّوبِ : ﴿إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَزِرْ بِهِ ﴾ وعلى هَذا فلا بُدَّ مِنْ سَتِر العَورةِ، وسَتْرُها يَكُونُ بثَوبٍ ثَقيلٍ لا يَصِفُ البَشَرةَ، يَعني: لَيْسَ خَفيفًا يَصِفُ البَشَرةِ وهِي الجِلدُ، فَلَو أَنَّ أَحَدًا صَلَّى بثَوبٍ لَيْسَ خَفيفًا يَصِفُ البَشَرةِ، أي: يُبَيِّنُ لُونَ البَشَرةِ وهِيَ الجِلدُ، فَلَو أَنَّ أَحَدًا صَلَّى بثَوبٍ خَفيفٍ وتَحْتَه سِروالُ قَصيرُ الأَكْمَامِ فَصَلاتُه غَيرُ صَحيحةٌ؛ لِأَنَّه لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الثَّوبُ سَاتِرًا لا يُرى مِن ورائِه لَونُ البَشَرةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا، رقم (٣٦١)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم (٣٠١٠)، من حديث جابر رَضَّالَيْهُ عَنْهُ.

وهَذِه مَسَالَةٌ يُخطِئُ فيها بَعضُ النَّاسِ في أَيَّامِ الصَّيفِ، فتكونُ عَلَيهم الثَّيابُ الحَفيفةُ، وتَحتها سَراويلُ قَصيرةٌ يَحْرُجُ منها أكثرُ الفَخِذِ، فهؤلاءِ نَقولُ لَهُم: إنَّ صَلاتَكم غَيرُ صَحيحةٍ؛ لِأَنَّكم عَصَيتُم الله في قَولِه: ﴿ يَنبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُر عِندَكُلِّ صَلاتَكم غَيرُ صَحيحةٍ؛ لِأَنَّكم عَصَيتُم الله في قولِه: ﴿ يَنبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:٣١] واللِّباسُ الحَفيفُ لَيْسَ زِيْنةً في الواقِع؛ ولِأَنَّ النَّبِيَ عَيَالَةٍ قالَ: ﴿ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ﴾ والإزارُ مَعْروفٌ أنَّه يَسْتُرُ مِنَ السُّرَةِ إلى أسفلِ السَّاقِ، فلا بُدَّ إذًا مِنْ مُلاحَظةِ هَذا.

نَنْتَقِلُ إِلَى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوْةَ ﴾ [الحَج: ١١] ومَعنى: آتوا الزَّكَاةَ: يَعني: أَعْطُوا الصَّدَقَةَ الواجِبة في أَمُوالِهِم للسَّجَقِّيها، وسَهاها الله تعالى صَدَقةً في قَولِه: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [التَّوبة: ٦٠] وسُمِّيَتْ كَذَلِك صَدقةٌ؛ لِأنَّها تَدُلُّ عَلى صِدقِ صَاحِبِها، فإنَّ المُزكِّي يَبذِلُ المَالَ، والمَالُ مَجبوبٌ إلى النَّفسِ والمَحبوبُ لا يُعْطى إلَّا صَاحِبِها، فإنَّ المُزكِّي يَبذِلُ المَالَ، والمَالُ مَجبوبٌ إلى النَّفسِ والمَحبوبُ لا يُعْطى إلَّا رَجاءً لِما هُوَ أَحَبُّ مِنهُ، وهَذَا الَّذي تَصدَّقَ لا شَكَ أَنَّه مُؤمِنٌ بوَعِدِ الله وإخلافِ الله عَلَيهِ، وحينَئِذٍ نَقُولُ: سُمِّيَتِ الزَّكَاةُ صَدَقةٌ؛ لِأنَّها دَليلٌ عَلى صِدْقِ صاحِبِها.

وسُمِّيَت زَكَاةً؛ لِأَنَّهَا تُزَكِّي النَّفَسَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُنْمَ ﴾ [التَّوبة:١٠٣].

فإنْ قالَ قائِلٌ: فَما هِيَ الأَمْوالُ الَّتي تَجِبُ فيها الزَّكاةُ؟ ومَنْ هُمُ الَّذينَ يَسْتَحِقونَ الزَّكاةَ؟

الجَوابُ: الأمْوالُ الَّتِي تَجِبُ فيها الزَّكاةُ هِيَ:

الْأُوَّلُ: الذَّهَبُ والفِضَّةُ، أو ما نابَ مَنابَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ مِثل أوراقِ النَّقدِ.

الثَّاني: بَهيمةُ الأنْعامِ: الإبِلُ، والبَقرُ، والغَنمُ.

الثَّالِثُ: الخارِجُ مِنَ الأرْضِ مِنَ الحُبُوبِ والثِّمارِ.

الرَّابِعُ: عُروضُ التِّجارةِ، وهِيَ الأَمْوالُ الَّتِي يَتَّجِرُ فيها الإِنْسانُ ولَوْ لَم تَكُنْ مِن هَذِه الأَصْنافِ الثَّلاثةِ، فأيُّ شَيءٍ تَتَّجِرُ فيه مِن عَقارٍ أو مُعِداتٍ أو ثِيابٍ أو أواني أو سَيَّاراتٍ أو غَيرِها فإنَّها مِنْ عُروضِ التِّجارةِ وتَجِبُ فيها الزَّكاةُ.

ومِقدارُ الزَّكاةِ يَسيرٌ ولله الحَمدُ، فالذَّهَبُ والفِظَّةُ وعُروضُ التِّجارةِ كُلُّها وَكَاتُها رُبعُ العُشرِ، يَعْني: واحِدٌ مِنْ أربَعينَ، وبَهيمةُ الأنْعامِ تَختَلِفُ؛ لِأنَّها مُقدَّرةٌ مِن قِبَلِ الشَّرعِ، فلا تَستَطيعُ أَنْ تُحَدِّدَ النِّسْبةَ، والخارِجُ مِنَ الأَرْضِ مِنَ الحُبُوبِ والثَّهارِ الوَاجِبُ فيه نِصفُ العُشرِ إن كانَ يُسْقى بِمَوْونةٍ، مِثلِ الَّذي يُسْقى بِالآلاتِ أو يُسْقى بِالرَّشاشاتِ، فالواجِبُ فيه نِصفُ العُشرِ، يَعْني: واحِدًا مِن عِشرينَ، وإنْ كانَ يُسْقى بِالآسَاتِ، فالواجِبُ فيه نِصفُ العُشرِ، يَعْني: واحِدًا مِن عِشرينَ، وإنْ كانَ يُسْقى بِلا مؤونةٍ بِمَعنى أَنَّه يَشرَبُ مِن المَطَرِ، فإنَّ الواجِبَ العُشرُ كامِلًا، أي: واحِدٌ مِن عَشرةٍ.

أمَّا أهلُ الزَّكاةِ فَهُم ثَمانِيةٌ مَذكورونَ في قَولِ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَعْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَعْرِمِينَ وَفِي اللَّهُ عَرِينَ وَفِي اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ وَالْمَعْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَعْمِرِينَ وَفِي اللَّوبة: ٢٠] سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِن اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التَّوبة: ٢٠] فالفُقراءُ والمساكينُ هُمُ الَّذينَ لا يَجِدونَ مُؤونَتَهم ولا كِفايَتَهم مِنَ الطَّعامِ أو الشَّرابِ أو اللَّباسِ أو المساكِنَ أو النَّكاح.

فإذا رَأينا رَجُلًا لَهُ راتِبٌ يَكُفيهِ لِطَعامِه وشَرابِهِ ولِباسِهِ وسَكَنِه، لَكِنَّه يَحتاجُ اللهَ زَوجةٍ ولَيْسَ عِندَهُ مَهرٌ أو عِندَه بَعضُ المَهرِ، فنُعطيهِ مَهرًا لِيَتزَوَّجَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ مَعَ الكَرامةِ أيضًا؛ لِأنَّ حاجةَ الإنْسانِ إلى النَّكاحِ كحاجَتِه إلى الطَّعامِ والشَّرابِ، مَعَ الكَرامةِ أيضًا؛ لِأنَّ حاجةَ الإنْسانِ إلى النَّكاحِ كحاجَتِه إلى الطَّعامِ والشَّرابِ،

فإذا أعْطَيناه وتَزوَّجَ واحِدةً وقالَ: إنَّها لا تَكْفيني فأنا مُحتاجٌ إلى أُخْرى، فنُعطيهِ مِنَ الزَّكاةِ كَما أَنَّه لو قالَ: لا تَكْفيني الحُبْزةُ الواحِدةُ في اليَومِ فنُعْطيهِ لِشِراءِ خُبزةٍ أُخْرى، ولا نَقولُ: أعْطَيناكَ خُبْزةً وكَفى، وإذا أعْطَيناه ثانِيةً وتَزوَّجَ، وقالَ: لم تَكفِني الثانِيةُ، فنُعْطيهِ، ثم لَو أعَطيناهُ الثَّالِثةَ وقالَ: لم تَكفِني الثالِثةُ أُريدُ رابِعةً فنُعطيهِ؛ لأنَّ المقصودَ هِيَ الكِفايةُ.

لَكِنْ لَو عَلِمْنا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ هَذَا الكَلامُ عَلَى سَبيلِ التَشَهِّي، وأَنَّه لَيْسَ بِحَاجةٍ إلى ذَلِكَ فَإِنَّنَا لَا نُعْطيهِ، كَمَا لَو أَنَّ شَخصًا ادَّعَى أَنَّه فَقيرٌ مُحَتاجٌ إلى أُجرةٍ للسَّكَنِ وهُو يَستَطيعُ أَنْ يَعيشَ في سَكَنٍ أُجْرَتُه أَلْفُ رِيالٍ، ويَقولُ: أنا أُريدُ سَكَنًا أَجْرَتُه أَلْفُ رِيالٍ، ويَقولُ: أنا أُريدُ سَكَنًا أُجْرَتُه أَلْفُ رِيالٍ، ويَقولُ: أنا أُريدُ سَكَنًا أُجْرَتُه أَلْفُ رِيالٍ، ويَالٍ، فلا نُعْطيهِ الأَلْفَين؛ لِأَنَّه يَكفيهِ أَلْفُ رِيالٍ.

فالمُهِمُّ أنَّ ما كانَ مُقدَّرًا بالكِفايةِ فإنَّنا نُعْطي الإنسانَ كِفايتَه.

فإنْ قالَ قائِلٌ: ما تَقولونَ في طالِبِ عِلمٍ يَحتاجُ إلى كُتُبِ عِلمٍ يَنتَفِعُ بها فهَل نُعطيه مِنَ الزَّكاةِ؟

الجَوابُ: نَعَم، نُعْطيهِ، لَكِنْ بِقَدرِ الكِفايةِ، فلا يَأْتِي إلَينا ويَقولُ: أنا أُريدُ كُتُبَ عِلم فيُؤسِّسُ مَكتبةً كامِلةً فيها آلافُ الكُتُبِ، بَل نُعْطيهِ بِقَدرِ ما يَحتاجُ ونَقولُ كُتُبَ عِلم فيُؤسِّسُ مَكتبةً كامِلةً فيها آلافُ الكُتُبِ، بَل نُعْطيهِ بِقَدرِ ما يَحتاجُ ونَقولُ لَهُ: أَرِنا المَنهَجَ الَّذِي تَدرُسُه ونُؤمِّنُ لَك ما تَحتاجُه لِهَذا المَنهَجِ أو ما يُساعِدُه عَليه، لَهُ: أَرِنا المَنهَجَ الَّذِي تَدرُسُه ونُؤمِّنُ لَك ما تَحتاجُه لِهَذا المَنهَجِ أو ما يُساعِدُه عَليه، أمَّا أنْ نَمْلاً لَكَ الحُجرة كُتبًا بحُجَّةِ أنَّك لا تَستَطيعُ أَنْ تَشْتَرِيَ كُتبًا فهَذا لا يُمكِنُ.

ونَذَهَبُ إلى الغارِمينَ -وتَرَكنا بَعضَ الأَصْنافِ لِأَنَّهَا نادِرةٌ- فالغارِمُ: هو الَّذي عَلَيه دَينٌ لا يَستَطيعُ وَفاءَه، فنُعْطيهِ مِنَ الزَّكاةِ بقَدرِ غُرمِه قلَّ أو كَثْرَ، ولَكِنْ هَل نُعْطيهِ مِنَ الزَّكاةِ بقَدرِ غُرمِه قلَّ أو كَثْرَ، ولَكِنْ هَل نُعْطيهِ مِنَ الزَّكاةِ بقَدرِ غُرمِه ولَو كانَ يَستَطيعُ أَنْ يُوفِيَ هَذا الدَّينَ؟

الجَوابُ: لا؛ لِأَنَّه في هَذه الحالِ غَيرُ مُحتاجٍ لِذَلِك، لَكِنْ إذا عَلِمنا أَنَّه مُحتاجٌ فإنَّنا نُعْطيهِ أو نَقضى دَينَه ولَو كثرَ.

وهُنا سُؤالٌ: هَلِ الأَفضَلُ أَنْ نُعطيهِ ونَقولُ: خُذْ هَذِه واقْضِ بها دَينَك، أو نَذَهَبُ إلى طالِبِه الَّذي يَطْلُبُه ونَقولُ: خُذْ دَينَ فُلانٍ سَدَّدْناه عَنهُ؟

الجَوابُ: إِنْ قُلْنا بِالثَّانِي فَخَطأٌ، وإِنْ قُلنا بِالأُوَّلُ فَخَطأٌ.

إِذًا، لا بُدَّ مِن تَفْصيلٍ، فإذا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مَعروفًا بِالثِّقةِ والأَمانةِ وَحَبَّةِ وَضَاءِ الدَّينِ فإنَّ الأَفضَلَ أَنْ نُعطيهِ هُو، ونَقولَ: خُذْ هَذِه الدَّراهِمَ واقْضِ بِهَا دَينَك، وإذا عَلِمْنا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مُتهاوِنٌ لا يَهتَمُّ بِالدَّينِ ولا يُبالِي بِهِ فإنَّ الأَفضَلَ - إِنْ لَمْ نَقُلْ: الأَوْجَبُ - أَنْ نُعطيَ الطَالِب، ونَقولَ: خُذْ هَذِه الدَّراهِمَ وَفاءً عن دَين فُلانٍ.

فإذا كانَ الَّذي عَلَيه الدَّينُ مِن أقارِبِ الرَّجُلِ المُزَكِّي، كأخيهِ وعَمِّه وخالِه وما أشبَه ذَلِك، فيقضي دَينَه مِن زَكاتِه؛ لِأَنَّ الصَّدقة عَلى القَريبِ صَدَقة وصِلةٍ، وما أشبَه ذَلِك، فيقضي دَينَ رَجُلٍ بَعيدٍ عَنكَ فالقَريبُ أَوْلى، فيَجوزُ أَنْ أقضيَ وإذا كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَقضيَ دَينَ رَجُلٍ بَعيدٍ عَنكَ فالقَريبُ أَوْلى، فيَجوزُ أَنْ أقضيَ الدَّينَ مِن زَكاتي إذا كانَ عَلى أَخي أو عَمِّي أو خالي، وإذا كانَ عَلى أبي أو أمِّي فَهَل الشَّينَ مِن زَكاتي إذا كانَ عَلى أَخي أو عَمِّي أو خالي، وإذا كانَ عَلى أبي أو أمِّي فَهَل أَقْضى عَنْهَمُ الدَّينَ؟

الجَوابُ: نَعَم، أَقْضي عَن أُمِّي وأَبِي الدَّينَ مِن زَكاتِي إِلَّا إِذَا كَانَ سَببُ هَذَا الدَّينِ تَقصيرًا مِنِّي بِالإِنْفَاقِ عَلَيهِما، فإنَّ بَعضَ النَّاسِ قد يُقَصِّرُ بها يَجِبُ عَلَيه مِنَ الدَّينِ تَقصيرًا مِنِّي بالإِنْفَاقِ عَلَيهِما، فإنَّ بَعضَ النَّاسِ قد يُقَصِّرُ بها يَجِبُ عَلَيه مِنَ الإِنْفَاقِ عَلَى والِدَيهِ ثم يُضْطَرُّ الوالِدانِ إلى الدَّينِ للعَيشِ والنَّفقةِ، ففي هَذِه الحالِ الإِنْفَاقِ عَلَى والِدَيهِ ثم يُضْطَرُ الوالِدانِ إلى الدَّينِ للعَيشِ والنَّفقةِ، ففي هَذِه الحالِ قد نَقولُ لَهُ: لا يَجوزُ أَنْ تَقضيَ دَينَهما، لا سِيَّما إذا كانَ هو بنَفسِه قَد تَعمَّدَ هَذَا

الأمرَ، أي: تَعمَّدَ أَنْ لا يُنفِقَ عَلَيهما مِن أَجلِ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى الدَّينِ للنَّفقةِ حتَّى يَقضيَ الدَّينَ مِنَ الزَّكَاةِ فَهَذَا مُتَحَيِّلُ بِلا شَكَّ، ولا يُمكِنُ أَنْ نَقُولَ: اقضِ دَينَهما مِن زَكَاتِك، لَكِنْ لو حَصَلَ على الأبِ غُرمٌ في حادِثِ سَيارةٍ أو إصلاحِ مَنزِلٍ لا يَجِبُ على الابنِ إصلاحُه، فإنَّ ذَلِك جائِزٌ -أي: وفاءَ الدَّينِ عنِ الوالِدِ، إذا لم يَستَطِعْ أَن يُوفِيه - مِنَ الزَّكَاةِ. الزَّكَاةِ.

بَقِي فِي الآيةِ: ﴿ وَأُمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [الحَج: ٤١] والأمرُ بالمَعروفِ مِن مَناقِبِ هَذِه الأُمَّةِ، قَالَ الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عِمران: ١١٠] وقالَ عن بَني إسرائيلَ: ﴿ لَعِنَ اللَّهُ عَن الْمُنكَ رِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عِمران: ١١٠] وقالَ عن بَني إسرائيلَ: ﴿ لُعِنَ اللَّهِ اللَّهُ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ فَلُوهُ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ وَعِيسَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والمَعروفُ: هو كُلُّ ما عَرَفَهُ الشَّرعُ وأقرَّه، والمُنكَرُ: هو كُلُّ ما أنكرَه الشَّرعُ وأقرَّه، والمُنكَرُ: هو كُلُّ ما أنكرَه الشَّرعُ ونهى عَنه، فهَذِه هِيَ القاعِدةُ في مَعنى المَعروفِ ومَعنى المُنكرِ، ولِلأَمْرِ بالمَعروفِ والنَّهي عنِ المُنكرِ شُروطٌ لا بُدَّ مِن مَعرِفَتِها حتَّى لا نَقعَ فيها لا يَنبَغي أَنْ يَكُونَ.





الحمدُ لله رَبِّ العالمَينَ، والعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ، ولا عُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالمِينَ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، إِلَهُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، وأَشْهَدُ أَنَّ عُمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وخَلِيلُهُ وأَمِينُهُ عَلَى وحْيِهِ، الَّذِي بَلَّغَ الرِّسالَةَ، وأدَّى الأَمَانَةَ، ونَصَحَ الأُمَّةَ، وتَرَكَهَا عَلَى مُحَجَّةٍ بَيْضَاءَ، لَيْلُهَا كَنهارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا إلَّا هالِكُ، فصَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عليْهِ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النَّخلِ: ٨٩].

أَنْزَلَ اللهُ الكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ مُبَيِّنًا لَكُلِّ شَيْءٍ يَخْتَاجُهُ النَّاسُ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَلا يُوجَدُ مُشْكِلَةٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ ولَا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا إلَّا وفِي القُرْآنِ حلُّها، إمَّا صَراحَةً يَنُصُّ عَلَيْهَا بِذَاتِهَا، وإمَّا بِالإِيهاءِ والإِشارَةِ، وتَأَمَّلُوا الآياتِ الكَرِيمَةَ إمَّا صَراحَةً يَنُصُّ عَلَيْهَا بِذَاتِهَا، وإمَّا بِالإِيهاءِ والإِشارَةِ، وتَأَمَّلُوا الآياتِ الكَرِيمَة التِّي يُصَدِّرُهَا اللهُ تَعالَى بِقَوْلِهِ: يَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَا كَذَا ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ النَّيَ الْخَيْرِ اللهَ اللهُ تَعالَى بِهَوْلِهِ: يَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَا كَذَا ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ اللهَ اللهُ وَاللّهَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلّمَ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى مَنَ الآياتِ الكَثِيرَةِ الدَّالَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا القُرْآنَ فِيهِ حَلُّ كُلّ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلّمَ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلّمَ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلّمَ عَامَةٌ شَامِلَةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلّمَ عَامَةٌ شَامِلَةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى الللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

واقْرَوُوا قَوْلَ اللهِ عَرَّوَعِلَ: ﴿ الْيُومَ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَيْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائِدة:٣] فدينُ اللهِ تعالى مُكمَّلُ تامُّ مِنْ كُلِّ وجْهِ، لَا يَخْتَاجُ لِلَى زِيادَةِ، لَا فِي الاعْتِقَادِ، ولا فِي العِبادَاتِ، ولا فِي الأخلاقِ، ولا فِي المُعامَلاتِ، ومِنْ لَى زِيادَةٍ، لَا فِي الاعْتِقَادِ، ولا فِي العِبادَاتِ، ولا فِي الأَخْلاقِ، ولا فِي المُعامَلاتِ، ومِنْ ثَمَّ حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مِنَ البِدَعِ، حَذَّرَ مِنْهَا تَحْذِيرًا بالِغًا، فقالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ﴾ (١) وكانَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ يقولُ فِي خُطَبِ الجُمُعَةِ: ﴿ إِنَّ خَيْرَ الْمَدِي هَدِي مَا لَيْ عَمَدِ عَلِيهِ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَانُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَانُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَانُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا اللهِ مُعَلِّى اللهُ مُورِ مُحْدَثَانُهُا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ مُورِ اللهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَيْقِهُ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَانُهُا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وعَلَى هَذَا نَسْتَعْرِضُ شَيْئًا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دِينَ الإِسْلامِ كَامِلٌ فِي الْعَقِيدَةِ، وَكَامِلٌ فِي الْعَقِيدَةِ، وَكَامِلٌ فِي الْمُعَامَلاتِ .. إلى غَيْرِ هَذَا.

## نَبْدَأَ أُوَّلاً: العَقِيدَةُ:

دِينُ الإِسْلامِ كَامِلٌ فِي الْعَقِيدَةِ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ يَخْتَاجُهُ النَّاسُ فِي الْعَقِيدَةِ الَّتِي هِيَ الإِيهَانُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، إلَّا بيَّنَهُ اللهُ تَعَالَى، إمَّا فِي كِتَابِهِ وإمَّا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ، والمُبَيَّنُ فِي سُنَّةِ الرَّسُولِ هُوَ فِي الحَقِيقَةِ اللهُ تَعَالَى، إمَّا فِي كِتَابِهِ وإمَّا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ، والمُبَيَّنُ فِي سُنَّةِ الرَّسُولِ هُو فِي الحَقِيقَةِ مُبَيَّنٌ فِي الْكِيتَابِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى قالَ: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنَابِ وَاللَّهُ كَمَا لَهُ مُن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ [النِّسَاءِ:١٨] وقَالَ اللهُ اللهُ عَالَى قالَ اللهُ عَالَى قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٠٧)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَخَاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، من حديث جابر رَضِوَالِتَهْعَنْدُ.

تَعَالَى: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [المائِدَةِ:١٩] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ ﴾ [النَّحْلِ:٤٤] فبيانُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هُوَ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ.

جاءَتِ العَقِيدَةُ تَامَّةً كَامِلَةً فِيهَا يُحتاجُهُ النَّاسُ فِي مَعْرِفَةِ رَجِّهِمْ وَخَالِقِهِمْ، فَمِنْ ذَلِكَ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ سَهَاواتِهِ، وأَنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ، وجاءَ ذَلِكَ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ اللهِ، ويَكْفِي فِي إثْباتِ ذَلِكَ ذِكْرُ الاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ فِي سَبْعَةِ مَواضِعَ مِنْ كِتَابِ اللهِ، ويَكْفِي فِي إثْباتِ ذَلِكَ مَوْضِعٌ واحِدٌ، لكنَّ اللهَ كَرَّرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَثْبُتَ هَذِهِ الْعَقِيدَةُ فِي قُلُوبِ الْعِبادِ أَنَّ اللهَ مُوضِعٌ واحِدٌ، لكنَّ اللهَ كَرَّرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَثْبُتَ هَذِهِ الْعَقِيدَةُ فِي قُلُوبِ الْعِبادِ أَنَّ اللهَ السَّهَاواتِ كُلِّهَا ﴿ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ عَلَى الْعَرْشِ، والْعَرْشُ فَوْقَ السَّهَاواتِ كُلِّهَا ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ الْمَاتِي عَلَى الْعَرْشِ، والْعَرْشُ فَوْقَ السَّهَاواتِ كُلِّهَا ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ الْعَرْشُ فِي سِتَةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآءِ ﴾ [هُودَ:٧].

فالعَرْشُ فَوْقَ المَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا، وإِذَا كَانَ اللهُ مُسْتَوِيًا عَلَيْهِ -أَيْ عَاليًا عَلَيْهِ-عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلالَتِهِ وعَظَمَتِهِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ.

وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعامِ: ١٨] وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ وَغُضِيلٍ أَيْ أَنَّهُ أَعْلَى مِنْ أَيِّ شَيْءٍ، وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿ اللهَ وَلَقَدْ كَذَبَ اللَّذِينَ مِن قَلْهِمْ فَكَفْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿ اللهَ وَلَقَدْ كَذَبَ اللَّذِينَ مِن قَلْهِمْ فَكَفْ كَانُ نَكِيرٍ ﴾ [الله اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ رَفِيعُ الدِّرَجَاتِ ذُو الْعَرِيشِ ﴾ [غافِر: ١٥] وقالَ وقالَ تَعالَى: ﴿ وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَقُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

والآيَاتُ فِي هَذَا المَعْنَى أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَحْصَرَ، وقدْ جَاءَتْ عَلَى وُجُوهِ مُتُنَوِّعَةٍ مِنْ أَبْ اللهَ تَعَالَى فَوْقَهُمْ، فَوْقَ مِنْ أَجْلِ إِثْبَاتِ هَذِهِ العَقِيدَةِ العَظِيمةِ، أَنْ يَعْتَقِدَ العِبادُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَهُمْ، فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ.

ومِنَ المَعْلُومِ لِنَا جَمِيعًا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَعَا اللهَ عَنَّوَجَلَّ فَإِنَّمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، لَا يَمِيلُ يَمْنَةَ ولا يَسْرَةً، وكَانَ أَبُو المَعالِي الجُنُويْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَذِهِ قِصَّةٌ أُخْبِرُكُمْ بِهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الأَمْرُ تَمَامًا، كَانَ أَبُو المَعالِي الجُنُويْنِيُّ يَتَكَلَّمُ عَنِ الاَسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ، ويُقَرِّرُ أَنَّ الاَسْتِوَاءَ بَمَعْنَى الاَسْتِيلاءِ وهُوَ مَعْنَى باطِلٌ.

فليْسَ الاسْتِوَاءُ بِمَعْنَى الاسْتِيلاءِ، فَقَالَ لهُ أبو العَلاءِ الهَمْدَانِيُّ: يَا أُسْتَاذُ! دعْنَا مِنْ ذِكْرِ العَرْشِ، يَعْنِي: لَا تَتَحَدَّثْ عَنِ العَرْشِ والاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ؛ لأنَّ دَلِيلَ الاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ دَلِيلٌ سَمْعِيُّ، يَعْنِي: لوْلَا أَنَّ اللهَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى دَلِيلَ الاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ دَلِيلٌ سَمْعِيُّ، يَعْنِي: لوْلَا أَنَّ اللهَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ مَا عَلِمْنَا بَهَذَا، لكنْ أَخْبِرْنَا عَنْ هَذِهِ الضَّرُورَةِ الَّتِي نَجِدُهَا فِي قُلُوبِنَا، مَا العَرْشِ مَا عَلِمْنَا بَهَذَا، لكنْ أَخْبِرْنَا عَنْ هَذِهِ الضَّرُورَةِ اللّهِ لَعِدُهَا فِي قُلُوبِنَا، مَا قَالَ عارفٌ قطُّ يَا اللهُ إلَّا وَجَدَ مِنْ قَلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوِّ، أَيُّ إِنْسَانٍ يدْعُو اللهَ وَلَا عَاللهُ عَلَى اللهُ يَعِدُ مِنْ قَلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوِّ، اللهُ يَجِدُ مِنْ قَلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوِّ، اللهُ يَجِدُ مِنْ قَلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوِّ، اللهُ يَجِدُ مِنْ قلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوِّ، اللهُ يَعِدُ مِنْ قلْبِهِ ضَرُورَةً بطَلَبِ العُلُوِّ، اللهُ مُذَانِيُّ إلا يُعْمُدَانِيُّ أَلَى اللهُ عَلَى رَأْسِهِ يقولُ: حيَّرَنِي الهَمْدَانِيُّ أَلْ اللهُ مَرَبُ أَنْ اللهَ عَلَى رَأْسِهِ يقولُ: حيَّرِنِي الهَمْدَانِيُّ أَلَا يُلْقَلُ اللهُ عَلَى رَأْسِهِ يقولُ: حيَّرِنِي الهَمْدَانِيُّ أَلَا يُعْرَفِي الْمَعْرَانُ عَلَى اللهُ عَلَى رَأْسِهِ يقولُ: حيَّرِنِي الهَمْدَانِيُّ أَلْ يُعْرَفِي الْمَالِي عَلَى رَأْسِهِ يقولُ: حيَّرِنِي الهَمْدَانِيُّ لَا يُعْرَفِي الْمَالِي عَلَى رَأْسِهِ يقولُ: حيَّرِنِي الهَمْدَانِيُّ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَأْسِهِ يقولُ: عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ الْسَالِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ ا

وهَذَا كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ فِطْرِيٌّ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ، فلو رأيْتَ أَهْلَ المَوْقِفِ فِي عَرَفَةَ رَأَيْتَهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، يَدْعُونَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، ولقدْ قرَّرَ اللهُ عَرَفَةَ رَأَيْتَهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، يَدْعُونَ اللهَ عَزَقَجَلَ، ولقدْ قرَّرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم هَذَا فِي أَكْبَرِ مُجْتَمَعٍ للمُسْلِمِينَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم هَذَا فِي أَكْبَرِ مُجْتَمَعٍ للمُسْلِمِينَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳/ ۲۲۰).

حِينَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: «نَعَمْ».

ونقولُ نَحْنُ: نَعَمْ، بَلَّغَ واللهِ البَلاغَ المُبِينَ، قالَ: «اللَّهُمَّ» يَرْفَعُ أُصْبُعَهُ للسَّاءِ «اشْهَدْ» يَنْكُتُهَا للنَّاسِ «اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثلاثَ مرَّاتٍ يُشِيرُ إِنْ اللهِ عَنَّوَجَلَّ (۱)؛ لأَنَّهُ يُنادِيهِ اللَّهُمَّ، ومعْناهَا: يَا اللهُ! لكنْ حَصَلَ فِيهَا تَصْنِيفٌ لُغُويٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ؛ لأَنَّنَا فِي مَقامِ أَهَمَّ.

واْتَى إليْهِ مُعاوِيةُ بْنُ الحَكَمِ، ومُعاوِيةُ بْنُ الحَكَمِ لهُ قِصَّةٌ نَذْكُرُهَا -إِنْ شَاءَ اللهُ- الآنَ، أَتَى إليْهِ بجارِيةٍ صكَّهَا -أَيْ ضرَبَهَا عَلَى رَأْسِهَا- وأرَادَ رَضَالِللهُعَنهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ هَذَا العَمَلِ الَّذِي فَعَلَهُ بالجارِيةِ فَاتَى بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وأَنَّهُ صكَّ هَذِهِ الجارِيةَ فَمَا المُخَلِّصُ؟ يُرِيدُ أَنْ وأخْبَرَهُ أَنَّهُ يَغْضَبَ كَما يَغْضَبُ النَّاسُ، وأَنَّهُ صكَّ هَذِهِ الجارِيةَ فَمَا المُخَلِّصُ؟ يُرِيدُ أَنْ يُعْقِفَهَا، فَدَعَا بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وقالَ: «أَيْنَ اللهُ؟» قالتْ: فِي السَّماءِ، جارِيةٌ يُعلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحُلَامِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ومُعاوِيَةُ بْنُ الحَكَمِ لهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ، جَاءَ يومًا والنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ فِي الصَّلاةِ، فَعَطَسَ يقولُ: الحَمْدُ للهِ- فَدَخَلَ فِي الصَّلاةِ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ -والعَاطِسُ إذَا عَطَسَ يقولُ: الحَمْدُ للهِ-

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

قَالَ هَذَا الْمُصَلِّي الَّذِي عَطَسَ: الحَمْدُ للهِ، وإذَا قَالَ العَاطِسُ: الحَمْدُ للهِ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُجَازِيَهُ بِالحُسْنَى، ويَقُولَ لهُ: يَرْجُمُكَ اللهُ، فَقَالَ مُعاوِيَةُ وهُو يُصَلِّى: يَرْجُمُكَ اللهُ، فَقَالَ مُعاوِيَةُ وهُو يُصَلِّى: يَرْجُمُكَ اللهُ، يُخاطِبُهُ، فرَماهُ النَّاسُ بأبْصارِهِمْ -أَيْ: جَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليهِ مُسْتَنْكِرِينَ فقالَ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ، تَكَلَّمَ ثَانِيَّةً، يَعْنِي زَادَ الطِّينَ بِلَّةً، تَكَلَّمَ مَرَّ يَبْنِ، فَجَعَلَ الصَّحَابَةُ فقالَ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ، تَكَلَّمَ ثَانِيَّةً مُعَلِّمُ فقالَ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ، تَكَلَّمَ ثَانِيَّةً، فَسَكَتَ، فلما انْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ -وهُو عَلَيْهُ مُعَلِّمُ يَضْرِبُونَ عَلَى أَفْخاذِهِمْ، يُسَكِّتُونَهُ، فسَكَتَ، فلما انْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ -وهُو عَلَيْهُ مُعَلِّمُ الخَيْرِ بالهُدوءِ والإقناعِ - دعاهُ وقالَ لهُ، قَالَ مُعاوِيَةُ: فبأَبِي هُو وأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمُ الخَيْرِ بالهُدوءِ والإقناعِ - دعاهُ وقالَ لهُ، قَالَ مُعاوِيَةُ: فبأَبِي هُو وأُمِّي هو ولا أَغْلَظَ لِي فِي الْحَسَنَ تَعْلِيمًا منهُ، واللهِ مَا كَهَرَنِي ولا نَهَرَنِي -يَعْنِي مَا عَبَسَ بوَجْهِي ولا أَغْلَظَ لِي فِي الْقَوْلِ - وإنَّمَا قالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّهَا هِيَ التَّخْبِيرُ والتَسْبِيحُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ" (أَوْ كَمَا قَالَ ﷺ.

فانظُرْ حُسْنَ التَّعْلِيمِ، حَكَمَ وعلَّلَ، فالحُكْمُ قَوْلُهُ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» والتَّعْلِيلُ قَوْلُهُ: "إِنَّهَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» فإذا كانَ هَذَا مَوْضُوعَ الصَّلاةِ فإنَّهُ يُنافِيهَا تمامًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الإِنْسَانُ معَ أُخِيهِ. الْتَهْتِ القِصَّةُ.

وفي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ المسائِلِ الفِقْهِيَّةِ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ تَكَلَّمَ فِي صَلاتِهِ جاهِلًا فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، وجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُ بالإعادَةِ، ولوْ كانَتْ صَلاتُهُ باطِلَةً لأَمَرَهُ بالإعادَةِ، وكذَلِكَ إذَا تكلَّمَ ناسِيًا لَا يُعِيدُ؛ لأَنَّ النِّسْيَانَ أَخُو الجَهْلِ؛ باطِلَةً لأَمَرَهُ بالإعادَةِ، وكذَلِكَ إذَا تكلَّمَ ناسِيًا لَا يُعِيدُ؛ لأَنَّ النِّسْيَانَ أَخُو الجَهْلِ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا ﴾ [البَقَرةِ:٢٨٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

## لكنْ كَيْفَ يَنْسَي الإنسانُ؟

رَجُلُ اسْتَأْذَنَ عليْكَ وقَرَعَ البابَ وأَلَحَ، نَسِيتَ وقُلْتَ: يَا فُلانُ تَفَضَّلْ، ناسِيًا أَنَّكَ تُصَلِّي، فلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَو أَخْطَأَنَا ﴾ [البَقَرةِ:٢٨٦].

وبهَذَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حرَّمَهُ اللهُ عَلَيْنَا إِذَا وقَعَ منَّا جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا فإنَّنا لَا نُواخَذُ به، حتَّى مَحْظُوراتُ الإحرامِ إِذَا فعَلَهَا الإِنْسَانُ ناسِيًا أَوْ جاهِلًا لَيْسَ عَلَيْهِ ثُواخَذُ به، حتَّى مَحْظُوراتُ الإحرامِ إِذَا فعَلَهَا الإِنْسَانُ ناسِيًا أَوْ جاهِلًا لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْ اللَّحْظُورِ، وألَّا شَيْءٌ، لكنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّى عَنِ المَحْظُورِ، وألَّا يَسْتَمِرَّ فيه، انْتَهَتِ القِصَّةُ.

سُفْنَا هَذِهِ القِصَّةَ لَفَائِدَةِ واحِدَةٍ عَظِيمَةٍ فِي الْعَقِيدَةِ، وهِيَ إِثْبَاتُ أَنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ، ولقدْ عَجِبْتُ مَّا لَا يَنْقَضِي الْعَجَبُ منهُ، حينَ قامَ أَحَدُ الإِخْوَةِ هُنَا، فَأَجَابَ بأَنَّ اللهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَهُ، سُبْحَانَ اللهِ! اللهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟! فَأَلَّ مَكَانٍ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَهُ، سُبْحَانَ اللهِ! اللهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟ يَعْنِي الآنَ نَحْنُ هُنَا فِي المَسْجِدِ الحَرامِ يكونُ اللهُ هُنَا؟! إِخُوانٌ لنا فِي الأَسْواقِ يكونُ اللهُ عَنْدَهُمْ؟! إِخْوَانٌ لنا فِي أَقْصَى المَشْرِقِ وأَقْصَى المَغْرِبِ يكونُ اللهُ عَنْدَهُمْ؟! أَخُوانٌ لنَا فِي أَقْصَى المَشْرِقِ وأَقْصَى المَغْرِبِ يكونُ اللهُ عَنْدَهُمْ؟! أَلْيْسَ اللهُ واحِدًا؟! فكَيْفَ يتَعَدَّدُ بتَعَدُّدِ الأَمْكِنَةِ؟! أَوْ يقولُ: إِنَّ اللهَ يَتَحَدَّذُ بتَعَدُّد الأَمْكِنَةِ؟! أَوْ يقولُ: إِنَّ اللهَ يَتَحَدَّزُ أُبحَسَبِ الأَمْكِنَةِ، وكُلُّ هَذَا إِذَا تَأَمَّلُهُ الإِنْسَانُ وَجَدَ أَنَّهُ فِي غَايَةِ الجَهَالَةِ، وفي غَايَةِ الجَهَالَةِ، وفي غَايَةِ الجَهَالَةِ، وفي غَايَةِ الضَّلَاةِ.

إِنَّ اللهَ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ، فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، واحْذَرْ أَنْ تَكُوتَ وأَنتَ تَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ فِي كُلِّ مكانٍ، فإنَّ هَذَا غَلَطُّ، لكنْ يَعْلَمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيِّ مكانٍ كانَ، فالعِلْمُ غَيْرُ الذَّاتِ. نَحْنُ نُؤْمِنُ بِأِنَّ عِلْمَهُ شَامِلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، وأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وافْرَأْ قَوْلَ اللهِ تَعَلَى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ اللهِ يَعْلَمُهُ اللهِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ﴾ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يَسْمُ مَوْصُولٌ، والاسْمُ المُوصُولُ، والاسْمُ المُوصُولُ، والاسْمُ المُوصُولُ، والاسْمُ المُوصُولُ، والاسْمُ المُوصُولُ يُفِيدُ العُمُومَ، فكُلُّ مَا فِي البَرِّ والبَحْرِ اللهُ يَعْلَمُهُ ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُا ﴾ ورَقَةٍ مِن الأشجارِ، و ﴿مِن وَرَقَةٍ ﴾ فيها حَرْفُ جَرِّ زائِدٍ للتَّوْكِيدِ، والأصْلُ ومَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إلَّا يَعْلَمُهَا، لكنْ جَاءَتْ ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ اللّهِ يَعْلَمُهُا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ اللهُ يَعْلَمُهَا ومَا مِنْ ورَقَةٍ تَنْبُتُ والأَصْلُ ومَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إلَّا يَعْلَمُهَا، لكنْ جَاءَتْ ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن ورَقَةٍ تَنْبُتُ إِلّا يَعْلَمُهُا ومَا مِنْ ورَقَةٍ تَنْبُتُ إِللّا يَعْلَمُهُا وَلَا اللهُ مُعَلِمُهُا ومَا مِنْ ورَقَةٍ تَنْبُتُ إِلّا يَعْلَمُهُا اللهُ مُومِ ومَا مِنْ ورَقَةٍ تَنْبُتُ إِللّا يَعْلَمُهُا ومَا مِنْ ورَقَةٍ تَنْبُتُ إِلّا يَعْلَمُهُا وَلَا اللهُ مُومِ ومَا مِنْ ورَقَةٍ تَنْبُتُ إِلّا يَعْلَمُهُا ومَا مِنْ ورَقَةٍ تَنْبُتُ إِلّا يَعْلَمُهُا وَلَا اللّهُ مَا الْورَقَةَ الّتِي تَسْقُطُ فِي أَيْ مَكَانٍ أَوْلَ الْأَرْضِ، فَالورَقَةُ الَّتِي تَسْقُطُ فِي أَيْ مَكَانٍ مِنْ الأَرْضِ، فَالورَقَةُ الَّتِي تَسْقُطُ فِي أَيْ مَكَانٍ مِنْ الإَرْضِ، فَالورَقَةُ الَّتِي تَسْقُطُ فِي أَيْ مُكَانٍ مِنْ الإِنْ وَلَهُ الْأَورَقَةُ اللّهِ مِنْ الورَقَةَ الَّتِي تَسْقُطُ فِي أَي مَكَانٍ مِنْ الرَّرُضِ، فَالورَقَةُ الَّتِي تَسْقُطُ فِي أَيْ مُلَا اللهُ الْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ واللهُ الْمُؤْمِ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ

﴿ وَلَا حَبَةٍ فِى ظُلُمَتِ الْأَرْضِ ﴾ حَبَّةٍ كَبِيرَةٍ وصَغِيرَةٍ فِي ظُلْماتِ الأَرْضِ، وفي الأَرْضِ ظُلُماتُ لَا ظُلْمَةٌ واحِدَةٌ، فلْنَفْرِضْ أَنَّ حَبَّةً صَغِيرَةً كَحَبَّةِ الحَرُّ دَلِ انْغَمَسَتْ فِي الطِّينِ فِي قاعِ البحرِ، وكانتِ السَّماءُ مُغَيِّمَةً، والمَطَرُ نَازِلًا، واللَّيْلةُ مُظْلِمَةً لَا قَمَرَ فِيهَا، والجَوُّ مُغَبَّرًا.

فالظُّلْمَةُ الأُولَى الطِّينُ الَّذِي انْغَمَسَتْ فِيهِ الحَبَّةُ، والظُّلْمَةُ الثَّانِيةُ البَحْرُ، فالماءُ لا شكَّ أنَّهُ ظُلْمَةٌ، والظُّلْمَةُ الثَّالِثةُ ظُلْمَةُ الجُوِّ، والظُّلْمَةُ الرَّابِعَةُ ظُلْمَةُ الغَهمِ، والظُّلْمَةُ الخامِسَةُ ظُلْمَةُ الغَبَرَةِ، والظُّلْمَةُ السَّادِسَةُ ظُلْمَةُ المَطَرِ؛ لأنَّ المَطَرَ إذَا كانَ يَنْزِلُ فَفِيهِ ظُلْمَةٌ، فهذِهِ سِتَّةُ ظُلُهَاتٍ معَ أَنَّهُ ربَّهَا يكونُ هُناكَ ظُلُهاتُ أُخْرَى لا نَعْرِفُهَا. فهذِهِ الحَبَّةُ الصَّغِيرَةُ فِي قاعِ البَحْرِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي وصَفْنَاهُ يَعْلَمُهَا اللهُ عَنَّوَجَلً.

﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ ﴾ مَا أَعَمَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ! كُلُّ الأَشْيَاءِ إِمَّا رَطْبَةٌ أَوْ يَابِسَةٌ ، فلا رَطْبَ ولا يَابِسَ إِلَّا يَعْمَلُهُ اللهُ وكَتَبَهُ أَيْضًا؛ ولهذَا قالَ: ﴿ إِلَّا فِي كِنَٰكِ مُبِينٍ ﴾ فلا رَطْبَ ولا يَابِسَ إلَّا يَعْمَلُهُ اللهُ وكَتَبَهُ أَيْضًا؛ ولهذَا قالَ: ﴿ إِلَّا فِي كِنَٰكِ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٥] فعِلْمُ اللهِ لَا شكَّ أَنَّهُ شامِلُ لكُلِّ مكانٍ ولكُلِّ زمانٍ ، للزَّمانِ الماضي والزَّمانِ المُسْتَقْبَلِ ﴿ فِي كِتَنْبِ ۖ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٢].

أَمَّا الرَّبُّ عَنَّوَجَلَّ نفسُهُ فإنَّهُ فَوْقَ سَهاواتِهِ عَلَى عرْشِهِ، اسْتَغْفِرِ اللهَ مِنْ عَقِيدَةٍ كُنْتَ تَعْتَقِدُهَا فِي رَبِّكَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ الوُجُودِ، أَوْ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَكانٍ. اسْتَغْفِرِ اللهَ مِنْ ذَلِكَ، وتُبْ إلى ربِّكَ وأنبْ إليه؛ حتَّى تَمُوتَ عَلَى العَقِيدَةِ السَّلِيمَةِ، الَّتِي كَانَ علَيْهَا رَسُولُكَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، الَّذِي أَرْسَلَهُ اللهُ إليْكَ.

لعَلَّ هَذَا تَقَرَّرَ -إِنْ شَاء اللهُ - أَنَّ اللهَ تَعالَى فَوْقَ سَهَاواتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، وأَمَّا عِلْمُهُ فَلكُلِّ مَكانٍ، يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ ولا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ لَا فِي الأرْضِ ولا فِي عِلْمُهُ فَلكُلِّ مَكانٍ، يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ ولا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ لَا فِي الأرْضِ ولا فِي السَّهَاءِ، هَذِهِ هِيَ العَقِيدَةُ السَّلِيمَةُ الَّتِي دَلَّ علَيْهَا كِتَابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُولِهِ، وأَقُوالُ السَّهَاءِ، هَذِهِ هِيَ العَقِيدَةُ السَّلِيمَةُ الَّتِي دَلَّ علَيْهَا كِتَابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُولِهِ، وأَقُوالُ السَّهَاءِ، وأقُوالُ الطَّعَلْ والغَقْلُ والفِطْرَةُ، ولا شَيْءَ سِوَى ذَلِكَ.

أَنَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَقُولَ هَذَا وأُكَرِّرَ؛ لأَنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدٌّ مِنْ إِخْوَانِي عَلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْباطِلَةِ، الَّتِي -واللهِ- تَتَضَمَّنُ تَكْذِيبَ كلامِ اللهِ ورَسُولِهِ، فأَنَا أُحِبُّ أَنْ يَنْتَشِلَ إِخْوانُنَا أَنْفُسَهُمْ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ العقائِدِ الباطِلَةِ.

ولْنَرْجِعِ الآنَ إِلَى بِيانِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ بِلَّغَ أُمَّتَهُ كُلَّ شَيْءٍ، جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى سَلْمَانَ الفارِسِيِّ رَضَالِلَكُءَنهُ وقالَ لهُ: إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلَّمَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حتَّى الجِراءَةَ - يَعْنِي قضاءَ الحاجةِ البَوْلِ والغائِطِ - قالَ: أَجَلْ، يَعْنِي عَلَّمَنَا كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الجِراءَةَ، لقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وأَنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، وأَنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، وأَنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ (۱).

أُوَّلًا: لقدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فإذا أَرَدْتَ أَنْ تَبُولَ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَبُولَ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَبُولَ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَغَوَّطَ فلا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، حرامٌ عليكَ؛ فالقِبْلَةُ قِبْلَةُ المُصَلِّي، وقِبْلَةُ الدَّاعِي، أَمَّا قِبْلَةُ مَنْ يتَخَلَّى فلا، أَكْرِمِ القِبْلَةَ ولا تَسْتَقْبِلْهَا.

والسُّنَّةُ يُكَمِّلُ بعْضُهَا بعضًا: روَى أَبُو أَيُّوبَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَا اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (٢) في تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ فَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ بغائِطٍ فَلَا سَكَتَ عَنْهُ حديثُ أَبِي أَيُّوبَ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بغائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. أَوْ بَوْلٍ.

ثانيًا: وأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، نَسْتَنْجِي يَعْنِي نَعْسِلُ الْمَحَلَّ بِالْيَمِينِ، نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْيَمِينَ مَحَلُّ التَّكْرِيمِ؛ ولأَنَّكَ إِذَا اسْتَنْجَيْتَ بِالْيَمِينِ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوراتِ فَرَبَّمَا يَعْلَقُ مِنْهَا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْيَدِ، الَّتِي تَتَوَلَّى بِهَا الأَكْلَ والشُّرْبَ، هَذَا واقِعٌ، دَلِيلُ فَرَبَّمَا يَعْلَقُ مِنْهَا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْيَدِ، الَّتِي تَتَوَلَّى بِهَا الأَكْلَ والشُّرْبَ، هَذَا واقِعٌ، دَلِيلُ عَقْلِيٌّ، لَا تَسْتَنْج بِالْيَمِينِ.

ثَالثًا: وأَنْ نَسْتَنْجِيَ بأقلَّ مِنْ ثَلاثةِ أَحْجارٍ، حتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الخَارِجَ مِنَ الدُّبُرِ يابِسٌ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ، لَا بُدَّ مِنْ ثَلاثةِ أَحْجارٍ، ولَوْ أَنْقَى الحَجَرانِ فلا يَكْفِي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢)، من حديث سلمان الفارسي رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة، رقم (٣٩٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٤).

وهلِ الْمُرَادُ الأَحْجَارُ أَوِ الْمُرَادُ المَسْحَاتُ؟ بِمَعْنَى لَوْ أَنَّهُ اسْتَنْجَي بِحَجَرٍ لَهُ شُعَبٌ ثلاثٌ أَيَكْفِي أَوْ لا؟

الجَوابُ: أمَّا مَنْ نَظَرَ إِلَى ظاهِرِ الحَدِيثِ فإنَّهُ يقولُ: لَا يَكْفِي، لكنْ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْعَنِي قَالَ: إِنَّهُ يَكْفِي، فلوْ وجَدْنَا حَجَرًا ذا شُعَبٍ ثلاثٍ، واسْتَنْجَى الإِنْسَانُ بِهِ، ونَقَى المَحَلَّ فإنَّهُ يَكْفِي؛ لأنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلامِيَّةَ تَرْتَكِزُ عَلَى المعانِي أَكْثَرَ مَمَّا بَوْ، ونَقَى المَحَلَّ فإنَّهُ يَكْفِي؛ لأنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلامِيَّةَ تَرْتَكِزُ عَلَى المعانِي أَكْثَرَ مَمَّا بَوْ تَكِزُ عَلَى المعانِي أَكْثَرَ مَمَّا بَرْتَكِزُ عَلَى الأَلْفاظِ، لكنَّها لَا تَقْبَلُ القِياسَ الباطلَ.

أَمَّا إِذَا اسْتَنْجَى بِثلاثَةِ أَحْجارٍ لَكَنْ بَقِيَ أَثَرٌ، فإنَّهُ يَزِيدُ عَنِ الثَّلاثَةِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: وأَنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَ » وعَلَى هَذَا فإذا وأَنْ نَسْتَنْجِيَ بأقَلَ » وعَلَى هَذَا فإذا اسْتَنْجَى الإِنْسَانُ بِثَلاثَةِ أَحْجارٍ ولم يُنْقِ، فإنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي المَسْحِ.

ولَوْ زَادَ إِلَى أَرْبَعِ مرَّاتٍ وأَنْقَى، يَزِيدُ خَامِسَةً اسْتِحْبَابًا لَا وُجُوبًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (١) وعلى هَذَا إِذَا أَنْقَى بأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ زَادَ خَامِسًا، وإِذَا أَنْقَى بِسِتَّةٍ زَادَ سَابِعًا.

«وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ» الْعَظْمُ مَعْرُوفٌ، والرَّجِيعُ البَعْرُ وما أَشْبَهَهُ الْأَنَّ الْعَظْمَ إِنْ كَانَ مِنْ مُذَكَّاةٍ - يَعْنِي مِنْ مَذْبُوحَةٍ مَأْكُولَةٍ - فإنَّهُ يكونُ طَعامَ إِخُوانِنَا مِنَ الْجِنِّ، فمثلا إِذَا ذَبَحَ الإِنْسَانُ شاةً، وأكلَ اللَّحْمَ، ثُمَّ رَمَى بالعَظْمِ، هَذَا الْعَظْمُ زَادُ إِخُوانِنَا مِنَ الجِنِّ، ومِنَ الجِنِّ إِخُوانٌ لنا مُسْلِمُونَ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعالَى فِي سُورَةِ الجِنِّ: ﴿وَإَنَا مِنَ الْجِنِّ، ومِنَ الجِنِّ إِخُوانٌ لنا مُسْلِمُونَ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعالَى فِي سُورَةِ الجِنِّ: ١٤٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، رقم (١٦١)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجهار، رقم (٢٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

## فإنْ قَالَ قائِلٌ: كَيْفَ كانَ زادَ إخُوانِنَا مِنَ الجِنِّ؟

قُلْنَا: لأنَّ الجِنَّ الَّذِينَ وفَدُوا إلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وآمَنُوا بِهِ، أَعْطَاهُمُ اللهِ عَلَيْهِ، الرَّسُولُ ضِيافَةً دائِمَةً لَيْسَتْ مَقْطُوعَةً ، قالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، الرَّسُولُ ضِيافَةً دائِمَةً لَيْسَتْ مَقْطُوعَةً ، قالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، وَمَعْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ العَظْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى الْمَعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمَعْمُ اللهِ عَلَى الْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى الْمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ الل

فإنْ قَالَ قائِلٌ: كَيْفَ يَكُونُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحُمَّا وَنَحْنُ نُشاهِدُه تَحْتَ الجِدارِ أَبْيَضَ؟

قُلْنَا: لأنَّ الجِنَّ عالَمٌ غَيْبِيٌّ لَا نُدْرِكُهُ نَحْنُ، وطَعامُهُمْ غَيْبِيٌّ، لهم دَوابُّ يَرْكَبُونَهَا، لكنْ لَا نرَاهَا؛ لأنَّهُمْ عالَمٌ غَيْبِيٌّ.

أَعْطَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضِيافَةً، كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحُيًّا، وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لدَوابِّكُمْ، بَهائِمُ الجِنِّ تَأْكُلُ بَعْرَ بَهائِمِنَا، ورِجُالُهُمْ يَأْكُلُونَ عِظَامَ لَحْمِنَا.

إِذَنِ: الأَفْضَلُ الإِنْسُ؛ ولهَذَا لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا فَضَلاتِنَا، حتَّى بَهَائِمُهُمْ لَا تَأْكُلُ إِلَّا فَضَلاتِنَا، حتَّى بَهَائِمُهُمْ لَا تَأْكُلُ إِلَّا فَضلاتِ بَهَائِمِنَا، والحَمْدُ للهِ الَّذِي فضَّلَنَا عليهِمْ، ومِنَّا -وللهِ الحَمْدُ- الأَنْبِيَاءُ، ومِنَّا الرُّسُلُ، وأمَّا الجِنُّ فلا أَنْبياءَ مِنْهُمْ ولا رُسُلَ.

فإِذَا لَمْ يَجِدِ الإِنْسَانُ إِلَّا عَظُمًا لَا يَسْتَنْجِي به، ولوِ اسْتَنْجَي بِهِ لَمْ يُطَهِّرْهُ، فإذَا كانَ العَظْمُ نَجِسًا كعَظْمِ المَيْتَةِ فلا يُسْتَنْجَى بِهِ؛ لأَنَّهُ نَجَسٌ، والنَّجَسُ نَجَسٌ لَا يُطَهِّرُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، رقم (٤٥٠)، من حديث ابن مسعود رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وإذَا كَانَ الرَّوْثُ نَجَسًا كَرَوْثِ الجِهارِ أَيْضًا لَا يُسْتَنْجَى به؛ لأَنَّهُ نَجَسٌ، والمطلوبُ بالاسْتِنْجَاءِ التَّطْهِيرُ.

علَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم كَيْفَ نَأْكُلُ، وللأَكْلِ آدابٌ قَوْلِيَّةٌ، وآدابٌ فِعْلِيَّةٌ.

أمَّا القَوْلِيَّةُ: فلهُ آدابٌ قَبْلَهُ وآدابٌ بَعْدَهُ، أمَّا الَّتِي قَبْلَهُ فَتَقُولُ: بسمِ اللهِ، عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَاشَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً وَلِمَّةً عَاشَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً وَصَّةً بَاللهُ وَهُوَ غُلامٌ صَغِيرٌ، فَقُدِّمَ الطَّعامُ ولِيَتَزَوُّجِهِ بأُمِّ سَلَمَةً وَصَّةٌ، نَذْكُرُهَا إِنْ شَاء اللهُ وهُوَ غُلامٌ صَغِيرٌ، فَقُدِّمَ الطَّعامُ وتَعْرِفُونَ أَنَّ الغُلامَ لَا يَعْرِفُ ولا يُمَيِّزُ و فَبَدَأَ الصَّبِيُّ يَأْكُلُ مِنَ القَصْعَةِ مِنْ كُلِّ وَتَعْرِفُونَ أَنَّ الغُلامَ لَا يَعْرِفُ ولا يُمَيِّزُ و فَبَدَأَ الصَّبِيُ يَأْكُلُ مِنَ القَصْعَةِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ لأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ، فَقَالَ لهُ النَّبِيُّ عَيْكَةٍ: «يَا غُلامُ سَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ جَانِبٍ؛ لأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ، فَقَالَ لهُ النَّبِيُّ عَيْكَةٍ: «يَا غُلامُ سَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيمِينِكَ، وَكُلْ عِيمِينِكَ، وَكُلْ عِيمِينِكَ، وَكُلْ عَلَهُ لَا يَعْرِفُ مَا سَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيمِينِكَ، وَكُلْ عَلَهُ الصَّبِيِ عَلَيْكَ اللَّهُ النَّيْ يَعْرِفُ مَا سَمِّ اللهُ وَلَا الصَّبِيِّ.

إِذَنِ: السُّنَّةُ القَوْلِيَّةُ عندَ الأَكْلِ: التَّسْمِيَةُ فِي أُوَّلِهِ.

واعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ فإنَّ الشَّيْطانَ يُشارِكُكَ فِي أَكْلِكَ وشَرابِكَ، وإِذَا سَمَّيْتَ وضَعْتَ حاجِزًا بَيْنَكَ وبَيْنَ الشَّيْطانِ.

وأمَّا الآدابُ القَوْلِيَّةُ عندَ الانْتهاءِ مِنَ الأكْلِ: فالحَمْدُ عندَ انْتهاءِ الأكْلِ، والحَمْدُ عندَ انْتهاءِ الأكْلِ، والحَمْدُ عندَ انْتِهاءِ الأكْلِ مِنْ أسبابِ رِضَا اللهِ عَرَّفَجَلَ، وكُلُّنَا بِحَوْلِ اللهِ نَطْلُبُ رِضَا اللهِ، ونَسْأَلُهُ تَعالَى أَنْ يَكْتُبَ لنا ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم (٥٣٧٦)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (٢٠٢٢)، من حديث عمر بن أبي سلمة رَضَالِيّنَاعَنْهُا.

الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»(١).

إِذَنْ: إِذَا أَكَلْتَ فَقُلِ: الْحَمْدُ للهِ، وإِذَا شَرِبْتَ فَقُلِ: الْحَمْدُ للهِ. فإذْ قَالَ قائِلٌ: مِنْ أَيْنَ نَاخُذُ الأَكْلَ بِالْيَمِينِ؟

قُلْنَا: مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ للغُلامِ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» فالأكْلُ باليَمِينِ والشُّرْبُ باليَمِينِ هُوَ السُّنَّةُ.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: هلِ الأَكْلُ بالشِّمالِ والشُّرْبُ بالشِّمالِ حَرامٌ؟ أَوْ خِلافُ الأَوْلَى؟ أَوْ مَكْرُوهٌ؟

قُلْنَا: إِنَّهُ حَرامٌ، ومَعْصِيَةٌ للرَّسُولِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، أَنْ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، "أَ وأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَأْكُلُ بِيمِينِهِ فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَرادَ بِقَوْلِهِ: «لَا أَسْتَطِيعُ» أَيْ: لَا أُريدُ؛ لأَنَّ نَفْيَ الاستطاعَةِ قَدْ يُرادُ بِهِ نَفْيُ الإرادةِ، كما فِي قَوْلِ الحَوَارِيِّينَ: ﴿هَلَ لَا أُريدُ؛ لأَنَّ نَفْيَ الاستطاعةِ قَدْ يُرادُ بِهِ نَفْيُ الإرادةِ، كما فِي قَوْلِ الحَوَارِيِّينَ: ﴿هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَن يُنزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ [المائِدَةِ:١١١] أَيْ: هلْ يُرِيدُ ذَلِكَ؟ عَلَى خَلَافٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ، لكنَّ الرَّجُلَ قَالَ للرَّسُولِ عَلَيْهَالْصَلَاهُ وَالسَّلَامُ: لَا أَسْتَطِيعُ وهُو يَعْمَالِعُ وهُو يَخْفَالِكُمُ لَا يُرِيدُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَا اسْتَطَعْتَ» فَمَا رَفَعَ الرَّجُلُ يَدُهُ إِلَى فَمِهِ بعدَ يَعْلَى لَا لَا لَا لَيْ صُلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ لِي لِيدُ، لكنَّ الرَّسُولَ دَا عليْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم (٢٧٣٤)، من حديث أنس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (٢٠٢٠)، من حديث ابن عمر رَضَالِللَهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (٢٠٢١)، من حديث سلمة ابن الأكوع رَضِيَالِيَّكَءَنْهُ.

ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الأَكْلِ بِالشِّمالِ والشُّرْبِ بِالشِّمالِ، وقالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» فيَا أَيُّهَا الأَخُ الْمُسْلِمُ، أَثرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُتَبِعًا للرَّسُولِ أَوْ مُتَّبِعًا للشَّيْطَانِ؟

الجَوابُ: للرَّسُولِ.

إِذَنْ: كُلْ بِالْيَمِينِ، وإِنْ أَكُلْتَ بِالشِّهِالِ فَأَنْتَ مُشَابِهٌ للشَّيْطَانِ.

ولذَلِكَ نَجِدُ أَوْلِياءَ الشَّياطِينِ الكُفَّارَ يَأْكُلُونَ بِالشِّمالِ، ويَشْرَبُونَ بِالشِّمالِ؛ لأَنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ.

إِذَنِ: الأَكْلُ بِالشِّمالِ حَرامٌ، والشُّرْبُ بِالشِّمالِ حَرامٌ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ أَفَنْدِي وجالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ كذا، والفنجانُ بِيَدِهِ اليُسْرَى ويَشْرَبُ، وهَذَا شُرْبُ الأَفَنْدِيَّةِ!.

قُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ! أَفِي هَذَا تَقَدُّمُ! هلْ إِذَا فَعَلْتَهُ تَصْنَعُ الطائراتِ وتُصَنِّعُ الأسْلِحَة المُسْلِحِة البَدّا، لكنْ معَ الأسفِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ صارُوا يُقَلِّدُونَ أَعْداءَ الأسْلِمِينَ بها نَهَى عَنْهُ الإِسْلامُ، لكنْ لَا يُقَلِّدُونَهُمْ فيها أَمَرَ بِهِ الإِسْلامُ مِنِ اتِّخاذِ القُوَّةِ المُسْلِمِينَ بها نَهَى عَنْهُ الإِسْلامُ، لكنْ لَا يُقَلِّدُونَهُمْ فيها أَمَرَ بِهِ الإِسْلامُ مِنِ اتِّخاذِ القُوَّةِ ﴿ وَالأَنْفالِ: ٢٠].

إِذَنِ: النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم علَّمَنَا كَيْفَ نَأْكُلُ، وكَيْفَ نَشْرَبُ، نَأْكُلُ باليَمِينِ، ونَشْرَبُ باليَمِينِ، ونَقُولُ عندَ الأكْلِ: بسمِ اللهِ، ونقولُ عندَ الانتهاءِ: الحَمْدُ للهِ.

كيفَ يَكُونُ الإِنْسَانُ عنْدَ الأَكْلِ؟ أَيَكُونُ قائِمًا أَوْ جالِسًا أَوْ مُضْطَجِعًا؟

الجَوابُ: يَكُون جالِسًا، ثَهَى النَّبِيُّ عِيَالِهُ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قائِمًا الكَنْ عندَ الحَاجَةِ لَا بَأْسَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِهُ قامَ ذاتَ ليلةٍ وشَرِبَ مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ (١)، والشَّنُّ هُوَ القِرْبَةُ القَدِيمَةُ يَكُونُ المَاءُ فِيهَا أَبْرَدَ مِنَ القِرْبَةِ الجَدِيدَةِ، قامَ القِرْبَةُ القَدِيمَةُ يَكُونُ المَاءُ فِيهَا أَبْرَدَ مِنَ القِرْبَةِ الجَدِيدَةِ، قامَ القِرْبَةُ القَدِيمَةُ يَكُونُ المَاءُ فِيهَا أَبْرَدَ مِنَ القِرْبَةِ الجَدِيدَةِ، قامَ يَشْرَبُ مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ، فَشَرِبَ قائِمًا؛ لأَنْهَا مُعَلَّقَةٌ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْرَبَ وهُو يَشْرَبُ مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ، فَشَرِبَ قائِمًا؛ لأَنْهَا مُعَلَّقَةٌ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْرَبَ وهُو جَلَالسَّ، وأَتَى إلَى زَمْزَمَ ووجَدَ النَّاسَ زِحامًا، فدَعَا بدَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ منهُ عائِمًا، وإلا فاشْرَبْ قاعِدًا.

كذَلِكَ أَيْضًا قَالَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِتًا» (٤) لأنَّ الأكْلَ مُتَّكِتًا معناهُ الأكْلُ عَلَى راحَةٍ وَعَلَى نَوْعٍ مِنَ الكِبْرِياءِ، وإذَا أكَلَ عَلَى راحَةٍ يَكُونُ الأكْلُ منهُ كثيرًا، والإنسانُ لا يَنْبَغِي لهُ أَنْ يَأْكُلَ كَثِيرًا، استَمِعْ إلَى الطِّبِّ النَّبُوِيِّ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ لا يَنْبَغِي لهُ أَنْ يَأْكُلَ كَثِيرًا، استَمِعْ إلى الطِّبِّ النَّبُويِّ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ يقولُ: «حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيُّاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ» أَيْ: يكْفِي ابنَ آدَمَ لُقَيُّاتٌ قَلِيلاتٌ عَلِيلاتٌ صَعْيراتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ «فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ» يَعْنِي لَا بُدَّ أَنْ يَأْكُلَ «فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثُ لِطَعَامِهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، رقم (٢٠٢٤)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٣٤)، والترمذي: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك [اختناث الأسقية]، رقم (١٨٩٢)، وابن ماجه: كتاب الأشربة، باب الشرب قائمًا، رقم (٣٤٢٣)، من حديث كبشة الأنصارية رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم، رقم (١٦٣٧)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائما، رقم (٢٠٢٧)، من حديث ابن عباس رَضِّالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئا، رقم (٥٣٩٨)، من حديث أبي جحيفة رَضِّاللَيْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢)، والترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، رقم (٢٣٨٠)، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، رقم (٣٣٤٩)، من حديث المقدام بن معدي كرب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

وواللهِ لوْ أَنَّنَا عَمِلْنَا بَهَذَا الإِرْشَادِ النَّبُوِيِّ، لكانتِ الأمراضُ فِينا قَلِيلَةً، لكنْ كُلُّنَا الآنَ نَمْلاً البَطْنَ مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ، يقولُ بعضُ العَوامِّ: الشَّرابُ ماءٌ، والماءُ دَقِيقٌ يَدْخُلُ، والنَّفَسُ مِنَ الرِّياحِ يَمْشِي بنفسهِ، امْلاِ البَطْنَ مِنَ الطَّعامِ -على كلامِ العامَّةِ - حتَّى يَكُونَ بك السُّكَرِيُّ والضَّغْطُ، والبلاءُ الَّذِي لَا يَنتَهِي.

فلو أَنَّنَا أَخَذْنَا بِإِرشَادِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لَكَانَتِ الْأَمْرِاضُ قليلةً، ولخَفَّتِ الأَبْدانُ، ولسَلِمْنَا مِنَ السِّمْنَةِ، لكنْ نَشْكُو إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

إِلَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَمْلَأَ الإِنْسَانُ بطنَهُ أحيانًا، كما جَرَى لأبِي هُرَيْرَةَ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ حينَ كانَ جائِعًا جدًّا حتَّى كانَ يَخِرُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الجُوع، وخَرَجَ مِنَ الْمُسْجِدِ، كُلَّمَا خَرَجَ واحِدٌ سألَهُ عَنْ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ، يقولُ: أَقْرِئْنِي الآيَةَ الفُلانِيَّةَ، وهُوَ لَا يُرِيدُ هَذَا، لَكَنْ يَقُولُ: لَعَلَّهُ يَقُولُ: اتَّبِعْنِي أُطْعِمْكَ، إِلَى هَذِهِ الحالَةِ مِنْ شِدَّةِ الجُوع، يقولُ: كُلُّ مِنْهُمْ إِذَا قُلْتُ: أَقْرِئْنِي الآيَةَ قَرأَهَا ومَشَى، يقولُ: حتَّى مرَّ بي أَبُو القاسِم ﷺ، فعَرَفَ مَا فِي وجْهِهِ، وأَمَرَهُ أَنْ يَتَّبِعَهُ، فلمَّا وصَلَ إِلَى البَيْتِ إِذَا بِقَلِيلِ مِنَ اللَّبَنِ، أُهْدِيَ للرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلامُ، فأمَرَهُ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ -نسِيتُ ماذَا قَالَ- ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ وشَرِبُوا، وكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي يَسْقِيهِمْ، والرَّسُولُ يقولُ: اسْقِهِمْ وهُوَ لَيْسَ بُودِّهِ أَنْ يَسْقِيَهُمْ؛ يَخافُ أَلَّا يَبْقَى شَيْءٌ، لَكَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَلْبِيَةِ أَمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، فشَرِبَ القَوْمُ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ القَلِيل، أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ البَرَكَةَ، وبَقِيَ بَقِيَّةٌ فَقَالَ: «اشْرَبْ» فشَرِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنَ اللَّبَنِ، قَالَ لهُ: «اشْرَبْ» فَشَرِبَ، قَالَ: «اشْرَبْ» قَالَ: واللهِ لَا أَجِدُ لهُ مَساغًا(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه، رقم (٦٤٥٢) من حديث أبي هريرة رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ.

إِذَنِ: امْتَلَاً بَطْنُهُ، لَكُنْ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ أَحْيَانًا، أَمَّا أَكْلُكُ الدَّائِمُ المُسْتَمِرُّ فَاجْعَلْهُ كَمَا أَمْرَكَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِي وأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعِينَنِي وإِيَّاكُمْ عَلَى تَنْفِيذِ هَذَا الإِرْشادِ، بحيثُ يَكُونُ طَعَامُنَا ثُلُثًا، وشَرابُنَا ثُلُثًا، ونَفَسُنَا ثُلُثًا.

هذِهِ مِنْ آدابِ الأكْلِ الَّتِي علَّمَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ أُمَّتَهُ. وعلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أُمَّتَهُ آدابَ النَّوْمِ القَوْلِيَّةَ والفِعْلِيَّةَ.

فمِنَ الآدابِ القَوْلِيَّةِ: إذَا اضْطَجَعْتَ عَلَى فِراشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ رُوحِي فَاغْفِرْ لَهَا وَارْجَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِيَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ (۱)؛ لأنَّ الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، والَّتِي لَمْ تَمَتْ بِيَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ (۱)؛ لأنَّ الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، والَّتِي لَمْ تَمَتْ فِي مَنامِهَا، فربَّمَا تكونُ نَوْمَتُكَ هَذِهِ آخِرَ نَوْمَةٍ لكَ فِي الدُّنْيَا، ويَقْبِضُ اللهُ رُوحَكَ ويُمْسِكُهَا؛ ولهذَا تقولُ: إنْ قَبَضْتَ رُوحِي فَاغْفِرْ لَهَا وارْجَمْهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فاحْفَظُهَا بِهَا تَخْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

ومِنَ الآدابِ القَوْلِيَّةِ أَيْضًا أَنَّكَ إِذَا آوَيْتَ إِلَى فَراشِكَ فَاقْرَأْ آيةَ الكُوْسِيِّ (٢)، وهِي قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيُّومُ ۚ لاَ تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ۚ لَهُ, مَا فِي قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيْوَمُ ۚ لاَ تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ۚ لَهُ, مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلّا بِإِذْنِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِ مِ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيَّهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلا خَلْفَهُمْ ۚ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيَّهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيَّهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام، رقم (٦٣٢٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٤)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) كما أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا، رقم (۲۳۱۱)، معلقا، ووصله النسائي في الكبرى رقم (۱۰۷۲۹)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

يَئُودُهُ, حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البَقَرةِ:٥٥٥] ﴿ وَلَا يَئُودُهُ, ﴾ أَيْ: لَا يُعْجِزُهُ ولا يَثْقُلُ عَلَيْهِ حِفْظُ السَّماواتِ والأرْضِ؛ لِكَمالِ عِلْمِهِ عَزَّوَجَلَّ، وكَمالِ قُدْرَتِهِ وقُوَّتِهِ وسُلْطانِهِ، لَا يُثْقِلُهُ حِفْظُ السَّماواتِ والأرْضِ ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

فَاقُرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ، واقْرَأُ ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ﴾ [الإخلاص: ١] وَ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَاقِ ﴾ [الفَلَقِ ﴾ [الفَلَقِ: ١] وَ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ [النَّاسِ: ١] وانْفُثْ بيكَيْكِ، وامْسَحْ وجْهَكَ وما تَسْتَطِيعُ مِنْ بَكَنِكَ (١)، اقْرَأْ كُلَّ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الأَقْوَالِ عندَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الأَقْوَالِ عندَ النَّوْم.

ومِنَ الآدابِ الفِعْلِيَّةِ عندَ النَّوْمِ أَنْ تَنامَ عَلَى الجَنْبِ الأَيْمَنِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمْرَ البَرَاءَ بْنَ عازِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنْ يَنامَ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ (٢)، والعَجَبُ أَنَّ الأطبَّاءَ الأَنْ عَازِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنْ يَنامَ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ (٢)، والعَجَبُ أَنَّ الأطبَّاءَ الأَنْ عَازِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ الْمُوافِقَةُ للجِسْمِ، والرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَتَعَلَّمِ اللَّهَ وَرُوا أَنَّ هَذِهِ هِي النَّوْمَةُ المُوافِقَةُ للجِسْمِ، والرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَتَعَلَّمِ الطَّبَ، لكنَّ الله عَرَقِجَلَ علَّمَهُ مَا يَنْفَعُ العِبادَ.

ومنْهَا: أَنْ تَضَعَ يَدَكَ تَحْتَ خدَّكَ<sup>(٣)</sup> إِنْ تَيَسَّرَ لكَ، فَبَعْضُ النَّاسِ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ تحتَ خدِّهِ.

وإِذَا قُمْتَ المَنامَ هلْ تقومُ وأنتَ تَمَغَّضُ، تَفْتَحُ عَيْنَيْكَ مَرَّةً وتُغْمِضُهُمَا أُخْرَى،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، رقم (٥٠١٧)، من حديث عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، رقم (٢٤٧)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٠)، من حديث البراء رَضِّالِيَّةَعَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) لما أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، رقم (٦٣١٤)، من حديث حذيفة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: « كان النبي رَبِيَّالِيَّةِ إذا أخذ مضجعه من الليل، وضع يده تحت خده ».

عَكُّ رِجْلَيْكَ مَرَّةً وتَقْبِضُهُمَا أُخْرَى، أَوْ تَقُومُ وثْبًا يَعْنِي نَشِيطًا بِقُوَّةٍ؟

الجَوابُ: هَذَا الَّذِي كَانَ الرَّسُولُ يَفْعَلُ، يَقُومُ بِقُوَّةٍ ونَشَاطٍ؛ لأَنَّكَ إِذَا كُنْتَ مَعَّضُ فِي الفِراشِ رَبَّمَا يعودُ عليكَ النَّوْمُ مَرَّةً ثانِيَةً، لكنْ قُمْ بنَشَاطٍ وقُوَّةٍ كما جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ حِينَ قَامَ مِنَ النَّوْمِ قَالَتْ: فَوَثَبَ»(١).

ولَمْ تَقُلْ: «قَامَ» بلْ قالتْ: «وَثَبَ» أَيْ: قامَ بنشاطٍ وقُوَّةٍ، وجَرِّبْ تَجِدْ، فَقُمْ مَرَّةً بنشاطٍ وقُوَّةٍ وانْظُرْ سيَذْهَبُ النَّوْمُ، لكنْ أَنْ تَقُومَ بكَسَلٍ وتُمَدِّدُ وتَمَغَّضُ، فهذَا يُبْقِي النَّوْمَ لَا يَقُومُ، لكنْ لَيْسَ مَعْنَى الوَثْبِ أَنْ تَقْفِزَ، بلِ الوَثْبُ معْناهُ أَنْ تَقُومَ بنشاطٍ فقطْ.

وتقول: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بعْدَمَا أَمَاتَنَا، وإليهِ النَّشُورُ»(٢)، وتَذْكُرُ اللهَ عَنَوَجَلَ، وَتَقْرَأُ عَشْرَ آياتٍ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرانَ (٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم (۷۳۹)، من حديث عائشة رضِوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام، رقم (٦٣١٢)، من حديث حذيفة وَعَلَيْنَافِهَادُ.

<sup>(</sup>٣) كما أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، رقم (١٨٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٦)، من حديث ابن عباس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.



# الأصلُ الثَّاني (١): أَفعالُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ:

أهلُ السُّنَّةِ وَالجهاعةِ وَسطٌ فِي بابِ أَفعالِ اللهِ بِينَ القَدَرِيَّةِ وَالجبريَّةِ، فَالقَدَريَّةُ وَالْجِسِانُ مُستقلُّ بِعملهِ، وإرَادتهِ، ولَيْس للهِ تعلُّق بِعملهِ وَإِرَادتهِ، وَالإنسانُ يَقولُونَ: إنَّ الإنسانَ مُستقلُّ بِعملهِ، ولَيْسَ للهِ أَيُّ تَدخُّلٍ، إِذَنِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ مُحْتَصُّ بِأَفعالهِ، يَفعلُ كَمَا شَاءَ، ولَيْسَ للهِ أَيُّ تَدخُّلٍ، إِذَنِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ مُحْتَصُّ بِأَفعالهِ، أَمَّا أَفعالُ العبْدِ فَلَيْسَ لَه بِها تدخُّلُ إطلاقًا، فالإنسانُ مُستقلُّ استِقلالًا تامَّا، وهَذا مَذهبُ القَدرِيَّة، فَالقدريَّةُ نُفاةُ القَدرِ ولَيْسوا مُثْبِتي القَدرِ<sup>(۱)</sup>.

والجبريَّةُ هُمُ الَّذِين قَالُوا: لَيْس لِلْإِنسان تَصرُّف فِي كلِّ أعمالِهِ، فالَّذي يَنزلُ مِنَ السَّطحِ دَرجةً دَرجةً، كالَّذي يُرمَى بهِ منَ السَّطح.

وأهلُ السُّنَةِ وَالجماعةِ وسطٌ بينَ هَؤلاءِ وَهَؤلاءِ، وَمَذْهبهم أَنَّ الإنسانَ لَه عَلَّ فِي إِرادتهِ وَاختيارِهِ، وهذهِ الإِرادةُ وَالاختيارُ مَرْبوطةٌ بِقَدَرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَدَليلهُ مِنَ القُرآنِ قَولهُ تَعَالَى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ فَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّ مَن القُرآنِ قَولهُ تَعَالَى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ فَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ ، فَأَثبتَ لِلإنسانِ مَشيئةً، وأنها مَربوطةٌ بِمَشيئةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فإنْ قالَ قائلٌ: كيفَ نَعرفُ أنَّها مَربوطَةٌ بِمَشيئةِ اللهِ؟

<sup>(</sup>١) الأصل الأول لا يتوفر له تسجيل صوتي.

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية، لابن تيمية (١٥).

قُلنا: إذَا شَاءَ العبدُ شيئًا عَلِمنا أنَّ اللهَ شاءَ أنْ تشاءَ، ولَا نَعلمُ مِن مَشيئةِ اللهِ وَقَدَرِ اللهِ إلَّا مَا وقعَ، ومَا لَمْ يَقعْ فَهُوَ مِن عِلمِ الغيبِ؛ وَلِهِذَا لَو نَزل مَطرٌ غدًا فَنَحن لَا نَعلمُ عَنْهُ شيئًا، لكنْ إذَا نزلَ عَلِمنا أنَّ اللهَ شاءَ أنْ يَنزلَ، كذَلِك لَو أنَّ رجُلًا كَتب اللهُ أنْ يُسافرَ إلَّا إذَا سافرَ.

و لَهَذَا قَالَ بِعِضُ العِلْمَاءِ: إِنَّ القَدَرَ سِرُّ مَكتومٌ لا يَتَبَيَّنُ إِلَّا بِالظُّهور.

الأَصلُ التَّالثُ: فِي أسماءِ الإيمانِ وَالدِّينِ:

وأهلُ السُّنَّةِ والجماعَةِ وَسطٌ بَين فِرقتينِ ضَالَّتين، الفِرقةُ الأُولى: المُرْجئةُ، والفِرقةُ الثَّانية: تَشمل صِنْفين وهُمَا: الخَوارجُ، والمُعْتَزلة.

مَذهبُ المُرْجِئةِ: أَنَّ الفاسقَ مُؤمنٌ كَاملُ الإِيهانِ، فَلو زَنَى وَسَرقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ، وقَتَلَ النَّفسَ بِغَيْرِ حقِّ، وأَلحدَ فِي الحَرَمِ، فَهو مُؤمنٌ كَاملُ الإِيهانِ، وإِيهانهُ كَإِيهانِ جِبريلَ عَلَيْ السَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ عَيَالِيهُ لأَنَّ الإِيهانَ هُوَ المعْرفةُ الحَاصلةُ بِالقلبِ، والعَملُ لاَ يَدخُل فِي الإِيهانِ إِطلاقًا، فَلا يَزيدُ الإِيهانُ بِالعملِ، ولَا يَنقصُ بِتركِ العملِ! لاَ يَدخُل فِي الإِيهانِ إِطلاقًا، فَلا يَزيدُ الإِيهانُ بِالعملِ، ولا يَنقصُ بِتركِ العملِ! مذهبُ الخوارج: والخوارجُ يقولونَ: الفَاسقُ كافرٌ، فَفاعلُ الكبيرةِ كافرٌ. مَذهبُ المعتزلةِ: قَالُوا: إنَّه فِي مَنزلةٍ بَيْنَ مَنْزلتيْنِ، لَا مُؤمن ولَا كَافِر (۱).

مَذهبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: يَقُولُونَ عَنِ الفاسقِ: إِنَّه مُؤمنٌ نَاقصُ الإيهانِ، أَو مُؤمنٌ بإيهانهِ، فَاستُّ بِكَبيرتهِ، فَيصحُّ أَنْ نَقولَ: إِنَّه مُؤمنٌ مِن وجهٍ، وفَاستُّ مِن وجهٍ، وفَاستُّ مِن وجهٍ، أو نقيِّدُ الإيهانَ فَنقولُ: مُؤمنٌ نَاقصُ الإِيهانِ، فلا نُعطيهِ الاسمَ المطلقَ لِلإيهانِ، ولا نَسلِبُ عَنْهُ مُطلقَ الاسم.

<sup>(</sup>١) الإبانة الكبرى، لابن بطة (٦/ ١٠١).

# الأصلُ الرَّابعُ: الأحكامُ:

أهلُ السُّنَّةِ وَالجماعَةِ وَسطٌ فِيه بينَ طَائفتينِ ضَالَّتينِ؛ الطَّائفةُ الأُولى: المرجئةُ، والطَّائفةُ الثَّانية: تَشملُ صِنفين: الخوارجَ، والمعتزلَة، ويُطلق عَلَيهما مِن بَعضِ أَهلِ العلم (الوَعِيديَّة).

مَذهبُ المعتزلةِ وَالخوارِجِ: يَقولونَ: إِنَّ الفاسقَ مخلَّدٌ فِي نارِ جهنَّم.

مَذَهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ: أَمَّا مَذَهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ فَهُو وَسَطَ، فيقولُونَ: الفاسقُ مُستحقُّ لِلعُقوبةِ، ولكنْ مِنَ الممكنِ أَنَّ اللهَ يَغفُرُ لَه؛ لِقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، إِذَنْ، فَهم وَسَطُّ بَيْنَ الوَعيديَّةِ، وَتَشمل المعتزلة وَالحَوارجَ، وَالمرْجِئة الَّذين يَقولُونَ: إِنَّ العَاصِيَ لَا يَستحقُّ العقوبة.

الأصلُ الخامسُ: أصْحابُ الرَّسولِ عَلَيْهُ:

وأهلُ السُّنَّةِ وَالجماعةِ وَسطُّ بَين فِرْقتينِ ضَالَّتينِ:

الفِرقةُ الأُولَى: النَّواصبُ الَّذين نَصَبوا العَداوةَ لِآلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَصَاروا يَسبُّون عَلِيَّ بنَ أَبِي طالبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ومَن كَان مِن آلِ البيتِ، ورُبَّها يَلْعَنونهم عَلَى المنابِر، وَلا يَعْرفونَ لَهُم حقَّهمْ.

الفِرقةُ الثَّانيةُ: الرَّوافضُ الَّذين يُغلون فِي آلِ البيتِ غُلوًّا عَظيًا، حتَّى إنَّ بَعْضهم يؤلِّه آلَ البيتِ، ويَدَّعِي أنَّ مَفاتيحَ الغيبِ، ومَفَاتيحَ الخَلْقِ، ومَفَاتيحَ تَصريفِ الرِّياحِ، يؤلِّه آلَ البيتِ، ويَدَّعِي أنَّ مَفاتيحَ الغيبِ، ومَفَاتيحَ الخَلْقِ، ومَفَاتيحَ تَصريفِ الرِّياحِ، وإِنْزالَ الأمطارِ كُلَّها بِيدِ آلِ البيتِ، أو مَن يَرَونهم أَئِمَّةً مِن آلِ البيتِ، فالنَّواصبُ أَبْغضوا آلَ البيتِ، وسَبُّوا آلَ البيتِ، ونَصَبوا لهَمُ العداوة، والرَّوافضُ غَلَوْا فِيهم، وجعلوا لهم حظًّا مِنَ الرُّبُوبيَّةِ، بَل ربَّما يَجْعلون لهم حَظًّا مِنَ الأَلُوهيَّةِ.

مَذهبُ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَهاعَةِ: وأهلُ السُّنَةِ وَالجهاعَةِ وَسطُّ بَين الفَريقينِ، قالُوا: إنَّه يَجب علَيْنا أَن نُحبَّ آلَ البيتِ، ونَعرف لَه حقَّهم، ونَكُفَّ الْسِنتنا عَنْهم، وأَن نَعرف أَنَّ المؤمنَ مِنْهم لَه حَقَّانِ؛ حقُّ الإيهانِ، وحقُّ القرابةِ مِنْ نَترضَى عَنْهم، وأَن نَعرف أنَّ المؤمنَ مِنْهم لَه حَقَّانِ؛ حقُّ الإيهانِ، وحقُّ القرابةِ مِنْ رَسولِ اللهِ عَلَيْهُم الخطأُ كَما يَجوز عَلَى رَسولِ اللهِ عَلَيْهُم الخطأُ كَما يَجوز عَلَى غَيْرهم، ولَا نَقول: إنَّ لَهم مَعْصُومون، بَل يَجوز عَلَيْهم الخطأُ كَما يَجوز عَلَى غَيْرهم، ولَا نَقول: إنَّ لَهم حَظًا مِن تَدبيرِ الكونِ، أَوْ إِنزالِ المطرِ، أَو تَصريفِ الرِّياحِ، أَو غَير ذَلكَ، فَهم وَسطٌ بَيْنَ الغَالِينَ وَالجافينَ.





الفِرقةُ النَّاجيةُ هُم أهلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ، الَّذين كَانوا عَلى مِثل مَا عَليهِ النبيُّ ﷺ وَأَصْحابُه فِي العقيدَةِ، والقولِ، والعملِ.

وسُمُّوا بِالفرقةِ النَّاجيةِ؛ لأنَّهُم نَجَوْا فِي الدُّنيا، وفِي الآخرَةِ نَجَوْا منَ النَّارِ والدَّرَكاتِ.

مَوْقفهمْ مِن أسماءِ اللهِ وَصِفاتهِ:

أَوَّلًا: مِن جِهةِ النُّصوصِ، والتَّصرُّفِ فِيها.

ثَانيًا: مِن جهةِ اتِّصافِ اللهِ تَعَالَى بِهَا، بِها وَصف بِه نَفْسه.

أَوَّلًا: مِن جِهةِ النُّصوصِ:

يُجري أهلُ الشُّنَةِ والجماعَةِ نُصوصَ الصَّفاتِ مِنَ القُرآنِ والشُّنَةِ عَلَى ظَاهرهَا، فَقولهُ رَضَالِلَهُ عَنهُ: فكلُّ النُّصوصِ الفِعليَّةِ، والخبَريَّةِ، والذَّاتيَّةِ، يُجرونها عَلى ظَاهرهَا، فَقولهُ رَضَالِلَهُ عَنهُ: ﴿الرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوى ﴾ [طه:٥]، يُجُرُونه عَلى ظَاهرِهِ، يَقولونَ: إنَّ اللهَ استَوى عَلَى الْعَرْشِ استِواءً حَقِيقيًا، بِمَعنى: عَلا عَلَيْه عُلُوًّا حَقيقيًّا، ولكنْ بِدونِ تَمثيلٍ.

ولَا يَرَوْنَ أَنَّ أَيَّ نَصِّ مِنَ القرآنِ والسُّنَّةِ فِي صِفاتِ اللهِ يدلُّ عَلَى التَّمثيلِ أَبدًا، بَل كُلُّ النُّصوصِ تدلُّ عَلَى أَنَّ مَا وَصفَ اللهُ بِه نَفسه فَهو وَصفٌ يَليقُ بهِ، ولَا يُماثلُ صِفاتِ المخلُوقينَ. وعكْسُهم مَن حَرَّف وأوَّل، وقالَ: استَوى علَى العرشِ، أي: استَوْلى ومَلَكُ وَقَهَر، حتَّى العامِيَّ إذَا سَمِع قَولهُ تَعَالَى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ وعَلِمَ أنَّ أهلَ التَّحريفِ يَقولونَ: استَوى بِمَعنى استَوْلى، فَيقولُ: أَعْمَى اللهُ أَبْصارهم كَمَا أَعْمَى اللهُ أَبْصارهم كَمَا أَعْمَى بَصَائِرهم.

وعَلَى هذَا التَّحريف الَّذي فُسِّرت بِه هذهِ الكلمَةُ، يَكُونُ العرشُ قَبل ذَلك مُلكًا لِغَيْرِ اللهِ، ويَكُونُ الاستيلاءُ فِيه مُقاتَلةٌ وَمُغالَبةٌ، فَيَغلَبُ وَيَسْتُولِي، وهَلْ أَحدٌ مُلكًا لِغَيْرِ اللهِ، ويَكُونُ الاستيلاءُ فِيه مُقاتَلةٌ وَمُغالَبةٌ، فَيَغلَبُ وَيَسْتُولِي، وهَلْ أَحدٌ غَالَبُ اللهَ تَعَالَى فِي العرشِ حتَّى يُقالَ: إنَّ اللهَ استَوْلَى عَليهِ، ﴿وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُولًا فَاللهُ تَعَالَى اللهُ استَوْلَى عَليهِ، أَي: عَلا عَليهِ، كَمَا أَنَّ لَه مُنا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ [النور: ٤٠]، فاللهُ تَعَالَى اسْتَوَى عَلى عَرشهِ، أي: عَلا عَليهِ، كَمَا أَنْ لَه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى العُلُو الطلقَ عَلَى جَمِيعِ المخلُوقاتِ، والفِطرةُ السَّليمةُ لَا يُمكنُ أَنْ تُنكرَ مَا ثَبت فِي القرآنِ وَالسُّنَةِ.

وكانَ أَبُو المعالِي الجُوينيُّ، يُقرِّر وَيَتكلم عَلى كُرْسيِّه فِي العادةِ يَوْمَ الجُمعةِ، وَيَقول: (إِنَّ اللهَ كَانَ وَلَا شيءَ، وهوَ الآنَ عَلى مَا كَانَ عَلَيْه)، بِمَعنى: لا يوجد شيءٌ مَعَ اللهِ عَزَّفَجَلَّ اللهُ تَعَالَى قبلَ كُلِّ شيءٍ هوَ الأوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قَبله شَيءٌ.

ويُريدُ بِهَذَا القولِ نَفيَ استواءِ اللهِ عَلى العَرْشِ، فقَالَ لهُ أَبو العلاءِ الهمذَانيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَا شَيخُ، دَعنا مِن ذِكر العرشِ، مَا تَقول فِي هذهِ الفِطرةِ: مَا قالَ عارفٌ قطُّ (يَا اللهُ) إلَّا وَجَدَ مِن قَلبه ضَرورةً فِي طَلب العُلوِّ(۱).

فَأَيُّ وَاحْدٍ يَقُولُ: (يَا اللهُ) لَا يَتَّجَهُ القلبُ يَمينًا وَلَا يَسَارًا، وَلَا أَمَامًا وَلَا خَلْفًا، وإنَّمَا يَتَجهُ إِلَى أَعْلَى، فَجَعَل أَبُو المعَالِي يَلطُمُ عَلَى رَأْسِهِ، ويَقُول: حيَّرني الهَمَذَانيُّ؛

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (ص: ٢٤١).

لأنَّ الأمرَ الفِطريَّ لَا يُمكن إِنكارُه، فَلو أَنكرَ الإنسانُ أمرًا فِطريًّا لَقَامت عَليهِ الدُّنيا، فأهلُ السُّنَّةِ والجماعَةِ فِي بابِ النُّصوص يُجْرُونها عَلى ظَاهِرها.

فإنْ قالَ قائلٌ: كيف نفهمُ هذَا الظّاهرَ الّذي يَليقُ باللهِ عَرَّفِكَ، وقَد ثَبت عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ اللهُ تَعَالَى قالَ فِي الحديثِ القُدسيِّ: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوَافِلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا» الذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا» (١)، فإذَا أَجْريتَ هذَا الحديثَ على ظاهرِهِ: «كُنْتُ سَمْعَهُ.. وَبَصَرَهُ.. وَرِجْلَهُ..»، فهلْ نَقولُ: إنَّ اللهَ سَمْعُ الإنسانِ، وبَصرُ الإنسانِ، وبَصرُ الإنسانِ، ورَجلُ الإنسانِ، ورَجلُ الإنسانِ، ورَجلُ الإنسانِ؛ لأنَّ هذَا ظاهرُ الحديثِ.

قلنًا: لَو تدبرتَ الحديثَ لَوَجدت أَنَّ ظَاهرهُ خِلافُ مَا تظنَّه: «كُنْتُ سَمْعَهُ» أَيْ: سَمعُ المتقرِّب إِلَى اللهِ والمتقرِّب إِلَى اللهِ حادثُ مَحَلوقٌ، ولَا يُمكن أَنْ يَكونَ اللهُ خلوقًا، أَو أَنْ تَكونَ صِفةٌ مِن صِفاتِ اللهِ مَحلوقةً، ويَدُ المتقرِب جزءٌ منَ المتقربِ، فَلَو قَا، أَو أَنْ تَكونَ صِفةٌ مِن صِفاتِ اللهِ مَحلوقةً، ويَدُ المتقربِ جزءٌ منَ المتقربِ، فَلَا يُمكن أَنْ فَهَ لَ يُمكن أَنْ يَكونَ اللهُ جُزءًا مِنَ الإنسانِ، ورِجلَه الَّتي يَمْشي بِها، فَلا يُمكن أَنْ يَكونَ اللهُ عَزَقِجَلَ جُزءًا مِنَ الإنسانِ.

فَلَيْسَ هذَا ظَاهِرَ الحديثِ؛ وَلِهِذَا قالَ تَعَالَى: "وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَهُ"، والسَّائل غَيرُ المسؤُولِ، ولَو قُلنا: إنَّ ظَاهِرَ الحديثِ أنَّ اللهَ يَكُون يدَ المتقرِّبِ، لكانَ السَّائلُ عَيْنَ المسؤُولِ. "وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ"، والمستعيذُ غَيْرُ المُستعَاذِ بهِ.

فَتبيَّنَ بِذَلك أَنَّ ظَاهرَ الحديثِ لَيس كَما يَتَوَّهمهُ الخاطئ، بَل ظَاهرُ الحديثِ هُوَ المعنَى اللَّائقُ باللهِ، فَيكون مَعْنى: (كنتُ سَمْعه وَبَصرَه ويَدَه ورِجلَهُ) أَنَّ اللهَ تَعَالَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

يُسدِّد هَذا الرَّجُل فِي مَقاله وفِعالهِ، وفِي سَمعهِ، وفِي بَصرهِ، وفِي بَطشهِ، وفِي مَشْيهِ، يُسدِّدُ فِي هذَا كلِّه؛ لأنَّه كَان معَ اللهِ فكانَ اللهُ مَعَهُ.

فِي بابِ الأسماءِ والصِّفاتِ أهلُ السُّنَّةِ يُجرونَ النُّصوصَ عَلَى ظَاهرِهَا بِلا تَحريفٍ، ويُشْبتون مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنفسه بِلَا تعطيلٍ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، فأَثْبت لِنفسه يَديْنِ، فَيُثْبت أهلُ السُّنَّةِ وَالجماعةِ للهِ يَدَيْن، وقالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنِيْ ﴾ [طه: ٣٩]، وقالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنِيْ ﴾ [طه: ٣٩]، وقالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ اللهِ عَيْنًا، وأَثبتَ للهِ عَيْنًا، وأثبتَ للهِ أَعْيُنًا، فمذهبُ أهلِ السُّنَّةِ وَالجماعةِ إِثباتُ للهِ عَينينِ اثنتينِ فَقَطْ، لَا أَعَينًا كثيرةً، وَيَقُولُونَ: المرادُ بِالجمع فِي قولِهِ: ﴿ جَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ التَّعظيمُ، ولَيْس المرادُ بِهِ حَقيقةَ العددِ.

عَلى أَنَّ مِن عُلماءِ النَّحو مَن يَقول: إِنَّ أَقلَ الجَمعِ اثنانِ، وعَلى هذَا فَيكونُ هُ إِنَّ عُلِى هُ الدِّلالةَ عَلى العَيْنينِ الثِّنتين، ولكنْ هُ ال شَيءٌ صَريحٌ يَدلُّ عَلى أَنَّ اللهَ لَيْسَ لَه إِلَّا عَينانِ اثنَتانِ، وهُوَ إِخبارُ النَّبِيِّ عَلِيًّةٍ عنِ الدَّجَالِ الَّذي يُبعثُ فِي أَنَّ اللهَ لَيْسَ لَه إِلَّا عَينانِ اثنَتانِ، وهُو إِخبارُ النَّبِيِّ عَلِيًّا عنِ الدَّجَالِ الَّذي يُبعثُ فِي آخِرِ الزَّمانِ، ويَدَّعي أَنَّهُ الرَّبُّ، ويَفْتِنُ اللهُ بِه كثيرًا منَ النَّاس، أَخبَرَ النَّبيُّ عَلَيْهِ عنْ هذَا الرَّجُل أَنَّه أَعُورُ العَينِ اليُمنَى، وشبَّهها بأنَّا كَالعِنبةِ الطَّافيةِ، قال: «وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرُ» (١).

وهذَا يدلُّ عَلَى أَنَّ للهِ عَيْنِينِ اثْنَتِينِ؛ لأَنَّه لَو كَان لَه أَعَيُنُ أَكْثُرُ، لَقَالَ: «وإنَّ رَبَّكُم لَه أَعِينٌ، والدَّجَّال لَيس لَه إلَّا عَينانِ»؛ لأَنَّه لَو كَان للهِ أَكثَر مِن ثِنتين لَكَانت هِذهِ الأَعيُنُ صِفَاتِ كَمَالٍ، وإذَا كَانتْ صِفَاتِ كَمَالٍ، فإنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَهِ لَا يُمكنُ أَنْ يَدعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (٦٧١٢)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم (٢٩٣٣).

صِفَاتِ الكَمَالِ إِلَى صِفَاتٍ فِيهَا احتَمَالُ، وحِينئذِ تَكُونُ الدِّلَالَةُ فِي هَذَا الحَديثِ وَاضَحةً تَمَامًا، كَمَا قَرَّر ذَلك أَهلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ فِي كُتُبهم، فَلِلَّهِ تَعَالَى عَيْنانِ اثنتَان، ولَهُ يَدَانِ.

فإنْ قِيل: هَل نَفهم مِنَ العينينِ واليَدَين أَنَّهَا كَأَيْدِي الإِنسانِ وعينِ الإِنسانِ؟ الجُوابُ: لَا نَفْهم ذَلِكَ، ودَليلنَا قَولهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، فهذهِ الآيةُ قَاضِيةٌ عَلى جَميعِ مَا أَثْبتهُ اللهُ لِنَفسه مِنَ الصِّفاتِ الْمَصَاتِ لَا تُماتُلُ صِفاتٌ لَا تُماتُلُ صِفاتٍ المَحْلُوقِينَ واللهُ عَنَهَجَلَ فَاتُلُ صِفاتِ المَحْلُوقِينَ واللهُ عَنَهَجَلَ فَاتُلُ صَفاتِ المَحْلُوقِينَ واللهُ عَنَهَجَلَ ذَواتِ المَحْلُوقِينَ واللهُ عَنَهَجَلَ فَاتُلُ صَفاتِ المَحْلُوقِينَ واللهُ عَنَهَجَلَ فَاتُلُ صَفَاتِ المَحْلُوقِينَ واللهُ عَنَهَجَلَ

فأهلُ التَّعطيلِ غَلُوا فِي التَّنْزيه، فَنَفَوْا عنِ اللهِ مَا وَصَفَ بِه نَفْسَه إِمَّا نَفْيًا كَاملًا، وإمَّا نَفْيًا جُزئيًّا، وغُلوَّا فِي الإِثْباتِ، فأَثْبتوا مَا وَصفَ اللهُ بِه نَفْسه عَلَى سَبِيلِ التَّمثيلِ، وقالُوا: إنَّ مَا وصفَ اللهُ بِه نَفْسهُ يُهاثلُ أَوْصافَ المخلوقِينَ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنفُسِنا ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يِهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمامُ المتقينَ، وخاتَمُ النبيينَ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإن العُبودية تنقسمُ إلى نوعينِ:

١ - عُبوديةٌ كونيةٌ.

٧- وعُبوديةٌ شرعيةٌ.

#### النوعُ الأولُ: عُبوديةٌ كونيةٌ:

ومثالُها ما حكاهُ اللهُ تَعَالَى عن فرعونَ أنهُ قالَ: ﴿وَهَدَدِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِن غَنِي وَمَالُهَ اللهُ بَخِينِ ما يفتخرُ بهِ الماتهُ بالغرقِ، قالَ تَخْتِى آفَلَا تَبْصِرُونَ ﴾ [الزخرف:٥١]، فأماتهُ اللهُ بجنسِ ما يفتخرُ بهِ الماتهُ بالغرقِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا آذَرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنّهُ، لا إِللهَ إِلاَ الّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِ يلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا آذَرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنّهُ، لا إِللهَ إِلاَ اللّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِ يلَ وَأَنّا مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس:٩٠]، فقيلَ لهُ: ﴿ ءَاكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ [يونس:٩١] وهُو أطغى الطُّغاةِ الذِن، فهوَ عبدٌ للهِ بمقتضى الحُكمِ الكونيّ. وقالَ تَعَالَى عنْ عادٍ قوم هودٍ: ﴿ فَأَمّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِي

وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَةً ﴾، فقالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرُولُ أَنَ ٱللّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُم هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥]، وتأملُ قولَه تَعَالَى: ﴿أَنَ ٱللّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُم ﴾، ولم يقل: (أن الله الذي خلق السموات والأرض)، بل قال: ﴿أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُم ﴾؛ ليُبَيِّنَ لهمُ الضّعف مَلق السموات والأرض)، بل قال: ﴿أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُم أَوَةً وَكَانُواْ بِنَايَاتِنَا يَجَحَدُونَ ﴾ أمامَ خالقِهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فالّذِي خَلَقَهُمْ ﴿أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةً وَكَانُواْ بِنَايَاتِنَا يَجَحَدُونَ ﴾ [فصلت: ١٥].

ودليلُ هذهِ العبوديةِ العامةِ قولُه تَعَالَى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ الرَّمُنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]؛ فالكافرُ العاتِي يَمْرضُ ويُصابُ في عَقْلِه، ويُصابُ في عَقْلِه، ويُصابُ في مالِه، ولا يستطيعُ أَنْ يمنعَ قضاءَ اللهِ الذي قضاهُ عليهِ كَوْنًا.

## النوعُ الثاني: عُبوديةٌ شرعيةٌ:

وهي الخضوعُ لحُكم اللهِ الشرعيِّ، وهذهِ خاصَّةٌ بالرسلِ وأتباعِهم، والرسلُ - عليهمُ الصلاةُ والسلامُ - هم رؤوسُ هذا النوعِ مِنَ العُبودية، وفي سُورةِ ص يقولُ تَعَالَى: ﴿ وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ ﴾ [ص:٤٤]، ﴿ وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ ﴾ [ص:٤٨]، يقولُ تَعَالَى: ﴿ وَاذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ ﴾ [ص:٤٤]، ﴿ وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ ﴾ [ص:٤٨]، ﴿ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ ﴾ [ص:٤١]، ﴿ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَ ﴾ [ص:٧١] إلى غيرِ ذلكَ مِنَ الآياتِ الكثيرةِ التي يُبيِّنُ اللهُ فيها أنَّ الرُّسُلَ عَيْءِالسَّكَمُ عِبادٌ مِن عِبادِ اللهِ، وبهذا نعرفُ ضلالَ الكثيرةِ التي يُبيِّنُ اللهُ فيها أنَّ الرُّسُلِ خوفًا وخشيةً واستغاثةً ورَجاءً، مع أن الرُّسُلَ في جانبِ الرُّبوبيةِ كغيرِهم؛ لا يملكونَ شيئًا، فالمتعلِّقُ بهم ضالٌ في دِينِه اللهُ أنْ يُعْلِنَ الرُّسلَ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ - وعلى سَفِيهٌ في عَقْلِه؛ أمَّا ضلالُهُ في دِينِه فلأن الرُّسلَ حعليهمُ الصلاةُ والسلامُ - وعلى رأسِهم خاتمُهم محمدٌ ﷺ أَمَره اللهُ أَنْ يُعْلِنَ للملا فيقولُ: ﴿لَا آفُولُ لَكُمْ عِندِي وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَنْ يُعْلِنَ الملا فيقولُ: ﴿لَا آفُولُ لَكُمْ عِندِي الأَنعَامِ: ٥٠]،

وأمرَه أَنْ يقول: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو صَرًّا وَلا رَشَدًا ﴿ قُلُ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللّهِ أَحَدُ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ﴾ [الجن: ٢١-٢٢]، وإذا كانتُ هذه حالَ محمد ﷺ وهو أعظمُ الناسِ جاهًا عندَ اللهِ وأشرفُ الرُّسلِ؛ فها باللك بمَن دونَه مِنَ الحَلْقِ؟! أليسُوا أَوْلَى أَلَّا يَمْلِكُوا هذا، فإذا كانُوا لا يَمْلِكُونَ ذلكَ؛ فاستَمِعْ أَلَّا يَمْلِكُوا هذا، فإذا كانُوا لا يَمْلِكُونَ ذلكَ؛ فاستَمِعْ إلى قولِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْفَصِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْفَصِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللهِ عَنَّ وَمُمْ عَن دُعَانُونَ ﴾ [الأحقاف:٥].

ولقد جمع النبي عَلَيْ عَشِيرَتَهُ، وجعلَ يُنادِيهِم بأسمائِهم، ويُعلنُ أنهُ لا يَمْلِكُ لهُمْ مِنَ اللهِ شيئًا؛ حتى قالَ لفاطمة بنتِ محمدٍ -رضيَ اللهُ عنها، وصلى اللهُ وسلمَ على أبيها-: «يَا فَاطِمَةُ بِنتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئًا» (۱)، اللهُ أكبرُ! اطلبي المالَ كما تَشَائينَ أُعطِكِ، لكن فيما يتعلقُ باللهِ عَرَّفَكَ قالَ: «لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئًا».

وإذا كانتِ الرسلُ -عليهمُ الصلاةُ والسلامُ- عِبادًا للهِ لا يملكونَ لغيرِهم نفعًا ولا ضَرَّا؛ فمَن دُونَهم مِن بابِ أَوْلَى.

وعليهِ، فها ظنُّكَ بالذي يتعلقُ بالبَدَوِيِّ، أو بَعَبْدِ القادرِ الجِيلانِیِّ، أو بفلانٍ وفلانٍ مَن لا نَعْلَمُ وممن نَعْلَمُ، ولا نحبُّ أَنْ نَذْكُرَهم؟! ما ظنُّكَ بهؤلاءِ الذينَ يتعلقونَ بأولئكِ؟! أليسُوا أشدَّ ضَلالًا ممن يتعلَّقُونَ بالأنبياءِ؟! بلى.

ولكنِ الواجبُ على أهلِ العِلمِ في جميعِ بلادِ الإسلامِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب: هل يدخل الولد والنساء في الأقارب، رقم (٢٧٥٣)، ومسلم : كتاب الإيمان، باب في قوله تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيرَ ﴾، رقم (٢٠٦).

وَأَنْ يُبَيِّنُوا للعامَّةِ الذين خُدعُوا في هذهِ الأمورِ أن هذا شِركٌ أكبرُ، وقد قالَ اللهُ فيمن أشركَ يُبَيِّنُوا للعامَّةِ الذين خُدعُوا في هذهِ الأمورِ أن هذا شِركٌ أكبرُ، وقد قالَ اللهُ فيمن أشركَ بهِ شركًا أكبرَ: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة:٧٧].

إن الذينَ يَدْعُونَ أحدًا غَيْرَ اللهِ لِكَشْفِ الضَّرِّ وحُصُولِ النَّفْعِ لن تنفعَهُمُ الصلاةُ، ولا الصَّدَقةُ، ولا الصيامُ، ولا الحجُّ؛ لأن المشرك لا ينفعُه العَمَلُ الصالحُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، يَحْبَطُ العملُ السابقُ إذا أشركَ الإنسانُ وماتَ على الشِّركِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَالْوَلَتِهِكَ عَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَالْوَلَتِهِكَ عَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَالْوَلَتِهِكَ عَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَالْوَلَتِهِكَ مَرْطَتْ السَّابِينِ:

السببُ الأولُ: أننا سمعنا ما في كتابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن وَصْفِ الرُّسُلِ بأنهمْ عِبادُ اللهِ.

السببُ الثاني: أنني سمعتُ مَن يَتَمَسَّحُ بالكعبةِ ويقولُ: يا اللهُ، يا رسولَ اللهِ، الكلمةُ الأولى حَتُّ، والكلمةُ الثانيةُ باطلةٌ تُبطلُ الكلمةَ الأُولى، بلُ تَمَحُوهَا مَحُوا: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

لكنْ لَمَّا نُصحَ بعضُ الناسِ وقيلَ لهم: هذا شِركٌ. رُئِيَ على وجوهِهمُ الانشراحُ والقَبُولُ، وهذا يدلُّ على أنَّ هؤلاءِ العامَّةَ لو أنهم نُبِّهوا وأُخبرُوا لاستقامُوا؛ لأنهمْ يريدونَ الخيرَ، ولكنهُم يجهلونَ.

فيَجِبُ على جميعِ علماءِ المسلمينَ -وهم مسؤولونَ أمامَ اللهِ؛ لأنهم وَرَثَةُ الأنبياءِ-أَنْ يُبَلِّغُوا شُعُوبَهمُ الجُهَّالَ بأنَّ مِثلَ هذهِ الأعمالِ شِرْكٌ مُحْبِطٌ للعَمَلِ؛ حتى يستقيمَ الناسُ على طاعةِ اللهِ؛ ألم تَعْلَمُوا أَنَّ هؤلاءِ العامَّة لو جاءَ طالبُ عِلمِ أصغرُ منهم سِنَّا وقالَ لهم: هذا شِركٌ، وهذا حرامٌ، ماذا يكونُ موقفُهُم مِن هذا الطالبِ الذي هوَ أصغرُ منهم سِنَّا؟ ربما يَرْجُمُونَهُ بالجِجارةِ، ويقولونَ: أنتَ أعلمُ مِن فُلانٍ وأعلمُ مِن فُلانٍ وأعلمُ مِن فُلانٍ؟!

فعَلى كِبارِ العلماءِ في جميعِ البلادِ الإسلاميةِ مسؤوليةٌ عظيمةٌ، واللهِ لَيُسْأَلُنَّ عن هذا؛ لأنهم وَرَثَةُ النبيِّ، أعطاهُمُ اللهُ عَزَوجَلَ هذا الميراثَ ليقومُوا بِشُكْرِهِ وتَبْليغِهِ لعبادِهِ، ولا يَقُولَنَ أحدٌ: إِنَّ العِلمَ الذي أعطانِيهِ اللهُ ليسَ عليهِ زكاةٌ؛ بل إذا كانَ المالُ يجبُ أَنْ يُزكَّى، يجبُ أَنْ يُبَلِّغَ إلى الجُهَّالِ؛ المالُ يجبُ أَنْ يُزكَّى، يجبُ أَنْ يُبَلِّغَ إلى الجُهَّالِ؛ حتى يعبدُوا اللهَ على بَصيرةٍ، ومعَ ذلكَ إذا هدَى اللهُ بكَ رجلًا واحدًا كانَ ذلكَ خيرًا لكَ مِن حُمُرِ النَّعَم، أي: مِن أفضلِ أنواعِ المالِ، وسَلِمْتَ، وبَرِئَتْ ذمَّتُكَ.

فإنْ قالَ قائلٌ: هل يُنكَرُ أنَّ النبيَّ عَلَيْةٍ لهُ وجاهةٌ عندَ اللهِ؟

فالجوابُ: لا يُنكَرُ ذلكَ بلا شكَّ، قالَ اللهُ في موسَى: ﴿وَكَانَ عِندَ اللهِ وَجِهَا ﴾ [الأحزاب: ٦٩]، وقالَ في عيسَى: ﴿وَجِيهَا فِي الدُّنَيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ٤٥]، والنبيُّ عَيَيْهُ افضلُ الرُّسُلِ؛ فهوَ وجيهٌ عندَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لكنَّ وَجَاهَتَهُ لا تستلزمُ، ولا تقتضي أَنْ يكونَ شَريكًا معَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى، فاللهُ وحدَهُ هوَ الذي بِيدِهِ ملكُوتُ السمواتِ والأرضِ، وهوَ الذي أعطَى هؤلاءِ الفضلَ والجاهَ، فلم يملكُوها بأيديهم وقُوَّتهم وكُولِم وغَايَتِهم؛ ولكن بِفَضْلِ الله؛ ولهذا قالَ اللهُ تَعَالَى عن سُلَيُهانَ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا وَحُولِهِم وَعُايَتِهم؛ ولكن بِفَضْلِ الله؛ ولهذا قالَ اللهُ تَعَالَى عن سُلَيُهانَ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا وَاللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَن سُلَيُهانَ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا وَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هوَ الذي آتاهُم: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا وَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هوَ الذي آتاهُم: ﴿ وَقَالَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن سُلَيْمَانَ عَلَى بالفضلِ. اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ سُلَعَ لَى بالفضلِ.

فالوجاهةُ عندَ الرُّسلِ -صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم - هيَ مِنَ اللهِ، ولا تستلزمُ، ولا تقتضِي أَنْ يكونَ لهم شِرْكٌ فيها يختصُّ بهِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإلا فمنِ الذي يكشفُ السُّوءَ؟ اللهُ وَحْدَهُ، حتى الرُّسلُ لا يستطيعونَ ذلكَ، ألم تعلمُوا أن محمدًا رسولَ اللهِ -صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ - قد شُجَّ في وَجْهِه، وكُسِرَتْ رَباعِيَّتُه! أليسَ هذا قد حصلَ؟

إذن، فالرسلُ كغيرِهم في هذهِ الأمورِ مِنَ البَشَرِ، لا يملكونَ لأنفسِهم ولا لغيرِهم نفعًا ولا ضَرَّا، ومَن دُونَ الرُّسُلِ كذلك، بل هُمْ أَبْعَدُ مِن أَنْ يَملِكُوا لأحدٍ نفعًا أو ضَرَّا.

ولذلكَ فإني أسألُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ للمسلمينَ عُلماءَ مِلَّةٍ، لا عُلماءَ دَوْلَةٍ وأُمَّةٍ، يمشونَ بالناسِ على ما يُرضي اللهَ عَنَّوَجَلَّ، لا على مَا يُرضي الناسَ، ولا يُداهِنُونَ الناسَ في دِينِ اللهِ، بلِ الواجبُ أَنْ يُبَيِّنُوا للناسِ الحق، سواءً أكرِهُوا أَمْ رَضُوا.

إن بعضَ الناسِ يشتري نصيبَه عندَ الناسِ بشيءٍ مِنَ المداهنةِ يقولُ: أخشى أن أُخالِفَ ما كانَ الناسُ عليهِ فَيَبْغَضُونِي، ولكن هذا مِن ضَعفِ يَقِينِه، ومِن ضَعْفِ دِينِه، نقول لِثلِ هؤلاءِ: بَيِّنِ الحَقَّ، وستكونُ العاقبةُ لكَ، لو أَبْغَضَكَ الناسُ حين تقولُ الحَقَّ، وحينَ الصَّدْعِ بالحقِّ؛ فستكونُ النهايةُ مَحَبَّةَ الناسِ لكَ، وتعظيمَ الناسِ لكَ، وتعظيمَ الناسِ لكَ، ومسَلامةِ عَقِيدَتِكَ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





إنَّ الحَمْدَ للهِ نحمَدُهُ ونستَعِينُهُ ونستَغْفِرُهُ ونتُوبُ إليه، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أَنْفُسِنَا ومن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، من يهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادِيَ لَهُ، وأشهدُ أن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأشهدُ أن محمَّدًا عبدُهُ ورَسولُه بعثَهُ الله تَعَالَى بالهُدَى ودِينِ الحَقِّ، فانقَسَمَ الناسُ في رسالتِهِ إلى ثلاثَةِ أقسامٍ:

- قِسْمِ آمَنَ بها ظاهِرًا وباطِنًا.
- وقِسْم كفَرَ بها ظاهِرًا وباطِنًا.
- وقِسْم آمَنَ بها ظاهِرًا وكفَرَ بهَا باطِنًا.

وقد ذكر اللهُ هذِه الأقسامَ في أوَّلِ سُورَةِ البقرَةِ فبداً بالذين آمنُوا بِهَا ظاهِرًا وباطِنًا: ﴿ ذَلِكَ الْحِتَابُ لَا رَبَبُ فِيهِ هُدَى لِلْفَقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَا رَفَقَهُمْ يُفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْخِزَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِكَ رَفَقَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْخِزَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِقِمُ وَأُولَتِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٢-٥]، فهؤلاء القِسْمُ آمَنُوا برسالَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ظاهِرًا وباطِنًا.

ثم قالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمَ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة:٦-٧] وهذا هو القِسْمُ الثَّانِي.

أما القِسْمُ الثالِثُ فَهُمُ الذين قال اللهُ فيهم: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ

وَبِالْيَوْدِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا آنفُسَهُمْ وَمَا يَشْمُهُونَ ﴾ [البقرة:٨-٩]؛ فهو لاء هُم الذِينَ آمنُوا ظاهِرًا وكفَرُوا باطِنًا، وهو لاء هُمُ المنافِقُونَ، والمنافِقُونَ أَضَرُّ على المؤمِنينَ مِنَ الكافِرِينَ، ولهذا قالَ اللهُ فيهِمْ: ﴿ يُخْدِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾، إن المنافِقِينَ هُم العَدُو كُمَا قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى في سورَةِ المنافقينَ: ﴿ هُو الْعَدُو فَاحْذَرَهُمْ ﴾ [المنافقون:٤]، وجُمْلَةُ ﴿ هُو الْعَدُو فَاحْذَرَهُمْ ﴾ [المنافقون:٤]، وجُمْلَةُ ﴿ هُو الْعَدُو اللهُ مَكَوَّنَةٌ مِن مُبتَدَأً وَخَبَرٍ وهُما مَعْرِفَتَانِ، وقد ذكرَ علماءُ البلاغَةِ أن تعريفَ المبتدأ والحَبَرِ يدُلُّ على الحَصْرِ، والحَصْرُ هو إثباتُ الحُكْمِ في المذكورِ ونَفْيهُ أَن تعريفَ المبتدأ والحَبَرِ يدُلُّ على الحَصْرِ، والحَصْرُ هو إثباتُ الحُكْمِ في المذكورِ ونَفْيهُ أَن تعريفَ المبتدأ والحَبَرِ يدُلُّ على الحَصْرِ، والحَصْرُ هو إثباتُ الحَكْمِ في المذكورِ ونَفْيهُ عَنْ إِلَى اللهُ وَيَقِنَ للمُؤْمِنِينَ ظاهِرَةٌ؛ لأنهم كها قال الله شَبْحَانَهُ وَيَعْلَى فيهم: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذِينَ عَامَنُوا قَالُوا عَامَنَا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَطِينِهُمْ قَالُوا إِنَّا مَنْ أَنْ اللهُمُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَا اللهُ قَالَ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَ اللهُمُ اللهُ اللهُهُ اللهُمُ اللهُمُورُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُورُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ الله

ولذلك لم يُوجَدِ النّفاقُ إلا بَعدَ غَزوةِ بدْرٍ، وفي غزوة بَدْرٍ كما تعلَمُونَ انتَصَرَ النبيُ عَلَيْ في ذلكَ اليومِ الّذي سمّاهُ الله تَعالَى يومَ الفُرقانِ، فبَزَغَ نَجْمُ النّفاقِ، وأسألُ الله تَعالَى أَنْ يقطَعَهُ مِنْ شَعْبِنَا، فالمنافِقونَ الذين يُظْهِرُونَ أنهم مُسْلِمُونَ ويَشهدونَ على ما في قُلوبِهِمْ وهُمْ أَلَدُّ خَصْم، فالمنافِقُونَ الذينَ يَجِيئونَ إلى الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ويقولونَ: ﴿ فَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾ [المنافقون: ١] كَذِبًا رَغْمَ ما مَلَوُ وا بِهِ هذِه العبارة مِن مؤكِّداتٍ، فهي مُؤكَّدةٌ بصيغة المضارعِ في ﴿ فَشَهَدُ ﴾، و(إِنَّ، واللَّام) فهذه الجُمْلَةُ فيهَا مُؤكِّداتٍ، فهي مُؤكَّدةٌ بصيغة المضارعِ في ﴿ فَشَهَدُ ﴾، و(إِنَّ، واللَّام) فهذه الجُمْلَةُ فيهَا مُؤكِّداتٌ ثلاثٌ، لكن رَغْمَ هذا يأتِيهِمْ ردُّ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قائلًا: ﴿ وَٱللّهُ مُنْكَةُ بِهُمُ لَهُ مُنْكَةً بِجُمْلَةٍ، وشهادَةً مُقابِلَ شهادَةٍ، إِنَّ المنافِقينَ لَكَذِبُونَ ، وحيئذ يتَبَيَّنُ عدْلُ اللهِ عَرَقِجَلَّ بمُجَازَاةِ المنافِقينَ.

#### تَوْبَةُ المنافِقِ:

فإن قيلَ: وهل تُقْبَلُ توبَةُ المنافِقِ إذا تَابَ؟

قلنا: يقولُ بعضُ العلماءِ ومنهم أصحابُ الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ اللّهُ: إن توبَةَ المنافِقِ لا تُقْبَلُ؛ لأن المنافِقَ لم يُبْدِ مِنْ أوَّلِ الأمرِ إلا أنه مؤمِنٌ، فيُخْشَى أَنْ يقولَ: إنَّه تابَ وهو ما زالَ على نِفاقِهِ؛ لأنه ما زالَ يقولُ: إنَّه مؤمِنٌ.

ولكن الصَّحِيحَ أن المنافِقَ إذا تابَ إلى اللهِ توبَةً نَصُوحًا فإن توبَتَهُ تُقْبَلُ، وهذا ما ذَلَّ عليهِ القُرآنُ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن عَليهِ القُرآنُ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن عَليهِ القُرآنُ، قال سُبْحَانَهُ وَأَصَلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ يَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿إِللَّهُ وَلَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:١٤٦-١٤٦].

وهل التوبةُ مِجَرَّدُ أَنْ يقولَ المذنْبُ: أَنَا تَائِبٌ إِلَى اللهِ؟

الجواب: لا؛ بَلْ لا بُدَّ للتوبَةِ مِنْ شروطٍ خُمْسَةٍ:

الشرطُ الأوَّلِ: أَنْ يكونَ التَّائبُ مخلِصًا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في تَوبَتِهِ بحيثُ لا يحمِلُهُ

على التوبَةِ رياءٌ ولا سُمْعَةٌ ولا خوفٌ مِنْ مخلُوقٍ ولا تَزَلُّفٍ إلى ذِي سُلطانٍ، وإنها يحمِلُهُ على التوبَةِ خوفُ عقابِ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى وابتغاءُ رِضَا اللهِ، فإن لم يكُنْ كذلكَ فإنها لا تُقْبَلُ توبَتُهُ، ولهذا قيَّدَ اللهُ التوبَةَ في المنافِقِينَ قال: ﴿ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللهِ ﴾ فإنها لا تُقْبَلُ توبَتُهُ، ولهذا قيَّدَ اللهُ التوبَةَ في المنافِقِينَ قال: ﴿ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللهِ ﴾ [النساء:١٤٦]، وكذلك قالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لهُ الدِينَ حُنفاتَهُ ﴾ [البينة:٥]، فلا بدَّ مِنَ الإخلاصِ في التَّوبَةِ.

الشرطُ الثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ الإنسانُ على ما عَمِلَ، والندَمُ هو التَّحَسُّرُ والتأشُّفُ على ما مَضَى؛ حتى يَعْلَمَ أنه قد كَرِهَ هذِه الجريمَةَ فينْدَمَ بقَلْبِهِ ندَمًا ظاهرًا على ما جرَى منه مِن هذه الجريمَةِ، ويكونُ كُلَّما ذكرَهَا أصابَهُ الحُزْنُ والألمُ والنَّدَمُ، فإن لم يندَمْ وصارَتِ الجريمَةُ وعدَمُها سواء عندَه فلا يَصِحُّ أن نقول: إنَّه تائِبُ.

الشرطُ الثالِثُ: أَنْ يُقْلِعَ عن الذَّنْبِ، فإن لم يُقْلِعْ عن الذَنْبِ فإنَّ تَوبَتَهُ لا تُقْبَلُ، بل إن توبَتَهُ في الحقِيقَةِ بمنزلَةِ الاستِهزاءِ باللهِ، فلو أن رَجُلًا أراد أَنْ يتُوبَ مِنَ الرِّبَا لكنه يتعامَلُ بالرِّبَا، فإن توبَتَهُ لا تكونُ صحِيحَةً، بل هي في الحقِيقَةِ استِهزاءٌ باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، كما لو أنَّ واحِدًا منكم نهى ابنَهُ عنْ شيءٍ مِنَ الأشياءِ فصارَ ابنهُ يفعَلُ فلك الشيءَ وجاء إلى أبيهِ وهو متَلبِّسٌ به، مثالُ ذلك: نهاهُ أَبُوه عن استِهاعِ الأغانِي والمعازِف، فجاء الولَدُ وفي جَيبِهِ مُسَجِّلٌ يسمَعُ عليه أغانِي، وقال: يا أبتِ أنا راجِعٌ على انْهَاءِ عنه، وأبوه يستَمِعُ إلى المسجِّلِ وهو يُغنِّي، ألا يكون هذا استهزاءً بأبيهِ؟!

وكذلك لو أنَّكَ قُلْتَ: يا رَبِّ إِنِي تُبْتُ إِلَيكَ مِنْ هذا الذَّنْ بِ، بينها أَنتَ مُصِرٌ عليهِ، فإنَّ تَوْبَتَكَ لَيْسَتْ صَحِيحَةً، وما هي إلا نوعُ استِهْزاء برَبِّ العالمِينَ، الذي يعلَمُ خائنةَ الأعْيُنِ وما تُخْفِي الصُّدورُ.

فلا بدأَنْ يُقْلِعَ الإنسانُ عن الذنْبِ وإلا لم تَصِحَّ تَوبَتُهُ. فإن قيلَ: بهاذا يكون الإقلاعُ عَنِ الذنْبِ؟

قلنا: إن كان الذنبُ ترْكَ واجِبٍ فالإقلاعُ عنه بفِعْلِ ذلِكَ الواجبِ، وإن كان الذنبُ فِعْلَ مُحَرَّمٍ فالإقلاعُ عنه بِتَرْكِ ذلِكَ المحرَّمِ، فرَجُلٌ كان لا يُصلي مَعَ الجماعَةِ، الذنبُ فِعْلَ مُحَرَّمٍ فالإقلاعُ عنه بِتَرْكِ ذلِكَ المحرَّمِ، فرَجُلٌ كان لا يُصلي مَعَ الجماعَةِ وتَرْكُ الجماعَةِ ذنب، لأنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْهِ هَمَّ بتَحْرِيقِ المتَخَلِّفِينَ عن الصلاةِ أَنْ يُحَرِّقَ عليهِمْ بُيوتَهُم بالنَّارِ (۱)، فهذا الرجُلُ كان يترُكُ الجماعَة وتابَ إلى الله مِنْ ترْكِ عليهِمْ بُيوتَهُم بالنَّارِ (۱)، فهذا الرجُلُ كان يترُكُ الجماعَة وتابَ إلى الله مِنْ ترْكِ الجماعَةِ، لكنَّه لا يُصَلِّي مع الجماعَةِ، فلا نقولُ إنَّه أَقْلَعَ.

ورجُلُ آخَرُ مُصِرٌ على الغِيبَةِ، والغيبَةُ كما قالَ النبيُّ ﷺ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» (٢)، سواء مِنْ عَيْبِ فيه خِلْقِيٍّ أو خُلُقِيٍّ، فإذا ذَكَرْتَ أَخاكَ بما يكرَهُ في غِيبَتِهِ فهذه هِي الغِيبَةُ، فلو أَنَّ رَجُلًا قال: إنه تائبٌ مِن الغِيبَةِ، ولكنه مُصِرٌّ عليها، فإنَّ هذه التوبَةَ لا تُقْبَلُ؛ لأنه لا بُدَّ مِنَ الإقلاعِ عَنِ الذَّنْبِ، فإن لم يُقْلِعْ لم تَصِحَّ توبَتُهُ.

أمَّا الإقْلاعُ عَنِ المعصِيةِ التي تَتَعَلَّقُ بحقِّ آدَمِيٍّ، فيكونُ بالتَّحَلُّلِ منْها، فإذَا كانَتْ مَالًا فالإقلاعُ عنِ الظُّلْمِ فيه أَنْ يَرُدَّ المالَ إلى صاحِبِهِ.

فإذا قالَ هذَا الرجُلُ: أنا لا أعْرِفُ صاحِبَ المالِ، وأنا أُحِبُّ أن أَرُدَّهُ عليهِ لكِنْ لا أَعْرِفُهُ، فنقول له: إذا كُنْتَ لا تَعْرِفُهُ فَتَصَدَّقْ به عنْه، لا تَتَصَدَّقْ لنَفْسِك بل تَصَدَّقْ به عنْه، ثم إن جاءَ صاحبُهُ يومًا مِن الدَّهْرِ فخيِّرُهُ بينَ الرضَا بهذه الصَّدَقَةِ فيكون له

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل العشاء في الجماعة، رقم (٦٥٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩).

أن يُطالِبُوا بالحَدِّ؟

أَجْرُهَا، أو أَنْ تَرُدَّ عليه مالَهُ، ويكونَ أَجرُ الصدَقَةِ لك أَنْتَ، وهو يختار ما يرَاهُ مُنَاسِبًا. مسألَةٌ: رجُلٌ كان وهو صَغيرٌ يمُرُّ بالدَّكاكِينِ ويأكُلُ مِن هذا الدُّكَانِ، ويأخذ مِن هذا جَرَّةَ حِبْرٍ وما أشبه ذلك، ثم تابَ إلى اللهِ مِنْ ذلِك، مِن هذا جَرَّةَ حِبْرٍ وما أشبه ذلك، ثم تابَ إلى اللهِ مِنْ ذلِك، لكنه يخشَى أَنْ يذهَبَ إلى أصحابِ هذِهِ الدَّكَاكِينِ ليُعْطِيَهُم ما هَمُ، وقال: أستَجِي مِن ذلِكَ فلا أستَطِيعُ أن أقولَ إنَّنِي قد أَخَذْتُ ذلِكَ منكَ، وأخشَى إذا قُلْتُ هذَا مِن ذلِكَ فلا أستَطِيعُ أن أقولَ إنَّنِي قد أَخَذْتُ ذلِكَ منكَ، وأخشَى إذا قُلْتُ هذَا

فنقول: لا بُدَّ مِن إيصالِ حُقوقِهِمْ إليهِمْ، وأن تستَعمِلَ أي طريقٍ تَرَى فيه النجاةَ لكَ مع وُصُولِ الحَقِّ إليهِمْ؛ لأن صاحِبَ الحَقِّ إذا كان مَعْلُومًا فلا بُدَّ مِن إيصال الحقِّ إليهِ.

الشرطُ الرابعُ: أَنْ يَعْزِمَ على أَلَّا يَعُودَ إلى الذَّنْ فِي المستَقْبَلِ، فإن أَخْلَصَ النَّيَّةَ للهِ ونَدِمَ وأَقْلَعَ، لكن في نِيَّتِهِ أَنْ يعودَ إلى الذَّنْ ِ إذا سَمَحَتْ له الفُرْصَةُ، فتوبَتُهُ غيرُ مُقبولَةٍ؛ إذ لا بُدَّ أن تَعْزِمَ على أَلَّا تَعودَ.

فإن قيلَ: هَلِ الشَّرْطُ أَنْ يَعْزِمَ على أَلَّا يعُودَ، أَمِ الشَّرْطُ أَلَّا يعودَ؟ فهناكَ فَرْقُ بين أن قَولَنَا: أَنْ يعْزِمَ على أَلَّا يعودَ، وقولَنَا: أَلَّا يعودَ؟

قُلْنَا: الشُرْطُ أَنْ يعْزِمَ على أَلَّا يعودَ، فإن عَزَمَ على أَلَّا يعُودَ وفي يومٍ مِنَ الأيامِ سَوَّلَتْ له نفْسُهُ ففَعَلَ، فإنَّ تَوْبَتَهُ الأُولى لا تُنْتَقَضُ، بل هي صَحِيحَةٌ، لكنه يحتاجُ إلى توبَةٍ جديدَةٍ.

الشرطُ الحَامِسُ: أن تكونَ التَّوبَةُ في وقْتِ القَبُولِ، فإن كانَتْ في غيرِ وَقْتِ القَبُولِ، فإن كانَتْ في غيرِ وَقْتِ القَبولِ فإنها لا تُقْبَلُ.

طُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبَهَا، كما فسَّرَ ذلكَ النَّبِيُّ عَيَالِيُّونَا.

والوقتُ الذي لا تُقْبَلُ فيه التوبَةُ على نَوعِين: نوعِ عامٌ ونوعِ خاصِّ:
فالنوع العامُّ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها، فإن الشَّمْسَ إذا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِها فإن الشَّمْسَ إذا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِها فإنها لا تُقْبَلُ التَّوبَةُ مِن تائبٍ، قالَ تَعَالَى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَ كَةُ أَوْ فإنها لا تُقْبَلُ التَّوبَةُ مِن تائبٍ، قالَ تَعَالَى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَ كَةً أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَ يَأْقِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِ بَعْضَ ءَاينتِ رَبِّكَ لا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَ عَامَتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام:١٥٨]، والمرادُ ببَعْضِ آياتِ اللهِ هو عَامَنتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام:١٥٨]، والمرادُ ببَعْضِ آياتِ اللهِ هو

النوع الخاص: حُضورُ الأَجَلِ، فإنَّ الإنسان إذا حَضَرَ أَجَلُهُ وغَرْغَرَ بِرُوحِهِ لَمْ تُقْبَلْ تُوبَتُهُ، قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوَبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَى لَمْ تُوبَةٌ إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوِّتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾ [النساء:١٨]، فهؤلاء ليس لهم توبَةٌ إذا أحاطَ بهِمُ الموتُ وعرَفُوا أنهم مفارِقُونَ هذِهِ الدُّنيا، فلا تَنْفَعُهُم تَوبَتُهُمْ.

وانظر إلى فِرعونَ لما أَدْرَكَهُ الغَرَقُ ﴿قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَ ءَامَنتُ بِهِـء بَنُوۤاْ إِسۡرَٓءِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسۡلِمِينَ ﴾ [يونس:٩٠]، فقيلَ لَهُ: ﴿ ءَآلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس:٩١]، فهذا لا ينْفَعُ.

وهل الإنسانُ يعلَمُ متَى يجِلُّ هذا الوقتُ الذي لا تنْفَعُ فيه التوبَةُ؟

بالطبع لا يعْلَمُ، فإذا كان الإنسانُ لا يعلَمُ أين يموتُ، فإنَّه لا يَعْلَمُ متى يموتُ، وقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ. عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي يموتُ، وقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ. عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي يموتُ، وقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ عَندُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لقان: ٣٤]، الأَرْحَامِ وَمَا نَدْرِى نَفْسُ بَأَيِ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لقان: ٣٤]، وإن كانَتِ الآيةُ لم تَقُلُ: إنَّ النَّفْسَ لا تَدْرِي بأيِّ يومٍ تَمُوتُ، لكن إذا انتَفَى العِلْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا)، رقم (٢٣٦).

بالمكانِ الذي قدْ يكونُ اختِيَارِيًّا للإنسانِ، إذ إِنَّ الإنسانَ يتَنَقَّلُ إلى البُلْدَانِ باختيارِهِ، فإنَّ انتِفَاءَ عِلْمِهِ بالزمانِ الذي يموتُ فيه مِنْ بابِ أَوْلَى.

فإن قيل: هَلْ يُشْتَرَطُ للتوبَةِ أَنْ يُقْلِعَ عن كلِّ ذَنْبٍ، أو أنَّ التوبَةَ تتَجَزَّأُ فتَصِحَّ التوبَةُ مِن ذنبٍ مَعَ الإصرارِ على غيرِهِ؟

فالجواب: الصحيحُ أنها تَتَجَزَّأً، وأنه يمكِنُ أَنْ يتُوبَ الإنسانُ مِن ذَنْبٍ وهُو مُصِرٌّ على الرِّبَا فتَصِحَ مُصِرٌّ على غيرِهِ وتُقْبَلَ توبَتُهُ، كأن يتوبَ الإنسانُ مِنَ الزِّنَا وهو مُصِرٌّ على الرِّبَا فتَصِحَ تَوْبَتُهُ مِن الزِّنَا، ولكنَّ وَصْفَهُ بالتائِبِ في هذه الحالِ لا يكونُ مُطْلَقًا، يعني أن هذا لا يستَحِقُ أَنْ يُوصَفَ بالتوبَةِ المطلَقَةِ، فلا يدخُلُ في مَدْحِ التَّائِينَ على الإطلاقِ؛ لأنه لم يَتُبْ توبَةً مطلَقَةً، وإنها تابَ توبَةً مُقَيَّدةً بهذه المعصِيةِ المعيَّنَةِ.

وهـذا القولُ هو الذي تَذُلُّ عليهِ الأدِلَّةُ، فيُقـال: إِنَّ مَن تابَ مِنْ ذَنْبٍ مع الإصرارِ على غَيْرِهِ لا يستَحِـقُّ الوصفَ المُطلَقَ للتَّائِينَ، ولكنه يَصِحُّ أَنْ يُوصفَ بالتوبة المَقيَّدةِ فيقالُ: إنَّه تائبٌ مِنْ هذا الذنْبِ. ولكن إذا كان مُصِرًّا على ذنْبٍ مِن جِنْسِ الذنْبِ الذي تابَ منه، فهَلْ تُقْبَلُ توبَتُهُ؟

فيه خلافٌ بينَ العُلماءِ، مِثلَ أَنْ يتوبَ مِنْ زِنَا الفَرْجِ مع إصْرارِهِ على زِنَا العَينِ، فالعين تَزْنِي وزِنَاهَا النظَرُ، فهذا الرَّجُلُ تابَ مِن زِنَا الفَرْج، ولكنه لا يزَالُ مُطلِقًا عَيْنَه في النظرِ إلى عوراتِ النِّساءِ، فالصَّحِيحُ أن توبَتَهُ من زِنَا الفرْجِ تُقْبَلُ؛ لأن اللهَ حَكَمٌ عَدْلٌ، لكن لا يَصِحُ أَنْ يُوصَفَ هذا الرَّجُلُ بالعِفَّةِ المطلَقَةِ؛ لأنه لم يَزَلْ فيه بَلاءٌ ومَرَضٌ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنفُسِنا ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهِدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ الا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمامُ المتقينَ، وخاتَمُ النبيينَ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبعَهُم بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ هناك أُمورًا يَتَمَيَّزُ بها أهلُ السُّنة عن غيرهِم مِن الفِرَق، سوف نتكلم عن بعضها:

## أُوَّلاً: الإيمانُ بِعذابِ القبرِ وَنَعِيمهِ:

يَدخلُ فِي الإِيهانِ بِاليومِ الآخرِ كلُّ مَا أَخبرَ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ مِمَّا يَكُونَ بَعْدَ المُوتِ، فَيدخُل فِي ذَلك فِتنةُ القَبرِ، وعذابُ القبرِ، وَنَعيمُ القبرِ.

# الدُّليل عَلى ثُبُوت عَذابِ القبرِ:

الدَّليلُ الأوَّلُ: قالَ اللهُ تَعَالَى عَن قومِ فِرعونَ: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: 13] يَعني: فِي الصَّباحِ والمَساءِ، فبَيَّنَ اللهُ أَنَّ هؤلاءِ يُعرَضونَ عَلَى النَّارِ غُدُوَّا وعَشِيًّا، وهذَا عذابٌ، ويَوْمَ تَقومُ السَّاعةُ يَأْتِي الأَشْدُ، قَال تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعةُ يَأْتِي الأَشْدُ، قَال تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَأْتِي الأَشْدُ، قَال تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَأْتِي الأَشْدُ، قَال تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الدَّليلُ الثَّاني: قالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوْتِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ اللهِ تِن اللهِ تِن اللهِ تِن اللهِ وَالْمَلَتِ كُهُ السِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ لِقبضِ أَرُواحِهم، يَقُولُونَ: ﴿ وَأَنْمَا مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظَّالمِينَ تَتَمنَّع نُفُوسهم مِنَ الحُرُوجِ؛ لأَنَّهَا تُبشَّر بِالغضَبِ وَالعذَابِ، فَتريدُ أَنْ تَبْقَى فِي هذَا الجسدِ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ أَعْطُونا إِيَّاهَا، ﴿أَيْوُمُ تُجُزُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ [الأنعام: ٩٣]، ﴿اليُومُ فَجُزُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ [الأنعام: ٩٣]، ﴿اليُومُ فَجُزُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ المُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ المُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ المُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُؤْنِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُؤْنِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُؤَنِّ وَكُنتُم عَنْ ءَايَنتِهِ عَتَى اللّهِ عَيْرَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللّهُ عَيْرَانَ المُؤْنِ الْمُؤْنِ الْقَلْمُ اللّهُ عَيْرَ الْمُؤْنِ اللّهُ عَنْ عَالِيَةِ عَلَى اللّهُ عَيْرَا الْمُؤْنِ اللّهِ عَيْرَا الْمُؤْنِ الْمُؤُلِقُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

والدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ، إِرْشادُ النَّبِيِّ عَلَيْ للمُصلِّ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ التَّشهُّدِ لأَن يَسْتعيذَ باللهِ مِنْ أَربعٍ، حيثُ قالَ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ» (۱)

#### ثَانيًا: الإِيمانُ بِالحسابِ:

ومِمَّا يَدخلُ فِي الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ: أَنْ نُؤمنَ بأَنَّ الخَلائقَ يُحاسَبونَ عَلَى أَعْمالهُم، وقَد سَمَّى اللهُ يَوْمَ القِيامة يومَ الحسابِ؛ لأنَّه اليومُ الَّذي يُحاسَبُ الإِنسانُ فِيه عَلَى عَمله.

وهُـو حِسابُ فضلٍ وإِحسانٍ وكرمٍ بِالنسبةِ لِلمــؤمنِ، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَهُـو خِسابُ المؤمنَ، فَيَخْلُو بِه، ويَضعُ كَنَفَه عَلَيه -أي: سِتْرَهُ- ويُقرِّره بِذُنُوبه، فَيقول لَهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (٥٨٨).

عَمِلتَ كَذَا فِي يَومِ كَذَا حَتَّى يُقِرَّ ويَعترف، فإِذَا أَقَرَّ واعترف، قالَ اللهُ لَه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: «إِنِّي قَـدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ»(١)؛ وَلِهِذَا قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فِسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق:٨].

أمَّا الكافرُ، فتُحصَى أَعمالُه عَلَيه، ويُقالُ لهُ: عَمِلْتَ كذَا وكذَا فِي يوم كَذَا وكذَا، فِي يوم كَذَا وكذَا، فِي عَمَلَتُ كذَا وكذَا، ثمَّ يُخزَى بِها يومَ القيامَةِ، وتُنْشَرُ، وتُعْلَنُ، فيَنَالُهُ الذُّلُّ -والعياذُ بِاللهِ- والصَّغَارُ.

### تَّالثًّا: الحَوْضُ:

ومِمَّا يَدْخُلُ فِي الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ الإيهان بالحَوْضِ، وطُولُهُ مَسيرةُ شَهْرٍ، وعَرْضُهُ مَسيرةُ شَهْرٍ، وآنِيتُهُ كَنُجومِ السَّهاءِ فِي كَثْرتهَا وحُسنِهَا، ومَاؤَهُ أَشَدُّ بَياضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وأَطْيبُ مِنْ رَائحةِ المِسْكِ، ومَن يَشْرَبُ مِنهُ شَرْبَةً لَا يَظُمأُ بَعْدَهَا أَبدًا.

فإِن قِيل: مَا الفَرْقُ بَين قُولِنَا: كَنجومِ السَّماء، أَو عَدد نُجُومِ السَّماء؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب كلام الرب عَزَّيَجَلَّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، رقم (٧٥١٤)

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، رقم (٤٠٠).

قُلنا: كَنُجومِ السَّماءِ يَشملُ نُجومَ السَّماءِ عَدَدًا، وَنُجومهَا صِفةً.

# الرَّابعُ: البَعثُ منَ القبورِ:

ومنَ الإيمانِ بِاليَومِ الآخِرِ الإِيمانُ بِالبَعثِ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَبعثُ الأَجسادَ يَوْمَ القيامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا.

حُفَاةً: لَيس عَلَيْهم نِعالٌ وَلَا خِفافٌ.

وعُرَاةً: لَيس عَلَيْهم لِباسٌ.

وغُرْلًا: أَي: غَيرُ خَحْتُونينِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كُمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُۥ ﴾ [الأنبياء:١٠٤].

وقد أَوْرَدَتْ عَائِشَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قُولَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا». فقالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟! فقالَ: «الأَمْرَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ» (۱). فِي ذَلك اليَومِ لَا أُحدَ يَنْظُرُ إِلَى أُحدٍ، فالرِّجالُ لَا يَنظرونَ إِلَى الرِّجالِ؛ لأنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرَهُ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ وَلِكَ » (۱) إِلَى الرِّجالِ؛ لأنَّ الله يَقُولُ: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ المَرَّ مِنْ أَنْ يَعْمِدُ وَالنِّسَاءُ لَا يَنظرونَ إِلَى الرِّجالِ؛ لأنَّ الله يَقُولُ: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ المُرَّ مِنْ أَنْ يُغْنِيهِ ﴾ [عس: ٢٤-٣٧].

#### الخامِسُ: الميزَانُ:

وثمَّا يَدخلُ فِي الإِيمانِ بِاليومِ الآخِرِ الميزَانِ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِنِهِ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأعراف:٨] وقال تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْنَمَةِ ﴾ [الأنبياء:٤٧]،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٥٩).

فَتُوزَنُ الأَعهالُ يَوْمَ القِيامَةِ بِميزانٍ حِسيٍّ لَه كِفَّتَانِ، تُوضِعُ فِي إِحْدَاهما الحسناتُ، وفِي الأُخرَى السَّيئاتُ، والَّذي يُوزِنُ فِي ظاهرِ النُّصوص هُوَ العملُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَّا يَكُهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَالًى يَرَهُ, ﴾ [الزلزلة:٧-٨]، وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللهِ النَّبيُّ عَلَى اللهِ العَظِيمِ (١). فيُوضعُ هذَا اللهِ العَظيمِ (١). فيُوضعُ هذَا اللهِ الخَالُ وَتُوزِنُ فيهِ الأَعهالُ.

## السَّادسُ: الشَّفاعةُ:

وممَّا يَدخلُ فِي الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ الشَّفاعةُ، وَهِي: التَّوسُّل إِلى الغَيْرِ فِي جَلْبِ منفعةٍ، أو دَفع مَضَرَّةٍ.

# أَنواعُ الشَّفاعةِ:

النَّوعُ الأوَّلُ: الشَّفاعةُ الخاصَّةُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْكِيَّةٍ.

النَّوعُ الثَّاني: الشَّفاعةُ العامَّةُ لَه ﷺ ولسائِرِ النَّبيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهداءِ والصَّالحينَ.

ويَطْلُبُ النَّاسُ الشَّفَاعةَ مِن شِدَّةِ الْهَمِّ والْغَمِّ والْكَرْبِ، فَيَطْلُبُونَ مَن يَشفَع فَيُمْ عند اللهِ عَنَّوَجَلَّ لِيُنجيهم مِن ذَلِكَ، فَيُلْهِمهمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَنْ يَذْهبوا إِلَى آدمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَالُ لَهُ ولِزَوْجِهِ: وَبَا اللهُ عَنَالُ لَهُ ولِزَوْجِهِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾، رقم (٧٥٦٣).

﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلَامِينَ ﴾ [الأعراف:٣٥].

فيأْتِي النَّاسِ ويَذْهبون إِلَى نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ويَطْلُبُون منهُ الشَّفاعةُ، ولكنَّه يَعْتذر بأَنَّه سَأَل مَا لَيْس لَه بهِ عِلمٌ، فقدْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُنجِّيَ ابنهُ مِنَ الغَرَقِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ مِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ اللهَ يَعَالَى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ مِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُ وَأَنتَ أَحَكُمُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَمْ صَلِحٍ فَلا تَشْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللهَ اللهَ عَلَمُ صَلِحٍ فَلا تَشْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ أَلِي اللهَ عَلَمُ مَا لَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هود: ٥٥ - ٤٦] فَيَعتذر نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فَيَاتُون إِلَى إِبْرَاهِيمَ خليلِ الرَّحْمِنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَعْتَذَر بِأَنَّه كَذَبَ ثَلَاثَ كَذِباتٍ، وهُو لَيْس فِي الوَاقعِ كَذِبًا، ولكنَّه تَوْرِيَةٌ ظَاهِرُهَا الحَقِيقةُ، والمرادُ خِلافُ الظَّاهرِ، فمِن أَجْلِ هَذَا تُشبهُ الكذبَ مِن بَعضِ الوُجُوهِ، ولِكهالِ أَدبِ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ اللهِ هَابَ أَنْ يَشْفَعَ، وقَد كَذَبَ هذهِ الكَذِباتِ فِي ذَاتِ اللهِ عَرَّقِجَلَّ.

ثمَّ يَأْتُـونَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهُوَ الَّذِي لَيس بَيْنُهُ وبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ويقولُ لَهُم: «اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ رسولٌ، فلَا يَعتذرُ، لكنَّه يَعترفُ بِفضلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ويقولُ لَهُم: «اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ

عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ١٠٠٠.

أمَّا الذِي تَكون فِيهِ الشَّفاعةُ عامَّةً لَه ﷺ ولسائرِ النَّبيِّنَ، والصِّدِّيقينَ والشُّهَداءِ والصَّالِحينَ فَهُمَا قِسمانِ:

الأُولَى: الشَّفاعةُ لِأهلِ النَّارِ أَنْ يُخرَجُوا مِنَ النَّارِ، والمرادُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ المؤمنونَ. الثَّانيةُ: الشَّفاعةُ فِيمَنِ استَحَقَّ النارَ مِنَ المؤمنينَ أَلَّا يَدخُلَ النَّارِ.

# السابِعُ: مَوقفُ أَهلِ السُّنَّةِ والجماعَةِ مِمَّا جَرى بِيْنَ الصَّحابةِ:

مَوقفُ أَهلِ الشَّنَةِ وَالجَهاعَةِ مِما جَرَى بَيْنَ الصَّحابةِ هُو مَوقفُ الدَّاعي للصَّحابةِ، الَّذي يَسأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَغفرَ لَهم، وأَنْ يَتَجَاوز عَنْ سَيِّئَاتهم، ومُجْمَلُ اعتِقَادهم فِي هذَا أَنْ يَقُولُوا كَمَا قالَ بعضُ السَّلفِ -وأظنَّه عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ -: إنَّ الدِّماءَ الَّتي وَقعت بينَ الصَّحابةِ دِماءٌ سَلَّمَ اللهُ فِيها سُيُوفنا، فلنُسلِّم منْهَا أَلْسِنَتَنَا.

ويَعني هَذَا أَنَّنَا لَا نَتكلم فِيهَا جَرى بِينَ الصَّحَابَةِ، كَمَا قَالَ بعضُ أَهُلِ السُّنَّةِ: إنَّنَا نَسْكُت عَمَّا جَرى بِيْنَ الصَّحَابَةِ، ونَرَى أَنَّه صَادِرٌ عَن تَأْوِيلٍ واجتهادٍ، إِنْ أَصَابُوا فيهِ فَلَهُم أَجْرانِ، وإِنْ أَخْطؤُوا فَلَهم أَجرٌ واحدٌ.

فَهَا جَرى بِيْنَ الصَّحابةِ مِنَ القِتالِ أَمْرٌ لَا شَكَّ أَنَّه مُحْزِنٌ، ولكنَّه صادرٌ عنِ الجِتهادِ، ومَوْقِفُنا فِي هذَا أَنْ نَقُولَ: هذه دِماءٌ بَرَّأَ اللهُ مِنها أَسْيَافَنا، فَنحنُ نُبرئُ منْها أَلْسِنتَنا، ونَقول: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبَتُم ﴾ [البقرة:١٣٤]، وهذَا هُوَ العقلُ والعدلُ؛ لأنَّ هَوُلاء مَاتوا وَانتَهَوْا، مَن أَصابِ مِنْهم فَلهُ أَجْران، ومَن أَخْفَقَ فَلَهُ أَجْرٌ واحدٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم (٤٤٧٦).

# الثَّامِنُ: مَوقَفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجِماعَةِ مِن وُلاةِ الأُمورِ:

مَوقَفُ أَهْلِ الشَّهِ وَالجَهَاعَةِ مِن وُلاةِ الأمورِ هُو مَا أَمرَ اللهُ بِه وَرَسُولهُ وَاللَّهِ فَقَد قَالَ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُوْ ﴾ فقد قَالَ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُ وَاللَّهُ مُولًا اللهُ سُبْحَانهُ وَأُخِذَ مَالُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، وَأَخِذَ مَالُكَ، وَأَطِعْ ﴾ [النساء: ٥٩]، وقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ﴾ (١).

إِنَّ مَا جَرى مِنْ وُلاةِ الأمورِ مِنْ أَخطاءٍ نَاتِجةٍ عنِ اجتهَادٍ، يقالُ فِيها مَا يُقالُ فِي الصَّحابةِ: إِنْ أَصَابوا فِيها فلهُمْ أَجْرَانِ، وإِنْ أَخطؤُوا فَلَهُم أَجْرٌ وَاحِدٌ إِذَا بَذَلوا الْحُهْدَ، فَهُم نَحْوَ وُلاةِ الأمورِ يَسْلُكُونَ الآتِي:

أوَّلًا: السَّمعُ والطَّاعةُ لِمَا أَمَرُوا بِه، بِشرطِ أَلَّا يَأْمُروا بِمعصيةٍ، أَوْ يَنْهَوْا عَن واجبٍ، فلا طاعةَ لَهُم فِي هذَا الشيءِ الَّذي واجبٍ، فلا طاعة لَهُم فِي هذَا الشيءِ الَّذي وَقَعَ الأَمرُ والنَّهيُ عنْهُ، لَا فِي كلِّ شيءٍ، فلَو كَانَ وَلِيُّ الأَمرِ أَمرَ بِمعصيةٍ قُلنا: لَا سَمْعَ ولا طَاعَةَ؛ لأنَّ طَاعةَ اللهِ ورسولِهِ عَلَيْ أَحَقُّ مِن طَاعةٍ وَلِيِّ الأَمْرِ، وإنْ أَمرَ بَعد ذَلكَ بشيءٍ غَيرِ مَعصيةٍ، نَسمعُ ونُطيعُ، لكنْ فِي الشَّيءِ المُعيَّنِ الَّذي أَمرُوا بِهِ وهُو مَعصيةٌ، لَا نُطيعهم فِيهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، رقم (١٨٤٧).

كَذَلك لَو نَهَوْا عَن واجبٍ، فإنَّنَا لَا نُطِيعهم فِي ذَلك، ونَقومُ بِالواجبِ، ولَا نَمْتَنِعُ عَنْهُ، فإنْ نَهَوْا عَن شَيْءٍ غَيرِ وَاجبِ الفعلِ، فَتَجب عَلَيْنا طَاعتُهُم.

تَانِيًا: أَنْ نَقُومَ بِواجبِ وُلاةِ الأمورِ وإِنْ كَانُوا أَفْسَقَ النَّاسِ، لَو كَانَ ولِيُّ الأَمرِ يَسْرِقُ، وَيَوْرُ نِنَ الْخَمرَ، ويَقْتُلُ النَّاسُ بِغيرِ حَقِّ، فإنَّه لَا يجورُ لنَا أَنْ نَخْرُجَ عَلَيهِ، بَل يَجِبُ علينَا السَّمعُ والطَّاعةُ لَهُ؛ لأَنَّ الحُرُوجَ مَشروطٌ بِشروطٍ بَيْنَها الرَّسُولُ عَلَيهِ، بَل يَجِبُ علينَا السَّمعُ والطَّاعةُ لَهُ؛ لأَنَّ الحُرُوجَ مَشروطٌ بِشروطٍ بَيْنَها الرَّسُولُ عَلَيهِ بَرُهَانٌ اللهِ فِيهِ بُرُهَانٌ اللهِ فِيهِ بُرُهَانٌ اللهِ فَيهِ بُرُهَانٌ اللهِ فَيهِ بُرُهَانٌ اللهِ فَيهِ بُرُهَانٌ اللهِ فَيهِ بُرُهَانٌ اللهُ فَيهِ اللهِ فَيهِ بُرُهَانٌ اللهِ فَيهِ اللهُ فَيهِ اللهُ فَيهِ اللهُ فَيهِ اللهِ فَيهِ اللهُ فَيهِ اللهُ فَيهِ اللهُ فَيهِ اللهِ فَيهِ اللهُ فَاللهِ فَيهِ اللهُ فَيهِ اللهِ فَاللهِ فَيهِ اللهُ فَيهِ اللهُ فَيْ اللهُ فَيهِ اللهُ فَيهُ اللهُ فَاللهُ فَيهِ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَلَا اللهُ فَاللهُ فَيهُ اللهُ فَيهِ اللهُ فَالهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ ال

"إِلَّا أَنْ تَرَوْا»: رُؤيةٌ عِلميَّةٌ أَو بَصريَّةٌ. «كُفْرًا» يَخرج بِهِ مَا دُونَ الكفرِ، «بَوَاحًا» يَعْنِي: صَريحًا، يَخرج بِه مَا لَيْسَ بِصريحٍ، والكفرُ الَّذي لَيس بِصريحٍ هوَ الكفرُ الَّذي لَيس بِصريحٍ هوَ الكفرُ الَّذي الخين العلماءُ فِيه، فَهَذَا غَيرُ صريحٍ قَطعًا؛ لأنَّه لَو كَان صَريحًا مَا اختلفَ النَّاسُ فِيه، «عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانُ».

ولَيْسَ مَعنى جوازِ الخُروجِ أَنَّهُ جَائِزٌ بِكُلِّ حَالٍ، بل لَا بُدَّ مِن قُدْرةٍ عَلى مُنَابَذَةِ هَذَا الوليِّ الَّذي رَأَيْنا فِيهِ الكُفرَ البَواحَ، فإنْ لَم تَكن لَدَيْنا قُدْرةٌ فإنَّ الْمَجَابَهَةَ حَرَامٌ؛ لأَنَّه إذَا لَم تَكُن لَدَيْنا قُدْرةٌ عَلى مُجَابَهَتِهِ، فَالنَّتيجةُ ستكون سَحْقَ هؤلاءِ الخارجِينَ، وسَحْقَ أَمْثالِهِمْ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُورًا تُنكِرُونَهَا»، رقم (۷۰٥٦)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم (۱۷۰۹).



الحمدُ للهِ نحمدُهُ ونستَعينُهُ ونستغْفِرُهُ ونتوبُ إليهِ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أنفسِنَا ومِنْ سيئاتِ أعْمالِنَا، أمَّا بَعْدُ:

فيقولُ اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَقِي لَنْبَعَثُنَ ثُمَّ لَلْنَبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ ﴿ نَ عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ النُّورِ ٱلَّذِي آنزَلْنَا وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ يَوْمَ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ ﴿ فَ فَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلّذِي آنزَلْنَا وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ يَوْمُ النّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّتَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَمَعُكُمُ لِيوَمِ الْجَمْعَ فَي اللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّتَالِهِ وَيُدَخِلُهُ عَلَى اللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّتَالِهِ وَيُدْخِلُهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّتَالِهِ وَيُدْخِلُهُ وَيُعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّتَالِهِ وَيُدْخِلُهُ وَيُعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّتَالِهِ وَيُدْخِلُهُ وَيُعْمَلُ صَالِحًا يُكَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التغابن:٧-٩]. جَنّتِ تَجْرِي مِن تَحْلِمُ اللّهُ لَهُ وَيُعَمِلُ اللّهُ وَلَاكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التغابن:٧-٩].

فقولُهُ: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَقِى لَنُبَعَثُنَ ثُمَّ لَلُنَبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾، معناه أنَّ هؤلاءِ الذِينَ كَفَرُوا زَعَمُوا أنَّ اللهَ لا يبْعَثُهُم؛ شاكِينَ في قُدْرَةِ اللهِ عَرَقِجَلَ، وقدْ قالَ قائلهُمْ: ﴿ مَن يُحِي ٱلْعِظَهُمَ وَهِى رَمِيهُ ﴾ [يس:٨٨]، فردَّ اللهُ عليه: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلّذِي آنشَاها أولَ مَرَّةٍ هو اللهُ عَرَّفِجَلَ.

وقد أمرَ اللهُ نَبِيَّه أَنْ يُحلِفَ في ثلاثَةِ مَواضِعَ مِنَ القرآنِ:

الموضعُ الأولُ: قولُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلَ إِى وَرَبِيَّ إِنَّهُ لَحَقُ ﴾ [يونس:٥٣].

الموضعُ الثَّانِي: قولُه تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ﴾ [سبأ:٣].

الموضعُ الثالِثُ: قولُهُ تَعَالَى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَقِي لَلْبُعَثُنَ ثُمَّ لَكُنبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴾.

وفي هذه الآياتِ دليلٌ على عِظَمِ ذلكَ اليومِ الذي سمَّاه اللهُ تَعَالَى يوم الجَمْعِ؛ لأنه يُجْمَعُ فيهِ الأوَّلُونَ والآخِرُونَ ﴿ قُلْ إِنَ ٱلْأَوَلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ اللهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ لأَنه يُجْمَعُ فيهِ الأواقعة: ٤٩-٥٠]، يُجمَعُ فيهِ الإنسُ والجِنَّ، تُجْمَعُ فيه الملائكةُ، تجمَعُ فيه الوُحوشُ، تُجمَعُ فيه الأرضِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن مَنَى عَلَيْ اللهِ مَا فَرَعْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ الله عَلَيْ وَاللهُ مُنْ أَمْنُ اللهُ مَا فَرَعْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [التكوير:٥] فالوُحوشُ تُحْشَرُتُ اللهِ مَالِكُولُومُ المُعْلِيمِ.

وهو اليومُ المشهودُ الَّذِي قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩]، أي: ذلِكَ اليومُ مَشْهُودُ ﴾ [هود: ١٠٣] ثم قالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩]، أي: ذلِكَ اليومُ الذي هو يومُ الجَمْعِ هو يومُ التَّعَابُنِ، أي: اليومُ الذي يتَعَابَنُ فيه الناسُ، والتَّعَابُنُ أَنْ يَظْهَرَ فيه الغَبْنُ مِن بعْضِ الناسِ لبَعْضِ.

أما التَّغابِنُ في الدنْيا فإنَّ أَمْرَهُ هَيِّنٌ، ونحن جَمِيعًا نُشاهِدُ في هذِه الدُّنْيا تَغَابُنَ الناسِ بعضِهم بعْضًا، ولكنَّ هذَا التَّغَابُنَ ليسَ بشيءٍ بالنسْبَةِ إلى تغابُنِ يومِ القيامَةِ، ولذلكَ قالَ اللهُ تَعَالَى هنَا: ﴿ وَلِكَ يَوْمُ ٱللَّغَابُنِ ﴾ ، وإننا في هذه الدُّنْيَا نَرى مِنَ الناسِ مَنْ يموتُ جُوعًا وعَطَشًا، ونرى مِنَ الناسِ مَنْ لا فِراشَ لَهُ ولا مَأْوَى، ونرَى مِن الناسِ مَنْ لا دِرْهَمَ عندَهُ ولا مَتاعَ، ونرى الناسِ مَنْ لا دِرْهَمَ عندَهُ ولا مَتاعَ، ونرى في عكسِ ذلِكَ أُنَاسًا عندَهُم القُصورُ وعِنْدَهُم الغِنَى والدُّثُورُ وعندهُم الأموالُ في عكسِ ذلِكَ أُنَاسًا عندَهُم القَصورُ وعِنْدَهُم الناسُ في جميعِ أمورِهِمْ، فلا شكَّ أَنَّ والبَّنُونُ وعندَهُم المراكِبُ الفَحْمَةُ وتَخْدمِهُم الناسُ في جميعِ أمورِهِمْ، فلا شكَّ أَنَّ هذا فيه غَبْنٌ، لكنَّ يومَ القيامَةِ أعظمُ غَبْنًا وأطولُ هَمَّا.

ولهذا قالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَى بَغْضِ ﴾ [الإسراء: ٢١] وهذا التفْضِيلُ في الدُّنْيا، ﴿ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ فالآخِرةُ أكبرُ دَرَجَاتٍ مِنَ الدُّنيا، وأكبرُ تَفْضِيلًا .

ولقد أخبرَ النبيُّ عَلَيْ الْمَا الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ "وكل منهم في الجنة - "كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الكوكبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفْقِ "(1)، ونَحنُ نَرَى الكوكبَ الدُّرِّي بَعِيدًا، فأَهْلُ الجنَّةِ يتفاضَلُونَ في منازِلِهِمْ، قالوا: يا رسولَ الله تِلْكَ مَنازِلُ الأنبياءِ لا يَبْلُغُهَا غيرُهُم؟ قالَ: "بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا بِاللهِ وصَدَّقُوا بِاللهِ وصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ "، آمنًا باللهِ وصَدَّقْنَا برُسُلِهِ، ونسألُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ هؤلاءِ.

إِنَّ يَوْمَ التَّغَابُنِ حَقًّا هو يومُ القِيامَةِ، واستَمِعْ إلى وجْهِ الغَبْنِ في هذا اليوم، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّنَتِ تَجْرِى قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا آبُدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التغابن: ٩]، جناتُ تجْرِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (۳۰۸۳)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، رقم (۲۸۳۱).

من تَحْتِها الأنهارُ، وأنهارُ الجنَّةِ مِنْ أصنافٍ أَرْبَعَةٍ: ﴿أَنْهَرُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ مَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن أَصنافٍ أَرْبَعَةٍ: ﴿أَنْهَرُّ مِن مَّاهٍ غَيْرِ مَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَهُ مِنْ أَنْهَارُ مِن خَرِ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُّصَفَى ﴾ [محد:١٥].

فهذه الجنة «فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ مَشَرٍ»(۱)، فيها مِن كُلِّ فاكِهَةٍ زَوجانِ، فيها حُورٌ مَقْصُوراتٌ في الجِيامِ، قاصِرَاتُ الطَّرْفِ لم يطْمِثْهُنَّ إنسٌ قبْلَهُم ولا جَانٌ، هذا هو الفَخْر، وهذه هِي الحياةُ.

وفي مُقَابِلِ ذلك: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِنَايَنِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ النّادِ مُ مُ أَهْلُهَا الملازِمُونَ لها، خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التغابن:١٠]، وأصحابُ النارِ هُمْ أَهْلُهَا الملازِمُونَ لها، لا يَخْرُجونَ منها، والعِياذُ باللهِ ﴿وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنّادِ ﴾ [البقرة:١٦٧] خالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وقد ذَكَرَ اللهُ تأبِيدَ أهلِ النّارِ في ثلاثةٍ مواضِعَ مِنَ القُرآنِ.

الموضعُ الأوَّلُ: في سُورَةِ النِّساءِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَاۤ أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء:١٦٨-١٦٩].

والموضِعُ الثَّانِي: في سُورَةِ الأَحْزابِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤-٦٥].

والموضِعُ الثَّاكُ: في سُورَةِ الجِنِّ: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣].

فهذه الآياتُ الثلاثُ تَدُلُّ على أنَّ عَذابَ النَّارِ أَبَدِيٌّ لا يُفتَّرُ عن أَهْلِهَا، وهُم

<sup>(</sup>١) لما أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٠٧٢)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٢٤).

فيها مُبْلِسُونَ، نسألُ اللهَ العافِيَة، أليس هذا هُو التَّغَابُنَ؟ بلي واللهِ هُو التَّغَابِنُ.

ولكِنْ مَا الطَّرِيقُ إلى اجْتِنَابِ مَا يكُونُ فيهِ الغَبْنُ؟

الطريقُ إلى ذلِكَ هوَ الإيهانُ باللهِ والعَمَلُ الصالِحُ ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّتَالِهِۦ وَمُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ تَحْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ [التغابن:٩].

أسألُ اللهَ تَعَالَى لنَا جَمِيعًا أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ المؤمِنِينَ بِه العامِلِينَ بِمَرْضَاتِهِ إنه جَوَادٌ كريمٌ.





الحمدُ للهِ وَحدهُ، وَالصلاةُ وَالسلامُ عَلى مَنْ لَا نبيَّ بعدهُ، وبعدُ:

فسوفَ نَتكلمُ عَن موضوعٍ مُهِمٍّ جِدًّا، وهوَ عنِ الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ، وَالإيهانُ بِاليومِ الآخِرِ، وَالإيهانُ بِاليومِ الآخِرِ هوَ أَنْ يؤمنَ الإنسانُ بأنَّ اللهَ عَرَّوَجَلَّ يبعثُ الناسَ مِن قُبورهمْ فِي اليومِ الآخِرِ الّذِي لَا يومَ بَعْدَهُ، وهو آخِرُ مَرَاحِلِ الإنسانِ؛ لأنَّ الإنسانَ لهُ أربعُ مَرَاحِلَ:

المرحلةُ الأُولى: فِي بَطْنِ أُمِّه.

المرحلةُ النَّانية: فِي الدنيًا.

المرحلةُ النَّالثةُ: فِي البَرْزَخِ.

المرحلةُ الرَّابعةُ: اليومُ الآخِرُ.

قالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ مُويَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَ يُحْيِيكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨]، هذه أربعُ مَراحل، فالمرحلة الأخيرة النّهائية الّتي لَا مَرْحَلَة بَعْدها هي اليومُ الآخِرُ، وهو اليومُ الّذي يُبْعَثُ الناسُ فيه مِن قُبُورهمْ، وقدْ أخطاً مَن يقولُ إذَا ماتَ الميتُ: إنهُ انتقلَ إِلَى مَثْوَاهُ الأخير، هذه الكلمَةُ خطا وخطيرة جدًّا جِدًّا، ولَوْلا أنَّ الذِي يقولها مُسلمٌ لقُلنَا: إنَّ هذَا الرَّجُلَ يُنْكُرُ البَعْثُ؛ لأنَّ المشوى الأخيرَ ليسَ القَبْرَ، فالمثوَى الأخيرُ هوَ إمَّا الجنةُ وإمَّا النارُ، والعِياذُ باللهِ.

ولوْ أَخَذنا بِمَدلولِ ظاهرِ اللفظِ لَقُلْنَا: إِنَّ الَّذِي يَتَكَلَمُ بِهَذَا يُنْكِرُ البَعْثَ، وَمُنْكِرُ البَعْثِ كَافَرٌ؛ وَلَهِذَا يجبُ التَّحَرُّزُ مِن إطلاقِ هذهِ الكلمةِ، فَلا يجوزُ أَنْ تقولَ: الرَّجُلُ النَقلَ إِلَى مَثْوَاهُ الأخيرِ، فهناكَ مَثْوًى آخَرُ هوَ الأخيرُ، وهوَ إِمَّا الجَنَّةُ، وإِمَّا الرَّجُلُ انتقلَ إِلَى مَثْوَاهُ الأخيرِ، فهناكَ مَثُوًى آخِرُ هوَ الأخيرُ، وهوَ إِمَّا الجَنَّةُ، وإِمَّا النَّارُ كَمَا قَالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-: «ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-: «ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-: «ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»(١).

ولو قال قائلُ: الإِيهانُ بِاليومِ الآخِرِ هلْ يُكتفى فيهِ أَنْ يُؤْمِنَ الإِنسانُ بأنَّ الناسَ يُبعثونَ مِن قُبُورهمْ ثمَّ يَأْوُونَ إِلَى الجَنَّةِ أَو إِلَى النارِ، أَو هُناكَ أَشياءُ أُخْرَى لا بدَّ مِنَ الإِيهانِ بِهَا؟

الجوابُ: هناكَ أشياءُ أُخرى لا بدَّ مِنَ الإيهانِ بِها، قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيةَ رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي كتابِهِ المسمَّى (العَقِيدة الواسطيَّة)، وهو كتابٌ مختَصَرٌ فِي العقيدة لَمْ أَعْلَمْ لهُ نظيرًا؛ وَلِهِذَا يَنبغي لِطالبِ العِلمِ أَنْ يَحفظهُ عَن ظَهْرِ قلبٍ، وأَنْ يَتَمَعَّنَ مَعناهُ، قالَ فِي هذَا الكتابِ: (وَمِنَ الإيهانِ باليومِ الآخِرِ الإيهانُ بكلِّ مَا أخبرَ بهِ النبيُّ عَلَيْهِ مِما يكونُ بعدَ الموتِ) (٢). فانتَبه لهِذه القاعدةِ.

والذِي يكونُ بعدَ الموتِ أشياءُ كثيرةٌ، فَمِنها أنَّ الإنسانَ يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ، يُختبرُ اختبارًا بَالِغًا، وليسَ عندهُ مِنْ مَرَاجِعَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا، لَا أَشْرِطَةَ، ولَا رَسائلَ، ولا كُتُب، لُختبارًا بَالِغًا، وليسَ عندهُ مِنْ مَرَاجِعَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا، لَا أَشْرِطَةَ، ولَا رَسائلَ، ولا كُتُب، يُمْتَحَنُ فِيقَالُ لهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ ومَا دِينُكَ؟ ومَنْ نَبِيُّكَ؟ ثلاثُ كَلِهاتٍ، وعلى هذهِ يُمْتَحَنُ فِيقَالُ لهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ ومَا دِينُكَ؟ ومَنْ نَبِيُّكَ؟ ثلاثُ كَلِهاتٍ، وعلى هذهِ الثلاثِ كَلهاتٍ بنَى شيخُ الإسلامِ محمدُ بنُ عبدِ الوهّابِ رَحْمَهُ اللّهُ رِسالَتَهُ الصَّغيرةَ الثلاثِ كَلهاتٍ بنَى شيخُ الإسلامِ محمدُ بنُ عبدِ الوهّابِ رَحْمَهُ اللّهُ رِسالَتَهُ الصَّغيرة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الواسطية، لابن تيمية (ص: ١٩).

الكبيرةَ (الأُصولَ الثلاثةَ)، يقولُ: يُسْأَلُ الإنسانُ فِي القبرِ، يَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فيَسْأَلانهِ: مَن رَبُّك؟ مَن نَبيُّك؟ مَا دِينُك؟

أمَّا المؤمنُ فَيُشَبَّهُ اللهُ بِالقولِ الثابتِ فِي الحياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرةِ، فَيقولُ: ربِّيَ اللهُ، ودِينِي الإسلامُ، ونَبِيِّي مُحمدٌ عَلَيْهُ، أسألُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنِي وإِيَّاكِم عَلى ذَلك.

وأمَّا المرتابُ أو المنافِقُ فإِنَّه لا يستطيعُ أَنْ يُجِيبَ، ولَو كَانَ فِي الدنيَا لا يَستطيعُ أَنْ يُجِيبَ، ولكنهُ فِي الآخِرةِ يُقولُ: هَا هَا، لاَ أَدْري، سَمعتُ الناسَ يقولونَ شيئًا فَقُلتُه. وتَأَمَّلْ قَوْلَهُ: هَا هَا، كَأنهُ يُريدُ أَنْ يَتَذَكَّرَ شَيئًا، لكنْ يُحالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وهَذَا أَشَدُّ فَقُلتُه. وتَأَمَّلْ قَوْلَهُ: هَا هَا، كَأنهُ يُريدُ أَنْ يَتَذَكَّرَ شَيئًا، لكنْ يُحالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وهَذَا أَشَدُّ فِي الحَسْرةِ مِمَّا لَو كَان جَاهلًا جَهلًا مَحَظًا؛ لأَنَّ الذِي يَشْعُرُ بأَنَّهُ أَدْرَكَ الشيءَ ثمَّ يَعْجِزُ عِنه أَشَدُّ مِنَ الَّذِي لَمْ يُدْرِكِ الشيءَ؛ ولهذَا يقولُ: هَا هَا، كأنهُ يَتذكَّرُ، وفِي النهايةِ يقولُ: لاَ أَدْري، سمعتُ الناسَ يقولونَ شَيئًا فَقُلتهُ. وهذِهِ الفتنةُ فِتنةٌ عظيمَةٌ، لا يَنْجو مِنهَ إلَّا مَن كانَ قَلْبُهُ خَالصًا طَاهرًا نَظيفًا مُوَحِّدًا للهِ عَنَّقِكَلَ شاهدًا بأَنَّ دِينَهُ الحَقُ، وأَنَّ رسولَهُ محمدًا –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ – حَقُّ.

فإنْ قيلَ: هَل هذهِ الفِتْنةُ شَاملةٌ لِلصغيرِ وَالكبيرِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى، والحُرِّ والعَبْدِ؟

فنقول: هذهِ الفتنةُ خَاصةٌ بِالكبيرِ عَامةٌ فِي الحرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثَى، فَالصِّغارُ لَا يُمْتَحَنُونَ؛ لأنَّهم لَمْ يَجْرِ علَيْهم قَلَمُ التكليفِ.

وقالَ بعضُ العلماءِ: بَل يُمْتَحَنُونَ؛ لِأَنهم تَبَعٌ لِآبائهمْ. والعِلمُ عندَ اللهِ، لكنَّ الذِي يَظْهَر أَنَّهم لَا يُمتحنونَ، فَيَنْجُو مِن ذَلك الصغارُ، ويَنْجُو مِن ذلكَ النبيُّون، النبيُّ لا يُسْأَلُ؛ لأنَّه نَبِيٌّ مؤمنٌ، وهوَ مسؤُولٌ فكيفَ يُسْأَلُ.

ومِمَّنْ لَا يُسألونَ أيضًا الشُّهدَاءُ، لأنَّ المقصودَ بِهَذَا السؤالِ امتحانُ الإنسَانِ هَل مُؤمِنٌ لَا يُسَانِ هَل مُؤمِنٌ اللهُ مُؤمِنٌ؛ لأنَّه بَذَلَ رَقَبَتَهُ لِأَعداءِ اللهِ، لِإعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ، ولهذَا جاءَ فِي الحديثِ: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فَتْنَةً»(١).

وبَارِقَةُ السُّيُوفِ: لَمَانُهَا، فَإِذَا صَبَرَ عَلَى ضَرْبَةِ السَّيْفِ كَانَ ذَلك أَبلغَ دليلٍ عَلَى صِدقِ إِيهانهِ.

وأيضًا مِن لا يُسألونَ المرابطُ فِي سَبيلِ اللهِ، فالمرَابطُ عَلى ثَغْرِ مِنْ ثُغُورِ الإسلامِ هَذا أيضًا لَا يُسألُ فِي قَبْرهِ؛ لِظُهورِ صِدْقِه بِالمرابطةِ عَلَى حُدودِ البلادِ الإسلاميةِ وَجِمايةِ المسلمينَ مِنْ أَعْدَائهم.

ثمَّ بعدَ هذهِ الفتنَةِ إمَّا نَعِيمٌ، وإمَّا عذابٌ، فإنْ كانَ قَد أَجابَ بِالصوابِ فَهو فِي عذابٍ. فِي نعيمٍ، وإنْ أجابَ بِغَيْرِ الصوابِ فَهُو فِي عذابٍ.

وعذابُ القبرِ ثَابتٌ فِي القرآنِ وَالسُّنةِ وَالإِجماعِ العَمَلِيِّ مِنَ المسْلمينَ، أمَّا الكتابُ فَاستمعْ إِلَى قولِ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ ٱلمُوتِ ٱلمُوتِ وَالْمَلَتِ كُمُ السُطُوّا اللهِ عَلَى اللهِ مُنْ الفُسكُمُ اللهُونَ ﴾ وَالْمَلَتِ كُمُ اللهُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ ٱلمُونِ بِمَا كُنتُم تَعُولُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، وجهُ الدَّلالَةِ مِنَ تَعُولُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ ٱلمُوتِ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ عَسْتَكَمِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، وجهُ الدَّلالَةِ مِنَ الآيةِ: أنَّ الملائكةَ تقولُ: أَخْرِجُوا أَنْفُسكم اليَوْمَ، و(ال) هُنا لِلعَهدِ، وهناكَ عَهْدٌ ذِهْنيٌّ، وذِكريٌّ، وحُضُورِي، وهي هُنا مِنَ العَهْدِ الحُضُورِيّ، يَعْني يَوْمَ وَفَاتِكُمْ.

دليلُ ثانٍ: وهُوَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا ۗ ٱلْمَلَتَمِكَةُ يَضَيؤُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَدَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: ٥٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الشهيد، رقم (٢٠٥٣).

دليلٌ ثالثٌ: وهوَ قولهُ تَعَالَى فِي آلِ فِرعونَ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُهُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر:٤٦].

هذَا فِي القرآنِ، أمَّا فِي السُّنَّةِ فَقَدْ ثبتَ فِي الصحيحينِ عنِ ابنِ عباسٍ رَحَالِيَهُ عَنْهَا أنه قالَ: هَوَ النبيُّ عَلَيْهِ بِقبرينِ فَقالَ: هَإِنَّهُ المُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (١). أمَّا عَدَمُ الاستنزاهِ مِنَ البَوْلِ فَمعناهُ أَنَّه يُفرِّط، لَا يَسْتَنْجِي استنجاءً كامِلًا، أو يَتَقَاطرُ البولُ عَلى ثَوْبِهِ، مِنَ البَوْلِ عَلى فَخِذِهِ، ولَا يَسْتَنْزِهُ مِنه، وأمَّا الذِي يَمشي بِالنَّمِيمَةِ فَهوَ الذِي يَنْقُلُ كَلامَ الغَيرِ فَي الغَيرِ لِلْإِفسادِ بَيْنها، وسمَّاهُ النبيُّ عَلَيْهُ الحَالِقَةَ، وقالَ: «لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعْر، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ "٢). فتَجدهُ -مثلًا - يَفْرَحُ إِذَا سَمِعَ أَنَّ فُلانًا يَتَكلم فِي فلانٍ، ثمَّ يَذَهبُ إِليهِ، ويقولُ: فلانٌ قالَ فيكَ كَذَا وَكَذَا. وهذهِ نَميمةٌ.

ولْيَحْذَرْ كُلُّ مُسْلِمٍ مِنَ السَّخيفِ النَّامِ؛ لأَنَّه إِذَا نَمَّ إِلَيْكَ نَمَّ مِنْكَ إِلَى غَيرِكَ، فَاحْذَرْهُ، ورُبَّها يكونُ جَاسُوسًا، ينظرُ مَاذا تقولُ فِي هذَا الرَّجُلِ الَّذي ادَّعى أَنَّه سَبَّكَ أَو قَدَحَ فِيكَ؛ وَلِهَذَا كَانَ الَّذي يَمشي بِالنَّمِيمةِ مُعَذَّبًا فِي القبرِ، وَالعياذُ بِاللهِ، ويُخبرُ النبيُ عَلَيْهُ أَنهُ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةُ قَتَّاتٌ» (٢)، أَيْ: نَمَّامٌ.

هذَا دليل تُبُوتُ عَذَابِ القبرِ مِنَ السُّنةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر ألَّا يستتر من بوله، رقم (۲۱٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (١/ ١٦٧، رقم ١٤٣٠)، والترمذي: أبواب صفة القيامة...، باب، رقم (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، رقم (٥٧٠٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم (١٠٥).

وأمَّا ثبوتُ عذابِ القبرِ إجماعًا عَمَلِيًّا مِنَ المسلِمينَ؛ فإنَّ كُلَّ المسلمينَ يَقولُونَ فِي صَلاتِهمْ: أعوذُ باللهِ مِنْ عَذَابِ جَهنمَ، ومِنْ عذابِ القبرِ، والإيهانُ بِهَذَا مِما يَدْخُلُ عِنَ صَلاتِهمْ: الإيهانُ بِاليومِ الآخِرِ، وأمَّا نعِيمُ القَبرِ فثَابِتٌ أيضًا بِالقرآنِ وبِالسُّنَّةِ، أمَّا القرآنُ فقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الّذِينَ نَوَفَعُهُمُ الْمَكَ كَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا القرآنُ فقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الّذِينَ نَوَفَعُهُمُ الْمَكَ كَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكم، وإنَّما يكونُ ذلك عِندَ الوفاةِ؛ وَلِهذا يُفتحُ لِلمُؤمنِ بابٌ إلى الجنةِ، يَأتيهِ مِنْ رُوحهَا وَنَعِيمها.

ومِنْ أَدِلَّةِ القرآنِ أيضًا عَلَى نعيمِ القَبرِ قولهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ فَلُولَاۤ إِذَا بَلَعَتِ اَلْحُلُقُومَ ﴾ [الواقعة: ٨٣]، يعني أن الروح وَصَلَت إِلَى الحُلقومِ مِن أَسفلِ الجسدِ وَتَى تَخْرَجَ مِن عندِ الرأسِ، ﴿ وَأَنتُدْ حِينَةٍ نِنظُرُونَ ﴿ فَكُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ أَسفَلِ الجسدِ حَتَّى تَخْرَجَ مِن عندِ الرأسِ، ﴿ وَأَنتُدْ حِينَةٍ نِنظُرُونَ ﴿ وَتَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ مِنكُمْ وَلَكِن لَا نَبُصِرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٤-٨٥]، والمرادُ بِقولهِ: ﴿ وَتَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ يعني بِمَلائكة أقربُ إِلى الإنسانِ عندَ الاحتضارِ مِن حُلقُومه إِلَى نفسهِ، ولكنْ لا تُبْصِرونَ، ﴿ فَاللَّوْكَةُ أَقربُ إِلَى الإِنسانِ عندَ الاحتضارِ مِن حُلقُومه إِلَى نفسهِ، ولكنْ لا تُبصرونَ، ﴿ فَالْوَلاَ إِن كُنتُمْ عَبْرَ مَدِينِينَ ﴿ اللَّ مَرَّحِعُونَهَ آ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٠-٨٨]، وهل يُمكن النَّ يُعيد المسلَّةِ وَفِي الطِّبِ هَل يُمكن أَنْ يُعيد وهلْ يُمكن النَّ يُعيدِ الناسِ مَهُمَا بَلَغَ فِي الشَدَّةِ وَفِي الطِّبِ هَل يُمكن أَنْ يُعيد الرُّوحَ مِن الحُلقُومِ إِلَى الجَسَدِ؟ لَا وَلَمِذَا جاءتْ بِصيغةِ التَّحَدِّي ﴿ تَرْجِعُونَهَ آ إِن كُنتُ اللهُ يَعِيدِ اللهِ الجَسَدِ؟ لَا وَلِمَذَا جاءتْ بِصيغةِ التَّحَدِي ﴿ تَرْجِعُونَهَ آ إِن كُنتُمْ أَلُونَ مِنَ النَّونَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مَنْ النَّهُ وَيَعَانُ وَجَنتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٨-٨-٨]، الرُّوحَ مِن الحُلقُومِ إِلَى الجَسَدِ؟ لَا وَلِمَذَا جاءتْ بِصيغةِ التَّحَدِي ﴿ تَرْجِعُونَهَ آ إِن كُنَ مِنَ النَّهُ وَلَهُ الْمُقَرِّينَ اللَّهُ وَيُعَانُ وَحَنتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٨-٨-٨]، مَدِيقِينَ ﴿ الْمُعَلِينَ اللهُ الْمُنَالِقِينَ اللهِ فَالْمُؤْونَ وَيَعَانُ وَحَالَتُ وَيَعَانُ وَعَالَ الْمُعَلِينَ اللهُ الْمُعَلِينَ اللهُ الْمُؤْمِ اللَّوْمَ عِلْهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعَلَّينَ وَمَا اللَّوْمَ الْمُؤْمِدُ الْمُعَرِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا مِنَ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّعَلَى اللْمُؤْمُ ا

وقَدْ سُمِعَ بعضُ المحتَضَرِينَ وهوَ يحتضرُ عندَ الموتِ يقولُ: روحٌ وَرَيحانٌ، وجنةٌ نعيمٍ، مِمَّا يدلُّ عَلى أنَّه بُشِّر بِذلكَ، أَسألُ اللهَ أنْ يَجعلنِي وَإِياكم مِنهُم.

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِمِينِ ﴿ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَبِ ٱلْمِمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّهَا لِينَ ﴿ فَا مُعَلِيهُ مَعْدِمِ ﴿ وَتَصَلِيلَهُ جَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٩٠-٩٤]، هذا مِمَّا يَدُخُلُ فِي الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ.

وأمَّا الدليلُ مِنَ السُّنَّةِ عَلَى نعيمِ القَبرِ، فَقد رُوي أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أَخْبَرَ أَنَّ الإنسانَ إِذَا سُئِلَ عَن رَبِّهِ ودِينهِ ونَبِيِّهِ فَأَجابِ بِالصَّوابِ، فإِنَّه يُفتحُ لَهُ بابٌ إِلَى الجَنَّةِ، ويَأْتِيهِ مِن رُوحهَا وَنَعِيمها مَا يَأْتِيهِ (۱).

وأَمَّا أَهلُ العِلْمِ فَإِنَّهم يَقُولُونَ بِذَلك، أَيْ: بِأَنَّ الإنسانَ يُنَعَّمُ فِي القبرِ.

ومِنَ الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ أَنْ تُؤمنَ بِها وصفَ فِي الكتابِ وَالسُّنةِ مِمَّا يكونُ فِي ذلكَ اليومِ، فَمِنها أَنَّ الشَّمس تَدْنُو مِنَ الخلائقِ بِمِقدارِ مِيلٍ، وقدْ قالَ الرَّاوي: لاَ أَدْري أَراد بِالميلِ ميلَ المُحْحُلَةِ، أَو أَرادَ بِالميلِ المسافةَ (٢). وسواءٌ هذا أو هذا فإنَّ الشمسَ تَدْنُو جِدًّا مِنَ الرؤُوسِ، وإذا كنَّا نُحِسُّ بِحَرارتها العَظيمةِ مَع بُعدها الشَّاسع، فَما بَالُك بِهَا يومَ القيامةِ إِذَا كَانت بمقدارِ مِيلِ؟!

وهذهِ الشمسُ هَل يمكنُ لأحدٍ أنْ يَسْلَمَ مِنها، إلّا مَا وَرد فِي حديثِ السَّبعةِ الذينَ قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ فيهمْ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، اللهُ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّ اَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فِطَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، إِنِّ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، بابٌ، رقم (٢٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها، رقم (٢٨٦٤).

وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (() يُظلهمُ اللهُ عَرَّقَجَلَ فِي ظِلِّهِ، وهَذَا الظِّلُّ الَّذي يُظِلُّ اللهُ عَرَّقَجَلَ فِي ظِلِّهِ مَنْ شَاءَ مِن عِبادِهِ هُو ظِلُّ مِحْلُوقٌ، يَخلُقهُ اللهُ عَرَّقَجَلَ يومَ القيامةِ، يُظِلُّ بهِ يُظلُّ اللهُ عَرَّقَجَلَ يومَ القيامةِ، يُظلُّ بهِ هَوَ لاءِ، كَمَا جاءَ فِي الحديثِ: (كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ (٢).

ومِنَ الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ أَنْ تؤمنَ بِالحسابِ، وهوَ المحاسبةُ، لكنَّ الحسابَ يكونُ عَلَى ثَلاثةِ أُوجُهٍ:

الوَجهُ الأولُ: أنَّ اللهَ تَعَالَى يَخلو بِالعبدِ، ويضعُ عليهِ كَنَفَهُ -يَعني سِتْرَهُ- ويُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، ويقولُ لهُ -أَيِ: اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَقَرَّ بِالذُّنوبِ-: «إِنَّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ بِذُنُوبِهِ، ويقولُ لهُ -أَيِ: اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَقَرَّ بِالذُّنوبِ-: «إِنَّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِي أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ» (٣).

الوجهُ الثَّاني: مَن يُقَرَّر أمامَ الناسِ -وَالعياذُ باللهِ- وَيَخزى، ويُقالُ: ﴿هَنَوُلاَهِ اللهِ- وَيَخزى، ويُقالُ: ﴿هَنَوُلاَهِ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [هود:١٨].

الوجهُ الثالثُ: مَن يُحاسبُ محاسبةَ مَن لَا حَسناتِ لهُ، وهوَ الكافرُ، فإنَّ الكافِرَ - نسألُ اللهَ العافية - لَا يحاسبُ كحسابِ المؤمنِ، أو حسابِ الفاسقِ، أو المنافق، وإنْ كَانَ المنافقُ أَشَدَّ عذابًا مِنَ الكفارِ.

ومِنَ الإيمانِ بِاليومِ الآخِرِ الإيمانُ بِالموازينِ، وأنَّ الأعمالَ تُوزَنُ، ﴿ فَمَن تُعَلَّتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: (۱/۷۲)، رقم ۱۷۳۷)، وابن حبان (۸/ ۱۰۶، رقم ۳۳۱۰)، والطبراني (۲/ ۲۸۰، رقم ۷۷۱)، والحاكم: (۱/ ۵۷٦، رقم ۱۵۱۷) وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَعَـنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾، رقم (٢٣٠٩)، ومسلم: كتاب التوبة قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم، رقم (٢٧٦٨).

مَوَزِينُهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ وَمَنَ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ، فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنَفُسَهُمْ في جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ مَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِيحُونَ ﴾ [المؤمنون:١٠٢-١٠٤].

ومنَ الإيمَانِ بِاليومِ الآخِرِ الإِيمانُ بِالحوضِ المورُودِ لِحمدٍ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-، وهوَ حوضٌ طولُهُ شَهرٌ، وعَرْضُهُ شَهْرٌ، وآنيتُهُ كنُجومِ السماءِ فِي العددِ والحُسنِ، ويصبُّ عليهِ مِيزابانِ مِنَ الكوثرِ الذِي فِي الجنةِ الَّذي أعطاهُ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ محمدًا -صلَّى اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-، ويَرِدُهُ المؤمنونَ مِنْ أُمةِ محمدٍ حصلًى اللهُ عليْهِ ومن شَرِبَ منهُ شَرْبةً وَاحدةً لمْ يظمأ بَعْدهَا أَبدًا.

ومِنَ الإيمانِ بِاليومِ الآخِرِ الإيمانُ بِالشفاعةِ، وَالشفاعةُ تَنقسمُ إِلَى قسمينِ:

عامَّةٍ، وخاصَّةٍ، فأمَّا العامَّةُ فهي الَّتي تكونُ لِلأنبياءِ والصِّديقينَ وَالشهداءِ والصالحينَ، وأمَّا الخاصةُ فهي الخاصَةُ بِمحمدٍ وَ الشَّهَاء أي الخاصةُ الشفاعةُ العُظمى، والشفاعةُ العُظمى هي أنَّ الناسَ يومَ القيامةِ يَبْقُونَ عَلى ظَهرِ الأرضِ العُظمى، والشفاعةُ العُظمى هي أنَّ الناسَ يومَ القيامةِ يَبْقُونَ عَلى ظَهرِ الأرضِ خسينَ ألفَ سَنةٍ، والشمسُ تَدْنُوا مِنهمْ، والعَرَقُ يُلجمُ بعضَهُم، فهُمْ فِي همِّ وغَمِّ وكربٍ، فيقولُ بعضهمْ لِبعضٍ: اطْلُبوا مَنْ يشفعُ لَنا إِلَى اللهِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى، يُريحنا مِن هذَا الموقفِ؛ لأنَّهُم يقفون هذَا الموقف حُفاةً عُراةً، غُرلًا مَهْمُومينَ مَغْمُومينَ، ولا شكَ أنَّهم سوفَ يلحقُهمْ مَا الشمسُ مِن فوقهمْ، وَالعَرَقُ قَد كَسا كثيرًا منهمْ، ولا شكَ أنَّهم سوفَ يلحقُهمْ مَا لا يعلمهُ إلَّا اللهُ، فَيُلْهَمُونَ أَنْ يَأْتُوا إِلَى آدمَ فَيَعتذرُ بأنَّه أكلَ مِنَ الشَّجرةِ، وقدْ نهاهُ اللهُ عَن أكلِهَا، ثمَّ إلى نوحٍ، فيعتذرُ لأنَّه سأل مَا ليسَ لهُ بهِ علمٌ، حيثُ قالَ: ﴿ رَبِ اللهُ عَن أكلِهَا، ثمَّ إلى نوحٍ، فيعتذرُ النَّه سأل مَا ليسَ لهُ بهِ علمٌ، حيثُ قالَ: ﴿ رَبِ اللهُ اللهُ عَن أكلِهَا، ثمَّ إلى نوحٍ، فيعتذرُ إلى إبراهيمَ، فيعتذرُ؛ لأنَّه كذبَ فِي ذاتِ اللهِ إِنَّ آنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [مود: ٤٤]، ثمَّ يَأتونَ إِلَى إبراهيمَ، فيعتذرُ؛ لأنَّه كذبَ فِي ذاتِ اللهِ ثلاثَ كذباتٍ، وهِي ليست كذبًا؛ بَل هي تَوريةٌ، والتَّوريةُ صِدقٌ مِنْ جانبٍ،

وكذبٌ مِنْ جانبِ آخَر؛ لكنَّها لَا تُخالِفُ الحقيقَة، ثمَّ يأتونَ إِلَى موسَى فيعتذرُ؛ لأَنَّه قَتلَ نفسًا لَمْ يُؤمرُ بِقَتلها، فِي قصةِ القِبطِيِّ والإِسرائيليِّ، وهي مَذكورةٌ فِي سُورةِ القصص، ويَأتونَ إِلَى عيسَى فَلا يعتذرُ؛ ولكنهُ يعترفُ بفَضلِ محمدٍ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - فيقولُ: اذهبُوا إِلى محمدٍ عَبْدٍ غفرَ اللهُ لهُ مَا تقدَّمَ مِن ذَنْبِهِ ومَا تأخَّرَ، فَيأتونَ إِلى رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فيستأذِنُ مِنَ اللهِ جَلَوْعَلاَ أَنْ يشفعَ للخَلقِ، فيأذنُ اللهُ لهُ، ويسجدُ للهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، ويفتحُ اللهُ عليهِ مِنَ المحامِدِ والتعظيمِ للهِ مَا لمْ يكنْ مِن قَبْلُ؛ حتَّى يأتيَ اللهُ لِلقضاءِ بينَ عِبادهِ عَرَقِبَلَ أَسألُ اللهَ أَنْ يرزقنِي الشوقَ إِلَى لقائهِ، فِي غيرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولَا فتنةٍ مُضِلَّةٍ.

وهذهِ الشَّفاعةُ تُسمَّى الشفاعةَ العُظمَى، وهيَ مِنَ المقامِ المحمودِ الَّذي قالَ اللهُ فيهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَى آن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ [الإسراء:٧٩].

ومِنَ الشفاعَةِ الخاصةِ بِالرسولِ شَفاعتهُ لِعَمِّهِ أَبِي طالبٍ، وهوَ أُخُو أبيهِ، دافعَ عنِ النبيِّ عَلَيْهٍ أَشَدَّ المدافعَةِ، وذَكرَ لهُ مِنَ الفضائِلِ والمناقبِ الكثيرَ، وامتدحهُ بقصيدَةٍ لامِيَّةٍ قالَ عنهَا ابنُ كثيرٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي البدايةِ وَالنَّهايةِ: جديرةٌ بأنْ تكونَ مِنَ المُعَلَّقَاتِ، والمُعَلَّقاتُ هي قصائدُ مشهورةٌ عندَ العربِ عَظيمةٌ، عَلَقوهَا فِي الكعبةِ؛ تعظيمًا لهَا يقولُ: هي أَبْلَغُ مِنَ المُعَلَّقَاتِ، فِي هذهِ القَصيدةِ يقولُ أَبُو طالبٍ:

لَقَدْ عَلِمُ وا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَنَّبٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الأَبَاطِلِ

الأباطلُ: أي السَّحَرَةُ، يقولُ لقدْ عَلِمُوا أنَّه لَا مكذبٌ عندَنَا، وليسَ بساحرٍ، وهذَا تصديقٌ؛ لكنهُ لَيْسَ بإيهانٍ، والفَرْقُ بينَ التصدِيقِ وَالإيهانِ أنَّ الإيهانَ تَصديقٌ

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (٤/ ١٤٣).

وَإِذِعانٌ وقبولُ، والإِذِعَانُ والقبولُ لَمْ يَعَصُلا مِنْ أَبِي طالبٍ؛ لكنهُ لا شَكَّ أنهُ دافعَ عنِ النبيِ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-؛ وَلِهِذا أَذِنَ اللهُ لنبيهِ أَنْ يشفعَ لهُ، ولم يأذنْ لهُ يَظِيْ أَنْ يشفعَ لأُمِّهِ -أَي: لأُمِّ النبيِّ - بِالاستغفارِ، فقدْ طلبَ النبيُّ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ لهُ يَظِيْ أَنْ يشفعَ لأَمِّهِ -أي: لأُمِّ النبيِّ - بِالاستغفارِ، فقدْ طلبَ النبيُّ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ أَنْ يَستغفرَ لأُمِّهِ فلمْ يَأذنْ لهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ (١)، لكنْ أَذِنَ اللهُ لِرسولهِ أَنْ يَشفعَ لِعَمِّهِ أَنْ يَستغفر لأُمِّهِ فلم يَأذنْ لهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ (١)، لكنْ أَذِنَ اللهُ لِرسولهِ أَنْ يَشفعَ لِعَمِّهِ أَنِي طَالبٍ؛ لأَنَّ عَمَّهُ أَولى بِالشفاعةِ مِنْ أُمِّهِ؛ لِدافعةِ عَمِّهِ عنهُ وعنْ دِينهِ، وبهذهِ الشفاعَةِ أُخرجَ مِنَ الدَّرْكِ الأسفلِ منَ النارِ، حتَّى كانَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نارٍ، وعليهِ لنشالُ اللهَ العافيةَ.

وهذِهِ الشفاعةُ خَاصَّةٌ بِالرسولِ ﷺ لأنهُ لَا يمكنُ لِأحدٍ أَنْ يشفعَ فِي الكافِرِ مَهْما كانَ، إلَّا النبيَّ ﷺ أَذِنَ اللهُ لَه أَنْ يشفعَ فِي عَمِّهِ أَبِي طالبٍ.

ومِنَ الشفاعَةِ الخاصَّةِ أَيضًا شَفاعةُ النبيِّ عَيَالِهِ لِأهلِ الجَنةِ أَنْ يَدْخلوها؛ لأنَّ أَهلَ الجنةِ إِذَا عَبروا الصِّراطَ، وَقَفُوا عَلَى قَنطرةٍ بِينَ الجنةِ والنارِ؛ لِيقتصَّ لِبَعضهمْ أَهلَ الجنةِ إِذَا عَبروا الصِّراطَ، وَقَفُوا عَلَى قَنطرةٍ بِينَ الجنةِ والنارِ؛ لِيقتصَّ لِبَعضهمْ مِنْ بَعْضٍ، ثمَّ أَذِنَ لَهمْ فِي دُخولِ الجنَّةِ، فَإِذَا جَاؤُوا وَجَدوا الأبوابَ مُعْلقةً، فيفتحُ اللهُ عَنَّالَ الأبوابَ، لكنْ يأذنَ اللهُ تَعَالَى لِلرسولِ أَنْ يَشفعَ إِظهارًا لِفَضلهِ وَشَرَفهِ، اللهُ عَنَّاتُ شفاعةُ النبيِّ عَيْلِيهُ فِي العَالمِينَ شَفاعةً فِي دَفْعِ ضَرَرٍ، وشَفاعةً فِي جَلْبِ نفعٍ. فَكَانتُ شفاعةً فِي حَلْدٍ نفعٍ . وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عَزَّيَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالمين، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبِيِّنا مُحَكَّمٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وإِمَامِ الْمُتَّقِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

فَأُودُّ أَن أَتكَلَّمَ على مَوْضوعينِ هَامَّيْنِ: أَحَدُهما عامٌّ، والثاني خَاصُّ، أمَّا العامُّ فهو إحياءُ المَوْتَى، وهل الناسُ بعدَ هذه الحياةِ سيَحْيَوْنَ ويُجَازَوْنَ أَمْ أَنَّ النِّهايةَ مِن هذه الحياةِ هي النهايةُ؟

هذا مَوْضوعٌ مُهِمٌّ يَترتَّبُ عليه أن الإنسان إِمَّا أنْ يَعْمَلَ، وإما أَلَّا يَعْمَلَ، إما أَنْ يَكُونَ مَغْبونًا، إذا كان الإنسان لا يُؤْمِنُ بالآخرةِ فلا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ مَغْبونًا، إذا كان الإنسان لا يُؤْمِنُ بالآخرةِ فلا يُمكِنُ أَنْ يَعْمَلَ لشيءٍ لا يُؤْمِنُ به، وإنْ عَمِلَ ما يُحْمَدُ عليه كالكرم والشجاعةِ، فإنها يَعْمَلُه للدنيا، لأنه لا يُؤْمِنُ بالآخرةِ.

إذا لم يَكُنْ هناك آخِرةٌ فإن الغَبْنَ سيملاً القُلوبَ؛ لأن هذه الدُّنيا نَجِدُ فيها الناسَ يَتفاوتون فيها تَفاوُتًا عَظِيمًا، فيَبْقَى الإنسانُ مَغْبونًا إذا رأى ذَوِي القُصورِ العاليةِ والمَرَاكِبِ الفاخرةِ والحَشَمِ والحَدَمِ وهو فَقِيرٌ، سوف يَمْتِلئُ غَمَّا، لكنَّ الإيهانَ بالآخرةِ يُوجِبُ للإنسانِ أَنْ يَعْمَلَ، ويُوجِبُ للإنسانِ أَلَّا يَهْتَمَّ بالدُّنيا، وأن ما فاته مِن نَعيم الدُّنيا فإنه له في الآخرةِ إن كان مُؤْمنًا.

وفي الحديثِ عن النبيِّ عَيَالِيَّهُ أَنَّه قالَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٥٦).

وذُكِرَ أَن الحَافِظَ ابنَ حَجَرٍ لما كَان قاضِيَ القُضاةِ مَرَّ يومًا بالسُّوقِ في مَوْكِبٍ عَظِيمٍ وهيئةٍ جَميلةٍ، فهَجَمَ عليه يَهودِيُّ يَبِيعُ الزيتَ الحارَّ وأثوابُه مُلَطَّخةٌ بالزيتِ، وهو في غايّةِ الرَّثاثةِ والشَّنَاعة، فقبَضَ على لِجَامِ بَعْلَتِه وقال: يا شيخَ الإسلامِ، تَزْعُم أَن نَبِيَّكم قال: «الدُّنيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ»، فأيُّ سِجْنِ أنتَ فيهِ، وَأَيُّ جَنَّةٍ أَنا فيها؟ فقال الحافِظُ: أنا بالنسبةِ لما أَعَدَّ اللهُ لي في الآخرةِ مِن النَّعِيمِ كأني وأيُّ جَنَّةٍ أَنا فيها؟ فقال الحافِظُ: أنا بالنسبةِ لما أَعَدَّ اللهُ لي في الآخرةِ مِن النَّعِيمِ كأني الآن في السَّجْنِ، وأنتَ بالنسبةِ لمَا أَعَدَّ اللهُ في الآخرةِ مِن العذابِ الأليمِ كأنك في الآن في السَّجْنِ، وأنتَ بالنسبةِ لمَا أَعَدَّ لكَ في الآخرةِ مِن العذابِ الأليمِ كأنك في الآخرةِ مِن العذابِ الأليمِ كأنك في المَّذ في أَسْلَمَ اليَهُودِيُّ (۱).

إذن مَن لا يُؤْمِنُ بالآخِرَةِ لا يَعْمَلُ، ومَن لا يُؤْمِنُ بالآخِرةِ سيَجِدُ الغَبْنَ العَظِيمَ بَيْنَ الخَلْقِ، ومَن يُؤْمِنُ بالآخِرةِ سَيَعْمَلُ، ولا يَجِدُ غَبْنًا في الدُّنيا أبدًا، لأن ما فاته مِن نَعيمِ الدُّنيا إن كان مُؤْمِنًا فسيَجِدُه في الآخِرَةِ: ﴿إِنَّمَا يُوَقَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

الموضوع الثاني خاصُّ، وهو الكلامُ على نبيٍّ مِن أنبياءِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ وهو داودُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وقِصَّتُه مع الخَصْمِ، وسنَتَكَلَّمُ عليها.

أما الآخرةُ وهو البَعْثُ، فهذا مما أَجْمَعَتْ عليه الكُتُبُ السَّماوِيَّةُ أَنَّ الناسَ لا بُدَّ أَنْ يُبْعَثُوا ولا بُدَّ أَنْ يُجَازَوْا؛ لأَنَّ وُجودَ خَلِيقةٍ تَكْدَحُ وتَعْمَلُ وتُقاتِلُ في سبيلِ ما دُعِيَت إِنْ يُكُونَ هناك مآلُ يَظْهَرُ فيه الثوابُ للمُوافِقِ والعِقابُ اللهُ خَالَفِ هذا عَبَثٌ يُنَزَّهُ اللهُ عنه، ولهذا قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ للمُخالِفِ هذا عَبَثٌ يُنَزَّهُ اللهُ عنه، ولهذا قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٥].

<sup>(</sup>١) التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني (٦/ ١٣٨).

واللهِ لولا رُجوعُ الناسِ إلى اللهِ عَرَّقِجَلَّ وحِسَابُهم على أعمالِهم لكانَ وُجودُهم عَبَثًا يُنَزَّهُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ عنه.

هذه الحقيقةُ -وهي البَعْثُ- أقامَ اللهُ عليها البراهينَ العَقْلية والبراهينَ الحِسِّيةَ، لأن إيهانَ الإنسان بها مِن مَصْلحةِ الإنسانِ، واللهُ تَعَالَى غَفُورٌ كَرِيمٌ جَوادٌ يُحِبُّ ما يكونُ مَصْلَحةً لعِبادِه.

وقد أقام اللهُ تَعَالَى البراهينَ على البَعْثِ بأدلةٍ عَقْليةٍ وأدلةٍ حِسِّيةٍ زيادةً على الأدلةِ الشرعيةِ، فالأدلةُ الشَّرْعية كَثِيرةٌ جِدًّا في أنَّ الإنسانَ سيموتُ ويُجازَى على عَمَلِه، لكنَّ هناك أَدِلَةً عَقْلِيَّةً، وأَدِلَةً حِسِّيَّةً، فمِن الأَدِلَةِ الحِسِّيَةِ قولُه تَعَالَى: ﴿وَهُو عَمَلِه، لكنَّ هناك أَدِلَةً عَقْلِيَّةً، وأَهُورُثُ عَلَيْهٍ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ فِ السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ اللّذِي يَبَدَوُ النَّخُلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهْونُ مِن الابتداءِ، فاستدلَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على ذلك الرم: ٢٧]، ومَعْلومٌ أنَّ الإعادةَ أهونُ مِن الابتداءِ، فاستدلَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على ذلك بإحْداء الأرضِ بعدَ مَوتِها، يعني أن الأرض تكونُ يابِسةً هامدةً ليس فيها خَصْراءُ، بإحْداء الأرضِ بعدَ مَوتِها، يعني أن الأرض تكونُ يابِسةً هامدةً ليس فيها خَصْراءُ، فينزُلُ اللهُ عليها الماءَ، فتُصْبِحُ مُحْضَرَّةً، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً ليس فيها خَصْراءُ، فينزُلُ اللهُ عليها الماءَ، فتُصْبِحُ مُحْضَرَّةً، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً ليس فيها نَاتُ، ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ آهُ اللهُ وَيَعَالَى: ﴿ وَتَرَبَ ﴾ [الحج:٥] مَن اللذي يعني ليسَ فيها نباتُ، ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ آهُ اللهُ عَلَيها المَاء هذا قياسٌ وَاضِحٌ، لا يُمْكِنُ أَحْيَاهَا لَمُعِي ٱلْمَوْقَةَ ﴾ [نصلت:٣٩]، هذا قياسٌ وَاضِحٌ، لا يُمْكِنُ إنكارُه.

في الأرضِ أعوادٌ مُحطمة يَابِسةٌ فإذا نَزَلَ المَطَرُ صارتْ أَشْجارًا خَضْراءَ، والذي أحياها هو اللهُ عَزَقَجَلَ.

ومنها أنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ أَحْيَا أَنَاسًا في الدُّنيا، وإن شِئْتَ فقُل: أَحْيَا أمواتًا في الدُّنيا مِن أَنَاسِيَّ وغيرهم، ففي سُورةِ البقرةِ خُمْسُ قضايا فيها إِحْياءُ المَوْتَى: الأُولى: قِصَّةُ البَقرةِ: تَشَاجَرَت قَبِيلتانِ مِن قَوْمٍ مُوسَى، فَقَتَلَتْ إِحْدَى القَبيلتينِ قَتِيلًا، وحصَلَ بينهم خِلافٌ، وكادتِ الفِتْنةُ أَن تدور بينها، فقال لهم مُوسَى عَيْدِالسَّلامُ: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٧]، قال بنو إسرائيل –وهم جَماعةٌ عُتاةٌ مِن عَهْدِ نَبِيهم إلى اليومِ – ﴿ قَالُواْ أَنْتَغِدُنا هُرُوا ﴾ [البقرة: ٢٧] يعني أَتَلْعَبُ بنا؟ كيف نَذْبَحُ بَقَرةً ؟ ماذا نَستَفِيدُ ؟ ﴿ قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧]، ولا أحد يَتَّخِذُ غَيْرَه هُزُوا إلا إذا كان جَاهِلًا، وبعد أَنْ قالوا هذا الكلامَ تَعَنَّوا مِن وَجْهِ البَعْرة ، فَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلا بِكُرُ ﴾ وبعد أَنْ قالوا هذا الكلامَ تَعَنَّوا مِن وَجْهِ البقرة: ٢٠)، قال المُفسِرون: ﴿ فَارِضُ ﴾ قُوبِلَتْ بقولِه: ﴿ بِكُرُ ﴾، إذن معناها الكبيرةُ، وهذه من قواعِدِ التفسيرِ: أَنْ تَعْرِفَ الكَلِمةَ بمَعْرِفةِ ما يُضادُّها، فهنا لو قال قَائِلُ: ما مَعْنَى فَارِضٌ ؟ نقول: كَبِيرةٌ، لأنها قُوبِلَتْ بيكر.

مثالٌ آخَرُ: ﴿فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١]، لو قالَ لك واحدٌ: ما معنى ثُباتٍ؟ نقول: أَيْ مُتَفَرِّقِينَ، عَرَفْنَا ذلك مِن قولِه: ﴿أَوِ انْفِرُواْ جَمِيعًا ﴾، وهذه مِن قواعدِ التفسيرِ التي يَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ يَعْرِفَها، أَنَّ القرآنَ يُفَسَّر بذِكْرِ الْمُقابِلِ.

﴿ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ ﴾ يعني ليستْ كَبِيرةً ولا صغيرةً ﴿ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكُ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، فيا فعلوا، لأنَّ القَوْمَ عُتاةٌ جُناةٌ طُغاةٌ، ﴿ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وكانَ يَنْبغِي أَنْ يَذْبحوا بقرةً بأي لونٍ تكونُ، سَوْداءَ أو حَمْراءَ أو صَفْراءَ، ﴿ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ [البقرة: ٢٩]، البقرة: ٢٩]، وكانَ يَنْبغي أَنْ يَذُبحوا بقرةً بأي لونٍ تكونُ، سَوْداءَ أو حَمْراءَ أو صَفْراءَ، ﴿ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُها ﴾ [البقرة: ٢٩]، لونُها فَاقِعٌ، الجوابُ: ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِنْ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُها ﴾ [البقرة: ٢٩]، لونُها فَاقِعٌ، يعني صَافِيًا جِدًّا، زِدْ على هذا أنها ﴿ تَشُرُ النَّاطِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٩]، مَن نَظَرَ إليها يعني صَافِيًا جِدًّا، زِدْ على هذا أنها ﴿ تَشُرُ النَّاطِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٩]، مَن نَظَرَ إليها سَرَّتْه، شَدَّدُوا على أَنْفُسِهم فشَدَّدَ اللهُ عليهم، كلُّ هذا لم يَكُفِ، فسألُوا عن السِّنٌ، سَرَّتُه، شَدَّدُوا على أَنْفُسِهم فشَدَّدَ اللهُ عليهم، كلُّ هذا لم يَكُفِ، فسألُوا عن السِّنٌ،

ثم سألوا عن اللَّوْنِ، ثم سألوا عن الوَظِيفةِ ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِن لَنَا مَا هِى إِنَّ الْبَقَرَ تَشَكِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ, يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ الْبَقِرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَهُ, يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ الْالَّذِضَ وَلَا تَسْقِى الْمُزَتَ مُسَلِّمَةٌ ﴾ سَلِيمةٌ مِن العَيْبِ ﴿ لَا شِيةَ فِيها ﴾ لا عَيْبَ فيها، النهاية: ﴿ فَالُواْ الْنَنَ جِئْتَ بِالْحَقِ ﴾ [البقرة: ٧٠-٧١]، كأنهم كانوا يَعْلَمون الحقّ مِن النهاية: ﴿ وَسَالُواْ الْنَنَ جِئْتَ بِالْحَقِ ﴾ [البقرة: ٧٠-٧١]، كأنهم كانوا يَعْلَمون الحقّ مِن زَمَنٍ، ثم صَدَّقوا موسى، ﴿ قَالُواْ الْنَنَ جِئْتَ بِالْحَقِ ﴾، يعني الآنَ أَصَبْتَ، وشَدَّدَ اللهُ عليهم.

المهم أنه أمَرَهم أَنْ يَضْرِبوا القتيلَ بجُزْءٍ مِن هذه البَقَرةِ، بعد ما ذَبَحُوها، فأخذوا جُزْءً وضَرَبوا القَتِيلَ، فأحياه الله، فأخذوا جُزْءً وضَرَبوا القَتِيلَ، فأحياه الله، فقال: الذي قَتَلَنِي فُلانٌ. والظاهِرُ أنه بعدَ ذلك أماتَهُ الله عَزَقِجَلَّ، وهذا إحياءٌ بعدَ الموتِ.

الثانية: قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ ٱلُوثَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] أُلوفٌ جَمْعٌ كَثْرَةٍ، أمَّا جُموعُ القِلَّةِ فهي أربعةُ أَوْزَانٍ، قال ابنُ مَالِكٍ في أَلْفيَّته (١):

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهُ ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمْوعُ قِلَّهُ

فَاحْفَظْ أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكٍ إذا كُنْتَ تُرِيدُ مَعْرِفَةَ النَّحْوِ، فإنها خُلاصَةُ النَّحْوِ، كما قالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢):

أَحْصَى مِنَ الكَافِيةِ الْخَلَاصَة كَمَا اقْتَضَى غِنِّى بِلَا خَصَاصَة

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي (٣/ ١٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٦٥٢).

يعني الجُموع إذا كانتْ على وَزْنِ (أَفْعِلَة) كأَعْمِدَة، أو (أَفْعُل) كأَعْيُن، أو (فِعْلَة) كإخْوَة، أو (أَفْعُل) كأَبُواب فهي جمعُ قِلَّة، وما عَدَا ذلك فهو جَمْعُ كَثْرَةٍ.

﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ لأنه الظَّاهِرُ - والله أعلم - أنه نَزَلَ في دِيارِهم وَباءٌ، فخَرَجوا فِرارًا منه، خَرَجُوا فِرَارًا مِن الوَباءِ، فأَرَادَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ أَنْ يُبَيِّنَ لهم أنه لا مَفَرَّ مِن اللهِ عَرَّقِجَلَّ، ومَن يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعاجِزَ اللهَ فيَفِرَّ مِن قَدَرِه؟ لا أَحَدَ يَستَطِيعُ.

﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ﴾ قَوْلًا كَوْنِيًّا؛ لأنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩]، ولكنَّ الإنسانَ مَأْمُورٌ بالجِهادِ في سَبيلِ اللهِ، وإنْ كان ذلك قد يُؤدِّي إلى قَتْلِه.

﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ آخَينَهُمْ إِنَ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ آكُنُ أَكُنُ اللّهُ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، الحِكْمةُ مِن هذا أَنْ يُبَيِّنَ عَنَّقِبَلَ لهم ولغيْرِهم النّه لا مَفَرَّ من قضاءِ اللهِ وقَدَرِه، فيا قَدَّرَه اللهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَهْمَا كُنْتَ ومَهْمَا ذَهَبْت: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةٍ ﴾ [النساء: ٧٨]، ماتوا جَمِيعًا مِيتة رَجُلِ وَاحِدٍ وأَحْياهم اللهُ جَمِيعًا، فعَرَفُوا الآنَ أنه لا مَفَرَّ مِن قَدَرِ اللهِ.

الثالثة: قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها ﴾ [البقرة:٢٥٩]، خاويةٌ على عُروشِها يعني يابسةً ليسَ فيها اخْضِرارٌ، فقال الرَّجُل: ﴿ أَنَّ يُحِيء هَذِهِ اللَّهُ بَعَدَ مَوْتِها ﴾ [البقرة:٢٥٩]، كيفَ يُحْيِي هذه الأرضَ بعدَ مَوْتِها ، والبقرة:٢٥٩]، كيف يُحْيِي هذه الأرضَ بعدَ مَوْتِها ، يعني استبعد كيفَ يُحْيِي اللهُ هذه الأرضَ بعدَ موتِها ؟ فأماتَه اللهُ تَعَالَى مِئةَ عَامٍ، وثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَيْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ [البقرة:٢٥٩]، وكأنه واللهُ أعْلَمُ - أُمِيتَ في أَوَّلِ النهارِ وأُحْيِيَ في آخِرِهِ، فقال: إِمَّا أَن هذا هو اليومُ الثاني أَعْلَمُ - أُمِيتَ في أَوَّلِ النهارِ وأُحْيِيَ في آخِرِهِ، فقال: إِمَّا أَن هذا هو اليومُ الثاني

فأكونُ لَبِثْتُ يَوْمًا، أو هو اليومُ الأَوَّلُ فأكونُ لَبِثْتُ بَعْضَ يَوْمٍ، وذلك لأَنَّ الإنسانَ إذا ماتَ لا يُحُسُّ بالزَّمَنِ فهو يَمُرُّ عليه سَرِيعًا، كها أنه إذا نام الآنَ خمس سَاعاتٍ يَظُنُّ أنها خَظَةٌ، مَّضِي الساعاتُ على النائِم لا يَحُسُّ بها، كذلك المَيِّتُ مِن بابِ أَوْلَى، ولهذا لا تَتَعَجَّبُ أَنْ يَبْقَى الأمواتُ منذ مَلايينِ السِّنينَ وإذا بُعِثُوا ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ ولهذا لا تَتَعَجَّبُ أَنْ يَبْقَى الأمواتُ منذ مَلايينِ السِّنينَ وإذا بُعِثُوا ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ ولهذا لا تَتَعَجَّبُ أَنْ يَبْقَى الأمواتُ منذ مَلايينِ السِّنينَ وإذا بُعِثُوا ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ ولهذا لا تَتَعَجَّبُ أَنْ الرُّوحَ إذا خَرَجت مِن الجَسَدِ كانتْ في عَالَم آخَرَ، لا تُحِسُّ بمُرورِ الزَّمَنِ، فلا تَتَعَجَّبُ يا أَخِي تقول: هؤلاء أُناسٌ لهم مَلايين السِّنين ماتوا كيف بمُرورِ الزَّمَنِ، فلا تَتَعَجَّبُ يا أَخِي تقول: هؤلاء أُناسٌ لهم مَلايين السِّنين ماتوا كيف هذا؟ نقول: نعم، لأن الإنسانَ في حالِ اتِصالِ الرُّوحِ بالبَدَنِ غيرُه في حالِ مُفارَقَةِ الرُّوحِ البَدَنَ.

﴿ قَالَ لَبِثَتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ [البقرة:٢٥٩]، فقال اللهُ له: ﴿ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ﴾ [البقرة:٢٥٩]، الله أكبر! يَمُرُّ عليه الصَّيْفُ والرَّبيعُ والشتاءُ والقَيْظُ والرِّياحُ والأَمْطارُ، ﴿فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة:٢٥٩]، كان الرَّجُـلُ معه طَعامٌ وشَرابٌ، ومعه حِمارٌ، الطعامُ والشَّرابُ بَقِيَ مِئةً سَنَةٍ لم يَتَغَيَّرُ لا بِيُبوسَةٍ، ولا برِيحَةٍ مُنْتِنَةٍ، ولا بنَقْصِ، ولا بشَيْءٍ، فهل هذا مما جَرَتِ به العادةُ؟ لا، لكنَّ اللهَ على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، ﴿وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَادِكَ ﴾ [البقرة:٢٥٩]، فنَظَرَ إلى الحِمَارِ فَإِذَا عِظَامُه تَلُوحُ، اللهُ أكبر! الحمارُ مَيِّتٌ وقَدْ ذَهَبَ لَحْمُهُ وعَصَبُه وعَظْمُه وكلُّ شَيْءٍ، لأنه بَقِيَ مِئةً سَنَةٍ، ﴿وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ﴾ وإذا عِظَامُه تَلُوحُ، ﴿وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾ [البقرة:٥٥١] اللهُ أَكْبَرُ! نَظَرَ للعِظَامِ وإذا العِظَامُ تَتَرابَطُ، يُنْشِزُ اللهُ بَعْضَها ببعضٍ بوَاسِطَةِ العَصَبِ، ﴿ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾، اللَّحْمُ هذا كِسوةٌ للعِظَامِ، فلولا اللَّحْمُ لكان أَدْنَى شَيْءٍ يُصيبُكَ يُؤْلِكَ لكنَّ اللَّحْمَ يَكْسُو العَظْمَ فَيَقِيهِ الأَذَى، ولهذا سَمَّاه اللهُ الكِسُوة.

هنا ثلاثُ آياتٍ: رَجُلُ مَاتَ مِئةَ سَنَةٍ ثم بُعِثَ، طَعامٌ وشَرَابٌ بَقِيَ مئةً سَنَةٍ لَم يُعِثَ، طَعامٌ وشَرَابٌ بَقِيَ مئةً سَنَةٍ لَم يَتَغَيَّرٌ، عِظامٌ تَلوحُ يَتراكَبُ بَعْضُها على بعضٍ بالمُشاهَدَةِ وتُكْسَى كُمُّا، ﴿ فَلَمَّا تَبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:٢٥٩]، حِينَئذٍ نَرْجِعُ إلى القَرْيةِ التي مَرَّ بها وهي خَاوِيَةٌ على عُروشِها، هل يَقْدِرُ اللهُ أَنْ يُحْيِيَها أو لا؟ الجواب: يَقْدِرُ بلا شَكِّ.

الرابعة: أنَّ قومَ مُوسَى قالوا لموسى وهُم يَسْمعونَ اللهَ يُخَاطِبُه، قالوا: لن نُؤْمِنَ لك حتى نرى اللهَ بأَعْيُنِنا جَهْرةً، فأماتَهمُ اللهُ، مَاتُوا مَوْتًا حَقِيقِيًّا، خَرَجَتْ أَرُواحُهم مِن أَجْسادِهم، ولكنَّ موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خاف، فاختارَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِن قَوْمِه لِيقَاتِ اللهِ، وهذا جوابُهم ثم يَمُوتون، يَرْجِعُ إلى قَومِهم ماذا يقولُ وقد مات خِيارُهم، فلطَفَ اللهُ به وأحياهم بعد أن أَماتَهم.

إذن هذا دَلِيلٌ حِسِّيٌّ مُشاهَدٌ على قُدْرةِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، قَوْمٌ مَاتُوا ثُم بُعِثُوا.

الخامسة: قولُ إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ إمام الحنفاء وأحد أُولِي العَزْمِ مِن الرُّسل، بل هو أفضلُهم ما عدا محمدًا على قال: ﴿ رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي الْمَوْقَ قَالَ الرُّسل، بل هو أفضلُهم ما عدا محمدًا على قال: ﴿ رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي الْمَوْقَ قَالَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ قَوْمِنَ قَالَ بلَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، يعني يَسْتَقِرُّ استقرارًا تامًّا، والطُّمَانينةُ أمرٌ زائدٌ على مجُرَّدِ الإيهانِ، ولكن ليسَ الحَبَرُ كالمُعاينةِ، ﴿ قَالَ بَلَى وَلَكِن والطَّمَانِينَةُ أَمرٌ زائدٌ على مجُرَّدِ الإيهانِ، ولكن ليسَ الحَبَرُ كالمُعاينةِ، ﴿ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيسَ الْحَبَرُ كَالمُعاينةِ، ﴿ قَالَ بَلَى وَلَكِن السَّور لِيسَ الْحَبَرُ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ﴾ أي ضُمَّهُنَ، لِيَظَمَينَ قَلْي جَبَلِ مِنهُنَ جُزْءًا ﴾ [البقرة: ٢٦٠] يعني اخْلِط بَعْضَها ببعضٍ، الطيور ﴿ ثُمُن الطّيور اللهِ عَني الْحَبِلُ جُبَلٍ جُبُلِ مِنهُنَ اللهِ التي حَوْلَكُ على كُلِّ جَبَلٍ جُزْءًا، فتكون أربعة، واجعل على الجبالِ التي حَوْلَكُ على كُلِّ جَبَلٍ جُزْءًا، فتكون أربعة، واجعل على الجبالِ التي حَوْلَكُ على كُلِّ جَبَلٍ جُزْءًا، فتكون أربعة، واجعل على الجبالِ التي حَوْلَكُ على كُلِّ جَبَلٍ مُؤْدًا، فتكون أربعة، وأدَّهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قال: أيَّتُها الطيور أَقْبِلْنَ ﴿ يَأْتِينَكَ سَعَيَا ﴾ [البقرة: ٢٦٠]،

وهي قد ذُبِحت وخُلِط بعضُها ببعضٍ، تَجْتَمِعُ بإذنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، ثم تأتي لإبراهيمَ لما دَعاهَا.

وهنا نَسْأَلُ سُؤَالًا: لو أنَّ رَجُلًا صَدُوقًا ثِقَةً أَخْبَرَ بِخَبَرٍ، وقال: عندَ بابِ المسجدِ الحرامِ سَيَّارةٌ يُوزَّعُ منها صَدَقاتٌ، وهو رجلٌ صدوقٌ فهل نؤمن بذلك؟ الجواب: نعم نُؤمِنُ، لكن إذا شَاهَدْنا السيارة، ازدادَ الإيمانُ وَاطْمَأْنَنَا.

ولهذا لو قال لك إنسانٌ: أنا عندي -مثلا- ساعةٌ تُسَمَّى ساعة العَصْرِ، تُعْلِمُك بالقِبْلةِ، وتُعْلِمُك بالوقتِ، وتُعْلِمُك بالزمنِ الذي أنتَ فيه، فإنَّ تصديقَك له لن يَكُونَ مِثْلَمَا لو أعطاك الساعة ونَظرْتَ إليها؟ فالثاني أَقْوَى، إذن إبراهيم عَلَيْدِالسَّلَامُ إنها أرادَ بذلك أَنْ يَزْدادَ إيهانُه، وإلا فهو مُؤْمِنٌ.

وإحياءُ الموتى يومَ القيامةِ عليه أُدِلَّةٌ ثمانيةٌ فيها سمعناه مِن آخِرِ سُورةِ يس:

الدليلُ الأولُ: قال اللهُ عَزَّيَجَلَّ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ [يس:٧٧] النُّطفةُ المَنِيُّ، ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُّيِنُ ﴾ [يس:٧٧] هذه النُّطفةُ جَمادٌ، بعدَ ذلك يَتَطَوَّرُ حتى يكون خَصِيمًا بَيِّنَ الحُصومةِ فَصِيحًا، ثم يضرب هذا المَثَل ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾، وقال: ﴿ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ﴾ [يس:٧٧]، قال هذا مُنْكِرًا، والجوابُ: ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلّذِي ٱنشَاهَا أَوْلَ مَرَةٍ ﴾ [يس:٧٩]، قل: يعني يا محمدُ، وكذلك مَن وَرِث مُحَمَّدًا مِن العُلماءِ، إذا قابلَهُ مَن يُنْكِرُ البَعْثَ يَستدِلُّ عليه بهذا ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلّذِي آنشَاهًا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس:٧٩]، قل المعادِ، الذي أنشأ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَادِرٌ على أَنْ يُحْيِيهَا اللّذِي أَاللّٰ عَلَى المُعادِ، الذي أنشأ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَادِرٌ على أَنْ يُحْيِيها المَرَّةِ النَّانِيةَ، هذا استدلالٌ بالمَبْدَأ على المَعادِ، الذي أنشأ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَادِرٌ على أَنْ يُحْيِيها المَرَّةَ النَّانِيةَ، هذا دَليلٌ .

الدليلُ الشاني: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴾ [بس:٧٩]، إذا كان بكلِّ خَلْقٍ عَلِيمًا

يَعْلَمُ كيف يَخْلُقُ ومتى يَخْلُقُ وأين يَخْلُقُ فها الذي يُعْجِزُه؟ إنها يَعْجِزُ العَاجِزُ إذا فاتَهُ العِلْمُ، ولهذا لو قِيلَ للأخ: قُم فاصْنَعْ لي مُسَجِّلًا، ولك مُدَّةُ سَبْعةِ أيام، فإنك لا تُوافِقُ، لأنك لا تَعْلَمُ كيف يُصْنَعُ ذلك، فأنتَ عَاجِزٌ عن فِعْلِ هذا، لكنَّ اللهَ الْمُكِلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴾، هذان دليلان.

الدَّلِيلُ الثَّالَثُ: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُو مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ [بس: ١٨]، نَارًا مُوَ كَدةً مُحَقَقةً ﴿ فَإِذَاۤ أَنتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ ﴾ [بس: ١٨]، الشَّجَرُ الأَخْضَرُ فيه مَادَّتانِ ضِدُّ النَّرِ عَامًا: هما الرُّطوبةُ، والنارُ تَقْتضي اليبوسةَ، إذا غَسَلْتَ ثَوْبَكَ في الشِّتاءِ وليسَ هناك شَمْسٌ، فإنك تُوقِدُ نَارًا لتُدْفِئه عليه، إذن النَّارُ طَبِيعَتُها اليبوسةُ هذه واحدةٌ.

وطبيعةُ النارِ حَارَّةٌ، والرَّطْبُ بَارِدٌ، فهذا الرَّطْبُ الباردُ تَخْرُج منه النارُ اليابسةُ الحارَّةُ، سبحان الله العظيم! مَن الذي أخرج هذا من هذا؟ إنه الله عَزَقَجَلَ ﴿ الّذِي جَعَلَ لَكُو مِن اللّهُ عَزَقَجَلَ ﴿ اللّهِ عَلَا لَكُو مِن الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ [يس: ١٨]، لكن هذا لا نَعْقِلُه ولا نَعْرِفُه، فالمُشْكِلُ علينا الآن كَيْفَ يُحْرِجُ مِن الشَّجَرِ الأخضرِ النارَ، ﴿ فَإِذَا آنتُه مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ [يس: ١٨] لا أَحَدَ يُنْكِرُه.

كانوا قَدِيًا عندَهم شيءٌ يُسَمَّى الزَّنْدَ، يُضْرَبُ به غُصْنٌ مِن أشجارٍ مَعْروفةٍ فإذا ضَرَبوه بهذا الزَّنْدِ قَدَحَ، يعني ظَهَرَتْ منه نارٌ، ويكون عندَهم أشياءُ قابلةٌ للاشتعالِ بسُرعةٍ يُوقِدُونَ منها، فيقولُ عَنَّوَجَلَّ إذا كانَ اللهُ تَعَالَى قَادِرًا على أنْ يُخْرِجَ النارَ مِن هذا الشجرِ الأَخْضَرِ، يعني أشياءَ مُتضادَّةً يكون بَعْضُها مِن بعضٍ، فإحياءُ المُوتَى سَهْلٌ عليه.

الدليلُ الرابعُ: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَعَٰلُقَ مِثْلَهُ م

الجوابُ في الآيةِ ﴿ بَكَى ﴾ [يس: ٨١]، الذي خَلَق السمواتِ والأرضَ أنشأها مِن العَدَمِ، وهمي أكبرُ مِن خَلْقِ الناسِ، كما قال عَزَقَجَلَّ: ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِن خَلْقِ الناسِ ، كما قال عَزَقَجَلَّ: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُمُ مِن خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٧٥]، بل الناس خُلُوقُونَ مِن الأرضِ: ﴿ مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ [طه: ٥٥]، فالقادر على خَلْقِ هذه الأجرامِ العظيمةِ قادرٌ على أَنْ يُعِيدَ الإنسانَ بعد موتِه، هذا الدليلُ الرابعُ.

الدليلُ الخامسُ: ﴿ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يس:٨١] هذه صِفةٌ لازِمةٌ للهِ عَزَّوَجَلَّ، أنه خَلَّقٌ عَلِيمٌ جَلَّوَعَلَا يَخْلُقُ ما يشاءُ عن عِلْمٍ وقُدْرةٍ، فلا يَعْجِزُ عن إعادةِ المَوْتَى.

الدليلُ السادسُ: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُ وِإِذَا آرَادَ شَيْعًا آن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦] والذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. هل يَعْجِزُ عن إعادةِ الأمواتِ؟ لا والله، فانظُرْ في حياتِك الواقعيةِ الآن، يُزَلِزِلُ اللهُ الأرضَ في لَخَظاتٍ، فيُدَمَّرُ هذا الزلزالُ مُدُنًا وقرًى عظيمة، ويُشَقِّقُ الأرضَ في لحظةٍ واحدةٍ؛ لأن ﴿أَمْرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا آن يَقُولَ وقرًى عظيمة، ويُشَقِّقُ الأرضَ في لحظةٍ واحدةٍ؛ لأن ﴿أَمْرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا آن يَقُولَ لَهُ مُن عظيمة من هذا إحياءِ الناسِ كلِّهم، إحياءُ الناسِ كلِّهم كم يأخُذُ مِن ساعةٍ؟ لحظة، قال اللهُ عَنْ عَبَلَ: ﴿ إِن كَانَتُ إِلّا صَيْحَة وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَّرُونَ ﴾ [يس: ٥٦] وقال عَنْ عَبَلَ: ﴿ فَإِنَا اللهُ عَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ له كُنْ فيكُونُ في الذي يُعْجِزُهُ عن إحياءِ الموتى؟

الدليلُ السَّابِعُ: ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس: ٨٣]، أي تَنْزِيهًا للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ عَلْقِ، والأدلةُ الأُولى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الذي بيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ يَعْجِزَ عن إعادةِ الخَلْقِ، والأدلةُ الأُولى

كُلُّها إِيجابيَّة، يعني لما تَنَزَّه جَلَّوَعَلَا عَن كُلِّ عَيْبٍ ونَقْصٍ وكان بيَدِهِ ملكوتُ السمواتِ والأرضِ كان قَـادِرًا عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى: ﴿فَسُبْحَنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ. مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس:٨٣].

الدليلُ الثامنُ: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس:٨٣]؛ لأن كَوْنَنا نَرجِعُ إلى اللهِ لا بُدَّ أن نَحْيَا وإلا لما رَجَعْنَا.

هذه أُدِلَّةٌ ثَمَانيةٌ في سِياقٍ واحدٍ، وهذا يَدُلُّ دَلالةً واضحةً على كمالِ رحمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، أَنْ أَكَّدَ البَعْثَ بعدَ الموتِ بمُؤكِّداتٍ مُتعددةٍ متنوعةٍ حتى يَعْمَلَ العبادُ لهذا اليوم، الذي يَفِرُّ فيه الإنسانُ مِن أُخِيهِ وأُمِّه وأبيه ﴿لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ لَا يَعْزِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْعًا ﴾ [لقمان:٣٣]، هذا اليوم الذي يَجِدُ الإنسانُ ما عَمِلَ مِن خَيْرٍ مُخْضَرًا، وما عَمِلَ مِن شُوءٍ يَوَدُّ لو أَنَّ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ أُمدًا بعيدًا، فنحن خُلقنا لهذا اليوم.

فنسألُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَه يَسِيرًا علينا، وَأَنْ يَجْعَلَنا فيه مِن الشَّعداءِ، وأَنْ يَجْعَلَ مَن مآلنا جَمِيعًا إلى جَنَّاتٍ النَّعِيمِ في جِوارِ الربِّ الرحيمِ، مع الذين أَنْعَمَ اللهُ عليهم من النَّبِيِّينَ والصَّدِيقِينَ والشُّهَداءِ والصَّالِجِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شرورِ أنفسنا ومنْ سيئاتِ أعمالِنا، منْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ الا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، إله الأولينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وخليلُه، وأمينُه على وحيِه، بلَّغَ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصحَ الأُمةَ، وجاهدَ في اللهِ حقَّ جهادِه، وتركَ أُمَّتَه على محَجَّةٍ بيضاءَ، لَيْلُها كنهارِها، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ. أمَّا بَعْدُ:

فهل عذابُ القبرِ ثابتٌ في القرآنِ والسُّنَّةِ، أَمْ هوَ ثابتٌ بالسُّنةِ فقط ؟ وهلْ هوَ على البَدَنِ أو على الرُّوحِ؟

وهَلْ هوَ شاملٌ لكلِّ مَن دُفنَ وأكلتْهُ السِّباعُ والحيتانُ في البحارِ أو لا؟ عذابُ القبرِ ثابتٌ بالقرآنِ:

أما الأولُ فنقولُ: عذابُ القبرِ ثابتٌ بالقرآنِ والسُّنَّةِ؛ فمِن أَدِلَّةِ القرآنِ قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ ﴾ يعني آل فرعونَ ﴿ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ الدَّخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر:٤٦].

فقولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٦] يعني هذا قبل يوم القيامة؛ لأنهُ قالَ: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوۤاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلشَّدَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

ومما يدلُّ على إثباتِ عذابِ القبرِ قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوۤا أَيَدِيهِم أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُم الْيُوم تَجْرَوْن عَذَاب عَذَاب اللهِ عَمْرَتِ ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ ءَايكتِهِ تَسْتَكَمْرُونَ ﴾ [الانعام: ٩٣].

ووجهُ الدَّلالةِ أَن الملائكةَ تقولُ لهؤلاءِ الظالمينَ الذينْ نزلتِ الملائكةُ لِقَبْضِ أُرواحِهِم: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ ، وكلمةُ ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ تدلُّ على أَنَّ هؤلاءِ الظالمينَ يَشِحُونَ بأنفسِهم شُحَّا عظيمًا فيقالُ لهمْ: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ وذلكَ أن أرواحَهُم - والعياذُ باللهِ - إذا بُشِّرتْ بالعذابِ رجعتْ في الجسدِ، ولا تريدُ الخروجَ إلى العذابِ الذي بُشِّرتْ بهِ ، ولكنهُم يقالُ لهمْ: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلَيُومَ الْحُروجَ إلى العذابِ الذي بُشِّرتْ بهِ ، ولكنهُم يقالُ لهمْ: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلَيُومَ الْحَروجَ إلى العذابِ الذي بُشِّرتْ بهِ ، ولكنهُم يقالُ لهمْ: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ كُونَ كَذَابَ اللهُونِ ﴾ .

وفي قوله: ﴿ أَلْيُوْمَ ﴾ (ال) هذه عند النحويينَ تُسمى (ال) العَهْدِيَّة، وهيَ هنا للعهدِ الحُضوريِّ، وذِهنيُّ، وفي هذهِ الآيةِ: للعهدِ الحُضوريُّ، وذِهنيُّ، وفي هذهِ الآيةِ: ﴿ كُريُّ، وحُضوريُّ، وذِهنيُّ، وفي هذهِ الآيةِ: ﴿ أَلْيَوْمَ تُحَرِّونَ فَيهِ أَنْفَسَكُم اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

ومِنْ ذلكَ أيضًا قـولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ لَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَكَثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَنُم عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواۡ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعۡمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢] فيقولونَ: ادخلُوا الجنة حينها تتوفاهُم؛ لأن القبرَ أولُ منزلةٍ مِن منازلِ الآخرةِ.

#### عذابُ القبرِ ثابتٌ بالسنةِ :

أما في السُّنةِ فإن السُّنـةَ قدْ تواترتْ، وأجمعَ المسلمـونَ على مدلُولِها، ولهـذا فإن كلُّ المسلمينَ يقـولونَ في صلاتِهم: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَـنَّمَ،

## وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ»(١).

إذنْ عذابُ القبرِ مما يُعلمُ بالضرورةِ ثبوتُه؛ لأن جميعَ المسلمينَ صِغارَهُم وكبارَهُم يقولونَ في صلواتِهم: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ». فعذابُ القبرِ ثابتُ في القرآنِ والسُّنَّةِ والإجماعِ الفِعليِّ منَ المسلمينَ، وذلكَ بكونِهم يَتَعَوَّذُونَ باللهِ مِن عذابِ القبرِ.

### عذابُ القبرِ على البدنِ أو على الروحِ:

أما هَلْ يكونُ عذابُ القبرِ على البَدَنِ أو على الرُّوحِ؛ فاعلَمْ أنَّ الأصلَ في عذابِ القبرِ أنهُ على الرُّوحِ، ولهذا يُعنَّبُ الإنسانُ ولو كانَ في قبرِهِ سليمًا ليسَ فيهِ شيءٌ، فإن العذابَ يقعُ عليهِ متى سُلِّمَ مِنْ أيدِي الأحياءِ إلى قَبْرِه، فيحصلُ العذابُ.

ويكونُ العذابُ على الرُّوحِ، ولكنْ ربها يتصلُ بالبَدَنِ، ويكونُ العذابُ على البَدنِ وعلى الرُّوحِ؛ كما شُوهدَ ذلكَ في بعضِ الأمواتِ، ولكنِ الأصلُ أَنْ يكونَ على الروح.

# هلْ عذابُ القبرِ شاملٌ لكلِّ مَن دُفنَ:

وأما هلْ يشملُ العذابُ كلَّ أحدٍ؟ فَنَعَمْ يشملُ كُلَّ مَنِ استحقَّ العذابَ، فيمكنُ أَنْ يُعذبَ في قبرِهِ ويُمكنُ أَنْ يُؤخَّرَ عذابُهُ إلى يوم القيامةِ.

مرَّ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- بقبرين فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَـذَّبَانِ وَمَا يُعَـذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَـدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ وَمَا يُعَـذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَـدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (٥٨٨).

# يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»(١).

قال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ» لأن النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - كُشفَ لهُ أنهما يُعذبانِ، قال: «وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» ومعنى قولِه: «فِي كَبِيرٍ» أي في أمرٍ يشُقُّ عليهما تركه؛ كما قالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّتِعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ عليهما تركه؛ كما قالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّتِعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥] يعني: لَشَاقَةٌ، يعني أَنَّ الصلاة شاقَةٌ إلا على الخاشعينَ. فمعنى «فِي كبيرٍ» هنا أي في أمرٍ شاقً؛ لأن تَرْكَهُ سهلٌ، والتَّخَلِّي عنهُ سهلٌ، أمَّا هوَ فمِنْ كبائرِ الذُّنوبِ، ولهذا جاءَ في روايةٍ للبخاريِّ: «وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ» (٢).

فالنفيُ هنا يعودُ إلى معنًى، والإثباتُ يعودُ إلى معنًى آخرَ، فالنفيُ: «وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» أَيْ في شاقِّ عليهِما؛ لأنهُ سهلٌ، والثاني «وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ» أي مِن كبائرِ الذنوب.

ثم إِنَّ النبيَّ عَيَّا بِرحتِه بِالمؤمنينَ أَخذَ جَريدةً رطبةً فَشَقَّهَا نِصفينِ -شقَّ وما قَطعَهَا قَطعًا معَ العَرضِ، شقًّا بِالطُّولِ- وغَرَزَ في كلِّ قبرٍ واحدةً، أَيْ رَكَزَ في كلِّ قبرٍ واحدةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُحَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». أي يخففُ العذاب، وعَلَّقَهُ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِيبْسِهِما قالَ بعضُهم: لأن هذه الأعوادَ أو هذه الجريدة تُسَبِّحُ الله ما دامتْ خضراء، فإذا يَبُسَتِ انقطعَ التسبيح، وبَنَوا على هذا المفهومِ أنهُ ينبغِي أَنْ يَجلسَ الإنسانُ عندَ القبرِ يُسَبِّحُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وبَنَوا على هذا المفهومِ أنهُ ينبغِي أَنْ يَجلسَ الإنسانُ عندَ القبرِ يُسَبِّحُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهَ عِنْ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب: من الكبائر ألَّا يستتر من بوله، رقم (۲۱٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (۲۹۲). واللفظ للنسائي: كتاب الجنائز، باب وضع الجريدة على القبر، رقم (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب النميمة من الكبائر، رقم (٦٠٥٥).

لأنهُ إذا كانَ تسبيحُ العُودِ الرَّطبِ يُخفَّفُ بهِ مِن عذابِ الميتِ، فتسبيحُ البَشَرِ مِن بابِ أَوْلى، وأُوجَدُوا المقاماتِ عندَ القبورِ فيُسَبِّحُونَ ويقرءونَ وما أشبهَ ذلكَ.

وهذَا البناءُ بناءٌ فاسدٌ للآتي:

أولًا: أننا لا نجزمُ بأنهُ خُفِفَ عنهُما بوضعِ هذهِ الجريدةِ مِن يَدِ النبيِّ ﷺ؛ لأنهُ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ»، و(لَعَلَّ) تحتملُ أن تكونَ للترجِّي، ويحتملُ أن تكونَ للترجِّي، ويحتملُ أن تكونَ للتعليلِ، فهي لو كانتْ للتعليلِ لَعَلِمْنَا أنهُ سينخفَّفُ عنهُما، لكنْ يحتملُ أن تكونَ للتَّرَجِّي.

وفي القواعدِ الفقهيةِ الأُصوليةِ يقولونَ: إذا وُجدَ الاحتمالُ بَطَلَ الاستدلالُ. في العرَّ للتعليلِ، فإنها في دامتْ (لعلَّ) هنا يَحتملُ أن تكونَ للترجِّي، ويحتملُ أن تكونَ للتعليلِ، فإنها لا تتعيَّنُ لأحدِهِما إلا بدليلٍ، ولَسْنَا نعلمُ دليلًا في تعيينِ أحدِهِما.

إذنْ فالرسولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لَم يَجْزِمْ بذلك.

ثانيًا: هلِ العلةُ أنه يُخففُ عنهما ما دامتْ خضراءَ لأنها تُسَبِّحُ، أو أن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أرادَ أن تكونَ الشفاعةُ محدودةً بوقتٍ مُعَيَّنٍ، فيحتملُ هذا وهذا، لكنِ الثاني أقربُ؛ أن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أرادَ أن تكونَ هذهِ الشفاعةُ مؤقتةً بيُسِ هذهِ الجريدةِ، بدليلِ أن الجهاداتِ تُسَبِّحُ الله سَبْحَانهُ وَتَعَالَى وهي جمادٌ، فقدْ سُمعَ بينُ يدي الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَلامُ (١) وهو جمادٌ تسبيحُ الطعام (١) وتسبيحُ الحصى بينَ يدي الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَلامُ (١)، وهو جمادٌ ليسَ فيهِ ما يكونُ بهِ النهاءُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٥٩، رقم ١٢٤٤).

ثم إن الجريدة الخضراء وإنْ بَقيتْ خضراء فلا يمكنُ أن تَنْمُوَ، إذنْ لا فرقَ بينها وبينَ اليابسةِ، فبَطَلَ هذا التعليل، والأقربُ أن النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- أرادَ أن تكونَ هذهِ الشفاعةُ مُؤقتةً إلى أن تيبسَ الجريدتانِ.

واستحبَّ بعض الناسِ أنه إذا دُفنَ الميتُ أن يُوضعَ على قبرهِ جريدةٌ رَطْبَةٌ أو غُصنٌ رَطْبٌ تَأَسِّوا بهِ، بلْ هُمُ ابْتعَدُوا أو غُصنٌ رَطْبٌ تَأَسِّوا بهِ، بلْ هُمُ ابْتعَدُوا عنِ التأسِّي بالرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ما كانَ يفعلُ هذا في كلِّ مَيِّتٍ حتى نقولَ: إنهُ سُنَّةٌ لكلِّ مَن ماتَ أَنْ يُوضعَ على قبرهِ جريدةٌ خَضْرَاء، أو غُصنٌ أخضرُ، إذنْ لم يتأسوا به.

ثانيًا: إِنَّ النبيَّ عَلَيْهُ إِنها فعلَ ذلكَ في قبرينِ يُعَذَّبانِ، فهذا الذي وضعَ الجريدةَ على أبيهِ أو أُمِّهِ أو قريبهِ، هلْ يشهدُ بأنهُ يُعَذَّبُ؟!

الجواب: لا يشهدُ، لكنْ وضْعُهَا على قبرِه يستلزمُ أَنْ يكونَ شاهدًا لهُ بأنهُ يُعذَّبُ في قبرِه، فالآنَ انقلبتْ هذهِ الرحمةُ نِقمةً، فبَدَلَ ما كانَ يَرجُو أَن تكونَ شفاعةً لهُ صارتْ قَدحًا فيهِ؛ إذ إنَّ هذا الواضعَ لازِمُ وَضْعِهِ هذهِ الجريدة ليُخَفَّفَ عنِ الميتِ أَنْ يكونَ هذا الميتُ معذَّبًا، وهذا مِن أكبرِ القَدْحِ في الميتِ.

فإذا قالَ قائلٌ: أنا سأضعُ زُهورًا على قبرِه؛ زهورًا طيبةَ الريحِ، جميلةَ المنظرِ، نقولُ: وإذا وُضِعَتْ هلِ الميتُ سوفَ يُسرُّ برؤيتِها إذا كانتْ جميلةَ المنظرِ؟! وهلْ يُسرُّ بِشَمِّها إذا كانتْ طيبةَ الرِّيح؟! الجواب: لا.

إذنْ لا فائدةَ إلا تقليد مَن لا يؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخِرِ منَ الكفارِ والمُلْحِدِينَ وغيرِهم.

لذلك؛ يجبُ أن نتأسّى بالرسولِ عَلَيْهُ في أعمالِنا، وفي حياتِنا، وفي أعمالنا بَعْدَ مَوْتِنا، وها هوَ البقيعُ يُدْفَنُ فيهِ كُلَّ يوم ما شاءَ اللهُ مِنَ الأمواتِ في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ وما عَلِمنَا أنهُ وَضعَ جريدةً رَطْبَةً، أو غُصْنًا رَطْبًا على قبرٍ منَ القبورِ، إلا هذينِ القبرينِ.

إذنِ المهمُّ أننا نثبتُ عذابَ القبرِ، ودلالتَه بالكتابِ والسُّنَّةِ وعملِ الأمةِ؛ لأن كلَّ المسلمينَ يقولونَ: أعوذُ باللهِ مِن عذابِ جهنمَ ومِن عذابِ القبرِ، يقولونَ ذلكَ مؤمنينَ بهِ ومُقِرِّينَ بهِ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ.





عَذَابُ الْقَبْرِ ثَابِتُ بِالْكتاب، والسُّنَّةِ، وإجماع المُسْلِمِينَ.

## دليلُ عَذَابِ القَبْرِ مِن القُرْآنِ الكَرِيمِ:

الدَّلِيلُ الأُوَّلُ: قَالَ اللهُ عَن قوم فِرْعَوْن: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: 13] يَعْنِي: فِي الصباح والمساء، فبَيَّن اللهُ أَنَّ هَؤُلاءِ يُعرَضون عَلَى النَّار غُدُوَّا وعَشِيًّا، وهَذَا عَذَاب، وَيَوْمَ تقومُ السَّاعةُ يأتي الأشَدُّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبِيوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللهُ اللهُ

الدَّلِيلُ الثَّاني: قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ اللَّهِ عَمَرَتِ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [الأنعام: ٩٣] يَعْنِي: فِي سَكَرَات الموت، ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوۤ أَ أَيدِيهِمْ ﴾ [الأنعام: ٩٣]. أرواحهم، يَقُولُون: ﴿ أَخْرِجُوۤ أَ أَنفُسَكُمُ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظالمين تتمنَّع نفوسُهم مِن الخُروج؛ لأنَّها تُبشَّر بالغضب والعَذَاب، فتريد أن تبقى في هَذَا الجسد، يَقُول تَعَالَى: ﴿أَخْرِجُوا ﴾ قَالَ بَعْضُ السلف: والله إنَّه لأَعَظَمُ بها شُحَّا مِن البخيل بهاله، ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم ﴾ أعطُونا إياها، ﴿اليَّوْمَ تَجَزُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ﴿اليُومَ ثَجَزُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ﴿اليُومَ عَدَابَ اللهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ فِي اللهِ غَيْرَ الْمَوْنِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم مَا اللهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم مَا اللهِ غَيْرَ اللهُ عَيْرَ وَلَا اللهِ عَيْرَ وَاللهِ اللهِ عَيْرَ وَاللهِ اللهِ عَيْرَ وَاللهِ اللهِ عَيْرَ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْمُونِ عِمَا كُنتُم مَا أَلْهُ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم مَا أَلْهُ عَلَى اللهِ عَيْرَ وَلَى اللهِ عَيْرَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرَ وَالْمَامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرَانِ الْمُونِ عِمَا كُنتُم عَنْ وَالْمُونِ عَلَى اللهِ عَيْرَادَ عَلَى اللهِ عَيْرَ وَالْمَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْرَادِ وَلَا الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى المُعَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَيْرَادِ الْمُولِ اللهِ الْمُعَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ذَكَرْنا دَلِيلين، وهُنُاكَ أكثرُ مِن ذَلِكَ.

أَمَّا السُّنَّة فَالأَحَادِيثُ ظاهرةٌ مشهورة فِي إثبات عَذَابِ القَبْرِ (١).

أَمَّا الإجماعُ، فَإِنَّ كُلَّ المُسْلِمِينَ يَقُولُون: أَعُوذ بالله مِن عَذَابِ جَهنم، ومِن عَذَابِ جَهنم، ومِن عَذَابِ القَبْر، ومِن فِتنة المُسِيحِ الدَّجَالِ، ولا اسْتِعاذةً مِن شَيْء إلَّا وله وجود حقيقيٌّ. إذن عَذَابُ القَبْرِ ثابتٌ.

## مَسْأَلَةٌ: هل يُمْكِن أَنْ يظهر عَذَاب القَبْرِ للنَّاس؟

ولو سأل سائلٌ: هل يُمْكِن أَنْ يظهرَ عَذَابِ القَبْرِ للنَّاس؟

فالجَوَابُ: لا، إلَّا أَنَّ اللهَ قد يُظْهِرُه، وإلا فالأصل أنَّه لا يَظْهَر، وعدم إظهاره مِن رحمة الله بالميت، ورحمة الله بِذَوِي الميِّتِ مِن أقاربه وأصحابه، أمَّا الميتُ فَقَدْ دُفِنَ وسُتِر، ولا ندري شيئًا عن ذنوبه، لكن لو سمعناه يُعذَّبُ فلا شَكَ أنَّنا سنسيء به الظن، وأمَّا أهْلُ الميت فظاهر، فلو كانوا يسمعون صوت أبيهم أو أُمِّهم تُعذبُ في القَبْر، لَضَاقَتْ بهم الدُّنْيَا.

لكن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَ أخفاهُ، إلّا أنّه قد يَظْهَر لمصلحة دِينية، وَذَلِكَ فيما ثَبَتَ فِي الصَّحِيحين عن عبدِ الله بنِ عباسٍ رَخَلِكُ عَنْهُ قال: «مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «أَمَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ»، وفي الجملة مُؤكِّدانِ، وهما: (لامُ التَّوكِيد)، و(إنَّ)، وإنّما أكّد النَّبِيُّ (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ»، وَمَا عَبْرَ، مَعَ أَنَّه الصادق المصدُوق؛ لِأَهَمِيَّة المؤضُوع، فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فَي كبيرٍ مِن الكبائر، يَشُقُّ عَلَيْهِما تركُه، بل تَرْكُهُ سهلُ.

«أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْكِ» أَيْ: لا يَهْتَمُّ بالتَّطهر مِن البَول

<sup>(</sup>١) ألَّف البيهقي رَحَمُهُ اللَّهُ كتابًا أسهاه: (إثبات عذاب القبر)، جمع فيه الأحاديث الدالة على ثبوت عذاب القبر.

فيَبُول ثُمَّ يقوم ويُغطي عورته، ويسير، ويُصيبه البولُ ولا يُبَالي.

"وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ"، وهي الإفساد بَيْنَ النَّاس بِنَقْلِ كلام بَعْضِهم فِي بَعْض، مأخوذة مِن نَمَّ الحَدِيثَ: إِذَا عزَاه إِلَى غيره، يأتي شخصٌ لآخَر، بعضهم فِي بَعْض، مأخوذة مِن نَمَّ الحَدِيثَ: إِذَا عزَاه إِلَى غيره، يأتي شخصٌ لآخَر، فيتُقُول: يا فلان، ماذا تقول فِي الرَّجُل الفُلاني هَذَا؟ إنَّه يَعْتابُك، ويَقْدَحُ فيك. ومِن المعلوم أن الثاني الَّذِي نُقِلَ إليه هَذَا الكلام سوف يَفْسُدُ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا مِن المودَّة، وهَذِهِ النَّميمة مِن كَبائِر الذنوب.

ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْ جَريدة رَطْبة، فَشَقَّها نِصفين، قَالُوا: لِمَ صنعتَ هَذَا؟ لأَنَّهُ حقيقةً مُشكِلٌ، والرَّسُول - صلَّى اللهُ علَيْهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ - لَيْسَ مِن عادته أَنْ يضَعَ عَلَى مُشكِلٌ، والرَّسُول - صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - لَيْسَ مِن عادته أَنْ يضعَ عَلَى القبور شيئًا مِن الجريدِ، فقال: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (۱)، أَيْ: لعلَّه يُخَفَّفُ عنها هَذِهِ المُدَّة، فكُشِفَ للنبي عَلَيْهُ عن عَذَاب القَبْرِ فِي هذين القَبْرين لهَذِهِ المصلحة العظيمة؛ لِيَحذَرَ النَّاسُ مِن ذَلِكَ.

وقد يَقُول قائل: لِمَ غَرَزَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ جريدة واحدة؟ قُلْنَا: قَالَ عَلَيْهُ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».

## تَنْبِيهٌ :

بَعْض الجُهَّال إِذَا دُفن له مَيِّتُ أَخذَ غُصن شجرة، أو جَريدة، ووضعها عَلَى القَبْر، وهَ ذَا الفِعل بِدْعَة؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْهُ لا يفعلُه فِي كُلِّ مَن يُقبَر، ولم يفعل هَذَا إلاَّ حِينَ أُعلِمَ أنها يُعذبان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر ألّا يستتر من بوله، رقم (۲۱٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (۲۹۲).

وهَذَا الفِعل فيه إساءةُ ظَنِّ بالميِّت؛ لأنَّ الجَريدَ لا يُوضعُ إلَّا عَلَى مَن يُعَذَّبُ، كأنك تقولُ -بلسان الحال-: إنَّ هَذَا الرَّجُل يُعذبُ، ولا شَكَّ أَنَّ هَذَا قَدَّ فِي الميت.

وقد يضع هَذَا الغُصْنَ أقربُ النَّاسِ إليه، وَلَوْ قُلتَ له: يا فلان، هل فعلتَ هَذَا لأنَّ أباك يُعذَّب؟ فسيَحْمَرُّ وجهُه ويغضب، فنقول له: أنتَ بِفِعْلِكَ هَذَا أقررتَ عَلَى نفسك -بلسان الحال- أنَّ أباكَ يُعَذَّبُ فِي قبره، ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ لم يَفْعَلُ هذا إلا حينَ أُعلِمَ أنها يُعَذَّبَانِ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّين، وإمامِ الْتَقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعين، أمَّا بَعْدُ:

فإن عذاب القَبْرِ ثَابِتُ بالقرآنِ والشَّنةِ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي حَقِّ فِرْعُونَ وآلِهِ: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر:٢٦]، وقال: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِنَّا الْفَالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيَدِيهِمَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيُوْمَ إِنْ الظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُونِ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، والمَقْصودُ باليوم هنا هو يَوْمُ مَوتِهم.

وقولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ ﴾ أي سكراتِهِ ، ﴿ وَٱلْمَلَتِكُمُ ﴾ أي هكذا كبَسْطِ اليَدِ، ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ والظالمون شَجِيحونَ بأنفسِهم في تلك الحالِ؛ لأنَّ النفسَ قد بُشِّرت بالعذابِ والغَضَبِ، فلا تُرِيدُ أَنْ تُفَارِقَ هذا الجَسَدَ، فتتَفَرَّقُ في الجَسَدِ، فيقولُ هؤلاء الملائكة: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلَيُومَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ ، واليوم هنا هو يومُ المَوْتِ الذي يُجْزَوْنَ فيه عَذَابَ الهُونِ.

وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَآ عِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: ٥٠].

وثَبَتَ عن النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- ثُبوتًا مُتواتِرًا أنَّ الإنسانَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِه، فَقَدْ مَرَّ ذاتَ يومٍ بِقَبْرَيْنِ فِي المدينةِ، فقال -وهذا الكلامُ مِن النبيِّ يُعذَّبُ فِي قَبْرِه،

صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ وهو أَصْدَقُ الخَلْقِ - قال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ وهو أَصْدَقُ الخَلْقِ - قال: «إِنَّهُمَا لَيُعَنَّ بَانِ فَي أَمْرٍ لَم يَكُنْ شَاقًا فِي كَبِيرٍ». وأَكَّد هذا الخَبَرَ بمُؤَكِّدَيْنِ: (إنَّ ) و(اللام)، يُعَذَّبَانِ: أي في أَمْرٍ لَم يَكُنْ شَاقًا عليهما، بل هو سَهْلُ، «أَمَّا أَحَدُهُمَا فكانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ البَوْلِ»، فكان يَبولُ، ويَقَعُ البولُ على جَسَدِهِ، وعلى رِجْلِه، ولا يُبَالِي، أو يَبولُ ولا يَسْتَنْجِي.

«وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، أي: بالإِفْسادِ بَيْنَ الناسِ، فيَأْتِي إلى الرَّجُلِ فيقول: يا فلان، هذا الرَّجُلُ يَسُبُّكَ، ويقولُ فِيكَ كذا وكذا. فتَقَعُ العَداوةُ بينَ هذا وهذا، وقد أُخبَرَ النبيُّ عَلَيْهِ أَنه «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ»(۱)، أي نَمَّامٌ.

ثم أَخَذَ جَرِيدةً رَطْبةً وشَقَّها نِصْفينِ، وجعَلَ على كلِّ قبرٍ واحدةً، فتعَجَّبَ الصحابةُ، إذ ليسَ هذا مِن عَادةِ الرسولِ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- أنه إذا وَفَنَ اللَّيْتَ وضَعَ عليه جَرِيدةً، فقالوا: لِمَ صَنَعْتَ هذا يا رسولَ اللهِ؟ قال: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُما مَا لَمْ يَيْبَسَا» (٢).

فَاطْمَأْنَّ الصحابةُ إلى هذا، وآمَنُوا به، وصَدَّقوا به، ولا إِشْكالَ في هذا.

وهذا عذابٌ ثَابِتٌ بقولِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- في شخصٍ مُعَيَّنٍ، فكيف يأتي مَن يُنْكِرُ عَذَابَ القَبْرِ؟! ولولا أنَّ الإنسانَ المُعَيَّن لا يُحْكَمُ عليه بالكُفْرِ إلا بشُروطٍ ثقيلةٍ، لقُلْنا: هذا كَافِرٌ. لكنَّ تَكْفِيرَ المُعَيَّنِ ليسَ بالسَّهْلِ، بل يَحْتَاجُ إلى شُروطٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، رقم (٥٧٠٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢).

وقد قالَ بعضُ العلماءِ -رحمهم الله وعَفَا عنهم-: ضَعْ على القَبْرِ غُصْنًا رَطْبًا، أو جَرِيدةً رَطْبَةً، كما فعلَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-. ولكنَّ هذا الرأي خَطَأُ، ومِن أَشَدِّ الخَطَأ لِمَا يَلِي:

أُولًا: النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- ما كانَ يَصْنَعُ هذا في كلِّ قَبْرٍ، وإنها صَنَعَ ذلك في قَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ.

ثانيًا: أَنَّكَ إذا وَضَعْتَ الجَرِيدَةَ على القَبْرِ فهذا قَدْحٌ في هذا الرَّجُلِ المَقْبودِ؟ لأنك إنها وَضَعْتَها لِيُخَفَّفَ عنه العذاب، وهذا يعني أنك تَشْهَدُ أنَّ هذا الرَّجُل يُعَذَّبُ! فاتَقوا اللهَ في عِبَادِ اللهِ، وهذا القولُ نَعْتَبِرُه مِن الأقوالِ الشَّاذَةِ المُنْكَرَةِ، والاستدلالُ بهذا الحديثِ عليه أيضًا استدلالُ بَاطِلٌ، فلا تَضَعُوا شيئًا على القَبْرِ، وأَمْرُه إلى اللهِ عَرَّاجَلَ.

وقد يَقُولُ مَن يُنْكِرُ عذابَ القَبْرِ: لو أننا كَشَفْنَا عن هذا الرَّجُلِ المَيِّتِ فلن نَجِدَ شيئًا يَدُلُّ على أنه كان يُعذَّبُ، بل سنَجِدُه على حالِه التي تَرَكْنَاهُ عليها بالأمسِ؟ فنقولُ:

أولًا: يَجِبُ أَن تُؤمِنَ بِالغَيْبِ، فإن لَم تُؤمِنْ إلا بمُشاهَدٍ فلستَ بمُؤمِنٍ؛ لأنَّ اللهَ امتدَحَ الذين يُؤْمِنونَ بِالغيبِ، وهذا أَمْرٌ مُغَيَّب، وليسَ أمرًا مُشاهَدًا، ولو كانَ أمرًا مُشاهَدًا لم يَكُنْ للإيهانِ به فَائدةٌ إِطْلاقًا، أرأيتم لو قلتُ لمجموعةٍ مِن الناسِ: هذا قَمَرٌ في السهاءِ، أتُؤْمِنونَ بهذا؟ لقالوا: نعم، نحن نراه بأَعْيُنِنا، ولذا فنحن نُؤْمِنُ به. فهذا إيهانٌ منهم بأمرٍ مُشاهَدٍ، لكن لا يُمْدَحون على هذا الإيهانِ، بل المَدْحُ على الإيهانِ بالغَيْب.

إذن عَذَابُ القَبْرِ أَمْرٌ غَيْبِيٌ، لا نعلمُه، ولو كان أمرًا حِسِّيًا معلومًا لم يكن للإيهانِ به فائدةٌ.

وقد قى الَ النبيُّ - صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - للجنِّ الذين وَفَدُوا عليه، و آمنوا به: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمِ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَّحًا»(١).

فأنتم أيها الإنسُ تَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وتَتُرُكُونَ العَظْمَ ما عليه قِطْعة كُم، ولو رأيتم فيها شَيْئًا ما تَرَكْتُموه، ولكنَّ الجِنَّ المؤمنين يَرَوْنَ هذا العَظم أَوْفَرَ ما يكونُ لحمًا! فيها شَيْئًا ما تَرَكْتُموه، ولكنَّ الجِنَّ المؤمنين يَرَوْنَ هذا العَظم فاريًا مِن اللَّحْم، والجِنُّ يُشاهِدونَ أنتم لا تُشاهِدونَ اللحم، بل تَرَوْنَ العَظمَ عَارِيًا مِن اللَّحْم، والجِنُّ يُشاهِدونَ العَظمَ وقد غَطَّاه اللَّحْمُ، وهكذا قد يَكونُ الإنسانُ في قَبْرِه، يُعَذَّبُ ولكِنَّكَ لا تَرَى أَثَرَ ذلك في جَسَدِهِ.

وهذا النائم، يَرَى في مَنامِه أشياءَ كثيرةً، وعلى حَسَبِ اعتلالِ الصِّحَّةِ تَكْثُرُ الأحلامُ، أحيانًا يَرَى أَنه في وادٍ وأشجارٍ ونَخيلٍ، وأحيانًا يَرَى أَنَّ عَدُوَّا يُلاحِقُه وهو نائم، وهو فارُّ هارِبٌ، فإذا استيقظ قال: الحمدُ اللهِ أَنْ كانَ حُلمًا وليسَ واقعًا. فهو في الحالِ الأُولى في نَعِيمٍ يَشْعُرُ به في مَنامِهِ، وفي الحالِ الثانيةِ في خَوْفٍ وحُزْنٍ عما رآه، ولكنه في الحالين على فِراشِه، لم يَتحَرَّكُ مِن تحتِ غِطائِه، ومع ذلك يَرى ما يَرى.

فأُمورُ الرُّوحِ أُمورٌ غَرِيبةٌ، لا يُمْكِنُ لهذا الجَسَدِ السَّميكِ الكثيف أَنْ يَتَصَوَّرَ ما يَحْصُلُ بهذه الرُّوحِ الخفيفةِ أَبَدًا.

إذن الوَاجِبُ علينا دِينًا وعَقِيدةً أَنْ نُؤْمِنَ بأنَّ الإنسانَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِه، أو يُنَعَّمُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، رقم (٤٥٠).

وهذا أَمْرٌ غَيْبِيٌّ، أَخْبَرَنا عنه الصَّادِقُ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- فيَجِبُ علينا قَبولُه.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





إِنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ مِن شُرُور أنفُسنا، ومِن سيَّات أعمالنا، مَن يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، أرسله اللهُ تَعَالَى بالهدى ودِين الحقِّ رحمةً للعالمينَ، وقُدوةً للعاملينَ، وحُجَّةً عَلَى الَّذِينَ أُرْسِلَ إليهم أجمعينَ، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأُمَّة، وجاهدَ في اللهِ حقَّ جهادِه، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إِلَى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ: فإنَّ وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إِلَى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ: فإنَّ وين واللهُ أَنْ يَزُورَ قَبْرَ

فزيارة القُبُور مِن سُنَنِ النَّبِي عَيَلِيَةِ القَوْلِيَّة والفِعْلِيَّة؛ فقد قالَ عَلِيَّةِ: «قَدْ كُنْتُ مَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا» (٢). وكان أوَّلَ أَمْرِه نهاهُم عن الزيارة؛ لأنَّهم كانوا حَدِيثِي عَهْدٍ بشِركٍ، فالإسلام طَرِيُّ جَديد؛ فنهاهم عن زيارة المقابرِ سَدًّا للذَّريعة، ولمَّا قَوِيَ الإيهان فِي قلوبهم أَمَرَهُم بذلك؛ قالَ «فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» (٢).

فلو قالَ قائلٌ مِن أهل أُصول الفِقه: إنَّ قولَه: «فَزُورُوهَا» أمرٌ بَعْدَ نَهْي، والأمرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عَزَّفَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عَزَّوَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) التخريج السابق، وزيادة «تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» من الترمذي: أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (١٠٥٤).

بَعْدَ النَّهْي يُفيد الإباحة، فكيف تقولون: إنها سُنَّة؟

قلنا: يُعَيِّن أنها سُنة التعليلُ الَّذِي ذَكَرَه، وهو «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ». ولا شَكَّ أَنَّ ما يُذَكِّر الإِنْسَانَ بالآخرةِ أمرٌ مطلوبٌ حتَّى تزولَ الغَفْلَةُ عن قَلْبِه، وحتى يَلِينَ قَلْبُه.

ولذلك نَحْنُ إذا مَرَرْنَا بالمقابرِ عَلَى الوجهِ المشروعِ فِي الزيارةِ، وتأمَّلنا حالَ هَوُلاءِ أَنَّهُم كانوا بالأمسِ عَلَى ظَهرِ الأرضِ يأكلون كها نأكلُ، ويَشْرَبُونَ كها نَشْرَبُ، ويتمتَّعون بالدُّنيا كها نتمتَّع، وهم الآن فِي جَوْفِ الأرضِ مُرْتَهَنِينَ بأعهالهِم؛ فإن الإِنْسَان يَتَذَكَّرُ هَذِهِ الحالَ فيَلِين قلبُه.

أما الزيارةُ الَّتِي تكون عَلَى سبيلِ تجديدِ الأحزانِ وتذكُّر الميتِ، وَأَنْ يقولَ الإِنْسَانَ: أمسى هَذَا معنا لَيْتَهُ لم يَمُتْ. ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهَذِهِ لا تُفيد تَذَكُّرَ الآخِرة، وإنها تُجُدِّد الأحزانَ فقط، فالَّذِي يُذَكِّرُ الآخِرَةَ أَنْ يتصوَّر الإِنْسَانُ ويَتَفَكَّر ويقول: هَؤُلاءِ بالأمسِ كانوا عَلَى ظهرِ الأرضِ يتمتَّعون ويأكلون كها نأكل، والآن أصبحوا مُرْتَهنِينَ بأعهاهم. فحينئذِ يَتذكَّر، ولهذا قالَ: «فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».

ثمَّ إِن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَمَرَ أَصحابَه أَنْ يقولوا إِذَا زَارُوا القُبُور: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَة، اللَّهُمَّ لَا تَخْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (۱) أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء (۹۷۶، ۹۷۵)، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲٤/ ۳۳٤) بعد ذكر نحوه: «وهذا الدعاء يُروَى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ، كها رُوِيت ألفاظ التشهد وغيره».

هكذا جاءت السنَّة قَوْلِيَّةً وفِعليَّةً فِي هَذَا الدُّعاء؛ فهَذَا دُعاءٌ لهم، وليس نَدْعُوهم. إذن زيارة القُبُور الغَرَضُ منها أمرانِ:

الأمر الأوَّل: تَذَكُّر الآخِرةِ، لا تجديدُ الأحزانِ.

والأمر الثَّاني: الدُّعاءُ للأمواتِ؛ لأنَّهم بحاجةٍ للدعاء، ولهذا قالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (۱). قال: «يَدْعُو لَهُ» وهنا عَدَلَ النبي عَلَيْهُ عن العَمَلِ للمَيِّتِ إِلَى الدُّعاء.

ولهذا لو سألنا سائل: أيها أفضل، أَنْ أقرأ لميِّتي جُزءًا مِن القُرْآنِ، أو أن أَدْعُوَ اللهَ له؟ قلنا: الدُّعاء له أفضلُ.

ولو قال: أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدُّعاءُ أفضلُ.

ولو قال: أطوفُ بالبيتِ سَبعًا لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدعاءُ له؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرْشَدَنَا فِي سياق العَمَل إِلَى الدُّعاء، ولم يُرْشِدْنا إِلَى العملِ.

إذن الغرضُ من زيارةِ القُبُور أمران:

الأول: تذكير بالآخرة.

والثَّاني: الدُّعاء لهم.

أما دعاؤهم بمعنى أَنْ نَسْتَغِيثَ بهم، أو نلجأ إليهم، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهذا شِركٌ أَمَا دُعَاؤهم بمعنى أَنْ نَسْتَغِيثَ بهم، أو نلجأ إليهم، أو مَا أَشْبَهَ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ شِبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ شِبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة:٧٧].

ونحن -يا إخواني- نخاطِب بلسانِ العقلِ: أيها أحسَنُ لك: أن تَدْعُوَ مَن يقول للشيء: كُنْ فيكون، أو أَنْ تَدْعُوَ مَيِّتًا أنتَ رَمَسْتَهُ (١) بالترابِ؟ ونحن نُخاطبكم بالعقلِ فضلًا عن الشَّرع.

لا شَكَّ أَنَّ كُونَك تدعو مَن إذا أراد شيئًا أَنْ يَقُولَ له: كُنْ فيكُون خيرٌ مِن كُونِك تَدْعُـو مَن لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نفعًا ولا ضُرَّا؛ أعني ذلك الذي سوَّيتَ عليه الترابَ بنفسك.

وأقول: «خيرٌ» من باب قولِ الله تَعَالَى: ﴿ عَالَلُهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل:٥٩]، وإلا فلا خيرَ فِي دُعاء الأمواتِ، سواء للمَيِّتِ أو للحيِّ الداعي.

فهذا هُو المقصود مِن زيارة القُبُور، ولا فَرْقَ فِي هَذَا بِين قَبْرِ النَّبِي ﷺ وقبر صاحبيه أبي بكرٍ وعمر رَضَالِيَهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ فِي البَقِيع، وقبر عليِّ بِنِ أبي طالبٍ فِي العراقِ، أو غير ذلك، فكل هَـذِهِ القُبُور لا تُزار إِلَّا مِن أَجْلِ الدُّعاء لأصحابها، في العراقِ، أو غير ذلك، فكل هَـذِهِ القُبُور لا تُزار إِلَّا مِن أَجْلِ الدُّعاء لأصحابها، حتَّى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ، النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُكَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ المُحَمِيدُ نَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمِيدٌ نَجِيدٌ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ، إِنَّكَ حَمِيدُ نَبِيهُ إِنْ الْعَامِ الْحَمْانِ الْعَلْقَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلَى النَّيْ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْع

وأقول هَذَا أيضًا مِن عندي يا إخواني، ولَيْسَ عن سُنَّة، بمعنى أن الرَّسُول عَلَم أُمَّتَه لَمْ يَقُل لأصحابِه: إذا زُرتم قَبري فقولوا كذا وكذا. لكن الرَّسُول عَلَم أُمَّتَه

<sup>(</sup>١) الرَّمْس: الستر والتغطية والدفن.

السَّلامَ عليه، والصَّلاةَ عليه، والمأثورُ عن ابنِ عُمَرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا أَنَّه كَانَ يقول: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ» (١)، وينصرف. عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ» (١)، وينصرف.

وليس في هَذَا المقام هَذِهِ الأدعيةُ الطويلةُ الَّتِي تُتعِب النَّاس وتحجُز عن الخروجِ مِن المَسْجِد، إنَّما هو السَّلام وأنت ماشٍ، أو تَقِف اليسيرَ أمامَ قبر النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وأنت ماشٍ، أو تَقِف اليسيرَ أمامَ قبر النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ثمَّ تَخْطُو خُطوة عن ثمَّ تَخْطُو خُطوة عن اليمين لتكونَ مُقَابِلًا لأبي بكر رَضِاً اللَّهُ عَنْهُ، ثمَّ تَخْطُو خُطوة عن اليمين لتكونَ مُقَابِلًا لِعُمُر رَضِاً اللَّهُ عَنْهُ.

هذا هُوَ المأثور، أما هَذِهِ الأدعية الطويلة المَسْجُوعة فإنها إنَّما ثُجَدِّهُ الأحزانَ، ولهذا تجد بعض النَّاس الَّذِينَ يَزُورُون المقبرة فِي البَقِيع فِي بُكاء وفي صُراخ، وهَذَا مَا يَعْ بُكاء وفي صُراخ، وهَذَا مَا يَعْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَاجِةِ مَا الزيارة زيارة أحزانٍ، وليستْ زيارة دعاءٍ لهم، وهُم في أشدِّ الحاجةِ للدعاء لهم؛ كما جاءت به السُّنَّة؛ قالَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيع الغَرْقَدِ»(١).

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.



<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٥٧٦، رقم ٦٧٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٨، رقم ١١٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (٩٧٤).



الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ النَّبِيِّين، وإمامِ الْتَقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين، أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ التوسُّلَ موضوعٌ مُهِمٌّ وخطِيرٌ، حتى إنَّهُ أدخَلَ بعضَ الناسِ في الشِّرْكِ الأكبرِ وهُمْ لا يعلَمُونَ، والتَّوسُّلُ لُغَةً مأخوذٌ مِن: الوسِيلَةِ، والوسِيلَةُ مِثلُ الوصِيلَةِ، والوسِيلَةُ مِثلُ الوصِيلَةِ، والتوسِيلَةُ مِثلُ الوصِيلَةِ، والتوسُّلُ والتوسُّلُ معنَاهُما متقَارِبُ ؛ لأن السِّينَ والصادَ دائها يَتَعَاوَرَانِ. أي: إن أَحَدَهُما يستَعِيرُ المكانَ مِنَ الآخِرِ، ولهذا يُقْرأُ قولُه تَعَالَى: ﴿ آلمَدِنَا المَّرَاطَ النَّسَتَقِيمَ ﴾ أحدَهُما يستَعِيرُ المكانَ مِنَ الآخِرِ، ولهذا يُقْرأُ قولُه تَعَالَى: ﴿ آلمَدِنَا المَّرَاطَ السَّينِ، وكِلاهما قراءَةٌ سَبْعِيَّةٌ، فيجوزُ الفاتحة: ٢] بالصاد، ويُقرأ: (اهْدِنَا السِّرَاطَ) بالسِّينِ، وكِلاهما قراءَةٌ سَبْعِيَّةٌ، فيجوزُ أن تَقْرَأ: ﴿ إِهِدْنَا السِّرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾، أو تقولَ: ﴿ آلمِدِنَا المِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾، أو تقولَ: ﴿ آلمِدِنَا المُسْتَقِيمَ ۞ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٢-٧].

فالتَّوَصُّلُ والتَّوَسُّلُ معناهُمَا متَقَارِبُ جدًّا، والوسيلَةُ: هِي السببُ المُوصِلُ إلى المُقصودِ، وتكونُ عِبادَةً يُرادُ بها التَّوَصُّلُ إلى رضوانِ اللهِ والجنَّةِ.

ولهذا نقولُ: جميعُ العِباداتِ وسيلَةٌ إلى النَّجَاةِ مِنَ النارِ ودُخولِ الجنَّةِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ [الإسراء:٥٥]؛ فإذا صُمتَ رمضانَ؛ فإنه يُقال: هذه وَسِيلَةٌ لمغفِرَةِ النُّنوبِ، وإذا قُمْتَ رمضانَ فهذِهِ وسيلَةٌ أيضًا لمغْفِرَةِ النُّنوبِ، وإذا قُمْتَ ليلةَ القَدْرِ فهذِهِ وَسِيلَةٌ لمغفِرَةِ النُّنوبِ، وكلُّ هذا لا بُدَّ أَنْ يكونَ إيهَانًا واحتِسَابًا.

إذن الأعمالُ الصالِحةُ كُلُّها وسيلَةٌ.

ويجبُ أَنْ يكونَ غَرَضُ الإنسانِ مِنْ أعمالِهِ الصالِحَةِ قولَهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن ذُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَذَخِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ النَّارِ وَأَذْخِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ النَّارِ وَلَمْذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَا النَّارِ وَلَمْذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ يَستَعِيذُ مِنَ النَّارِ ، فيقول: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ » (١).

هذا هو النَّوعُ الأوَّلُ مِنَ الوَسِيلَةِ، وهو التَّوَسُّلُ المقصودُ لذاتِهِ، وهِي العبادَاتُ، لأنها وسِيلَةٌ إلى رِضوانِ اللهِ ومَغْفِرَتِهِ.

أما النوع الثاني فهو المقْصُودُ لغيرِهِ، فالمقصودُ لذاتِهِ هي العِباداتُ؛ لأنها وسيلَةٌ إلى رِضُوانِ اللهِ، ومَغْفِرَتِهِ، والتَّوَسُّلُ لغيرِهِ هو ما يُقَـدِّمُه الإنسانُ بينَ يَدَي دُعائهِ، فَهِي ما يُتَخَذُ وسِيلةً لإجابَةِ الدُّعاءِ، وهو أقسامٌ:

القِسمُ الأوَّلُ: التَّوَسُّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بأَسْمائهِ، سواءٌ كانَ بالأسماءِ عامَّةً، أو كان باسْم مُعَيَّنٍ منْها.

مثالُ الأوَّلِ: التوسُّلُ بالأساءِ على سَبيلِ العُمومِ، كما ثَبَتَ في الحدِيثِ الصحيحِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِيَهُ عَنْهُ في دُعاءِ الهُمِّ والغَمِّ : «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيمَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَذَهَابَ هَمِّي "(۱)، والشاهِدُ مِنَ الحديثِ قولُهُ: «بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ»، وَجِلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي "(۱)، والشاهِدُ مِنَ الحديثِ قولُهُ: «بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ»،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧، رقم ١٩٢٦٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة، رقم (٨٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٢) رقم ٤٣١٨).

ونقول نحنُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى. ودليلُ هذا القِسْمِ قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠].

مثالُ الثَّانِي: وهو التَّوسُّلُ باسم خاصِّ، مِثل أن تقولَ: يا غَفُورُ اغْفِرْ لِي، يَا رَحِيمُ ارْحَمْنِي. وكما جاء في الحَدِيثِ «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُ العَفْو، فَاعْفُ عَنِي» (۱)، وهذا تَوسُّلُ باسم خاصِّ، وفي هذا النوع يجِبُ أَنْ يكونَ الاسمُ مناسِبًا للدُّعاءِ، فإذا أَرَدْتَ أن تَسْأَلُ اللهَ الرِّزْقَ تقولُ: يا رَزَّاقُ. أو المغْفِرَة: يا غَفُور. أو العَفْو: يا عَفُوّ، وهكذا.. لكن لو قُلْتَ: اللهُمَّ يا شَدِيدَ العِقابِ اعفُ عَنِي. لم يكُنْ ذلكَ مناسِبًا، فكيف تَتَوسَّلُ باسم يدُلُّ على العُقوبَةِ إلى عَفْوِ اللهِ عَنَّوبَلَ؟! إنها يَدْعُو الله عَنْوبَلَ بالأسماءِ المناسِبَةِ بها تَدْعُو بهِ.

القسمُ الثّانِي: التَّوشُلُ إلى اللهِ تَعَالَى بِصِفْ اتِهِ، ومِنَ الصِّفاتِ الأَفْعَ الْ؛ فإن الأَفْعالَ صفاتٌ، مِثال ذلكَ: أن تَقولَ: اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ بأسمائكَ الحُسْنَى، وصِفَاتِكَ العُسْنَى، وصِفَاتِكَ العُسْنَى، وصِفَاتِكَ العُسْنَى، وصِفَاتِكَ العُسْنَى، وصِفَاتِكَ العُسْنَى، وصِفَاتِهِ، والتوشُّلُ بالصِّفاتِ يكون كذلِكَ عامًّا، ويكون خاصًّا.

مثال العام: ما ذكر تُهُ آنفًا.

ومثىال الخاصِّ: قولُهُ في الحَدِيثِ: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُـدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِـدُ وأُحَاذِرُ »(٢)، فهذا توشُّلُ بصفَةٍ مِنْ صفاتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ صِفَةٍ واحِدَةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي، رقم (۳۰۱۳)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، رقم (۳۸۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلّم: كتاب السلام، باب استحبـاب وضع يده على موضع الألم مع الدعـاء، رقم (٢٢٠٢).

ومثلُهُ أيضًا: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي، أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الحَقِّ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الحَقِّ فِي الغَضِبِ وَالرِّضَا، وَالقَصْدَ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَكَلِمَةَ الحَقِّ فِي الغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالقَصْدَ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ»(۱).

الشاهدُ مِن هذا الشاهِدِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي الشاهدُ مِن هذا الشاهِدِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، والصفَةُ هنا هِي العِلْمُ، والصِّفَةُ المتوسَّلَ بها هنا «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ» هُمَا العِلْمُ والقُدْرَةُ.

ومِن التوسُّلِ بالأفعالِ قولُهُ في الحديثِ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ الْمُواهِيمَ» (١) ، والتَّوسُّلُ هنا سؤالُكَ اللهَ الذي مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ يَمُنَّ بصلاتِهِ على محمَّدٍ وعَلى آل محمَّدٍ، مَنَّ بصلاتِهِ على إبراهِيمَ وعلى آلِ إبراهِيمَ، أَنْ يَمُنَّ بصلاتِهِ على محمَّدٍ وعَلى آل محمَّدٍ، فالكافُ في قولِكَ: «كَمَا صَلَّيْتَ» ليست للتَّشبِيهِ ولكنَّها للتَّعْلِيلِ، والكافُ تأتي للتَّعْلِيل، والكافُ تأتي للتَّعْلِيل، كما قالَ ابن مالِكِ في الألْفِيَّةِ (٣):

## شَبّه بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ يُعْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ

الشاهدُ مِنَ البيتِ قولُهُ: «وبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ يُعنَى». أي: قد يرادُ بها التَّعْلِيلُ؛ لأنك صَلَّيْتَ على إبراهِيمَ، فَمِنَّتُكَ على عبْدِكِ وخَلِيلِكَ إبراهِيمَ وعلى آلِهِ، نتوسَّلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، بابٌ، رقم (٣٣٧٠)، مسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) الألفية، لابن مالك (ص:٣٥).

بِهَا إليكَ أَن تُصَلِّيَ على خَلِيلِكَ محمَّدٍ وعلى آلِهِ.

وهناك مثالً في القرآنِ على أن الكافَ للتَّعْلِيلِ، قولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْذَكُرُوهُ كَالَهُ مَثَالًا فَي القرآنِ على أن الكافَ هنا للتَّعْلِيلِ، أي: ﴿وَالْذَكُرُوهُ ﴾ [البقرة:١٩٨]؛ كَمَا هَدَنْكُمُ ﴾ [البقرة:١٩٨]. لأنَّه: ﴿لَهَدَنْكُمُ ﴾ [الأنعام:١٤٩].

فالمسألةُ معْرُوفَةٌ، وهي أن الكاف للتَّعْلِيلِ، وإذا قُلْنا: إن الكاف للتَّعْلِيلِ في قولِهِ: «كَمَا صَلَّيْتَ» سَلِمَنْا مِن شُبْهَةٍ مشهورَةٍ عندَ العُلماءِ، فبعضُهُم يقولُ: إذا قلنا: الكاف للتَّشْبِيهِ حصَلَ إشكالُ؛ لأن مَعْنى ذلِكَ: أننا نَطْلُبُ أَنَّ الله يُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ يُصَلِّي عَلَى عَمَدٍ عَلَيْ وَآلِهِ صلاةً دونَ صلاتِهِ على إبراهِيمَ وآلِهِ، بناءً على أن المُشَبَّة أقل مِن المشبّهِ بهِ، فأنا إذا قُلْتُ: فلانٌ كالبَحْرِ في كَرَمِهِ. فالبَحْرُ أَقْوَى، فإذا جَعَلْنَا الكاف للتَّشْبِيهِ في قولِهِ: «صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»، معْنَاه: أَنَنَا نطُلُب مِنَ الله أَنْ تكونَ الصلاةُ فِي الواقِع دونَ الصلاةِ على إبراهِيمَ وآله، فإذا قُلْنا: الكاف للتَّعْلِيلِ، وإننا نريدُ بذلِكَ التوسَّلَ بفعلِهِ السابِقِ إلى أَن يُحَقِّقَ الفِعْلَ اللاحِقَ، يزولُ الإشكالُ مَائيًّا، ولا حاجَةَ إلى ما ذكرَهُ بعضُ الناسِ وتكلَّفَ فيه مِنْ أهْلِ العِلْمِ.

وصلاةُ اللهِ على نَبِيهِ محمَّدٍ عَلَيْهِ معناها: اللهُمَّ أثْنِ عليهِ في المَلاَ الأعْلَى، واذْكُرْهُ بالجَمِيلِ، وليستْ صلاةُ اللهِ عَلَى عبدِهِ بمَعْنَى رَحْمَتِهِ، وإن كان بعضُ العلماءِ قالَ: الصلاةُ مِنَ اللهِ الرَّحَمَةُ. لكن هذا قولٌ مرجُوحٌ؛ لأن اللهَ قالَ: ﴿ أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن اللهِ الرَّحَمَةُ ﴾ [البقرة:١٥٧]، والعَطْفُ يقتَضِي التغايرُ.

القِسمُ الثالِثُ: أَنْ يتوسَّلَ الإنسانُ إلى اللهِ تَعَالَى بالإيهانِ بِهِ وبرسُولِهِ، فيقول:

اللَّهُمَّ بإيهانِي بكَ وبِرَسولِكَ، أسألُكَ كذَا وكذَا، فهذا صحِيحٌ وجائزٌ، ودليلُهُ قولُهُ سُبْحَانَهُ وَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فَي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النِّيلِ وَالنَّهَادِ ﴾ [البقرة:١٦٤]، إلى أن قال: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ المِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَي اللهُ اللهَ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

القسمُ الرابعُ: التوسُّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بحالِ الدَّاعِي: أَنْ يَتَوَسَّلَ الدَّاعِي إلى اللهِ بحالِهِ، ولا يَذْكُرُ شَيئًا، مِثلُ أَنْ يقولَ: اللهُمَّ إِنِي أَنَا الفَقِيرُ إليكَ، اللهُمَّ إِنِي أَنَا الأسيرُ بِينَ يَدَيْكَ، اللهم إِنِّي أَنَا الكَسِيرُ، وما أَشْبَهَ ذلك، ودليلُه قولُ موسَى عَلَيْهِ السَّكَمُ حينَ سَقَا للمَوْ أَتَيْنِ: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِما آَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ سَقَا للمَوْ أَتَيْنِ: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِما آَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ سَقَا للمَوْ أَتَيْنِ: ﴿ وَسَعَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِما آَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَعَيْدُ اللهُ وَعَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ بَاللهُ مَا للهُ وَلَمْ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى بحالِ الدَّاعِي، ودليلُهُ هذِهِ الآيةُ، ووجُهُهُ أَنَّ حالَ الدَّاعِي إذا وَصَفَها الإنسانُ فإنَّها بَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ الفَقِيلُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

القِسمُ الخامِسُ: هناك تَوَسُّلاتٌ أُخْرى غيرُ صَحِيحَةٍ ممنوعَةٌ، وهي: أَنْ يتَوَسَّلَ

ذلك عَرَفْتَ فأعْطَيتَهُ ما يُريدُ.

الإنسانُ بالنَّبِيِّ عَلَيْهُ بِذَاتِهِ، فيقولُ: اللهُمَّ إِني أَسأَلُكَ بنَبِيِّكَ أَنْ تُغِيثَنَا، أَسأَلُكَ بنَبِيِّكَ أَنْ تُغِيثَنَا، أَسأَلُكَ بنَبِيِّكَ أَنْ تُغِيثَنَا فِي أُوطَانِنَا. وهذا لا يجوز؛ لأن ذلِكَ لا ينْفَعَكَ أنتَ، فجاهُ الرَّسولُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُكُ أَنتَ، فجاهُ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَفْسُهُ، أَمَا أَنتَ فَهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ، ومنْزِلَتُه عندَ اللهِ ينتَفِعُ بِهَا الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَفْسُهُ، أَمَا أَنتَ فَهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ، وكذلك ذَاتُهُ مِن بابِ أَوْلى.

والدليلُ على أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لا يَملِكُ لنَا نَفْعًا ولا ضرَّا، قولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو ضَرَّا وَلا رَشَدًا ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللهِ أَحَدُ ﴾ [الجن:٢١-٢٢]، وهو لا يَملِكُ لنفْسِه هو نَفْعًا أو ضَرَّا؛ لقولِهِ: ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرَّا اللهِ وَلَا ضَرَّا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا ضَرَّا اللهُ وَلَا شَرَا اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسُتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَا مَا شَاءَ ٱللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسُتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَا مَا شَاءَ ٱللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسُتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا اللهُ لَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٨].

لكن لو قُلْت: أسألُكَ بنبيّك. وأنت تُريدُ: أسألُكَ بإيمانِي بِنبيّك، كان هذا الحائزُ، لكنَّ ظاهِرَ اللفْظِ أنه مِنَ القِسْمِ غيرِ الجائزِ، ولهذا نقول: صَحِّحِ العِبارَة، وقل: اللَّهُمَّ إني أسألُكَ بإيمانِي بِنبيّك، أو بمَحبَّتِي لنبيّك، أو باتِّبَاعِي نَبيّك، وما أشبة ذلك، ويدلُّ على أنَّ التَّوسُّلَ بالنبِيِّ عَيْلِيُّ الآن ليس بصحِيحٍ، أن الصحابة قُحِطُوا في عَهْدِ عُمَرَ بنِ الجِطَّابِ رَضَيَلِيُّكَ مُهُ فَخَرجَ بهم يستَسْقِي بهِمْ، فقال: «اللَّهُمَّ قُخِطُوا في عَهْدِ عُمَرَ بنِ الجِطَّابِ رَضَيَلِيُّ عَنْهُ فَخَرجَ بهم يستَسْقِي بهِمْ، فقال: «اللَّهُمَّ أَيْنَا نَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِنبِينِهِمْ بدُعائِهِ، فيأتُونَ إِنَّا كُنَا نَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا، فَاسْقِنَا»، والصحابة يتوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا، فَاسْقِنَا»، إليه، يقولون: يا رَسُولَ الله، ادعُ اللهَ لنا يُغِيثنَا؛ «وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا، فَاسْقِنَا»، فَيَشْقُونَ (١٠)، فَاسْقِنَا»، فَيَشْقُونَ اللهُ عَبْدِ المُطَّلِب، وَيَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِالسُّقْيَا، فَيُشْقَوْنَ (١٠).

وهذا دليلٌ على أَنَّ مَعْنَى التَّوَسُّلِ بالنَّبِيِّ ﷺ الواردِ عن الصحابَةِ إنها معناه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠).

أنهم يتَوَسَّلُونَ بدُعائهِ لا بذاتِهِ.

القِسمُ السادِسُ: التوسُّلُ بدعاءِ مَن تُرجَى إجابَةُ دُعائِهِ، ودليلُ ذلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وقال: النَّبِيَّ عَلَيْهُ واللهِ عَلَى كَان يَخْطُب الناسَ يومَ الجُمعَةِ، فذَخَ ل رَجُلٌ، فاستَقْبَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وقال: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَكَدُيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا». قَالَ أَنسُ: وَلا وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلا قَزَعَةً -والقَزَعَةُ: هي القِطْعَةُ الصغيرَةُ مِن الغَيْمِ - وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ -وسَلْعٌ: جَبَلُ بالمدينَةِ، تأتِي مِن نَحوهِ السَّمَاءَ انتَشَرَتُ، السَّمَاءَ انتَشَرَتُ، السَّمَاءَ انتَشَرَتُ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتُ، فَمَا نَزَلَ النَّبِيُّ عَيْقِهُ مِنْ مِنْبَرِهِ إِلَّا وَالمَطَلُ يَتَحَادَرُ مِنْ لِحُيْبَهِ (۱).

وفي هذا آيتَانِ: آيةٌ مِن آياتِ اللهِ، وآيةٌ مِنْ آياتِ رسولِ اللهِ ﷺ.

أما التِي مِنْ آياتِ اللهِ فالقُدْرَةُ العظِيمَةٌ، بهذِه السُّرعَةِ نشأَ السَّحابُ، ورَعْدُ وبَرْقٌ وأَمْطَرَ، فها نَزَل الرسولُ ﷺ مِنْ مِنْبَرِهِ إلا والمطَّرُ يتحادَرُ مِنْ لِحْيَتِهِ.

والمعروفُ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يُطِيلُ الخَطْبَةَ، وهذا أَتَى في أثناءِ الخُطْبَةِ قد سبَقَ أَوَّلُهَا.

أما التي مِنْ آياتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فلأنَّ اللهَ أجابَ دُعاءَهُ بهذه السُّرْعَةِ، وآياتُ النَّبِيِّ عَلَيْةِ في جَلبِ الماءِ مِنَ السَّماءِ، أو مِن الأرضِ معْلومَةٌ، فقد كانُوا في غَزْوَةِ الحدَيْبِيَةِ وَنَفِدَ الماءُ الذي مَعَهُم، فجاءَ الناسُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقالوا: يا رَسولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم (٩٦٧)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

نَفِدَ المَاءُ، فَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ -إِنَاءٌ مِنْ جِلْدٍ- فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي المَاءِ، فَجَعَلَ المَاءَ يَفُورُ أَمْثَالَ العُيونِ، حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ وَرَوَوْا(١).

واللهُ علَى كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وهذِه الآيةُ تأييدٌ للرَّسولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاهُ وَٱلسَّلامُ.

وقد تكونُ الآيةُ التي يُرْسِلُهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تكذِيبًا لمن أُرْسِلَتْ إليهِ، يقالُ: إِنَّ مُسَيْلِمَةَ الكذَّابَ مُدَّعِي النَّبُوَّةِ جاءَ إليه قوْمٌ، فدَعَوْهُ بالوصْفِ الكاذِبِ، وهو: يا رسولَ الله! وهو مِنْ أكذَبِ عِبادِ اللهِ، قالُوا: إن بِئرًا لنا نَزَحَتْ وليس فيها إلا ما يُ قليلٌ، فائتِ إليها لعَلَّ اللهَ يجعَلُ فيها البَرَكَةَ، فجاءَ إلى البِئرِ، وأخذَ ماءً بِفَمِهِ، وجَهَّهُ فيها، ينتَظِرُ أَنْ يُخْرُجَ الماءُ إلى أَعْلَى، ولكِنَّ الماءَ القليلَ الذي فِيهَا غارَ بالكُلِّيةِ! ذهبَ كُلُهُ، وهذه آيةٌ مِنْ آياتِ اللهِ عَنَهَجَلَ، لكنها آيةٌ لتكذيبِ هذا الرجُلِ، وليستُ لتأييدِهِ وتَصْديقِهِ (٢).

نَعُود إلى حَدِيثِنَا الأوَّلِ: فَبَقِي المَطَّرُ يَنْزِلُ أُسْبُوعًا كَامِلًا، حتى سالَ الوادِي المعروفُ في المدينة باسم قَنَاة، سالَ شهرًا كامِلًا، فجاءَ الرَّجُلُ -أو رجُلُ آخَرُ- مِن الجُمْعَةِ الثانِيَةِ والنَّبِيُّ عَيْلَةٍ يخطُبُ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ البِنَاءُ، وَغَرِقَ المَالُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا. فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَيْلَةٍ يَدَيْهِ وقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، وجَعَلَ فَادْعُ الله يُمْسِكُهَا. فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَيْلَةٍ يَدَيْهِ وقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، وجَعَلَ يُشِيرُ بيدِهِ، في يُشيرُ إلى ناحِيَةٍ إلا انْفَرَجَتْ، ليس بقُدْرَةِ الرسولِ عَلَيْقَ، ولكِنْ بقُدْرَةِ السولِ عَلَيْقَ، ولكِنْ بقُدْرَةِ اللهِ عَنَوَجَلَ، فجعَلَ السحابُ يتَفَرَّغُ ويُمْطِرُ حولَ المدينَةِ، ولا يُمْطِرُ على المدينَةِ، ولا يُمْطِرُ على المدينةِ، ولا يُمْطِرُ على المدينةِ، فخرَجُوا مِنَ الصلاةِ وهُمْ يَمْشُونَ في الشَّمْسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) أعلام النبوة للهاوردي (ص:٢٠٦).

وهنا ترون أن الأعرابيّ -أو الرَّجُل - قالَ: ادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا. لَكِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَفْعَلُ بِهِ المَنْفَعَةُ وتَزُولُ لَم يَفْعَلْ، فليسَ إمْسَاكُهَا مِنَ المصْلَحَةِ، لكن دعا بدعاءٍ تَحْصُلُ بِهِ المَنْفَعَةُ وتَزُولُ المفسَدَةُ، قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».

وفي هاتَيْنِ القِصَّتَيْنِ كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَهُو يَخْطُبُ، وفي الأوَّلِ عَنْدَمَا سَأَلَ اللهَ الغَيْثَ رَفَعَ الصحابَةُ أَيْدِيَهُمَ مَعَهُ وَهُمْ يَستَمِعُونَ إِلَى الخُطْبَةِ، فيستَفَادُ مِنْ هذا أن الخَطِيبَ إذا دَعَا بالغَيْثِ أو دَعَا بالصَّحْو؛ فإنه يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وأن الناسَ يرْفَعُونَ أيدِيَهُم معَه إذا دعَا بالغَيْثِ، وفِيهَا عَدَا ذلِكَ إذا دَعَا الخَطِيبُ في خطْبَةِ يرْفَعُونَ أيدِيَهُم معَه إذا دعَا بالغَيْثِ، وفِيهَا عَدَا ذلِكَ إذا دَعَا الخَطِيبُ في خطْبَةِ الجَمْعَةِ، لا يَرفَعُ يَدَيْهِ ولا يَرْفَعُ الناسُ أيدِيهَم؛ لأن الصحابَة رَضَايِلتَهُ عَنْهُمُ أَنْكُرُوا على بِشْرِ بن مَروانَ حين خَطَبَ، ودعًا في الخُطْبَةِ ورَفَعَ يَدَيْهِ (١).

فَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعاءِ حالَ الخطْبَةِ ليس مِنْ هَدْيِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلا إذَا دَعَا باسِتْسَقاءٍ أو استِصْحَاءٍ.

ومنه قولُ عكَّاشَةَ بنِ مُحْصِنِ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. أَيْ: مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ (٢).

ولكن ينبَغِي أن تُلاحِظَ -أيها المسلم- أنَّك إذا طَلَبْتَ مِنْ شخْصٍ يدْعُو لك، وهو ممَّنْ تُرجَى إجابَتُهُ، أَنْ يكونَ غَرَضُكَ بذلك مَصْلحَتَهُ هُو لا مصْلَحَتَكَ أنت،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، رقم (٥٧٠٥)، مسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢١٨).

فينبغي إذا سألتَ إنسانًا يُرْجَى منه إجابةُ الدُّعاءِ أَنْ تَقْصِدَ بطَلِبَكَ منه أَنْ يَدْعُو لَكَ بمَصْلَحَتِهِ هو لا مَصْلَحَتِكَ أنت؛ وذلك لأن الإنسانَ إذا دَعَا لأحيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، قال له المَلكُ: «آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ» (۱). أما إذا سَأَلْتَهُ أَنْ يدْعُو لَكَ، وأنتَ لا تُريدُ إلا مَصْلَحَتَكَ أنتَ فقط؛ فإن هذا يُخشَى أَنْ يكونَ مِن المسألةِ المذْمُومَةِ؛ لأنَّ مِنْ جُملةِ ما بايعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أصحابَهُ عليه ألَّا يَسْأَلُوا الناسَ شَيْئًا (۱)، وهذه مسألةٌ يقعُ فيها الناسُ كَثِيرًا، يقولُ بعضُهُم: ادْعُ الله لِي. ولكِنْ ينْبغي أن تُراعِيَ مَصْلَحَتهُ كذلك، فليُنْتَبهُ إلى هذه المسألةِ.

القِسمُ السَّابِعُ: التَّوسُّلُ بالأعمالِ الصالِحَةِ، وهو غيرُ التَّوسُّلِ بالإيمانِ، والتوسُّلُ بالأعمالِ الصالِحَةِ: أَنْ يَذْكُرَ الإنسانُ بِينَ يَدَي دُعاتِهِ عَمَلًا صَالَّا يكونُ سَبَبًا فِي حصولِ المَقْصُودِ، ومثاله: قِصَّةُ الثلاثةِ الذين حَدَّث عنْهُم الرَّسولُ عَيَهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آواهَمُ المَبِيتُ إِلَى غَارٍ -والغَارُ: الشِّقُ فِي الجَبَلِ - فَقَالَ: إِنَّ ثَلاثَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آواهَمُ المَبِيتُ إِلَى غَارٍ -والغَارُ: الشِّقُ فِي الجَبَلِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلاثَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آواهَمُ المَبِيتُ إِلَى غَارٍ -والغَارُ: الشِّقُ فِي الجَبَلِ وَعَبْرُوا الغَارَ، فأرادَ اللهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَ بِحِكمتِهِ أَن تَنْطَبِقَ عليهِمْ صَخْرَةٌ ابيتلاءً وامْتِحَانًا وعِبْرَةً لعِبَادِهِ، فانْطَبَقَتْ عليهِمْ صَخْرَةٌ، فأرادُوا أَنْ يَدْفَعُوهَا، فعَجَزُوا، فَقَالَ بَعْضُهُم لَيْ اللهِ بَعَالِحِ أَعْمَالِحِ أَعْمَالِحِ أَعْمَالِحِ أَعْمَالِحِ أَعْمَالِحُ أَعْمُ اللهِ بَعَالَى بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخُانِ فَتَوَسَّلُوا إِلَى اللهِ بِصَالِحِ أَعْمَالِحُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ فَتَوسَلُوا إِلَى اللهِ بِصَالِحِ أَعْمَالِحُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخُونَ عَنْدُ رَجْلَيْ، فَلَمْ يَزُلُ ذَلِكَ وَأَقِي وَوَامُ أَيْ وَالْمَانِ، فَيَرْ وَنُ عَنْدُ رَجْلَيَّ، فَلَمْ يَزُلُ ذَلِكَ وَأَيِي وَوَالْمَانِهُ وَلَا عَنْدُ رَجْلَيَّ، فَلَمْ يَزُلُ ذَلِكَ وَأَيِي وَالمَّبَيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدُ رَجْلِيَّ، فَلَمْ يَزُلُ ذَلِكَ وَأَي وَوَالْمَانِهُ وَالْمَانِهُ وَلَوْ الْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِعُولَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمَلُ وَلَكُ وَأَيْ وَالْمُ اللهِ عَلَمْ وَالْمُ اللهِ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ الْمُعْمِلُ وَالْمُ وَلُولُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ أَلْ فَالْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم (٢٧٣٢). (٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤٣).

حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً فَلِيلًا، لَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمُ الصِّخْرَةُ قَلِيلًا، لَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ.

هذا الرجُلُ له أبوانِ شَيخانِ كَبِيرانِ، ويَقْصِدُ بذلك الأب والأم، لكنَّه يُطْلِقُ على الله على الله الله الأب والأم، لكنَّه يُطْلِقُ عليها أبوانِ مِنْ بابِ التَّغْليبِ، كما يقُالُ: القَمرانِ للشَّمْسِ والقَمْرِ، ويقال: العُمَرَانِ لأبي بَكْرِ وعُمَرَ، وعمَلُهُ هذا نُسَمِّيهِ غايَةَ البرِّ.

أما الثَّانِي فَذَكَر أَن لَهُ ابِنَةَ عَمِّ، وكَانَ يُحِبُّهَا حُبًّا شَدِيدًا، فأرادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فأبَتْ، ثمَّ إنَّه في سَنَةٍ مِنَ السَّنَواتِ أَلَّتْ بها الحَاجَةُ، فَجَاءتْ إلَيْهِ تَطْلُبُ مِنْهُ دَفْعَ حَاجَتِهَا، فأبَى إِلَّا أَنْ تَكُنَّهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَلَيَّا جَلَسَ منْهَا مجلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرأتِهِ، وَاجْتِهَا، فأَنَى إلَّا بِحَقِّهِ. قالَ: فقُمْتُ عَنْهَا وهِي أَحَبُّ قالتْ لَهُ: يا هَذَا، اتَّقِ اللهِ، ولا تَفُضَ الحَاتَمَ إلَّا بِحَقِّهِ. قالَ: فقُمْتُ عَنْهَا وهِي أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ. قال: اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ.

يريدُ: مَا تَرَكْتُهَا رَغْبَةً لأني لا أُريدُهَا، لكنَّه تَرَكَها خَوفًا مِنَ اللهِ عَنَّقِجَلَّ حينَ ذُكِّرَ بِهِ، وأعْطَاهَا حاجَتَها، فجَمَعَ هذا الرَّجُلُ بينَ كهالِ العِفَّةِ والصِّلَةِ.

أما الثَّالِثُ، فذكرَ أنَّ لَهُ أُجَرَاءُ -أي: أَنَاسًا اسْتَأْجَرَهُم - وأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ أَجْرَهُ إِلَّا وَاحِدًا لَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، فَنَهَا لَهُ، وصارَ فيه إِبِلٌ، وغَنَمٌ، وبَقَرٌ، ورَقِيقٌ، حتى جاءَ العامِلُ يطلُبُ أَجْرَهُ، فقالَ: كُلُّ ما تَرَى مِنَ الإِبلِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، كُلِّهِ لكَ. فقالَ لَهُ: اتَّقِ اللهِ، لا تَسْتَهْزِئ بِي. قَالَ: لا أَسْتَهْزِئ بِكَ، هذه أُجْرَتُك، فأخَ ذَهَا الأَجِيرُ وذَهَبَ بها كُلِّهَا. قالَ: اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِك، فَافْرُجْ عَنَا الأَجِيرُ وذَهَبَ بها كُلِّهَا. قالَ: اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِك، فَافْرُجْ عَنَا

ما نَحْنُ فِيهِ، فَانَفْرَجَتِ الصَّخْرَةُ، وَخَرَجُوا يَمْشُونَ (١).

في هذه المعامَلَةِ الوفاءُ التَّامُّ لهذَا الرَّجُلِ؛ لأنه مِنَ المُمْكِنِ أنه إذا جاءَ يَطْلُبُهُ أَجْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَجْرَهُ، وينتَهِي الأمرُ، لكِنْ لأمانَتِهِ ووفائهِ أعطَاهُ كُلَّ نَهَاءِ الأُجْرَةِ.

فلو قال قائل: اللهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِبِرِّ والِدَيَّ أَنْ تُوَفِّقَنِي لَبِرِّ أَوْلادِي بِي، فهذا صحيحٌ، وهذا مِن بابِ التَّوَسُّلِ بالعَمَلِ الصالِحِ.

أما توسُّلُ المشرِكِينَ بأصنامِهِمْ وأَوْثَانِهِمْ، وتَوسُّلُ الجاهِلِينَ بأولِيائهِمْ، فهو تَوسُّلُ شِرْكِيُّ، ولا يصِحُّ أَنْ نُسَمِّيهُ تَوسُّلُ شِرْكِيُّ، ولا يصِحُّ أَنْ نُسَمِّيهُ تَوسُّلًا بِدْعِيًّا، بل هو توسُّلُ شِرْكِيُّ، ولا يصِحُّ أَنْ نُسَمِّيهُ تَوسُّلًا، بل هو شِرْكُ محْضُ؛ لأن هؤلاء المتوسِّلينَ يَدْعُونَ مَن يزْعُمونَ أَنَهم وَسِيلَةٌ، فيأتِي الرجُلُ إلى مَن يزْعُمهُ وَلِيًّا، ويقولُ: يا وَلِيَّ اللهِ أَنْقِذْنِي! بهذا اللَّفْظ، أو: يا آلَ فيأتِي الرجُلُ إلى مَن يزْعُمهُ وَلِيًّا، ويقولُ: يا وَلِيَّ اللهِ أَنْقِذْنِي! بهذا اللَّفْظ، أو: يا آلَ البَيْتِ أَنْقِذُونِي! أو: يا نَبِيَّ اللهِ أَنْقِذْنِي! فهذا لا يصِحُّ أَنْ نُسَمِّيهُ وسِيلةً، بل نُسَمِّيهِ البَيْتِ أَنْقِذُونِي! لأن دُعاءَ غيرِ اللهِ شِرْكٌ في الدِّينِ، وسَفَةٌ في العَقْلِ.

شِركٌ في الدِّينِ: لأنَّه اتَخَدَهُ شَرِيكًا معَ اللهِ، وسَفَهٌ في العَقْلِ؛ لأن اللهَ يقولُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِثَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ الْقِيَكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ عَنْ دُعَآبِهِمْ عَنْ أَضَلُ مِثَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ عَنْ دُعُولُونَ ﴾ [الأحقاف:٥]، ولا ينْفَعُونَهم يومَ القِيامَةِ: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَمُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا فَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِمِادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٦]، فوصَفَ اللهُ هذِهِ المدْعُواتِ بأنها عاجِزَةٌ، لا تَسْتَجِيبُ أَبِدًا ولو دَعَوْهُم إلى يومِ القِيامَةِ، وبأنها غافِلَةٌ لا تدْرِي مَن يدْعُوها، ولا تُحِسُّ بشيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وبأنه إذا كان يومُ القيامَةِ وهو وقتُ الحاجَةِ الحقيقِيَّةِ كانوا كَمَا بشيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وبأنه إذا كان يومُ القيامَةِ وهو وقتُ الحاجَةِ الحقيقِيَّةِ كانوا كَمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، رقم (٢٢١٥)، مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، رقم (٢٧٤٣).

في قولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٦].

فدُعاءُ هؤلاءِ الأولياءِ والأصْنامِ وما أشْبَهَهَا، لا يَصِحُّ أَن نقولَ: إنه وسيلَةٌ، بل هو شِرْكٌ أَكْبَرُ مخْرِجٌ عن الدِّينِ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلْمُهَا ءَاخَرَ لَا هُو شِرْكٌ أَكْبَرُ وَنَ كُورِجٌ عن الدِّينِ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلْمُهَا ءَاخَرَ لَا هُو شِرْكٌ أَكْبَرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧]، لا بُرْهَكَنَ لَهُ، بِهِم فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ، لا يُقْلِعُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧]، فسَمَّى اللهُ هذا الدَّاعِي كافِرًا.

فإنْ قالَ قائلٌ: إنَّ هؤلاءِ رُبَّما يدْعُونَ هذِه الأصنامَ، أو هؤلاءِ الأولياءَ، ويَحْصُلُ مَطْلُوبُهُم، ثم يأتُونَ فيقُولونَ: دَعَوْنَا الوَلِيَّ الفُلانِي فأجابَ، دَعَوْنَا هذا الصنَمَ فأجابَ، في تقولونَ؟

قلنا: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ يُحْدِثُ هذَا الشيءَ عنْدَ الدعاءِ لا بالدُّعاءِ؛ امتِحَانًا للدَّاعِي. وانتَبِهُ للفَرْقِ بينَ (عِنْدَ) وبينَ (الباء) في قولِنَا: عندَ الدُّعاءِ لا بالدُّعاءِ. الدَّاعِي ويُقَدِّرُ حُصولَ ما دَعَا به عندَ دُعَائهِ، وإن كان أي: قد يمتَحِنُ اللهُ هذا الدَّاعِي ويُقَدِّرُ حُصولَ ما دَعَا به عندَ دُعَائهِ، وإن كان ذلكَ ليس بدُعائهِ، وهذا ممكِنُّ، أَنْ يأتِيَ الإنسانُ ويَدْعُو هذَا الوَلِيَّ صاحِبَ القَبْرِ بِدُعاءٍ، ثم يَحْدُثُ له مَا دَعا بِهِ امتِحَانًا مِنَ اللهِ عَنَّهَ عَلَى لا لأن هذا الوَلِيَّ هو الذي بدُعاء، ثم يَحْدُثُ له مَا دَعا بِهِ امتِحَانًا مِنَ اللهِ عَنَّهَ عَلَى لا لأن هذا الوَلِيَّ هو الذي أعْطَاهُ إيَّاه؛ لأننا نعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ هذَا الوَلِيَّ لن ينْفَعَهُ، ولن يستَجِيبَ لَهُ، لكن قد يُبْتَلَى.

لو قالَ قائلٌ: كيفَ تَجْزِمُ بأن هذَا الذي حَدَثَ حدَثَ عنْدَهُ لا بِهِ، أي: عَلَى أيِّ شيءٍ جائزٍ أَنْ يكونَ حَصَل بِهِ؟

والجوابُ: قولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَيْدٍ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [الرعد:١٤]،

كيفَ تُعْطِي الذي يبسُطُ كَفَيْهِ إلى الماءِ ليَبْلُغَ فَاهُ؟ قالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إلى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَيْفِلُونَ ﴿ قَ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦٠٥].

إذن أنَا أَجْزِمُ الآن بأنَّ ما حَصَلَ عندَ دُعاءِ هذه الأصنامِ لم يحصُلُ بدُعائهَا وإنها حصَلَ عنْدَهُ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شُرور أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إلهُ الأوَّلين والآخِرينَ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمام المتَّقينَ، وخاتَم النَّبِيِّين، صلَّى اللهُ عليه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانِ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإن التَّوَسُّل في الدُّعَاء أَنْ يقول الإِنْسَان قولًا يكون سببًا للوصول إلى المقصود، وله أنواعٌ:

الأوّل: أنْ يَتوسَّل إلى اللهِ بأسمائِه؛ إما على وجه التَّعيينِ أو على وجه العمومِ. ودليلُ ذلك قوله تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسَمَاءُ الْمُسُنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠]، وقول النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَاهُ فِي الحديث الصحيح: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْعَنْ الْحَديث الصحيح: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْحَدَا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ فَضَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي »(١).

أمَّا التَّوَسُّل باسم خاصٌّ؛ فمِثل أَنْ يقولَ الداعي: اللَّهمَّ يا غفورُ يا رَحِيمُ اغفِرْ لي وارحَمْني. فهَذَا توسُّلُ باسم خاصٌّ، ووجهُ كونِه وسيلةً لحصولِ المقصودِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۲۵۲، رقم ٤٣١٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٠، رقم ٢٩٣١٨)، والطبراني (١/ ١٦٩، رقم ١٠٣٥٢)، وصححه الحاكم (١/ ٦٩٠، رقم ١٨٧٧).

أن قوله: يا غفورُ يَقتضِي المَغْفِرَةَ، وقوله: يا رحيمُ يَقتضي الرحمة.

ومِن ذلك ما علّمه النّبِيُ عَلَيْهُ أحبّ الحَلق إليه أبا بَكرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ حين قال له أبو بكر: يا رسولَ اللهِ، علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي. وانتبه من السائل، إنه أبو بكر، ومَنزِلتُه عند الرّسُول أنه أحبُّ النّاسِ إليه، إذن سوف يختار له أفضلَ الدُّعَاء، قال عَلَيْهُ: «قُلِ: اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ، الدُّعَاء، قال عَنْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ»(۱). والاسمُ المعينَ المُتوسَل به هنا: «إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

الثَّاني: التَّوسُّل إلى الله بصفاتِه؛ مِثل: «بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» (٢)، والمعنى: أستغيث بك لرحمتِك؛ لأنك راحِم، ومِثل قولِه في الدُّعَاء المشهور: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي» وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي» (٢).

ومِثل قول الداعي في الاستخارةِ: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَـذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَـذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي اللهِ عَرَّفَهَا. لِي آخِر الحديث أن فهذَا توشُّل بصفاتِ اللهِ عَرَّفَهَا.

الثَّالَث: التَّوسُّل إلى اللهِ بأفعالِه، ومنه قولُه تَعَالَى عن مُوسَى: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى اللهِ على العبدِ مِن أفعالِه. عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ [القصص:١٧] وإنعامُ اللهِ على العبدِ مِن أفعالِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: كتاب السهو، نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، رقم (٦٣٨٢).

ومِن ذلك أيضًا قول المصلِّي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ (۱) ، فإن قوله: «كَمَا صَلَّيْتَ» الكاف هنا للتَّعليلِ؛ يعني: لأنك صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ؛ فبِفِعْلِك هَذَا أسألُك أن تُصَلِّي على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ.

وجَهَذَا التقرير الَّذي قرَّرنا في معنى قولِه: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» زال الإشكالُ الَّذي يدورُ على مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» زال الإشكالُ الَّذي يدورُ على أَلْسِنَة كثيرٍ مِن العلهاء؛ وهَذَا الإشكال يَتَلَخَّص في الآتي: يقولونَ: لا شَكَّ أَنَّ مُحَمَّدًا أَنْ المُشَبَّه أَفْضلُ الرُّسلِ؛ فكيف تأتي الكافُ: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ»، والقاعدة أنَّ المُشَبَّه أَقلُ رُتبةً مِن المشبَّه به، وصلواتُ اللهِ على مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وآلِه أبلغُ مِن صلواتِه على إبراهيمَ وآلِه، فكيف يَصِحُّ ذلك؟

نقول: هَـذَا الإشكالُ غير واردٍ أصلًا، والكافُ هنا ليستُ للتشبيهِ، ولكنَّها للتعليلِ، وإذا جعلناها للتعليلِ انتهى الإشكالُ، ولم يَرِدْ إطلاقًا، ويكون هَذَا مِن باب التَّوسُّلِ إلى اللهِ بأفعالهِ؛ يعني: كما تفضَّلتَ بالصَّلاةِ على إبراهيمَ وآلهِ سابقًا فتَفَضَّلْ بالصَّلاةِ على على عُمَّدٍ وآلِهِ لاحقًا.

الرَّابع: التَّوَسُّل إلى اللهِ بالإيهانِ به، ودليلُه: ﴿ رَبَنَ آ إِنَّنَ ءَامَنَ افَاغَفِرْ لَنَا ﴾ [آل عمران:١٦]، وإنها كان التَّوَسُّل بالإيهان بالله مُوصِلًا للمقصود؛ لأن الإيهان بالله مُوصِلًا للمقصود؛ لأن الإيهان بالله سببٌ لسعادةِ الدُّنْيَا والآخرةِ، والمؤمنُ باللهِ جَديرٌ بأن الله تَعَالَى يجيب دُعاءَه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي الله بعد التشهد، رقم (٤٠٦).

الخامس: التَّوَسُّل إلى اللهِ بطاعةِ اللهِ؛ أي بأعمالِ الجَوارِح؛ يعني بالعملِ الصالحِ، قال تَعَالَى: ﴿ رَبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَحُتُبْنَا مَعَ الشَّلْهِدِينَ ﴾ قال تَعَالَى: ﴿ رَبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَحُتُبْنَا مَعَ الشَّلْهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣]. فهذا توسُّلُ إلى الله بالإيهانِ والعملِ الصالح.

ومِن ذلك أيضًا قصةُ ثلاثةٍ مِن بني إسرائيلَ، جَرَى لهم قصةٌ غَريبةٌ، حيث آواهُمُ المَبيت إلى غارٍ؛ يعني جاء اللَّيلُ وأرادوا المَبيت فدخلوا في غارٍ، والغارُ هو عبارةٌ عن ثَقْبٍ في الجبَل، فدخلوا في الغار، فانطبقتْ عليهم صخرةٌ عظيمةٌ مِن الجبَل، وما استطاعوا أَنْ يُزَحْزِحُوها، ففَكَّرُوا ما الَّذي يُنقِذهم فقالوا: الأعمالُ الصالحة، والله سُبْحانهُ وَتَعَالَى يقولُ للشيءِ: كُنْ فيكون، مَهْمَا عَظُمَتْ عليك الكُرُبات، فإن الله قادِر على أَنْ يَرفعها عنك في لحظةٍ، فتوسَّل أحدُهم بِبرِّ الوالدينِ، وتوسَّل الثَّاني بالعَفاف، وتوسَّل الثَّالث بالأمانة، وهذهِ الأشياءُ الثلاثةُ كلُّها أعمالُ صالحةٌ.

فأما الَّذي توسَّل ببرِّه بوالديْه؛ فذكر أن له أَبوَيْنِ شيخينِ كبيرينِ، وأنه قد برَّهما، وأنه يَرُوح عليها بِسَارِحَتِه، فإذا حَلَبَ اللبنَ سقاهما قبل أولادِه وأهلِه، فَنَأى به يومًا مِن الأيامِ طَلَبُ الشَّجَرِ؛ يعني أبعدَ يَطلُب المَرعَى، ثمَّ تأخَّر في اللَّيل، فجاء فوجدَ أَبوَيْه نائمينِ، حيث حَلَبَ اللبنَ وجاء ليُقدِّمه إلى أبويه فإذا هُمَا قد نامَا، وحَوْلَهُ الصِّبية أولاده يَتَضَاغَوْنَ؛ أي: يَصِيحونَ مِنَ الجُوع، وهل هَذَا الرجلُ قَالَ: أسقي الطِّبية أولادي وإذا استيقظ أبواي سَقيتُها؟ لا، بقي الإناءُ في يدِه حتَّى بَرِقَ الفجرُ واستيقظ ألوالدانِ فسقاهما، ثمَّ سقَى الصِّبيّة، قَالَ: اللَّهُمَّ إن كنتُ فعلتُ ذلك مِن أَجْلِكَ فافرُجُ عنَّا ما نحنُ فيه. وانظرْ إلى فِعلِ الحكيمِ عَرَّيَبَلَ ما فرَّج اللهُ عنهم ما هم فيه فافرُجُ عنَّا ما نحنُ فيه. وانظرْ إلى فِعلِ الحكيمِ عَرَّيَبَلَ ما فرَّج اللهُ عنهم ما هم فيه في الحالِ، بل انفرجتِ الصخرةُ قليلًا، على وجه لا يَستطيعون الخروج معه.

وتوسَّل الثَّاني بعملِ صالح؛ وهو العِفَّة التامَّة؛ حيث كانَ له ابنةُ عمِّ، وكان يُجبُّها حبًّا شديدًا، وكان يُريدها على نفسِها، وهي تأبى عليه عِفَّة، وفي يوم مِن الأيامِ احتاجت المرأةُ فطلبتُ منه مالًا فأبى أَنْ يُعْطِيَها المالَ إلَّا أَنْ تُمُكِّنه مِن نفسِها، لكن لِشِدَّة حاجتها وافقت، فليًا جلسَ منها ما يجلسُ الرَّجُلُ مِن امرأتِه -وفي هذهِ الحالِ العُزوف عن العملِ صعبٌ جدًّا لا سبَّا وأن هذهِ المرأة أحبُ النَّاس إليه، ويحبُّها العُزوف عن العملِ صعبٌ جدًّا لا سبَّا وأن هذهِ المرأته قالت له: اتَّقِ الله ولا تَفُضَّ حُبًّا شديدًا - لما جلس منها ما يجلسُ الرَّجُل مِن امرأته قالت له: اتَّقِ الله ولا تَفُضَّ الخاتَمَ إلَّا بحقِّه. وهي كلِمة تُزلزِلُ الجَبلَ، فقام ولم يُحدِث شيئًا، وهَذَا يدلُّ على كمال الحَاتَمَ إلَّا بحقِّه. وهي كلِمة تُزلزِلُ الجَبلَ، فقام ولم يُحدِث شيئًا، وهَذَا يدلُّ على كمال عَفَّته. قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ مِن أَجْلِكَ فَافرُجْ عنَّا ما نحن فيه. فانفرجتِ الصخرةُ ولكن دون أَنْ يُحرجُوا، فاللهُ حَكِيم عَرَّيَجَلَ.

بقي الثَّالثُ، ودَوْرُ الثَّالثِ دَوْرُ الأمينِ؛ كان له أُجَرَاءُ استأجرهم لِعملٍ مِن الأعمال، فقاموا بالعملِ، فأعطاهم أُجرتهم إلّا واحدًا منهم لم يُعْطِهِ أَجْرَه، فنمّى أَجرَه، فصار يعمل فيه حتّى كان واديًا مِن الإبلِ والبقرِ والغَنمِ والرَّقيق، فلمّا جاء يريد أَجْرَه، قَالَ: كل ما تشاهدُ مِن الإبلِ والبقرِ والغَنمِ فهو لك. قال له: سبحان الله! يريد أَجْرَه، قَالَ: لا أستهزئ بك، أَتستهزئ بي؟ لأنّه اشتغل عنده بأجرةٍ أقلَّ مِن هذهِ بكثيرٍ. قَالَ: لا أستهزئ بك، هذا أجرُكَ. فاستاقَ كُلَّ ما شاهده، قَالَ: اللهمَّ إنْ كنتُ فعلتُ ذلك مِن أجلِكَ فافرُج عنّا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرةُ فخرجوا يَمشون (۱).

تَعَالَى الله!

فهؤلاء تَوَسَّلُوا بأعمالِهِم الصالحةِ، والعملُ الصالحُ يُنَجِّي الإِنْسَانَ بالمَفازةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٦٥)، ومسلم: كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، رقم (٢٧٤٣).

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيُنَجِى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الزمر:٦١].

السادس: أَنْ يتوسَّل الإِنْسَان إلى اللهِ بذِكر حالِه، كها يتوسَّل الإِنْسَان الفقيرُ إلى الغَنِيِّ؛ حيث يأتي الفقير إليك ويقول: واللهِ أنا فقيرٌ وذو عِيالٍ وما أَشْبَهَ ذلك، فالإِنْسَان يتوسَّل إلى ربه بذِكر حالِه، ومِن ذلك قول مُوسَى: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ فَالإِنْسَان يتوسَّل إلى ربه بذِكر حالِه، ومِن ذلك قول مُوسَى: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى الله إِلَى الله إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص:٢٤]، ومُوسَى ما سأل شيئًا الآن، لكن توسَّل إلى الله بذِكر حالِه أنَّه فقيرٌ، وأنت تقول: اللهمَّ إني ظلمتُ نفسي فاغفِر لي. فهذَا توسُّل بذِكر الحالِ؛ تقول: إني ظلمتُ نفسي وأنا عند ظُلم نفسي محتاجٌ إلى المغفرةِ فاغفِر لي.

إذن هذا التَّوسُّل إلى اللهِ بذكر حالِ الداعي، واللهُ سُنِحَانَهُ وَتَعَالَى أَرحمُ بعباده مِن الوالدةِ بولدِها، فإذا توسَّل الإِنْسَان إلى ربِّه بذِكر حالِه، وإظهارِ افتقارِه أعطاهُ الله تَعَالَى سُؤْلَهُ.

السابع: أَنْ يتوسَّل إلى اللهِ بدعاءِ الرَّجُلِ الصالحِ الَّذِي تُرجَى إجابة دُعائِه، ومِن ذلك توسُّل الصحابةِ وَهَاللَّهُ عَلَمُ بالنَّبِيِّ عَلَيْهُ بدعائِه لهم؛ ففي يوم من الأيام كان النَّبِيُّ عَلَيْهُ كُفُّتُه، فدخل رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأموالُ وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادعُ اللهَ يُغِيثُنا. فرفعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَدَيْهِ ورفعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُم؛ لأن المستمِع يَفعل كما يفعل الداعي، ويُؤمِّن على دُعائِه، فرفع النَّاسُ أَيْدِيَهم أُبُوننا، اللَّهُمَّ أُغِثْنا، اللَّهُمَّ أُغِثْنا، اللَّهُمَّ أُغِثْنا، اللَّهُمَّ أُغِثْنا، اللَّهُمَّ أُغِثْنا، والسَّحَابُ: «اللَّهُمَّ أُغِثْنا، اللَّهُمَّ أُغِثْنا، اللَّهُمَّ أُغِثْنا، اللَّهُمَّ أُغِثْنا، والسَّحَابُ: مَلَّ وَلَا وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَزَعَةً». والسَّحَابُ: الغَيْمُ المنتشِر الواسِع، والقَزَعة: هي قِطعةُ الغَيْم، إذن السَّمَاء صَحْوُ.

قَالَ: «وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ». وسَلْعٌ جَبَلٌ مَعروف صغير في المدينةِ، يأتي مِن جِهَته السحابُ.

قَالَ: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ»، والتُّرس مِثل الصَّحْن الكبير، يَتَوَقَى به المُقاتلُ سِهام الأعداء وحِرابَهُم.

يقول: «فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ»، فارتفعت في السَّمَاء، وانتشرتْ، ورَعَدَت، وبَرَقَتْ، وأمطرتْ، «ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ عَلَيْهِ.

#### اللهُ أكبر!

آيَةٌ مِن آياتِ اللهِ، وآيَةٌ لرسولِ اللهِ: آيَةٌ مِن آيات الله دليلٌ على قُدرةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وعلى إجابة دعوة عبادِه، وآيَة لرسولِ الله دلِيل على صِدقه.

رخاء، وتحمله إلى الجهة الشمالية، والعكس بالعكس، فسَخَّرها اللهُ تَعَالَى لسُلَيهانَ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى لسُلَيهانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وهكذا النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا». والسحابُ يَتَفَرَّق، فصارتِ المدينةُ مِثل الجَوْبَة؛ يقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا». والسحابُ يَتَفَرَّق، فصارتِ المدينةُ مِثل الجَوْبَة؛ يعني السَّمَاء كلها مُغِيمَة حَوْلَهَا، والَّذي فوق المدينة صَحْوٌ؛ بإذن اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فخرج النَّاس يَمشون في الشمسِ<sup>(۱)</sup>.

فهَذَا توشُّل إلى الله بدُعاءِ الرَّجُلِ الصالحِ. ولكن هل مِنَ المشروعِ أن تسألَ الرَّجُلَ الصالحَ أَنْ يدعوَ لك أو لا، أو فيه تفصيلٌ؟

الجواب: فيه تفصيلٌ؛ فإذا كنتَ تسألُ لغيرِكَ؛ مِثل أن تأتي إلى رجُلِ صالحٍ وتقول: فلان مريضٌ ادعُ الله له. فهذا لا بأسَ به، كها تأتي إلى التاجرِ وتقول: فلان فقير تَصَدَّقْ عليه. لأن هَذَا ليسَ فيه مِنَّةٌ عليك، بل هو شَفاعةٌ منك لأخيك، كذلك إذا كُنْتَ تسألُ هَذَا الرَّجُل الصالحَ أَنْ يَدْعُو لأمرٍ عامٍّ؛ مِثل أن تقول له: النَّاس مُعتاجون للمَطرِ فادعُ الله أَنْ يُغِيثَهم. فهذَا لا بأسَ به؛ لأن الصحابةَ طَلَبوا مِن النَّبِيِّ أَنْ يسأل الله الغَيثَ وأقرَّهم على هَذَا.

ولما كان عامُ الرَّمَادة عام الجَدْبِ في عهدِ عُمَرَ بنِ الخطابِ، استسقَى بالنَّاسِ، فق اللهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينًا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينًا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينًا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينًا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينًا فَلَا مَا لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠). (١٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠).

يدعو الله، وهَذَا توشُّل بدعاء الرَّجُل الصالح، وهنا عمرُ طلبَ مِنَ العبَّاسِ أَنْ يدعوَ اللهَ لعامَّة المُسْلِمين، وليس لخاصَّة نفسِه.

أما إذا سألت رَجُلًا صالحًا أَنْ يدعو لك فهذا لا يَنبغي؛ لأن هذا فيه نوعُ ذُلِّ، كأنك تسأله مالًا؛ ولهذا يرى أَنَّ له مِنَّةً عليك إذا دعا لك، لكن إذا سألت هذا الرَّجُلَ الصالحَ أَنْ يدعو لك تريد أن تَنفَعه بثوابِ اللهِ إياهُ إذا أحسنَ إليك بالدُّعَاء، مع كسبِ الدُّعَاء لك، فهذا جائز، وكذلك إذا أردت أن تنفعه؛ بكونِه إذا دعا لك بِظَهر الغَيب قال الملكُ: آمِين ولكَ مِثله (۱).

## مِن أنواع التوسُّل المنوع:

# أولاً: التَّوَسُّل بِجَاهِ النبيِّ والأولياءِ:

إن التوسُّل بجاهِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ تُوسلٌ ممنوعٌ.

فإنْ قِيلَ: إنَّ العلماء مختلفون في هَذَا.

قلنا: نعم، هُم مُحْتلِفون، لكن مِيزان الجِلافِ الرجوعُ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وإلى كتابِه وسُنة رسولِه؛ قال تَعَالَى: ﴿ وَمَا ٱخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥ إلى ٱللهِ ﴾ [الشورى:١٠]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَمَا ٱخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥ إلى ٱللهِ ﴾ [النساء:٥٩].

وبدلًا مِن أن تقول: أسألُكَ يا ربي بجاهِ نبيِّك. قـل: أسألُكَ يا ربي بالإيهانِ بنبيِّك. وحينئذٍ يكون التوسُّل صحيحًا، وإيهانُك بنبيِّ اللهِ عَرَّهَ عَلَّ ينفعُك.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم (٢٧٣٢)، أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلْكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ».

# ثانيا: التوسُّل بالأولياء:

وذلك بأن يتوسَّلَ بمَن يدَّعي أنَّه وليٌّ مَيِّت، فيقول: أسألُك بِسَيِّدِي ومَوْلايَ ومَنْجَاتي ومُسْتَغَاثي الوليِّ فلانِ بنِ فلانٍ. وهَ ذَا حرامٌ ما فيه إشكالُ، ولا يجوزُ، وأمَّا إذا سأل نفسَ الوليِّ، فهَ ذَا شِرك، لكن كلامنا إذا جعل هَذَا الوليَّ وسيلةً إلى حُصولِ مقصودِه عند الله عَزَّوَجَلَ، فهذَا حرامٌ، ولا يجوزُ، وهو ممنوعٌ.

فانْتَبِهُوا يا إخواني، واعْلَمُوا أنكم ما مُنِعتم مِن شيءٍ إلَّا وفتحَ اللهُ لكم ما هو خيرٌ منه، فلا تُصِرُّوا على شيءٍ مُشْتَبِه، فدَعُوا المشتبِهَ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (١). وإذا سُدَّ البابُ الممنوعُ في التوسُّل فلدينا أكثرُ منه بكثيرٍ مِن التوسُّل المباح.

ولو احْتَجَّ شَخْصٌ بحديث: «تَوَسَّلُوا بِجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ»<sup>(۲)</sup>؟ قلنا: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، مَوضوعٌ، كذِبٌ على الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

ولو قال قائلٌ: ما ر أيُكم في عبارةِ: يا فلانُ، لا تَنْسَنا مِن صالحِ دُعائك؟ قلنا: نفسُ الشَّيْء، يدخُل في هَـذَا المعنى، وأمَّا حديث أنَّ الرَّسُول قال لِعُمَرَ وَضَالِيَةُ عَنهُ: «لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ»(٢). فهذَا لا يَصِحُّ عن النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ.

أما قضيةُ أُويْسٍ القَرنِيِّ فهَذَا مِن خَصائصه أنَّ الرَّسُول قَالَ: «مَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، رقم (۲۰۱۸)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم (٥٧١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام (ص:٢٧٥)، رقم (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، رقم (١٤٩٨)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٥٦٢)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحج، رقم (٢٨٩٤).

فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ اللهِ وَنَحَنَ نَعَلَمُ أَنَّ أَبَا بِكُرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَابِنَ مسعودٍ وَابِنَ عَبَّاسٍ أَفْضُلُ مِن أُويْسٍ القَرنِيِّ بأضعافٍ مُضاعَفَةٍ، ومع ذلك لم يُحِلْنا النَّبِيُّ عَبَّاسٍ أَفْضُلُ مِن أُويْسٍ القَرنِيِّ بأضعافٍ مُضاعَفَةٍ، ومع ذلك لم يُحِلْنا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ إلى هؤلاءِ الشُّرِفاءِ أَنْ يَدْعُوا لِنَا، لكن هَذَا خاصٌّ به.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني رَضَّالِلَّهُ عَنْهُم، رقم (٢٥٤٢).

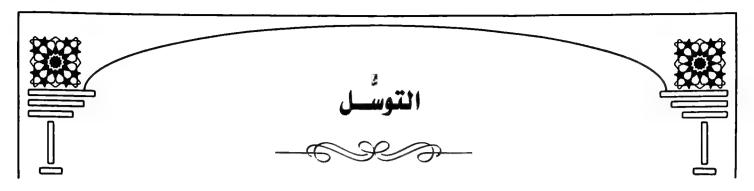

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، وصلَّى الله وسلَّم عَلَى نبينا مُحَمَّد وعلى آله وأصحابه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإن التَّوَسُّل إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عند الدُّعاء ينقسم إِلَى قسمين:

جائزٌ مندوبٌ، وممنوعٌ محرَّم.

### التوسُّل الجائز:

والتوسُّل الجائزُ سبعةُ أنواع:

الأول: التَّوسُّل إِلَى اللهِ بأسمائِه عامَّةً أو خاصَّة هَذَا مشروعٌ؛ ففي حديث ابن مسعود المشهور: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ »(۱). فهذا التوسُّل إلى الله بأسمائِه.

ومِنَ التوسُّل باسمِ خاصِّ ما فِي الحَدِيث الَّذِي عَلَّمه الرَّسُولُ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى اللهِ وسلَّم أحبَّ النَّاسِ إليه أبا بكرٍ رَضَائِلَهُ عَنْهُ، قالَ له أبو بكرٍ: عَلِّمْنِي دعاءً أدعو به فِي صلاتِي، قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ به فِي صلاتِي، قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۲۵۲، رقم ۴۳۱۸)، وابن أبي شيبة (٦/٤٠، رقم ۲۹۳۱۸)، والطبراني (۱/۱۹/۱۰، رقم ۱۰۳۵۲)، وصححه الحاكم (۱/ ۲۹۰، رقم ۱۸۷۷).

إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْ حَمْنِي»، ثمَّ قالَ فِي الآخِر: «إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» (١).

فَهَذَا تُوسُّلُ إِلَى اللهِ باسمِ خاصًّ؛ لأَنَّه قالَ: اغفِر لي وارحمني؛ فتوسَّل بالاسمينِ المُقْتَضِيَيْنِ لهذينِ الوَصفينِ: «إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

قال تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ ثم قال بعدها: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، فهذا توسُّلُ باسمٍ خاصٍّ مناسبٍ لما تطلبُه مِن اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

الثاني: التَّوَسُّل إِلَى الله بصفاتِه عمومًا أو خصوصًا؛ فهَذَا أيضًا جائزٌ ومندوبٌ، فتقول: اللَّهُمَّ إِني أسألُك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُليا.

وفي حَدِيث دعاء الاستخارة: «أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ»(٢).

وكذلك الحَدِيث: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي»<sup>(٣)</sup>.

فهَذَا توسل إِلَى الله بصفةٍ مُعَيَّنةٍ مِن صفاتِه.

الثَّالَث: التَّوَسُّل إِلَى الله بالإيهان به؛ لأنَّ الإيهان به سبب يقتضي الرحمة ويقتضي إعطاء المطلوب، ومنه قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَكَا فَٱغْضِرْ لَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، رقم (٦٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: كتاب السهو، نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٥).

ذُنُوبَنَ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران:١٦]، فهذا توسُّل بالإيهانِ باللهِ أننا آمنَّا فاغفِر لنا، وهذه الفاءُ للسَّبَبيَّة.

الرَّابع: التَّوشُل بالعَمَلِ الصَّالِحِ، ومنه قِصَّة أصحاب الغارِ الثَّلاثةِ الَّذِينَ انطبقَ عليهم الغارُ، وعَجَزُوا عن أَنْ يَدْفَعُوا الصخرةَ الَّتِي انطبقت، فتوسَّل كُلُّ منهم بعملِه الصَّالِحِ، وقال: «اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافْرُجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ»(١).

الخامس: التَّوَسُّل إِلَى عَرَّجَلَّ بفعلِه، يعني تتوسَّل إِلَى الله تَعَالَى بفعلٍ سبقَ منه وتسأله مِثلَ هَذَا الفِعلِ الَّذِي سبقَ، ومنه قولُنا ونحن نصلي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ». فه ذَا توسُّل للهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ». فه ذَا توسُّل للهِ بفعله، يعني أنَّه قد سبق منك يا ربَّنا أنْ صليتَ عَلَى إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، فالكافُ فِي هَذَا للتعليلِ وليستْ للتشبيهِ.

ويجب الانتباهُ لهَ فِي المسألةِ لأنّه صار فيها خَوْضٌ مِن بعضِ العُلَمَاء؛ فبعض العُلَمَاء يقول: الكاف للتشبيه، ومعلوم أنّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أفضلُ مِن إبراهيم، فكيف يكون المُشَبَّه أَدْنَى مِنَ المُشَبَّهِ به، وأجابوا بأجوبةٍ، ولكن الصحيح أنّه لا حاجة إلى هَذَا الإشكالِ، نقول: الكاف للتَّعْليلِ، وتأتي الكاف في اللغة للتعليلِ كما قال ابنُ مالكِ في الألفيَّةِ (٢):

شَبَّهُ بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ يُعْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٦٥)، ومسلم: كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، رقم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك: حروف الجر، (ص:٣٥).

ومنه قوله تَعَالَى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٨] أي: لهدايتِكم، وقوله: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ مِّنتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا ﴾ [البقرة:١٥١] إِلَى آخِره. المهمُّ أَنَّ هَذَا مِن بابِ التَّوَسُّل إِلَى اللهِ بفعلِ مِن أفعالِه.

السَّادس: التَّوسُّل إِلَى اللهِ تَعَالَى بِذِكْرِ حالِ الداعي، يعني يَصِفُ نفسه بأنه فقيرٌ مريضٌ شيخٌ كبيرٌ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وهَذَا جائز، ومنه قول زَكَرِيَّا: ﴿رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيِّبًا ﴾ [مريم:٤]، وقول مُوسَى عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: ﴿رَبِ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص:٢٤].

فهذه أنواعُ التَّوَسُّلِ الجائزة المندوبَة.

أما التَّوسُّل بذات أحدٍ مِن المخلوقينَ فهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ التَّوسُّل معناه طلبُ الوصول إِلَى المقصودِ، وذاتُ النَّبِي عَلَيْهُ لَيْسَ لها علاقة بمقصودك، فلهذا كانَ القولُ الراجِح أنَّه لا يَصِحُّ التَّوسُّل بذاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ ولا بجاهِهِ، وبدل التوسُّل بذاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ ولا بجاهِهِ، وبدل التوسُّل بذاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ حَقَّ المتابعةِ. الرَّسُولِ عَلَيْهُ حَقَّ المتابعةِ.

السابع: أن تتوسَّل إِلَى اللهِ بدعاءِ رجُلِ صالحٍ حَيِّ يدعو لك، ومنه ما ثبت فِي الصحيحينِ عن أنسِ بنِ مالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دخل يوم الجُمُعَة والنبي عَلَيْهُ فَيْ الصحيحينِ عن أنسِ بنِ مالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دخل يوم الجُمُعَة والنبي عَلَيْهُ يَعْمَلُ فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنا. قالَ يَخطب فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُل، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنا. قالَ أنس: وَلا وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلا قَزَعَةً (۱)، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْع (۱) مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ. يعني أن السَّمَاء صاحِية، وليس هناك سحاب يكون منه المطر.

<sup>(</sup>١) القَزَع: قِطَع السحاب. اللسان: قزع.

<sup>(</sup>٢) سلع: جبل بالمدينة. كما في معجم البلدان، لياقوت الحموي (٣/ ٢٣٦).

فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ<sup>(۱)</sup>، وارتفعت وانتشرت في السَّمَاء، ورَعَدَتْ وبَرَقَتْ، فما نَزَلَ الرَّسُول عَلَيْ مِن مِنْبَرِه إِلَّا والمطريَّتَحَادَرُ مِن لِحْبَيّه. تبارك الله! الله أكبر! هَـذِهِ القُدرة الإلهية ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ الله أكبر! هَـذِهِ القُدرة الإلهية ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، سماءٌ صاحية لا سَحـاب ولا قِطع سَحـاب، فما أنْ رَفَعَ الرَّسُول يديه: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» ثلاثَ مراتٍ إلا ونَزَلَ المطرُ قبل أَنْ يَنزلَ مِن المنبرِ.

وبقي المطرُ أسبوعًا كاملًا عَلَى المَدِينَة وما حولها، ودخل رجُلٌ، أو الرَّجُلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

فهذَا توسُّل إِلَى الله بدعاء الرَّجُلِ الصَّالِحِ؛ لأنَّ الرَّجُلِ الصَّالِحِ المرجوَّ الإجابة فه ولكن لاحِظُوا يا إخواني أَنَّ مِيزان الصلاحِ لَيْسَ هُوَ الدعوى أقربُ إِلَى الإجابة ولكن لاحِظُوا يا إخواني أَنَّ مِيزان الصلاحِ، طويلُ المِسواك، واسِعُ بالصلاحِ، فربها يجيء إِنْسَان كبيرُ العِهامة ولكنه لَيْسَ مِن أوليائه، فيظن الإِنْسَان أَنَّه رجُل الكُمِّ، ويَدَّعِي أَنَّه مِن أولياء الله ولكن مِيزان الصلاحِ ما ذَكَرَهُ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فِي قوله: والكن مِيزان الصلاحِ ما ذَكَرَهُ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فِي قوله: ﴿ وَلَكُنْ مِيزان الصلاحِ مَا ذَكَرَهُ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فِي قوله: ﴿ وَلَكُنْ مِيزان الصلاحِ مَا ذَكَرَهُ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فِي قوله: ﴿ وَلَا مُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ اللهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) التُّرس مِن السلاح: ما يُتوقَّى به. لسان العرب: ترس.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم
 (١٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

أما ادِّعاء الصلاح، فكما قال الشاعِرُ (١):

وَكُلُّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ

كُلُّ يدعي أنَّه صالحٌ، لكن ما يُقبَل، يقول الرَّسُول ﷺ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي»(٢). فلا يصحُّ أن تَدَّعِيَ أنك وليٌّ مِن أولياءِ اللهِ وأنت أَكَّال للهالِ، دجَّال، لاعِبٌ بأفكارِ

ولكن بقيَ أَنْ يُقال: هل التَّوَشُّل بدعاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ هُوَ مِن الأمورِ المطلوبةِ، أو مِن الأمورِ الجائزةِ؟

نقول: هُوَ مِن الأمورِ الجائزةِ، إذن فدعاؤك أنت بنفسِك وتَوَسُّلك إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِهَا تَتَوَسَّل بِهِ أُولِي وأحسنُ وأخشعُ لِقَلْبِك وأَنْفَعُ له.

ثمَّ إِن فِي طلبِ الدُّعاءِ مِن الرَّجُل محـظُورًا يتعلَّق بالرَّجُل نفسهِ، وهُـوَ أنه يَفْتَتِنُ ويرى نفسَه رجُلًا صالحًا يُقصَد ليُطلَبَ منه الدُّعاءُ، فيحصُل بذلك مَفْسَدة.

ثمَّ فيه شيء ثالث أيضًا، وهُوَ طَلَبُ الدُّعاء مِن الرَّجُلِ الصَّالِح للمصلحةِ المَحْضَةِ لنفسِ الطالبِ فيه شيءٌ مِن سؤال النَّاسِ، وإذلالُ النفسِ، والصَّحَـابَةُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِن جُملة ما بايعوا عليه النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ألا يسألوا النَّاس شيئًا (٣)، ولهذا أشار شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١) إِلَى أنَّه ينبغي للإِنْسَان إذا طلب الدَّعاء

<sup>(</sup>١) البيت ذكره محمد بن حسن بن علي بن عثمان النَّوَاجي في الشفاء في بديع الاكتفاء (ص:٩٥). (٢) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، رقم (١٣٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/ ٦٩).

مِن شخص أَنْ يَكُونَ مُريدًا لنفع ذلك الشخص؛ لأنَّ الإِنْسَان إذا دعا لأخيهِ كانَ مُخسِنًا إليه، وإذا دعا له بِظَهْرِ الغَيْبِ كانَ أرجَى للإجابةِ؛ لأنَّ الإِنْسَان إذا دعا لأحيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ كانَ أرجَى للإجابةِ؛ لأنَّ الإِنْسَان إذا دعا لأحيهِ بظهْرِ الغَيْبِ قالَ المَلَكُ: «آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ»(١).

وقولنا: التَّوشُل بدعاء الرَّجُلِ الصَّالِح؛ نَحْنُ نعلم كُلَّنا أن المراد الرَّجل الصَّالِح الحيُّ الَّذِي تَطلب منه أَنْ يدعوَ لك، وليس المراد التَّوشُل بدعاء الميتِ، وذلك أن الميتَ لا يدعو؛ إذ إن عَمَلَهُ قدِ انقطعَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَا اللهِ الْأَسَانُ انْقَطعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ولهذا لا يجوز أن تقفَ عَلَى قبرِ النّبِيِّ عَلَيْ وتقول: يَا رَسُولَ اللهِ اشفعْ لِي. لأَنَّه لا يَمْلِكُ هَذَا، ولا يَمْلِكُ أَنْ يَدْعُو لك بالشَّفاعة، فهو لا يَمْلِكُ أَنْ يشفعَ ولا يَمْلِكُ أَنْ يَدْعُو بالشَّفاعة، وهو ميت، ودليلُ هذا قول الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِنْدُهُ وَ إِللهِ إِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] يعني: لا أحدَ يشفع عند الله إلّا بإذن اللهِ، أما كونُ له لا يَمْلِك أَنْ يشفع فِي حالِ موته فلِقَوْلِ النّبِيِّ عَيْلَةٍ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمْلُهُ ﴾، ومِن العملِ الدُّعاء، فالدُّعاء عبادةٌ، ولا يمكن لرسول الله عَلَيْ أَنْ يدعوَ لأحدِ بالشَّفاعةِ بعد موتهِ.

وأقربُ طريقٍ تحصُل بها عَلَى شفاعة الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ تُخلِص التَّوْحِيد لله؛ ولهذا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَـامَةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ» (١). فهَذَا أسعدُ النَّاسِ بشفاعة الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فإذا كنت تريد شفاعةَ الرَّسُول -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- فقل: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. خالصًا مِن قَلْبِك، وأنت متى قُلت: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خالصًا مِن قَلْبِك فسوف تقوم بها تَقتضيه هَذِهِ الشهادة العَظِيمة، ألا وهي عِبادة الله عَنَّهَجَلَّ.

الثامن: التَّوَسُّل بحالِ السَّائلِ، بمعنى أَنْ يذكُرَ الإِنْسَانُ حالَه ويتوسَّل بها ويستعطِف بها ربَّه عَزَّفَ كَ عَولِ مُوسَى: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤].

وقد جُمع هَذَا مَعَ أَنواعٍ أَخرى فيها عَلَمه الرَّسُول عَيَا يَّا بَكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ حين قَالَ: عَلِّمْنِي دعاءً أَدْعُو به فِي صلاتِي، قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْ حَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ الغَفُورُ اللَّائِمِ، والتَّوسُّل بصفةٍ مِن صفاتِ اللهِ، والتَّوسُّل بصفةٍ مِن صفاتِ اللهِ، والتَّوسُّل بصفةٍ مِن صفاتِ اللهِ، والتَّوسُّل باسهاءِ اللهِ:

حال السَّائل: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا».

الصِّفَة مِن صِفات الله: «وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»؛ لأنَّ المغفرةَ صِفة.

أسماء الله: «إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، رقم (٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥).

#### التوسل المنوع:

أما التَّوسُّل الممنوعُ فهو أَنْ يتوسلَ الإِنْسَانُ بها لم يَجْعَلْهُ اللهُ وسيلةً، مِثل أَنْ تتوسَل بِجَاهِ الرَّسُولِ، وجاهُ الرَّسُولِ يعني المنزِلة الَّتِي له عند الله، ونحنُ نَشهد ونئومن أَنَّ أعظم النَّاس جاهًا هُو الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، فإذا كانَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فإذا كانَ مُوسَى عَلَيْهِ وَجِيهًا فِي الدُّنيا والآخِرةِ، فإنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ أُولَى بذلك بلا شَكَ، ولكن لا تنفعُني وَجَاهَتُه عند الله؛ لأنَّ وَجَاهَتَهُ عند الله إنَّها هِي منزلة جعلَها اللهُ تَعَالَى للرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فهي لا تَنفعني.

ولهذا نقول: مَن توسَّل إِلَى الله بجاهِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فَقَدْ شَبَّه اللهَ بِخَلْقِهِ؛ لأَنَّه لا يُتوسَّل بالجَاهِ إِلَّا فِي المخلوقينَ.

فمثلًا أنا أجد هَذَا الرَّجُلَ له مَنزِله عند شخصٍ مِن النَّاسِ، وأقول: أتوسَّل إليك بجاهِ فُلَان، أو أسألُك بِجَاهِ فُلَان، أمَّا عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فلا تنفع الوَجَاهَةُ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فلا تنفع الوَجَاهَةُ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فلا تنفع الوَجَاهَةُ إلى الله الله له أما بالنِّسْبَة لغيره فلا تنفعهم؛ ولهذا قالَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ وهو ينادي الأقربين مِن أقاربه: "يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْعًا» (۱). وفاطمة بَضْعَةُ منه (۱)، ومع ذلك لا يُغني عنها مِن اللهِ شيئًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، رقم (٢٠٦). (٤٧٧١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب قوله تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، رقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، رقم (٥٢٣٠)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَضَالِيَهُ عَنْهُم، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، رقم (٢٤٤٩)، أنه ﷺ قال: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

والبَضعة: القطعة من اللحم، وقد تكسر، أي إنها جزء مني كما أن القطعة مِن اللحم جزء مِن اللحم. النهاية: بضع.

ومِن الشَّفاعة الممنوعةِ ما ادعاهُ المشركونَ مِن قولهم: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَا لِيُقَرِّبُونَا آ لِيُعَرِّبُونَا آ لِيُقَرِّبُونَا آ لِيُعَرِّبُونَا آلِهُ أَلَى اللهِ وَلَهُمَ مِن أَجِلِ أَن تُقَرِّبَهُمْ إِلَى اللهِ أَو يُبعِد؟ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أو يُبعِد؟

الجواب: يُبعِد مِنَ الله، ولا يمكن أن تَتَقَرَّب إِلَى الله بِمَعْصِيةٍ إطلاقًا. ولهذا لو أن إِنْسَانًا أراد أَنْ يقوم ويُصَلِّي بعد صَلَاة العَصْرِ نَفْلًا مُطْلَقًا، لا سبب له، فإن هَـذَا لا يُقَرِّبه إِلَى الله؛ لأنَّه مُحَرَّم، مَعَ أنَّه صَلَاة وعِبادة يقوم الإِنْسَان فيها لله عَزَّجَلً ويُحَبِّرُ الله ويَتْلُو كِتَابَه، ويركع، ويسجُد، ومع ذلك نقول: هَذَا الرَّجُل لا تُقرِّبُه هَذِهِ الصَّلاةُ إِلَى الله؛ لأنها معصيةٌ، فلا يمكِن أَنْ يتقرَّب الإِنْسَانُ إِلَى الله بمعصيةٍ إطلاقًا.

فهـؤلاء المشركون الَّذِينَ يقولون: إنَّما نعبُدُهم لِيُقَرِّبُونا زُلْفَى نقول: هَؤُلاءِ ضالُّون؛ لأنَّ عِبادةَ الأصنامِ لا تُقَرِّب إِلَى اللهِ، بل تُبعِد مِنَ اللهِ عَزَّقَجَلَّ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحُمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبه.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ النَّبِيِّين، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعين، أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ الوَسِيلةَ مَأْخوذةٌ مِن الوُصولِ إلى الشيءِ، فهي وَسِيلَةٌ، ووَصِيلةٌ بالصادِ، والسِّينُ والصادُ يَتناوبانِ، بمعنَى أنه يَصِحُّ أن تَحِلَّ إحداهما مَحَلَّ الأُخْرَى، كما في الصِّراطِ، فتقول: هذا سِرَاطٌ، بالسين. وكلاهما لُغةٌ عَربيَّةٌ فَصِيحةٌ.

إذن الوسيلة بمعنى المُوصِلة للمَقْصودِ، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ للوسيلةِ أثرٌ في الوصولِ إلى المقصودِ، وإلا لكانت عَبَثًا أو نَوْعًا مِن الشِّرْكِ، فهي فَعِيلةٌ بمعنى فاعلةٍ، أي مُوصِلة إلى الشيء المقصودِ، والتوسُّل بها ليسَ بمُوصِلٍ للمقصودِ إما عَبَثْ، وإما نَوْعٌ مِن الشِّرْكِ، وهذه قاعدةٌ مُهِمَّةٌ.

## والوسيلةُ الجَائزةُ أنواعٌ:

النوع الأول: التَّوَسُّلُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بأسمائِه الحُسْنَى، بأَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأسمائِكَ الحُسْنَى أَنْ تُيَسِّرَ أَمْرِي. والدليلُ على هذا مِن القرآنِ والسُّنة.

أما مِن القرآن فقولُ اللهِ عَزَّقَجَلَ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسُنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، أي: تَوَسَّلُوا بِها فِي دُعائِكُم إلى اللهِ عَزَّقِجَلَّ.

وأما في الحديث فحديثُ ابن مسعود رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ المشهور في ذَهَابِ الهَمِّ والغَمِّ:

«أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ السَّأَثُرُّتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ... "(١) إلخ. وهذا تَوَسُّلُ بالأسهاءِ عُمومًا.

و يَجُوزُ التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَعَالَى باسمٍ خَاصِّ، وهذا مَشْروعٌ، ويكونُ هذا الاسمُ الذي تَتَوَسَّلُ به مُناسِبًا للمَطْلُوبِ، فإذا كنتَ تُرِيدُ أَنْ تَسْأَلَ اللهَ المغفرة، فقل: اللهُمَّ يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي. وقد عَلَّمَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - أَحَبَّ اللهُمَّ يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي. وقد عَلَّمَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - أَحَبَّ الرجالِ إليه أبا بَكْرِ الصديق دُعاءً يَدْعُو به في صَلاتِهِ، فقال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي الرجالِ إليه أبا بَكْرِ الصديق دُعاءً يَدْعُو به في صَلاتِهِ، فقال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرُةً مِنْ عِنْدِكَ، فَالْمَثُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّيْوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ " فقال: اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي. ثم تَوسَّل بالاسم، فقال: إنَّك أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ " وهذا داخلٌ في عُمومِ قولِه تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسَمَاهُ وَلِلهَ اللهُ عُمُورُ عَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

الثالث: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بصِفَاتِهِ على وَجْهِ العُمومِ، بأن تَقولَ: اللهُمَّ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بصِفَاتِهِ على وَجْهِ العُمومِ، بأن تَقولَ: اللهُمَّ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعانٍ قَائِمَةٌ به، مُقْتَضِيةٌ لمُوجِباتِها.

الرابع: التَّوَسُّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بصِفَةٍ مُعَيَّنةٍ، مِثل قَوْلِكَ: اللَّهُمَّ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ -أي: لأنك رَاحِمٌ - فَأَغِثْنِي. وليسَ المعنى أَنَّ الصِّفة شيءٌ قائمٌ مُسْتَقِلٌ تَستغِيثُ به،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۲۵۲، رقم ٤٣١٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٠، رقم ٢٩٣١٨)، والطبراني (١٠/ ١٦٩، رقم ١٠٣٥)، وصححه الحاكم (١/ ٦٩٠، رقم ١٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥).

فَالصَّفَةُ مَعنَى قَائمٌ بِالمُوصوفِ، فإذا قلتَ: اللهم برحمتك أَسْتَغِيثُ. فليسَ المعنى أنك سألتَ الرَّحْةَ بوَصْفِها شيئًا مُستقِلًا يُستغاثُ به.

و لهذا قال شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللهُ: إنَّ دُعاءَ الصِّفَةِ كُفْرٌ بِالاتِّفاقِ (۱). كأنْ تَقُولَ مثلًا: يا قُدْرَةَ اللهِ اعْفِري لي، يا قُدْرَةَ اللهِ ارزُقِيني ولدًا. فهذا شِرْكُ، فَقَدْ جَعَلْتَ القُدْرةَ رَبًّا يُدْعَى. أمَّا قولُك: برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. أي لكوْنِكَ رَاحِمًا أسألُك أَنْ تُغيثَنِي.

ومِن ذلك قـولُ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- في دُعاءِ الاستخارةِ الذي عَلَّمَه أُمَّتَهُ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ»(٢). أي: أَسْأَلُكَ أَنْ تُيسِّرَ لِي خَيْرَ الأَمْرَيْنِ بها تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِي.

ومِن ذلك الدُّعاءُ المشهورُ: «اللَّهُمَّ بعِلْمِكَ الغَيْبَ وقُدْرَتِكَ على الخَلْقِ أَحْيِنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي»<sup>(۱)</sup>. وهذا تَوسُّلُ بصفتين خاصتين: العِلْم والقُدْرة، بعِلْمِك الغَيْبَ، وقُدْرَتِك على الخَلْقِ.

إذن تَكَلَّمْنَا عن أربعةٍ: الأسماءِ عُمومًا وخُصوصًا، والصفاتِ عُمومًا وخُصوصًا.

الخامس: التوسلُ إلى اللهِ تَعَالَى بفعلٍ مِن أفعالِه، ومِن ذلك قولُ المصلي: اللهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ (1).

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ۱۸۲)، وانظر المنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص:۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، رقم (٦٠١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٤، رقم ١ ١٨٣٥)، والنسائي: كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، بابٌ، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٤٠٥).

أي إنك تقول: يا ربِّ، كما مَنَنْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إِبْراهِيمَ بالصلاةِ، فامْنُنْ على إبناهِيمَ بالصلاةِ، فامْنُنْ على على مُحَمَّدٍ وآلِهِ بالصلاةِ. فهو تَوَسُّلُ إلى اللهِ بأفعالِه. وهنا سألَ أو تَوَسَّلَ بفعلٍ يُناسِبُ المَطْلُوبَ.

كذلك أيضًا تقول: اللهُمَّ ارْزُقْنِي عِلمًا واسعًا، كما رَزَقْتَ شيخَ الإسلامِ ابنَ تَيْمِيَّةَ. فتَتَوسَّلُ إلى اللهِ بفِعْلِه وعَطائِهِ؛ لأن الرِّزْقَ هو العَطاءُ.

وإذا قلنا: إنَّ قولَه: كما صَلَّيْتَ على إبراهيمَ وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. مِن بابِ التَّوسُّلِ، زالَ عنا إِشْكَالُ يُورِدُه بعضُ شُرَّاحِ الحديثِ وبَعْضُ الفُقهاءِ إذا شَرَحوا التَّشَهُّدَ. وهو: كيفَ تُشَبِّهُ الصلاةَ على النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- بالصلاةِ على إبراهيمَ وآلِهِ؟ والقاعدةُ أنَّ المُشَبَّه أَدْنَى رُتْبَةً مِن المُشَبَّهِ به. فإنك إذا قلتَ: فُلانُ كالبَحْرِ كَرَمًا، فالبَحْرُ أكثرُ كَرَمًا بلا شَكِّ.

وهذا مِن عَادةِ بعضِ العُلماءِ رَحَهُ مُاللَّهُ أنهم يُورِدُون إشكالًا ثم يُجِيبونَ عليه بأجوبةٍ بَعْضُها مُنكْرَةٌ، وبعضُها مَقْبولُ، والصوابُ أَنْ نَتَخَلَّصَ مِن هذا كُلِّه، ونقول: الكاف هنا ليستْ للتشبيهِ، ولكنها للتعليلِ، أي: كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وآلِهِ فَصَلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِهِ.

السادس: التَّوسُّل إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالإِيهانِ، والإِيهانُ يكونُ بالقَلْبِ، فتَتَوسَّلُ إلى اللهِ بإِيهانِك؛ لأن إِيهانَك سببٌ لَقُبولِ دُعائِكَ، ومنه قولُه تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرَ عَنَا سَيِعَاتِنَا ﴾ [آل عمران:١٩٣]، فقولُه: ﴿ رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ الفاء هنا للسبيةِ والتفريعِ، أي تَفْرِيعًا على إيهانِنا بالمُنادِي اغْفِرْ لنا. هذا تَوسُّلُ إلى اللهِ بالإيهانِ باللهِ.

ولا شكَّ أن الإيهانَ باللهِ سَبَبُ للمغفرةِ، واسْمَعْ إلى قولِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

السابع: التَّوسُّلُ إلى اللهِ بالعَمَلِ الصَّالِحِ، والعَمَلُ الصالحُ هو وَسِيلةٌ لَحُصولِ المطلوبِ وزوالِ المكروهِ لا شَكَّ، ومِن ذلك قِصَّةُ الثلاثةِ أَصْحَابِ الغارِ(٢)، والحديثُ مَشْهورٌ.

كَانَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ حَدَّثَنَا عنهم رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم - قد آوَوْا إلى غَارٍ يَبِيتُونَ فيه -والغارُ فَتْحَةٌ في الجَبَلِ - فآوَوْا لِيبَيتُوا فيه، ويَخْرُجوا في الصَّبَاحِ، فأرادَ اللهُ عَزَيْجَلَّ أَنْ يُرْسِلَ على بابِ هذا الغارِ صَخْرةً عَظِيمةً، أي: حَجَرًا الصَّبَاحِ، فأرادَ اللهُ عَزَيْجَلَّ أَنْ يُرْسِلَ على بابِ هذا الغارِ صَخْرةً عَظِيمةً، أي: حَجَرًا كبيرًا، لا يَسْتَطِيعونَ أَنْ يُزَحْزِحُوهَ، فقال بعضُهم لبعضٍ: نَتَوَسَّلُ إلى اللهِ تَعَالَى كبيرًا، لا يَسْتَطِيعونَ أَنْ يُزَحْزِحُوهَ، فقال بعضُهم لبعضٍ: نَتَوَسَّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بأعالِنا؛ لأنَّ الأعالَ الصالحة تُنْقِذُ الإنسانَ عندَ الشِّدَةِ. كما قال النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ - لعبدِ اللهِ بنِ عَبْاسٍ فيما أوصاهُ به: «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ في الرَّخاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ» (٢).

فذكرَ أَحَدُهم بِرًّا عَظِيمًا بِوَالِدَيْهِ، فذكرَ أَنَّ له أَبُويْنِ شَيْخَيْنِ كبيرين، والأَبوانِ أَي الأَبُ والأُمُّ، لكن غلَبَ ذِكْرُ الأَبِ على الأُمِّ، والذُّكورةُ تَغْلِبُ الأَنوثةَ. وكان إذا سَرَحَ بالغَنَمِ ورَجَعَ وحَلَبَ فأَوَّلُ مَن يُعْطِي أَبُواهُ قبلَ أهلِه وأولادِه، قال: فنَأى بي يومًا طلَبُ الشَّجَرِ، أي: أَبْعَدَنِي طَلَبُ المَرْعَى، فتَأَخَّرَ، فلما قَدِمَ إلى مكانِه حَلَبَ بي يومًا طلَبُ الشَّجَرِ، أي: أَبْعَدَنِي طَلَبُ المَرْعَى، فتَأَخَّرَ، فلما قَدِمَ إلى مكانِه حَلَبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان، رقم (٣٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، رقم (۲۲۱۵)، ومسلم: كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، رقم (۲۷٤٣).
 (۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷، رقم ۲۸۰٤).

الحَلِيب، فوَجَدَ أَبُويْهِ نَائِمَيْنِ؛ لأنه تَأَخَّرَ فنامَا، فجعَلَ الإناءَ على يَدِهِ ولم يُوقِظُها؛ لِئَلَّا يُنكِّدَ عليها، فجَعَلَ الإناءَ على يَدِهِ حتى طَلَعَ الفَجْرُ، والصِّبْيةُ حولَه يَتَضَاغُوْنَ مِن الجُوعِ، ولكن لا يُقَدِّمُ أحدًا على أَبَويْهِ، وهذا بِرُّ عَظِيمٌ، حتى قاما وشَرِبَا، ثم سَقَى الصِّبْيَةَ، وهذا عَمَلُ صَالِحٌ، فقال: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عنا ما نحن فيه. ولاحِظُوا الإخلاصَ وهو مُهِمُّ - في قولِه: إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عنا ما نحن فيه. ولاحِظُوا الإخلاصَ وهو مُهِمُّ - في قولِه: إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغاءَ وَجُهِكَ لا يَستطيعون الخُروجَ.

أما الثاني: فذكر مثلًا غَايةً في العَفَافِ، كان له ابْنَةُ عَمِّ، وكانَ يُحِبُها حُبًّا شديدًا، وكان يُراوِدُها عن نفسِها وتَأْبَى، فأَجْاَتُها الحاجةُ ذاتَ يوم، وجاءت إليه تَطْلُبُه حاجة، فأبى عليها إلا أن تُمكِّنه مِن نفسِها فأبَت، فاشتَدَّت بها الحاجةُ، فجاءت إليه ووافقَتْ على أَنْ تُمكِّنه مِن نفسِها. يقول: فلما جَلَسْتُ منها بَحْلِسَ الرَّجُلِ من امرأتِه، قالت: اتَّقِ الله، ولا تَفُضَّ الخاتَمَ إلا بحَقِّه. وهذه كلمةٌ يَقْشَعِرُ منها الجِلدُ: اتَّقِ الله عَرَقَبَلَ أَنْ يَفُضَ الخاتَمَ إلا بحَقِّه. وهذه كلمةٌ يَقْشَعِرُ منها الجِلدُ: اتَّقِ الله عَرَقَبَلَ أَنْ يَفُضَ الخاتَمَ إلا بحَقِّه. يقول: فقُمْتُ منها وإنَّها لَأَحَبُ الناسِ إليَّ. لكن مَنعَته تَقْوَى الله عَرَقَبَلَ أَنْ يَفُضَ خَاتَمَ هذه المرأق، وأعطاها ما طلبت، وهذا لكن مَنعَته تَقْوَى الله عَرَقَبَلَ أَنْ يَفُضَ خَاتَمَ هذه المرأق، وأعطاها ما طلبت، وهذا ما فريدة ألغفافِ، فقال: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابتغاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عنا ما نحن فيه. فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، لكن لا يَسْتطيعونَ الخُروجَ.

أما الثَّالِثُ: فقد ضَرَبَ مَثَلًا بَالِغًا في الأمانةِ، فإنه قَدِ استأجَرَ أُناسًا، فأعطاهم أُجُورَهم، إلا واحدًا لم يَأْخُذْ أَجْرَه، كان استأجرهم يَعْمَلُون عملًا له، وأعطاهم أُجُورَهم إلا واحدًا لم يُعْطِه، فأخَذَ صَاحِبُ العَمَلِ أُجْرةَ هذا العاملِ واتَّجَر بها،

حتى كانَ عِندَه وادٍ مِن البَقَرِ والغَنَمِ والرَّقِيقِ، وهو يَتَّجِرُ بها للعاملِ؛ ابتغاءَ وَجُهِ اللهِ؛ ولهذا بارك له في سَعْيِهِ، فجاءَ الرَّجُلُ العامل بعدَ زَمَنٍ يَطْلُبُ حَقَّه، فقال له الرَّجُل: كُلُّ ما تَرَى مِن البَقَرِ والغَنَمِ والإبلِ والرَّقيقِ لك. قال: اتَّقِ اللهَ ولا تَسْتَهْزِئ بي. لأن أُجْرتَه كانت قليلةً جدًّا، دَرَاهِم قليلة، فقال: لا أَسْتَهْزِئ بك، فهذا أَجْرُكَ قد لأن أَجْرتَه كانت قليلةً جدًّا، دَرَاهِم قليلة، فقال: اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فعلتُ ذلك مِن أَجْلِك، فافْرُجْ عنا ما نحن فيه. فانْفَرَجَتِ الصخرةُ، حتى خَرَجُوا يمشُون.

وهكذا تَعَرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخاءِ يَعْرِفْك في الشِّدة، اللهم اعْرِفْنا في الشِّدة، وأَحْسِن خاتمتنا يا رَبَّ العالمين، وأَشَدُّ ما يكون على الإنسانِ عندَ فِراق الدُّنيا عندَ الموت أَنْ يَتَعَرَّضَ له الشيطانُ، ويأتي لبعضِ الأمواتِ، وليسَ لكلِّ الأموات، بصُورةِ أبيهِ أو أُمِّه، فيقول: يا ولدي، عليك باليهودية، كُنْ يَهوديًا، لا تَمُتْ إلا على دِينِ اليَهودِ. وهو في حالةٍ حَرِجَةٍ، وربها يَتَأَثَّرُ.

يقولُ شيخُ الإسلامِ: عَرْضُ الأديانِ على اللّيِّتِ ثَابِتٌ، لكنْ ليسَ لكلِّ مَيِّتٍ (١). ولما حَضَرَتِ الوفاةُ الإمامَ أحمدَ رَحَمُ اللّهُ إمامَ أهلِ السُّنة المعروف المشهور، سَمِعوه يقول: بَعْدُ، بَعْدُ، بَعْدُ؟ قال: رأيتُ يقول: بَعْدُ، بَعْدُ، بَعْدُ، بَعْدُ؟ قال: رأيتُ الشيطانَ يَعَضُّ أنامِلَه حَسْرةً ونَدَمًا، ويقول: فُتَّنِي يا أحمدُ، فُتَّنِي يا أحمدُ. أي: عَجَزَ أَنْ يُغْوِيَهُ، فأقولُ له: بَعْدُ، بَعْدُ. أي: ما دامت الرُّوحُ في البَدَنِ، فكلُّ شيءٍ مُكِنٌ، قد يَزِيغُ الإنسانُ عندَ آخِر لحظةٍ.

رَبَّنا لا تُزغْ قُلوبَنَا بعدَ إذ هَدَيْتَنا، اللهم ثَبِّتْنا على الحقِّ إلى الماتِ يا ربَّ العالمين،

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٢٥٥).

وكما أنه قد يَزِيغُ في آخِرِ لحظةٍ، فكذلك قد يَهْتَدِي في آخِرِ لحظةٍ، وسأذكر لكم قِصَّةً.

رَجُلٌ مِن بني عَبْدِ الأَشْهَلِ مِن الأنصار كان في غَزْوةِ أُحُدٍ، وكان كافرًا مُعْلِنًا لَكُفْرِه، يَكْرَهُ الإسلام وأهلَ الإسلام، ولما سَمِعَ صِياحَ الناسِ وخُروجَهم إلى أُحُدٍ، الكُفْرِه، يَكْرَهُ الإسلام، وأهلَ الإسلام، ولما سَمِعَ صِياحَ الناسِ وخُروجَهم إلى أُحُدٍ، الْقَى اللهُ في قلْبِه الإيهان، فآمَن، وخَرَجَ يُجاهِدُ في سبيلِ الله، يُدافِعُ عن الإسلام، وقد كان في الأول حَرْبًا على الإسلام، فخَرَجَ يُقاتِلُ، ومِن المعروفِ أنَّ أُحُدًا استشْهِدَ فيها مِن الصحابةِ سَبْعُون رَجُلًا، منهم هذا الرَّجُل، فلما انتهى القِتال ذهبَ الناسُ يطوفون في الأمواتِ ليَعْرِفُوا أمواتَهُم، فوجدوا هذا الرَّجُل الأُصَيْرِم، فقالوا: ما الذي جاءَ بك وأنت تَكْرَهُ الإسلامَ وتُحارِبُ الإسلام، وأَجِنْت حَدَبًا على قَوْمٍ ما الذي جاءَ بك وأنت تَكْرَهُ الإسلامَ وتُحارِبُ الإسلام، وأقْرِئوا رسولَ اللهِ ﷺ مِنِي أَمْ رَغْبَةً في الإسلام، وأقْرِئوا رسولَ اللهِ ﷺ مِنِي السلام، وأَخْرِبُوه (١٠). ففَعَلُوا.

فَسُبْحَانَ اللهِ، هذا الرَّجُلُ أَسْلَمَ عِندَ آخِرِ لَحْظَةٍ، واللهُ تَعَالَى مُقَلِّبُ القُلوبِ، كَمَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وقالَ: «قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ» (١). فقلْبُ الرَّجُلِ بين إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، يُقَلِّبُه كيفَ يَشاءُ، إِنْ شاءَ أَزاغَه، وإِنْ شاءَ أقامَهُ. بين إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، يُقلِّبُه كيفَ يَشاءُ، إِنْ شاءَ أَزاغَه، وإِنْ شاءَ أقامَهُ. اللهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى اللهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » (١). ويقول: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٩/ ٤٢، رقم ٢٣٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تَعَالَى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، رقم (٢١٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تَعَالَى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤).

فلا تعْجَبْ -أخي المسلم- بإيانِك، نَعوذُ باللهِ مِن العُجْبِ، ولا تَسْتُوثِق، واسْأَلِ اللهَ الثباتَ دائمًا، ولكن أَبْشِرْ، فإنَّ اللهَ لا يُزِيغُ قَلْبَ أَحَدِ إلا إذا كان قد زَاغَ قَلْبُهُ مِن قَبْلُ، والدليلُ قولُ اللهِ عَرَّقَبَلَ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف:٥]، وأمَّا مَن أَقْبَلَ على اللهِ بإخلاص وأسألُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي وإياكم منهم - فلن يَرُدَّهُ اللهُ عَرَّجَلً مَن أَقْبَلَ على اللهِ بإخلاص وأسألُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي وإياكم منهم - فلن يَرُدَّهُ اللهُ عَرَّجَلَ وَلَيَقْبَلَ عَلى اللهِ بإخلاص إلى اللهِ شِبْرًا تَقَرَّبَ إليه ذِرَاعًا، ومَن تَقَرَّبَ إليه ذراعًا تَقَرَّبَ إليه وَلَهُ أَكْرَمُ وأَكْرَمُ، واللهُ أَكْرَمُ مِن أَعالِنا، ولكن قد يَكونُ في القلبِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِن نِفاقٍ تَقْضِي عليه، فنسألُ اللهَ السلامة.

الثامن: التَّوشُل إلى اللهِ بحَالِ الإنسانِ، بمعنى أنَّ الإنسانَ يَذْكُرُ حالَه لرَبِّه عَنَى الثَّامن: التَّوشُل إلى اللهِ بحَالِ الإنسانِ، بمعنى أنَّ الإنسانَ يَذْكُرُ حالَه لرَبِّه عَنَدَ الكريمِ طَلَبُ، كأنْ يَأْتِيَ رجُلْ إلى أَحَدِ الكُرَماءِ، فيقولَ: واللهِ أنا اليوم لا أَمْلِكُ أيَّ مَالٍ لعِيالي، وسوفَ يَبِيتونَ دُونَ عَشَاءٍ. أنت قُلْتَ هذا فَقَطْ، ولكن الرَّجُل الكريم فَهِمَ أنه يَطْلُبُ مالًا، فيُعْطِيهِ.

فذِكْرُكَ حَالَكَ لرَبِّكَ عَنَّهَ وَهُ وَأَوْجَتِهِ حَوَّاءَ: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَاسْمَعْ إِلَى قُولِ أَبِيكَ آدَمَ وزَوْجَتِهِ حَوَّاءَ: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَاسْمَعْ إِلَى قُولِ أَبِيكَ آدَمَ وزَوْجَتِهِ حَوَّاءَ: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَاسْمَعْ إِلَى قُولِ أَلِيهِ وَاللّهُ وَلَا يَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، فهذا تَوسُّلُ بذِكْرِ الحالِ؛ ولهذا غَفَرَ الله له عَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلّمَ -: هما، وفي حَديثِ أبي بَكْرٍ رَضَالِللّهُ عَنْهُ الذي عَلَمَه النبيُّ -صلّى الله عليهِ وعَلَى آلِهِ وسلّمَ -: «اللّهُمَّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا» (٢). وهذا تَوسُّلُ إلى الله بحالِ الداعي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تَعَالَى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تَعَالَى رقم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥).

التاسع: التَّوسُلُ إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى بدُعاءِ الرَّجُلِ الصالحِ الذي تُرْجَى إِجابَتُه، بأن تَأْتِيَ إلى شخصٍ تُرْجَى إجابتُه، ولن نَحْتَرِزَ فنقولَ: لو كانَ حَيَّا، فالمَيِّتُ أصلًا ليسَ له حَياةٌ أو عَمَلٌ حتى تُرْجَى إِجابَةُ دَعوتِه، فتأتي إلى رَجُلِ صالح تُرْجى إِجابَةُ دَعوتِه، فتأتي إلى رَجُلِ صالح تُرْجى إِجابَتُه، وتقول: اللَّهُمَّ ارْزُق فُلانًا إِجابتُه، وتقول: اللَّهُمَّ ارْزُق فُلانًا وللهَ عَرْفَعُ يديه ويقول: اللَّهُمَّ ارْزُق فُلانًا وللهَ الله عَانُرُ، ولكنه ليسَ أمرًا مَطْلُوبًا أو مَرْغُوبًا أو مَرْهُوبًا، بل أَدْنَى ما يقالُ فيه: إنه جَائِزٌ، وتَرْكُه أَوْلى.

فالأُولى مِن أَنْ تأتي رَجُلًا وتقولَ: ادْعُ اللهَ لِي. أَنْ تَدْعُو رَبَّكَ عَرَّفَكَ الذي يقولُ: ﴿ وَقَالَ رَبُكُ مُ ادْعُونِ ٓ أَسۡتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، فلا تَجْعُلُ واسطةً بينك وبين الله، ووَقَالَ رَبُكُ والله، وسوف يَزِيدُك إيهانًا، ويَزِيدُكَ إذعانًا له، ويَزِيدُك ذُلًا وخُضوعًا له، فليسَ صَحِيحًا أَن تذهَبَ إلى رَجُلِ فتقول: ادْعُ الله لي. ثم تَذْهَب هكذا.

بعضُ الناس إذا طلبتَ منه أَنْ يَدْعُو لك أصابهُ الغُرورُ، والنفسُ أَمَّارَةُ بالسُّوءِ، فهناك فيَنْتَفِخُ ويقول: أنا مَن أنا؟ أنا الذي يأتي إليَّ الناسُ أدعو لهم. وهذا واقعٌ، فهناك ناسُ فِعْلًا إذا طُلِبَ منهم أَنْ يَدْعُو لشخصِ انتفخوا ومَشَوْا مُتَبَخْتِرِينَ، وهذا ضَرَرٌ على المخلوق، وكذلك تَعَلَّقُ بغَيْرِ اللهِ؛ لأنَّ هذا الطالب يَتعَلَّقُ قلبُه بالداعي، فيقولُ: الحمدُ للهِ، أنا واللهِ أَوْصَيْتُ فُلانًا أَنْ يَدْعُو لي. سبحانَ اللهِ، وما يَمْنَعُكَ عن دُعاءِ اللهِ مُباشَرَةً؟!

أقولُ هذا لمن يَطْلُبُ مِن الرَّجُل الصالح أَنْ يَدْعُوَ له، فهذا أَمَّرٌ غَيْرُ مَرْغُوبٍ، ولا ينبغي لك أن تُذِلَّ وَجْهَكَ أمامَ مَحْلُوقٍ مِثْلِكَ، وتدَعَ دُعاءَ رَبِّك، بَلِ ادْعُهُ مباشرةً، وعَوِّدْ نفسَك الدعاء للهِ عَرَّفَجَلَ الذَّل لله عَرَّفَجَلَ والتعلق به، ولا تَتَعَلَقَ بغيرِ اللهِ.

أما فيها يُخُصُّ المطلوب فينبغي أَنْ يَجْبُرَ قَلْبَ صَاحِبِه، وَأَنْ يَدْعُو له، ولكن إذا امْتَنَعَ مِن ذلك تَرْبِيةً للناسِ، فلا حَرَجَ، هذا إذا لم يَكُن الطَّلَبُ مَصْلحةً لعُمومِ المسلمين، فإن كان مَصلحةً لعُمومِ المسلمين؛ كأن تأتي إلى رَجُلٍ فتقول: يا فُلان، الناس الآن في جَدْبٍ وقَحْطِ، والمَطَرُ مُمْتَنِعٌ، والأرضُ يَبُسَتْ، فلو تَدْعُو اللهَ عَنَّكَبَلَّ الناس الآن في جَدْبٍ وقَحْطٍ، والمَطَرُ مُمْتَنِعٌ، والأرضُ يَبُسَتْ، فلو تَدْعُو اللهَ عَنَّكَبَلَّ أَنْ يُغِيثَهم. فهذا طَيِّبٌ، لأنك ما أَذْلَلْتَ نَفْسَكَ، إنها سألتَ لعامَّةِ المسلمين، ولا بأسَ به، بشرطِ أَن نَأْمَنَ مِن كَوْنِ المسؤول لن يَنْتَفِخَ ويَغْتَرَّ، فإنْ حَدَثَ هذا تَوَقَفْنا.

وما أكثر الذين يُسلِّمونَ على الشخص، ويقولون: أَسْأَلُكَ الدُّعاءَ، ادْعُ اللهَ لِي. في يَمنعُك أخي المسلم أن تَدْعُو أنتَ الله؟ قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ فَي يَمنعُك أخي المسلم أن تَدْعُو أنتَ الله؟ قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَمْرَ بنِ الخَطَّابِ: ﴿ لَا تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ ﴾ (١).

فالجواب: هذا الحديثُ لا يَصِحُّ، فهو غيرُ صحيحٍ إطلاقًا، ولا يَلِيقُ بمَقامِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ، فالنبيُّ -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- أَعْلَى رُتْبةً مِن عُمَرَ، ولا يمكن أَنْ يَقَعَ مِن الناحيةِ العَقْليةِ.

وعلى هذا فنقول: سؤالُ الغَيْرِ الدُّعاءَ أمرٌ ليس بمَرْغوبٍ، وليسَ بسُنَّةٍ، وَاتَّجِه إلى اللهِ، وتَعَلَّقُ باللهِ عَزَّوَجَلَ خيرٌ لك مِن تَعَلُّقِك بالمَخْلوقِ.

هذه الأنواعُ التسعةُ هي التي حَضَرَ تْنِي الآنَ، ورُبَّما يكونُ هناكَ أشياءُ غابتُ عني الآنَ، لكن هذه يكفي وَاحِدٌ منها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۲٦، رقم ۱۹۵)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، ۱٤۹۸)، والترمذي: أبواب الدعوات، باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة، باب منه، رقم (۳۵٦٢)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج، رقم (۲۸۹٤).

وأمَّا التوسُّلُ بِجَاهِ النبيِّ عَلَيْهِ فلَعَمْرُ اللهِ إِنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أَعْظَمُ البَشَرِ جاهًا عندَ اللهِ بلا شَكَّ، وإذا كانَ عِيسَى وَجِيهًا عندَ اللهِ، ومُوسَى وَجِيهًا عندَ اللهِ، فمُحَمَّدٌ وَجِيهٌ عندَ اللهِ بلا شَكَّ، ولكن ماذا يَنْفَعْنِي جَاهُهُ إذا كان ليسَ عندي عَمَلٌ أَتُوسَّلُ إلى اللهِ عندَ اللهِ وَجَاهُهُ عندَ اللهِ خَاصُّ به عَلَيْهِ الصَّلَا أَنَا لا أَنْتَفِعُ به.

صحيحٌ لو أني أُرِيدُ أَنْ أَتَوَسَلَ إلى بَشَرٍ فأنا آتي إلى شَخْصٍ وَجِيهٍ عندَه وأقول: يا فلانُ أنتَ وَجِيهٌ عندَ المَلِك، أو وَجِيهٌ عندَ الوَزِيرِ، اشْفَعْ لي عندَه، هذا مُمْكِنُ، لكنَّ ربَّ العالمين الذي يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفَى لا تَنْفَعُنِي وَجاهَةُ أَحَدٍ عِندَه.

ولذلك كانَ أَصَتُّ أقوالِ العلماءِ في هذه المسألةِ -أعني التوسُّلَ بِجَاهِ النبيِّ- هو التحريمُ.

ثم أنا أقول: يا أخي لماذا تَسْتَشْفِعُ بِجَاهِ النبيِّ -صلى الله عليه وآله وسلم وعندَك مِن أنواعِ التوسُّل الجائزِ ما يَكْفِي ويَشْفِي، «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (١)، أقولُ هذا تَنَزُّلًا، وإلا فلا شَكَّ عندي أنه حَرَامٌ، لكن لا بَأْسَ أَنْ نَقولَ لمن يَعْتَقِدُ أنه حلال: يا أخي ما دامَتِ المسألةُ فيها شَكُّ، والعُلَمَاءُ فيها مُحْتَلِفُونَ، فاتْرُكِ المَشْكوكَ فيه وتَوسَّل بها هو مَعْلومٌ التوسلُ به، ودَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ.

أما الاستغاثة بالمَخْلوقِ، فنقول: إذا كانَ حَيًّا قَادِرًا على إِغَاثَتِكَ وإنقاذِكَ فلا بَأْسَ به، والدليلُ أنَّ موسى عَلَيْهِ الصَّلَا أَنَّ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ الصَّلَا أَنَّ اللّهَ على الذي مِن شِيعَتِه على الذي مِن عَدُوِّه فأَغَاثَه، لكنه اسْتَغَاثَهُ في شيءٍ يَقْدِرُ عليه.

لا يَقُل أَحَدُ: هذه الاستغاثةُ قبلَ أَنْ يُرْسَلَ مُوسَى، يعني قال وَهُمْ في مِصْرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق، باب ٦٠، رقم (٢٥١٨).

قَبْلَ أَنْ يُرْسَلَ، فلا حُكْمَ لها، والاستغاثةُ بالمخلوقِ حتى فيها يَقْدِرُ عليه مُحَرَّمَةٌ.

لو قالَ أَحَدُ هذا القولَ فَقَدْ نَتَوتَّرُ، لكن نقول: إِنَّ اللهَ لم يَقُصَّ ذلك علينا إلا لنَعْتَبِرَ بهِ، لقولِه تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف:١١١]، فإذا اسْتَغَثْتَ بمَخْلُوقِ يَقْدِرُ فافْعَلْ، مِثالُه إنسانٌ سَقَطَ في البَحْرِ وهو لا يَستَطِيعُ السِّباحة، وعندَه رَجُلٌ يَعْرِفُ السِّباحة يَستغِيثُ به، يا فُلانُ أَغِثْنِي جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، أَنْقِذْني، فلا مَانِعَ.

أما أَنْ تَسْتَغِيثَ بِمَقْبُورٍ هُو نَفْسُه جُثَّةٌ هَامِدةٌ مَا يستطيع أَنْ يَتَحَرَّكَ، فهذا شِرْكٌ أَكْبَرُ، مَن فَعَلَه لا تُقْبَلُ منه صَلاةٌ، ولا صِيامٌ ولا حَبُّ، ولا صَدَقَةٌ، ولا أَيُّ عَمَلٍ صَالح، لأنه مُشْرِكٌ بِاللهِ العظيم.

ومَا أَسْخَفَ عُقولَ هؤلاء! كيف يَستغيثونَ بأمواتٍ لا يَسْتَطِيعونَ أَنْ يَرْفَعُوا عنهم أَدْنَى أَذًى، ويَتْرُكونَ الاستغاثة باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ لولا أنَّ الشيطانَ يَوُزُّهُم إلى المعاصى أَزَّا لَكَانَ الأمرُ وَاضِحًا.

كيف تأتي إلى قَبْرِ صاحبُه لا يَتحَرَّكُ ولا يَسْمَع إلا ما وَرَدَت به السُّنة تقول: يا فُلانُ أَغِثْنِي؟ الله المستعان! أين العُقولُ؟ ينبغي لمن وَاجَهَ أَحَدًا مِن هؤلاء أَنْ يقول: أَعْظَمَ اللهُ لكَ الأَجْرَ بِفَقْدِ العَقْلِ قبلَ فَقْدِ الدِّينِ.

أرأيتُم هذا المَقْبورَ لو أنَّ أَحَدًا نَبَشَه وأَحْرَقَه وكَسَرَ رَأْسَه على الحَصَى ماذا يَفْعَلُ؟ لا يَستطِيعُ أَنْ يُنقِذَ نفسَه، فكيف يُنْقِذُكَ أنت؟ سُبْحانَ اللهِ العظيم، إذا كنا نعْجَبُ مِن قُريشٍ يَعْبدونَ الأحجارَ والأشجارَ، والواحدُ منهم يَصْنَعُ صَنَا مِن التَّمْرِ، وإذا جاعَ أَكَلَهُ، سبحان الله! إِلَهُ مَعْبودٌ يكونُ في النهايةِ مأكولًا، ثم يَخْرُجُ

عَذِرةً مِنَ الدُّبُر، سبحان الله.

المُهِمُّ وَصِيَّتِي لَكُم إِذَا رَأَيْتُم أَحَدًا يَستغِيثُ بِالأَمُواتِ أَنْ تَنْصَحُوهُ بِإِلْحَاحِ، لَكُن بَأَدَبٍ وتُؤَدَةٍ؛ لأَن الرَّجُلَ قد يَكُونُ جَاهِلًا، تقول: له يا أخي الآن لو حَفَرْنَا أَنَا وأنت القَبْرَ وأَخْرَجْنَا الرَّجُلَ وأَحْرَقْناه ما تَكَلَّم، فكيف يَنْفَعُكَ؟

فإذا قال: هذا وَجِيةٌ عندَ اللهِ، وله الشفاعةُ. نقولُ: لا يُمْكِنُ أَنْ يَشْفَعَ وهو فِي قَبْرِه؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يَشْفَعُ وهو فِي قَبْرِه؛ لأن النبيَّ –صلى الله عليه وآله وسلم – قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(١)، والشفاعةُ عَمَلُ، إلاّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(١)، والشفاعةُ عَمَلُ، إذن الرسول ﷺ أشار إلى أنه لا يَنْفَعُ الناسَ، ولا يُمكن أَنْ يشفَعَ لهم وهو في قَبْرِه، ومِن بابٍ أَوْلى لا يُزيل عنهم الشِّدَّة.

أرجو تحقيق التوحيد، أرجو التَّعَلُّق باللهِ عَنَّيَالَ الذي خَلَقَك مِن عَدَمٍ، خَلَقَكَ مِن نُطْفةٍ، أرجو أن تعلموا أنه لا ينفعكم إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لقد قال النبي ﷺ في وَصَايَاهُ لعبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ فَي وَصَايَاهُ لعبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ فَي وَصَايَاهُ لعبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ»(٢)، الأمة كلُّها إذا كانوا لا يَمْلِكون النفعَ ولا الضَّرَر فَمَنِ الذي يَمْلِكون النفعَ ولا الضَّرَر فَمَنِ الذي يَمْلِكُ هذا؟ إنه الله عَنَهَجَلَ، فَوَجِّهِ السؤالَ إلى اللهِ، فهو الذي يَجْلِبُ النَّفْعَ ويَدُفَعُ الضَّرَرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٩ /٤، رقم ٢٦٦٩)، والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، رقم (٢٥١٦).

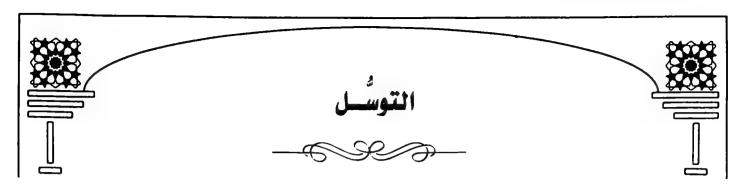

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبيِّنا مُحمَّدٍ، خَاتَمِ النَّبِيِّين، وإمامِ الْتَقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعين، أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ التَّوَسُّلُ نوعانِ: توَسُّلُ جائزٌ مشْرُوعٌ، وتوَسُّلُ مُحَرَّمٌ ممنوعٌ. التَّوَسُّلُ الجائزُ:

أُولًا: التَّوَسُّلُ إلى اللهِ بأسمائِهِ: ودَلِيلُهُ قُولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآ الْخُسُنَى فَادَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠] أي: تَوَسَّلُوا إليه بِهَا.

ودليلٌ آخَرُ، وهو حديثُ ابنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُصِيبُهُ هَمُّ وَلَا غَمُّ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَمْ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ أَوْ عَلَمْ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْدِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي» (١).

والشاهِدُ في الحديث قولُهُ: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ». وهَذَا تَوَسُّلُ بالأسهاءِ عامَّة، ويكونُ التَّوَسُّلُ بالاسمِ الخاصِّ المناسِبِ لما تَدْعُوه، فمثلًا إذا سألتَ اللهَ المغْفِرة فقُلْ: يا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي. وإذا سألتَهُ الرِّزْقَ: فقُلْ: يا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي. وإذا سألتَهُ الرِّزْقَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٤٥٢، رقم ٤٣١٨).

يا رَزَّاقُ ارُزْقُنِي. وهُلَمَّ جرَّا. فهـذا توشُّلُ أيضًا بالأسهاءِ، لكنَّه تَوَسُّلُ خاصُّ باسمٍ خاصِّ مناسِبِ لما تَدْعُوه.

ثانيًا: التوسُّلُ إلى الله بصِفاتِهِ: ومِثالُ ذلِكَ قولُه: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي» (۱). والصِّفَةُ هنَا فِي قوله: «بِعِلْمِكَ الغَيْبَ»، فالعِلْمُ صفَةٌ، و «وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَيْرًا لِي» (الصِّفَةُ مِنَا فِي قوله: «بِعِلْمِكَ الغَيْبَ»، فالعِلْمُ صفَةٌ، و «وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ» والقُدْرَةُ صِفَةٌ.

ومِن ذلِكَ قولُهُ: «يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» (٢). فليس مَعْنَى الكلامِ أَنَّكَ تَدْعُو الرَّحْمَةَ لتُغِيثَكَ، ولكن المعْنَى أنك تسألُ اللهَ أَنْ يُغِيثَكَ برَحْمَتِهِ.

ثالثًا: التَّوَسُّلُ إلى اللهِ بالأفعالِ: أَنْ تَتَوَسَّلَ إلى اللهِ بِفْعِلٍ مِنْ أفعالِهِ، ومنه قولُه: اللَّهُمَّ صَلِّ على على على على أبراهِيمَ. فإنَّ صلاتَهُ على اللَّهُمَّ صَلِّ على أبراهِيمَ. فإنَّ صلاتَهُ على إبراهِيمَ فِعْلُ مِنْ أفعالِهِ، وإن كانت بالقَوْلِ، فتوسَّلَ إلى اللهِ بفِعْلِهِ.

وكذلك أيضًا قولُ القائل: اللَّهُمَّ كها رَزَقْتَنِي، وكها عَافَيْتَنِي، وكها أَنْضَجْتَ عَقْلِي فاهْدِنِي إلى الحَقِّ. فهذا تَوَسُّلُ بأفعالِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٤، رقم ١٨٣٥)، والنسائي: كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، رقم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب عقد التسبيح باليد، باب منه، رقم (٢٥٢٤).

ومن المعلوم في هذا القِسْمِ أنه لا يمكِنُ أَنْ يتَوَسَّلَ الإنسانُ إلى اللهِ بفِعْلِ الإنسانِ إلَّا إِذَا كَانَ الفِعْلُ مَمَا يُرْضِي اللهَ، أما أَنْ يتَوَسَّلَ إِنسانٌ بمعْصِيةِ اللهِ إلى اللهِ الإنسانِ إلَّا إِذَا كَانَ الفِعْلُ مَمَا يُرْضِي اللهَ، أما أَنْ يتَوَسَّلُ إِنسانٌ بمعْصِيةِ اللهِ إلى اللهِ فهذا حَرامٌ؛ لأن المعْصِيةَ حرامٌ، لكن تَتَوَسَّلُ بالإيهانِ والاتِّبَاعِ، كَمَا قالَ: ﴿ رَبَّنَ اللهِ عَمَانَ عَمَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَانَ اللهِ بالإيهانِ والاتِّبَاعِ والعملِ الصالِح.

ومِن ذلك أيضًا: التَّوسُلُ بالأعمالِ الصالحِةِ، كما توسَّلَ أصحابُ الغارِ الثلاثةُ الذينَ آواهُمُ الليلُ فلَجَوُوا إلى غارٍ -والغارُ فتْحَةٌ في الجَبَلِ - فدَخَلُوا فيه، فانطَبَقَتْ عليهِمْ صَخْرَةٌ حتى سَدَّتِ البابَ، وعَجَزُوا أَنْ يَفْتَحُوهَا. فَقَالَ بَعضُهُم لبَعْضٍ: توسَّلُوا إلى اللهِ تَعَالَى بصالِحِ أعمالِكُمْ. فذكرَ أحَدُهُم بِرَّهُ بوالِدَيْهِ فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ تَوسَّلُوا إلى اللهِ تَعَالَى بصالِحِ أعمالِكُمْ. فذكرَ الثَّانِي عِفَّتَهُ التَّامَّةَ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ مرَّةً قليلًا، لكنَّهُم لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، فذكر الثَّالِثُ وَفَاءَهُ التَّامَّةَ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ مرَّةً فَخَرَجُوا يَمْشُونَ (١).

خامسًا: التَّوَسُّلُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِحَالِ الإنسانِ، بِحالِهِ وليسَ بِعَمَلِهِ، مِثل أَنْ يقولَ القائلُ: اللَّهُمَّ إني مَرِيضٌ فَاشْفِنِي. اللَّهُمَّ إني فَقيرٌ فأَغْنِنِي. فكأنَّكَ تَعْرِضُ على ربِّكَ عَزَقِبَلَ ما يكون سَببًا للرَّحْة، وهو ذِكْرُ حالِ الإنسانِ، ومنه قولُ مُوسَى عَلَيهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]، فهذَا تَوسُّلُ بحالِ العبْدِ؛ أَنْ يذْكُر الإنسانُ حالَهُ التي تَسْتَوْجِبُ الرحْمَة، واللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى يُجِيبُهُ: ﴿ يَا لَكُ اللّهِ وَاللهُ شُبْحَانهُ وَتَعَالَى يُجِيبُهُ: إِلَى اللّهُ وَاللّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، رقم (۲۲۱۵)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، رقم (۲۷٤٣).

سادسًا: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ بِدُعاءِ رَجُلٍ صالِحٍ، ومنْه: أَنَّ أَعَرَابِيًّا دخلَ يومَ الجُمُعَةِ والنَّبِيُّ عَلَيْهِ يَخطبُ الناسَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوالُ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ -بسببِ تأخِّرِ المطرِ - فادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا. والنَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَدِّقُ ما يَقُولُ الأَعْرَابِيُّ، وللنَّبِيُّ عَلَيْهُ اللهُ عَنِياً اللَّهُ عَلَيْهِ اللهَ يُغِيثُنَا. والنَّبِيُّ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يعلِيهِ وقال: «اللَّهُ مَّ أَغِثْنَا، اللَّهُ مَّ أَغِثْنَا، اللَّهُ مَّ أَغِثْنَا، اللَّهُ مَّ أَغِثْنَا، وإذا لَمْ يَسْمَعِ المسلَّمُ عليه سَلَّمَ ثلاثًا، وإذا لَمْ يَسْمَعِ المسلَّمُ عليه سَلَّمَ ثلاثًا، وإذا لَمْ يَسْمَعِ المسلَّمُ عليه سَلَّمَ ثلاثًا، وإذا تَكَلَّمَ ولم يَفْهَمِ المخاطَبُ يتكلَّمُ ثَلاثًا،

قَالَ أَنَسٌ: وَلَا واللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَزَعَةً. السَّحابُ: الغَيْمُ المنتشِرُ الذي يُرْعِدُ ويُبْرِقُ. والقَزَعَةُ: هي القِطعَةُ الصغيرَةُ مِنَ الغَيمِ. أي إنَّ الجَوَّ صَحْوُّ. قال: وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. وسَلْعٌ: جَبَلٌ في المدينةِ يأتِي مِن قَبِلِهِ السحَّابُ. يقول: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. والتُّرْسُ: جِلْدٌ مُقَوَّى قَبِلِهِ السحَّابُ. يقول: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. والتُّرْسُ: فِلَمَا تَوسَطَتِ أَو نَحُوه يَتَقِي بِهِ المقاتِلُ الرِّماحَ. يقول: فارْتَفَعَتْ فِي السَّاءِ سَحَابَةٌ، فلمَّا تَوسَطَتِ انتَشَرَتْ ورَعَدَتْ وبَرَقَتْ وأَمْطَرَتْ. قال: فما نَزَلَ النَّبِيُّ عَنْ مِنبِرِهِ إلا والمطرُ يتَحَادَرُ مِنْ لِحْبَهِ -صلوات الله وسلامه عليه-.

في هذا آيتانِ، إحْدَاهُما: تَعُودُ إلى اللهِ. والأُخْرَى: تعودُ إلى الرَّسولِ ﷺ. فأمَّا الآيةُ التِي تَعودُ إلى اللهِ فَهِي القُدْرَةُ العَظِيمَةُ، فقَدْ أنشأَ اللهُ هذِهِ السَّحَابَةَ وأَمْطَرَتْ في دقائقَ مَعدودَةٍ.

وأما الآية التي تعودُ إلى الرَّسولِ فَهِي أنَّ اللهَ أجابَ دعوتَهُ في الحالِ. ثم ظلَّتِ السماءُ تُمُطِرُ أُسْبُوعًا كامِلًا، وسالَ الوادِي المعْرُوفُ في المدينة المسمَّى قَنَاةَ شَهْرًا كَاملًا، وفي الجُمعَةِ الثانِيَةِ دَخَلَ رَجَلٌ، أو هُو الرَّجُلُ الأُوَّلُ، والنَّبِيُّ عَيَكِهُ يَظبُ قَالَ: يا رسولَ اللهِ، تَهَدَّمَ البِنَاءُ، وغَرِقَ المالُ مِنْ كَثْرَةِ المطَرِ، فادْعُ اللهَ يُمْسُكُهُ عَنَا. وهذا الرَّجُل نَظُرُهُ قريبٌ، ولكِنَّ النَّبِيَ عَيَكِهُ لم يُجِبُهُ، أي: لم يَسْأَلِ اللهَ أَنْ يُمْسِكَهُ، بَلْ سألَ اللهَ فَقَالَ: «اللَّهُ مَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُ مَّ عَلَى الآكامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ بَلْ سألَ اللهَ فَقَالَ: «اللَّهُ مَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُ مَّ عَلَى الآكامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». وكان يُشِيرُ هَكَذَا بِيدِهِ، يقولُ أَنسٌ: فَهَا أَشَارَ إلى ناحِيةٍ مِنَ السَّمَاءِ إلا انْفَرَجَتْ. هَذَا بقُدْرَةِ اللهِ عَنْ عَلَى.

يقول: فَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ والسُّحُبُ حَوْلَ المَدِينَةِ تُمْطِرُ (١). سبحانَ الله العَظِيمِ، هنا الرَّجُلُ تَوَسَّلَ بدُعاءِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْهِ.

ومِثلُ ذلكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ حَدَّثَ أَنه رَأَى أُمَّتَهُ ومَعهم سَبْعُونَ أَلْفًا يدْخُلُونَ الله، الجنَّة بِلا حِسابٍ ولا عَذَابٍ، فقام عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ رَضَالِكُ عَنهُ وقالَ: يا رَسولَ الله، ادعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْهُمْ ». أو قال: «أَنْتَ مِنْهُمْ »(٢). الدَّعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْهُمْ ، فقالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ »(٣). فصارَتْ هذه الجُمْلَةُ مثلًا «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ».

سابعًا: التَّوَسُّلُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بدعاءِ الرَّجُلِ الصالِح، ولكِنْ هل يُشْرَعُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم (٩٦٧)، ومسلم:
 كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، رقم (٦٥٤١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، رقم (٢٥٤١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢١٦).

للإنسانِ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى شَخْصٍ ويَقُولَ: يَا فُلانُ ادْعُ اللهَ لِي؟

هذا فيه تَفْصِيلٌ: إذا كَانَ هذا الرَّجُلُ الذي قُلتَ لهُ: ادْعُ اللهَ لِي. انتَفَخَ وصارَ لا يحبِمِلُهُ الكُرْسِيُّ، وقال: أنا الوَلِيُّ، أنا مُجابُ الدَّعْوَةِ. فهذا لا يجبوزُ أن نقُولَ له ذلك؛ لأننا إذا قُلْنَا هذا أسَأْنَا إليه، وأَفْسَدْنَا عليهِ دِينَهُ، أما إذا كَانَ لا يُبَالِي، ولكنَّه يَحْمَدُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ جَعَلَهُ مَوثُوقًا عندَ النَّاسِ، والناس يتَوسَّمُونَ فيه الخير، فهذا لا بأس به، لكِنْ مع ذلِكَ تَرْكُه أَوْلى؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقولُ: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقولُ: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ اللهَ عَرْدِهِ أَنْ يَدْعُونَ آسَتَجِبُ لَكُمُ ﴾ [غافر: ٦٠]، والإنسانُ ليسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ رَبِّه واسطة، فإذا طَلَبَ مِن غَيرِهِ أَنْ يدْعُو له فَسَوْفَ يعتَمِدُ على دُعَاءِ هذا الغَيرِ، ويَنْسَى هو أَنْ يَدْعُو رَبَّهُ. وهَذَا الغَيرِ، ويَنْسَى هو أَنْ يَدْعُو رَبَّهُ.

يُقَالُ: إِنَّ الرسولَ عَلِيَهُ قالَ لَعُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وقَدْ أَراَد أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى مُكَةً: «لَا تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ »(١). لكِنَّ هذا حَديثٌ لا يَصِحُّ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وإذا لم يَصِحُّ بطَلَ الاستِدلالُ به، ولا يجوزُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بحديثٍ ضَعِيفٍ لإثباتِ حُكْم شَرْعِيِّ.

## التَّوَسُّلُ الممنوعُ المحَرَّمُ:

أما التوسُّل الممنوعُ فكَأَنْ يتَوَسَّلَ إلى اللهِ تَعَالَى بشَيءٍ ليسَ بوَسِيلَةٍ، فإنَّ هذَا حرامٌ، ولا يجوزُ، وهو نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ، وقد يكون شِرْكًا.

فالذين يتَوَسَّلُونَ إلى اللهِ بعِبَادَةِ القُبْورِ، ويقولونَ: نحنَ نتَوَسَّلُ إلى اللهِ تَعَالَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۳۲٦، رقم ۱۹۰)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، ۱۶۹۸)، والترمذي: أبواب الدعوات، باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة، باب منه، رقم (۳۵۲۲)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج، رقم (۲۸۹٤).

بعِبَادَتِهِمْ. فهذا محرَّمٌ وشِرْكٌ، يقولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لِلهِ الدِينُ الْخَالِصُ وَالَذِينَ الْخَالِصُ وَالَذِينَ الْخَالِصُ وَالَذِينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ الْخَالِصُ وَالْذِينَ الْخَالِصُ وَاللهِ وَلَهَ يَعْدُونَهُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى، وَهُمْ فِي الحقيقَةِ يُبْعِدُونَهُم عنِ اللهِ، وقالَ مَا نَعْبُدُ هؤلاءِ إِلَّا لِيُقرِّبُونَا إلى اللهِ زُلْفَى، وَهُمْ فِي الحقيقَةِ يُبْعِدُونَهُم عنِ اللهِ، وقالَ سُبْحَانَهُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُونُونَ وَاذَا قَالَ هُوَلُونَ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَقَالَ مَن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قد يقولُ قائل: إن كانَ النَّبِيُّ عَيَّا إِلَى حَيًّا جازَ، وإن كان مَيِّتًا لم يَجُزْ.

نقول: هذا خطأ؛ لأنه إذا كان حَيًّا فسيقول: يا رسول الله، ادْعُ الله كِي. وهذا لا يصْلُحُ، إذا كان قصْدُهُ الإيهانَ بالرسولِ كأن يقول: أسألُكَ بمحمَّدِ أن تَغْفِر لي. يعني: بالإيهانِ بِه، فهذا جائز ﴿ رَبَّنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا يعني: بالإيهانِ بِه، فهذا جائز ﴿ رَبَّنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَامَنًا ﴾ بِرَتِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وهذا هُو الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسولِ فهذا غيرُ جائزٍ، فذاتُ الرسولِ لا تُفِيدُكَ شَيئًا، فقَدْ قالَ الرسولُ عَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ يَخاطِبُ ابنَتَهُ: (يَا فَاطِمَهُ الرسولِ لا تُفِيدُكَ شَيئًا، فقَدْ قالَ الرسولُ عَيْهِ الصَّلاهُ مِنَ اللهِ شَيئًا» (١٠). والذي يُغنِي عنها بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئًا» (١٠). والذي يُغنِي عنها مِنَ اللهِ هُو الإيهانُ برَسولِ اللهِ، لا بذاتِ الرَّسولِ.

التوسل: معناه أن تَجْعَلَ هذَا الشيءَ مُوصِلًا لهذَا الشَّيءِ؛ لأن السِّينَ والصَّادَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟، رقم (٢٧٥٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب في قوله تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، رقم (٤٠٢).

في اللَّغَةِ العرَبِيَّةِ يَتَنَاوَبانِ، ألستَ تَقْرَأُ ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٢] و (اهْدِنَا السِّراطَ) بالسِّينِ. فالتوسُّلُ بمَعْنى التَّوصُّلِ، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ هذا السببُ مُوصِلًا صَالحًا للإيصالِ، أرأيتَ لَوْ أردتَ أَنْ تُوصِّلَ طرَفَ سِلْكِ كَهْرُبائيًّ بسِلْكِ آخَرَ، ووضَعْتَ بينَهُما حَبْلًا مِن اللِّيفِ، فإنه لن يُوصِّلَ الكَهرُباءَ، وهذا في المحسُوسِ، وكذلك في المعقُولِ. فالشيءُ الَّذِي لا يصِحُّ أَنْ يكونَ وَصِيلًا لا يصِحُّ التَّوسُّلُ به مَهْمَا كان.

على كل حالٍ، نحنُ بيَّنَا الوسِيلَة الممنُوعَة والوسيلة الجائزَة، والوسيلَةُ الممنوعَةُ ضَابِطُهَا أَنْ يَتُوصَّلَ إلى الله بها ليسَ بوسِيلَةٍ، ثم إنْ كان يَعْبُدُ هذِهِ الوسيلَة فَهِي شِرْكُ أَكْبُر، وإن كان دُونَ ذلك فَهِي مُحَرَّمَةٌ، وتكون شِرْكًا أصغَرَ؛ لأنها قد تُؤدِّي إلى الشَّرْكِ الأَكبر.

فَبَدَلَ مِنْ أَنْ تَقُولَ: أَسَأَلُكَ بِذَاتِ النَّبِيِّ. مثلًا، أو بِجَاهِ النَّبِيِّ. فقُلْ: أَسَأَلُكَ بِمَحَبَّتِي لِرسولِ اللهِ. فقَدْ تَوَسَّلَ إلى اللهِ بِلَيمانِي بِالنَّبِيِّ. وإذا قال: اللَّهُمَّ إنِّي أَسَأَلُكَ بِمَحَبَّتِي لِرسولِ اللهِ. فقَدْ تَوَسَّلَ إلى اللهِ بِمَحَبَّةِ رسولِ اللهِ، وهذا جائزٌ؛ لأن محبَة الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طاعَةٌ وعِبادَةٌ مِن افضلِ العِباداتِ، فَهِي وسيلَةٌ لإجابَةِ الدُّعاءِ، بل يجِبُ علينا أَنْ نُقَدِّمَ محبّة الرسولِ على مَحبَّةِ الولدِ والأُمَّ والنَّفْسِ والناسِ أَجْمَعِينَ.

وعلامة ذلِكَ لو أنَّ إنْسانًا اشتَهَى أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا مُحَرَّمًا، والرَّسولُ عَلَيْهِ قد حَرَّمَهُ، فهنا تَنَازُعُ إرادَةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وإرادةِ الإنْسانِ، فإنْ قَدَّمَ ما تُريدُهُ نفسه دَلَّ ذلك على أنه لم يُقدِّمْ محبَّةَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على مَحَبَّةِ نفسِهِ؛ لأنه أَرْضَى نفسَهُ بها لا يرضَاهُ الرسولُ عَلَيْهِ وإنْ قَدَّمَ ما يُحِبَّهُ الرسولُ دَلَّ ذلِكَ على أنه أَرْضَى نفسَهُ بها لا يرضَاهُ الرسولُ عَلَيْهِ وإنْ قَدَّمَ ما يُحِبَّهُ الرسولُ دَلَّ ذلِكَ على أنه

يُحِبُّ الرسولَ أكثرَ مما يُحِبُّ نفْسَهُ.

فمثلًا هناك إنسانٌ يَحْلِقُ لِحْيَتُهُ، والرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالنَّهُ مَا يَهْ وَلُ: "مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ"). وهذا يقولُ: إنه يَحْلِقُ لحْيتَهُ ليكونَ وَجْهُهُ وجْهَ شَابِّ نظيفًا جميلًا، والله جميلٌ يجبُّ الجهالَ. ولكِنْ هنا شيئانِ مَتَنَازِعَانِ، هما: هَوَاهُ وأَمْرُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَإِنْ كَانَ وَافْقَ الرَّسولَ، وإن كارهًا له لنَفْسِه، عَبَيّةُ لنَفْسِه، أَكُ للرسولِ أعظمُ مِنْ محبَّتِهِ لنَفْسِه، هذا مِنْ علاماتِ تقْدِيم محبَّةِ الرسولِ على حبَّةِ الرسولِ على عَبِيهِ للرسولِ المَّرْبِه الرَّسولُ، وإن كارهًا له لنَفْسِه، على محبَّة الرسولِ على عَبَّةِ الرسولِ عَلَيْهُ للرسولِ أعظمُ مِنْ محبَّتِهِ لنَفْسِه، هذا مِنْ علاماتِ تقْدِيم محبَّةِ الرسولِ على محبَّةِ الرسولِ على عَبَّةِ النَّسُولُ، وإن كَرِهَتُهُ نَفْسُك.

المهِمُّ أنه يجبُ علينا أن نُقَدِّمَ محبَّةَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على محبَّةِ كلِّ أحدٍ، حتَّى على النَّفْسِ.

ولا يجوزُ أَنْ نُقَدِّمَ محبَّةَ الرسولِ على محبَّةِ اللهِ، ولولا أَنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ما كان يَجِبُ علينا أن نُقَدِّمَ محبَّةُ على محبَّةِ أَنْفُسِنَا وأَهْلِنَا، وهو لَمْ يَشْرُفْ إلا بكونِهِ عبدَ اللهِ ورسولَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب إعفاء اللحي، رقم (٥٨٩٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).



الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبيِّنا مُحُمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّين، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعين، أمَّا بَعْدُ:

فقد قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَنْ بِ مِن قَبْلِ أَن نَبَرُ أَهَا إِنَّا فِي الْأَرْضِ؛ مِن قَبْلِ أَن نَبَرُ أَهَا إِنَّا ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢]، فالمصيبة قَدْ تَكُون فِي الأَرْض؛ وهَذِهِ مُصيبة عَامَّة، يدخلُ فِيهَا المصائبُ فِي النَّبات، وَالمصائبُ فِي النَّبات، وَالمصائبُ فِي العُمران، وَالمصائبُ فِي الله المياه، وَالمصائبُ فِي الرِّياح، مصائبُ لَا تُحصى أنواعُها؛ فَضْلًا عَنْ أفرادِها.

والمُصيبة فِي الأنفسِ قَدْ تَكُون عَامَّة، وَقَدْ تَكُون خَاصَّة؛ مِثالُ المُصِيبة العَامَّة: كَمَا لَوْ أُصيب النَّاس بِأَوْبِئَةٍ فَتَّاكَةٍ.

أمَّا المصائبُ الخَاصَّة؛ فكَأَنْ يُصابَ الإِنْسَان بمُصيبةٍ فِي بَدَنِه، أَوْ فِي أَهْلِه، أَوْ فِي أَهْلِه، أَوْ فِي مَاله، فَكُلُّ المَصَائِب فِي كتابٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَبْرَأَ اللهُ الخليقة، هَـذَا الكتابُ هُوَ اللَّوْحُ المحفوظِ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ، فَهَا أَصاب اللَّوْحُ المحفوظِ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ، فَهَا أَصاب الإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ.

واعلَمْ أَنَّكَ إِذَا آمنتَ بالقَدرِ خَيرِه وَشَرِّهِ حَصَّلْتَ فُوائدَ عديدةً مِنْهَا:

الفَائِدَة الأُولى: أنَّ هَـذَا الإِيهان يُوجب لك الطمأنينة التَّامَّة، فَإِذَا آمنتَ بِأَنَّ الصَائِب مُقدَّرةٌ مَكتوبةٌ مِن قَبْل، أوجبَ لك هَذَا الإِيهانُ الطمأنينة التَّامَّة؛ لأَنَّكَ المَصَائِب مُقدَّرةٌ مَكتوبةٌ مِن قَبْل، أوجبَ لك هَذَا الإِيهانُ الطمأنينة التَّامَّة؛ لأَنَّكَ

تعلمُ أَنَّهُ مكتوبٌ ولا بُدَّ لكلِّ مكتوبٍ كَتَبَهُ اللهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى وَفْقِ مَا كَتَبَهُ اللهُ، مَهْمَا حَاوَلَتِ الأُمَّةُ، فَإِنَّهُ لَا يُمكنُ أَنْ يتغيَّرَ عَمَّا كَتَبَهُ اللهُ عَزَّفَجَلً.

وَلَهِذَا كَانَ مِن وَصَايا النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضَالِهُ عَنْهَا أَنَّهُ قَالَ: «وَاعْلَمْ وَلَهُ اللهُ لَكَ، أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» (١).

وكَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، اللهُ مِن الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»(٢).

قوله: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»، الْمُؤْمِن الْقَوِيُّ فِي إِيهانِه؛ إِذ إِنَّ القَوِيَّ صِفَةٌ للمُؤمن، فَإِذَا كَانَتْ صِفة للمُؤمن صَار المَعْنَى أي القَوِيُّ فِي إِيهانه.

قوله: «وَفِي كُلِّ خَيْرٌ»: فيه فَائدة، وهي لِئَلَّا يَنْحَطَّ قَدْرُ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيف، ونَظِيرُ هَذَا قولُه تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبَلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أُولِيَكَ أَعْظُمُ وَنَظِيرُ هَذَا قولُه تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبَلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أُولِيَكَ أَعْظُمُ وَنَجَةً مِن ٱللَّهِ ٱلْخُسْنَى ﴾ [الحديد:١٠]، لِئلَّا يَنْحَطَّ دَرَجَةً مِنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَى ﴾ [الحديد:١٠]، لِئلَّا يَنْحَطَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٩٠٩ رقم ٢٦٦٩)، والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب قول النبي: يا حنظلة ساعة وساعة، رقم (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، رقم (٢٦٦٤).

قَدْرُ الَّذِينَ تأخَّرَ إِنفاقُهم (١).

ومِن ذَلِكَ أَيْضًا قولُه تَعَالَى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذَ يَعْكُمُانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذَ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ ، عَرَفْنَا أَنَّ سليهان فِي هَذِهِ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء:٧٨-٧٩]. قَالَ: ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ ، عَرَفْنَا أَنَّ سليهان فِي هَذِهِ القضيةِ أصاب، ولما كَانَ هَذَا يُخشى مِنْهُ أَنْ يَنْحَطَّ قَدْرُ دَاوُدَ قَالَ: ﴿ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ ، وَهَذَا لَا شَكَّ مِن بَلاغةِ القُرْآن وَالسُّنَّة.

قولُه: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ»، فَاحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُك، فِي الدِّين وَفِي الدُّنْيَا.

قولُه: «وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ»، فَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى نفسِكَ، فإنِ اعتمدتَ عَلَى نفسِك وُكلتَ إِلَيْهِا وُكِلْتَ إِلَى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وعَجْزٍ، فَلَا تَكسَل، فَكُنْ حريصًا وكُنْ فَعَّالًا غيرَ عَاجِز.

قولُه: « وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ» خِلَافُ مَا تُريدُ.

قولُه: «فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ»؛ أَيْ هَذَا قَدَرُ اللهِ.

قولُه: «وَمَا شَاءَ فَعَلَ»، فَافْعَلِ السَّبَب، وَإِذَا جَاء الأمرُ عَلَى خِلَافِ مَا تُريد، فَفَوِّضِ الأمرَ إِلَى اللهِ، وقُل: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَالإِيهان بِأَنَّ مَا أَصابَنَا فَهُوَ فَفَوِّضِ الأمرَ إِلَى اللهِ، وقُل: قَدرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَالإِيهان بِأَنَّ مَا أَصابَنَا فَهُو بِقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِه، وأَنَّهُ مكتوبٌ يُوجِب لنَا الطُّمأنينة، ويُوجِب لنَا تَكَامَ الرِّضا بِقَلْهُ فيه؛ لأَنَّهُ رَبُّهُ بِاللهِ رَبًّا، اسْتَسْلَمَ لَجَمِيعِ مَا يَفْعَلُهُ فيه؛ لأَنَّهُ رَبُّهُ بِاللهِ رَبًّا، اسْتَسْلَمَ لَجَمِيعِ مَا يَفْعَلُهُ فيه؛ لأَنَّهُ رَبُّهُ بِاللهِ رَبًّا، اسْتَسْلَمَ لَجَمِيعِ مَا يَفْعَلُهُ فيه؛ لأَنَّهُ رَبُّهُ

<sup>(</sup>١) الأحكام الشرعية الكبرى للخراط (٣/ ٢٦١).

ومالِكُه يتصرَّف فِيهِ كَمَا يشاءُ، فَإِذَا آمنتَ بقضائه وقَدَرِه فَإِنَّ ذَلِكَ مِن تمامِ الرِّضا باللهِ ربَّا.

الفَائِدَة الثَّانية: الإِيهانُ بِأَنَّ مَا أَصَابَنا قَدْ كُتِب وَانْتَهَى، وأَلَّا يَلْحَقَنا الْهَمُّ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْفَائِدَ اللَّهُ عُمَلَ الشَّيْطَانِ»، فَأَنْتَ إِذَا جَاء القضاءُ وَالقَدَر بَعْدَ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»، فَأَنْتَ إِذَا جَاء القضاءُ وَالقَدَر بَعْدَ فِعْلَ النَّبِي عَلَيْ خَلَافِ مَا تُريد لَا تُتْعِبُ نَفْسَكَ بِالْهُمِّ وتقول: لَيْتَنِي فَعَلْتُ، لَيْتَنِي فَعَلْتُ، لَيْتَنِي فَعَلْتُ، لَيْتَنِي فَعَلْتُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ سَافَرَ، وَفِي أثناء سَفَرِهِ أُصيبَ بحادِثٍ أَثْلَفَ سَيَّارَتَهُ، فَبِمُقْتَضَى الطبيعةِ لَا يَرضى، وبِمُقْتَضَى الإِيهانِ بالقَدرِ يَرْضَى، ويَعْلَمُ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ لابدَّ أَنْ يكونَ، إِذَنْ لَا يُلجِقُ نَفْسَهُ الهَمَّ، فَلَا يَقُولُ: لَيْتَنِي لَم أُسَافِرْ.

وَلِمِذَا لِمَا ذَكَرَ اللهُ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران:١٦٨]، قَالَ اللهُ: ﴿ قُلُ فَادُرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِفِينَ ﴾ [آل عمران:١٦٨]، فَالإِنْسَانُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْرَأَ الموتَ بَعْدَ أَنْ كَتَبَهُ اللهُ، فَإِذَا آمَنَّا بقولِه تَعَالَى: ﴿ مَا أَصَابَ فَالإِنْسَانُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْرَأَ الموتَ بَعْدَ أَنْ كَتَبهُ اللهُ، فَإِذَا آمَنَّا بقولِه تَعَالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا ﴾ [الحديد:٢٢]، حصل لَنَا مِنَ الفوائدِ الَّتِي أَشَارَ اللهُ إِلَيْهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِكَيْتُلا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا يَتَ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلا يَتَى أَسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلا يَقَدْرُوا بِمَا ءَاتَكُمُ ﴾ [الحديد:٢٣].

فالإِنْسَانُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فِي القضاءِ وَالقَدَرِ؛ إِمَّا أَنْ يَفُوتَهُ مَحَبُّوبُه، وإِمَّا أَنْ يَحَصُلَ لَهُ مَحَبُّوبُه، فَفِي فَوَاتِ المَحْبُوبِ يَحْزَنُ بمُقتضى طبيعتِه، وَفِي حُصولِ المَحبوب يَفرَحُ وَيَبْطَرُ، فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ وَاللّهُ لَا يُحِبُكُمُ وَاللّهُ لَا يُحِبُكُمُ وَاللّهُ لَا يَحْبُولٍ ﴾ [الحديد: ٢٣].

والإِيهانُ بالقَدَرِ لَهُ مَرَاتبُ أربعٌ، لَا يتمُّ الإِيهانُ بالقَدَرِ إِلَّا بها:

المُرْتَبَةُ الأُولى: الإِيهانُ بالعِلْم.

المَرْتَبَةُ الثَّانية: الإِيهانُ بالكِتَابَةِ.

المَرْتَبَةُ الثَّالثة: الإيهانُ بالمَشِيئةِ.

المُرْتَبَةُ الرَّابِعة: الإِيمانُ بالخَلْقِ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ النَّاظِم:

عِلْمٌ كِتَابَةُ مَوْلَانَا مَشِيئَتُهُ وَخُلْقُهُ وَهُ وَ إِيجَادٌ وَتَكْوِينُ

فلا بُدَّ أَنْ تؤمنَ: بِعِلْمِ اللهِ المحيطِ بِكُلِّ شَيْء، ولا بُدَّ أَنْ تؤمنَ بِأَنَّ اللهَ كتبَ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْء إِلَى قِيَامِ السَّاعةِ، ولا بُدَّ أَنْ تؤمنَ بِأَنَّ كُلَّ مَا حَدَث فِي الكونِ فَهُو مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْء إِلَى قِيَامِ السَّاعةِ، ولا بُدَّ أَنْ تؤمنَ بِأَنَّ كُلَّ مَا سِوَى اللهِ فَهُو مَحْلُوقٌ مِنَ الأَعْيَان، وَالأَعْمَالِ، وَالأَوْصَافِ، ولا بُدَّ أَنْ تؤمنَ بِأَنَّ كُلَّ مَا سِوَى اللهِ فَهُو مَحْلُوقٌ مِنَ الأَعْيَان، وَالأَعْمَالِ، وَالأَوْصَافِ، الإِنْسَانُ نفسُه مَحْلُوقٌ للهِ، أَوْصَافُه مَحْلُوقةٌ للهِ، ﴿ هُو الذِي يُصَوِّرُكُمُ وَالأَوْصَافِ، الإِنْسَانُ نفسُه مَحْلُوقٌ للهِ، أَوْصَافُه مَحْلُوقةٌ للهِ، ﴿ هُو اللهِ مَا لَا عَمِالَ اللهِ عَلُوقةً لَهُ وَالْمَالُهُ مَا إِللهُ إِلَا هُو الْعَرِيمُ ﴾ [آل عمران:٦]، وأعمالُه مَا لُوقة.

فالأوصافُ مِثل: الطُّول وَالقِصَر، وَالبَياض وَالسَّواد، وَالنَّحَافَة وَالسَّمَن، وَالأَعَالُ مِثل: فِعلِ الطَّاعات، وتَرْكِ المُحَرَّمَات، أَوْ فِعْلِ المحرَّمات، وتَرْكِ الوَاجِبَاتِ. وَالأَعْمَالُ مِثل: فِعلِ الطَّاعات، وتَرْكِ المُحَرَّمَات، أَوْ فِعْلِ المحرَّمات، وتَرْكِ الوَاجِبَاتِ. فَالأَعْمَالُ مِثل: فَعَلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّين، وإمامِ الْتَقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين، أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ مَن تَتَبَّعَ التَّاريخَ وعَرَفَ المَعَارِكَ العَظِيمَةَ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى، عَرَف والنَّصَارَى، عَرَف والنَّصَارَى، عَرَف أَتِلُوا مِن المُسْلِمِينَ عَلَى أَيْدِي هَؤُلاءِ النَّصَارَى، عَرَف أَنَّه لا فَرْقَ بَيْنَ اليَهُودي والنصراني فِي مُعَادَاةِ المُسْلِمِينَ، وإلقاء الشُّبُهات.

وأمَّا قولُ اللهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ المائدة: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اللهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ المائدة: ٨٦]، فهذَان صِنفان، ﴿وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبُهُ مَ مَوَدَّةً لَلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾ [المائدة: ٨٦] فَإِذَا تأملنا العِّلة عَرَفْنَا الفَرق، ﴿اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾ هُم أَقْرَبُ مَودَّةً مِن اليَهُود والَّذِين أَشرَكُوا، ولكن هَا العِلّة فِي ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا ﴾ [المائدة: ٨٦]، ما العِلّة فِي ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا ﴾ [المائدة: ٢٨]، الرَّسُولِ تَرَى آغَيُنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَهُوا مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكْبُنَا الرَّسُولِ تَرَى آغَيُنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَهُوا مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكْبُنَا الرَّسُولِ تَرَى آغَيُنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَهُوا مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكُنْبَنَا وَالْتَهُ وَالْمَنْ وَالْمَعْ مِمَّا عَهُوا مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبِنَا ءَامَنَا فَأَكُنْبَنَا وَالْمَعْ مِمَّا عَهُوا مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكُنْبَنَا وَالْمُوسِنِ مِنَ الشَهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٦-٨٣] فلا توجد هَذِهِ الأوصاف فِي نصارى اليَوْم، وآخِرُ الأحداث ما جرى فِي البُوسْنةِ والهُرْسِك، وَهُو غير خافٍ علينا جَمِيعًا.

فالنَّصارى لهم شُبهَاتٌ:

أُولًا: أُولِي هَذِهِ الشُّبُهاتِ فِي الْحَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حَيْثُ قَالُوا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ

ثَالِثُ ثَلَاثَةِ ﴾ [المائدة: ٧٧] وشَبَّهوا عَلَى النَّاسِ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يتحدَّث عن نفسه بِصِيغَةِ الجمع، فيَقُول فِي الأمور الكونيَّة: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْلِنَ وَنَكَيْبُ مَا قَدَّمُوا وَ الْجَمع، فيَقُول فِي الأمور الكونيَّة: ﴿ إِنَّا نَحْنُ ﴾ وضَمِيرُ الجَمْع يَدُلُّ عَلَى الجَمْع، وقَالَ فِي الأمور الشَّرعية: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فأتى بِصِيغَةِ الجَمْع، فقالوا: هَذَا دليل عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى مُتَعدد.

وهَذَا لا شَكَّ أَنَّه تَشْبِيهٌ وتَلْبِيسٌ، وإلا فالأمرُ واضحٌ، فَإِنَّ اللهَ كَذَّبَهُم فِي قَوْلِهِم: 
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةِ ﴾ [المائدة: ٧٧] فقال: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وَقَالَ عَنَوَجَلَّ: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لاَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَحَدُنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِاَ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ أَلْمُ أَلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ أَلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِل

ثانيًا: أَمَّا شُبُهاتُهم حول الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فقالوا: إِنَّ مُحَمَّدًا وَيَلِيْهُ بُعِثَ فِي العرب خَاصَة وليس مبعوثًا إِلَى جميع النَّاس، ولَبَسُوا عَلَى ذَلِكَ بقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ هُوَ اللَّهِ مِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَدِهِ ﴾ [الجمعة: ٢] وَالأُمِّيُّونَ هُم الغَرب، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِيِّةِيْ مَا لَا أُمِيِّةً فَي الْمُعَالَى: ﴿ هُو الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِيِّةِيْ مَا لَا أُمِيِّةً فَي اللَّهُ اللّ

وَقَالُوا أَيضًا: إِنَّ الله تَعَالَى قال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾ [الشورى:٧] وليس إِلَى جميع النَّاس، فلَبَّسُوا بهَذَا، ثُمَّ قِيل لهم: إِنَّ عيسى ابنَ مريمَ الَّذِي تَعْلُون فِيهِ وأَخْرَجْتُمُوه عن طَوْرِ الرسالة إِلَى طَوْرِ الأَلُوهية بَشَرَكُم بمُحَمَّد، فقال: ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ بمُحَمَّد، فقال: ﴿ يَبَنِي السَّمَةُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَدِى اللهُ اللهِ عَدِى اللهُ اللهُ عَنْ فِي الأُمِّينَ لَيْسَ اسمُه أَنِي مِنْ اللهُ عَدَى أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ فِي الأُمِّينَ لَيْسَ اسمُه اللهِ عِنْ اللهُ عَنْ فِي الأُمِّينَ لَيْسَ اسمُه اللهِ عَدْ فَي الأُمِّينَ لَيْسَ اسمُه

أَحمدُ، بل اسمُه مُحَـمَّد، فَلَبَّسُوا مِن وَجْهَيْن: مِن وَجْهِ تسمية المبعوث، ومِن وَجْهِ المبعوث، ومِن وَجْهِ المبعُوث فيهم.

فنقول: أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّتِ َنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [الجمعة:٢]، وقال تَعَالَى فقال بعدها: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الجمعة:٣]، وقال تَعَالَى فقال بعدها: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الجمعة:٣]، وقال تَعَالَى فِي آياتٍ أُخْرَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ وَلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١] لِلْعَالَمِينَ وليس للعَرب وَحْدَهُم.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلّذِى لَهُ مُلكُ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُو يُحِيء وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنّبِيّ ٱلْأُمِيّ مُلكُ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُو يُحِيء وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنّبِيّ ٱلْأُمِيّ ٱللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٨]، الذي يُولِمُ يَعَالَى: ﴿ قُلُ يَتَأَيّنُهَا ٱلنّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾، أيْ: كُلُّ تأمل قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ يَتَأَيّنُهَا ٱلنّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩].

وأَقْسَم -صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ- وَهُوَ البارُّ الصَّادق، آنَّه لا يَسمع به أَحَدٌ مِن هَذِهِ الأُمة يهوديُّ ولا نَصْرانيُّ، ثُمَّ يموت ولم يُؤمِنْ بالَّذِي جاء به، إلَّا كَانَ مِن أصحاب النَّار، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» (أ).

وأَمَّا قُـولَكُم: إِنَّ الَّذِي بَشَّرَ به عيسى هُوَ أَحمدُ دُونَ مُحَـمَّد. فيُقال: أحمدُ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، رقم (١٥٣).

أَسْهَاءِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقد جاءكُم، ولِهِلَذَا قَالَ فِي نَفْسِ الآية: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اَسِّمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ﴾ [الصف:٦]، ﴿جَآءَهُم﴾ الفاعل هنا هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّر به عيسى والَّذِي اسمُه أحمدُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الجِحْمَة فِي أَنَّ اللهَ أَلْهَم عيسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُخْبِرَ عنه بَهَذَا الاسم؟

قُلْنَا: الحِكْمَة أَنَّ أَحَدَ اسمُ تفضيلٍ، يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ الحَمْدِ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ عُكَمَدًا أَفْضُلُ الْحَلَق، أفضلُ البَشر؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحْمَدَ النَّاسِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ النَّاس، وَهَذَا وَجَهُ كَوْنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلْهَمَ عيسى أَنْ يَقُولَ أَحْدَدُونَ مُحَمَّد، وهَذَا لاَ شَكَ أَنَّهُ مِن شُبُهَات النَّصَارَى، وقَدْ رَدَّ عُلَمَاء المُسْلِمِينَ عَلَى النَّصَارَى شُبَههم فِي كُتُبٍ أَلَّهُ مِن شُبُها وَضَلَالَهُم مِن نَفْسِ كُتُبِهم الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيْهِم.

وَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ ، كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة:١٤٦] ، فكما أنَّ الإِنْسَانَ يعرفُ ابْنَهُ الَّذِي خَرَجَ مِن صُلْبِه ، فهم يَعْرِفُون مُحَمَّدًا وَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ-.

والنَّصَارَى لا يزالُون عَلَى إلقاء مِثْل هَذِهِ الشَّبَه، وعلى أَنْ يجعلُوا الطُّرُقَ علموءة بالفِتَنِ بالنِّسْبَةِ للمُسْلِمِينَ، فَيُلقُون إليهمُ الشَّهَوَاتِ بجَمِيع أنواعِها مِن العُهْرِ، والزِّنَا، وغيرِ ذَلِكَ بوسائلَ مُتَنَوِّعَةٍ؛ لأنَّهم يعلمون أنَّ المُسْلِمِينَ إِذَا انْصَرَفَتْ نُفوسُهم

إِلَى الشَّهوات أَصْبَحُوا كالبَهائِمِ، لَيْسَ للإِنْسَان هَمُّ إِلَّا أَنْ يَمْلَأَ بَطْنَهُ، ويُشبِعَ غَرِيزَتَهُ، ولِيَ الشَّهوات أَصْبَحُوا كالبَهائِمِ، لَيْسَ للإِنْسَان هَمُّ إِلَّا أَنْ يَمْلَأُ بَطْنَهُ، ويُشبِعَ غَرِيزَتَهُ، ولا يَهْتَم بِشَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ، فَتَنْحَطُّ الأُمَّةُ، ويَخْمَدُ الدِّينُ، ويَبْطُلُ الجهادُ، فاحْذَرُوا أَعداءَكم مِن اليَهُود والنَّصَارَى والمُشْرِكِينَ والمنافقين.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّين، وإمامِ الْتَقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعين، أمَّا بَعْدُ:

فإن المنافقِينَ يَعِيشُونَ بَيْننا يَقُولُونَ بِأَلْسنتهم مَا نَقُولُه بِأَلْسِنَتِنا وَيَطَّلِعُونَ عَلَى أَسْرَارِنا، وَنَحن نَأْمَنُهُم، وَهُم يُخَادَعُونَ اللهَ والذينَ آمنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم.

هَوُّلاءِ المنافقونَ أَشَرُّ وأَضَرُّ علَى الإسلامِ والمسلمينَ عِنَ أَعْلَنُوا الكُفر؛ لأنَّ مَنْ أَعْلَنَ كُفْرَهُ فَهو عَدُوُّ ظَاهِرٌ يَسْهِلُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَيُسْتَعَدُّ لِقِتَاله، أَوْ إِدْخَالِه فِي دِينِ مَنْ أَعْلَنَ كُفْرَهُ فَهو عَدُوُّ ظَاهِرٌ يَسْهِلُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَيُسْتَعَدُّ لِقِتَاله، أَوْ إِدْخَالِه فِي دِينِ اللهِ، لكنَّ المُشْكِلَ فِي هَذَا الذِي يُخَالطكَ وَيَقُول مَا تَقُول، وَقَد أَبْطَنَ الكُفر، وَالعياذُ بِاللهِ، ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ ﴾ بِالله، ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤]، فَهَ ذَا هو البَلاءُ وَلِمِنَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُرُ الْعَدُو فَا مَذَرَهُمُ ﴾ [المنافقون: ١٤]، وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ومِنْ خِدَاعهم أَنَّهُم إِذَا جَاؤُوا إِلَى الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ قَالُوا: ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ مُؤَكِّدَةً بِثَلاثةِ مُؤَكِّدَاتٍ: (نَشْهَدُ)، و(إِنَّ)، و(اللامُ)، وكلامهُمْ غَيْرُ صَحيح؛ وَلِهِذَا كَذَّبَهُمُ اللهُ عَزَقِبَلَ فقالَ: ﴿ وَأُللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ غَيْرُ صَحيح؛ وَلِهِذَا كَذَّبَهُمُ اللهُ عَزَقِبَلَ فقالَ: ﴿ وَأُللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾

لكنْ أدخل قَبْل هَذَا التكذيبِ قَوْله: ﴿وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ حتّى لَا يَتَوهَّمَ وَاهِمٌ وَاهِمٌ خِلَافَ المقصودِ، فَاللهُ عَنَّوَجَلَّ يعلمُ أنَّ محمدًا رسولُهُ، وَيَشْهَدُ بِذَلك كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَتِهِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء:١٦٦].

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعلمُ أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وَيَشْهَدُ بِذَلك وَيَشْهَدُ أَنَّ المنافقينَ لكَاذِبون فِي قَوْلِهِم: ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾، يَعْني هُمْ كَاذِبون فِي الشَّهادةِ لَا فِي المشهودِ بِهِ، فالمشهودُ بِه حتُّ، وهو أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، لكنَّ الشهادة كاذبة باطلة، وشَهِدُوا هذهِ الشهادة المؤكّدة جَعلُوها جُنَّة يَسْتَتِرُون بِها وَيُخْفون أَمْرَهُم، ولكنَّ الله فَضَحَهُم، وللهِ الحمدُ.

ثمَّ بَيْنَ اللهُ أَنَّ هـؤلاءِ المنافِقِينَ ذَوُو هَيئةٍ حَسنةٍ جَميلةٍ، وذَوُو بَلاغةٍ عَظيمةٍ، فقالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ مَا شَاءَ اللهُ، هذَا العالِمُ الكبيرُ، هذَا الذي لا يُبَاثِلُه أَحَدٌ، هَيْتَهُ عَظيمةٌ ﴿وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَع لِقَوْلِم ﴾ تَسْمَع لِبَلاغَتِه وَفَصَاحته الذي لا يُبَاثِلُه أَحَدٌ، هَيْتَهُ عَظيمةٌ ﴿وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَع لِقَوْلِم ﴾ تَسْمَع لِبَلاغَتِه وَفَصَاحته فَتَظُنه حقًّا وَهُو بَاطلٌ كالسَّرابِ ﴿يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَا اللهُ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَعِدهُ شَيْئًا وَهُو بَاطلٌ كالسَّرابِ ﴿يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَا اللهُ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَعِدهُ وَهُو بَاطلٌ كالسَّرابِ ﴿يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَصَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

واسْمَعْ إِلَى بُهْتَانِهِم وَجُرْأَتِهِم وَخُبْثِهِم: ﴿يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ﴾ يَعني يَقُول بَعْضُهم لِبَعض: لَا تُعْطُوا المسْلِمين شَيْئًا

لَا صَدَقةً وَلَا هَدِيَّةً، ولا شيئًا حتَّى يَنْفضُّوا.

﴿يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ﴿ نقولُ: (حتى) هُنـا للتَّعْليلِ، ولَيْست لِلْغَايَة، يَعني لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِم لِأَجْلِ أَنْ يَنْفَضُّوا، ويَدَعُـوا النبيِّ عَيْكِيْرٍ.

فَهَا أَجْهَلَ هَؤُلاءِ المنافقينَ، أَيظُنون أَنَّ صحابةَ النبيِّ عَلَيْهِ يَتُرُكُونه مِن أَجْلَ لُقُمةِ العَيشِ؟ لَا واللهِ؛ ولهذَا لما قالَ مَنْدوب قُريش فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ لِلنبيِّ عَلَيْةٍ: إِنِّي لَا أَرَى إِلَّا أَوْبَاشًا -يَعْني أُنَاسًا مُجْتَمِعينَ - يُوشكُ أَنْ يَدَعُوكَ. قالَ لهُ أَبو بَكْرٍ إِنِّي لَا أَرَى إِلَّا أَوْبَاشًا -يَعْني أُنَاسًا مُجْتَمِعينَ - يُوشكُ أَنْ يَدَعُوكَ. قالَ لهُ أَبو بَكْرٍ وَخَيْلِيَهُ عَنْهُ: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ (۱)، فَهذه كَلِمات ثلاثةٌ، فَاللَّاتُ أُنثى وهِي صَنَمٌ، هُوَ اللَّحمةُ الزائدةُ فِي فَرْج الأُنْثَى.

هذَا الكلامُ القويُّ مِنْ أَبِي بَكرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يقولُ: اذهبْ أنتَ عِندَ اللَّاتِ وامْصُصْ بَظْرَها، ولنْ يَأْتِيَك مِن بَظْرِها إِلَّا البَوْلُ، أَنحنُ نَدعَ النبيَّ ﷺ؟

أَيضًا هؤلاءِ المنافِقونَ يَقُولُونَ لَا ثُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ عَنهُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، فليستِ الخزائنُ عِندكم أَيُّها المنافقونَ، بل الخزائنُ عندَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ ﴿ وَلَاكِئَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾.

قالَ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَٰزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ هُنا الجُملةُ مُؤكَّدة بِالقَسَمِ وَاللّامِ والنُّون ﴿ لَهِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ﴾ أيْ: وَالله لئنْ رَجَعْنا إِلَى اللدينَةِ لَيُخْرِجنَّ الأعزُّ مِنها الأذلَّ يُشِيرُونَ بِالأعزِّ إِلَى أَنْفسهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١).

وبِالأَذِلِّ إِلَى النبِيِّ عَلِيْهِ وأَصْحابه، فَجَاءَ الجوابُ: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمِنْ أَلْمُنَافِقِينَ وَاللهُ أَعَزُّ، والرسُولُ أَعَزُّ، والرسُولُ أَعَزُّ، والمولُ أَعَزُّ، والمولُ أَعَزُّ، والمؤمنونَ أَعَزُّ، والمولُ أَعَزُّ، والمؤمنونَ أعزُّ، فلو قال كذلك لَأَثْبَتَ لِلمُنافِقينَ عِزَّةً، ولكنَّه قالَ: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمِنَةُ ﴾ والمؤمنونَ أعزُّ، فلو قال كذلك لَأَثْبَتَ لِلمُنافِقينَ عِزَّةً، ولكنَّه قالَ: ﴿ وَلِللّهِ ٱلْمِنَافِقِينَ عَزَّةً إِللّهُ اللّهُ لَهُ أَمّا المنافِقُونَ فليس لَهُم عِزَةً إِطلاقًا؛ لأنَّ المنافقَ أذلُّ مَن يكون، والدليلُ على ذُلّهِ أَنَّه أَخْفَى كُفْرَهُ خَوْفًا مِنَ السَّيفِ، فَهُو ذَليلُ مَعْنَوِيًّا ونَفْسِيًّا؛ وَلَمَذَا لَمَ يُشْتِ اللهُ لَهُ عَزَّةً حِينَ رَدَّ عليْهِم بِقَولِهِ: ﴿ وَلِلّهُ الْمِنْولِهِ عَلِيلُهُ وَلِرَسُولِهِ عَولِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

فهذِهِ الشُّورةُ عَظيمةٌ يَنْبغي أَنْ تُذَكَّرَ الأُمةُ بِهَا كُلَّ أُسبوع فِي أَكْبَرِ اجتهاعٍ حتَّى يَخْذَرُوا مِنَ النفاقِ وَالمنافقينَ أَيضًا، وأَلَّا يَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ وَأَلَّا يَأْمَنُوهم، فَمِن صِفاتِ المنافقِ أَنَّهُ إِذَا اوْتُمِن خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ<sup>(۱)</sup>، فاحْذَرِ المنافق.

ولكنْ لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَتَهمَ أحدًا بِالنِّفاق دُون أَنْ يَتبيَّن لنَا مِنَ القَرائِنِ القَوِيَّةِ، أَو أَن نَسمعَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نِفَاقِهِ، لَا يَجُوز أَبدًا، فالأصلُ فِي المُسلِمِ السلامَةُ، وأَنَّ مَا فِي قَلْبِه هُو مَا عَلَى لِسَانِهِ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّهِمَهُ، ولَا يَحلُّ أَنْ نَتَّهِمَ أَحدًا بالنفاقِ أَوْ بِالمُراءَاةِ صِرْنا مِنَ المنافِقينَ، فإنَّ بالنفاقِ أَوْ بِالمُراءَاةِ صِرْنا مِنَ المنافِقينَ، فإنَّ المنافقينَ هُمُ الذينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المؤمنينَ فِي الصَّدَقاتِ، والذينَ لَا يَجِدُون المنافقينَ هُمُ الذينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المؤمنينَ فِي الصَّدَقاتِ، والذينَ لَا يَجِدُون إلاّ جُهْدَهُم.

المنافقُ إِذَا جَاء أَحَدٌ بِصَدقة كَبِيرة قالَ: هَذَا مُراءٍ، وإِذَا جاءَ أحدٌ بِنَفقةٍ قليلةٍ قالَ: إنَّ اللهَ غنيٌّ عنْ صَدقتهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب علامة المنافق، رقم (٣٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٨).

فَالْخُبِثَاءُ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ وَيَلْمِزُونَ الذينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُم، فَمَا بَقِيَ شيءٌ، إِذَا كَان مَن أَكْثَرَ الصَّدَقَةَ قَالُوا: مُرَاءٍ. ومَن لَيْس عندَهُ إِلَّا القليلُ قَالُوا: إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَتِهِ وَذَلِكَ لأَنَّهُم يُرِيدُونَ أَنْ يَقْدَحُوا فِي المؤمنينَ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ، نسألُ اللهَ أَلَّا يُكَثِّرُهُم فِي البلادِ، وأَنْ يَكْفِينَا شَرَّهُم.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





إنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فنتناوَلُ الآدابَ الَّتِي يَنبغِي أو يجبُ أن يتأدَّبَ بها طالبُ العلم، بعد أن أذكرَ فضلَ العلم، والعلمُ الشرعيُّ لا يَعدِلُه شيءٌ في الفَضيلةِ، كها قالَ الإمامُ أحمدُ ابنُ حنبلٍ رَحمَهُ اللَّهُ: «طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ لَمِنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ. قِيلَ: فَأَيُّ شَيْءٍ ابنُ حنبلٍ رَحمَهُ اللَّهُ: «طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ لَمِنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ. قِيلَ: فَأَيُّ شَيْءٍ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ؟ قَالَ: يَنْوِي بِتَوَاضُع، وَيَنْفِي عَنْهُ الجُهْلَ (۱).

<sup>(</sup>١) الفُروع لابن مُفْلح (٢/ ٣٣٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٢٣٦).

الجوابُ: القاعدةُ، يَقْعُدون عندَ النبيِّ عَلَيْهِ يَتفَقَّه ونَ في دِينِهم، ويُنذِرونَ قومَهم إذا رَجَعَوا إليهم.

فَجِعَـلَ اللهُ تَبَارُكَوَتَعَالَ الجلوسَ للفقهِ في الدينِ بمنزلةِ الخروجِ للجهادِ في سبيلِ اللهِ في قتالِ الأعداءِ.

فإنْ قال قائلٌ: أيُّهما أفضلُ العلمُ أو الجهادُ؟

فالجوابُ: العلمُ أفضلُ من حيثُ هو، بقَطْعِ النظرِ عن أسبابٍ أو عواملَ تُرجِّح الجهادَ، فهذا شيءٌ آخرُ، فالعلمُ أفضلُ؛ لأن العلمَ يحتاجُ إليه المُسلِمونَ في كلِّ شيءٍ، فكيف تَتوَضَّأُ إلَّا بالعلمِ، وكيف تُصلِّي إلَّا بالعلمِ، وكيف تصوم إلَّا بالعلمِ، وكيف تَنامُ إلَّا بالعلمِ، وكيف تَنامُ إلَّا بالعلمِ، وكيف تَنامُ إلَّا بالعلمِ، وكيف تأكل إلَّا بالعلمِ، وكيف تشربُ إلَّا بالعلمِ،

فالعلمُ يدخُلُ في جميعِ الحياةِ، والجهادُ خاصٌّ بشيءٍ مُعيَّن من الدينِ، وهو صدُّ الأعداءِ وقتالهُم حتَّى يكونَ الدينُ للهِ عَنَّفَجَلَ.

والجهادُ محتاجٌ إلى العلمِ، يعني لا بُدَّ أن تعلمَ كيف تجاهدُ، وكيف تَقسِم الغنيمةَ، وكيف تُقسِم الغنيمةَ، وكيف تُحجِم عن القِتال، وكيف تُقدِم عليه، فالعلمُ الشرعيُّ إذن أفضلُ من الجهادِ في سبيلِ اللهِ، أما ما الأفضلُ للشخصِ المعيَّن أن يجاهد أو يتعلَّم؟

فنقول: رجلٌ قويُّ الجسمِ شجاعٌ مِقدام، لا يقوم له إنسانٌ، وهو في العلمِ والفَهم والحفظِ ضعيفٌ، فالأفضلُ في حَقِّه الجهادُ. ورجلٌ آخرُ ضعيفُ البدنِ، جَبَان، ليسَ عندَه قُوَّةٌ، لكنه قويٌّ في الحفظِ والفَهمِ، وتفريع المسائلِ على دَلائلِها، فالأفضلُ له العلمُ.

إذن العلمُ من حيثُ هو علمٌ أفضلُ من الجهادِ في سبيلِ اللهِ، أما إذا أردنا أن نُطبِّق هـذا على شخصٍ معيَّن فإنه يَختلف، فمِنَ النَّاسِ مَن نقـول له: الأفضلُ أن تجاهدَ، ومن النَّاس مَن نقولُ له: الأفضلُ أن تتعلمَ، حسبَ حالهم.

لكن يجبُ علينا في طَلَبِ العِلْمِ أمورٌ، وأعني بالوجوب هنا ما يَشمَل الواجبَ والمستحَبَّ:

أُولًا: أَن ينويَ الإنسانُ امتثالَ أمرِ اللهِ تَعَالَى في طلبِ العلمِ. وهل أَمَرَ اللهُ بِطَلَبِ العلم؟

نقول: نَعَم، أَمَرَ بطلبِ العِلْم، فَمَا أَكثرَ مَا نَسمَع فِي القُرآنِ: ﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الطلاق: ١٦]، ﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمْوُ ﴾ [الحديد: ٢٠]، وهذا أمرٌ بالعلم، ورغَّب في العلم فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلّذِينَ يَعْلَمُونَ وَهَذَا أَمرٌ بالعلم، ورغَّب في العلم فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الزمر: ٩]، ونفي الاستواءِ لأن بينَهما من الفضل كما بينَ السَّماءِ والأرضِ. وقال اللهُ عَنَّقِهَلَ: ﴿ يَعَرُفِع اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ دَرَجَنَبٍ ﴾ [المجادلة: ١١].

وهذا شيءٌ يَشهَدُ له الواقِعُ، فكم من إنسانٍ ليسَ له حَسَبٌ، وليس له نَسَبٌ، وليس له نَسَبٌ، وليس عنده مالٌ، وليس ذا قبيلةٍ مرموقةٍ، يَفضُل كثيرًا من عِباد اللهِ بسببِ علمِه.

ولهذا قِيلَ:

والجهلُ يَهدِمُ بيتَ العِزِّ والشَرَفِ(١)

العِلمُ يَرفَعُ بيتًا لا عِهَادَكهُ

<sup>(</sup>١) البيت في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٢/ ٣٥) غير معزو.

وقال الشَّاعِرُ الآخَرُ(١):

فليس سَواءً عالم وجَهُولُ

وقال الثَّالثُ (٢):

تَعَلَّمْ فليسَ المرء يُولَدُ عَالًا وليسَ أخو علم كمَن هو جَاهِلُ

فالعلم أمرَ اللهُ به ورغَّب فيه، وحثَّ عليه. فلْتلاحِظْ يا طالبَ العلمِ أنك تَطْلُبُ العلمَ امتثالًا لأمر اللهِ، ورغبةً في ثوابِ الله عَرَّفَجَلَّ.

ثانيًا: أن تنوي بالعلم حِفظَ الشريعةِ؛ لأنَّ شريعةَ النبيِّ عَيَالِيَّ تُحفَظُ بشيئينِ؛ إما بالكتابةِ، وإما بالصدورِ، فتنوي بذلك حفظَ شريعةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

ولا شَكَّ أن حِفْظَ شريعةِ اللهِ من أوجب الواجباتِ، فتكون بذلك قائمًا بواجبٍ على الأمةِ جميعًا، وهو حفظُ شريعة الله عَزَّيَجَلَّ.

ثالثًا: أن تنويَ بتعلَّم العلم حماية الشريعة عن المُحرِّفِين والمُبدِّلين، والغالِينَ والجافِينَ، فإن الشريعة لها أعداءٌ يحرِّفون الكلِمَ عن مواضعِه، ويُضِلُّونَ عبادَ اللهِ، وبالعلم يحصُلُ الدفاعُ، والحمايةُ للشريعةِ الإسلاميةِ.

وإني أضرِبُ مثلًا: لو أن رجلًا مُبْتَدِعًا حضرَ إلى شبابٍ في مكتبةٍ يُراجعونَ، والمكتبةُ مملوءةٌ من كتب العقيدةِ الصحيحةِ، ومن كتبِ التفسيرِ، ومن كتب الفقهِ، وغيرها من الكتب النافعةِ، فجعَلَ هذا الرجلُ المفسِدُ المُبتدِعُ المحرِّفُ يتكلَّم من

<sup>(</sup>١) عَجُز بيتِ للسَّمَوْءَل، وصَدْرُه (سَلِي إنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمُ). البيان والتبيين (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) العِقْد الفَريد (٢/ ٨٠).

أَجْلِ أَن يُشِت بِدْعتَه، ويتكلم إلى شبابٍ، والشباب لم يستو بعدُ، ولم يُميِّز بين الحقِّ والباطلِ، والصالحِ والفاسِدِ، وجعل يُقرِّرُ عقيدتَه الفاسدةَ، فهل يُمْكِن للكتبِ التي في الرفوفِ أَن تَثُور في وجهِه، وتبيِّن بِدعتَه؟

الجواب: لا، لكن لو كان هناك عالم شرعيٌّ يعرِف الحقَّ ويقولُ به، ويجادلُ عنه؛ لَقامَ في وجهِ هذا المحرِّف المُبتدِع. ولهذا لا تَنتشِرُ البِدَعُ إلَّا في غَيبةِ أهلِ السُّنَّةِ، وغفلة علمائِهم، وإلا لا يمكِن للبدعةِ أن تُقاوِمَ السُّنَّة أبدًا؛ لأن البدعةَ باطِلٌ، والسُّنَة حتَّ، وقد قال الحتُّ ربُّ العالمينَ: ﴿ بَلِ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء:١٨].

تَصَوَّر هذه الصورة ﴿نَقَذِفُ ﴾ أي نَرْمِي بقُوة وشدَّة ﴿بِالْخَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ, ﴾ أي يُرمِي بقُوة وشدَّة ﴿بِالْخَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ, ﴾ أي يُصِيبُه في أُمِّ دِماغِه إصابةً مميتةً، ﴿فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾، تصوَّر رجلًا قويًّا شُجاعًا أخ نَد بحجرٍ كبيرٍ وضَرَبَ به رأسَ إنسانٍ فانفجرَ دماغُه فإنه يموت على الفور، فهكذا الحقُّ مع الباطِل.

ولكن الحقَّ لا بُدَّ له من أهلٍ، فالسيوفُ لا تَقطَع الرِّقاب إلَّا إذا تحرَّك أصحابُها، فلا يُمْكِنُ أن تَشِيع البدعُ في بلادٍ إلَّا لغفلةِ العلماءِ وجهلِ العامَّة؛ وإلا لا يُمكِن للبدعِ أن يقومَ لها قائمةٌ ما دام الحقُّ موجودًا قائمًا به أهلُه.

رابعًا: أن يَنْوِيَ رفعَ الجهلِ عن نفسِه، فيَنْوِيَ بطلبِ العلمِ رفعَ الجهلِ عن نفسِه؛ لأن الأصلَ في الإنسانِ الجهلُ، والدَّلِيلُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهُ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل:٧٨].

هذا دليلٌ من الكتابِ، وهناك دليلٌ من الواقعِ: فأنتم إذا جلستم إلى عالمٍ

يُدرِّس المسائل الَّتي يدرِّسها فإنكم لم تكونوا تعلمونها من قبل، إذن ازددتم علمًا، وكلَّما نشطتم في طلبِ العلمِ وتلقِّيه منَ العلماءِ أو من الكتبِ ازددتمْ عِلمًا.

فتنوي بطلبِ العلمِ رفعَ الجهلِ عن نفسِكَ، ولا شَكَّ أن رفعَ الجهلِ عن النفسِ إحسانٌ إليها أَيُّما إحسانٍ، واللهُ تَعَالَى أمَرَنا بالإحسانِ عُمومًا، ولاسيَّما لأنفسِنا.

خامسًا -وهو من الآداب الواجبة -: أن يعملَ طالبُ العلمِ بعلمِه، وهذا هو المُهِمُّ، فالتطبيقُ العَمَليُّ للمَعلومِ الذِّهنيِّ أن تعملَ بالعلمِ، فأيُّ فائدةِ لعلمٍ لا يَنتفِع به الإنسانُ ولا يَعمَل به؟! لا فائدة، بل إن هناك مَضَرَّةً؛ لأن العالمَ الَّذِي لا يَعمَل بعلمِه -أعاذني اللهُ وإياكم من ذلك - أشدُّ إثمًا وقبحًا من الجاهِلِ، وقد قيل (۱):
وَعَالَمُ بِعِلْمِ لِهِ لَلْمَ اللهُ عَمَلَ نُ مُعَذَّبٌ مِن قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنُ

يعني العالم الَّذِي لا يَعمَل بعلمِه مُعذَّب بالنارِ قبل أهلِ الشركِ؛ لأنَّه حَمَلَ سِلاحًا وهو العلمُ وصوَّبه إلى نفسِه، فهو الآنَ قامتْ عليه الحُجَّةُ بعلمِه، فإذا لم يَعْمَلْ كان عِلمُه عليه وَبَالًا، نسألُ الله العافية.

إذن لا بُدَّ من العملِ بالعلم، والعملُ بالعلمِ يَظْهَر أثرُهُ في العبادةِ، بأن يكون طالبُ العلمِ حَريصًا على العبادةِ بجميعِ أنواعها؛ من عبادةٍ بَدَنِيَّة أو ماليَّة أو مُركَّبة منها، من عبادة تتعلَّق بالآدمِيِّينَ، ومن عبادةٍ خاصَّةٍ بالخالِق، المهمُّ لا بُدَّ أن يظهرَ أثرُ العلمِ عليه في العبادةِ، فإذا رأينا طالبَ علم قرأ أنَّ صلاةَ الجهاعةِ واجبةٌ، ورأيناه يَتهاونُ ويؤذِّنُ المؤذِّنُ وهو في بيتِه ما يخرج لصلاةِ الجهاعةِ، فهذا لم يَتَخَلَّقُ باخلاقِ العالمِ، ولم يَنتفِعْ بعلمِه، ولا يكون مُبَرِّرًا له أن يقولَ: أنا جالِس أُراجِع بأخلاقِ العالمِ، ولم يَنتفِعْ بعلمِه، ولا يكون مُبَرِّرًا له أن يقولَ: أنا جالِس أُراجِع

<sup>(</sup>١) من نظم الزبد لابن رسلان.

مسألةً مهمةً، نقول: لكنْ صلاةُ الجهاعةِ أهمُّ، وصلاةُ الجهاعةِ تَفُوت، والمسألةُ المهمَّةُ على زَعمِكَ لا تَفُوتُ، فإذا صليتَ فارجِعْ، لكن الشيطان يُملِي له ويُلَبِّسُ عليه، ويقول: أنت في خيرٍ، أنت تَسعَى في طلبِ العلمِ. فلا بُدَّ من أن يظهرَ أثرُ العلمِ على العالم بالعبادةِ.

سادسًا: ومن آدابِ طالبِ العلمِ أَنْ يَظْهَرَ أَثْرُ عِلمِه في سُلوكِه ومعاملتهِ للخَلْقِ، وذلك بأن يكون حريصًا على نفع إخوانِه المسلمينَ بالعلم والمالِ والجاهِ بقَدْرِ استطاعتِه، حتَّى يظهرَ أثرُ العلمِ عليه في سُلوكِه ومنهجِه، ومن أهمِّ شيءٍ في المنهج أن يَكُونَ عِلمُه مُسْكًا له عمَّا يُثير الأُمَّة، ويُوجِب البَلْبَلَةَ باسمِ الغَيرة والدِّين وما أشبه ذلك، وأنا لا أقولُ: اجعلوا غيرتكم تموتُ، ولكن أقول: أَحْيوا الغَيْرة، ولكن أشول: أَحْيوا الغَيْرة، ولكن اجْعَلُوها على حَسَب الشريعةِ.

ومَن أقوى النَّاس غَيرةً بعدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّكَامُ ؟ لا شَكَ أنَّهم الصَّحَابَةُ رَضَى النَّه عَلَيْ وَعَلَيْتُهُ عَنْهُمُ السَّدُ النَّاسِ غَيرةً على دِينِ اللهِ، ثمَّ مِن بعدِهم أئمَّةُ المسلمين، فراجِعُوا سيرةَ الصَّحَابَةِ فستَجِدونها سيرةً مُتَزِنَةً ليستْ مُنْخَذِلَة أمامَ الواقِع، وليستْ ثائرةً أمام الواقِع، بل إنّها مُعتدِلةٌ مستقيمةٌ.

ولذلك لمَّا طَغَتِ الغَيرةُ على النَّهج السليمِ حَدَثَت الفِتن والقتال بين المُسلمينَ وسفك الدِّماء، وصار بعضُ المسلمين على بعضٍ أشدَّ منهم على اليهودِ والنَّصَارَى.

فمِن آدابِ طالبِ العلمِ أن يكون مُتَّزِنًا في مَنهجِه؛ لا ثائرًا ولا داثرًا، بل يكون مُعْتَدِلًا، يُقْدِمُ في مَوضِع الإقدام، ويُحْجِم في موقعِ الإحجام، ويُوازِن بين المصالحِ والمفاسدِ، وينظر بالعقلِ وبالحِسِّ ماذا حصل منْ الإندفاع والغُلُوِّ في جميع البلادِ.

سابعًا: ومن آدابِ طالب العلم أن يكون مُتَخَلِّقًا بالأخلاقِ الفاضلةِ من السهاحةِ واللِّين والوَقَار، واحترام شعائرِ اللهِ عَنَّقِبَلَ، لاسيَّا في المسجدِ الحرامِ، وقد بَلَغَنِي أن بعضَ النَّاسِ في المسجدِ الحرامِ يَتَحَدَّث بعضُهم إلى بعضٍ وكأنهم يتحدثون في مجلِسٍ من مجالسِ البيوتِ وما فيها من الضحِك والكلامِ واللَّغُو، وربها تكلموا بالكلامِ الباطلِ المحرَّم، وليس هذا لائقًا لا بالمكانِ ولا بالزمانِ، ولا بالإنسانِ طالبِ العلم، فطالبُ العلم يجب أن يكون مُحْتَرَمًا وَقُورًا.

وهذه نُقْطة يَجِبُ أَن تَفْهَموها، وهي الوَقَارُ والسَّكينةُ؛ لأَنَّه كُلَّما كان الإنسانُ أَشدَّ وَقارًا كان أعظمَ احترامًا في قلوبِ النَّاسِ، ولستُ أقولُ: كونوا على كِبرياء من الأمرِ، فالتكبُّر مَذمومٌ على كلِّ حالٍ، لكنِ احترِموا أَنْفُسَكُمْ يَحْتَرِمْكُمُ النَّاسُ.

ثامنًا: ومن آدابِ طالبِ العلمِ المهمَّة جِدًّا: الدعوةُ إلى اللهِ عَنَّهَجَلَّ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى لنبيِّه مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِيٓ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف:١٠٨].

فادعُ يا طالبَ العلمِ إلى اللهِ، يُبارِكُ لك اللهُ في العلمِ، وتُحقِّق بذلك مِيراث مُحَمَّدٍ صَلَّاللهُ عَيَنهِ وَعَلَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَمَا جاء في الحديث: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ»(١)، والأنبياء من مِيراثِهم الدعوةُ إلى اللهِ عَنَّهَ جَلَّ.

فادعُ إلى اللهِ، ولكن بالعلمِ وبالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ، والجدالِ بالتي هي أحسنُ، وهذه مراتبُ بِحَسَبِ حالِ المدعوِّ، فالإنسانُ الابتدائيُّ الَّذِي ليس في قلبِه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم (٣٦٤١)، والترمذي: أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم (٢٦٨٢)، وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم (٢٢٣).

شيءٌ وهو عامِّيٌّ جاهِل تكفيهِ الدعوةُ؛ دعوة بحكمةٍ، فبَيِّنْ ما تدعو إليه بحكمةٍ أي بوضع الشيءِ مَوضِعَه حتَّى يطمئنَّ ممَّا تقولُ، هذه واحدةٌ.

وقد تدعو شخصًا عندَه بعضُ المخالفاتِ، لكن ليسَ عندَه مُجادلَة؛ لأنّه عامِّيٌ ما يستطيع أن يجادلَ، فهذا ادعُهُ بالموعظةِ، واذكرْ له منَ الترغيبِ والترهيبِ ما يَلِين به قلبُه، فمثلًا إذا قلتَ: يا فلانُ، صلِّ مع الجماعةِ. فقال: كلّه واحدٌ، فأنا أُصلِّي في بيتي وآتي بجميع أركانِ الصلاةِ وواجباتِها وشُروطِها كما في المسجد. فهذا فيه نوعٌ من العنادِ ويحتاجُ إلى مَوعظةٍ حسنةٍ تَصِلُ إلى قلبِه، فإن لم تَنْفَعْه الموعظةُ، وكان عندَه شيءٌ منَ الجدلِ، فإننا نُجادِلُه بالتي هي أحسنُ.

وانظُرْ تعبيرَ القُرآنِ الكريمِ: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾، وَجَدِلْهُم بِٱلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. في الموعظة قال: ﴿ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾، وفي الجدال قال: ﴿ وَرَحَدِلْهُم بِٱلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾؛ لأنك في الجدالِ أمامَ خصم يُورِدُ وفي الجدال قال: ﴿ وَرَحَدِلْهُم بِٱلَتِي هِي أَحْسَنُ ﴾؛ لأنك في الجدالِ أمامَ خصم يُورِدُ عليك الشَّبُهاتِ، فلا بُدَّ أَن تُجادِلَ بها هو أحسنُ من مجادلتِه؛ أحسنُ بالأسلوبِ، وأحسنُ بالإسلوبِ، وأحسنُ بالإقناعِ، وأحسنُ بإفحامِ الخصمِ حتَّى لا يَتَمَكَّنَ من التحرُّكِ.

وانظرْ إلى مُحَاجَّةٍ جَرَتْ بين إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالْجَلِ طاغيةٍ حاجَّ إبراهيم في ربِّه، فأرادَ إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَّهُ اللهُ ولا يَملِكه اللهُ ولا يَملِكه عَيْرُه، فقال إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ لهذا الطاغيةِ: ﴿ رَبِّي اللّهِ عَيْهِ الصَّلامُ لهذا الطاغيةِ: ﴿ رَبِّي اللّهِ عَيْهِ السَّلامُ اللهُ ولا يَملِكه عَيْرُه، فقال إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ ولا يَملِكه عَيْرُه، فهذا الرَّجُلُ قال: ﴿ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فهذه الكلمة عَيْمِل، ويُمْكِنُ أن يقعَ فيها الجِدالُ والمخاصمةُ وأَخذٌ ورَدٌّ، فقالَ إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ فَإِلَى اللهَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

فيها الجَـدَلُ، فإذا أتيتَ بها منَ المغربِ صِرتَ رَبَّا، والنتيجةُ ﴿فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ﴾ [البقرة:٢٥٨].

إذن مراتبُ الدعوةِ إلى اللهِ ثلاثُ مراتبَ: الحِكْمةُ، والمَوعظةُ الحَسَنةُ، والجِدالُ بالتي هي أحسنُ.

وهناك مرتبةٌ رابعةٌ ذكرَها اللهُ عَرَّوَجَلَّ في قولِه: ﴿ وَلاَ تَجَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَنِ اللَّهِ عَرَّوَجَلَّ في قولِه: ﴿ وَلاَ تَجَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَنِ طَلْمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت:٤٦]. الَّذِينَ ظلموا ما يحتاجون إلى مجادلةٍ بالتي هي أحسنُ، بل يُجادَلون بضربِ الرقابِ؛ لأن الظالمَ المعتديَ الَّذِي لا يُرِيدُ الحقَّ لا فائدةً منه.

إذن من آدابِ طالبِ العلمِ الواجبةِ أنْ يكونَ داعيًا إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ لكن على حَسَبِ المراتبِ الَّتي جاء بها القُرآنُ.

تاسعًا: ومن آدابِ طالبِ العلمِ المُهِمَّة جِدًّا أَلَّا يُفتِيَ نفسَه بشيءٍ ويُفْتِي عِبادَ اللهِ بشيءٍ آخر؛ لأنَّ ابنَ القيِّم رَحْمَهُ اللهُ في كتابِهِ (إعْلام المُوقِّعين) ذكر هذه الآفة (۱)، وهي أن بعض النَّاسِ يُفتِي نفسَه بشيءٍ ويُفْتِي غيرَه بشيءٍ آخرَ في مسألةٍ واحدةٍ، فيفتي نفسَه بجوازِ هذا العملِ، وإذا استُفتِيَ عنه أَفْتَى بتحريمِه، وهذا غَلَطٌ، نعم لو أفتَى غيرَه بِحِلِّ شيءٍ ومنعَ نفسَه منه تَورُّعًا فهذا لا بأسَ به، وانتبِهُ إلى هذه النقطةِ، أما أن يُفتِيَ نفسَه بِحِلِّ شيءٍ وغيرَه بتحريمِهِ فهذا غلطٌ، لكن أن يُفتِي غيرَه بِحِلِّ شيءٍ ويَتورَّعُ عنه فهذا شيءٌ آخرُ.

ولَّمَا حَـدَّثَ البَرَاءُ بنُ عازِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عن النبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُـوزُ

<sup>(</sup>١) إعلام المُوقِّعِين عن ربِّ العالمين (٤/ ١٦٢)، أقسام المفتين.

فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا('') وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي ('') فَقَالَ له رَجُلُّ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ له: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ "("). فانظر إلى هذا الفِقْهِ العَجيبِ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ "("). فانظر إلى هذا الفِقْهِ العَجيبِ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ "، يعني ليسَ للإنسانِ أن يُحَرِّمَ على عبادِ اللهِ ما أحلَّ اللهُ عَرَّبَهَا عَلَى عبادِ اللهِ ما أحلَّ اللهُ عَرَّبَهَا.

ومن ذلك أنَّ بعض النَّاسِ في أذانِ الفجرِ في رَمَضان يقول: هناك أذان أذانٌ للإمساكِ، وأذانٌ لدخولِ وقتِ الصَّلاةِ، سمِعنا أنَّه يوجد في بعضِ البلادِ مَن يقول: هذا وقتُ الإمساكِ، وهذا وقتُ الصَّلاةِ، ووقتُ الإمساكِ قبلَ وقتِ الصَّلاةِ بغض البلادِ مَن يقول: هذا وقتُ الإمساكِ هو الوقتُ اللَّمساكِ هو الوقتُ الَّذِي بخمسِ دقائقَ أو أكثرَ. وهذا باطلٌ، وليسَ حقًّا، فوقتُ الإمساكِ هو الوقتُ الَّذِي بخمسِ دقائقَ أو أكثرَ. وهذا باطلٌ، وليسَ حقًّا، فوقتُ الإمساكِ هو الوقتُ الَّذِي بَحُمسِ دقائقَ أو أكثرَ. وهذا باطلٌ، وليسَ حقًّا، فوقتُ الإمساكِ هو الوقتُ الَّذِي بَعُلُ فيه الصَّلاةُ سواءٌ بسواءٍ، وهو أن ﴿ يَتَبَيّنَ لَكُو النَّيْمُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

فإذا تبيَّن الخيطُ الأبيضُ من الخيط الأسودِ من الفجر فحينَاذِ دخَلَ وقتُ الصَّلاةِ، وحَرُم على الصائمِ الأكلُ والشربُ، أما أن نمنعَ عبادَ اللهِ ممَّا أحلَّ اللهُ عَنَّهَ عَلَى الصائمِ الأكلُ والشربُ، أما أن نمنعَ عبادَ اللهِ ممَّا أحلَّ اللهُ عَنَّهَ عَلَى الصائمِ الأكلُ والشربُ، أما أن نمنع عبادَ اللهِ مَا أَحلَّ اللهُ هذا من بابِ الورَعِ، فهو واللهِ من بابِ الوقوعِ في التلفِ، فلا تَمْنَعُ عبادَ اللهِ ما أحلَّ اللهُ لهم، بل إنَّ الإنسانَ لو أكلَ قبلَ أن يتبينَ له الفجرُ فلا تَمْنَعُ عبادَ اللهِ ما أحلَّ اللهُ لهم، بل إنَّ الإنسانَ لو أكلَ قبلَ أن يتبينَ له الفجرُ

<sup>(</sup>١) الظلع: العَرَج.

<sup>(</sup>٢) الكسير التي لا تنقي: أي التي لا مُخَّ لها لضعفها وهُزالها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، بآب ما يُكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والترمذيُّ: أبواب الأضاحيِّ، باب ما لا يجوز من الأضاحيِّ، رقم (١٤٩٧)، والنسائيُّ: كتاب الضحايا، باب العجفاء، رقم (٤٣٧١)، وابنُ ماجه: كتاب الأضاحيِّ، باب ما يُكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٤).

ثمَّ تَبَيَّنَ له أَنَّ أَكلَه كان بعدَ طلوعِ الفجرِ فصيامُه صحيحٌ؛ لأن الأكلَ صَدَرَ منه عن جهلٍ، لكن لو صلَّى قبل الوقتِ ظانًا أنَّه دخَلَ الوقتُ، ثمَّ تبيَّنَ أن الوقتَ لم يَدْخُلُ وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاةِ؛ لأنها قبلَ وقتِها، فصار الاحتياطُ للصلاةِ أُولَى من الاحتياطِ لمنع الصائم من الأكلِ والشربِ.

عاشرًا: أيضًا من آدابِ طالبِ العلمِ الواجبةِ ألَّا يَتَسَرَّعَ في الإفتاء؛ لأن المفتي مُعَبِّر عن شَريعةِ اللهِ؛ عن اللهِ ورسولِه، فإذا أفتى على وجهٍ لا يجوزُ له فيه الفتوى كان كاذبًا على اللهِ ورسولِه، والعياذُ باللهِ، وما أسرعَ الَّذِينَ اتخذوا الإفتاء مِهنةً للرِّفعةِ، فصاروا يَتَصَدَّرُونَ للإفتاء بغير علم، وهؤلاء من أَشَدِّ الناسِ ضَرَرًا بالأُمَّة، يَقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميَّة رَحَمَهُ اللَّهُ في آخِرِ رسالتِه (الفَتْوَى الحَمَويَّة): «وقد قال الناسُ: أكثرُ ما يُفسِد الدُّنيا: نِصفُ مُتكلِّم، ونِصْفُ مُتفقِّه، ونِصْفُ مُتَطَبِّب، ونِصْفُ مُتفقِّه، ونِصْفُ الأَديانَ، وهذا يُفسِدُ البلدانَ، وهذا يُفسِدُ البلدانَ، وهذا يُفسِدُ البلدانَ، وهذا يُفسِدُ الأَبدانَ، وهذا يُفسِدُ اللَّهانَ» وهذا يُفسِدُ اللَّهانَ» (۱۱).

نصفُ متكلِّم أي: قارِئ في علم الكلام، ونصفُ متفقَّه أي: قارئ في علم الفقه، فهَوُّلاءِ أفسدوا الدنيا، فنصف المتكلم أفسدَ الأديانَ؛ لأن أشدَّ مَن أضرَّ بالمسلمينَ في العقيدةِ هم أهلُ الكلام، وهم الَّذِينَ أفسدوا عَقائِدَ المسلمينَ.

وقالوا: نِصْفُ متكلِّم؛ لأنَّ مَن لم يَدخُلْ في الكلامِ ولم يَتعلَّمِ الكلامَ فهو في عافيةٍ منه، ومعلومُه مبنيُّ على الفِطرة وليس فيه انحرافٌ، فهو سالمُ من مَضَرَّةِ علمِ الكلامِ، ومَن بَرَعَ في علم الكلامِ ووصلَ غايتَه عَرَفَ أنَّه باطِل ورجعَ عنه وأعلنَ

<sup>(</sup>١) الفتوى الحموية الكبرى (ص ٤٥٥).

فسادَه، ورجع إلى الحقّ، كما قال الرازيُّ: «ورأيتُ أَقْرَبَ الطُّرقِ طريقةَ القُرآنِ، أَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وأقرأُ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وأقرأُ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْعَرْشِ السّتَواءَ بدونِ مماثلةٍ – شَى يُّ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١] -يعني أُثبت الاستواءَ بدونِ مماثلةٍ – ومَن جرَّب مِثلَ تَجرِبَتِي عَرَفَ مثلَ مَعرِفتي ﴾ (أ). فهذا وجه كُوْنِ نصفِ المتكلِّم مُفْسِدًا للدينِ وللعقيدةِ.

ونصفُ المتفقِّه يُفسِد البلدان؛ لأنَّه يُفْتِي النَّاسَ بفقهٍ غَلَطٍ، فيعطي مالَ هذا لهذا، وأرضَ هذا لهذا، وسيارة هذا لهذا، بدون علم، فيُفسِد البلدان.

ونصفُ الطبيبِ يُفْسِدُ الأبدانَ، فيأتيه الرجلُ يقول: عندي حرارةٌ، فيعطيه أقراصًا ويقول: هذه تُطفِئ الحرارةَ. وإذا بها تَزِيدُ في الحرارةِ، فأفْسَدَ البَدَنَ ولم يُصْلِحْه، وما أكثرَ ما يَتوهم بعض النَّاس في مسألة الطبِّ.

بقي نصفُ النَّحْوِيِّ، وما أكثر أنصاف النحويينَ عندَنا هنا في المجلِس، فنصفُ النحويِّ يتكلَّم ويظنُّ أنَّه على اللغةِ العربيةِ، وإذا هو يَنصِب المرفوع، ويجرُّ المنصوب، ويأتي بحركةٍ بين النصبِ والجرِّ أحيانًا، إشهامٍ أو إمالةٍ، وكثيرًا ما يقرأُ القارئ على صوابٍ ثمَّ يردُّ ويَقرأُ خطأً؛ لأن النحو عندَه يَقتضي الصورة الأخيرة التي هي الخطأ، فيَفْسُد اللسانُ العربيُّ.

فعلى كلِّ حالٍ نَعودُ إلى المهمِّ من هذا، وهو ألَّا يَتسرَّعَ الإنسانُ في الفَتْوَى، ولْيَتَّقِ اللهُ ربَّه في نفسِه وفي إخوانِه المسلمين، فلا يُفتِ إلَّا بعلم، ولا يَتَسَرَّعْ خصوصًا في المسائل الَّتي تخالف رأي جمهورِ العلماءِ، فالمسألةُ الَّتي تخالف رأي جمهورِ العلماءِ

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۱٦٠).

لا تتسرع فيها إلّا بعدَ التروِّي والتأنِّي والنظر في أدلَّة الفريقينِ؛ لأن الأكثرَ أقربُ إلى الصوابِ من الأقلِّ، والحوُّ ليسَ بالأكثريَّة، إنها الحقُّ بموافقةِ الكتابِ والسُّنَّة، لكنَّ الأكثرَ أقربُ إلى الصوابِ، فإذا كانتِ المسألةُ على خلافِ قولِ الجمهورِ فلا تتسرَّعْ في الفتوى بها، حتَّى تتأمَّلُ وتتدبَّر وتنظرَ أَدِلَّةَ الفريقينِ وحُجَجَهُم، وحينئذِ إذا تَبَيَّنَ لك الحقُّ فلا بُدَّ من القولِ به.

كذلك ما كان عليه النَّاسُ، أي ما أقرَّه علماءُ البلدِ لا تَتَسَرَّعْ في مخالفتِه؛ لأن أُمَّةً قامت على العملِ بهذا الرأي مع وجودِ علمائِها ليسَ بالأمرِ الهيِّن أن يُنقَل إلى رأي آخرَ بدون دليلٍ واضح على أن القول الَّذِي هم عليه قولٌ مَرجوحٌ.

ولذلك تجد العامَّة إذا أفتى إنسانٌ بخلاف ما يَعهدونه يقولون: أتى بدِينٍ جديدٍ. ولذلك إذا رأيتَ قَولًا صوابًا لا إشكالَ فيه مُخالفًا لما عليه علماءُ البَلَدِ فاجتمِعْ بالعلماءِ، وناقِشْهم وبيِّن لهم الصواب، واتَّفِقُوا على قولٍ، والحقُّ ضالَّةُ المؤمنِ، أينَا وَجَدَه أخذهُ.

فهذه الآدابُ يَنْبَغِي لطالبِ العلمِ أن يُراعِيَها، وهناك آدابٌ أُخرى جانبيَّة، كاحترامِ المُعلِّمِ، والاجتهادِ في طلبِ العلمِ، وتَقْيِيدِ المسائلِ النادرةِ؛ لأنَّه يَمُرُّ بالإنسانِ مسائلُ نادرةٌ لا يَجِدُها في كتبِ العلماءِ، فإذا لم يُقيِّدُها ضاعتْ، ويَتَمَنَّى أنْ يَذكُرَها فيها بعدُ ويَعجِز، فالمسائلُ النادرةُ اجْتهدْ في تَقْيِيدِها، ولهذا قِيلَ:

قَيِّدْ صُهُودَكَ بالحبالِ الواثِقَةُ وَتَفُكَّهَا بِينَ الخلائيقِ طالِقَةُ (١)

الْعِلْمُ صَايْدٌ والكتابة تَيْدُه فمِنَ الحماقة أنْ تَصايدَ غزالةً

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي (ص:٤٧).

وهذا صَحِيحٌ، وكم من مسألةٍ نادرةٍ تطرأ على الإنسانِ وهو يمشي، أو وهو على وهذا صَحِيحٌ، وكم من مسألةٍ نادرةٍ تطرأ على الإنسانِ وهو يمشي، أو وهو على فِراشِه، أو وهو خالٍ يُفكِّر، وهي واضحةٌ جِدًّا، لكنها نادرةٌ لا تكادُ توجدُ، فيقول: هذه واضحةٌ ولا حاجة إلى التقييدِ، فإذا به يَنْساها، ويحتاجُ إلى تذكُّر، وربها تضيعُ، فعليك بتقييدِ العلمِ، فإنه مهمٌّ، خُصوصًا المسائلَ النادرةَ الَّتي لا تكادُ تُوجَد في الكتبِ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





الحمدُ للهِ، نَحمُدُهُ ونستَعِينُهُ ونستَغَفِرُهُ ونتوبُ إليه، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أَنْفُسِنا ومِنْ سيئاتِ أَعْ إلِنَا، مَن يهذِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادِي لَه، وأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسُولُهُ، بعثَهُ وأشهدُ أَنَ لَا إلله إلاّ اللهُ وحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسُولُهُ، بعثَهُ اللهُ بالهُدَى ودِينِ الحَقِّ، فبلّغَ الرِّسالَةَ، وأدَّى الأمانَةَ، ونصَحَ الأُمَّةَ، وجاهدَ في اللهِ اللهُ بالهُدَى ودِينِ الحَقِّ، فبلّغَ الرِّسالَةَ، وأدَّى الأمانَةَ، ونصَحَ الأُمَّةَ، وجاهدَ في اللهِ حَقَّ جهادِهِ، فصَلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ طَلَبَ العِلْمِ مِن أَهُمَّ اللَّهِيَّاتِ ولا سِيِّما فِي وقتِنَا هذَا، فإنَّ الجهلَ قد عَمَّ وطَمَّ، ولستُ أُرِيدُ بالجَهْلِ عدمَ المعْرِفَةِ، فالمعرِفَةُ كثيرةُ، ولكِنَّكُم كَمَا قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ: "كَثُرُ قُرَّاؤكُمْ وقَلَّ فُقَهَاؤكُمْ" (١)، حتى أصبحَ بعضُ الناسِ يتَّخِذُ مِنَ العِلْمِ متجرًا للجاهِ وصَرْفِ الأنظارِ إليهِ، فتَجِددُهُ يُفْتِي بغيرِ عِلْمٍ، ورُبها يختارُ مِنَ العِلْمِ متجرًا للجاهِ وصَرْفِ الأنظارِ إليهِ، فتَجِددُهُ يُفْتِي بغيرِ عِلْمٍ، ورُبها يختارُ مِنَ الفتاوَى شواذَ أقوالِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لأنه يريدُ أَن يُطَبِّقُ المثلَ العامِّيَّ وهو قولهم: (خَالِفُ تُعرَفُ)، فإن المُخالِفَ لا بُدَّ أَن يكونَ خِلافُه مِيَّلًا للذِّكْرِ، حتى في مسائلِ العِلْم التي لا يقومُ عليهَا دلِيلٌ، وهذا خطيرٌ جِدًّا.

والعِلْمَ الحقِيقِيُّ هو المتَلَقَّى من كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ، والناسُ في عصْرِنَا

<sup>(</sup>۱) أُخْرَجَه ابنُ أبي شَيْبة (٧/ ٤٥٢، رقم ٣٧١٥٦)، والبَيْهقِيُّ في شُعبِ الإيهانِ (٥/ ٣٦١، رقم ٢٩٥١).

مُحتاجونَ إليه غايَةَ الحاجَةِ، بل هم مُضْطَرُّونَ إليهِ، وقد كان الناسُ مِنْ قَبْلُ عِندَما يَذْكُرونَ حُكْمَ مسألَةٍ يقولونَ: مَن الذِي قالَهُ مِنْ أهلِ العِلْمِ؟ وكلُّ عالمٍ يُنسَبُ العِلْمُ إلى كُتبِ مذْهَبِهِ فيُقالُ: قالَه العالمُ الفُلانِيُّ في الكتابِ الفُلانِیِّ، فيَحتَرِمُ الناسُ ذلك، أما الآنَ فأصبَحَ الناسُ على خِلافِ ذلِكَ، صاروا يقولونَ إذا ذُكِرَ حُكْمُ المسألَةِ: أينَ دَليلُك؟ هاتِ لنَا الدَّليلَ مِنْ كتابِ اللهِ ومِنْ سُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ؟ ولا شكَّ أن هذِهِ بادِرَةُ خيرٍ، ولكنه لا بُدَّ من إحسانِ استِخْدامِه حتى لا تَتَفَرَّقَ الأهواءُ ويتَفَرَّقَ الناسُ بادِرَةُ خيرٍ، ولكنه لا بُدَّ من إحسانِ استِخْدامِه حتى لا تَتَفَرَّقَ الأهواءُ ويتَفَرَّقَ الناسُ بيعًا في دِينِ الله عَرَقِبَلَ.

آدابُ طالِبِ العِلْمِ التي يَنْبَغِي أَن يَعْتَنِيَ بِهَا: إخلاصُ النِّيَّةِ:

فإنَّ إِخْلاصَ النِّيَّةِ في طلَبِ العلم مِنْ أُوجبِ الواجِباتِ:

أَوَّلا: أَنْ يَنْوِيَ بِطَلَبِ العِلْمِ وَجْهَ اللهِ، لا أَن يَنَالَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيا، لا مَالًا ولا جَاهًا، ولا لِيُرَى مَكَانُهُ فِي العِلْمِ، ولا لأن يُمْدَحَ، ولا ليُبَاهِيَ العُلمَاءَ، ولا لِيُمارِيَ ولا جَاهًا، ولا لِيُرَى مَكَانُهُ فِي العِلْمِ، ولا لأن يُمْدَحَ، ولا ليُبَاهِيَ العُلمَاءَ، ولا ليُمارِيَ السُّفهاءَ، ولا لِيَصْرِفَ وُجوهَ الناسِ إليهِ، بل لا يريدُ بذلك إلا وَجْهَ اللهِ والدارَ الآخِرةَ، ولهذا جاء في الحديثِ الوَعِيدُ على مَنْ طلَبَ العِلْمَ الذي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لِينَالَ بِه وَلهذا جاء في الحديثِ الوَعِيدُ على مَنْ طلَبَ العِلْمَ الذي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَرَقَهَلَ لَا يَتَعَلّمُهُ عَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا، قال النبيُّ عَلَيْهِ: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَرَقَهَا لَا يَتَعَلَّمُهُ إلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي رِيحَهَا (١). وهذا فَبَرُ عظيمٌ جِدًّا.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه أَحمدُ (٢/ ٣٣٨، رقم ٨٤٣٨) ، وأبو دَاوُدَ: كتاب العلم، باب طَلَب العِلْم لغيرِ اللهِ، رقم (٣٦٦٤)، وابنُ ماجه: المقدمة، باب الانتفاع بالعِلْم، رقم (٢٥٢).

وأعراضُ الدُّنيا ليسَتْ هِيَ المالَ فقط، بل هِي المالُ والجاهُ والرئاسَةُ والزعامَةُ وما أشْبَهَ ذلِكَ، فطالِبُ العِلْمِ الذي لا يُبَالِي بتَحْصِيلِ المالِ بينهَا هوَ حريصٌ على أن يكونَ له جَاهٌ عندَ الناسِ، لا نقولُ: إنَّه مخْلِصٌ في نِيَّتِهِ؛ لأنه طلَبَ الجاه، والجاهُ بالنِّسْبَةِ للعِلْمِ نيَّةٌ دَنِيئَةٌ رَدِيئةٌ؛ لأن العِلْمَ الشرْعِيَّ أعلى من أن يُجْعَلَ وسيلةً إلى الجاهِ بينَ الناسِ، والعِلْمُ الشَّرْعِيُّ أعلى من أن يكونَ وسيلةً لجَمْعِ حُطامِ الدُّنيا.

ويَرِدُ علينا هُنا سُؤالٌ يحتاجُ أن يَعْرِفَ جوابَهُ الجامِعِيُّونَ، إذا قال: أنا أدرُسُ في الجامِعَةِ لأَتَخَرَّجَ وآخُذَ الشهادَةَ ثم أَدْرُسَ الدراسَةَ العُلْيَا لأَحْصُلَ على الماجِسْتِيرِ ثم الدكتوراة، فهل نِيَّتِي هذه مُنافِيَةٌ للإخلاصِ؟

فنقول: إذا كان يُريدُ هذهِ الشَّهادَةَ لأجلِ أن يقومَ مَقَامًا ينْفَعُ بِهِ الناسَ فلا بأس؛ لأننا في عَصْرٍ لا يُقَوَّمُ الإنسانُ فيه إلا بالشَّهادَةِ العِلْمِيَّةِ، إلا ما شاءَ اللهُ، فمثلا لو أنَّ هناك شَخْصًا يقول: ما دُمْتُ لا أُحِلُ الدكتوراة فلا قِيمَة لي حتى لَوْ كنتُ مثلَ ابنِ تَيمِيَّةَ، فأدرُسُ الدُّكتوراة لأجل أن أقومَ مَقَامًا أنفعُ بِهِ الناسَ. إذن تكون هذه الشهادةُ وسيلَةً، فهذه نِيَّةُ لا بأسَ بِهَا ولا تُبْطِلُ عمَلَه.

أما إذا قال: أنَا أريدُ أن أصِلَ إلى هذِهِ الشَّهادَةِ لأُوصَفَ بأنِّي دُكتور، فهذه نِيَّةٌ باطِلَةٌ.

وكذلك لو قال: أُرِيدُ أن أَحصُلَ في الوظِيفَةِ على المرتبَةِ الخامِسَةِ أو الرابِعَةِ وما أشْبَهَ ذلك، فهذه أيضًا نِيَّةٌ باطِلَةٌ، فلكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى.

ثانيًا: أَن يَنْوِيَ بطلبِ العِلْمِ أَن يرْفَعَ الجَهْلَ عن نفْسِهِ؛ فقد سُئلَ الإمامُ أَحمدُ وَحِمَدُ اللهِ، وَحَمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ أَحبُ إِليَّ مِنْ قِيامِهَا، لَمَن صَحَّتْ نِيَّتُه. فقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ،

مَا تَصْحِيحُ النِّيَّةِ؟ قَالَ: أَنْ يَنْوِيَ بِطَلَبِهِ رَفْعَ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ عِبَادِ اللهِ»(١).

فيجِبُ لمن أرادَ تَصْحِيحَ نِيَّتِهِ أَن يَنْوِيَ بطلبِهِ أَوَّلًا: حِفْظَ شَرِيعَةِ اللهِ؛ لأن الشريعة كما تُحْفَظُ في الكُتُبِ تُحفَظُ كذلك في الصُّدورِ، وأن يَنْوِيَ أيضًا الدِّفاعَ عَنْ شَرِيعَةِ اللهِ؛ لأن الدِّفاعَ عن الشَّريعةِ لا يكونُ إلا بِرِجَالِهَا، ولهذا لو أنَّ رَجُلًا مُبتَدِعًا دخلَ مَكتبةً حافِلةً بكتُبِ السَّلفِ المُتوبَةِ على العقيدةِ الصافِيةِ السَّليمةِ، وجَعَلَ هذا المُبتَدِعُ يُدرِّسُ حافِلةً بكتُبِ السَّلفِ المُكتوبةِ على العقيدةِ الصافِيةِ السَّليمةِ، وجَعَلَ هذا المُبتَدِعُ يُدرِّسُ في هذه المُكتبةِ مقرِّرًا بِدعَتَهُ، فإن هذهِ الكُتُبَ لن تَقومَ مِن رُفُوفِهَا لتَرُدَّ عليه، لكن لو كانَ في المُكتبةِ رجلٌ من عُلماءِ السَّلفِ أمكنَهُ أن يردَّ عليهِ.

إذن فِي طلَبِ العِلْمِ دِفاعٌ عن الشَّريعَةِ؛ لأنَّ الشريعَة لا تقومُ إلا بِرِجَالِمَا الذين يُدافِعُونَ عنها.

فيَنْوِي بطلَبِ العِلْمِ رَفْعَ الجَهْلِ عن نَفْسِهِ؛ لأنَّ الإنسانَ في أصلِهِ جاهِلُ؛ لِقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُمُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

فلو سُئِلنَا: هَلِ الأصلُ في الإنسانِ العِلْمُ أو الأصْلُ فيه الجَهْلُ؟

فالجواب: الأصلُ فيهِ الجَهْلُ؛ ولهذا نَجِدُ عُلومَ الإنسانِ تَتَكَاثَرُ يومًا بعدَ يومٍ، فيطَلِعُ منَ العلومِ كلَّ يومٍ على ما لم يَطَّلع عليه في اليومِ السَّالِفِ.

ويُذكرُ أن ابنَ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللّهُ وهـو مِنْ أَئمَّةِ الظاهِرِيَّةِ دَخَـلَ يومًا المسجدَ في وقتٍ غَيْر مَنْهِيٍّ فيه عن الصلاةِ، فجلَسَ، فقالَ له رجُلٌ في المَسْجِدِ: قُمْ فصَلِّ ركْعَتينِ.

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٠- ٣٨١).

فقامَ فصلَّى ركعتَيْنِ، وهذا هو الصوابُ، ثم دَخَلَ مَرَّةً أَخْرَى بعدَ العَصْرِ فقَامَ يُصَلِّي ركْعتَينِ، فقال له الرَّجُلُ نَفْسُه: اجْلِسْ، فليسَ هذَا وقتَ صلاةٍ. فقالَ ابنُ حَزْم: «بِالأَمْسِ لمَا جَلَسْتُ قلتَ: قُم فصَلِّ، واليومَ لما صَلَّيْتُ تقولُ: اجْلِسْ؟!». فطلبَ ابنُ حَزْمِ العِلْمَ، فكانَتْ هذِهِ القضِيَّةُ سَبَبًا في طَلبِهِ للعِلْمِ؛ لأنه عَرَفَ قدْرَ العِلْمِ (١).

مسألةٌ: بالنِّسْبَةِ لنَهْيِ الرَّجُلِ لا نوافقه عليه، فله أن يُصَلِّيَ بعدَ صلاةِ العَصْرِ، ونَرَى أن مَن دخَلَ بعدَ صَلاةِ العَصْرِ المُسْجِدَ أَلَّا يَجلِسَ حتَّى يُصَلِّيَ ركْعتينِ؛ لعُمومِ قولِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٢).

### تَحِيّةُ المسجِدِ الحرامِ:

وإِنَّنِي بهذه الْمُناسَبَةِ أُنبِّهُ على مسألَةٍ يَقَعُ السؤالُ عنْها كثِيرًا، وهِيَ ما اشْتَهَرَ من قولِ بَعْضِ الناسِ أو بعضِ العُلماءِ: إنَّ المسجِدَ الحَرَامَ تحيَّتُهُ الطوافُ، فيَظُنُّ بعنضُ الناسِ أنَّك إذا دَخَلْتَ المسجدَ الحرَامَ فإنه لا بُدَّ أن تَطُوفَ، كما أنَّكَ لو دَخَلْتَ غيرَهُ فلا بُدَّ أن تُصَلِّي ركعتَينِ.

والجوابُ على ذَلِكَ: أن مَنْ دخَلَ المسجِدَ الحَرَامَ فإمَّا أنه يُرِيدُ الصَّلاةَ، وإمَّا أنه يُرِيدُ الطَّوافَ، فإن كانَ يُرِيدُ الطَّوافَ فلا حاجَةَ أن يُصَلِّيَ رَكْعتَيْنِ، فإن الطُّوافَ حينَئذٍ يكون قَائمًا مقامَ التَّحِيَّةِ، وأما إذا دخَـلَ إلى المسجِدِ الحرام لانتِـظَارِ صَلاةٍ أو لِطَلَبِ عِلْم فإنَّه في هذِهِ الحالِ لا يجلِسْ حتى يُصَلِّيَ ركْعتينِ؛ والدليلُ على ذلِكَ عُمومُ قولِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ».

<sup>(</sup>۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۹)، وتاريخ الإسلام (۱۰/ ۷۶). (۲) أخرجه البُخاريُّ: كتاب التَّهَجُّد، باب ما جاء في التطوع مَثْنَى مَثْنَى، رقم (٤٣٣)، ومُسْلم: كتاب صَلاة المُسافِرين وقَصْرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم (٧١٤).

ومَعْلُومٌ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي قُولِ الرَّسُولِ ﷺ: «المَسْجِد» المسجِدُ الحرامُ الَّذِي هُو أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ فِي الأرْضِ.

وأما الدَّلِيلُ على أن مَنْ دَخَلَهُ يريدُ الطَّوافَ فإن تَحِيَّتَهُ الطَّوافُ فَهُو فِعلُ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللَّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ، أنه دَخَلَ المسجِد، ثم تقَدَّمَ إلى الرُّكْنِ فاسْتَلَمَهُ، وشَرَعَ فِي الطَّوافِ<sup>(۱)</sup>.

وبهذا نَعْرِفُ أَن إطلاقَ قـولِ النَّاسِ: (تحيَّةُ المسجِدِ الحرامِ الطَّـوافُ) ليس بصوابٍ، وأن الصوابَ هو التَّفْصِيلُ، فمَن دخَلَهُ للطَّوافِ فتَحِيَّتُهُ الطوافُ، ومَن دخَلَهُ للصلاةِ فتَحِيَّتُهُ الصلاةُ.

أقولُ هذا مِنْ آدابِ طالِبِ العِلْمِ أن ينْوِيَ بطَلَبِهِ للعِلْمِ رفْعَ الجَهلِ عن نفْسِهِ؟ لأن الأصلَ في بَنِي آدمَ الجَهْلُ، وبطَلَبِ العِلْمِ يزُولُ الجَهْلُ.

ثالثًا: أَنْ يَنْوِيَ بِطَلَبِ العِلْمِ رَفْعَ الجَهْلِ عَنِ النَّاسِ، وذلك بإِرْشَادِهِمْ وتعْلِيمِهِمْ والتَّبْيِينِ لهم؛ لأَنَّ طالِبَ العِلْمِ يَنبَغِي أَن يقومَ بعِلْمِهِ بِينَ الناسِ، وأَن يُحَدِّثَهُم وأَن يُخْبِرَهُمْ، فإنَّ الله عَنَّكِجَلَّ قد أَخَذَ العَهْدَ على أهلِ العِلْمِ أَن يُبَيِّنُوهُ للناسِ وألَّا يكتُمُوهُ، عَالَ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلْمَ عَلْ الله عَلْمَ الله عَلْ الله عَلْمَ عَلْهُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ المَالِ اللهِ العِلْمِ المَالِ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله المَالِ العَلْمَ الله المَالِ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلَمَ الله المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المَلْمُ المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحَجّ، باب حَجَّة النبيِّ عَلَيْ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١).

ولا أقولُ: إنه يَنْبَغِي إذا جَلَسَ أن يَفْتَحَ الكِتابَ ويَقْرَأَ، فهذا قد يكونُ ثَقِيلًا على الناسِ، لكن يَنْبُغِي إذا جَلَسَ أن يتَحَيَّنَ الفُرصَةَ مثلًا بسؤالِ مثلِ: ما تقولونَ في كذَا وكذَا؟ حتى يَفْتَحَ بابَ العِلْمِ؛ لأنَّ السؤالَ مِنْ أبوابِ العِلْمِ، أو مَثلًا يُوعِزُ إلى كذَا وكذَا؟ حتى يَفْتَحَ بابَ العِلْمِ؛ لأنَّ السؤالَ مِنْ أبوابِ العِلْمِ، أو مَثلًا يُوعِزُ إلى أحدِ أصحابِهِ ويقول: إذا جَلَسْنَا مِحْلِسًا تَسألُنِي عنْ مسألَةٍ مِنَ العِلْمِ، حتى يَنْفَتِحَ البُ العِلْمِ، وليسَ بلازم أن يأتِيَ بكِتابٍ ويقْرَؤُهُ على النَّاسِ، إنها المُهِمُّ هو أن يُعَلِّمَ الناسَ العِلْمَ بالطريقِ التي تَسْهُلُ عليهِمْ ولا يستَثْقِلُونَهَا.

وفي ظنّي أن عَرْضَ العِلْمِ على الناسِ في المجَالِسِ في صِفَةِ السؤالِ سيكونُ أَنْفَعَ مِنْ أَن تَقْرَأَ عليهِمْ كِتَابًا رُبَّهَا لا يُدْركونَ مَعناهُ أو رُبَّها يَتَلَهَّوْنَ عنه أو رُبَّها يقولونَ: مَتَى يَنْتَهِي هذا الكتابُ.

إذن: ما دَامَتْ نِيَّةُ طالبِ العِلْمِ في طَلَبِ العِلْمِ أن يَرْفَعَ الجَهْلَ عن غيرِهِ فسيكونُ حَرِيصًا على تعْلِيمِ النَّاسِ العِلْمَ، ومن طُرُقِ تَعْلِيمِ النَّاسِ العِلْمَ إذا صَلَّى في مسجِدٍ أن يُذَكِّرَهُم ويَعِظَهُم، ويُبَيِّنَ لمُّمُ الحَقَّ وألَّا يُطِيلَ عليهِمْ، فإنه إذا أطالَ ملَّ مسجِدٍ أن يُذَكِّرَهُم ويَعِظَهُم، ويُبَيِّنَ لمُّمُ الحَقَّ وألَّا يُطِيلَ عليهِمْ، فإنه إذا أطالَ ملَّ الناسُ وسَئِمُوا، وصارُوا إذا رَأُوهُ قد صَلَّى معَهُم قالوا: لَيْتَنِي لَمُ أَصَلِّ في هذَا المسجِدِ.

وكَثِيرٌ مِنَ الإِخْوَةِ الذين يُحِبُّونَ الخيرَ ويُحِبُّونَ نشْرَ العِلْمِ إذا قامُوا في مَوعِظَةٍ بالمساجِدِ رُبَّما يَستَغْرِقُونَ نِصْفَ ساعَةٍ أو أكثرَ، وهذا ليسَ مِنَ العَرْضِ السَّلِيمِ، بل العرضُ السَّلِيمُ أن تَخْرُجَ مِنْ إرشادِكَ ونُصْحِكَ والناسُ يقولونَ: ليتَهُ استَمَرَّ.

رابعًا: كذلك يَنْبَغِي لطالِبِ العِلْمِ أَن يكونَ دَاعِيًا إلى اللهِ عَنَّا َ والدَّعْوَةُ غيرُ نَشْرِ العِلْمِ؛ لأَن الدعوةَ فيهَا حثُّ وتَشْجِيعٌ على أَن يقومَ الناسُ بِهَا أُوجَبَ اللهُ عليهِمْ من الفرائض فِعْلًا وتَرْكًا، عَقِيدَةً وقَوْلًا وعَمَلًا.

خامسًا: يَنْبَغِي لطالبِ العِلْمِ أَن يكون عامِلًا بِهَا عَلِمَ، وفي الأثر: «مَنْ عَمِلَ بِهَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ تَعَالَى عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (١). وقد قالَ بَعْضُهم: «الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ عَلِمَ وَرَّثُهُ اللهُ تَعَالَى عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (١). وقد قالَ بعضُ أهْلِ العِلْم: «قَيِّدُوا العِلْمَ بالعَمَلِ»، وهذا أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ» (١)، حتى قالَ بعضُ أهْلِ العِلْم: «قَيِّدُوا العِلْمَ بالعَمَلِ»، وهذا صحيحُ؛ لأنَّكَ إذا عَمِلْتَ بعِلْمِكَ فإنك لا تزالُ تذكرُهُ بهذِه الأعمالِ التِي تقومُ بِها.

والدليلُ على أنَّ هذا من آدابِ طالِبِ العلمِ قولُه تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي الْعَلْمِ قُولُه تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي الْعَلْمِ قُولُه تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي الْعَلْمِ اللّهِ عَلَى عَلْمٍ عَلَى عَلْمٍ فَمَعْنَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ: ﴿ قُلْ هَذِهِ عَلِيلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ النّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى هذِهِ البصيرة التي ذَلِكَ أنَّ وظيفَة طالِبِ العِلْمِ أن يدْعُو إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى هذِهِ البصيرة التي عَلَى هذه البصيرة التي عَلَى هذه إياها.

واعْلَمْ أَن الداعِيةَ إِلَى اللهِ إِذَا كَانَ عَامِلًا بِهَا يَدْعُو إِلَيْهُ كَانَ ذَلِكَ سَبِبًا لَقَبُولِ دعوتِهِ، وهذا هو مُقْتَضَى العَقْلِ؛ ولهذا أنكرَ الله على بَنِي إسرائيلَ الذين يأمُرونَ الناسَ بالبِرِّ ويَنْسَوْنَ أَنفُسَهُم، ونَعَى عليهِمْ عُقولَهَم فقالَ تَعَالَى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنّاسَ بِالبِرِّ ويَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفلًا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]. فلو جاءَ طالِبُ عِلْمٍ وجعَلَ يُحذِّرُ مِنَ الرِّبَا ويَذْكُرُ الآياتِ والأحادِيثَ الواردَةَ في التَّحذيرِ منْه، وله في البنوك الربوية آلاف الدراهم، فإن هذا لا يَلِيقُ بِهِ؟ أو قامَ يُحَذِّرُهُم من أَكُلِ المَالِ بِالباطِلِ، ويقولُ لهم: إن الرَّجُلَ إذا فَرَّطَ في وَظيفَتِهِ فتأخَّرَ عن الموعِدِ المَقرَّرِ أو خَرَجَ بالباطِلِ، ويقولُ لهم: إن الرَّجُلَ إذا فَرَّطَ في وَظيفَتِهِ فتأخَّرَ عن الموعِدِ المَقرَّرِ أو خَرَجَ عبلَ التهاءِ الوقْتِ، فإنه يكونُ آخِذًا للهالِ بالباطِلِ؛ لأنه أَخَذَ ما لا يَستَحِقُّ، بينها هو قبلَ الله وظيفَتِهِ بعدَ ابتِدَاءِ الدَّوامِ بساعَةٍ ونِصْفٍ مثلًا، أو يخرُجُ قبلَ نِهايَةِ الدَّوامِ، يَنْهَبُ إِلَى وَظيفَتِهِ بعدَ ابتِدَاءِ الدَّوامِ بساعَةٍ ونِصْفٍ مثلًا، أو يخرُجُ قبلَ نِهايَةِ الدَّوامِ، يَنْهُ الله ويقولُ هي وَظيفَتِهِ بعدَ ابتِدَاءِ الدَّوامِ بساعَةٍ ونِصْفٍ مثلًا، أو يخرُجُ قبلَ نِهايَةِ الدَّوامِ،

<sup>(</sup>١) معجم ابن المقرئ (صـ ١٢١)، وبحر الفوائد، للكلاباذي (صـ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) القائل هو سفيان الثوري، انظر جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (١/ ٢٠٦).

فهذا الرَّجُلُ يكونُ قدْ أَخَذَ المالَ بالباطِلِ.

وبهذا نَعْرِفُ أَن مَقَامَ الدَّعْوَةِ مَقَامٌ عظِيمٌ، يقولُ بعضُ الشُّعراءِ: لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ(١)

وأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أنه «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ» أي: أَمْعَاؤُهُ «فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الجِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُك؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ إِللَّعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بُولُ اللهُ اللهُ اللهَ العافِيَةَ والسَّلامَةَ.

### وعمَلُ طالِبِ العِلْمِ بِما عَلِمَ له فائدَتانِ:

الفائدةُ الأُولَى: بَقَاءُ عِلْمِهِ؛ لأن الإنسانَ إذا عَمِلَ بعِلْمِه بَقِيَ فلا ينْسَاهُ، أَمَّا كُونُ عِلْمِهِ يَرْقَى بالعَمَلِ به فهذا أمرٌ محسُوسٌ، ولا حاجَة لإقامَةِ الدليلِ عليه؛ لأنه واضِحٌ، ويدلُّ لذلك أيضًا قولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنْقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَيدلُّ لذلك أيضًا قولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنْقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَيدلُّ لذلك أيضًا قولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنْقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَيَعْلَى اللهُ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بِهِ عَهُ [المائدة: ١٣].

الفَائدَةُ الثَّانِيَةُ: زِيادَةُ العِلْمِ إِذَا عَمِلَ الإِنسانُ بِعِلْمِهِ، ودَليلُهَا قُولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَاللَّهَا مَا تَدُوا لَمْ يَزُدَادُوا هُدًى ﴿ وَالنَّيْنَ اَهْتَدُوا لَمْ يَزُدَادُوا هُدًى وَ اَلنَّهُمْ تَقُونَهُمْ فَقُونَهُمْ ﴾ [محمد: ١٧]، فالذين اهتَدُوا لَم يَزْدَادُوا هُدًى فَقَطْ، بل وتَقْوَى، وكذلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ أَنْهُ كَالَهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]،

<sup>(</sup>١) البيتُ للأَخْطَلِ وقيل: للمُتوكِّل الليثي، انظر خزانة الأدب (٨/ ٥٦٤)، وعيون الأخبار (٢/ ٢٤)، وجمهرة الأمثال (٢/ ٤١١)، وفصل المقال (٩٣)، ومجمع الأمثال (٢/ ٢٣٨)، والمستقصى (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بَدْء الخلق، باب صِفة النار، وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٦٧)، ومُسْلم: كتاب الزُّهْد والرقائق، باب عُقوبة مَن يأمُر بالمعروف ولا يَفْعَلُه، رقم (٢٩٨٩).

فإنَّ هذا يَدُلُّ على أن تَقْوَى اللهِ مِنْ أسبابِ العِلْمِ، بل إن الاستِغْفارَ من الذُّنوبِ سببٌ لفَتْحِ العِلْمِ.

إذن: لا بُدَّ أن يكونَ طالِبُ العِلْمِ عامِلًا بعِلْمِهِ حتى يكونَ قاصِدًا بالعِلْمِ وجْهَ اللهِ عَنَقِجَلَ، وإلا فإنَّه كاذِبُ.

ومن آدابِ طالِبِ العِلْمِ التي يجبُ عليه مُراعاتُها: أن يكونَ عارِفًا للناسِ خُقُوقَهم، وأن يكونَ مُقَدِّرًا للناسِ أَحُوالهم، فإذا خالَفَه أحدٌ من الناسِ في اجتهادِهِ فإنه لا يَحِلُّ له أن يُعَنِّفَ عليهِ، أو أن يقولَ له: إنَّكَ ضَالٌّ. وما أشْبَهَ ذلك، مَعَ أن المسألةَ كلَّها مسألةُ اجتِهَادٍ؛ لأنك إذا أنْكرْتَ عليه اجتهادَهُ فإنه هو أيضًا يُنْكِرُ عليكَ اجتهادَك، وله الحَقُّ في ذلك، وقالَ أهْلُ العِلْم: لا إنكارَ في مسائلِ الاجْتِهَادِ.

وكَثيرٌ مِنَ الإِخْوَةِ الطَّيِّينَ الذين أَقْبَلُوا على طلَبِ العِلْمِ تَجِدُهم إذا خَالفَهُم أحدٌ في مسألَةٍ مِنَ المسائلِ القابِلَةِ للاجتهاد، تَجِدُهم يُعَنِّفُونَه ويَشْتُمُونَهُ ويغْتَابُونَهُ، ولا يقْبَلُونَ مِنه صَرْفًا ولا عَدْلًا، وهذا خَطَرٌ عظِيمٌ.

حتى إنَّ بعضَ النَّاسِ رُبَّمَا يُنْكِرُ أَشياءَ ليسَ له حُجَّةٌ على إنكارِهَا، لكن تَرَاءَى له أن ذلِكَ لا يجوزُ، فقالَ: إنه لا يجوزُ. وقالَ لمَن خالَفَهُ في ذلِكَ: أنت ظَالمَ أنت واقعٌ في مُحَرَّمٍ. أو رُبَّمَا يقولُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ، فربها يقول: أنتَ مُبْتَدعٌ. وما أَشْبَهَ هذَا، وهذه مسألةٌ خطِيرَةٌ، وهي في الحقِيقَةِ قد تُوجَدُ عندَ بعضِ الناسِ الذين فتَحَ اللهُ عليهِمْ شيئًا مِنَ العِلْم، وهذا مِنْ دَسائسِ الشَّيطانِ.

والواجبُ على طلَبَةِ العِلْمِ أن يكونُوا على قَلْبٍ واحِدٍ، وأن يكونَ بعْضُهم مُحِبًّا لبعض، وأن يكونَ بعضهم عاذِرًا لمن خالَفَهُ في مسائلِ الاجتهادِ، وأما مَنْ خالَفَ

الدَّلِيلَ مع بيانِهِ ووُضوحِهِ ولكنه عانَدَ وأرادَ أن تكونَ كَلِمَتُهُ هِيَ العُلْيَا، فهذا جديرٌ بأنْ يُسْبَ ويُمْنَعَ ويُقْدَحَ فيه حتى لا يَضِلَّ الناسُ باتِّبَاعِهِ؛ لأن بعضَ الناسِ يَتَبَيَّنُ له الحقُّ، ولكنه يُعانِدُ ولا يقْبَلُهُ إصْرارًا على ما كانَ يَعتَقِدُهُ ولو كان مُبْتَدِعًا، وهذا لا يُعْذَرُ أبدًا بجَهلِهِ لمخالَفَتِه، بل الواجِبُ أن يُبيَّنَ بُطلانُ قولِهِ وأن يُحَذَرَ من قولِهِ الباطِلِ، حتى يكونَ الناسُ على بَصيرَةٍ من أمْرِهِمْ في هذَا الرجُلِ الَّذي أصرَّ فيها هو عليهِ مِنَ الباطِل.

واعْلَمْ أن مَنْ خالَفَكَ في مسألَةٍ مِنَ المسائلِ بمُقْتَضَى الدَّلِيلِ عنْدَهُ، وخالَفْتَهُ أنت في هذه المسألَةِ بمُقْتَضَى الدَّلِيلِ عندكَ، فاعْلَمْ أنه لا خِلافَ بَيْنَكُما في الواقِعِ؛ لأن كُلَّا مِنْكما مشَى على ما يَقْتَضِيهِ النَّصُّ، فلا خِلافَ بينكُما، ولقد أعجَبَنِي رجُلِّ سألَ أحدَ الإخْوَةِ، وقال: أنتَ تقولُ بهذَا؟ قال: نَعَمْ أقولُ بهذَا. فقال صَراحَةً: ولكِنِّي أنا أُخَالِفُكم، فقال له صاحِبُهُ: بل أنْت تُوافِقُنِي؛ لأنك قلت بها يَقْضِيهِ ولكِنِّي أنا أُخالِفُكم، فقال له صاحِبُهُ: بل أنْت تُوافِقُنِي؛ لأنك قلت بها يَقْضِيهِ عِلْمُك، وهذا هو الواجِبُ عليكَ. ولهذا لو أن أحدًا مِنَ النَّاسِ خالفَ ما يقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ عندَه لأجلِ أن يُوافِقَكَ أنتَ، فتقولُ لَهُ: أنت لا تُوافِقُنِي حتى لو تابَعْتَنِي، ولا يَخْشَى إلا الله مَا دَامَ يَرَى أنه عَلَى حَقِّ، ولكنه إذا تَبَيَّنَ له الحَقُّ فإن الواجبَ عليه أن يرجِعَ إليه، هذِهِ نُبَذٌ مِن آدابِ طالِبِ العِلْم.

ونوجِزُ هذِه الآدابَ بكلماتٍ يَسيرَةٍ كالتَّالِي:

أُوَّلًا: إصلاحُ النَّيَّةِ بأن يكونَ غَرضُهُ في طَلَبِ العِلْم وَجْهَ اللهِ والدارَ الآخِرَةَ، لا يُرِيدُ عَرَضًا مِنَ الدُّنيا. ثانيًا: أَن يَنْوِيَ رَفْعَ الجَهْلِ عَن نَفْسِهِ وَعَن أُمَّتِهِ.

ثَالثًا: أَن يَنْوِيَ حِفْظَ شَرِيعَةِ اللهِ.

رابعًا: أَنْ يَنْوِيَ الدِّفاعَ عن شَريعَةِ اللهِ.

خامسًا: أن يَعْمَلَ بها عَلِمَ.

سادسًا: أن يدْعُوَ الناسَ إلى دِينِ الله، وهذَا شيءٌ غيرُ نَشْرِ العِلْمِ.

سابعًا: ألَّا يتَّخِذَ مِنَ الخِلافاتِ التي تَقَعُ ومَصْدَرُها الاجتهادُ ألَّا يتَّخِذَ من ذلك سَبَبًا للتَّفَرُّقِ والطعْنِ في الآخرينَ، فإنَّ ذلك خِلافُ طَريقَةِ السَّلَفِ، وهو في الحقيقةِ خلافٌ ظاهِرِيُّ، وإلَّا فإنَّ الهدَفَ هو الوصولُ إلى الحَقِّ وإنْ اختَلَفْنَا في المشرَبِ.

### كيفَ تَطْلُبُ العِلْمَ؟

وأَمَّا كَيْفَيَّةُ طَلَبِ العِلْمَ، فإن هذِهِ الكَيفِيَّةَ تعودُ إلى المُدَرِّسِ والمعَلِّمِ، ولكن الذي يَنْبَغِي عليه أن يبدأ بالأهَمِّ فالأهَمِّ، فيبدأ أوَّلا بكتابِ اللهِ عَنَقِبَلَ؛ لأنَّ الصحابَة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ كَانُوا لا يَتَجَاوزُونَ عشْرَ آياتٍ مِنْ كتابِ اللهِ حتى يتَعَلَّمُوهَا وما فيها مِن العِلْمِ والعَمَلِ (۱). فيبُدأُ بكتابِ اللهِ، ويُطالِعُ ما كتبَهُ الأئمَّةُ في تفسيرِ كلامِ اللهِ، ويَرْجعُ في تفسيرِ كلامِ اللهِ، ويَرْجعُ في تفسيرِ القُرآنِ بَهَا يَلِي:

أُوَّلًا: بِتَفْسِيرِهِ تَعَالَى لَكَلَامِهِ؛ فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذا فَسَّرَ كَلَامَهُ بِكَلَامِهِ وَجَبَ الرجوعُ إليهِ، فلو قالَ لَكَ قائلٌ: ما هِيَ القارِعَةُ؟ ﴿ٱلْقَارِعَةُ اللهِ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللهِ عَلَا اللهَ الْقَارِعَةُ اللهِ عَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجُه أَحمد (٥/ ٤١٠، رقم ٢٣٨٧٨).

وَمَا أَذَرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ [القارعة:١-٤]، ولو قال لك قائلٌ: ما مَعْنَى قولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَٱنفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١]، فكلِمَةُ: ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ فسَّرَهَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في ذِكْرِ ما يُقَابِلُها ﴿ فَٱنفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا فَكَلِمَةُ: ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ فسَّرَهَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في ذِكْرِ ما يُقَابِلُها ﴿ فَٱنفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا فَيَعَالَى في ذِكْرِ ما يُقَابِلُها ﴿ فَٱنفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا مَا يُقَابِلُها ﴿ فَالفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا فَيَعَالَى فَي ذِكْرِ ما يُقَابِلُها ﴿ فَالفِرُوا ثَبَاتٍ أَو الفِرُوا فَيَعَالَى فَي ذِكْرِ ما يُقَابِلُها ، يعْنِي ذِكْر قَسِيمِهَا، جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١]، يعني متَفَرِّقِينَ، والدليلُ ذِكْرُ ما يُقَابِلُها، يعْنِي ذِكْر قَسِيمِهَا، نَفُسِّرُ كلامَ اللهِ بكلامِهِ.

ثانيًا: نَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِ كَلامِ اللهِ بِتَفْسِيرِه فِي كَلامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ومشالُ ذلِكَ لَو قَالَ لِكَ قَائلٌ: مَا هِيَ الزيادَةُ التي ذكرَهَا اللهُ فِي قولِهِ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسُنَى وَزِيَادَهُ ﴾ [يونس:٢٦]؟ فنقولُ: فسَّرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بأنها النظر إلى وَجْهِ الله عَرَقِهَ وَلَا النظر الى وَجْهِ الله عَرَقِهَ وَلَا النظر الى وَجْهِ الله عَرَقِهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَائلٌ: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا السَّعَطَعْتُم مِن قُونَةٍ ﴾ [الأنفال:٢٠] ما هِي القُوَّةُ وَلو قالَ لِكَ قائلٌ: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا السَّعَطَعْتُم مِن قُونَةٍ ﴾ [الأنفال:٢٠] ما هِي القُوَّةُ وَلَا اللهُ فَقُولُ: القَوَّةُ فَسَرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بقولِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ﴾ ورَمْيُ ورَمْيُ كُلُ وقتِ بحَسَبِهِ، فَفِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الشَّيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ والصَّوارِيخِ، سواءٌ على مَدَى القارَّاتِ كُلِّ وقتِ بحَسَبِهِ، أَمَا الآن فالرَّمْيُ بالرَّصاصِ والصَّوارِيخِ، سواءٌ على مَدَى القارَّاتِ اللهِ التي على مَدَى قَرِيبِ على حسَبِ الحالِ، ولهذا فإن كَلِمَةَ الرَّمْي صالحِةٌ لكل أو التي على مَدًى قريبِ على حسَبِ الحالِ، ولهذا فإن كَلِمَةَ الرَّمْي صالحَةٌ لكل ما يُسَمَّى رَمْيًا، ولا شَكَّ أَن الصوارِيخَ يُرْمَى بِهَا.

فَالْمُهِمُّ أَنْ نَرْجِعَ فِي المرتَبَةِ الثانيةِ فِي تفسيرِ كلامِ اللهِ إلى تَفسيرِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ. ثالِثًا: أَنْ نَرْجِعَ فِي تفسيرِ كلامِ اللهِ إلى ما قالَهُ الصحابَةُ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمُ السَبينِ:

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَه الترمذي: كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في رُؤْية الربِّ تَبَارَكَوَتَعَالَ، رقم (٢٥٥٢)، وابن ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم، باب فيها أنكرت الجَهْمية، رقم (١٨٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مُسْلم: كتاب الإمارة، باب فضل الرَّمْي والحَثِّ عليه، وذم مَن عَلِمه ثم نَسِيه، رقم
 (۱۹۱۷).

السبب الأوَّلِ: أن الصحابَة أئمَّةٌ في اللُّغَةِ، حتى لو رَجَعْتَ في تفسيرِ كَلِمَةٍ إلى القامُوسِ المحيطِ للفَيرُوزِ آبادِي، مع أن هذا الرجُلَ ليسَ عَرَبِيًّا لكنه تَعَلَّمَ العربِيَّة، فإذا فسَّرَ الكَلِمَة أحدٌ مِنَ الصحابَةِ كان الرجوعُ إليه أَوْلَى؛ لأنه عَرَبِيُّ لم يَتَأثَّرُ لِسانُهُ باللُّكنَةِ الأَعْجَمِيَّةِ.

السببِ الثَّانِي: أن الصحابَةَ رَضَائِلَةُ عَنْهُمُ شاهَدُوا التَّنْزِيلَ، وشاهَدُوا أسبابَ النُّزولِ، وعَلِمُوا الأحوالَ المَقْتَرِنَةَ بالآيةِ مُلْصَقَةً بِهَا والقرائنَ، فيكونُ عِلْمُهُم بمعاني القرآنِ أكثرَ مِنْ غيرِهِمْ وأعمَلَ، ولهذا يجِبُ الرُّجوعُ إلى تفسيرِ الصحابة رَضَائِلَةُ عَنْهُم، والأمثلةُ على ذلك كثيرة، وهذا مرجِعُه على تفسيرِ ابنِ جَريرٍ، وأحسنُ مَنْ رُوِيَ عنه في تفسيرِ القرآنِ ابنُ عبَّاسِ رَضَائِلَةُ عَنْهُما.

رابعًا: الرُّجوعُ إلى كِبَارِ المفَسِّرِينَ مِنَ التَّابِعِينَ، وإنها يكونُ الرجُوعُ في هذِهِ المرحلة إلى كبارِ المُفسِّرِينَ مِنَ التابِعِينَ وليس إلى التابِعِينَ مُطْلقًا، إلى كبارِ المُفسِّرِينَ مِنَ التابِعِينَ مُطلقًا، إلى كبارِ المُفسِّرِينَ مِن التابِعِينَ مُطلقًا، إلى كبارِ المُفسِّرِينَ من فاتِحَتِهِ الى خاتِمِتِهِ منه مِثْل: مجاهِدِ بنِ جَبْرٍ وقتَادَةَ، فإن مجاهِدًا عَرَضَ المُصْحَفَ من فاتِحَتِهِ إلى خاتِمِتِهِ على ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ كُلِّ آيَةٍ (١)؛ ولهذا هو إمامُ المُفسِّرِينَ في عَهْدِ التابعِينَ رَحِمَهُ اللّهُ.

خامسًا: وبعد ذلِكَ نَرْجِعُ في المَرتبةِ الخامِسَةِ إلى ما تَقتَضِيهِ الشَّريعَةُ من الحقائقِ الشَّريعَةُ من الحقائقِ الشرعِيَّةِ، مثالُ ذلك: الصلاةُ في القُرآنِ لها مَعْنَى لُغَوِيٌّ ولها مَعْنَى شَرْعِيٌّ، فنَحْمِلُها على المَعْنَى الشَّرْعِيِّ.

سادِسًا: أَن نَرْجِعَ إلى مَا تَقْتَضِيهِ الْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ، وَلَمْذَا لُو لَم نَجِدْ تَفْسِيرًا لَه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٧٨، رقم: ١١٠٩٧).

في كتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رسولِ اللهِ، ولا في كلامِ الصحابَةِ، ولا في كلامِ التَّابِعِينَ فَضَّرْنَاهُ بِمُقْتَضَى اللَّغَةِ لكانَ ذلِكَ جائزًا، ولا يُعَدُّ من التَفْسِيرِ بالرَّأْي المحذَّرِ عنْه. فإن قيلَ: هل يجوزُ أن نرجِعَ في تفسيرِ القُرآنِ إلى قواعِدِ المتَكلِّمِينَ والفَلاسَفَةِ؟ فالجواب: لا؛ لأن هذِهِ القواعِدَ إن كانَتْ حَقًّا فَقَدْ سُبِقُوا إليها، وإن كانَتْ باطِلًا وجَبَ رَدُّهَا وعدَمُ الاعتهادِ عليها.

وبعدَ النظرِ في كلامِ اللهِ نَرجِعُ إلى سُنَّةِ الرسولِ عَلَيْنَ، فنقرأً كُتُبَ الحديثِ، مثل كُتُبِ الصحاحِ وهِي: البُّخَارِيُّ ومسلِمٌ، ومِثْل السُّنَنِ والمسانيدِ بقدْرِ المستطاعِ. ثم بعدَ ذلك نَرجِعُ إلى كُتُبِ أهلِ الفِقْهِ، وينبَغِي الرجوعُ إلى ما كتبَهُ أهلُ العِلْمِ الذين يَكتُبونَ في الفِقْهِ المقارَنِ كما يقولونَ، مثل كِتَابِ المغْنِي لابنِ قُدامَةَ، والمجموعِ شَرْحِ المهنَّبِ للنَّوَوِيِّ وغير ذلِكَ من الكُتُبِ المعروفَةِ ككِتَابِ المُحَلَّى والمجموعِ شَرْحِ المهنَّبِ المنتواتِ المُحَلَّى

لابن حَزْمِ وما أشبَه، فإن فِي هذَا افتتاحَ بابٍ لطالِبِ العِلْمِ.

وأما الكتُبُ المختَصَرَةُ في الفِقْ فلكلِّ إنسانٍ على حَسَبِ ما يكونُ آخِذًا بمذهبه؛ لأن مِنَ الناسِ مَن يتَفَقَّهُ على مذهب الإمامِ أحمد بن حنبل، ومن النَّاسِ مَن يتَفَقَّهُ على مذهب الإمامِ الشافِعيِّ، ومن الناسِ مَن يتَفَقَّهُ على مذهب أبي حنيفة، ومنهم مَن يتَفَقَّهُ على مذهب ابنِ حَزْمٍ والظاهرية ومنهم مَن يتَفَقَّهُ على مذهب ابنِ حَزْمٍ والظاهرية إلى غيرِ ذلك، فكلُّ يأخُذُ من كتُبِ مَذهبِ المختصرَاتِ شيئًا فشيئًا.

أما في عِلْمِ النَّحْوِ الذي نحْنُ الآن في حاجَةٍ إليه، فإننا نَأْخُذُ في صِغَارِ الكُتُبِ، مثل كتابِ الآجُرُّ ومِيَّةِ، ثم بها هو أكبرُ كقَطْرِ النَّدِى لابنِ هشامٍ، ثم بها هو أعْلَى كَالْفِيَّةِ ابنِ مالكِ.

وإني أوجِّهُ إلى الشبابِ الصِّغَارِ نصِيحَةً بأن يعْتَنُوا بحِفْظِ أَلفِيَّةِ ابنِ مالِكِ؛ لأنها خُلاصَةُ عِلْمِ النَّحْوِ، وفيهِا خيرٌ كثيرٌ، وإذا حَفِظَها الإنسانُ استَطَاعَ أن يَستَشْهِدَ بكُلِّ بيْتٍ منها على كُلِّ مُشكِلَةٍ تَرِدُ عليهِ.

كما أوَدُّ من طالِبِ العِلْمِ أن يعْتَنِيَ بتَصْحِيحِ نُطقِهِ على حسَبِ ما تَقْتَضِيهِ اللغَةُ العرَبِيَّةُ، حتى يكونَ ذلك سَلِيقَةً لَهُ؛ لأن بعضَ الإخوةِ مِن طلَبَةِ العِلْمِ لا يَهْتَمُّ بالتَّطبيقِ على القواعِدِ العربِيَّةِ، فتَجِدُه يرفَعُ المنصوبَ وينْصِبُ المرْفُوعَ، وربما يَجُرُّ بالتَّطبيقِ على القواعِدِ العربِيَّةِ، فتَجِدُه يرفَعُ المنصوبَ وينْصِبُ المرْفُوعَ، وربما يَجُرُّ الفِعْلَ، فربما يقولُ إذا انتهى مِنَ الطعامِ: (أكلَ طعامُكم الأبرار) بدَلا مِن: «أكلَ طعامَكُمُ الأَبْرَارُ»(۱). فيَجْعَلُ الطعامَ آكلًا لا مَأْكُولًا وغير ذلك.

فالحاصل: أن بعضَ الناسِ لا يعْتَنِي أبدًا بالعربِيَّةِ، وهذا نَقْصٌ بلا شَكِّ. وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحْبه وسلَّم.



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَه أبو دَاوُد: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الدُّعاء لربِّ الطعام، رقم (٣٨٥٤)، وابن ماجه: كتاب الصِّيام، باب في ثواب من فَطَّر صائبًا.



إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعَمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

أريدُ أن أتَكَلَّمَ في هذِهِ الليلَةِ على مَوضُوعَيْنِ:

المُوضُوعِ الأُولِ: آدابُ طالِبِ العِلْمِ.

الموضوع الثاني: الأمْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهْي عنِ المنْكرِ.

## أولاً: آدابُ طالِبِ العِلْمِ:

فاعْلَمْ أَن طالِبَ العِلْمِ يُريدُ أَن يَنَالَ مَرْتَبَةً عَالِيَةً، ومَنْزلِةً عظِيمَةً، ويُريدُ أَن يَصِلَ إِلَى أَن يكونَ وارِثًا لمحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وذلكَ لأَنَّ «الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا» (١)، ولهذا لما مات الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عن ابْنَتِهِ فاطِمَةً وعَمِّهِ، لمَ يَرِثَا شَيئًا منْه؛ لأنَّ ولهذا لما مات الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عن ابْنَتِهِ فاطِمَةً وعَمِّهِ، لمَ يَرِثَا شَيئًا منْه؛ لأنَّ الأَنْبياءَ لا يُورَّثُونَ وهذا مِنْ حِكْمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لكِنَّ الأَنْبياءَ وَرَّثُوا العِلْمَ، فمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظِّ وافِر مِن مِيراثِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب الحث على طَلَب العلم، رقم (٣٦٤١)، والتَّرْمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في فَضْل الفِقْه على العبادة، رقم (٢٦٨٢)، وابن ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم (٢٢٣).

فَغَايَةُ طَالِبِ الْعِلْمِ وَهَدَفُهُ وَهِمَّتُهُ: أَن يَصِلَ إِلَى هَذِهِ المُرْتَبَةِ الْعَالِيَةِ، وأَن يكون قائِدًا للأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ، نائبًا عن رَسُولِهَا محمَّدٍ -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم-؛ لأنه يَرِثُهُ عَمَلًا، ويَرِثُهُ دَعْوَةً.

وإذا كان الأمرُ كذلِك، فإن طَلَبَ العِلْمِ هو أعظمُ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الإنسانُ بعدَ واجباتِ الدِّينِ وفرائضِه، حتى إنَّ بعضَ العُلماءِ قالَ: إن طَلَبَ العِلْمِ أفضلُ مِنَ الجهادِ في سبيلِ اللهِ؛ لأن الجهادَ في سبيلِ اللهِ يَنْبَنِي على العِلْمِ، والعِلْمُ لا يَنْبَنِي على الجهادِ في سبيلِ اللهِ، إذ إنَّه لا يمكِنُ للمُجاهِدِ أن يُجاهِدَ جهادًا صَحِيحًا إلا الجهادَ المبنيَّ على العِلْم، ولهذا جعلَهُ اللهُ تَعَالَى عَدِيلًا لَهُ في قولِهِ سُبْحانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَا قَلَولًا نَفرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ يعني وقعدَ طائفةٌ المُؤمِنُونَ لِينفِرُوا كَآفَةً فَلُولًا نَفرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ يعني وقعدَ طائفةٌ ﴿ لِيَنفَقُهُوا فِي اللّهِينِ والتوبة: ١٢٢]. فالفاعِلُ النافِرَةُ، تَنْفِرُ إلى الجهادِ بالسَّلاحِ والقِتَالِ، فقَولُهُ: ﴿ لِيَنفَقَهُوا فِي اللّهِينِ وَلِيكُنذِرُوا فَوْمَهُمْ فَقُولُهُ: ﴿ لِيَنفَقَهُوا فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى التَّفَقُهُوا فِي الدّينِ قَسِيمًا للجِهادِ في الدّينِ قَسِيمًا للجِهادِ في اللّهِ مَن كُلُولُ مَعْمَلُ اللهُ تَعَالَى التَّفَقُهُ في الدّينِ قَسِيمًا للجِهادِ في سَبيل اللهِ.

فعلَى هذَا يتبَيَّنُ أَن طَلَبَ العِلْمِ من أَفْضَلِ العِباداتِ، وأَجَلِّ الطَّاعاتِ، قالَ الإمامُ أَحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَا شَيْءَ يَعْدِلُ العِلْمَ لَمْ خَلَصَتْ نِيَّتُه. قالوا: وكيفَ خُلوصُ النِّيةِ يا أَبَا عبدِ اللهِ؟ قالَ: يَنْوِي بِهِ رَفْعَ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ، وعنْ غيرِهِ (()). وقال: ((تَذَاكُرُ النَّيةِ يا أَبَا عبدِ اللهِ؟ قالَ: يَنْوِي بِهِ رَفْعَ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ، وعنْ غيرِهِ (()). وقال: ((تَذَاكُرُ بالعِلْمِ في ليلَةٍ أَحَبُّ إليَّ مِنْ إحْيائِهَا ليلَةٍ أَحَبُّ إليَّ مِنْ إحْيائِهَا (())، يعني: أَن نتَذَاكَرَ بالعِلْمِ في ليلَةٍ أَحَبُّ إليَّ مِنْ إحْيائِهَا بالطَّلاةِ.

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٩/ ٢٥٢).

وإذا تَبَيَّنَ أن طلَبَ العِلْمِ من العباداتِ، وأنه مِنْ أَجَلِّ العِباداتِ، فإنه لا بُدَّ مِنْ أمورٍ:

الأمر الأوَّل: الإخلاص في النَّيَّةِ في طلَبِ العِلْمِ، وذلك مُرَكَّبٌ مما يأتِي: الأول: أن يَنْوِيَ بطلَبِهِ العِلْمَ امتثالَ أمرِ اللهِ، فإنْ قِيلَ: وهل أَمَرَ اللهُ بطلَبِ عِلْم؟

قلنا: نَعْم في قولِهِ: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ ﴾ [ممد:١٩]، وتَرْجَمَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ على هذا بقولِهِ: (بابُ العِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ والعَمَلِ) (١)، ثم استَدَلَّ بالآيَةِ.

ومِنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى بالعِلْمِ أَنه رَتَّبَ عليهِ الفَضْلَ؛ لأَنَّ الأَمرَ بالشَّيءِ إما بصِيغَةِ الأَمرِ المعْرُوفَةِ، وهِيَ (افْعَلْ)، أو بِذِكْرِ ما يُرَغِّبُ فيه، وهو قولُهُ تَعَالَى: ﴿يَرَفَعِ ٱللهُ الْأَمرِ المعْرُوفَةِ، وهِيَ (افْعَلْ)، أو بِذِكْرِ ما يُرَخِّبُ فيه، وهو قولُهُ تَعَالَى: ﴿يَرَفَعِ ٱللهُ الْأَمرِ المعْرُوفَةِ، وهِي وَلُهُ تَعَالَى: ﴿يَرَفِع ٱللهُ الْأَمرِ المعْرُوفَةِ، وهِي وَلُهُ تَعَالَى: ﴿يَرَفِعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

وإذا كُنَّا نَعْلَمُ جميعًا أَن الإيهانَ مُرَغَّبٌ فيهِ، وأَنه سَعادَةُ العَبْدِ، فالعِلْمُ كذلِكَ مِثْلُهُ: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾.

الثاني: أن يَنْوِيَ بِطَلَبِ العِلْمِ حفظَ شَرِيعَةِ اللهِ؛ لأن شَرِيعَةَ اللهِ تُحفَظُ إمَّا في الصُّدورِ، وإما في المَسْطُورِ، فسَلَفُ هذِهِ الأُمَّةِ أكثرُهُم لا يَقْرَأُ ولا يَكْتُب، أو على الصَّدورِ، وإما في المَسْطُورِ، فسَلَفُ هذِهِ الأُمَّةِ أكثرُهُم لا يَقْرَأُ ولا يَكْتُب، أو على الأَصَحِ: لا يَكْتُب، فيهاذا حَفِظُوا القُرآنَ؟ غالِبُهُم حفِظَهُ في الصَّدورِ، وكذلك السُّنَةُ النَّبَوِيَّةُ، فأبو هُرَيرة رَضَالِشَاعَنهُ لا يَكتُب، وهو أكثرُ الصحابَةِ مَّن نُقِلَتْ عَنْهُم الرِّوايَةُ، فابو هُرَيرة رَضَالِشَاعَنهُ لا يَكتُب، وهو أكثرُ الصحابَةِ مَّن نُقِلَتْ عَنْهُم الرِّوايَةُ، فخطُ الشَّرِيعَةِ يكونُ في الصَّدورِ، وذلِكَ بالعِلْمِ، ويكونُ في المسطُورِ، وذلِكَ بالكُتُب.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.

الثالث: حِمَايَةُ الشَّرِيعَةِ والدِّفاعُ عنْها، فإنَّ الَّذينَ يُدَافِعُونَ عن شَريعَةِ اللهِ هم أهلُ العِلْم لا شَكَ.

وانظُرْ إلى ما كتبَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ في الرَّدِّ على الفَلاسِفَةِ، والمُناطِقَةِ، والمُبتَدَعَةِ، تجِدُ فيها كَتبَهُ -رحمه الله، وجَزاهُ اللهُ عن هذِهِ الأُمَّةِ خَيْرًا- عايةً للشَّرِيعَةِ الإسلامِيَّةِ مِنْ أَعْدَائِهَا، ودِفاعًا عن الشَّرِيعَةِ الإسلامِيَّةِ؛ لأن الكُتُبَ مَهْمَا كانَتْ لا تُدافِعُ عنِ الشَّرِيعَةِ.

# وأَضرِبُ لَكُمْ مَثَلًا يُبَيِّنُ هَذَا:

جاء رَجُلٌ صاحِبُ بِدْعَةٍ إلى طُلَّابٍ صِغَارٍ في مَكْتَبَةٍ، فَجَعَلَ يُقَرِّرُ عليهِمْ بِدْعَتَهُ، والطَّلَبَةُ الصِّغَارُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَن يُدَافِعُوا، والمكتبَةُ هذه تَمْلُوءَةٌ بَكُتُبِ السَّلَفِ النَّيِ تَرُدُّ عَلَى الْمُبَدِعَةِ، فلا يُمكِنُ أَن تَقْفِزَ هذه الكُتُبُ لتَرُدَّ على هذا المبتَدِع.

وجاء رَجُلٌ آخَرُ مُبتَدِعٌ إلى طَلَبَةٍ صِغَارٍ في مَكْتَبَةٍ، وجَعَلَ يُقَرِّرُ بِدْعَتَهُ، لكِنْ كانَ لهـؤلاءِ الطَّلَبَةِ الصِّغَارِ شيخٌ عالِمٌ، فهُنا يُمكِنُ لهذا العَالمِ أن يَقُـومَ فيَرُدَّ على المُبْتَدِعِ.

إذن: حِمَايَةُ الشريعَةِ برجالِ الشَّريعَةِ، فَلْيَنْوِ طَالِبُ العِلْمِ أَنه قَدْ أَعَدَّ نَفْسَهُ لِجَمَايَةِ الشريعَةِ، والدِّفاعِ عَنْهَا، وهذه نِيَّةٌ طَيِّبَةٌ.

الرابع: أن يَنْوِيَ بطَلَبِهِ للعِلْمِ أنه يصِلُ إلى دَرَجَةِ الوِرَاثَةِ، أي: وِرَاثَةِ النَّبِيِّ وَمَا أَحْلاَهَا مِنْ وِرَاثَةٍ أَن يَرِثَ الرَّجُلُ محمَّدًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ الذي تُوفِي منذُ أربعة عَشَرَ قَرْنًا، وهو في هذَا القَرْنِ أو أكثر، فيكونُ وارِثًا للرَّسولِ عَلَيْكِ كَمَا ورِثَ الرَّسولَ العَلَيْ عَمْرَ قَرْنًا؟ الرَّسولَ عَصَرَ قَرْنًا؟ الرَّسولَ العَالِمُ في صَدْرِ الأُمَّةِ، فَهَلْ يُوجَدُ إِرْثُ مَالٍ يَصِلُ إلى أربعَة عَشَرَ قَرْنًا؟

لا يوجَدُ أَبَدًا، لا يُوجَدُ مالٌ يُورَّثُ إلى أربَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا، فبهذه المُدَّةِ يَتْلَفُ المَالُ، ويَتْلَفُ اللَّهُ ويَتْلَفُ النَّاسُ، وتَضِيعُ الأمورُ، لكِنَّ العِلْمَ يُورَّثُ ولو بَعْدَ أربعَةَ عشَرَ قَرْنًا أو أكثر، إلى أن يشَاءَ اللهُ.

هذه كُلُّها تحتَ قولِنَا: إخْلاصُ النِّيَّةِ، وضِدُّ إخلاصِ النَّيَّةِ الإشراكُ في النَّيَةِ، بأن يَقْصِدَ الإنسانُ بطَلَبِ العِلْمِ أن يتَوَجَّهَ النَّاسُ إليه، وأن يُجارِيَ العُلماء، ويُمارِيَ السُّفهاء، ولا يُريدُ إلا هذَا، يريدُ أن تَتَوجَّهَ إليهِ الأنظارُ فَقَطْ، أو يُريدُ أن يَحْمِلَ بِطَاقَةً في جَيبِهِ حتَّى يَصِلَ إلى المرتبةِ السادِسَةِ في التَّوظيفِ -مثلا-، فالأوَّلُ أرادَ الرِّياء، والثاني أرادَ الدُّنيا، فمِثْلُ هذَا لا يُعَدُّ مُحْلِطًا.

الذي يُريدُ الدُّنيا أو يُرِيدُ مُراءَاةَ الناسِ في أن يكونَ إِمامًا في الدِّينِ هذا ليسَ بمُخْلِصٍ، ونقولُ للأخِ الذي أرادَ هذِهِ الإرادَةَ السَّيِّئَةَ: أَخْلِصِ النَّيَّةَ، وستَأْتِيكَ الرِّئَاسَةُ، أُخْلِصِ النَّيَّةَ وسَيأتِيكَ الرِّزْقُ، ولا تَجْعَلِ الدُّنيا أو الرئاسةَ في الدُّنيا هِيَ الوَّئاسَةُ، أُخْلِصِ النَّيَّةَ وسَيأتِيكَ الرِّزْقُ، ولا تَجْعَلِ الدُّنيا أو الرئاسةَ في الدُّنيا هِيَ القَصْدُ، ونحن نستَمِعُ في القُنوتِ: «وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا» (١).

ربها يقولُ هكذَا، إذن: من حينِ أن تَنتَهِيَ الإجازَةُ نُقَدِّمُ الاستقالَةَ؛ لأننا إذا استَمْرَرْنَا في الدِّراسَةِ، فيعني ذلِكَ أَنَّنَا مُعَرَّضُون للعُقوبَةِ؛ لأن «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ في الدِّرَاسَةِ، فيعني ذلِكَ أَنَّنَا مُعَرَّضُون للعُقوبَةِ؛ لأن «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ عَنَوْجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَجُهُ اللهِ عَنَوْجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي رِيحَهَا (٢). فالمسألةُ ليستْ هَيِّنَةً، وأنتَ الآن حطَّمْتَنَا!

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَه أَحَمُدُ (٢/ ٣٣٨، رقم ٨٤٣٨) ، وأبو دَاوُدَ: كتاب العلم، باب طَلَب العِلْم لغيرِ اللهِ، رقم (٢٥١). (٣٦٦٤)، وابنُ ماجه: المقدمة، باب الانتفاع بالعِلْم، رقم (٢٥٢).

أقول: عَفَا اللهُ عنْكَ حينَ وَجَّهْتَ إِلَيَّ هذا الظَّنَّ السَّيِّعَ، أنا لا أَحُطِّمُ القارِئينَ في الجامِعات، بل أُشَجِّعُهم، لكِنِّي أقولُ: أَخْلِصُوا النِّيَّةَ.

وربها تقول: الآن الوقتُ تَغَيَّر، وصارَ لا يَرْتَقِي الإنسانُ إلى القيادَةِ والرِّيادَةِ والتعليمِ إلا بالشَّهادَةِ، فأنا أُرِيدُ هذِهِ الشهادَة؛ لأَجْلِ أن أصِلَ إلى مَوْطِنٍ أنفَعُ بِهِ الناسَ، فها ظَنُّكُمْ لو أنَّ شيخَ الإسلامِ ابن تَيمِيَّة قدَّمَ مَعْرُوضًا ليُدَرِّسَ في الجامعة الآن، فنظرْنا إلى المعرُوضِ، وإذا به ليستْ فيه شَهادَةٌ ابتِدَائيَّةٌ، ولا متوسِّطةٌ، ولا ثانوية، ولا جامِعِيَّةٌ، فهو حَسَبُ النظامِ لا يُقْبَلُ، وأنا عن نَفْسِي أقبَلُهُ لو كُنْتُ أنا مُدِيرَ الجامِعَةِ، لكِنَّ غَيْرِي لا يقْبَلُه، على كُلِّ حالٍ نِظَامًا لا يُقبَلُ.

فَأَنَا أُرِيدُ أَن أَصِلَ لَهَذِهِ الشَّهادَةِ لأَكَكَّنَ من التَّدْرِيسِ -مثلا- في الجامِعَةِ حتى أَنْفَعَ الناسَ، فهَلْ تنْقَلِبُ الآن النِّيَّةُ إلى نِيَّةٍ خالِصَةٍ؟

نقول: نعم، إنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى، تنْقَلِبُ إلى نِيَّةٍ خالِصَةٍ، ما دامَ هذا هُوَ الغَرَضُ، والنِّياتُ لها تأثِيرٌ في الأعْمالِ.

انْظُر إلى المُهاجِرِ، قسَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى قِسْمَيْنِ: «مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (۱)، فالعَمَلُ واحِدٌ، ولكن النَّيَّة مُحتَلِفَةٌ، فالنَّيَّاتُ لَمَا تَأْيَرٌ عظيمٌ في قَلْبِ الصَّالِحِ طَالحًا، والطالحِ صَالحًا.

الأَمْرُ الثَّانِي: مما يجِبُ على طالِبِ العِلْمِ: أَن يَعْمَلَ بعِلْمِهِ، وهذا واجِبٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب ما جاء إن الإعهال بالنية والحسبة...، رقم (٥٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنية... »، رقم (١٩٠٧).

فُوجوبُ العَمَلِ بالعِلْمِ أعظمُ من وُجوبِ العَمَلِ على العَامِّيّ، يعني وجوب عَمَلِ العَالِمِ بعِلمِهِ أَقْوَى من وُجوبِ عَمَلِ العامِّيِّ؛ لأن العَالِمَ قامَتْ عليهِ الحُجَّةُ، وعَرَفَ العَالِمِ بعِلمِهِ أَقْوَى من وُجوبِ عَمَلِ العامِّيِّ؛ لأن العَالِمِ قامَتْ عليهِ الحُجَّةُ، وعَرَفَ البَيِّنَةَ، فإذا خالَفَ كانت مُحالَفَتُهُ أعظمَ وأشدَّ، فيَجِبُ على العَالِمِ أن يَعْمَلَ بعِلْمِهِ، فإنْ لم يَفْعَلْ صارَ أشدَّ عَذَابًا مِنَ العامِّيِّ؛ لأن العامِّيَّ قد يكونُ له عُذْرٌ، وأما العَالِمُ فليسَ له عُذْرٌ.

ثم اعْلَمْ أن العمَلَ بالعِلْمِ سَبَبٌ لزيادَةِ العِلْمِ، واعلم أن العَمَلَ بالعِلْمِ سببٌ لِيادَةِ العِلْمِ، واعلم أن العَمَلَ بالعِلْمِ سببٌ لِيادَةً وَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى لِحِفْظِ العِلْمِ، وبقاءِ حِفْظِهِ، ودليلُ ذلكَ قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَمَالِهُمْ الْأَوّلِ، ولهذا نقول: وَوَالنَّهُمْ تَقُونِهُمْ ﴾ [محمد:١٧]، أصْلَحَ عَمَلَهُم زِيادةً على عَمَلِهِمُ الأوّلِ، ولهذا نقول: الحَسَناتُ تَجْلُبُ الحَسناتِ، والسّيّئاتُ تَجْلُبُ السّيئاتِ، إلا إذا عصَمَكَ اللهُ وتابَ. إذن: العَمَلُ بالعِلْم سببُ لزيادَةِ العِلْم.

كذلك العَمَلُ بالعِلْمِ سببٌ لِحفظِ العِلْمِ وبَقائِهِ، ودليلُ ذلِكَ قولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُواضِعِةِ وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ ﴾ [المائدة: ١٣]، أي: نَسُوا نَصِيبًا ممَّا ذُكِرُوا بِهِ ، فَعَلَبَ عليهِمُ الجَهْلُ، والعياذ باللهِ.

كُلُّنَا يُحَاوِلُ أَن يَجِدَ شيئًا يَزِيدُ بِهِ عِلْمُهُ، ويَبْقَى به عِلْمُهُ، يعني: يَبْقَى به مَا عَلِمَ ويَزْدادُ، والسَّبِيلُ إلى ذلِكَ: العَمَلُ بها عَلِمْتَ.

ولهذا قِيلَ: «الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ»(١)، يعني: يَدْعُوه، فإن أجابَ وإلَّا ارتَحَلَ.

<sup>(</sup>١) القائل هو سُفْيان الثَّوري، انظر جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البَرِّ (١/ ٧٠٦).

وفي الأثر: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّنَهُ اللهُ تَعَالَى عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (١). وقال الشافِعِيُّ (٢):

شَكُوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي فَأَرْشَدنِي إِلَى تَرْكِ المَعَاصِي وَقَالَ اعْلَمْ بِأَنَّ العِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللهِ لَا يُورُ اللهِ لَا يُورِ اللهِ لَا يُورُ لِاللهِ لَا يُورُ اللهِ لَا يُورُ لِللهِ لَا يُورُ لِللهِ لَا يُورُ لِللهِ لَا يُورُ لِنَا لِمُورُ اللهِ لَا يُورُ لِللهِ لَا يُورُ لِلللهِ لَا يُورُ لِلللهِ لَا يُورُ لِلللهِ لَا يُورُ لِللهِ لَاللهِ لَا يُورُ لِللهِ لَا يُولِ لِلللهِ لَا يُولِمُ لِلللهِ ل

فإنْ قيل: فها هو عَمَلُ العَالِمِ أو طالِبِ العِلْمِ؟ قلنا: عمَلُ العَالِمِ أو طالِبِ العِلْمِ له وِجْهَتانِ:

الأولى: مُعامَلَةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

الثانية: معامَلَةُ المخْلُوقِ.

أما مُعامَلَةُ اللهِ: فبِالعبادَةِ، فليَكُنْ طالِبُ العِلْمِ أَشَدَّ الناسِ عِبادَةً للهِ، وأَقْوَاهُمْ في ذاتِ اللهِ.

وأما في مُعامَلَةِ الناسِ: ليكُنْ طالِبُ العِلْمِ أحسَنَ أَخْلاقًا وآدَابًا، فإذا تخلَّفَ هذَا أو هذا، صارَ طالِبُ العِلْمِ لم يَعمَلُ بعِلْمِهِ.

وأتوجه بسؤالٍ لطَلبَةِ العِلْمِ، وأرجُو أن تُجِيبُوا عليهِ جوابًا صَرِيحًا لا تُحابُونَ فيهِ أَنْفُسَكُم: هل أنتُمْ أحسنُ الناسِ آدابًا في مُعامَلَةِ الناسِ؟

الجواب: الواقِعُ أننا نَجِدُ -مع الأسف الشديد- أن كثِيرًا مِنَ الطلبَةِ مِنْ أَسُوأُ النَّاسِ آدابًا -نسألُ اللهُ العافِيَةَ-، تجِدُ طالِبَيْنِ عندَ عَالمٍ واحِدٍ، قِرَاءتُهُما واحِدَةٌ،

<sup>(</sup>١) معجم ابن المقرئ (صـ ١٢١)، وبحر الفوائد، للكَلاباذي (صـ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) ديوان الإمام الشافعي (صـ٦٠٦).

يَلتَقِيانِ ويَضْرِبُ كَتِفُ أَحَـدِهما كَتِفَ الآخَرِ، ولا يُسَلِّمُ أَحَـدُهُما على الآخَرِ، سبحان اللهِ! أينَ الأدَبُ، أين آدابُ الإسلامِ، وأينَ آدابُ العَالِمِ؟!

وما من عَالم إلا يُخْطِئ ويُصِيبُ، فإذا قدَّرْنا أن هذا العَالمِ أخْطاً - في نظرك-؛ هل يَحلُّ لك أن تَنشُر خَطاً هُ بينَ النَّاسِ؟ لا، إذا رأيت أنَّه أخطاً ، فإن واجبك نحوه النصيحة لله ولكتابِه ولرسولِه عَلَيْ ولأَئمَّة المسْلِمِينَ وعامَّتِهِمْ، فعليكَ أن تَتَصِلَ بِهِ، وقبل الاتصالِ به تَأكَّد أوَّلاً من صِحَّة النقلِ إليه؛ لأن بعض الذين يَنقُلُونَ أخطاء العُلماء لا يَصِحُّ نَقلُهُم، فتأكَّد أوَّلاً من صِحَّة النقلِ، وإذا تأكَّدْت مِنْ صِحَّة النقلِ اتَصِلْ بهذَا العَلم، وقُلْ: بَلغَنِي أَنَّك قُلْتَ: كذا وكذا، فأرْشِدْني جزاكَ اللهُ خيرًا، لا تَقُلْ: إنَّك أخطأت، وبلَغنِي عنْك أنت قلت: كذا وكذا، وأنت أخطأت، فيثلُ أن تقولَ خيرًا، لا تُقولَ اللهُ عذا الأسلوبِ ليسَ صَوَابًا، وهذا ليس من النَّصِيحَةِ، والصوابُ أن تقولَ فمِثْلُ هذا الأسلوبِ ليسَ صَوَابًا، وهذا ليس من النَّصِيحَةِ، والصوابُ أن تقولَ لهُ: أرْشِدْنِي؛ لأنه رُبَّما يكونُ عندَ العَالِم شيءٌ لم يَعْلَمْ بِهِ هذا الرجُلُ.

وأمَّا أَن تَفْرَحَ بِخَطئهِ حتَّى تَنْشُرَهُ بِينَ الناسِ، فهذا ليسَ مِنْ أَخْلاقِ طَالِبِ العِلْمِ، وليس بِحَلالٍ، هو حَرامٌ، ويوجِبُ تفرُّقَ الأُمَّةِ، ولا أعني بذلِكَ التَّفَرُّقَ بين هذَا وبينَ العَالِم؛ بل تَفَرُّقَ الأُمَّةِ عُمُومًا؛ لأن بعضَ الناسِ ينتَصِرُ لهذَا، وبعضُ الناسِ ينتَصِرُ لهذَا، وبعضُ الناسِ ينتَصِرُ لهذَا، فيقَعُ التَّحَرُّبُ والتَّفَرُّقُ الذي لا خيرَ فيهِ، بل هو شَرُّ مَحْضٌ، الناسِ ينتَصِرُ لهذَا، فيقَعُ التَّحَرُّبُ والتَّفَرُّقُ الذي لا خيرَ فيهِ، بل هو شَرُّ مَحْضٌ،

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ﴾ [الأنعام:١٥٩].

كذلك نَجِدُ أيضًا مِنْ سُوءِ أخلاقِ بعضِ الطَّلَبَةِ الإعجابَ بالنَّفْسِ، أقول: بَعْفُ الطَّلَبَةِ الإعجابَ بالنَّفْسِ، أقول: بَعْفُ الطَلَبَةِ ابتُلُوا بدَاءِ الغُرورِ والإعْجَابِ، فإذا حَفِظَ حَدِيثَيْنِ عن رَسولِ اللهِ -صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- قال: أنَا مَن أنَا!!

أَنَا ابْنُ جَلَا وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا مَتَى أَضَع الْعِهَامَةَ تَعْرِفُونِي(١)

فَتِجَدُهُ يَرَى أنه أعْلَمُ الناسِ، وهذا مِنَ البَلاءِ، فالإعجابُ بالنَّفْسِ -نسأل الله السلامة منه ومن كل داء - داءٌ عَظِيمٌ، يُعْمِي الإنسانَ عَنِ الحقِّ، ويجعَلُ الإنسانَ معتَدِيًا على غَيرِهِ، ويجعَلُهُ ينْظُرُ إلى الناسِ وكأنَّه في عُلُوِّ، وهذا مِنَ الأَخْلاقِ السَّيِّئَةِ في غيرِ طالِبِ العِلْم، فكيفَ بطالِبِ العِلْم؟!

تَجِدُ طَالِبَ الْعِلْمِ الْمَغْرُورَ يَقْرَأُ حَثَلًا - فِي (الْمُغْنِي) لَلْمُوَفَّقِ ابْنِ قُدَامَة، أو يقْرَأُ فِي (شَرْحِ الْمَهَذَّبِ) لَلنَّوْوِيِّ، يقْرَأُ هذه الأقاويلَ وكأنَّها أقوالُ صِبْيانٍ؛ لأنه مغْرُورٌ بنفْسِه، مُعجَبٌ بِهَا، ربها يَقْرَأُ قَوْلًا لأَحدِ الأئمَّةِ الذين اتَّفَقَتْ الأُمَّةُ على إمامَتِهِمْ، ثفْسِه، مُعجَبٌ بِهَا، ربها يَقْرَأُ قَوْلًا لأَحدِ الأئمَّةِ الذين اتَّفَقَتْ الأُمَّةُ على إمامَتِهِمْ، ثم يقول: مَن فلان؟! لقَدْ نُقل لي أن شَخْصًا قيلَ له مَرَّةً مِنَ المرَّاتِ: هذا القولُ ثم يقول الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، مَنِ الإمامُ أحمَدُ ابن حَنْبَلٍ، هو رَجُلٌ وأنا رَجُلٌ!

يا رجل، ليست الرُّجُولَةُ باللِّحْيَةِ، وكِبَرِ العِمامَةِ، هل الرجالُ يختَلفُونَ؟ إِي والله يختَلِفُونَ، الرِّجالُ منهم الرُّسُلُ، ومنهم الأنْبِياءُ، ومنهم الصِّدِّيقُونَ، ومنهم

<sup>(</sup>١) البيت لسُحَيْم بن وَثِيلِ الرِّياحي، انظر الأصمعيات (ص ١٧).

الشُّهَدَاءُ، ومنهم الصَّالِحُونَ، ومنهم المفْسِدُونَ، ومنهم المُصْلِحُونَ، وهل كُلُّ مَن سُمِّيَ رَجُلًا يكونُ متَّصِفًا بمَعْنَى الرُّجولَةِ؟ أبدًا، هذا مِنَ الغُرورِ العَظِيمِ.

الواجِبُ على طالِبِ العِلْمِ إذا رَأَى عَالمًا كَبِيرًا مَشْهُورًا سابِقًا، أو في عَصْرِهِ، قد قالَ قولًا، أن يتأنَّى، ويتَرَفَّق، وينظُرَ مدَى صِحَّةِ هذَا القولِ بالأدِلَّةِ، لا أن يَرُدَّهُ بِها حَفِظَ من حدِيثٍ أو حَدِيثَيْنِ، وربها تكونُ هناك أحادِيثُ غابَتْ عنه:

قُلْ لِلَّذِي يَـدَّعِي فِي الْعِلْمِ مَعْرِفَةً عَرَفْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ(١)

إذا رأيتَ عَالِمًا من العُلماءِ سابِقًا أو لاحِقًا، له مكانَتُهُ في العِلْمِ، قدْ قالَ قوْلًا تَسْتَنْكِرُهُ أنت بها عَرَفْتَ من العِلْمِ، فلا تُسارِعْ بِرَدِّهِ.

وكذلك إذا رأيت جمهور الأُمَّةِ على قولٍ يُخالِفُ ما عِندَكَ، فلا تَتَعَجَّلْ في الردِّ، تأنَّ؛ لأن خلاف الجُمهورِ شَرُّ، وكذلِكَ مُحَالَفَةُ مَن أعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى رُسُوخًا في العِلْم أيضًا يَدُلُّ على ضَعْفِ التَّصَوُّرِ، ويَدُلُّ على أن الإنسان عندَهُ غُرورٌ في نَفْسِه، العِلْم أيضًا يَدُلُّ على ضَعْفِ التَّصَوُّرِ، ويَدُلُّ على أن الإنسان عندَهُ غُرورٌ في نَفْسِه، فتَانَّ حتى يتبَيَّنَ لكَ الأَمْرُ، ثم إذا تَبَيَّنَ لكَ الأَمْرُ، وأن الصَّوابَ مَعَكَ، فالتَمِسِ العُذْرَ لَمَنْ أَخْطاً إن كان مَيِّتًا، وإن كان حَيًّا فالتَمِسْ له العُذْرَ، وناقِشْهُ، واتَّصِلْ بِهِ؛ حتى يَجْتَمِعَ الناسُ على أمْرٍ واحِدٍ.

ومما يجِبُ على العَالِمِ نَشْرُ العِلْمِ حينَ يحتاجُ النَّاسُ إليه، وحين يَسأَلُ النَّاسُ عنْه، إما بلِسَانِ الحَالِ، وإما بِلِسَانِ المَقَالِ.

بلسانِ الحَالِ: أَن يَرَى فِي النَّاسِ عَمَلًا ثُحَّالِفًا للسُّنَّةِ، فحينَئذٍ يجِبُ على العَالِمِ العَالِمِ النَّاسِ، لا يقُلُ: إِنَّ الناسَ لم يسْأَلُونِي فلا أُبيِّنُ، لا، يجِبُ أَن تُبيِّنَ، أَن تُبيِّنَ،

<sup>(</sup>١) ديوان ابن مَعْصوم المدني (ص: ٦).

ثم مَن اهتَدَى وقَبِلَ فلَهُ ولَكَ، ومَن لم يَفْعَلْ فلَكَ وعلَيْهِ.

أما بِلسانِ المقالِ، فأنْ يَأْتِيَ إِنسانٌ يسألُكَ، فإذا سَألَكَ إِنسانٌ عن عِلْمٍ شَرْعِيِّ تَعْلَمُه، وجب عَلَيكَ أن تُجِيبَهُ، ولا يجِلُّ لَكَ أن تَكْتُمهُ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ النَّبِيِّ اللهُ مِيثَاقَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ النَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران:١٨٧]، وفي الحديثِ عَنِ النَّبِيِّ أُوتُوا الْكِتَبَ لَبُيتِنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران:١٨٧]، وفي الحديثِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا تَكْتُمُونَهُ أَلُّهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (١).

ولكن إذا قالَ قائلٌ: إنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خَيَّرَ نَبِيَّهُ إذا أَتَاهُ أَهلُ الكِتابِ أَن يَحْكُمَ بِينَهُم، أَو يُعْرِضَ عَنْهُم، فَقَالَ: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَكُ شَيْئًا ﴾ [المائدة: ٤٢].

قلنا: هذَا في حَالِ الخُصُومةِ، إذا عَلِمْنَا أن هذَا السائلَ لا يُريدُ الحَقَ، وإنها يُرِيدُ العِنادَ، يعني المَشَقَّةَ على المَسْؤولِ والجَدَلَ، أو يُرِيدُ أن يَأْخُذَ منْهُ قَوْلًا يَضرِبُ قولَ عالِمٍ آخر حتَّى يُوقِعَ الفِتْنَةَ والتَّشْكِيكَ بينَ النَّاسِ، ففي هذِهِ الحالِ لا يجِبُ على المَسْؤولِ أن يُجِيبَ عَنِ السَوَالِ، بل هُوَ مُحَيَّرٌ، إن رَأَى المَصْلَحَةَ في الجوابِ أجابَ، وإنْ رَأَى المَصْلَحَة في الجوابِ أجابَ، وإنْ رَأَى المَصْلَحَة في الجوابِ أجابَ،

ومِن واجِبِ طالِبِ العِلْمِ: الدعوةُ إلى اللهِ عَزَّقِطَّ، ودَعْوَةُ طالِبِ العِلْمِ إلى اللهِ تكونُ بِلِسَانِ المَقَالِ، وبِلسانِ الحَالِ.

بلسانِ المَقَالِ: أَن يَقِفَ ويَتَكَلَّمَ مع النَّاسِ، ويَدْعُوَهُم إلى الهُدَى، ويُبَيِّنَ لَمُمُّ الحَقَّ، فيهتَدُونَ على يَديهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، رقم (٣٦٥٨)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في كتهان العلم، رقم (٢٦٤٩)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه، رقم (٢٦٥).

وبلسانِ الحَالِ: أن يَفْعَلَ العِباداتِ على الوَجْهِ المشْرُوعِ، وأن يُعامِلَ النَّاسَ بحُسْنِ الخُلُقِ حتى يَقْتَدُوا بِهِ، ولهذا تَجِدُ بعضَ العُلماءِ يَهتَدِي الناسُ بأفعالِهِ أكثرَ مما يَهْتَدُونَ بأقوالِهِ.

انظُر - مثلًا - إلى أميرِ المُؤْمِنينَ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ لما أَرَادَ أَن يُعَلِّمَ النَّاسَ كَيْفُ يَتَوَضَّأُ النَّبِيُ ﷺ جاء بِهَاءٍ وتَوَضَّأَ، والناسُ يَنْظُرونَ إليهِ، وقالَ: «هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلّم - »(۱)، هَذِه الصورَةُ سوفَ تَرْتَسِمُ في الذِّهْنِ، وتَرْسُخُ فيه أكثرَ ممَّا لو بَيَّنَهُ بلسانِ المقالِ.

فعَلَى العَالِمِ أَن يَدْعُوَ الناسَ إلى دِينِ اللهِ بِلِسَانِ الحَالِ، وبِلِسَانِ المَقَالِ، ولهذا كَانَ اللهُ عَمْرِ عَمْرِهِ لمَا تَقُلَ به اللَّحْمُ، وأَوْجَعَتْهُ رِجْلاهُ، كان لا يَجْلِسُ مَفَرِشَا، يَجلِسُ مَثَرَبِّعًا، فقال له أحدُ أَبْنائهِ: لماذا تَجْلِسُ هذَا الجُلُوسَ؟ قال: «إِنَّ مَفْتَرِشَا، يَجلِسُ مَثَرَبِّعًا، فقال له أحدُ أَبْنائهِ: لماذا تَجْلِسُ هذَا الجُلُوسَ؟ قال: «إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تُقِلَّانِي» (٢)، قال ذلِك؛ لأنَّ العَالِمَ يُقْتَدَى به في أَفْعالِهِ، كما يُقتَدَى بِهِ في أَقُوالِهِ. فعلى العَالِم أَن يكونَ داعِيَةً إلى اللهِ عَنَّهَجَلَّ بلِسَانِ الحَالِ وبِلِسَانِ المَقَالِ.

ومما يَجِبُ على طالِبِ العِلْمِ: أن يَنْشُرَ عِلْمَهُ بوَسائلِ النَّشْرِ، ووَسَائلُ النَّشِرِ اليومَ كثيرةٌ -والحمد لله - تكونُ بالشَّريطِ، وتكونُ بالكِتَابَةِ، وتكونُ بإلْقَاءِ المُحاضَرَاتِ، وتكونُ بالصُّحُفِ، المُهِمُّ أن عليه أن ينشُرَ عِلْمَهُ بكُلِّ وسائلِ النَّشْرِ حسبَ استِطَاعَتِهِ ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَالنَّقُوا اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]، وقولِهِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، أمَّا أن يتَعَلَّمَ العِلْمَ، ثم يَبْقَى كأنَّه كِتَابٌ مُغْلَقٌ، أو كتابٌ مُحِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، رقم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٤، رقم ٦١٩١).

مَا كُتِبَ فيه، لا ينتَفِعُ النَّاسُ بِهِ؛ فإن هذا نَقْصٌ جدًّا في طالِبِ العِلْمِ، وهو لم يُؤَدِّ ما أُوجَبَ اللهُ عليه مِنْ بَذْلِ العِلْمِ ونَشْرِهِ.

هذه نُبَذُ مما يتَعَلَّقُ بطالِبِ العِلْمِ، أسألُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن ينْفَعَنِي وإياكُمْ بِهَا، وأَن يجعَلَنَا ممن يَقُولُ ويَعْمَلُ، ويَسْمَعُ ويَنتَفِعُ.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِه وصحبه وسلَّم.





إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعَمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له، وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإن مِنَ الْمُهِمِّ الَّذِي يَجِبُ علينا جميعًا أن نَتَجَنَّبُه ما يقعُ من الخلافِ والنِّزاعِ والتَّعَصُّبِ لأحدٍ دونَ أَحَدٍ بينَ طَلَبةِ العلم من الدُّعاةِ أو العُلَهَاء أو غيرهم؛ فإن هَذَا يُوجِب تفرُّق الأُمَّة وتنازعها، وإذا تنازعت الأُمَّةُ وتَفَرَّقت ذَهَبَت قُوَّتُها، فإن اللهَ يقول: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُم ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وعلينا أن نَقْبلَ الحقَّ من أيِّ مَصدرٍ كانَ، وعلينا أن نردَّ الباطل من أيِّ مصدرٍ كان، فالباطل نَردُّه، والحقُّ نَقْبَلُه.

واستمع إِلَى قولِ اللهِ عَزَقِبَلَ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللهُ اللهِ عَزَقِبَلَ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا الْفَاحِشَة تعللوا بأمرينِ: الأول: قولهم: وَجَدُنا عليها آباءنا، والثَّاني: قولهم: اللهُ أمرنا بها، وقولهم هَذَا فيه حقٌ وباطلٌ، ف ﴿ وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا ﴾ هذا حق، و ﴿ وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ هذا باطل، فأبطل اللهُ الباطِلَ، وسَكَتَ عَن الحقّ إقرارًا له، فقال: ﴿ قُلْ إِنَ اللَّهُ لاَ يَأْمُنُ إِلْفَحَشَاءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨].

إذن ردَّ الباطلَ وسكتَ عن الحقِّ؛ لأنَّه حق.

وجاء حَبْرٌ من الأحبارِ -أي من عُلماء اليهود - إِلَى النَّبِي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْهِ وَسَلَمُ فَقَال: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَعَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَعَ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيقُولُ: وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلاَئِقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيقُولُ: أَنَا المَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الجَبْرِ، ثَم أَيَّدَ ذلك رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بقولِه تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزم: ٢٧]().

فَقَبِلَ النَّبِيُّ عَلَيْاتُ الحَقُّ منَ اليهوديِّ.

بل إن الرَّسُولَ عَيُّةٍ أقرَّ الحَقَّ الَّذِي جاءَ من الشَّيطانِ، وهو أكبرُ عَدُوِّ، يقولُ أبو هُريرةَ رَحَالِيَهُ عَنْهُ: وَكَالَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ عُتُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، فَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ِ ﴾، رقم (٤٨١١)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦).

فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَدْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي رَسُولِ اللهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: وَعَلَى اللهُ بَهَا، قُلْتُ: مَا هُو؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأُ آيَةَ أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بَهَا، قُلْتُ: مَا هُو؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأُ آيَةَ الكَرْسِيِّ: ﴿ اللهَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْتُ سَيِلَهُ، وَلاَ يَقُرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَإَلَى مَنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ؟»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الكُوْسِيِّ مِنْ أَوَّلِمَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: ﴿ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو اَلْحَى الْقَيُّومُ ﴾، وقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ حَتَّى تَخْتِمَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ -وكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ - مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ -وكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلٍةٍ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ، تَعْلَمُ مَنْ ثُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَعْرَبُكَ شَيْطَانٌ » (١).

«صَدَقَك» يعني أَخبَرَك بالصِّدْقِ، فأقرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الحَقَّ الَّذِي جاء به منَ الشيطانِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، رقم (۲۳۱۱).

لا فائدةَ منه، بل فيه مَضَرَّةٌ لا شَكَّ، فهذا لَيْسَ بصوابٍ وليس بِسَديدٍ.

فانظُرْ ما يَنفَعُكَ وامشِ فِي الطريقِ الَّذِي يَنفَعُكَ، ودَعْ ما لا يَعْنيكَ، ولا تَقِسِ الحَقَّ بالرِّجَالِ، بل العكسُ هُوَ الصحيحُ، وهو أن نَقِيسَ الرِّجَالَ بالحقِّ، يعني لا تَعْتَبِر الحَقَّ بالرِّجَالَ ولكِنِ اعتبِرِ الرِّجَالَ بالحقِّ، والتعصُّبُ للأشخاصِ خطأٌ.

وأُريد بهذا التعصُّبَ للأشخاص فِي مثل زَمَنِنا هذا؛ لأنَّهم قد يُخْطِئون، فلا تُوافق عَلَى الخطأ والصواب، بل اجعلْ نِيَّتَك وما فِي قلبِك أنك تتَّبع الحقَّ أينها كانَ، ولا تتعصَّب، ولا تُنافِر أخاكَ، ولا تجعل للشيطانِ عليك طريقًا يُلقِي بينك وبين أخيك العداوة والبغضاء من أجل التعصُّب.

أما ما يحصُل أو ما يُنسَب لبعضِ الدُّعاة، أو لبعض العُلَمَاء، فواجبنا أن نَسلُك فيه ثلاثة أمورِ:

الأوَّل: التثبُّت، فكم من قولٍ نُقل إلينا فإذا سألنا عنه وَجدنا أنَّه لا حقيقةَ له، وتُنسَب إلينا أقوالُ ونحن لم نَقُلُها، ونَتَبَرَّأ منها، وكذلك يُنسَب لغيرنا أقوالُ إذا بحثنا عنها وجدنا أنَّه لا حقيقةَ لها. فلا بُدَّ قبل كل شيءٍ منَ التثبُّت، لا سِيَّما فِي زَمَنِ الهُوَى.

ثَانيًا: المناقشة، وتكون المناقشةُ مَعَ مَن نُسِب إليه القول، فنسألُه ونقولُ: هل قلت بهذا، فإذا قالَ: نعم، فإننا نُناقشه، فقد يكون مُخْطِئًا حيث اعتمدَ عَلَى دليلٍ لَيْسَ بدليلٍ، وقد يكون مُخطئًا لكونِه فَهِم الدَّلِيل عَلَى غيرِ مُرادِهِ، وكثيرًا ما يَعْتمِدُ لَيْسَ بدليلٍ، وقد يكون مخطئًا لكونِه فَهِم الدَّلِيل عَلَى غيرِ مُرادِهِ، وكثيرًا ما يَعْتمِدُ الإنْسَانُ عَلَى حديثٍ ضعيفٍ، وبعدَ المُناقشةِ يَتَبَيَّنُ له ضعفُ الحَدِيثِ، فيرَجع.

وكثيرًا ما يَعْتمِدُ الإِنْسَانُ عَلَى فَهْمٍ فَهِمه من نصِّ صحيحٍ من آيةٍ أو حديثٍ، ثمَّ بعدَ المُناقشةِ يَتبيَّن له خَطَأُ الفَهم، ويَرْجِع. إذن بعدَما يَشُت لك ما نُقل عن شخصِ اتَّصِل به: سمِعنا عنك كذا وكذا، فهل هَذَا صحيح؟ فإذا قالَ: نعم، فإننا نناقشه، والواجب بعدَ المناقشةِ اتباعُ الحقّ؛ إن كانَ معه أو كانَ معك، ولا تتعصّب لرأيك، ولا تُحرِّفِ النصوصَ من أجل رأيك، واتبع الحقّ، والحمدُ للهِ الرجوعُ للحقّ خيرٌ منَ التهادي فِي الباطلِ؛ كما قالَ أمير المُؤمِنِينَ عمرُ بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ: «مُرَاجَعَةُ الحقِّ خَيرٌ منَ التّهادي في الباطلِ» (۱).

ورسولُ اللهِ عَلَيْ وهو أعلى النَّاسِ مقامًا، إذا تَبَيَّن له أن الأمر عَلَى خِلاف ما يقول رجَعَ، وهو الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ، فقد قَدِم المَدِينَة من مكة، ومكة ليست ذات زرع ﴿ بُوادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ [إبراهيم:٣٧]، ما به نَخيل ولا زُروع، فلمَّا قدِم المَدِينَة وجَدَ أن أهل المَدِينَة يُؤبِّرون النخل، والتأبيرُ: التلقيحُ، يعني يُؤْخَذُ من طَلْعِ الفحلِ ويُوضع فِي ثَمَرة النخلةِ.

فرأى أن فيه مَشَقَّة، وكان ﷺ شَفِيقًا رحيًا بِالْمُؤْمِنِينَ، وتتمثَّل المشقة في أن الرجل يَصْعَدُ للفحلِ يأتي بِاللِّقاحِ منه ثمَّ يَصْعَدُ للنخلةِ يُلَقِّحها، ويُمْكِنُ ما يلقحها، يعني ما يكفيها التلقيح مرةً واحدةً، فتحتاج مرتين أو ثلاثًا، فقال: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا يعني ما يكفيها التلقيح مرةً واحدةً، فتحتاج مرتين أو ثلاثًا، فقال: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ». وكان الصَّحَابَةُ رَضَيَّلَيُهُ عَنْهُمُ أطوعَ النَّاس لرسولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ، فهم أطوعُ النَّاسِ، وأتقى النَّاس، فتركوا اللِّقاح، ففسدَ الثمرُ وَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِمِمْ، أطوعُ النَّاسِ، وأتقى النَّاس، فتركوا اللِّقاح، ففسدَ الثمرُ وَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِمِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» (٢). فقال: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» (٢). يعنى فأبِّروا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠٦، رقم ١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتّاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، دون ما ذكره صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من معايش الدنيا، على سبيل الرأي، رقم (٢٣٦٣).

فالإِنْسَانُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الخَطأُ وَجَبَ عليهُ الرَجوعُ، لا سِيَّما فِي الأُمورِ الشَّرِعيَّة، فيَجِبُ عَلَى كلِّ إِنْسَانٍ تَبيَّنَ لَهُ خَطأُ قَـولِهِ أَن يرجعَ عنه، وإذا كانَ قد أعلنَ قولَه السابقَ الخطأَ فيَجِبُ أَن يُعْلِنَ الرَّجوعَ عنه، ولا بأسَ، بل هَذَا هُوَ الواجبُ، فنَاقِشْ مَن نُسِبَ إليه القولُ أَوَّلًا، ثمَّ الواجب عَلَى كلِّ منكما أَن يَتَّبِعَ الحَقَّ.

ثالثًا: إذا أصرَّ عَلَى خَطَئِه بعد بيانِه فحينئذٍ يجب أن يُبَيَّنَ خَطَؤُه للنَّاسِ، وأن يُجَنَّرَ النَّاسُ من خَطَئِه؛ لأنَّ المُجادَلَةَ فِي الحقِّ بعدَما تَبَيَّنَ مُعاندةٌ ومُضادَّة للحقِّ، في الحقِّ بعدَما تَبَيَّنَ مُعاندةٌ ومُضادَّة للحقِّ، فيجب أن يُبَيَّنَ خَطَؤُه فيها أخطأ فيه، وأن يُحذَّرَ النَّاسُ مِنِ اتباعِه عَلَى هَذَا الخطأِ.

ولكن هَذَا الخطأ لا يغطِّي جميع صوابه، بمعنى أن نجحـ دَكل صوابٍ وكل فائدةٍ صدرتْ من هَذَا الشخص، فإذا أخطأ مرةً فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب فيه فهو باطِل ومردود، فنَحْنُ قلنا: الحق يُقبَل ممن جاء به، فإذا أخطأ هَذَا الرجل في مسألةٍ وأصاب في مسائل فإننا نَقبَل صوابَه.

وما أحسنَ عبارةً قبالها زَيْنُ الدِّينِ ابنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أحدُ تلاميذِ ابنِ القَيِّمِ -وابنِ القَيِّمِ معروف أَنَّه كانَ تلميذًا لشيخِ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ- قالَ فِي كتابه (القواعدُ الفقه عَلَى وجهٍ مُقَعَّدٍ، (القواعدُ الفقه عَلَى وجهٍ مُقَعَّدٍ، قال: «يَأْبِي اللهُ العِصمةَ لكتابٍ غيرِ كتابهِ، والمُنْصِفُ مَنِ اغتفرَ قليلَ خطأِ المُرْءِ فِي كثيرِ صَوابه» (۱).

وهذا صحيحٌ، فالإِنْسَان المنصِف الَّذِي يتَّقي الله هُوَ الَّذِي يعدِل، قال تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح قواعد ابن رجب لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (١٨/١).

قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَٱتَّـٰقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [المائدة: ٨].

أَسأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن يَجْمَعَ كلمتَنا جميعًا عَلَى الحَقِّ، وأَن يجعلنا مُمَّن رأى الحَقَّ حقًّا واتَّبَعَه، ورأى الباطلَ باطلًا واجتنبَه.

وما أحوجَ النَّاسَ اليومَ إِلَى علم نافعٍ وعقلٍ راجحٍ، عِلْمٍ وعَقْلٍ، علم تَرتفِع به الشُّبُهاتُ، وعَقْلٍ عَنْ اللهواتِ؛ لأنَّ بلاء الإِنْسَانِ من أحد الأمرينِ؛ إلنَّ بلاء الإِنْسَانِ من أحد الأمرينِ؛ إما الجهل وإما الشهوة.

فالإِنْسَان يُؤتَى من أَحَدِ أمرين: إما الجهل وإما الشهوة بألَّا يريد الحقَّ؛ ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حَقَّا» وهذا به يَزول الجهلُ «وَارْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ» (١)، وهذا به يَزول الجهلُ «وَارْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ» وهذا به يَزول الجهلُ «وَارْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ» وهذا به تزول الشهوة، ويكون مرادُ الإِنْسَانِ مرادَ اللهِ ورسولِه.

نسألُ الله أن يَجْعَلَنا ممَّن رأَى الحقَّ حقَّا واتَّبعه ورأَى الباطِلَ باطلًا واجتنبَه، وألَّا يجعلَ ذلك مُلْتَبِسًا علينا فنَضِلَّ، إنه جَوَادٌ كريم، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم عَلَى نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في التفسير (١/ ٥٧١) ط دار طيبة.



أَصْبَحَتْ مَسْأَلَةُ الفُتْيَا الآن -مع الأسف- كأنَّهَا بِضَاعَةٌ يَعْرِضُها النَّاسُ للزَّبائنِ، فهذَا معَهُ ثوبٌ، وهذا مَعَهُ طاقيةٌ، وكل واحَدٍ فهذا معَهُ ثوبٌ، وهذا مَعَه طاقيةٌ، وكل واحَدٍ يُفْتِي بشَيْءٍ.

فقد جاء إلى رَجُلُ العَصْرَ معتكِفًا، وهو رجلٌ من خيارِ عبادِ اللهِ إن شاءَ الله، كبيرُ السِّنِ، فقال: يَحْرُمُ على المُعتكِفِ ما كبيرُ السِّنِ، فقال: يَحْرُمُ على المُعتكِفِ ما يحرُمُ على المُحرِمِ. وقال: لا تَقُصُّوا أظْفَارَكُمْ، ولا تَقُصُّوا شَوارِبَكُمْ، ولا تَتَطَيَّبُوا، ولا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، والمُعتكِف يلْبَسُ إِزَارًا ورِدَاءً! فقلتُ له: دَعْهُ يُلَبِّي ويقول: لبَيْكَ عُمْرةً!

فَقُلت لَهُ مُستَنكرًا: سُبْحانَ اللهِ، إلى هذا الحَدِّ تَجَرَّاً فِي الفُتْيَا -والعياذ بالله-، ما عَلِمَ هؤلاءِ النَّاسُ أَنَّهُم إِذَا قالوا قَوْلًا لا يَنْبَنِي على كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَذبًا؟ فالشَّرِيعَةُ مِنَ فَإنهم سوف يُسألُونَ عنه يومَ القِيامَةِ؟ كيف يَفْتَرُونَ على اللهِ كَذبًا؟ فالشَّرِيعَةُ مِنَ اللهِ، وليس لَدَيْمِمْ عِلْمٌ أن اللهَ قالَ هكذا، أو أن رَسولَهُ عَلَيْهُ قالَ هكذَا؟! واللهِ لَيُسْأَلُنَّ عَمَّا كذَبُوا عَلَى اللهِ فيها أَفْتَوْا بِهِ عبادَ اللهِ، وأضَلُّوهُمْ عن سَبيلِ اللهِ.

فعليهم أن يَرْحَمُوا أَنْفُسَهُم أَوَّلًا، وأن يَرْحَمُوا عِبادَ اللهِ ثَانِيًا، ولا يَمْنَعُوا عِبادَ اللهِ ثَانِيًا، ولا يَمْنَعُوا عِبادَ اللهِ مَمَّا يمْنَعُهُم اللهُ منْهُ. لِيَتَّقُوا اللهَ في أَنْفُسِهِمْ، وفي إخوانِهِم المُسلِمِين، ثم لْيَحْذَرُوا الوَعِيدَ الشَّدِيدَ الذي قالَ اللهُ فيهِ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الأنعام:١٤٤]، وما أكثرَ العجائبَ التي نَسْمَعُها مِنْ هؤلاءِ الذينَ أخَذُوا بِطَرَفٍ مِنَ العِلْمِ، فظنُّوا أنَّهم بلَغُوا الغايَة، وصارَ هذَا الأمْرُ سَبَبًا لأُمورٍ كثِيرَةٍ، مِنْها:

أولا: الإعجابُ بالنَّفْسِ، فتَجِدُ الواحِدَ منهم مُعْجَبًا بنَفْسِهِ، وكأنَّ اللهَ قَدْ جَمَعَ إليهِ عِلْمُ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ، حتى إنَّ بَعْضَهُم يقولُ: إذا قُلْتَ لَهُ: هذا قولُ عُمَرَ، هذا قولُ أَحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، هذا قولُ الشَّافِعِيِّ، قال: ما شاءَ الله، هذا قولُ أبي بَكْرٍ، هذا قولُ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، هذا قولُ الشَّافِعِيِّ، قال: ما شاءَ الله، هُم رِجالٌ ونَحْنُ رِجالٌ! والرُّجُولَةُ ليستْ باللَّحْيَةِ والشارِبِ فَقَطْ، فالرُّجُولَةُ في المُعْرَا يُفَقِّهُ في الدِّينِ الله، كما قالَ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ في الدِّينِ الله، كما قالَ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ في الدِينِ الله، صحيحٌ الفَقْ عَدْ في الدِينِ الله عَنْدَكَ مِنَ العِلْمِ مَثَلَ ما عِنْدَكَ مِنَ العِلْمِ مثلَ ما عِنْدَهُم.

لذلك يا أخِي، ارْفُقْ بنَفْسِكَ، اعْرِفْ قَدْرَ نَفْسِكَ حتى يَعرِفَ الناسُ قَدْرَكَ، مَن لم يَعْرِفْ قَدْرَهُ.

ثانيًا: إِنَّهُم يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ وعَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الكَذِبَ، فيقولونَ، أحَلَّ اللهُ كذَا وحَرَّمَ كذَا. وهو ليسَ حَرَامًا ولا حَلالًا، بلِ الأمْرُ على عَكْسِ ما يقولونَ، وانظُرْ إلى أهْلِ العِلْمِ الذين عِنْدَهم عِلْمٌ بالله، وبأحكامِ اللهِ، فالإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللهُ يُسْأَلُ عن مسألَةٍ، فلا يَقُولُ: هذِهِ حرامٌ. حتَّى وإن كانَ فيهَا دَلِيلٌ على التَّحْرِيمِ، يُسألُ عن مسألَةٍ، فلا يَقُولُ: هذِهِ حرامٌ. حتَّى وإن كانَ فيها دَلِيلٌ على التَّحْرِيمِ، بل يقولُ: أكْرَهُ كذا، لا يُعْجِبُنِي كذَا. وأحيانًا يقولُ: أجبُنُ عنْه. أي: لا أُجِيبُ بِهِ، وهو الإمامُ أهلِ السُّنَّةِ رَحَمُ أللَّهُ يَجْبُنُ أن يقولَ عَلَى اللهِ ما لا يَعْلَمُ، ويجبُنُ وهو الإمامُ أهلِ السُّنَةِ رَحَمَ أللَّهُ يَجْبُنُ أن يقولَ عَلَى اللهِ ما لا يَعْلَمُ، ويجبُنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب «مَن يُرِد اللهُ به خيرًا يُفَقِّهُ في الدِّين»، رقم (٧١)، ومسلم: كتاب الزَّكاة، باب النَّهْي عن المسألةِ، رقم (١٠٣٧).

أَن يَقُولَ عَنِ الشيءِ: إِنَّهُ حرامٌ، إلا إذا صَرَّحَ اللهُ بِهِ أنه حَرَامٌ. كَأَنْ يَأْتِي رَجُلٌ فيَسْأَلَ مَثَلًا عَنِ المَيْتَةِ حَرَامٌ أَم حَلالٌ؟ فهنا نقولُ: حرامٌ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾. وكذلك: الرِّبَا حلالٌ أم حرامٌ؟ نقول: حَرامٌ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَحَرَمَ ٱلرِّبَوا ﴾.

لكن هناك أشياء فيها نَهْيٌ دُونَ التَّصْرِيحِ والتَّحْرِيمِ، كان الأَئِمَّةُ أهلُ الْوَرَعِ يَسَوَرَّعُونَ عن إطلاقِ الحَرامِ؛ لأَنَهُم يَخْشُونَ أَلَّا يكونَ اللهُ أرادَ به التَّحْرِيمَ، أو أَنَّ الرَّسولَ ﷺ لم يُرِدْ به التَّحْرِيمَ. وهؤلاء لا يُهِمُّهُم أن يقُولُوا: هذا حَلالُ، هذا حَرامٌ، هذا واجبٌ، هذا عليه دَمٌ. فقد سَمِعْتُ رَجُلًا قبلَ أن آتِيَ إلى مَكَّةَ يقولُ: صَلَّى بِنا إمَامٌ وأَخْطأً، وسَلَّمَ مِنْ رَكعَةٍ في التَّرَاويحِ، فليًّا سَلَّمَ مِنْ ركعةٍ، قُلْنا له: يا إمامُ، أنتَ صَلَّيْتَ ركعةً واحِدةً. قال: الأمرُ سَهْلُ، انْوُوا هذِهِ الركعةَ وِثْرًا! وانتَهَيْنَا وانْصَرْ فَنَا. أي: يريدُ أن يَنْوِيَ بعدَ الفِعْلِ، والرسولُ عَلَيْهِ البَالِغِ أن تكونَ النَّيَّةُ بعدَ العَمَلِ، فتكونَ هذه الرَّعْعةُ التي أَخْطأً فِيها ونَسِي وِثُرًا يَخْتِمُ به صلاةَ اللَّيْلِ!!

كُلُّ هذا مِنَ التَّسَاهُلِ في الفَتوَى، فإِيَّاكُمْ والتساهُلَ في الفَتْوَى، والإنسانُ إن كانَ اللهُ أرادَ أن يكونَ إمامًا، سيكونُ إمامًا قَبْلَ أن يَتَسَرَّعَ إلى الفَتْوَى. ولهذَا يُروَى عَن عُمَرَ رَضِيَّلِتَهُ عَنْهُ أنه قال: «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا»(٢).

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُكَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُخاريُّ: كتاب بَدْء الوحي، باب كيف كان بَدْء الوَحْي إلى رسول الله ﷺ رقم (۱)، ومُسْلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ تعليقًا: كتاب العلم، بابُ الاغتباطِ في العلم والحِكْمة.



إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ أَمَّا بَعْدُ:

فإن اللقاءاتِ بينَ عامةِ الناسِ وبينَ عُلمائهِم لها فوائدُ كثيرةٌ:

منها ارتباطُ الناسِ بعضِهم ببعضٍ.

ومنها أنَّ العلماءَ يَعرِفونَ مشاكلَ العامةِ؛ لأن العلماءَ ليسوا كالشمسِ تشملُ كلَّ شيءٍ، بل يحتاجونَ إلى مَن يُعْلِمُهم ويُحْبِرُهم بأحوالِ الناسِ حتى يَستطيعوا أن يُخاطِبوا الناسَ بمَشاكِلِهمْ.

ومنها أنَّ مجالسَ العلمِ مجالسُ خَيرٍ وذِكْرٍ وتعليمِ لشريعةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ومنها أنَّ العامة إذَا اعتَادُوا الاعتهادَ على العلهاءِ صارَ العلهاءُ مَرْجعًا لهم، وصارُوا يأتونَ إليهم لحلِّ مَشاكِلِهم، بخلافِ ما إذا انْزَوى العلهاءُ وصَاروا لا يَتَّصلونَ بالعامةِ ولا يتفهمونَ أحوَالهم، ولا يَبحثونَ عن مَشاكِلِهم، فإن الأمورَ تَضِيعُ.

والحمدُ للهِ الذي بنِعْمتِهِ تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنَا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ.



إنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فقد قَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ فِي المشركين: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَخِشَةٌ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَاءَنَا ﴾، وأللهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف:٢٨]، فاحتجوا بأَمْرَيْنِ: الأوّل: ﴿قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَاءَنَا ﴾، والشاني: ﴿ وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ انظُرِ العدل والإِنْصاف فِي مخاصمةِ الحَصْمِ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَعَالَى: ﴿ وَلَلّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ انظُرِ العدل والإِنْصاف فِي مخاصمةِ الحَصْمِ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَقَلَ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُنُ إِلْفَحْشَلَةِ ﴾ [الأعراف:٢٨]، وسَكَتَ عن قبولِمِم: ﴿ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَاءَنَا ﴾؛ لأَنَّهُمْ صَادِقون فِي أَنَهُمْ وجدوا آباءَهم عَلَى هَذِهِ الفاحشةِ أو عَلَى هَذَهِ الفاحشةِ أو عَلَى هَذَهُ الظلمِ، فأقرَّ اللهُ الحقَّ وأبطلَ الباطلُ الباطلُ قولهُم: ﴿ وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾، فهل يجوزُ أَن نقبلَ الحقَّ مِن الكافرِ؟ الجوابُ: والحَقُ مِودُ، لأننا نقبلُ الحقَّ للحقِّ.

فيَجِبُ أَن نَرُدَّ الباطلَ مِنَ المُسْلِم؛ لأَنَّ الباطلَ باطلٌ، ولِهِذَا لمَا قَالَ الشيطانُ لأبي هريرةَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُو؟ قَالَ: إِذَا أُويْتَ إِلَى فَرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَـةَ الكُرْسِيِّ: ﴿ اللّهَ لاَ إِلَهَ إِلّا هُو ٱلْحَىُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، حَتَّى فَرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَـةَ الكُرْسِيِّ: ﴿ اللّهِ كَافِظٌ، وَلا يَقْرَبَنَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. تَعْبِمَ الآيةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبَنَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

وآيةُ الكُرْسِيِّ هي: ﴿ اللّهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ، مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلّا بِإِذِنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَا فَي اللَّرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلّا بِإِذِنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ مِثْنَءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ, حِفْظُهُمَ وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

هذه الآيةُ أَخْبَرَ الشيطانُ أبا هُريرةَ أَنَّهُ إِذَا قَرَأَها لَم يَزَلْ عَلَيْهِ مِن اللهِ حافظٌ وَلَا يَقْرَبُه شيطانٌ حَتَّى يُصْبِحَ، فأخبرَ أبو هُريرةَ بذلك النَّبِيَّ -صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ»(١)، وأَقَرَّه.

و لما جَاءَ رَجُلُ عالمٌ مِن عُلماءِ اليهودِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- وقال له: (بَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَبْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَاللَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الخَلائِقِ عَلَى إِصْبَع، فَلَ إِصْبَع، وَسَائِرَ الخَلائِقِ عَلَى إِصْبَع، فَيَ إِصْبَع، وَسَائِرَ الخَلائِقِ عَلَى إِصْبَع، فَيَ أَنَا المَلِكُ» (٢)، وذكر بَقِيَّةَ الحديث؛ ضَحِكَ النَّبِيُّ -صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - تَصْدِيقًا لقولِه، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ. وَسَلَّم - تَصْدِيقًا لقولِه، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِه وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ. وَسَلَّم - تَصْدِيقًا لقولِه، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِه وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ. وَلَا العالمَ عَلَى مَا قَالَ؛ لِأَنَّهُ حَتَّى .

إِذَنْ يَا أَخِي اقْبَلِ الْحَقَّ مِن كُلِّ مَن جَاءَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ.

وَلَهِ ذَا قَالَ العلماءُ: اعْرِفِ الرِّجالَ بالحقِّ، وَلَا تَعْرِفِ الحقَّ بالرجالِ، يَعْنِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البُخاري: كتاب الوكالة، باب إِذا وكل رَجُلًا، فترك الوكيل شيئًا فأجازه المُوكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجَل مُسَمَّى جاز، رقم (۲۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُخاري: كتاب تفُسير القرآن، باب قولِه: ﴿وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ [الأنعام: ٩١]، رقم (٤٥٣٣)، ومُسْلم: كتاب صِفة القيامة والجنَّة والنار، رقم (٢٧٨٦).

لَا تَقِسِ الحَقَّ بالرجالِ؛ لِأَنَّ الرجالَ قَدْ يُخْطِئُونَ وَقَدْ يُصِيبُونَ، ولَكِنِ اعْرِفِ الرِّجالَ بالحقِّ، فمتى رأيتَ هَذَا الرجلَ قد جَاءَ بحقِّ فَهُوَ رجلٌ، وإن جَاءَ بباطلٍ فليس برجلٍ.

هذه دُرَرٌ وفوائدُ مما سَمِعْنَا، وما أعظمَ القرآنَ، وما أكثرَ فوائدَه لمن تَدَبَّرَه، وما أَيْسَرَ الوُصولَ إِلَى معناه لمن تَذَكَّر به، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ وَمَا أَيْسَرَ الوُصولَ إِلَى معناه لمن تَذَكَّر به، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَمَا أَيْسَرَ الوَصولَ إِلَى معناه لمن تَذَكَّر به قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهُ عَنَى يَتَبَيَّنَ لكم فَهُلُ مِن مُذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧]، هَذَا الاستفهامُ للتشويقِ، يَعْنِي تَذَكَّرُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكم مِن القرآنِ مَا لم يَكُنْ بَانَ لِغَيْرِكم.

وَهِذَا لِمَا قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ لَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ يريدُ أَن يقولَ: هل أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ بالخلافة لكم؟ قَالَ: «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَة، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (١).

وجذا نَعْلَمُ كَذِبَ مَن قالوا: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الخليفةُ بَعْدَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَنَشهَدُ أَنَّ الخليفةَ حَقًّا بَعْدَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ أَبُو بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَشَارَ النَّبِيُّ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَلِي اللهِ عَلَيْهُ مُو أَبُو بكرٍ رَضَالِلَهُ عَلَيْهُ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم و إِلَى كَوْنِهِ الخليفة بأمورٍ واضحةٍ: منها أَنَّهُ لما مَرِضَ وَكَل اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم إِلَى كَوْنِهِ الخليفة بأمورٍ واضحةٍ: منها أَنَّهُ لما مَرِضَ وَكَل أَبا بكرٍ ليُصَلِّي بالناسِ(٢)، لم يُوكِل عَليًّا وَلَا عُثمانَ، وَلَا عُمرَ وَلَا ابنَ عباسٍ، وَلَا غَيْرَهم، بل وَكَل أَبا بكرٍ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البُّخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فِكاك الأسير، رقم (٣٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه البُخاري: كتاب الأذان، باب حَد المريض أَن يَشْهَدَ الجماعة، رقم (٦٦٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عَرَضَ له عُذْر من مَرَضٍ، رقم (٤١٨).

ولما مَرِضَ أَمَرَ أَن تُسَدَّ جميعُ الأبوابِ المُشْرَعةِ فِي المسجدِ إِلَّا بابَ أبي بكرٍ<sup>(۱)</sup>، إشارةً إِلَى أَنَّهُ سيكونُ الخليفة ويَأْتِيهِ الناسُ مِنَ المسجدِ.

ولما تَخَلَّفَ النَّبِيُّ -صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- عن الحجِّ فِي السَّنةِ التاسعةِ أَمَرَ أَبَا بكرٍ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ أَن يَحُجَّ بالناسِ<sup>(٢)</sup>.

ولما جاءته امرأةٌ فِي حاجةٍ ووَعَدَها العامَ المقبلَ قالت: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ» (٢). وقال: «وَيَأْبِي اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِنْ لَمْ أَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ» (١). وقال: «وَيَأْبِي اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِنَّا أَبَا بَكْرٍ» (١). وقال: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ» (٥)، يَعْنِي إلاّ أَبَا بَكْرٍ هُنَّ أَبُو بَكْرٍ هُو أَبُو بكرٍ. وقال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخُونُ أَبَا بَكْرٍ هُو أَبُو بكرٍ. وقال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخُونُ أَبَا بَكْرٍ هُو أَبُو مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». لَاتَّخُذْتُ أَبَا بَكْرٍ هُالَ: «قَالَ: «قَالَتَ مِنَ السِّهُ مِنْ أَلَا لَا مُعْلَادُهُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلُ مُنْ أَلَا مُنْ

فكيفَ يمكنُ بَعْدَ هَذَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الخلافةَ لَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؟ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَانَ فِي مَوْضِعِه مِن الخِلافةِ تَمَامًا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَحَقُّ الناسِ بالخلافةِ بَعْدَ عثمانَ،

<sup>(</sup>١) أُخْرَجه البُخاري: كتاب الصلاة، باب الخَوْخة والمَمَر فِي المسجد، رقم (٤٦٦)، ومسلم: كتاب فَضائل الصحابة، باب من فَضائل أبي بكر الصديق، رقم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٩٦، رقم ٢٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجه البُخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة، باب الأحكام التي تُعْرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، رقم (٧٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخْرَجه مُسْلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فَضائل أبي بكر الصِّديق رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجه مُسْلم: كتاب فَضائل الصَّحابة، باب من فَضائل أبي بَكْر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجه البُخاري: كتاب المَناقِب، باب قول النَّبي ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»، رقم (٣٦٥٦)، ومُسْلم: كتاب فَضائل الصحابة، باب من فَضائل أبي بَكْر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب من فضل عائشة رَضِّؤَلِيَّكُ عَنْهَا، رقم (٣٨٩٠).

ومَنْ نَازَعَهُ فِي الخلافةِ فَإِنَّهُ مُخْطِئ، لكنه مجتهدٌ، والمجتهدُ مِن هَذِهِ الأمةِ إِذَا أَخْطَأَ فَلَه أجرٌ، وإنْ أَصَابَ فله أَجْرَانِ.

المهمُّ أَنَّ الواجبَ عَلَيْنَا أَنْ نقبلَ الحَقَّ مِنْ كُلِّ مَن جَاءَ به، وَأَنْ نَعْرِفَ الرجالَ بالحَقِّ لِأَنْ فَعْرِفَ الرجالِ الحَقِّ بالرجالِ لَقَبِلْتَ الحَقَّ مِن بالحَقِّ لَا أَنْ نَعْرِفَ الحَقَّ بالرجالِ القَبِلْتَ الحَقَّ مِن فلانٍ لِأَنَّكُ لُو عَرَفْتَ الحَقَّ بالرجالِ لَقَبِلْتَ الحَقَّ مِن فلانٍ لِأَنَّهُ عندك لَيْسَ برجل.

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحُقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلَّ.

وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارَكَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه وسَلَّم





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فاللغةُ العربيةُ التي نزلَ بها القرآنُ الكريمُ لغةٌ عميقةٌ دقيقةٌ، تختلفُ المعاني فيها باختلافِ الأدواتِ، ولا شكَّ أن اللغةَ العربيةَ أشرفُ اللغاتِ وأفضلُ اللغاتِ؛ لأن القرآنَ نزلَ بها، والقرآنُ أشرفُ الكتبِ؛ ولأن أفضلَ الأنبياءِ كانَ يَنْطِقُ بها، وهوَ محمدٌ -صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - ولأنَّهُ رُوِيَ أنها لسانُ أهلِ الجنةِ، وحُقَّ لنا أن نَفْخَرَ بهذهِ اللَّغةِ، وأن نَعْتزَّ بها، وأن نَتعَلَّمَها؛ لأن تَعَلُّمَها مما يُعِينُ على فَهْمِ كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِه ﷺ وكلام أهلِ العلم.

ولكن مع الأسفِ الشديدِ فإن بعضَ المَخْدُوعينَ بالكفارِ منَ الغَرْبيينَ، وغيرِ الغَرْبيينَ، أصبحَ بعضُهم يَتَنكَّرُ للَّغةِ العربيةِ، فصارَ يُخاطِبُ باللغةِ الإنجليزيةِ، وصارَ يَكْتُبُ الإرشاداتِ على اللافتاتِ باللغةِ الإنجليزيةِ، ونَجِدُ اللافتاتِ على أبوابِ المتاجرِ باللغةِ الإنجليزيةِ المحضةِ، التي ليسَ معها لغةٌ عربيةٌ، ولا شكَّ أن هذا انتكاسٌ وضعفٌ مُتناهٍ في الشخصيةِ.

فأنتَ في بلدٍ لا تَتكلَّمُ إلا باللغةِ العربيةِ، فلماذا أيها الرجلُ المُنخدِعُ الضعيفُ الشخصيةِ لماذا تتحولُ إلى اللغةِ الإنجليزيةِ وتَدَعُ اللغةَ العربية، ولو كانَ أهلُ البلدِ لا يَعْرِفُونَ إلا اللغةَ الإنجليزيةَ لقُلْنا هذَا عذرٌ.

ولهذا كانَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ رَضَّالِلَّهُ عَنهُ يَضِرِبُ الرجلَ إذا رآهُ يتكلمُ بالرَّطانةِ الأعجميةِ؛ لأن هذا مَسْخٌ للغةِ العربيةِ، وتَعلُّمُ اللغةِ العربيةِ الذي يتوقفُ عليها فَهْمُ كتابِ اللهِ، وسُنَّةِ رسولهِ فرضُ كفايةٍ، وقد يكونُ فرضَ عينٍ، بخلافِ اللغاتِ الأخرى، فالحذرَ الحذرَ منَ الانسلاخِ منَ الشخصيةِ العربيةِ.

إن التَّكَلُّمَ باللغة الأجنبية يُؤدِّي إلى إعزازِ أهلِ هذهِ اللغةِ، فالإنجليزيُّ إذا رَأَى أن لُغتَه هِيَ التي تُكْتُ على المتاجرِ في جَزيرةِ العربِ دونَ الكلامِ العربي، سينتفخُ وسيشمخُ بأنفِه وسيقولُ: عَلَتْ لُغتي على لُغةِ هؤلاءِ القومِ في عُقرِ دارِهم. ولا نَرْضَى أن يأتي رجلٌ إنجليزيُّ أحمرُ الوجهِ طويلُ العنقِ فيفخرُ علينا، لا سِيَّا إذا كانَ كافرًا.

فيَجِبُ علينا أن نستحيَ أُوَّلًا منَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ أن نُبَدِّلَ لغةَ كلامهِ بلغةٍ أجنبيةٍ، وأن نستحيَ ثانيًا من إخواننا المسلمينَ الذينَ لا يَعرِفونَ إلا اللغةَ العربيةَ، حيثُ نُحاوِلُ أن نَرْجِعَهم إلى الوراءِ باستعمالِ اللغةِ الإنجليزيةِ مكانَ اللغةِ العربيةِ.

فإن قالَ قائلٌ: لو كتبَ العربيةَ، وتحتَها الإنجليزية هل يجوزُ؟

قلنا: نظرًا للضرورةِ وكثرةِ الأجانبِ يجوزُ، أما أن تُهْدَرَ اللغةُ العربيةُ وتُحى منَ الوجودِ وتُكْتَب اللافتاتُ باللغةِ الإنجليزيةِ فهذا خطأٌ عظيمٌ، والواجبُ على المُراقِبِينَ في البلدياتِ أو غيرِها أن يلاحظُوا ذلكَ، حتى لا تتحولَ البلادُ الإسلاميةُ وتبدو وكأنها بلادٌ أوروبيةٌ، وأن يأخذُوا بيدٍ من حديدٍ على أصحابِ هذهِ المتاجرِ أو غيرِها، الذينَ يكتبونَ اللافتاتِ باللغةِ الإنجليزيةِ دونَ اللغةِ العربيةِ.

وسمعنَا أن بعضَ الناسِ يُعَلِّم أولادَه الصغارَ التَّلَفُّظَ باللغةِ الإنجليزيةِ

في أمورٍ شرعيةٍ كالسلام، فالسلامُ عِبادةٌ أمرَ بهِ النبيُّ ﷺ بلْ قالَ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ »(۱).

وأخبرَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن إِفْشَاءَ السلامِ من أسبابِ دخولِ الجنةِ، وهذا يَدُلُّ على الحَثِّ عليهِ، وإذا أردتُ أَن أُسَلِّمَ، فليَكُنْ ذلكَ باللغةِ العربيةِ: (السلامُ عليكمْ).

والعجيبُ أن العجمَ، وهم كلُّ مَن سِوى العربِ، إذا سلَّموا فإنهم يُسلِّمونَ باللغةِ العربيةِ، لكن منَ العربِ الذين أهانُوا أنفسَهُم مَن يُعَلِّمونَ أولادَهم أن يسلموا باللغةِ غيرِ العربيةِ، يقولُ لابنِه إذا أرادَ أن ينصرفَ: (باي باي) ومعنى هذهِ العبارةِ: في أمانِ اللهِ، أو السلامُ عليكَ.

وهذا خطأً، فيجبُ ألّا نتهاونَ بهذهِ الأمورِ، ولا ننسلخ مِن قِيمِنا، ولا ننسلخ مِن عُروبتنا؛ لأن اللغة من أكبرِ مُقوِّماتِ الشعوبِ، ونحنُ وللهِ الحمدُ ديننا كتابُه بلسانٍ عربيٍّ، وكلامُ علمائنا وسلفِنا بلسانٍ عربيٍّ، بلسانٍ عربيٍّ، وكلامُ علمائنا وسلفِنا بلسانٍ عربيٍّ، ولغتنا الدارجةُ بيننا هي اللغةُ العرفيةُ بلسانٍ عربيٍّ، وإنِ اختلفتُ بعضَ الشيءِ، فلا يجب أن ننسلخَ من لغتِنا ونأخُذَ بلغةِ غيرِنا.

وإن كانَ هنـاكَ ضرورةٌ أن تُبيِّنَ لغيرِ العربِ الذينَ في بلادِك أن هذا المتجرَ يشتملُ على كذَا وكذَا، فاكْتُبِ اللغةَ العربيةَ فوقُ، واكْتُبِ اللغةَ غيرَ العربيةِ تحتُ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجه مُسْلم: كتاب الإيهان، باب بَيان أنه لا يَدْخُل الجنةَ إلا المؤمنون، وأن مَحَبَّةَ المؤمنين من الإيهان، وأن إفشاء السلام سببًا لحصولها، رقم (٥٤).

ولتكنِ اللغةُ العربيةُ بارزةً بحروفٍ أكبرَ، ومِدادٍ أَبْيَنَ، حتى يَظْهَرَ بذلكَ فضلُ اللغةِ العربيةِ على غيرِها منَ اللغاتِ.

وأَقْبَحُ مِن هذا أَن يَرَى الإنسانُ أَنهُ إِذَا استعملَ اللغةَ غيرَ العربيةِ فإن هذا تَقَدُّمٌ ورُقيُّ، والواقعُ أَن في هذهِ الأعمالِ تَأَخُّرًا وانحطاطًا، والإنسانُ يجبُ أَن يُحافِظَ على قِيمِه وعلى قيمتِه وعلى ما يُثمِّرُ دينَه.

وإذا أخذنا بهذهِ اللغاتِ فسيكونُ فهمُ القرآنِ والسُّنَّةِ علينا صَعْبًا؛ ولذلكَ نَجِدُ العلماءَ الذينَ يُعتبرونَ من فحولِ العلماءِ، إذا كانُوا لا يفقهونَ اللغةَ العربيةَ نَجِد أن مؤلفاتِهم فيها كثيرٌ منَ الأخطاء؛ لأنهم لم يُحِيطُوا عِلْمًا تامَّا باللغةِ العربيةِ.

فالواجبُ علينا أن نَشْكُرَ اللهَ على نِعَمِه أنْ جَعَلَنَا من أهلِ اللغةِ العربيةِ التي نَستعِينُ بها على فَهْمِ كتابِ اللهِ، وسُنَّةِ رسولِه -صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- وأن نَعْتَزَّ بأنفسِنا وقِيَمِنا ومُقوِّماتِنا، وأن نَدَعَ مثلَ هذهِ السَّفاسفَ.

كما نرجُو منَ المسؤولينَ في البلدياتِ أو غيرِها، ممن يُمِثَّهُم هذا الأمرُ أن يلاحظُوا ذلكَ ملاحظةً تامةً، وألَّا يجعلُوا للمتلاعبينَ سبيلًا ليُهدروا لُغتَنَا، حتى تصبحَ أسواقُنا وكأنها قِطعٌ من أسواقِ أوروبا.

نسألُ اللهَ الهداية، وأن يَحْفَظَ لُغتَنَا التي هي من مُقوِّماتِنا وقيمِنا، والمساعِدَة لنا على فَهْم كتابِ اللهِ، وسُنَّةِ رسولِهِ -صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم-.

وصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَكَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ





الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصلِّي وأُسلِّم على نبيِّنا مُحَـمَّدٍ خاتمِ النَّبِيِّينَ وإمامِ المَّقينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

نَتكَلَّمُ عن الحافظِ ابنِ حَجَرٍ رَحَمُ اللَّهُ صاحب فتحِ الباري في شرحِ البُخاري، هذا الكتابُ -أعني شَرْحَ البُخاري وهو فتح الباري- له نظيرٌ يُسَمَّى فتح الباري لابنِ رَجَبٍ الحَنْيَلِيِّ رَحَمُ اللَّهُ ولكلِّ منها اتِّجاهٌ من جِهة الكلام على الفِقْه واختلاف العلماء، وكلاهما نافعٌ لطالبِ العلم، ولكن مِن جهةِ الكلامِ على الجُمل والإعرابِ، وخلاف العلماء وما أشْبَهَ ذلك، ففتحُ الباري لابنِ حَجَرٍ أكثرُ فائدةً.

أقول: (صاحبُ فتح الباري) لأني سَمِعتُ أن بعضَ النَّاسِ الْمَتَحَذْلِقِينَ يَسُبُّ فتحَ الباري شرح البخاري لابنِ حَجَرٍ، حتَّى بَلَغَني عن بعضِهم أَنَّه قال: يجب إحراقُه، والعياذُ باللهِ، وكأنه كِتابُ زَنْدَقَةٍ، مع أَنَّ المُحدِّثَ الشَّوْكَانِيَّ رَحَمُهُ اللَّهُ صاحب اليمنِ يُقال: إنه قيل له: أما تَشْرَحُ الجُامِعَ للبُخَارِيِّ كَمَا شَرَحَه الْآخرُونَ منَ الْعلمَاء؟ اليمنِ يُقال: لا هِجْرَةَ بعدَ الْفَتْحِ. يَعْنِي بِهِ فتحَ الْبَارِي لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِي (١).

والكتاب نَافِعٌ جدًّا، وإذا كان فيه بعضُ الآراءِ المُنحرِفةِ الَّتي يَسُوقها إما إقرارًا أو إنكارًا، فهذا لا يُوجِبُ أَنْ نُغْفِلَ الحسناتِ الَّتي تُغَطِّي السيئاتِ.

ولقد قال ابنُ رجبٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كِتابهِ القَواعِدِ الفِقهيَّة في الْمُقدِّمة كَلِمَةً لو وُزِنَت

<sup>(</sup>١) انظر: الحِطَّة في ذِكْر الصحاح السِّنة للقِنَّوْجي (ص ٧١).

بالجبالِ لَرَجَحَتْ، يقول: «المُنصِفُ مَنِ اغْتَفر قليلَ خطأِ المَرْءِ فِي كَثيرِ صَوابِه» (١). وهي كلمةٌ عظيمةٌ، فهذا هو المُنصِفُ، وليسَ المُنصِفُ الَّذِي يأخذُ السيئاتِ ويَنْسَى الحسناتِ، فالمُنْصِفُ مَن يُقارِن بينَ الحسناتِ والسيئاتِ، فإذا رَجَحَتِ الحسناتُ انْغَمَرَتِ السيئاتُ بها.

# قصة تروى عن ابنِ حَجَرٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

يُقال: إِنَّ الحَافظَ ابنَ حَجَرٍ لما كان قَاضِيَ القُضاةِ مَرَّ يومًا بالسوقِ في مَوكِبٍ عظيمٍ، وهَيئةٍ جَميلةٍ، فهَجَمَ عليه يَهُوديُّ يَبيعُ الزَّيْتَ الحارَّ وأثوابُه مُلَطَّخَة بالزيتِ، وهو في غايةِ الرَّثاثة والشَّناعة، فقبض على لجَام بَغلتِه وقال: يا شيخَ الإسلام، تَزْعُم أَن نَبِيّكُم قال: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» (١)، فأيُّ سجنٍ أنتَ فيه، وأيُّ جنةٍ أن نَبِيّكُم قال: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» (١)، فأيُّ سجنٍ أنتَ فيه، وأيُّ جنةٍ أنا فيها؟!

فقال: أنا بالنسبةِ لما أَعَدَّ اللهُ لي في الآخِرةِ منَ النَّعيمِ كأني الآنَ في السجنِ، وأنتَ بالنسبةِ لما أَعَدَّ لكَ في الآخرةِ من العذابِ الأليمِ كأنك في جنَّةٍ.

وأقول أنا تعليقًا منِّي: ليتَ هذا اليهوديَّ لا يجدُ من العذابِ إلَّا التوشُّخ بالزيت، لكن النَّار مثواهُ.

فلم قال هذا الكلامَ لهذا اليهوديِّ وَجَدَ اليهوديُّ هذا كلامًا معقولًا، واطمأنَّ إليه، واطمأنَّ إلى أن الدنيا سِجنُ المؤمنِ وجنة الكافرِ، فأسلمَ اليهوديُّ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح قواعد ابن رِجب لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه مُسْلم: كتاب الزُّهد والرَّقائق، رقم (٢٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٣/ ٥٤٦).

الله أكبر! هداه الله عَزَّقَجَلَّ بهذا الدَّلِيلِ العقليِّ الَّذِي لا يُنكَر. والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونتوبُ إليه، ونَعُوذ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِن سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُصْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وأشهدُ أَنَّ عُضَدًا عَبْدُه ورسولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بالهدى ودِينِ الحقِّ، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى لأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجَاهَد في اللهِ حقَّ جِهَادِه، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى الله مانة، ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إِلَى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فإنه يجبُ علينا أن نؤمنَ بأنَّ هذا القُرْآنَ كلامُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كلامُ اللهِ تَعَالَى حَقيقة، تكلَّم به، وأنَّ لفظه ومعناهُ كُلُّه كلامُ اللهِ، ليس كلامُ اللهِ المعاني دونَ الحروفِ، بل هو تكلَّم بقولِه: ﴿ الْعَانَةِ رَبِ الْعَانِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

فَرَبُّ العَزَّةِ وَالجَلالِ تَكَلَّمَ بَهٰ اللَّفْظِ، فَسَمِعَه جَبِرِيلُ، فَنَزَلَ بِه إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وق ال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلِنَّهُ لَنَهْ لِلَهِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهُ مِلِيمَانٍ عَرَقٍ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٧–١٩٥].

إذا علِمنا أنَّ هذا القُرْآنَ كلامُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لفظُه ومَعْنَاهُ، فإني أَسْأَلُكم الآن: لو صَدَرَ مَرسوم ملكيُّ أو مرسوم جمهوريُّ أو مرسوم رئاسيٌّ، فبهاذا يَتَلَقَّاه النَّاسُ؟

أيتلقُّونَه بالقبولِ والعملِ به، أم يتلقُّونَه بالرفضِ والإنكارِ؟

الجوابُ: يتلقّونَه بالقبولِ والعملِ، فإن لم يفعلوا فالحبسُ أَمَامَهم، وإنْ فَعَلُوا سَلِمُوا مِنَ الحبسِ، لكن هذا مرسومٌ من ربِّ العالمينَ عَزَّوَجَلَّ، تكلَّم به وأرسلَه مَعَ مَن وَصَفَه بأنه الرُّوحُ الأمينُ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾، لا خيانة، ولا تبديلَ، ولا تغيير، عَلَى قلبِ النَّبِيِّ، قالَ: ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ لأنَّ القلبَ عَلُّ الوعي والحفظِ والفَهمِ والعقلِ، حتَّى لا يقولَ قائلٌ: لعلَّه نَزَلَ عَلَى تُحَّه فنسِيَ شيئًا منه، ولكنه نَزَلَ عَلَى قلبه لأنَّه محلُّ الوحي وحلُ الوعي؛ كما قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَاكَمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبُ وَعَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَاكَمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبُ وَعَلَى اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَاكُمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبُ وَعَلَى اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَاكُمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

فالقلبُ مَحَلُّ العقلِ، نَزَلَ به جبريلُ الأمينُ عَلَى قلبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وبعدَ أَن نَزَلَ عَلَى قلبِه قَرَأَه عَلَى النَّاسِ بدونِ تغييرِ الجوابِ، واستمِعْ إِلَى قولِه عَنَوَجَلَّ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَى النَّاسِ بدونِ تغييرِ الجوابِ، واستمِعْ إِلَى قولِه عَنَوَجَلَّ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ به جبريانك لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى اللهُ عَنَوَجَلَّ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ يعني إذا قرأة جبريلُ، ونسبَ اللهُ تَعَالَى قراءة جبريلَ إِلَى نفسِه لأنّه رسولُ من عندِه، وما يقولُه الرَّسُولُ فهو قولُ المرسِلِ ﴿ فَالَيْعَ قُرَءَانَهُ ﴾، ثم ماذا بعد ذلك: ﴿ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَهَانَهُ ﴾ أَنهُ القيامة: ١٦-١٩].

اللهُ أَكبرُ! تَكفَّلَ اللهُ بأمرينِ: جمعِه وبيانِه.

ولهذا لم يبقَ لأيِّ مبطِلٍ أن يدعيَ أن فِي القُرْآنِ نقصًا أو زيادةً أو تغييرًا.

واستمِعْ إِلَى هذه الآيةِ، وهي وَثِيقةٌ من اللهِ على نفسِه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَمَوْظُونَ ﴾ [الحجر:٩]. فَمَن زَعَمَ أَن فِي القُرْآنِ زِيادةً أو نقصًا فقد كذَّب مَدلولَ هذه الآيةِ الكريمةِ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾.

وأجمعتِ الأُمَّةُ الإسلاميَّة منذ بُعِثَ رسولُمًا إِلَى اليومِ؛ على أن هذا الَّذِي بين أيدينا هو كلامُ اللهِ، لا زيادة به ولا نقص، ولا تغيير، ولا تَبديلَ، فهَذِهِ حقيقةٌ يجبُ أن نعرِفَها؛ أن القُرْآنَ كلامُ اللهِ لفظُه ومَعْنَاهُ، وأنه تكلَّمَ بقولِه: ﴿ الفَاتَءُ لَهُ مَنِ الْعَلَمِ بَوَلِهِ الفَلْدَ: ١]، وكما المَّنَ الفَاقَة: ٢] كما تكلَّم بقولِه: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]، وكما تكلَّم ببقيَّة آياتِ القُرْآنِ، تكلَّم بذلك كلامًا حقيقيًّا يُسمَع، سَمِعَه جبريلُ، ونَزَلَ به عَلَى قلبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ.

وبهذا نعرِفُ خطأ من يقولُ: إن كلامَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ لا يُسمَعُ، وليس بحروفٍ، لكنه معنًى من المعاني في نفسِه عَرَّفَجَلَّ، يَخْلُقُ حروفًا وأصواتًا تُعَبِّرُ عن هذا المعنى الكائنِ فِي نَفْسِه، فإن هذا بلا شَكِّ قولُ ضلالٍ وقولٌ خطأٌ، ولا شَكَّ أن الَّذِي يفسِّرُ كلامَ اللهِ بهذا التفسيرِ لم يعدُ فِي تفسيرِه أن يُفَسِّرَ الكلامَ بأنه العلمُ فقط، ليس هو الكلامَ.

فإذا قلت: إن الكلامَ هو المعنى القائمُ بنفسِ المتكلِّمِ، وليس شيئًا يُسمَعُ، أو صوتًا يُسمَعُ، فمعنى ذلك أنك لم تعدُ أن تفسِّرَ الكلامَ بالعلمِ، فلم تأتِ بطائلٍ. ولهذا كان مَذهَبُ السلفِ الَّذِي عليه أهلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ أن كلامَ اللهِ هو اللهظُ والمعنى جميعًا، ليس كلامُ اللهِ الحروف دونَ المعاني، ولا المعاني دونَ الحروفِ.

ولو كان كلامُ اللهِ هو المعنى القائمَ بنفسِه دونَ المسموعِ لكان تفسيرُنا هذا يعني أن الكلامَ هو العلمُ، فلا فرقَ بين العلمِ -إذن- والكلامِ، والذين قَالُـوا: إن الكلامَ هو المعنى القائمُ بالنفسِ، وإن ما يُسمعُ أو ما يُكتبُ فهو عبارةٌ عنه، وإنه مخلوقٌ؛ قال فيه بعضُ المحققين منهم: إنه ليس بيننا وبينَ المعتزلةِ فرقٌ؛ لأننا اتَّفَقْنَا عَلَى أن ما بين دَفَّتِي المصحفِ مخلوقٌ، لكنَّ المعتزلةَ يقولون: إن كلامَ اللهِ مخلوقٌ منه، ونحن نقولُ: إنه المعنى القائمُ بالنفسِ، وما يُسمَعُ ويُكتبُ فهو مخلوقٌ، وحقيقةُ الأمرِ أن لا فرقَ بيننا.

### مُوقِف المؤمنِ تُجاهُ القرآنِ الكريمِ:

إذا علِمنا أن القُرْآنَ الكريمَ كلامُ اللهِ، وأنه الميثاقُ الَّذِي أنزله عَلَى عبادِه وَجَعَلَه حُجَّةً لَكَ وَجَعَلَه حُجَّةً لَكَ وَجَعَلَه حُجَّةً لَكَ اللهُ وَعَلَيْهِم؛ كما قال الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ: «القُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»(١)، فما موقفُ المؤمنِ مِنْ هذا القُرْآنِ؟

موقفُ المؤمنِ من هذا القُرْآنِ الاحترامُ والتعظيمُ والتأدُّبُ، وأن يَمتشِلَ أوامرَه، ويجتنبَ نواهيَه، وأن يصدِّقَ بأخبارِه ويَقبلَها، هذا مَوقِفُه؛ لأنَّه يعلمُ أن هذا هو كلامُ ربِّ العالمينَ الَّذِي أنزله مِيثاقًا بينه وبين عبادِه؛ إن وَفَّوْا بميثاقِه وفَّى الله تَعَالَى بها عَهِدَ به لهـم؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ يَبَنِي إِسَرَهِ يِلَ انْكُرُواْ نِعْمَتِى اللهِ تَعَالَى وَاللهِ مَيْكُمُ وَأَوْفُوا بها عَهِدَ به لهـم؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ يَبَنِي إِسَرَهِ يلَ انْكُرُواْ نِعْمَتِى اللهِ تَعَالَى وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَغِتَ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْفَهُ إِنِّ عَصَالًا مَا اللَّهُ إِنِّ مَعَكُمُ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُم وَأَقْرَضْتُم ٱللَّه قَرْضًا حَسَنَا ﴾ هذا العهد الَّذِي علينا، والَّذِي لنا: ﴿لَأَكُفِرَنَ عَنكُم صَيْءَاتِكُم وَلاَدْخِلنَكُم جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن علينا، والَّذِي لنا: ﴿لَأَكُفِرَنَ عَنكُم صَيْءَاتِكُم وَلاَدْخِلنَكُم جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣).

تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ [المائدة:١٢]. والذي أخذه اللهُ عَلَى بني إسرائيلَ هو الَّذِي أَخَذَه اللهُ عَلَى جميعِ البشرِ؛ أنَّهم إذا وفوا للهِ بها عَاهَدوا اللهَ عليه وَفَى اللهُ لهم بها عهد به لهم.

أَيُّهَا الإِخوةُ، إذا سمِعنا أمرًا فِي القُرْآنِ وَجَبَ علينا أَن نَمْتَثِلَه، وإذا سمِعنا نهيًا فِي القُرْآنِ فإننا نُصدِّقُه ونَقبَلُه، وإذا سمِعنا خبرًا فِي القُرْآنِ فإننا نُصدِّقُه ونَقبَلُه، ونعتقدُ أَنَّه حَتُّى.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصَلِّي وأُسُلِّمُ على نبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتمِ النبيينَ وإمامِ المتقينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

لا شَكَّ أَنَّ أُوَّلَ وأُولَى ما تجبُ العنايةُ به هو كلامُ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، وذلك بتلاوتِه لَفظًا ومعنًى وعملًا؛ فإن تلاوةَ القُرآنِ ليستْ كما يظُنُّهُ بعضُ النَّاسِ هي تلاوةُ القراءةِ؛ بل هي تلاوةُ القراءةِ، وتلاوةُ التدبُّرِ، وتلاوةُ الاتِّباع والإيمانِ.

ولذلك أحثُّ إخواني المسلمينَ أن يَحِرِضُوا على معرفةِ معاني كلامِ اللهِ عَنَّفَجُلَ، وأَنْ يَجتهِدوا في تطبيقِ ما علِموه من كتابِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَاكَ؛ لأن الصَّحَابَةَ رَضَيَّكُ عَنْهُمُ وأَنْ يَجتهِدوا في تطبيقِ ما علِموه من كتابِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَاكَ؛ لأن الصَّحَابَة رَضَائِكُ عَنْهُمُ كانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آياتٍ حتَّى يَتَعَلَّمُوها وما فيها من العلمِ والعملِ، قَالُوا: «فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ» (١). فليكنْ لنا فيهم أُسوةٌ.

#### القرآنُ كلامُ الله:

ثمَّ إننا نتكلمُ أوَّلًا: هل القُرآنُ كلامُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؟

الجواب: نعم، ولا شَكَّ في هذا، قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُۥ ﴾ [التوبة:٦].

وقال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣]. والقصص لا تكون إلّا كلامًا، فالقُرآنُ كلامُ اللهِ، وإذا كان كلامَ اللهِ فهو صفةٌ من صفاتِه؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٠)، رقم ٢٣٥٢٩).

لأن الكلامَ وصفٌ للمتكلِّم، وإذا كان صفة من صفاتِه لم يكنْ عَلوقًا؛ لأن صفاتِ الخالقِ ليستْ علوقة، فالله سُبتَحانَهُ وَتَعَالَ ليس عَلوقًا، وصفاتُه كذلك ليستْ علوقة، ولو قلنا: إن القُرآنَ مُحلوقٌ. لَبَطَلَ الأمرُ والنهيُ؛ لأن مقتضَى هذا القولِ الباطلِ أن يكونَ القُرآنُ أصواتًا تُسمَعُ، كما تُسمَعُ زَعْجَرَةُ السحابِ والصواعِق، لا معنى لها إلا مجرد أصوات، ولو كان القُرآنُ مَحلوقًا لكان إذا كُتِبَ فإنه يكونُ مُجَرَّدَ صورٍ وأشكالٍ فيبطلُ الأمرُ والنهيُ.

ولهذا يَلزَمُ على قولِ مَن قال: إنَّه مخلوقٌ. وهم الجَهميَّةُ أتباعُ الجَهْمِ بنِ صَفوانَ، ومَن تابَعَهُم منَ المُعْتَزِلةِ أتباعِ عمرِو بنِ عُبَيْدٍ وواصِلِ بنِ عَطَاءٍ، يَلزَمُ على قولِهم: ومَن تابَعَهُم منَ المُعْتَزِلةِ أتباعِ عمرِو بنِ عُبَيْدٍ وواصِلِ بنِ عَطَاءٍ، يَلزَمُ على قولِهم: إن القُرآنَ مخلوقٌ. إبطالُ الأمرِ والنهي، ثمَّ يَلزَمُ من ذلك إما تحريفُ النصوصِ الدالَّةِ على أن القُرآنَ كلامُ اللهِ، وإما تكذيبُها، وليس هناك قِسمٌ ثالثٌ.

فالواجبُ عليك -أيها المسلمُ- أن تعتقدَ بأن القُرآنَ كلامُ اللهِ، تكلَّم به حقًّا، وسَمِعَه جبريلُ منَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ونَزَلَ به جبريلُ الأمينُ على قلبِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم-.

قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي القُرآن ﴿ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّحِ اللهِ عَنَوَجَلَ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء:١٩٢-١٩١] أي قلبِ النبيِّ عَلَيْ مِن عندِ اللهِ عَنَوَجَلَ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء:١٩٢] أي قلبِ النبيُّ عَلَيْهِ النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ اللهِ وسلَّم -، وإذا نَزَلَ على القلبِ فلا بُدَّ أن يَعِيهُ النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا يَفُوتُهُ منه شيءٌ؛ لأن الَّذِي يَنْزِلُ على الأُذُنِ مثلًا قد يَبْقَى في القلبِ، عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَ

ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٤] بأيِّ لُغَةٍ؟ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٥].

وقال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكَ بِهِ عَلَمَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرْءَانَهُ ﴿ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرْءَانَهُ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ أي: قَرَأُه فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَيْع قُرْءَانَهُ ﴾ أي: قَرَأُه جِبْرِيلُ عَلَيْكَ، وإنها أَضَافَ قراءة جبريلَ إلى نفسِه جَلَّوَعَلا لأَنّه رسولُ اللهِ عَزَقَجَلَ، فقراءتُه قراءة لمرسِلِهِ، ولهذا قال: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَّهُ قُرْءَانَهُ ﴾ .

وقال الله جَلَّوَعَلَا: ﴿ حَمَّ اللَّهُ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الدخان:١-٢].

وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣].

وفي الآية الأخرى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف:٢].

فإذا قال قائلٌ: هل نعلمُ كيف تَكلُّم اللهُ به أو لا نَعلمُ؟

فالجواب: لا نعلم، لكننا نُؤمِنُ أنَّ اللهَ تكلَّم به بحروفٍ مُريدًا معانيه عَرَّقَبَلَ، لكن على أيِّ كيفيَّة لا، فكلُّ صفاتِ اللهِ غيرُ معلومةِ الكيفيَّةِ لنا، واسْمَعْ قولَ الإمامِ مالِكِ رَحَمَهُ اللهُ إمامِ دارِ الهجرةِ حين سألهُ رجلٌ وقال له: يا أبا عبدِ اللهِ ﴿الرَّحْنُ عَلَى مالِكِ رَحَمَهُ اللهُ إمامِ دارِ الهجرةِ حين سألهُ رجلٌ وقال له: يا أبا عبدِ اللهِ ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى ﴾ [طه:٥] كيف استوى ؟ فأطرقَ مالِكُ برأسِه وجَعَلَ يَتَصَبَّبُ عَرقًا، والمَّرْقَ مالِكُ برأسِه وجَعَلَ يَتَصَبَّبُ عَرقًا، ثمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقال: «الإستواءُ غَيْرُ مَعْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ » (١).

هكذا جميعُ الصفاتِ، نقولُ: هي معلومةُ المعنَى مجهولةُ الكيفيَّةِ؛ لأن اللهَ عَرَّوَجَلَّ أعظمُ من أن نُحِيطَ بكيفيَّةِ صفاتِه عَرَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥)، والبيهقي في الأسهاء والصفات (٢/ ٣٠٥، رقم ٨٦٧).

إذن، عقيدةُ المسلم نحوَ القُرآنِ الكريمِ هي الإيمانُ بأنه كلامُ اللهِ لفظُه ومعانيه، وأنه غيرُ مخلوقٍ؛ لأنه صفةٌ من صفاتِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، وصفاتُ اللهِ تَعَالَى غيرُ مخلوقةٍ، فالله فكلُّ صفاتِ اللهِ غيرُ مخلوقةٍ: الكلامُ، والقُدرةُ، والسَّمعُ، والبَصَرُ، والوَجْهُ، واليَدُ، فكلُّ صفاتِ اللهِ غيرُ مخلوقةٍ؛ لأن صفاتِ الخالِقِ كالخالِقِ لا تُخلَقُ، فاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من صفاتِ اللهِ غيرُ مخلوقةٍ؛ لأن صفاتِ الخالِقِ كالخالِقِ لا تُخلَقُ، فاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من صفاتِه أنه أزليٌّ أبديُّ، لكنَّ صفاتِ الأفعالِ الَّتِي تتعلقُ بمشيئتِه أصلُها أزليٌّ، من صفاتِه أنه أزليٌّ أبديُّ، لكنَّ صفاتِ الأفعالِ الَّتِي تتعلقُ بمشيئتِه أصلُها أزليُّ، وما يحدثُ منها فِعْلِي، فإذا كان القُرآنُ كلامَ اللهِ، فإنَّه لا يُمكِنُ لأيِّ إنسانٍ أو لأيِّ مخلوقٍ أن يأتيَ بمثلِه؛ لأنَّه صفةُ اللهِ.

قال اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] أي: مُعِينًا، حتَّى لو تعاونوا فلا يمكنُ أن يأتوا بمثل هذا القُرآنِ؛ لأنَّه كلامُ اللهِ.

يقول السلَفُ: إن القُرآنَ بداً مِنَ اللهِ، وإليه يعودُ؛ لأنَّه تكلَّمَ به أوَّلاً، وإليه يعودُ في آخِرِ الزمانِ، فإن هذا القُرآنَ سوف يُنزَعُ مِنَ الأرضِ، وسوف يُنزَعُ مِنْ الرجالِ، وسوف يُنزَعُ مِنْ الرجالِ، ومن دفاترِ المصاحِفِ، ويكونُ هذا إذا أعرضَ النَّاسُ عنه إعراضًا كُلِّيًا -نعوذُ باللهِ من ذلك- فإنَّه لا يبقى له حُرمةٌ في الأرضِ، وحينئذٍ يُنزَعُ فيعودُ إلى اللهِ عَرَقِجَلَ.

 وإِنْ قَرَأً، فعلينا أن نتعلمَ المعنَى، ولكن مِنْ أين نَعْرِفُ المعنى؟

إذا كان الإنسانُ طالبَ علم مُتبَحِّرًا فإنَّه يستطيعُ أن يعرفَ المعنى بها عِنْدَه من العلم، وإذا لم يَكُنْ طالبَ علم مُتبَحِّرًا فإنَّه يسألُ العلماءَ الموثوقَ بهم عِلمًا وديانةً وأمانةً، وليس كلُّ عالم يُوثَقُ به، بل مِنَ العلماءِ مَنِ الجاهِلُ خيرٌ منه، ولكن المَرجِع إلى أهلِ العلمِ الَّذِينَ هم أهلُ العلمِ حقيقةً، الرَّبَّانِيُّونَ، فإن لم نجدُ عالمًا في بلدِنا مثلًا فهناك كُتُبٌ مؤلَّفةٌ -والحمدُ للهِ - نَرْجِعُ إليها، مثلُ تفسيرِ ابنِ كثيرِ بلدِنا مثلًا فهضيرِ الشَّوكانيِّ، وتفسيرِ القُرْطُبِيِّ على ما فيه من بعضِ الخطأ، وتفسيرِ السِّعديِّ، والأمثلةُ على هذا كثيرةٌ.

فيرجِعُ الإنسانُ إلى التفاسيرِ الموثوقِ بِمُؤَلِّفِيها، ويَعتمِدُ ما وَجَدَ، وإذا أَشْكَلَ عليه شيءٌ فلا بُدَّ أن يسألَ العلماءَ المعاصِرينَ؛ لأن بعضَ العباراتِ في كتبِ التفسير تُشْكِلُ فلا بُدَّ أن يرجع إلى أهلِ العلمِ المعاصِرينَ الَّذِينَ يوثقُ بعلمِهم، ويَعْتَمِدُ الإنسانُ على ما يَقُولُونَ.

### إلى أيِّ شيءٍ نَرجِع في التفسيرِ؟

قال أهلُ العلم: ارْجِعْ أولًا إلى تفسيرِ القُرآنِ بالقُرآنِ، ثمَّ إلى تفسيرِ القُرآنِ بالقُرآنِ، ثمَّ إلى تفسيرِ القُرآنِ بالسَّجَابَةِ، ولا سيَّما المشهورون منهم بالتفسيرِ، ثمَّ إلى أئمَّةِ التابعين الَّذِينَ أَخَذُوا التفسيرَ عن الصَّحَابَةِ.

فهذه أربعة أقسام:

أولًا: تفسيرُ القُرآنِ بالقُرآنِ.

ثانيًا: بالسنةِ.

ثالثًا: بأقوالِ الصَّحَابَةِ، ولا سيَّما المعروفون بالعنايةِ بالتفسيرِ، مثلُ ابنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

رابعًا: أئمة التابعين، ولا سيَّما الَّذِينَ أَخَذُوا التفسيرَ عن الصَّحَابَةِ؛ كَمُجاهِدِ ابنِ جَبْرٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

فإن لم نجد شيئًا فحينئذٍ نرجِعُ إلى ما نَفهمُه بمُقتضَى اللغةِ العربيةِ؛ لأن القُرآنَ نزلَ باللغةِ العربيَّةِ.

نحتاجُ الآن إلى أمثلةٍ:

## مثالُ تفسيرِ القُرآنِ بالقُرآنِ:

قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلْقَسَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة:١-٣].

فَسَّرَهَا بِقُولِهِ: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ النَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة:٤-٥]. فهذه القارعة.

كذلك قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا أَذَرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ثُنَّ مَا أَذْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ الدِّينِ اللهُ عَمَا أَذْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ الانفطار:١٧-١٨]، فتفسيرها: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِإِ لِللهِ ﴾ [الانفطار:١٩].

#### مثالُ التفسير بالسنة:

قولُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦] أي: أحسنوا العـمل؛ كما قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ لِهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ،

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(١).

اللَّهُمَّ احْفَظْنا بإِيهانِنَا، واقْبَلْ منَّا أَعهالَنا، وتجاوَزْ عن سيِّئاتِنَا يا رَبَّ العالمين، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَن تَعْصِمَنا منَ الزَّلَلِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَن تَعْصِمَنا منَ الزَّلَلِ، وأَن تُوفَقنا لمَا تُحِبُّ وتَرْضَى، يا أرحمَ الراحمينَ.

والذين أَحْسَنُوا أَي: في عِبادةِ اللهِ، والحُسنَى هي الجنَّةُ كها قبال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبُلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أُولَيَبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَائلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَى ﴾ [الحديد:١٠]، يعني الجنة.

والدَّلِيلُ على أن الحسنى الجنة قوله عَرَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالدَّلِيلُ على أن الحسنى الجنة قوله عَرَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ الشَّهَ مُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ في سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللّهُ الْخُسْنَى ﴾ [النساء: ٩٥].

قال: ﴿وَزِبَادَةُ ﴾ فهل هناك شيءٌ أزيدُ من الجنةِ؟ نعم، فَسَرها أعلمُ الخلقِ بكلامِ اللهِ مُحَمَّدٌ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- بأنها -أي الزيادة- النظرُ إلى وجهِ اللهِ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب سؤال جبريل النبي على عن الإيهان، والإسلام، والإحسان، والإحسان، وعلم الساعة، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإيهان ما هو وبيان خصاله، رقم (٩). (٢) الخطل: المنطق الفاسد المضطرب. مختار الصحاح (خطل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، رقم (١٨١).

اللَّهُمَّ اجعلنا عَنَ ينظُرُ إليك في جنَّاتِ النَّعيمِ، يا أرحمَ الراحمينَ.

فَأَلَذُّ نَعِيمٍ لأهلِ الجنةِ أَن يَنظُرُوا إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَ، فالنظرُ إِلَى وجهِ اللهِ أعظمُ نعيمٍ، ولهذا جاء في الحديثِ: «أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي عَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ»(١).

الله أكبر! اللَّهُمَّ اجعلنا ممَّن يَنْظُرُون إليك، إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

إذن، كلمةُ زيادةٍ نُفَسِّرُها بالنظرِ إلى وجهِ اللهِ، والَّذِي دلَّنا على أنَّها النظرُ إلى وجهِ اللهِ وَالَّذِي دلَّنا على أنَّها النظرُ إلى وجهِ اللهِ أَعْلَمُ الحُلقِ بكلامِ اللهِ، وهو رسولُ اللهِ ﷺ.

وهناك مثالٌ آخرُ: قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، في القوةُ ؟

فَسَّرِهَا النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- بأنها الرَّمْيُ، فقال: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ»(٢).

والرميُ يكونُ بالسهام، ويكونُ بالقنابلِ، وغيرِ ذلك؛ لأن الرميَ مِن رَمَى الشيءَ يعني قَذَفَ به، ولهذا نقولُ: إن الرميَ يُفسَّرُ في كلِّ زمانٍ بِحَسَبِهِ، ففي عهدِ الشيءَ يعني قَذَفَ به، ولهذا نقولُ: إن الرميَ يُفسَّرُ في كلِّ زمانٍ بِحَسَبِهِ، ففي عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ الرميُ يكونُ بالسهامِ، لكن في عهدِنا يكونُ بالصواريخِ والقنابل وما أشبة ذلك.

إذن، قولُه: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» هذا التفسيرُ من النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وعلى آلِهِ وسلَّم-، وهو أعلمُ الخلقِ بمرادِ الخالقِ جَلَّوَعَلَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الصلاة، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، رقم (١٩١٧).

#### أقوال الصحابة:

أما أقوالُ الصَّحَابَةِ فارجعوا إلى تفسيرِ ابنِ جَريرٍ رَحَمَهُ اللهُ، وإن كان هذا التفسيرُ يَحتاجُ إلى عنايةٍ وتخريجِ آثارِهِ؛ لأن إمامَ المفسِّرين -من بعدِ الصَّحَابَةِ والتابعينَ - ابنَ جَريرٍ رَحِمَهُ اللهُ، كأنه -واللهُ أَعْلَمُ - خاف من إدراكِ الأجلِ، فلم يُنقِّحِ التفسيرَ، فصار ينقُلُ الآثارَ ويَكِلُ تصحيحَها وتضعيفَها إلى مَنْ بَعْدَه، فهو تفسيرٌ جامِعٌ، ولكن لا بُدَّ من تتبُّعِ آثارِهِ بأسانيدها.

وأسالُ اللهَ تَعَالَى أن يُيسِّرَ من إخواننا أئمَّةِ الحديثِ في زمانِنا هذا مَن يُخرِّجُ أَثارَ تفسيرِ ابنِ جَريرٍ، وإن كان الشيخ أحمد مُحَمَّد شاكر قد حَصَلَ منه ذلك.

على كلِّ حالٍ تفسيرُ الصَّحَابَةِ كثيرٌ، وأجمعُ ما يكون فيها أعلمُ في تفسيرِ ابنِ جَريرِ الطَّبَرِيِّ رَحِمَهُٱللَّهُ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





إِنَّ الحمد للهِ، نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغُفِرُه، ونتوبُ إليه، ونَعُوذ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِن سَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُه، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بالهدى ودِينِ الحقِّ، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجَاهَد في اللهِ حقَّ جِهَادِه، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إِلَى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

تَفسيرُ القرآنِ الكريمِ عَلَى أربع دَرَجاتٍ:

الدَّرجةُ الأُولى: أنْ يفسِّرَ اللهُ تَعَالَى كلامَه بِكلامِهِ.

الدرجةُ الثَّانيةُ: أَنْ يفسِّرَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- كلامَ رَبِّهِ. النَّارجةُ الثَّالثةُ: أَن يفسِّرَ الصحابةُ رَضَيَّلَتُعَنْظُرَ كلامَ اللهِ.

الدرجةُ الرابعةُ: أنْ يفسِّرَ التابعونَ كلامَ اللهِ.

فهذهِ أربعُ درجاتٍ، أعلَاها الدَّرجةُ الأُولى والثَّانيةُ؛ أَيْ: تَفسيرُ اللهِ كَلامَه بِكلامَه بِكلامِه، والثَّانيةُ تفسيرُ النبيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- كلامَ رَبِّهِ، والثالثةُ تفسيرُ الصَّحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُم، والرَّابعةُ: تَفسيرُ التَّابعينَ.

فَمَنَ الْأُولَى - تَفْسِيرُ القرآنِ الكَرِيمِ بِكَلامِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ قُـولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ القَارِعَةُ ﴿ القَارِعَةُ ﴿ القَارِعَةُ ﴿ القَارِعَةُ ﴿ القَارِعَةُ ﴿ القَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ١-٣]، فَمَا هي هذه

القَارِعةُ؟ فسرهَا بقولهِ: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ [القارعة:٣]، هذه القَارِعةُ.

وكذلك قولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ فَأُنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١]، فإنَّ قولُهُ: ﴿ فَانفِرُوا جَمِيعًا ﴾ ، ووَجْهُ ذلك أنَّ قولَهُ: ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ المعادلَ لهُ. وعليه فيكونُ مَعْنَى ﴿ فَانفِرُوا جَمِيعًا ﴾ ، وعليه فيكونُ مَعْنَى ﴿ فَانفِرُوا جَمِيعًا ﴾ ، وعليه فيكونُ مَعْنَى ﴿ فَانفِرُوا جَمِيعًا ﴾ ، أي: أفرادًا، عَرَفنا ذلك مِن ذِكْرِهِ مقابِلَه المعادلَ لهُ.

ومنَ الدرجةِ الأُولَى أيضًا قولُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَأَمَّهُمُ هَكَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ٩] الجوابُ ﴿ نَارُ حَامِيَةٌ ﴾ [القارعة: ١ ]، فهذه هي الهاويَةُ، والأمثلَةُ على هذا كثيرَةٌ.

وأمَّا تفسيرُ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - لِكلامِ رَبِّهِ فله أَمثلةٌ أيضًا، مِنها قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الانفال: ٢٠]، فالقوةُ فَسَّرها النبيُّ عَلِيهٌ بِقولهِ: ﴿أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ اللهِ اللهِ وَالنبيُّ عَلِيهٌ بِقولهِ: ﴿أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ اللهُ اللهُ عَليه وعلى آلِهِ وسلَّم -، والرَّميُ فِي كلِّ زمنٍ بحسبهِ، ففي عهدِ الرَّسولِ عَلَيهِ السَّلَامُ الرميُ بِالقوسِ والنبلِ، وفي عهدِ نَا الآنَ الرميُ فِي فَقَ المَّمَ اللهُ عَنَهَا اللهَ الله عَنَهَا الله الله عَنَهَا الله الله عَنَهَا الله عَنهَا الله الله عَنهَا الله الله عَنهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهَا الله الله اللهِ عَنهَا اللهُ اللهُ اللهِ عَنهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مثالٌ آخرُ علَى تفسيرِ النبيِّ عَلَيْهِ لِلقرآنِ: قولُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّذِينَ آحْسَنُواُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّذِينَ آحْسَنُواْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّذِينَ آحْسَنُواْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّهِ سُنُوا اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّهِ سُنُوا اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّهِ سُنُوا اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِللَّهِ سُنُوا اللهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، رقم (١٩١٧).

مَا المرادُ بِالحسنَى، ومَا المرادُ بِالزيادَةِ؟ المرادُ بِالحسنَى الجنةُ؛ لأنَّها الدارُ الحسنَى -أسألُ الله أَنْ يَجعلَنا منْ سَاكِنِيها - هي الحُسْنَى، أحسنُ الدورِ دارُ الجنّةِ، وأمّا الزيادةُ فَفَسَّرِها النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - بأنَّها النظرُ إلى وجهِ اللهِ فالنظرُ إلى وجهِ اللهِ فوقَ نعيمِ الجنّةِ، فقدْ وَرَدَ أنَّ فِي الجنّةِ مَا لَا عينُ رَأَتْ، وَلَا أُذنُ سَمِعت، ولَا خطرَ عَلى قلبِ بشرِ (۱)، لكنَّ النظرَ إلى وجهِ اللهِ جَلَّوَعَلا فوقَ ذلك، وزيادةٌ، فَالَّذي فسرَ الزِّيادةَ بذلك هو النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم -، ولَا قولَ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم -،

أمَّا تفسيرُ الصَّحابةِ لِكلامِ اللهِ فهوَ كثيرٌ، ومنْ شاءَ الاطلاعَ عليهِ فليرجعْ إِلى تفسيرِ ابنِ كَثيرٍ، أو ابنِ جريرٍ، وكذلك مَا جاءَ عن التابعينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٤٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، بابٌ، رقم (٢٨٢٤).



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونتوبُ إليه، ونَعُوذ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِن سَيِّئَاتِ أَعْمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وأشهدُ أَنَّ هُمَّمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بالهدى ودِينِ الحقّ، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجَاهَدَ فِي اللهِ حقَّ جِهَادِه، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدِّينِ.

بَيْنَ اللهُ الحِكْمَةَ من إِنْزَالِ هذا القرآنِ العظيم، وهو أن يتَدَبَّرَ الناسُ آياتِهِ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَنَبَرُواْ آيَكِهِ وَلِيَنَدُكُرَ أُولُواْ الْأَبْنِ ﴾ [ص:٢٩]، شبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَنَبَرُواْ آيَدُو مَعَاهُ، ثم بعدَ ذلِكَ يَنتَقِلُونَ اللهَ المرحَلةِ الثانيةِ ﴿ وَلِيَنَذَكُّرَ أُولُوا الْأَبْنِ ﴾، والتَّذَكُّرُ معناهُ: الاتِّعاظُ بها جاء في هذا القرآنِ الكريم؛ لأن تِلاوَةَ الكتابِ لها ثَلاثُ مراحِلَ، كلُها أَدْرَكَها الصحابَةُ رَعَوَلِيَتُهُ عَنْمُ القرآنِ الكريم؛ لأن تِلاوتُهُ لَفْظًا، ثم فَهْمُه مَعْنَى، ثم القِيامُ بِه عَمَلًا، كها قال عبدُ اللهِ ابنُ مَسْعُودٍ وغيرُهُ عمن كانوا يُقرِئونَ التَّابِعِينَ القرآنَ: ﴿ كُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ عَشْرَ آياتِ مِنَ القُرآنِ حَتَّى نَعْلَمَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَتَعَلَّمُنَا القُرْآنِ وَالْعِمَلَ جَيِعًا» (أ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٠، رقم ٢٣٨٧٨).

وهكذا يَنْبغي للأمَّةِ الإسلامِيَّةِ أَن تَتَدَبَّرَ كتابَ اللهِ عَنَّجَلَّ وتَتَفَهَمَ مَعَانِيه، وتَعْمَلَ بِهِ، لا أَن تجعَلَهُ لمجرَّدِ التَّبرُّكِ بتِلاوتِهِ أَو تعليقِهِ على الجُدْرانِ وغيرِهَا؛ فإن هذا ليس هو الَّذِي نَزَلَ من أجلِهِ القُرآنُ، ولكنَّ القرآنَ نَزَلَ ليكونَ نِبْرَاسًا للأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ مَتَدِي بَهَدْيِهِ وتَسْيرُ عليه، ولهذا لمَّا كانَتِ الأُمَّةُ الإسلامِيَّةُ هكذا كانَتْ الأُمَّةُ الإسلامِيَّةُ مَرْمُوقَةً عزيزَةً، ولمَّا تَخَلَّفَتْ عن القُرآنِ وصارَ ليس همُّ كثيرٍ مِمَّنْ يَعْتَنِي بالقُرآنِ إلا أَن يتْلُوهُ فَقَطْ، ويظن أنه إنَّما نزَلَ لتِلاوَةِ لفْظِهِ، وهذا وإن كان خَيْرًا، بالقُرآنِ إلا أَن يتْلُوهُ فَقَطْ، ويظن أنه إنَّما نزَلَ لتِلاوَةِ لفْظِهِ، وهذا وإن كان خَيْرًا، لكنَّ الخيرَ الَّذِي من أجلِهِ نَزَلَ هذا القرآنُ وأَدْرَكَهُ الصحابَةُ وَعَالِشَعَتْمُ وجاهَدُوا الكفَّارَ بِهِ وعلَوْا بِه على سائرِ الأديانِ هو أَن نَتَدَبَّرَ معْنَاهُ، وأَن نَتَعِظَ بها فِيهِ.

وإنني أقولُ في هذه المناسبةِ: إنَّ تَعْلِيقَ آياتِ اللهِ تَعَالَى كآيةِ الكُرْسِيِّ أو غيرِهَا مِنْ كتابِ اللهِ على الجُدْرَانِ وغيرِها، أَرَى أَن هذا مِنَ البِدْعَةِ، وأَنه لا يَنْبَغِي للمُؤمِنِ أَن يَفْعَلَهُ؛ لأَن السَّلَفَ الصالِحَ الذين هُمْ أَشدُّ مِنَّا تَعْظِيمًا لكتابِ اللهِ وأَشدُّ مَنَّا حِرْصًا على الانتفاعِ بِهِ لم يَفْعَلُوهُ أَبَدًا، ولأَن ذلك يُؤَدِّي في الحقيقةِ إلى امتهانِ القُرآنِ الكريمِ؛ لأَنه إذا عُلِّقَ فإنه سيكونُ أحيانًا خَلْفَ الظُّهورِ، وأحيانًا فوقَ الرؤوسِ.

ثم إنَّ المجْلِسَ الذي تُعَلَّقُ فيه هذه الآيةُ أو الآياتُ مِنَ القُرآنِ الكَريمِ قد يكونُ مجْلِسَ لَغْوِ وَهُو وَغِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وفِسْقٍ ومعازِف، وغير ذلك مما يَجْعَلُ مَن عَلَقَ هذه الآياتِ في مِثْلِ هذا المجلِسِ كالمُسْتَهْزِئِ بآياتِ اللهِ عَرَّقِعَلَ حيثُ يُعَلِّقُها في مكانٍ يكثُرُ فِيهِ اللَّغُو واللَّغَطُ، ويُشْبِهُ من قال اللهُ فيهِمْ: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لَا تَسْمَعُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ثم إننا نَرَى ونَسْمَعُ بعضَ الناسِ يَجْعَلُونَ عِنْدَهُم مُسَجِّلًا في أماكِنِ البيعِ

والشِّراءِ والمجالِسِ، والقرآنُ يُتْلَى وهُمْ يتَحَدَّثُونَ بها يتَحَدَّثُونَ بِهِ مِنْ أمورِ الدُّنْيَا وغيرِهَا، فلا يسْتَمِعُونَ إليهِ ولا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وكأنها هو مجرَّدُ طُقُوس يَجْعَلُونها عِنْدَهُم، وهذا أيضًا خِلافُ قولِ اللهِ عَنَّاجَلَّ: ﴿ وَإِذَا قُرِيتَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٤]، ولهَذَا يجبُ على الإنسانِ إذا انتَهَى مِنَ القِراءةِ أو مِنَ الاسْتِهَاع إلى هذه المسجِّلاتِ وكان يريدُ أن يتَحَدَّثَ بأمرِ مِنَ الأُمورِ أن يُغْلِقَهَا حتى لا يكونَ لَاغيًا فِي القُرآنِ، ولا حَرَجَ عليه أن يُغْلِقَهَا ويَدَعَ الاستِهَاعَ إِلَيْهَا، فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لَعبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: «اقْرَأَ عَلَيَّ». فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقْرَأُ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قال: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُـودٍ يَقْرَأُ حتَّى وَصَلَ إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١]، قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، ثُمَّ قَالَ: «حَسْبُكَ»(١)، يعني: يَكْفِي ما قَرَأتَ، وهذا دليلٌ عَلَى أنه لا بأسَ أن يقُـولَ الإنسانُ لَقَارِئِ القُرْآنِ إِذَا انْتَهَى مِنَ الاستِهَاعِ إليهِ: حَسْبُكَ. ولا بأسَ أَن يُغْلِقَ المسجِّلَ الذي يستَمِعُ فيه إلى كِتابِ اللهِ، وليسَ مَعْنى ذلِكَ الرَّغْبَةَ عَنْ كتابِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ ولكن الإنسانَ له أَحْوالٌ فإذا انْتَهَى مِنَ الاستِهاع إلى القُرْآنِ فلا حَرَجَ أن يقول: حَسْبُك.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن، رقم (٤٧٦٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل القرآن، رقم (٨٠٠).



إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغَفِرُه، ونتوبُ إليه، ونَعُوذ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، أَرْسَلَهُ وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْهُدَى ودِينِ الحقِّ، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجَاهَدَ فِي اللهُ حَقَّ جِهَادِه، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إن قراءة القرآنِ بلا تَدَبُّرٍ كَلَا قِرَاءَةٍ، والدليلُ قولُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ هُولاء أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَابَ إِلَا قراءة بَاللهُ هؤلاء اللهُ هؤلاء الله علمونَ الكتابَ إلا قراءة بأنهم أميونَ، والأميُّ في اللغةِ العربيةِ: مَن لا يقرأُ ولا يكتبُ.

إذنْ، عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الإخوةُ -ولا سيها الشبابُ مِنْكُمْ - بتَدَبَّرِ القرآنِ ومراجعةِ التفاسيرِ، وعَلَيْكُمْ بتف اسيرِ الأُوَّلِينَ؛ كابنِ كثيرٍ ونحوِه؛ فإن فيها الخيرَ، فغالبُ تف اسيرِ المتأخرينَ قشورٌ كثيرةٌ واللبُّ قليلٌ، وقد يكونُ فيها الحنظلُ والمرُّ والمُنتنُ، لكنَّ تفاسيرَ الأولينَ هي النقيةُ؛ كتفسيرِ ابنِ كثيرٍ رَحِمَهُ اللهُ، وتفسيرِ البغويِّ على ما فيهِ مِن بعضِ شطحاتٍ لكينَّهُ تفسيرٌ قيمٌ، وكذلك تفسيرُ الشيخِ عبدِ الرحمنِ السعديِّ؛ فإنهُ تفسيرٌ سهلٌ يَعرِفُه العاميُّ وطالبُ العلم، وتفسيرُ الشيخ أبي بكرٍ الجزائريِّ.

فالتفاسيرُ -والحمدُ للهِ- كثيرةٌ، لكنْ عليكمْ بالصافي منها، وإياكمْ وما فيهِ الكَدَرُ؛ لأن ما فيهِ الكَدَرَ -ولا سيما إذا كان المفسرُ جيدًا في التعبيرِ جذابًا للقُلُوبِ- خَطِيرٌ جدَّا؛ لأنَّ الإنسانَ قَدْ يَتَمَشَّى مع فِقْهِ هذا المفسرِ ولا يشعرُ لقوةِ أسلوبهِ وبلاغتهِ.

أعودُ مرةً ثانيةً وأقولُ: احْرِصُوا على تأملِ القرآنِ والتفكرِ فيهِ، والمراجعةِ فيها بَيْنَكُمْ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنَا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ.





إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونَعُوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِن سَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى إلاّ اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بالهُدى، ودينِ الحقِّ، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجَاهَدَ فِي اللهِ بالهُدى، ودينِ الحقِّ، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ حقَّ جِهَادِه، صَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ القرآنَ هو الكتابُ الَّذِي أَنْزَلَه اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ عَلَى مُحُمَّدٍ عَلَيْهُ، فهو أشرفُ الكتب، نزَلَ عَلَى أشرفِ الرُّسُلِ؛ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وهو كلامُ اللهِ حقيقةً، تكلَّمَ به، وألقاهُ إِلَى جِبريلَ، وجبريلُ نزَلَ به عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قال اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَى قَلْبِ كَالَهُ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِهِنَ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ سُرَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِهِنَ ﴾ [الشعراء:١٩٤-١٩٤].

قولُه: ﴿وَإِنَّهُ ﴾ الضميرُ يعودُ عَلَى القُرْآنِ، و(إن) للتوكيدِ، واللامُ في ﴿لَنَزِيلُ ﴾ للتوكيدِ أيضًا، فالجملةُ مؤكدةٌ بمُؤكِّديْنِ، مَعَ أَنَّه لا حاجةَ للتوكيدِ؛ لأنَّ الَّذِي أخبرَ بذلك هو أصدقُ القائلين رَبُّنَا عَرَّقِجَلَ، لكن كها جَرَتْ عادةُ العربِ فِي خطاباتِهم، أن يُؤكِّدُوا القولَ لأمرٍ عظيم، وهكذا جَاءَ طريقُ القُرْآنِ الكريمِ؛ لأنَّه نَزَلَ بلسانٍ عربيٍّ.

قال سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَنَذِيلُ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴾ ليس تنزيلَ فُلَانٍ وفُلَانٍ ، بل تنزيلُ رَبِّ العالمينَ ، ولم يَقُلْ: تنزيلُ اللهِ ، بل قال: ﴿ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . إشارةً إِلَى أنّه كما أن رُبُوبِيَّتَه عامَّةٌ لجميع الخلقِ ، فيجبُ أن يؤمنَ جميعُ الخلقِ بهذا القُرْآنِ ؛ لأنّه تنزيلُ مِن عندِ رَبِّ العالمينَ ، وكما أنّه رَبُّ العالمينَ عُمُومًا لا يَشِذُ عن رُبُوبِيَّتِه أحدٌ ، فيجبُ عَلَى كُلِّ الخلقِ أن يؤمنوا بهذا القُرْآنِ .

قال تَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾، والرُّوحُ هو جبريلُ، وسُمِّي رُوحًا لأنَّه يَنزِلُ بالْوَحْيِ، والْوَحْيُ رُوحُ القلوبِ، فبه حياةُ القلوبِ، والدَّلِيلُ عَلَى أنَّ القُرْآنَ رُوحٌ قولُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِئنَبُ رُوحٌ قولُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِئنَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن الْأُمِّينَ مِن العربِ ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مِن الْمُمِّينَ مِن العربِ ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مِن الْمُمِّينَ مِن العربِ ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مِن الْمُمِّينَ مِن العربِ ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مِن الْمُرْبِ مِنْ عَبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦].

اللهمَّ إنا نسألُك فِي مقامِنا هذا أن تَهدِيَنا به يا ربَّ العالمينَ، وتُميِتَنَا عليه، إنك عَلَى كُلِّ شيءٍ قديرٌ.

قال تَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرَّوْحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ والأمينُ هو جِبريلُ، وَصَفَهُ اللهُ بالأمانةِ، ووَصَفَه بالقوقَة، فوصَفَهُ بالأمانةِ؛ فلا خِيانةَ، فلا زَادَ فِي الكلامِ ولا نَقَصَ، ولا ألقاه إِلَى أحدٍ لم يُؤمَّرُ بإلقائِهِ إليه كما ادَّعاه مَن لا يُؤمِّنُ به وقال: إنه مُرْسَلٌ إِلَى غيرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لكن غَلِطَ فألقاه إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، مُرْسَلٌ إِلَى غيرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لكن غَلِطَ فألقاه إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ووصَفَهُ واللهُ بالقوق، ووصَفَهُ بالمكانة؛ فقد وصَفَهُ والعِيَاذُ باللهِ؛ لأنَّ جبريلَ أمينٌ، ووصَفَهُ اللهُ بالقوق، ووصَفَهُ بالمكانة؛ فقد وَصَفَهُ بالقوقة والمكانةِ والكرم بقولِه تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ اللهِ ذِى قُومٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينُ ذو مكانةٍ عظيمةٍ، وعندَ اللهِ مَكِينُ ذو مكانةٍ عظيمةٍ، مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩-٢٠] قوةٍ عَلَى الأمانةِ والحفظِ، وعندَ اللهِ مَكِينٌ ذو مكانةٍ عظيمةٍ،

وشرفٍ عظيمٍ، ولهذا كان هو أفضلَ رُسُلِ الملائكةِ، ومُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أفضلَ رُسُلِ المبشرِ.

الجواب: إنَّما ذَكَرَ القلبَ لأنَّ القلبَ مَحَلُ الوَعْيِ والجِفْظِ، ولذلك قال: ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾؛ حتَّى يتبيَّنَ أن الرَّسُولَ ﷺ لم يخطئ فيه، ولهذا لما كان يتعجَّلُ في القراءة إذا أَوْحَاهُ إليه جبريلُ تَعَجَّلَ وَقَرَأً، فقال اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لاَ نُحَرِّكُ بِهِ السَانَكَ لِعَجَلَ بِهِ السَانَكَ لِعَجَلَ بِهِ السَانَكَ لِعِهِ السَانَكَ لِعَجَلَ بِهِ السَانَكَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لاَ نُحَرِّكُ بِهِ السَانَكَ لِعَجَلَ بِهِ السَّالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى: ﴿ لاَ نُحَرِّكُ بِهِ السَّانَكَ وهي لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٦-١٧]، فقد تَكَفَّلَ اللهُ بذلك، وهي عنايةٌ عظيمةٌ بهذا القُرْآنِ الكريم.

ونَزَلَ القرآنُ بلسانٍ عربيً فصيحٍ مُبينٍ، أي: مُظهِرٍ للمعنى المرادِ به، فهو أفصحُ الكلامِ عَلَى الإطلاقِ، وهو من عندِ أَعْلَمِ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الإطلاقِ، وهو من عندِ أَعْلَمِ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الإطلاقِ؛ مِن عندِ اللهِ، فكلامُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كلامٌ مُحْكَمٌ عظيمٌ، وواللهِ لا يَذُوقُهُ ولا يَتَذَوَّقُه إلا مَن تدبَّره، فإذا تدبَّر الإِنْسَانُ كلامَ اللهِ عَرَفَ ما فيه من المعاني، والحِكم، والأسرارِ، في اللفظِ وفي المعنى، في اللَّفظِ الصَّريحِ وفي اللفظِ غيرِ الصريح، فإنه سيجدُ فيه المعاني العظيمةَ.

فليس فِي القُرْآنِ تناقُضٌ، والدليلُ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء:٨٦].

لكن ما يأتي من القُرْآنِ ممَّا يكونُ فيه ظاهرُ التعارضِ، فلَيْسَ عَلَى المرءِ إلا أن

يتأنَّى قليلًا ويَتدبَّر؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾، فإذا تدبروا ما ظاهرُه التعارُضُ فإنه يَتبَيَّنُ أنَّه غيرُ متعارضٍ، ولا يمكِنُ أن يَتَعَارَضَ أبدًا.

فإنْ قال قائلٌ: يَرُدُّ عَلَى هذه القاعدةِ آيتانِ من كتابِ اللهِ، وهما قولُ اللهِ عَرَّقِجَلَ: ﴿ وَإِن نَصِبْهُم سَيِتَهُ يَعُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [النساء: ٧٨] ﴿ كُلُّ ﴾ يعني الحسنة والسيئاتِ من عندِ اللهِ ، وهذِهِ آيةٌ تُبيّنُ أن الحسناتِ والسيئاتِ من عندِ اللهِ عَرَقِجَلَ. وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَينَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئةٍ فَين نَفْسِك ﴾ عَرَقِجَلً. وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِن اللهِ ، والسيئةُ من اللهِ ، والسيئةُ من النفسِ، والسيئةُ إلى قسمينِ: الحسنةُ من اللهِ ، والسيئةُ من النفسِ، فكيف يكونُ الجمعُ ؟

قَلْنا: تدبَّرْ يَتَبَيَّنْ لك الجمعُ، أما الآيةُ الأُولى فإن أولئكَ القومَ اتَّهَمُوا الرَّسُولَ وَلَيْ اللهُ الْحَمعُ، أما الآيةُ الأُولى فإن أولئكَ القومَ اتَّهَمُوا الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وقَالُوا: هذا منك يا مُحَمَّدُ. فبيَّنَ اللهُ تَعَالَى أن كلَّ شيءٍ من عندِ اللهِ، وأما الثَّانيةُ ففيها بيانُ سببِ السيئةِ الَّتِي تصيبُ العبدَ، وهي العبدُ نَفْسُهُ، والدَّلِيلُ عَلَى هذا قولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا السَيئةِ الَّتِي تصيبُ العبدَ، وهي العبدُ نَفْسُهُ، والدَّلِيلُ عَلَى هذا قولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا السَيئةِ الَّتِي تصيبُ العبدَ، وهي العبدُ نَفْسُهُ، والدَّلِيلُ عَلَى هذا قولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا السَيئةِ اللَّهِ مِن مُصِيبَةٍ فَهِ مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

إذن، إضافةُ السيئةِ للعبدِ من بابِ إضافةِ السببِ إِلَى المُسَبِّبِ، وإضافتُها إِلَى اللهِ من بابِ إضافةِ المخلوقِ إلى الخالقِ، فانفكتِ الجهةُ، وحينئذٍ لا تناقضَ.

كذلك أيضًا ذَكَرَ اللهُ عَنَّكَ أَنَّه فِي يومِ القيامةِ تَبْيَضُ وجوهٌ وتسودُّ وجوهٌ، فقال: ﴿ يَوْمَ فَقَال: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران:١٠٦]، وفي آية أخرى قال: ﴿ يَوْمَ بُغَخُ فِي الصَّورِ وَغَمْشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَ لِمْ زُرْقًا ﴾ [طه:١٠٢]، والسوادُ والزُّرقة بينها فرْقٌ، فكيف كان ذلك؟ فيأي إِنْسَانٌ مُضَلَّلُ ويقولُ: هذا القُرْآنُ مُتَنَاقِضٌ، نقول: لا تناقُضَ،

وإنها يتناقضُ عندَك لأنك لم تُرِدِ الإهتداءَ به، ولو أردتَ الاهتداءَ به لتبيَّنَ لك أنَّه ليس بمتناقِضٍ.

فيومُ القيامةِ مُدَّتُه خمسونَ ألفَ سنةٍ، ونَحْنُ نرى أنه فِي الدُّنيا تتغيَّرُ الأمورُ فِي خلالِ عَشْرِ سنواتٍ، ويومُ القيامةِ فِي خلالِ عَشْرِ سنواتٍ، ويومُ القيامةِ خمسونَ ألفَ سنةٍ، ألا يمكنُ أن تتغيرَ الوجوهُ من سوادٍ إِلَى زُرقةٍ، أو من زُرقةٍ إِلَى سَوَادٍ، وألا يمكنُ أن يكونَ بعضُ النَّاسِ يُحْشَرُ ووجهُهُ أسودُ، وآخرُ يُحْشَرُ ووجهُهُ أردقُ، وذلك لاختلافِ جَرَائِمِهِمْ.

فإما أن يقالَ: إنَّ المدةَ طويلةُ تتغيَّرُ الوجوهُ فيها، وإما أن يقالَ: إن الجرائمَ تختلِفُ، فيُحشَرُ كلُّ إِنْسَانٍ عَلَى حسبِ جريمتِه، وعلى هذا فقِسْ.

وما أحسنَ الوقوفَ عَلَى ما ألَّفَه الشيخ مُحَمَّد الشنقيطي رَحْمَهُ أللَهُ صاحبُ (أضواء البيان) فِي رسالةٍ سهاها (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب)، وهو كتابٌ جيِّدٌ يبيِّنُ فيه الآياتِ الَّتِي ظاهِرُها التعارُضُ، ويجمعُ بينها، لكني أنا أُذكِّركم بأنَّ كلامَ اللهِ عَنَّهَ عَلَى الكلامِ، وأصدقُ الكلامِ، وأحسنُ الكلامِ، وأبلغُ الكلامِ، وأنه لا يمكِنُ أن يوجدَ فيه تناقُضٌ.

ومناظرةُ نافعِ بْنِ الأزرقِ لابنِ عبَّاسٍ فِي هذه المسائلِ المشهورةِ ذَكَرَهَا السُّيُوطِيُّ (١) وغيرُه، حيث كان يُورِدُ شُبُهاتٍ وابنُ عبَّاسٍ يُجيبُ عليها ويردُّ عليه.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.

<sup>(</sup>١) متفرقة في الدر المنثور للسيوطي.



إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونتوبُ إليه، ونَعُوذ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، أَرْسَلَهُ وأشهدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بالهدى ودينِ الحقّ، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونَصَحَ الأُمَّة، وجَاهَدَ اللهُ حتَّ جِهَادِه، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إِلَى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

أنزل اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى القُرْآنَ الْكَرِيمَ، وجَعَلَه مباركًا لِيدَّبَرُ النَّاسُ آياتِه، ولِيَتَذكرَ أُولُوا أُولُوا الألباب، قال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَرُوا عَلَيْتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا الْألباب، قال سُبْحَانهُ وَقَعَالَى: ﴿ مُبَرَكُ ﴾ دليلٌ عَلَى ثمراتِ القُرْآنِ الْكرِيمِ، الْأَلْبُ ﴾ دليلٌ عَلَى ثمراتِ القُرْآنِ الْكرِيمِ، وأن ثَمراتِه كلّها بركةٌ، وَلَوْ لَم يكنْ منها إلّا أن المُسْلِمِينَ فَتَحُوا به مَشارِقَ الْأَرْضِ ومَغارِبَها حِينَ تَمَسَّكُوا به لكفى بها ثمرةً.

ومن بركةِ هذا القُرْآنِ أَنَّه موعظةٌ وشفاءٌ لِهَا فِي الصَّدورِ، بل شفاءٌ للأمراضِ الجِسْمِيَّةِ، ومن بركةِ هذا القُرْآنِ أن مَنْ قَرَأَهُ فله بِكلِّ حَرْفٍ منه حَسَنَةٌ، والحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها، فَإِذَا قلتَ: ﴿آلْكَمَدُ بِنَهِ ﴾ [الفاتحة: ٢] ففي كَلِمَةِ ﴿آلْكَمَدُ ﴾ خمسةُ أحرفٍ وهي: الهمزةُ، واللامُ، والحاءُ، والميمُ، والدال، كُلُّ حرفٍ منها بعَشْرِ حسناتٍ، فالجميعُ خمسون حَسَنةً.

وفي كَلِمَةِ ﴿ لَهِ ﴾ أربعةُ أحرفٍ وهي: اللامُ حرفُ الجرِّ، واللامُ المشددةُ، والهاءُ، فالمجموعُ فالجميعُ أربعون حَسَنةً تضافُ إِلَى الخمسين حَسَنة فِي كَلِمَةِ ﴿ الْعَمَدُ ﴾، فالمجموعُ تسعون حَسَنةً فِي قولِك: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ ﴾، فهذه من بركاتِ القُرْآنِ، فمن بركاتِ القُرْآنِ، فمن بركاتِ القُرْآنِ، فمن بركاتِ القُرْآنِ أَنّه شِفَاءٌ لأمراضِ الأَجْسام، وَلأمراضِ القُلوبِ.

ومن الأدلَّةِ عَلَى بركةِ القُرْآنِ أيضًا تلك القِصَّةُ:

بَعَثَ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - سريَّةً، فنزلوا ضُيُوفًا عَلَى جماعةٍ، عَلَى أَنْ يُضَيِّفُوهم ويُطْعِمُوهم يومًا وليلةً، لكن هذه الجهاعة لم يُوافقوا، وأبوا أن يُضيِّفُوهم، فَتَنَحَّوا ناحيةً، فَسَلَّط اللهُ عَلَى رئيسِ هَؤُلاءِ القومِ الَّذِين لم يُضيِّفُوهم عقربًا فلَدَغَتْه، وَهي من الزواحفِ السَّامةِ، فآلَتُه ألمًا شديدًا، فقالوا: ابْحَثُوا عن دواءٍ، فقالَ بَعْضُهم لبَعْضٍ: لعل هَؤُلاءِ القومَ الَّذِين نزلوا عندهم شيءٌ، فَأتَوْا وليهم، فقالوا: إن سَيِّدنا لُدغ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيءٍ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شيءٍ؟ قَالُوا: نعم فينا قارئٌ، وَلَكِنَنَا لن نقراً عَلَى سَيِّدِكم إلَّا بقطيعٍ من الغَنم، فقالوا: نعم، خُذُوا قطيعًا من الغَنم،

فذَهَبَ أحدُ الصَّحَابَةِ إِلَى هذا الرَّجُلِ، وجَعَلَ يَثْفُلُ<sup>(۱)</sup> ويقرأُ عَلَيْهِ سُورةَ الفَاتِحَةِ، وهَذَا الريقُ اليسيرُ إِذَا تَسَلَّطَ عَلَى مَحَلِّ الألمِ، شَفَاه اللهُ، فقامَ سيدُ القومِ اللَّدِيغُ كأنها نُشِطَ من عِقَالٍ، فكَمَا تَعرفونَ، الإبلُ تُعقلُ يَدُها بِعقالٍ يُدارُ عَلَى اليدِ، وهَذَا مَثَلٌ يُضربُ لِمَا يكونُ سَرِيعًا.

فأخذوا القطيعَ من الغَنمِ، فَلَمَّا أَخَـنُوه أُشْكِلَ عَلَيْهِم، كيف يأخذونَ أَجْرًا

<sup>(</sup>١) التَّفْل: نفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النَّفْث. النهاية (تفل).

عَلَى كتابِ اللهِ؟ فأَمْسَكُوا حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَأَخْبَرُوه بِالقَضِيَّةِ، فقال: «اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» (١). تَطْيِيبًا منه عَلَيْهِ لقلوبِهم حَتَّى تطمئنَّ، فأَخَذُوا وضَرَبُوا لَهُ معهم بسهم.

فكانت سُورةُ الفَاتِحَةِ رُقْيَةً، ولِهِذَا قال النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم للذي قَرَأُها: «وَمَا يُدْرِيكَ» يَعْنِي: ما يُعْلِمُكَ أَنها رُقيةٌ، للذي قَرَأُها: «وَمَا يُدْرِيكَ» يَعْنِي: ما يُعْلِمُكَ أَنها رُقيةٌ، ثُمَّ قال: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ»(٢).

وهَذَا الحِكم خاصٌّ بالَّذِي يُعَلِّم القُرْآن، أو يقرأ عَلَى المريض، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

أَمَّا الَّذِي يقرأُ لِيَاخُذَ أَجرًا فَهَذَا لا ثوابَ له، ولا حقَّ له فِي الأجرِ، ومن ذَلِكَ ما يَفْعَلُه بَعْضُ النَّاسِ -عن جهلٍ - إِذَا مات مَيِّتٌ، جاؤوا بقارئٍ يقرأُ القُرْآنَ، يَقُولُون: إنَّه يَصِلُ إِلَى الميتِ؛ لأنَّها قِرَاءَةُ لن تَصِلَ إِلَى الميتِ؛ لأنَّها قِرَاءَةُ ما يَقُولُون: إنَّه يَصِلُ إِلَى الميتِ؛ لأنَّها قِرَاءَةُ ما أُرِيدَ بها وَجْهُ اللهِ، وإنَّها أريدَ بها الدراهمُ، وهَذَا القارئُ قد تَعَجَّلَ أَجْرَهُ، فَجِينَئِدٍ أَرِيدَ بها الآخِرةِ، وإذا لم يكنْ له ثوابٌ فِي الآخِرةِ لم يَصِلِ الميتَ ليس له أجرٌ أو ثوابٌ فِي الآخِرةِ، وإذا لم يكنْ له ثوابٌ فِي الآخِرةِ لم يَصِلِ الميتَ شَيْءٌ من الثوابِ، فَجِينَئِذٍ نكونُ خَسِرْنَا بلا رِبْحٍ؛ لأَنَّنا أَعْطَيْنَا هذا القارئ دراهمَ، ولكنَّ مَيِّتَنَا لم يَنْتَفِعْ.

وما أعظمَ الجُرمَ إِذَا كَانَ هذا العِوَضُ من أموالِ اليتامي! فَقَدْ يكونُ الورثةُ يتامى، يَعْنِي صغارًا، فنكونُ أَخَذْنَا أموالهَم بغيرِ حَقِّ، وقد قال اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم (٢٢٧٦)، وأخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، برقم (٢٢٠١)..

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الشرط في الرقية، رقم (٥٧٣٧).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

> فمن بَرَكةِ القُرْآنِ أَنَّه شِفاءٌ لأَمراضِ القلوبِ، ولأَمراضِ الأجسامِ. تَنْبِيهٌ:

تَنْبِيةٌ لإخواننا المُسْلِمِينَ، بخصوصِ أولئك المُشَعْوِذِينَ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ المَالَ بالباطلِ، ويأتونَ بأدعيةٍ وطلاسمَ ما يُدرى ما هي، يُهَذْرِمُ (١) فِي لسانه ولا يدري ما يَقُولُ، ثُمَّ يأخذون أموالَ النَّاسِ، ولعلهم يخاطبون شيطانًا أو جِنَّا فِي هذه الهَذْرَمَةِ، والشياطينُ قد تعملُ للإِنْسَانِ أَشْيَاءَ يَعْجِزُ عنها البَشرُ، كَمَا قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ فِي شياطينِ سليهانَ عَيْدِالسَّكُمُ الَّذِين سُخِّروا له: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ, مَا يَشَاءُ مِن مَحَدِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ﴾ [سبأ:١٣].

قَوْلُهُ: ﴿وَجِفَانِ كَالَجُوَابِ﴾ الجِفانُ: هي الصِّحَافُ، والجَوابي بِرْكَةُ الماءِ، يَعْنِي: الشياطينُ تعملُ لسليهانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ صِحَافًا كالبركِ.

وقَوْلُهُ: ﴿وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ﴾ يَعْنِي: ثابتة لا تُحمَلُ من كِبَرِهَا وضَخَامَتِهَا.

وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ ﴿ وَالخَيِنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَضْفَادِ ﴾ [ص:٣٧-٣٧]، فالشياطينُ منهم من يَبْنِي، ومنهم من يَغُوصُ فِي البحرِ يأتي باللؤلؤ والمَرْجَانِ والسَّمكِ وغيرِ ذَلِكَ، ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَضْفَادِ ﴾ لأنَّ هَوُلاءِ مَرَدَةٌ يَعْصُونَ أَمْرَهُ، فيُقَرِّنَهُمْ فِي الأَصْفَادِ.

<sup>(</sup>١) الهذرمة: الحركة الشديدة. كتاب الأفعال لابن القطَّاع (هذرم).

فعلينا أن نَحْـذَرَ الْمُشَعْوِذِينَ، فَكُلَّ إِنْسَانٍ يَقْرَأُ بِهَا لَا يُفْـهَمُ لَا تَقْبَلُوا قراءتَه، والَّذِي يَقرأُ بِهَا يُفْهَمُ انظروا قراءتَه: هل تشتملُ عَلَى شِركٍ، أم هي قِرَاءَةٌ مَشْرُوعَةٌ، أم أَدعيةٌ مُبَاحَةٌ؟

أُعودُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرُكُ لِيَدَّبَّرُواً ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواُ الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]، قَوْلُهُ: ﴿ لِيَدَبَّرُواً ءَايَتِهِ ﴾ فَللتَّدَبُّرِ مَعْنيَان:

المعنى الأوَّلُ: التَّفَكرُ لاسْتِخراجِ المعاني، لأنَّهُ يُردِّدها فِي ذهنِه مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَتضِحَ له المعنى.

المعنى الثَّاني: ﴿ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ والنَّاسُ فِي تلاوةِ القُرْآنِ ثلاثةُ أقسامٍ: القِسْمُ الأوَّلُ: يقتصرُ عَلَى قراءتِه بدونِ تدبرٍ.

القِسْمُ الثَّاني: يقرأُ ويتدبرُ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: يقرأُ ويتدبَّرُ ويتذكرُ.

وخَيرُ هذه الأقسامِ هو الثَّالِثُ، ولِحِنَا قال عَنَّيَجَلَّ: ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ ومعنى الألبابِ: أَيْ العقول، وسُمِّي العقلُ لُبَّا، لأنَّ الإِنْسَانَ بلا عقلٍ قُشُورٌ بلا لُبِّ، ولِحِنَا سمي العقلُ لُبَّا كلُبِّ الحبَّةِ.

فعلينا أن نتدبَّرَ القُرْآنَ، وأَلَّا نقرأَ بلا تَدبرٍ، فالقُرْآنُ كله بركةٌ حَتَّى وإن لم تتدبرُه، لكن علينا تدبرُه والاتعاظُ به؛ حَتَّى نكونَ مِثَّن يَتْلُون القُرْآنَ حَقَّ تِلاوتِه.

فها أدركناه بها أعطانا الله من الفَهم فذاك، وما لم نُدْركُه فلنسألُ عنه أَهْلَ الْعِلْمِ، ويَجِبُ علينا أَنْ نُراجعَ العُلماءَ الموثوقين، ومُطالعةُ كتبِ التَّفْسِيرِ إِذَا كان المفسِّرُ مَوثُوقًا بعقيدتِه وبعلمِه.



الحمدُ للهِ رَبِّ العَالِمِنَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإني أَحُثُّ إِخْـوانِي المسلِمِينَ على تَدَبُّرِ كلامِ رَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، فإنَّه شِفَاءٌ لما في الصُّدورِ، وهُدًى ورَحْمَةٌ للمُؤمِنينِ، فيه تِبيانُ كلِّ شيءٍ، وفيهِ السعادَةُ لمن تمسَّكَ بِهِ؛ قال اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَمَنِ ٱتَبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى ﴿ آَنَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن نِهِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَمَنِ ٱتَبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى ﴿ آَنَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِي وَلَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِي وَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَعَلَىٰ اللهُ أَن يُعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُدُرُهُ مِنْ وَاللهِ اللهُ اللهُ أَن يُعِيذَنَا وإياكُمْ مِنْ حالِ هذا وأمثالِهِ.

وأكثرُ المسلِمِينَ اليومَ يَقْرَؤونَ القُرآنَ تَبَرُّكًا به، ورجاءً لتَوابِهِ، دونَ أن يُحاوِلُوا تَفَهُّمَ معنَاهُ، وهذا نَقْصُ بلا شَكَّ؛ لأن الله قال في القُرآنِ الكريم: ﴿كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَرُوا عَلِيَدِهِ ﴾ [ص:٢٩]؛ واللامُ هنا للتَّعْلِيلِ، وبيانُ الحكْمَةِ مِن إنزالِهِ: ﴿لِيَلَبَرُوا عَلِينَدُكُرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]، وكنا قد ذكرنا قبلُ أن الرُّجُوعَ في تفسيرِ القرآنِ الكريمِ إلى القُرآنِ الكريمِ؛ لأنَّ المتكلِّمَ به أعلَمُ بمرادِهِ من غيرِه.

وكنا قد ذَكَرْنَا أيضا أنَّنا إذا لم نَجِدِ التَّفْسِيرَ في كلامِ اللهِ، فَفِي سُنَّةِ رَسولِ اللهِ عَلَيْهُ، وإذا لم نَجِدْ ذلِكَ في السُّنَّةِ رجَعْنَا إلى أقوالِ الصحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ؛ لأن القُرآنَ

نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ، وفي زَمَنِهُم، فهُمْ أعلمُ الناسِ بمَعْنى كلامِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا سِيَّما فيهَا يتَعَلَّقُ بالحلالِ والحَرَامِ، فإن لم نجِدْ فبِهَا تقتَضِيهِ اللَّغَةُ العربِيَّةُ، وقد سُقْنَا الأدِلَّة على ذلِكَ.

ولكن اعلَمْ -أخِي المسلِمَ- أن الشَّريعَةَ نَقَلَتْ بعضَ الكلماتِ عَنْ معناهَا اللَّعُوِيِّ إلى معنَى شَرْعِيِّة، فهل إذا تعَارضَ حَقِيقتَانِ شَرْعِيَّةٌ ولُغَوِيَّة، هل نُقَدِّمُ اللَّعُوِيَّة، أو الحقِيقَة اللَّعُويَّة؟

والجوابُ: نُقَدِّمُ الحقِيقَةَ الشَّرعِيَّةَ، مثالُ ذلكَ: الصلاةُ في اللَّغَةِ الدُّعاءُ، قال اللهُ عَنَّوَجَلَ: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة:١٠٣]؛ يعني: ادعُ لهُمْ، لكِنْ هذا المعْنَى اللُّغَوِيُّ نُقِلَ اللهُ عَنَّى آخَرَ؛ فالصلاةُ في الشَّرْعِ: هي التَّعَبُّدُ للهِ ربِّ العالمِينَ؛ بأقوالٍ وأفعالٍ معْلُومَةٍ، أوَّلُمَا التَّكْبِيرُ، وآخِرُهَا التسليمُ.

إذن: إِذَا قَـالَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿أَقِـيمُواْ ٱلصَّكَلُوةَ﴾ [الأنعام:٧٧]، هل المعْنَى أقِيمُـوا الدُّعاءَ، أو أقِيمُوا العبادة المعْروفَة.

ولو قال قائلٌ: مَعْنى ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ أي: الدُّعاءُ؛ لأن هذا معناه فِي اللَّغَةِ. قُلْنا: هذا غَلَطٌ؛ لأن الحقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ.

بناءً على ذلِكَ؛ أقولُ لإخوانِي: القُرآنُ الكريمُ تِبيانٌ لكُلِّ شيءٍ، كلُّ شيءٍ مُبَيَّنٌ في القُرآنِ، حتى أَكْلُكَ وشُرْبُكَ، ودُخُولُك الحَيَّامَ، ولُبْسُكَ الثَّوْبَ، وعَقْدُ النكاحِ والطلاقِ، كلَّه مُبَيَّنٌ في القُرآنِ؛ حتى آدابُ الأكْلِ والشُّرْبِ، حتى آدابُ دُخولِ الحَيَّامِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ١٩٩]؛ و﴿ لِكُلِّ هَا القُرآنِ، هذه مِنْ صِيغِ العُمومِ، كلُّ شيءٍ، ولا يمكِنُ أن تجِدَ شيئًا إلا وَحَلُّه في القُرآنِ،

إلا إذا كُنْتَ قليلَ العِلْمِ، أو قاصِرَ الفَهْمِ، أو مُقَصِّرًا في الطَّلَبِ، وإلا ستَجِدُه؛ لأن القُرآنَ كامِلُ؛ لأن الدِّينَ كامِلُ.

فإذا قال لكَ قائلٌ: أينَ آدابُ الأكْلِ في القُرآنِ؟

نقُولُ: أَلَمْ تَقَرَأُ قُولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُواْ وَالشّرَبُواْ وَلاَ شُرِفُواْ ﴾ [الاعراف:٣١]، فإن قال لك: لكِنْ هلْ قالَ: إذا أكلت فَسَمِّ، وإذا شَرِبْتَ فَسَمِّ، وإذا فَرَغْتَ فاحمَدِ اللهِ، هلْ قال لكَ: لكِنْ هلْ قال كَلِمَةً جامِعَةً مانِعَةً؛ قال اللهُ عَزَّقِجَلَ: هلْ قال هذَا؟ فنُجِيبُ عليهِ: لا؛ لكِنْ قال كَلِمَةً جامِعَةً مانِعَةً؛ قال اللهُ عَزَّقِجَلَ: ﴿فَنَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِيِ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللّهِ وَكَلِمَنتِهِ ﴾ [الأعراف:١٥٨]، وَمَا يَنُوا بِاللّهِ وَسَلامُهُ عليهِ، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ عليهِ، فقالَ سبحانه: ﴿فَتَامِنُواْ بِاللّهِ وَسَلامُهُ عليهِ، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ عليهِ، فقالَ سبحانه: ﴿فَتَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنّبِي ٱللهُ وَسلامُهُ عليهِ، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ عليهِ، وَبَعْدَها قالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَرَسُولِهِ ٱلنّبِي ٱللّهِ وَاللهِ، وأَنْعَالِهِ، وما يَثْرُكُ، ومَا يَفْعَلُ.

كذلِكَ تَجِدُ الواشِمَةَ والمُسْتَوشِمَةَ مثَلًا مَلْعُونَتَيْنِ فِي السُّنَّةِ<sup>(۱)</sup>، فهل هُما مَلْعُونتانِ في القُرآنِ؟ نقولُ: نَعَمْ؛ لأن اللهَ أَمَرَنَا أن نَتَّبعَ هذا النَّبِيَّ، وأن نُصَدِّقَ بِخَبَرِهِ.

وهنا قصَّةٌ مشهورَةٌ عن بعضِ العُلماءِ، أقولهُا كثِيرًا في المجالِسِ؛ لأنها عِبْرَةٌ وفِطْنَةٌ: رجُلٌ من عُلماءِ المسلِمِينَ الذينَ أعْطَاهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُمَا ثَاقِبًا كان في أورُوبَّا، وكان في مَطْعَم مع طُلَّابِهِ، وكان المطعَمُ جامِعًا بينَ المسلِمِينَ والكافرينَ، وفي زَاويَةٍ مِنَ المطعَم رجُلٌ من علماءِ النَّصارَى المنصِّرِينَ، ولا يقالُ عنهم: مُبَشِّرُونَ؛ بل هم منصِّرُونَ مضَلِّلُونَ؛ لأنهم ضالُّونَ، أما المبشِّرُونَ فهم دعاةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب الموصولة، رقم (٥٥٩٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله، رقم (٢١٢٤).

هذه الأُمَّةِ، كَمَا قال النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- وهو يبعثُ البعوثَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (١) . وقالَ عَنَّوَجَلَّ لنَبِيِّهِ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَسِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا » ( فَالَ عَنَّوَجَلَّ لنَبِيِّهِ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَسِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَلَا تُنَفِيرًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِيلَ فَاللَّهُ وَمَا لَا اللَّهِ وَمَا لَا اللَّيْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا تُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِ

على كلِّ حالٍ؛ كان هذا الرَّجُلُ النَّصْرانِيُّ من عُلماءِ النَّصَارَى في زَاوِيَةٍ مِنَ المَطْعَمِ، ورَأَى هذا العَالِمَ الإسلامِيَّ فأرادَ أن يمْتَحِنَهُ؛ فأتَى إليهِ النَّصْرَانِيُّ وقال لهُ: إلى وَجَدْتُ في كِتَابِكُم أنه تِبيانٌ لكُلِّ شيءٍ، قال: نعم، هذا كلامُ ربِّ العَالِمِنَ عَنَهَجَلَ، قال النَّصْرَانِيُّ: هذا شيءٌ مِنَ الحَلْوَى مثَلَّثُ، ولا يكونُ مستَدِيرًا، فكيف تُصْنَعُ هذا؟ واقْرَأِ القُرآنَ فلَنْ تَجِدَ فيهِ شَيْئًا عَنْ هذا.

فقالَ الرَّجُلُ العالِمُ المسلِمُ: لا؛ بل هذا موجودٌ في القُرآنِ. فقالَ النَّصْرَانِيُّ: كيف كيفَ؟! فنادَى العالِمُ المسلِمُ صاحِبَ المطعَمِ، وقالَ: تعالَ يا رَجُلُ، ثم سأله: كيف تَصْنَعُ هذَا؟ فقال صاحبُ المطعَمِ: أصنَعُهُ بكذَا وكذَا وكذَا وبيَّنَ لهُ، قال: هكذا جاءَ في القُرآنِ، قال اللهُ تَعَالَى: ﴿فَسَتُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، هكذَا جاءَ في القُرآنِ، فقالَ النَّصْرَانِيُّ: كيفَ ذلِكَ؟ قال العَالِمُ المسلِمُ: إنَّ اللهَ تَعَالَى للهَ تَعَالَى للهَ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى فَالَ النَّصْرَانِيُّ: كيفَ ذلِك؟ قال العَالِمُ المسلِمُ: إنَّ اللهَ تَعَالَى للهَ اللهُ مَنْ أَوْلَ اللهَ تَعَالَى اللهَ اللهُ مَنْ أَوْلَ اللهَ اللهُ المسلِمُ: إنَّ اللهَ تَعَالَى اللهُ عَلَى مَصْدَرِ العِلْمِ، لل قَالَ: ﴿فَالَ اللهُ عَلَى مَصْدَرِ العِلْمِ، فعليه يكونُ هذا مَوْجُودًا في القُرآنِ، لا بِلَفْظِهِ؛ ولكن بها يذُلُ عليهِ.

المهِمُّ: أَنْ كَلَامَ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -أَسأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وإِياكُمْ ممن يتْلُونَهُ حقَّ تِلاوتِهِ- تِبيانٌ لكُلِّ شيءٍ، لكن قَدْ يكونُ هناكَ قُصُورٌ في العِلْمِ، أو تَقْصِيرٌ في الطَّلَبِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، رقم (٦٩)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، رقم (١٧٣٤).

أو عدَمُ فَهْمٍ، أو قصورٌ في الفَهْمِ، أو سوءُ إرادَةٍ وقَصْدٍ، فهذِه أربعَةُ أشياءَ: قِلَّةُ العِلْمِ، والتَّقْصِيرُ في الطَّلَبِ، والقصورُ في الفَهْمِ، وسوءُ القَصْدِ.

فمثلًا أهْلُ البِدَعِ الذين يُحَرِّفُونَ كلامَ اللهِ عن مَواضِعِه، ويفَسِّرُونَهُ بها تقتضِيهِ أَهُوا وَهُمْ، لا بها يُريدُهُ اللهُ ورسُولُهُ، هؤلاء قَدْ يكونُ عندَهُم عِلْمٌ كثيرٌ لكِنْ عندَهُم سوءُ القَصْدِ، يريدُونَ أن يتَبعَ الناسُ أهْواءَهُم، وقدْ قال اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِنَو النَّعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللهِ ﴾ [القصص: ٥٠]، فيَجِبُ أن يتَنبَّه لذلك، وأحُثُ مِنَو اتبعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللهِ ومعْرِفَةِ مَعناهُ، ثم العَمَلِ بِهِ الأن هذا هو المقصودُ، فل سِيع وإياكُمْ على تَدَبُّرِ كلامِ اللهِ ومعْرِفَةِ مَعناهُ، ثم العَمَلِ بِهِ الأن هذا هو المقصودُ، قال اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالى: ﴿ كِننَ أَنْلِنهُ إِلَىٰكَ مُبْرَكُ لُ لِيَدَّبَرُوا عَاينَهِ ﴾ [ص:٢٩]؛ هذا المعْنى، ﴿ وَلِمَنَدُكُ اللّهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَنْ اللهُ مَلُ والتَّطْبِيقُ.

فَفَكُّرْ فِي نَفْسِكَ؛ هل أنتَ عَنَّنْ يَنْهَجُ هذا المنهجَ، أو عَنَنْ يَقْرَأُ القُرآنَ للتَّبَرُّكِ فَقَطْ؟ أقولُ وبصَراحَةٍ: أكثرُ الناسِ على الثَّانِي، يقولُ: أقْرَأُ القُرآنَ؛ لأن في كُلِّ حَرْفٍ حسَنَةً، والحسَنَةُ بعَشْرِ أمثَا لِهَا، لكِنْ نقولُ: يا أخِي؛ قفْ تَدَبَّرْ تأمَّلْ، وارجعْ في التَّفْسِيرِ إلى أهْلِ العِلْمِ المُوثُوقِينَ بعِلْمِ هِمْ ودِينهِمْ؛ لأنه ليس كُلُّ عالمٍ يكونُ عنْدَهُ أمانَةٌ، وليس كُلُّ أمِينٍ يكونُ عِنْدَهُ عِلْمٌ، احرِصْ على العَالمِ الموثُوقِ في عِلْمِه وأمانَتِهِ.

وإذا لم يكنْ لدَيْكَ عالِمُ فارْجِعْ للتَّفْسِيرِ المؤلَّفِ؛ كَتفْسيرِ ابنِ كَثِيرٍ، والسَّعْدِيِّ، وأبي بكر الجزائرِيِّ، وأمثْ الهِم، وأنْهَ اك عَنْ كتُبِ التَّفْسِيرِ الكَبِيرَةِ التي لا ينتَفِعُ بها طالِبُ العِلْمِ المبتَدِئ، وإياكَ وتحريفَ الضَّالِينَ، إياكَ أن تَرْجِعَ في تفْسيرِ القُرآنِ إلى مَنْ يفَسِّرُهُ تَفْسِيرًا أَدَبِيًّا فَقَطْ، ليس على قواعِدِ الشَّرِيعَةِ؛ لأن هذا لا يُفَسِّرُ القُرآنَ.



الحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأَسَلِّمُ علَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فيَسُرُّنِي في هذه الليلَةِ أن أَحْضُرَ إلى هذا المكانِ لأَسْتَبْشِرَ بها سَمِعْتُ عن جَريانِ تحفِيظِ القرآنِ في أمِّ القُرَى؛ مكَّةَ المكرمَةِ.

إن هذه المدارِسَ وهذه الحَلَقَاتِ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ عَرَّقِجَلَ، فتَحَهَا اللهُ على هذه البِلادِ وعلى غيرِهَا مِنْ بلادِ المسلِمِينَ؛ حتى وَصَلَ الأَمْرُ إلى ما سَمِعْنَاهُ من أخِينا مديرِ هذه الجهاعَةِ؛ جماعَةِ تحفِيظِ القُرآنِ، فنسألُ اللهَ تَعَالَى أن ينفَعَ بِهَا.

أيها الإخوة؛ إن تحفيظ القُرآنِ ليس إلا وَسِيلَةً إلى العَمَلِ بِهِ؛ قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوا عَاينِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]. فبيَّنَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ الْحِكْمَة من إنزالِ هذا القُرآنِ؛ أن يتَدَبَّرَ الناسُ آياتِهِ، ويتأمَّلُوهَا، ويتفكَّرُوا فيها؛ حتى يعمَلُوا بها؛ ﴿ لِيَنَبِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾.

أما أن يُقْرَأُ القرآنُ بدُونِ فَهُم لمعنَاهُ، ولا عَمَلِ بمُقْتضاهُ، فهَذَا نَقْصٌ كبيرٌ، يجِبُ على الأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ أن تَعْتَنِيَ بفَهْم معَانِي كِتابِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، وكَمْ من مسْأَلَةٍ تَعِبْنَا في طَلَبِ الوصولِ إلى حُكْمِهَا مِنَ السُّنَّةِ ومِنْ كلامِ الأئمَّةِ؛ ولكِنَّنَا لم نَصِلْ إلى ذلك، فإذا رَجَعْنَا إلى القرآنِ وجَدْنَا حُكْمَها واضِحًا بَيِّنًا، وبهذا نعرِفُ فَائِدَةَ الرجوعِ إلى كِتَابِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهُ عَنَّهَ اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهَ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وليَحْذَرِ الإنسانُ مِنَ التفاسِيرِ البَعيدَةِ عن التَّفْسِيرِ، ويعتَنِي بكُتُبِ التَّفْسِيرِ البَعيدَةِ، وسلامَةِ المنْهَجِ؛ كَتفْسيرِ ابنِ كَثيرٍ رَحِمَهُ الله، التي عُرِفَ مصَنِّفُوها بصِحَّةِ العقِيدَةِ، وسلامَةِ المنْهَجِ؛ كَتفْسيرِ ابنِ كَثيرٍ رَحِمَهُ الله، وغيرهما مِنَ التَّفاسِيرِ، وإذا أُشْكِلَ وتفسيرِ شيخِنَا عبدِ الرَّحْنِ بن سَعْدي رَحِمَهُ الله، وغيرهما مِنَ التَّفاسِيرِ، وإذا أُشْكِلَ على الإنسانِ أيُّ شيءٍ مِن هذا فليرْجع إلى العُلهاءِ الناصِحِينَ الذين يعْرفونَ ما يَقْرؤونَ مِن كُتُبِ التَّفْسِيرِ، ويُبَيِّنُونَ مَا فيها مِنْ أخطاءٍ؛ حتى يتبَيَّنَ الحَقُّ.

ختامًا: لهذا أشْكُرُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ على تَهيئةِ هذا اللَّقاءِ، ثم أَشْكُرُ خادِمَ الحرَمَيْنِ الشَّرِيفينِ على مساعدةِ هذه الجَمعِيَّاتِ، وأرجُو مِنْ إخوانِنَا الأثرياءِ أن يُسَاعِدُوها بالمالِ والقَوْلِ والفِعْلِ، وأَحُثُّهُم على أن يُوجِدُوا موارِدَ لهذِهِ الجَمْعِيَّاتِ؛ كالعِماراتِ تُوجَدُوا موارِدَ لهذه المَّعَمَّانِ؛ لأن التَّبَرُّعَ لمثلِ مَنْ وَلَهُ المَسْلَحَتِهَا، وكذلِكَ المساجِدُ وغيرها؛ لأن التَّبَرُّعَ لمثلِ هذه الأعمالِ لَا يزُولُ، بل يبْقَى بعدَ وفاةِ الإنسانِ.

أَسَأَلُ اللهَ لِي وَلَكُمُ التَّوفِيقَ لمَا يُحِبُّ ويَرْضَى، وأَن يُخْفَظَ حُكُومَتَنَا بِكِتَابِ اللهِ، ويُخْفَظَ كِتَابَهُ بِهَا، إنه على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِينًا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحْبه أَجَعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأَسَلِّمُ علَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قال الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [بونس: ٥٧] كم من إنسانٍ قد قَسَا قلبه، فقَرأً القرآن، فأَلَانَ الله قلْبُه، واستمع إلى المَثَلِ الذي ضَرَبَه الله حتى تَقْتنِعَ، قال الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا الله الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ وَخَشِعًا مُّتَصَدِعًا مِّن خَشْيَةِ الله وَتِلْكَ الْمَثْنُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَنَفَكَرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]، فهذا الجبلُ يَخْشَعُ ويَتصَدَّعُ ويَتصَدَّعُ ويَتضَدَّعُ لَو نَزَلَ على القلبِ لَانَ، وزَالَتْ قَسُوتُه، ولهذا قال الشيخُ ابن عبدِ القوي المرداوي في قصيدته الداليةِ المشهورةِ:

وَ حَافِظْ عَلَى دَرْسِ القُرَانِ فَإِنَّهُ يُلِينُ قَلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلْمَدِ (١)

إن بعضَ الآياتِ يتلوها التالي تَوَدُّ أَن يَبْقَى طِيلَةَ الزَّمَنِ وهو يَقْرَؤُها، فإنه يَجِدُ لَذَّةً، والقَلْبُ يَطْرَبُ ويفرحُ لهذه الآياتِ ويَلِينُ، أما إذا قرأ الإنسانُ بغَفْلةٍ فالتأثيرُ قَلِيلٌ، اللهم أَلِنْ قُلوبَنا بذِكْرِكَ وكلامِك يا ربَّ العالمين.

أما كَوْنُهُ شفاءً لأمراضِ الأجسامِ فاستمعْ إلى قِصَّةٍ ذُكِرت في الصحيحين وغيرِهما: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّكِا الْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا

<sup>(</sup>١) انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح (٣/ ٥٨٨).

عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتُوهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ، إِنِي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَهَا أَنَا بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ، إِنِي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَهَا أَنَا بَعْضُهُمْ: فَعَالَوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ بَرَاقِ لَكُمْ حَتَّى جَعْلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ، وَيَقُرَأُ: ﴿ الْفَعَنَمِ، فَالْمُلَقَ يَتُفُلُ عَلَيْهِ فَلَكُمُ اللّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ اللّذِي مَا عَلَيْهِ، وَيَقُرَأُ: ﴿ الْفَحَمْدُ لِهِ قَلَبَةٌ ، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي رَقِي: لَا تَفْعَلُوا حَتَى نَاثِي النَّيِيَ عَقَاقَ فَذَكُرُوا لَهُ اللّذِي يَعْلَاهُ اللّذِي رَقَى اللّهُ عَلَيْهُ فَذَكُرُوا لَهُ هُ فَقَالَ: ﴿ وَمَا يُدُولِ كَ اللّهُ عَلَيْهُ فَذَكُرُوا لَهُ هُ فَقَالَ: ﴿ وَمَا يُدُولُولَ مَعَكُمْ سَهُمًا ﴾ وَاللّهِ عَنْ فَذَكُرُوا لَهُ هُ فَقَالَ: ﴿ وَمَا يُدْولِ لَكُ مُ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اللهم صلّ وسلّم عَلَيْهِ، وهذا هو التعليم، فهو لم يَقُلْ: «اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا». لأنه جَائِعٌ، ولكن لِيَطْمَئِنُّوا أنَّ الرَّسُولَ -صلّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم- أَكَلَ منه فيَطْمَئِنُّوا ويَأْكُلُوا، ثم قال للرجلِ الذي قَرَأَ الفاتحة: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟». أي: ما الذي أَعْلَمَكَ أنها رُقْيَةٌ.

إذن، إذا أَرَدْتَ أن تَقْرَأُ على المريضِ فعليكَ بالفاتحةِ فاقْرَأُها عليه، لكن لا بُدَّ من اعتقادٍ في القارئِ واعتقادٍ في المَقْرُوءِ عَلَيْهِ، فيَجِبُ على القارئِ أن يعتقد أنَّهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم (٢٢٧٦)، وأخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، برقم (٢٢٧٦).

سَتَنْفَعُ بإذنِ اللهِ، وكذلك المقروءُ عَلَيْهِ لا بُدَّ أن يعتقدَ أنها سَتَنْفَعُهُ بإذنِ اللهِ، لا على سَبيل التَّجْرِبةِ.

ولا بُدَّ هنا من ثلاثةِ أَشْياءَ: فَاعِلٍ، ومَحَلِّ قابلٍ، ومُؤَثِّرٍ. وسَأَضْرِبُ لكم مثلًا: وهو أن يكونَ هناك إنسانٌ شُجاعٌ معه سيفٌ، والسيفُ كلَّه ثُلَمٌ لا يَقْطَعُ اللحم، فهذا لا ينفعُه السيفُ وإن كان شجاعًا، لأن المُؤثِّر غيرُ صالحٍ، وإنسانٌ آخرُ معه سيفٌ بَتَّارٌ ماضٍ كالبرقِ لكنه جبانٌ، إذا رأى شُجاعًا سَقَطَ السيفُ من يَدِه، فهذا لا ينفعُه السيفُ من يَدِه، فهذا لا ينفعُه السيفُ، لأن الفاعلَ غيرُ صالحٍ، وإنسانٌ ثالثٌ شجاعٌ ومعه سيفٌ بَتَّارٌ فقصَدَ عَمُودًا يَحْسَبُه عَدُوًّا، فجعَلَ يَضْرِبُه بالسيفِ، والعمودُ لا يتأثرُ، وذلك لأن المحلَّ غيرُ قابلِ.

فإذا جِيءَ مثلًا بمريضٍ إلى إنسانٍ يقرأُ عليه، ولكنّه لا يعتقدُ أنه يَنْفَعُ، ويقولُ: أنا ذَهَبْتُ للطبيبِ الفلاني والدكتورِ والجراحِ، وكُلُّهم لم يساعدوني في الشفاءِ، فكيف يَنْجَحُ هذا الذي يقرأُ بالقرآنِ؟ فهذا القرآنُ لا يُفِيدُه لأنه غيرُ مُؤْمِنٍ بهذا الأمرِ. أو إنسانٌ يقرأُ، ولكنه شاكُّ في الأمرِ، فهذا أيضًا لا يَنْفَعُه، أو إنسانٌ يقرأُ بأمورٍ غيرِ شرعيةٍ، فهذا كذلك لا يَنْفَعُه، وإن نَفَعَ فهو من الشياطينِ التي تَغُرُّه.

والقرآنُ يُؤَثِّرُ في حامِلِه تأثيرًا عَظِيمًا، فالحاملُ للقرآنِ إذا كان يُؤْمِنُ به ويَعْمَلُ به فَسَوْفَ يُؤَثِّرُ في إيهانِه، وفي أعهالِه، وفي أخلاقِه، وفي كلِّ شيءٍ، وانظرْ إلى النبيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم – وهو أحسنُ الناسِ خُلُقًا، تقولُ عائشةُ رَضَيَلِيّهُ عَنْهَا: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ» (١). واللهِ لو قَرَأْنَا القُرْآنَ وتَلَوْنَاه حَقَّ تِلاوتِه لتَغَيَّرَ المجتمعُ كُلُّه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٩١، رقم ٢٤٦٤).

لَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَقْرَؤُونَه للأَجْرِ وللتَّبَرُّكِ.

هذا التأثيرُ العظيمُ لا يكونُ إلا بالقرآنِ الكريم، ولذلك نحن نَقْرؤُه في شهرِ رمضانَ على الأقلِّ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ومع ذلك لا نَمَلُ من قراءتِه، وكلما قرأتَ مَرَّةً أخرى فكأنك تَقْرَؤُه لأوَّلِ مَرَّةٍ، ولهذا من أوصافِ القرآنِ أنه «لَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَدِي، أي لا يَبْلَى، وهذا لا يُوجَدُ في غيرِ القرآنِ.

ونَجِدُ كذلك من آثارِ القرآنِ -وقد لا يَتَصَوَّرُ بعضُنا هذا الأَمْرَ - أن المسلمين فَتَحُوا به مشارقَ الأرضِ ومغاربَها؛ لأنهم يُجاهِدُونَ بالقرآنِ وللقرآنِ، كان الناسُ في خَوْفٍ وفي جُوعٍ، ثم صاروا بعد ذلك في أَمْنٍ شَديدٍ وشِبَعٍ تَامِّ، وهذا تاجُ كِسْرَى يُؤْتَى به من المدائنِ من وَراءِ النَّهْرِ إلى المدينةِ، وأَذْكُرُ هذا حتى تَقِيسَ أخي المسلمَ حالَ المسلمين اليومَ بحالهِم بالأمِس، فيؤتى بتَاجِ كِسْرَى مُرصَّعًا بالذهبِ واللآلئِ والجواهرِ، لا يحملُه البعيرُ الواحدُ، وإنها يَحْمِلُه بَعِيرانِ، رُبِطَ أَحَدُهما بالآخرِ، وجعلوا التاجَ فوقها، وأتَوْا به من المدائنِ إلى المدينةِ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضَيَاللَهُ عَنهُ؛ لأنهم يجاهدون باللهِ، ويجاهدون للهِ، ويجاهدون في اللهِ.

وهذه ثَلاثةُ أشياءَ:

الأول: يُجاهدون باللهِ، أي: يَسْتعينونَ باللهِ عَرَّفَجَلَّ وليسوا مُعْجَبِينَ بأَنْفُسِهم.

الثاني: يجاهدون للهِ؛ إخلاصًا له، فهم لا يُقاتلون حَمِيَّةً لقَوْمِهم، أو لعُروبتِهم، إنها يُقاتِلونَ للهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب في التمسك بالقرآن، رقم (٣٠٠٧).

الثالث: يقاتلون في اللهِ، أي: في شَريعةِ اللهِ، فلا يُقْدِمون على القتالِ إلا حيثُ اسْتَعَدُّوا للقتالِ، وإذا أَقْدَموا على القتالِ بدُونِ استعدادٍ فالهزيمةُ؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] والشاعر يقول:

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَالَهُ كَسَاعِ إِلَى الْهَيْجَا بِغَيْرِ سِلَاحِ (١)

فكيف يمكن للإنسانِ أن يُقاتِلَ بدُونِ سلاحٍ؟! فهذا لا يَصِحُّ، بل هذا تَفْرِيطٌ وإفراطٌ في الإقدام.

فتَعَجَّبَ عُمَرُ رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ: كيف يُؤْتَى بهذا التاجِ من أقصى الشرقِ إلى المدينةِ لم تُفْقَدْ منه خَرَزةٌ واحدةٌ، وإذا كُنَّا نحن مَن استولى عليه، لكانَ كلُّ وَاحِدٍ منا يقولُ: هذا لي، هذا رِزْقِي. لكنهم أَدَّوْهُ إلى عُمَر، فقال عُمَرُ: إنَّ قَوْمًا أَدَّوْا هذا لَأَمَناءُ. يقولُ: هذا لي، هذا رِزْقِي. لكنهم أَمناءُ لأَنَّكَ أَمِينٌ، ولو أَنَّكَ رَتَعْتَ لَرَتَعُوا (١). لكنَّ عمر فقالوا: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّهُم أُمنَاءُ لأَنَّكَ أَمِينٌ، ولو أَنَّكَ رَتَعْتَ لَرَتَعُوا (١). لكنَّ عمر رَضَيَّا للهُ عَنهُ لا يَرْتَعُ في مالِ المسلمين، حتى إنه رَضَيَّاللَهُ عَنهُ كان يَرْتَدِي ثَوْبًا مُرَقَّعًا، خليفةُ المسلمين عليه ثوبٌ مُرَقَّعٌ، فكان إذا أَرَادَ أن يَنامَ نامَ في المسجِدِ، يجعلُ كُمَّه وِسادةً لرأسِه.

ولهذا يَذْكُرُ التاريخُ أَنَّ مُعاويةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي وِلايتِه على الشامِ احتاجَ أَن يَجْعَلَ بَيْتَ يَهُودِيٍّ تَبَعًا لبيتِ المَالِ تَوْسِعَةً له، فأبى اليهوديُّ، وقال: هذا بَيْتِي ولا أَبِيعُه بَيْتَ يَهُودِيُّ تَبَعًا لبيتِ المَالِ تَوْسِعَةً له، فأبى اليهوديُّ، وقال: هذا بَيْتِي ولا أَبِيعُه بكلِّ الشامِ. فقال معاويةُ: بِعْهُ. قال: لا أَبِيعُه. فرأى مُعاويةُ رَضَالِللهُ عَنْهُ أَن المسلمين بكلِّ الشامِ. فقال معاويةُ: بِعْهُ. قال: لا أَبِيعُه. فرأى مُعاويةُ رَضَالِيهُ عَنْهُ أَن المسلمين يَعْرض عليه يَعْتَاجُونَ بيتَ هذا الرَّجُلِ لتَوْسِعَةِ بيتِ مالِ المُسْلِمِينَ، ولهذا قَرَّرَ أَن يَعْرِضَ عليه

<sup>(</sup>١) البيت لمسكين الدارمي. انظر الحماسة البصرية (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٢/ ٤٤١، ٦٢٥).

أضعافَ قِيمَةِ البيتِ، ولكن اليهوديَّ أَبَى، واستشار بعضَ أصحابِه، فقال له: اذْهَبْ إلى عُمَرَ في المدينةِ. فذهَبَ اليهوديُّ من الشامِ إلى المدينةِ، فدخَلَ المدينةَ يَسْأَلُ: أين أميرُ المؤمنين عُمَرُ؟ فدَلُّوه عليه، وإذا رَجُلٌ عليه ثَوْبٌ مُرَقَّعٌ قد نامَ في المسْجِدِ، وجَعَلَ الحصباءَ تكونُ وسادةً له، فتَعَجَّبَ اليهوديُّ؛ لأن مُعاوِيةَ رَخِوَاللَّهُ عَنهُ في المسْمِ كان أميرًا لأميرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَخَوَاللَّهُ عَنهُ ولكنه في قَصْرٍ فَخْمٍ في الشامِ كان أميرًا لأميرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَخَوَاللَّهُ عَنهُ ولكنه في قَصْرٍ فَخْمٍ ومُلْكِ كَبِيرٍ، وهذا كان مما يحتاجُه لكي يَحْكُمَ به الناسَ هناك ويَهابُوه، فكلَّمَ عُمَرَ في أمرِ مُعاوية، في أمرِ مُعاوية، فأمرَ عُمَرُ بكتابٍ، وقيل: إنه كُتِبَ بعَظْمٍ، أو بحَصَاةٍ، إلى معاوية: في أمرِ مُعاوية، فليسَ كِسْرَى بأَعْدَلَ مِنَا.

وهذا ما نَخْتِمُ به كلامنا، وسُبْحانَكَ اللهمَّ رَبَّنا وبحَمْدِكَ، نَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، نَسْتَغْفِرُك ونَتُوبُ إليك.





الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وأُصَلِّي وَأُسَلِّمَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وأَمَّا بَعْدُ: الْتَقِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

بَقِيَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- في مكةَ قبلَ الهِجرةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنةً، وبَقِيَ بَعْدَ هِجرتِه عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فمُدةُ البَعثةِ -أي الرسالةِ- ثَلَاثٌ وَعشرونَ سَنةً.

في هذه المدةِ الوَجيزةِ تَكُوّنَتِ الدولةُ الإسلاميةُ بَعْدَ أَن هَاجَرَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى عليه وعلى اللهِ وسلَّم-، ونَزَلَ القرآنُ مُفَرَّقًا على رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم-، نَزَلَ مِن عندِ اللهِ تَعَالَى مُفَرَّقًا كَمَا قال تَعَالَى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْتُهُ لِلَقُرَآهُ، عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْتُهُ نَزِيلًا ﴾ [الإسراء:١٠٦]، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِل عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ اللهُ عُلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ وَاحدةً جُمُلَةً وَاحدةً ﴿ وَيَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِل عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ وَاحدةً ﴿ وَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللهِ قان: ٣٢].

وما سِواهُ مِنَ الكتبِ كَانَتْ تَنْزِلُ جُملةً واحدةً على الرُّسلِ، أمَّا هذا القرآنُ الكريمُ، فإنه كان يَنْزِلُ مِنْ عندِ اللهِ شَيْئًا فَشَيْئًا حتى أَمَّةُ اللهُ عَزَّوَجَلً.





إِنَّ الْحَدْد للهِ، نَحمدُه، ونَستعينُه، ونَستغفرُه، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، ونَعوذُ باللهِ من شُرورِ أَنفُسِنا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْمُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، فَبَلَّغَ الرِّسَالَة، وَأَدَّى الْأَمَانَة، وَنَصَحَ الأُمَّة، وَجَاهِ وَصَلَواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ يَعَنَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نَوْمِنَ اللهُ تَبَارَكُمُ اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ لَوْمِنَ لَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ لَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ دَوَ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ٩٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ﴾ [التوبة:١٠٥].

هاتان الآيتان أو إحداهما تُكتب عَلَى بَعْضِ المنشآتِ والمتاجرِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَتُوضَعُ الآيةُ فِي غيرِ مَوْضِعِها؛ لأنَّ هاتين الآيتين نَزَلتَا فِي المنافقين، وهي تهديدٌ لهم، وليست ثناءً ولا وعدًا، فينبغي أن لا نَكْتُبَهَا عَلَى المتاجرِ والمنشآتِ عَلَى وجهِ الثناءِ، فهَذَا عكسُ ما أراد اللهُ تَعَالَى بهاتين الآيتين.

فَفِي الآيةِ الأُولِى قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾، وفي الآيةِ الثَّانِيَةِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَسَيَرَى اللّهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُۥ﴾، فلا يُمْكِنُ أن يَرَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَمَلَنَا الآنَ؛ ولِهِذَا نَرْجُو من الَّذِين كَتَبُوا عَلَى مَتَاجِرِهِمْ أو مُنشآتِهِم قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ عَمَلُنَا الآنَ؛ ولِهِذَا نَرْجُو من الَّذِين كَتَبُوا عَلَى مَتَاجِرِهِمْ أو مُنشآتِهِم قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ عَمَلُواْ فَسَيْرَى اللّهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُۥ﴾ أن يَمْحُوهَا من هذه المتاجرِ والمنشآتِ.





## الدرس الأول:

إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومنْ سيِّئاتِ أعلانا، مَنْ يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أنْ لا إله اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وخليلُه وأمينُه على وحيه، وخيرتُه من خلقِه، ورسولُه إلى جميعِ الناسِ بشيرًا ونذيرًا، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَنِ اتَّبعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ، وسلَّمَ تسليها كثيرًا، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الإنسانَ يقولُ في الفاتحةِ: ﴿الْحَكَمَّدُ يَّهِ رَبِ الْعَكَمِينَ ﴾، والحمدُ هوَ الاعترافُ بالقلبِ، والوصفُ باللسانِ بكهالِ المحمودِ، مع المحبةِ والتعظيم، يعني أن تصف المحمودَ بقلبِكَ ولسانِكَ بكهالِ الصفاتِ، مع المحبةِ والتعظيم، فأنتَ عندما تقولُ: الحمدُ للهِ تشعرُ بأنكَ تحمَدُ اللهَ عَرَّهَجَلَّ على صفاتِهِ الكاملةِ، وعلى إحسانِهِ الكاملِ، مع المحبَّةِ التامَّةِ، والتعظيم التامِّ، فإن كررتَ وصفَ الكهالِ صارَ ثناءً.

والدَّليلُ على هذا ما جاء في الحديثِ الصَّحيحِ أن اللهَ تعالى قالَ: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿الْحَكَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿الْحَكَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فَالَ اللهُ تَعَالَى: اللهُ تَعَالَى: اللهُ تَعَالَى: ﴿اللهُ تَعَالَى: ﴿اللهُ تَعَالَى: ﴿اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة،

وهذا دليلٌ على أن الثناءَ ليسَ هوَ الحمدَ، فالحمدُ شيءٌ والثناءُ شيءٌ آخرُ، ولهذا جاءتْ كلمةُ ثناءِ الدالةِ على التَّكرَارِ؛ كما يقال: اثنانِ، يعني: واحدٌ معَ واحدٍ.

إذنِ الحمدُ وصفُ المحمودِ بالكهالِ بالقلبِ واللسانِ، أما الثناءُ فهوَ تَكرارُ ذلكَ.

وقدْ حِدَ اللهُ نفسه عَرَّفَجَلَّ في مواضع كثيرةٍ؛ منها الفاتحةُ؛ فحمِدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ نفسه لأنهُ الإلهُ، وحِدَ نفسه لأنهُ ربُّ العالمينَ وخالِقُهم ومالكُهم، ومدبرُ أمرِهِم جَلَّوَعَلا، لا أحدَ يشاركُه في ذلك، ولا يُعينُه على ذلك، حِدَ نفسه لأنهُ الرحمنُ الرحيمُ، ولهذا قالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِدِ ﴾، فهوَ عَرَّفَجَلَّ ذُو الرحمةِ الواسعةِ، وذو الرحمةِ الواصلةِ، وعَرفنَا أن الرحمةَ واسعةٌ من كلمةِ ﴿الرَّحْمَنِ ﴾؛ لأن فَعْلانَ تدلُّ على السعةِ والامتلاءِ، والإحاطة الواصلة مِن قولِه: ﴿الرَّحِدِ ﴾، يعنِي الذي تَصلُ رحمتُه إلى مَن شاءَ مِن عبادِه.

فحمِدَ نفسَه عَزَّقَجَلَّ لأنهُ مالكُ يومِ الدينِ، الذي لا يَظهرُ فيهِ مُلكٌ لأحدٍ الاللهِ عَزَّقِجَلَّ.

وفي قولِه: ﴿الْحَكَمَّدُ بِلَهِ رَبِ الْعَكَمِينَ ۞ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيهِ ﴿ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ رَبُوبِيةَ اللهِ تعالى للعالمينَ مبنيةٌ على الرحمةِ ، ف ﴿ رَبِ الْعَكَمِينَ ﴾ بعدَها ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيةِ اللهِ تعالى للعالمينَ مبنيةٌ على الرحمةِ ، وهوَ كذلكَ ، فواللهِ لولا الرَّحَةُ اللهِ وحلمُ اللهِ ما بقيَ على وجهِ الأرضِ أحدٌ.

والدَّليلُ: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا

ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٥).

مِن دَاتِكُةِ ﴾ [فاطر: ٤٥]، لكنِ الرحمةُ الواسعةُ والحلمُ الواسعُ يجعلانِ هذا الخلقَ معَ ظُلمِهم يَبقُونَ إلى أجلٍ مسمَّى، إلى أجلٍ محدودٍ معلومٍ عندَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لا أبدَ الآبدينَ، كما قالَ تَعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾، ولهذا يَنبغي لكَ أيها القارئُ أن تصلَها بقولِه: ﴿ وَبَبْعَى وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٦-٢٧] حتى يَتَبَيَّنَ كمالُ الربِّ عَزَقَ جَلَّا فَن سِواهُ وبقاءُ وجهِهِ جَلَّوَعَلا.

وقدْ حمدَ اللهُ جَلَّوَعَلَا نفسَه أن خلقَ السهاواتِ والأرضَ في قولِه تعالى: ﴿ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الأنعام:١].

و حَمِدَ نفسَه لأنهُ فطرَ السهاواتِ والأرضَ: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ١].

و حَمِدَ اللهُ نفسَه حيثُ أنزلَ الكتابَ القيِّمَ الذي لا اعوجاجَ فيهِ: ﴿ اَلْحَمَٰدُ لِلّهِ ٱلَّذِيَ اللهِ الذي اللهِ اللهُ ا

و حَمِدَ اللهُ نفسَه على ما أنعمَ بهِ على محمدٍ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ منَ الإسراء، قالَ اللهُ سبحانَهُ: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِى آسَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾ [الإسراء:١]، فصدَّرهُ بالتسبيح، وهو تنزيهُ اللهِ عَرَّقِجَلَّ عنِ العبثِ واللغوِ، وأن إسراءَه بعبدِه إلى المسجدِ الأقصى بحكمِ عظيمةٍ يُنزهُ أن يكونَ ذلكَ عبثًا.

وحِدَ اللهُ نفسَه على ختام الخلقِ والقضاءِ بينهُم: ﴿وَتَرَى ٱلْمَلَتِكَةَ حَآفِينَ مِنَ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر:٧٥].

فكلُّ شيءٍ حِدَ الله عَرَّكِجَلَّ على هذا القضاءِ العادلِ التامِّ، الذي لا ظلمَ فيهِ بوجهٍ منَ الوجوهِ؛ فيكونُ اللهُ تعالى حمدَ نفسَه عندَ ابتداءِ الخلقِ، وعندَ انتهاءِ القضاءِ بينَ العبادِ: في ابتداءِ الخلقِ: ﴿ اَلْحَـمَدُ بِلَّهِ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الانعام: ١]، وانتهاء القضاءِ بينَ الناسِ: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥].

وحمدَ اللهُ نفسَه على تنزهِهِ عَنِ العيوبِ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ الْمُنْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات:١٨١-١٨٢].

وكذلكَ قالَ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَكُن لَهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِ قَالَمَ لِكُن اللَّهِ الإسراء:١١١].

فالمهمُّ أن الإنسانَ ينبغي لهُ أن يتأملَ ما في القرآنِ الكريمِ مِن حمدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نفسَه؛ ليتبينَ أنهُ المحمودُ على كلِّ حالٍ، وكانَ النبيُّ عَلَيْهٌ إذا أتاهُ ما يَسُرُّهُ قالَ: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وإذا أتاهُ ما ليسَ كذلكَ قالَ: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ للهِ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (۱). وصدقَ النبيُّ عَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ؛ إن الله محمودٌ على كلِّ حالٍ، والإنسانُ في هذهِ الدنيا متقلبٌ بينَ ضرَّاءَ وسرَّاءَ، فاللهُ يُحمدُ على هذا وهذا، قالَ النبيُّ عَيْقِهُ: «عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

إذنِ اللهُ تعالى محمودٌ على كلِّ حالٍ، ولهذا كانَ النبيُّ ﷺ يقولُ فيما يَكرهُ: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ».

وهناكَ عبارةٌ يبدُو لي أنهَا مأخوذةٌ منْ أهلِ البدعِ؛ أنهُ إذا أصابَ الإنسانَ ما يَكرَهُ قالَ: «الحمدُ للهِ الذِي لا يُحمدُ على مكروهِ سِواهُ»، وهذا كلامٌ غيرُ صالحٍ، يُنبئ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم (٣٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، رقم (٢٩٩٩).

عن أن الإنسانَ يُظهرُ كراهـةَ ما قَضي اللهُ عليهِ، ونحنُ لا نقولُ: إن الإنسانَ يكرهُ بعضَ المَقضِياتِ، لكنْ قضاءُ اللهِ ليسَ مَكروهًا.

واعلمْ أن هناكَ فرقًا بينَ القضاءِ والمَقضيِّ، فقضاءُ اللهِ الذي هوَ فِعلُه يجبُ أن تَرضَى بهِ، ومقضِيَّه منهُ ما يُرضَى بهِ ومِنهُ ما لا يُرضَى بهِ، فمثلًا المعاصي تقعُ بقضاءِ اللهِ وقدرِه، ولا يجوزُ أن تَرضَى بالمعاصِي، لكن يجوزُ أن تَرضى بكونِ اللهِ قدَّرها وقضاها؛ لأنهُ لم يَقضِها ولم يُقدِّرها إلا لحكمةٍ.

المهمُّ أن هذهِ العبارةَ غيرُ صحيحةٍ: «الحمدُ للهِ الذي لا يُحمدُ على مكروهِ سِواهُ»، بلْ قلْ كما قالَ نبيُّك: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ».

والشيءُ بالشيءِ يُذكرُ: اشتُهرَ على لسانِ بعضِ الناسِ أنهُ إذا دَعا اللهَ يقولُ: «اللهمَّ إني لا أسألُكَ ردَّ القضاءِ، ولكِني أسألُكَ اللطفَ فيهِ». وهذهِ أيضًا عبارةٌ مبتدَعةٌ، وغيرُ صحيحةٍ، كيفَ لا تسألِ اللهَ ما شئتَ! بلِ اسألِ اللهَ ما شئتَ.

وقدْ جاءَ في الحديثِ: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ»(١).

فأنتَ تدعو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وقدْ يكونُ اللهُ قضى عليكَ شيئًا، فإذَا دعوتَهُ رفعَهُ عنكَ، أما أن تقولَ: «يا ربِّ لا أَسأَلُكَ رَدَّ القضاءِ» سبحانَ اللهِ! فالدعاءُ يَردُّ القضاء إذا شاءَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ، ولا يصحُّ أن تقولَ هذهِ العبارةَ: «اللهمَّ إني لا أَسألُكَ ردَّ القضاءِ ولكنِّي أسألُكَ اللطفَ فيهِ» يعني كأنكَ تقولُ: أمرِ ضْنِي، أَفقِرْنِي، ولكنْ قَليلًا، وهذا غلطُ، بلْ قلِ: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ منَ المرضِ، وأعوذُ بكَ منَ الفقرِ، وما أشبة ذلك. وادعُ اللهِ بجزم؛ فإن الدعاءَ يردُّ القضاءَ إذا أرادَ اللهُ عَرَّفَكَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، رقم (٢١٣٩).

وكمْ مِن إنسانٍ تعرضَ لأمراضٍ عظيمةٍ فدعًا اللهَ عَرَّفَجَلَّ فرفعَهُ اللهُ بدعائِه اللهَ عَرَّفَجَلَّ فرفعهُ اللهُ بدعائِه اللهَ عَرَّفَجَلَّ.

على كلّ حالٍ هناكَ عباراتٌ تقعُ بينَ الناسِ لها رنينٌ وطنينٌ في الأذنِ، وإذا سمِعَها الإنسانُ قالَ: ما أحلَاهَا، لكنهُ لا يتأملُ في مَعنَاهَا، وكالعبارةِ التي يَقُولُها بعضُ الناسِ في الرجلِ إذا ماتَ ودُفنَ: «وارَوْهُ في مثواهُ الأخيرِ»، وهذهِ كلمةٌ لو أن الإنسانَ اعتقدَ معناهَا لكانَ كافرًا باللهِ، كافرًا باليومِ الآخرِ، فإذا كانَ القبرُ المثوى الأخيرَ فمعناهُ ليسَ هناكَ يومٌ آخرُ، وليسَ بعدَ القبرِ شيءٌ، فهذهِ كلمةٌ خطيرةٌ جدًّا الأخيرَ فمعناهُ ليسَ هناكَ يومٌ آخرُ، وليسَ بعدَ القبرِ شيءٌ، فهذهِ كلمةٌ خطيرةٌ جدًّا جدًّا يقولُها الناسُ لأنها لها رونتٌ، ولها منظرٌ ولمعانٌ، فيقولُونَها وهُمْ لا يشعرونَ بالمعنى الذي تدلُّ عليهِ، فهي كلمةٌ كفريةٌ.

ولهذا يجبُ الحذرُ منها، والتحذيرُ منهَا.

قولُه: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ ﴾ أي: ذي الرحمةِ البالغةِ الواسعةِ الواصلةِ، وأخذنا ذلكَ مِنَ (الرحمنِ) على وزنْ فَعلانَ، وفَعلانُ في اللغةِ العربيةِ تدلُّ على الامتلاءِ والسَّعَةِ، وعلى هذا فالرحمنُ يعني ذَا الرحمةِ الواسعةِ، فهوَ رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، فهؤلاءِ القومُ الذينَ وصَفَهُمُ اللهُ بأنهم كالأنعامِ بلْ همْ أضلُّ، همْ مَرحومونَ، أعني الكفارَ، فاللهُ تَبَارَكَوَقَعَالَى رحمَهُم بالرحمةِ العامةِ؛ لأنهُ لولا رحمةُ اللهِ ما حَصلُوا على أكلِ ولا شربِ ولا صحةٍ، ولا ذكاءٍ، ولا غيرِ ذلكَ.

والرحيمُ يعني الموصلَ لرحمتِه مَن شاء؛ يعذبُ مَن يشاءُ ويرحمُ مَن يشاءُ، ولهذا قالَ بعضُ العلماءِ: الرحمنُ عامُّ والرحيمُ خاصٌّ للمؤمنينَ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:٤٣].

والرحمةُ صفةٌ للهِ، فاللهُ موصوفٌ بالرحمةِ، والرحمةُ رقةٌ ولينٌ وعطفٌ وانعطافٌ. أقولُ: إن الرحمةَ مِن صفاتِ اللهِ، قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ أقولُ: إن الرحمة مِن صفاتِ اللهِ، قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام: ١٣٣]، أي صاحبُ الرحمةِ، والسلفُ الصالحُ قالُوا: إن اللهَ رحمةٌ، وإن الرحمةَ بالرحمةِ، لكن ألا تدرونَ أن قومًا منَ الناسِ قالوا: إنهُ ليسَ للهِ رحمةٌ، وإن الرحمةَ هي إرادةُ هي الإحسانُ، والإحسانُ مخلوقٌ بائنٌ منفصلٌ عنِ الخالقِ، أو إن الرحمةَ هي إرادةُ الإحسانِ، ففسَّرُوا الرحمةَ إما بالإرادةِ وإما بالمفعولِ المنفصلِ!

وحملَهُم على ذلكَ أنهمْ حَكمُوا على اللهِ بعقولِهم، وقالُوا: المَرجِعُ في إثباتِ الصفاتِ إلى العقلِ، فما أَقرَّهُ العقلُ أقررنَاهُ، وما لم يُقرَّهُ لم نُقرَّهُ!

وانظرْ -يا أخي - كيفَ يتجرأُ الإنسانُ الضعيفُ على الخالقِ العليمِ بكلِّ شيءٍ، الربُّ عَنَّوَجَلَّ يُثبتُ لنفسِه الرحمةَ وهؤلاءِ يقولونَ: لا، ليسَ هناكَ رحمةٌ، والرحمةُ هي الإحسانُ أو إرادةُ الإحسانِ؛ قالوا: لأن الإحسانَ ثوابٌ منفصلٌ بائنٌ عنِ اللهِ، وما هوَ مِن صفاتِه، فيفسرونَ الفعلَ بالمفعولِ، أو الإرادة؛ لأنهمْ يُقرونَ بالإرادةِ، سبحانَ الله! قالوا: لأن المرجعَ في الإثباتِ والنفي في صفاتِ اللهِ إلى العقلِ، لكنْ ليتَ شِعري بأيِّ عقلٍ يُنزَّل الكتاب والسنة؟ أبِعقلِ فلانٍ أو فلانٍ؟! ليتَ شِعري أن نظرَ إلى هؤلاءِ الذينَ ادَّعَوا أنهمْ أهلُ العقلِ، وأن المرجعَ في صفاتِ اللهِ إلى العقلِ، أن نظرُ وا كيفَ تَناقضُوا، فهمْ بأنفسِهِم متناقضونَ، يقولُ أحدُهم: هذا يوجبُهُ العقلُ، والثاني يقولُ: هذا يوجبُهُ العقلُ، وبعضُهم يتناقضُ في كتبِه فيقولُ في بعضِهَا: هذا يوجبُهُ العقلُ، وبعضُهم يتناقضُ في كتبِه فيقولُ في بعضِهَا: هذا يوجبُهُ العقلُ ويقولُ في البعضِ: هذا يُحيلُه العقلُ.

وإني أسألُ: الحكمُ لمنْ؟ ومَنِ الذي هوَ أعلمُ؟

نقولُ: اللهُ أعلمُ بنفسِه عَزَّوَجَلَ، وأعلمُ بغيرِه، فإذا أخبرَنَا عَن نفسِه بصفةٍ قلنَا: واللهِ ما نقبلُ هذا! اللهُ المستعانُ. فهذا خطيرٌ جدًّا.

إذنِ اللهُ موصوفٌ بالرحمةِ، فإذا قالَ: الرحمةُ: لِينٌ ورِقةٌ وما أشبهَ ذلكَ وهذا لا يَليقُ باللهِ قلناً: هذا رحمةُ المخلوقِ، وأيضًا لا نُسلمُ أن الرحمةَ تدلُّ على اللينِ والرقةِ، فقدْ يكونُ هناكَ مَلِكٌ قويُّ السلطانِ قويُّ العزيمةِ قويُّ الشكيمةِ ويرحمُ الفقيرَ.

وعلى كلِّ حالٍ رحمةُ الخالقِ ليستْ كرحمةِ المخلوقِ، بلْ هيَ أعظمُ وأجلُّ، رأَى النبيُّ عَلَيْهُ امرأةً قدْ زاغَ عقلُها تطلبُ ولدَها بالسبي، ولها رأته أخذتهُ واحتضنتُه على صدرِها، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ لأصحابِه: «أَتْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟». قالوا: لا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا»(١).

أسألُ اللهَ أن يَعمَّني وإياكُم برحمتِه، وألا يُزيغَ قلوبَنا بعدَ إذ هدانَا، وأن يَهبَ لنا منهُ رحمةً، إنهُ هوَ الوهابُ.

أيها الإخوة، هؤلاءِ الذينَ حَكمُ وا على اللهِ بِعقُولِهم وأَثبَتُ وا مِن صفاتِه مَا اقتضتْ عقولُهم، ونَفَوا ما لا تقتضِيه، هؤلاءِ انْجَرُّ وا إلى هاويةٍ في الحقيقة، وأذكرُ لكمْ مثالًا: قالَ تعالى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ لكمْ مثالًا: قالَ تعالى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ لكمْ مثالًا: قالَ تعالى: ﴿ اللهُ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ مُن الْكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ أَفَلا نُتَذَكَّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤] ومعنى خَلقَ السهاواتِ والأرضَ أو جدَ السهاواتِ السبعَ والأرضَ، ثم بعدَ خلقِها استوى على العرشِ: ارتفعَ وعلا على العرشِ. على العرشِ: ارتفعَ وعلا على العرشِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (۹۹۹)، ومسلم: كتاب الرقائق، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم (۲۷۵٤).

وقدْ جاءتِ استوى على العرشِ في القرآنِ الكريمِ في سبعةِ مواضعَ، وكلُّها جـذا اللفظِ: استوى على العرش.

ثم قالَ قائلٌ: (استوَى) بمعنَى (استولَى)، يعني ما يُمكنُ أن يستوي على العرشِ، نقولُ: يا رجلُ، اتقِ اللهَ، ربُّكَ يقولُ: استوى على العرشِ، وأنتَ تقولُ: لا، بمعنَى استولَى، فأينَ يُوجدُ هذا في اللغةِ العربيةِ! فلا يوجدُ في اللغةِ العربيةِ استوَى بمعنَى استولَى أبدًا، والقرآنُ نزلَ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ فصيحٍ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ ثَنَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ السَّانِ عَرَبِيِّ مَا السَّالِ عَرَبِيِّ عَلَى عَل

وقالَ تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًا ﴾ يعني صَيَّرْنَاهُ بلغةِ العربِ، لماذًا؟ ﴿لَعَلَكُمْ تَفْهمونَ مَعنَاهُ، ولو جاءَ باللغةِ الأعجميةِ ما فَهمنَاهُ؛ لأن الله يقولُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَلِيُبَيِنَ لَهُمْ ﴾ [ابراهيم:٤].

يا إخوَاني، القرآنُ باللغةِ العربيةِ، فمَن يقولُ: استوى على العرشِ بمعنَى استوى على العرشِ بمعنَى استولى عليهِ، فأينَ الدَّليلُ في اللغةِ العربيةِ على ذلكَ!

وعجبًا لقوم يقولونَ: إن الله موجودٌ في كلِّ مكانٍ؛ فعلى هذا القياسِ فأنتَ في الشارعِ فاللهُ في السارعِ فاللهُ في السارعِ فاللهُ في السارعِ فاللهُ في السارعِ فاللهُ على السطحِ فاللهُ على السطحِ.. في كلِّ مكانٍ، وأنتَ تقضِي حاجتَك في الحامِ! أعوذُ باللهِ، قولٌ تقشعرُّ منهُ الجلودُ، يكونُ اللهُ في هذا؟! هلْ يُمكنُ لمنْ قَدَرَ اللهَ حقَّ قدرِه أن يصفَ اللهَ بذلكَ ويقولَ: إن اللهَ موجودٌ في كلِّ مكانٍ؟!

فكمِ اللهُ عَزَوَجَلَ حتى يكونَ في كلِّ مكانٍ، هذا يلزمُ منهُ إِما تعددُ الإلهِ وهذا شركٌ، وإما أن تكونَ جميعُ الأشياءِ في جوفِ اللهِ والعياذُ باللهِ، وهذا حلولٌ.

فنحنُ نَشهدُ باللهِ، ونُشهِدُ اللهَ وملائكتَهُ أن اللهَ تعالى فوقَ كلِّ شيءٍ، وأنهُ على السماءِ، وأن هذَا مُقتضَى الكتابِ والسنةِ وإجماعِ السلفِ والعقلِ والفطرةِ، خمسةُ أنواعٍ منَ الأدلةِ كلُّها تدلُّ على علوِّ اللهِ عَزَّهَجَلَّ.

وكلُّ إنسانٍ إذا قالَ: يا اللهُ فإنهُ يتجهُ بقلبِه إلى السهاءِ، ولا إشكالَ في ذلكَ، ويشكالُ في ذلكَ، ويمدُّ يدَيهِ إلى الحجرةِ أو إلى الغرفةِ، أو إلى السطحِ.

فصححْ عقيدتَكَ، ولا تَمَتْ على عقيدةِ أن اللهَ موجودٌ في كلِّ مكانٍ، ولكنْ مُتْ على أن اللهَ تعالى فوقَ كلِّ شيءٍ.

وأنتَ تقولُ في صلاتِكَ في كلِّ سجدةٍ: «سبحانَ ربيَ الأعلى»، وتسمعُ ربَّكَ يقولُ: ﴿سَبِح اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعل:١]، وبلَغَكَ عن نبيِّكَ أنهُ يقولُ: «اجْعَلُوهَا في يقولُ: ﴿اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ ﴾ (١). فلا تمتْ إلا على عقيدةِ أن الله تعالى فوقَ كلِّ شيءٍ، وأنهُ عَزَوَجَلَّ لا يَحُلُّ في خلقِه، ولا يَحُلُّ فيهِ شيءٌ مِن خلقِه، بلْ هوَ إلهٌ وغيرُه عابدٌ، وهوَ معبودٌ وغيرُه عابدٌ، وهوَ خالقٌ وغيرُه مخلوقٌ، وإياكَ أن تموتَ على هذهِ العقيدةِ فتلقى ربَّك وأنتَ تؤمنُ بأنهُ في كلِّ مكانٍ، وتلقى ربَّكَ وأنتَ تنكرُ أن يكونَ فوقَ السهاواتِ.

فهذهِ مسألةٌ خطيرةٌ يا إخوانِي، أقولُ لكمْ هذا نصيحةً لله، ولكتابِ اللهِ، ولكنابِ اللهِ، ولكنابِ اللهِ، ولكنْ ولكنْ ولكنْ اللهِ، ولكنْ اللهِ، ولكنْ اللهِ، ولكنْ اللهِ، ولكنْ اللهِ، ولكنْ اللهِ، ولكنْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (۸۲۹)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم (۸۸۷).

مُوتوا على عقيدةِ رسولِ اللهِ ﷺ الذي يقول: سبحانَ ربيَ الأعلى، والذي خطبَ المسلمينَ في حجةِ الوداعِ في عرفةَ يقول: «وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكُ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى النَّسَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّسِ «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١)، يشيرُ إلى الناسِ ويُسْهِدُ الله في السماءِ وليسَ في الأرضِ، وذلك في هذا المجمعِ العظيمِ، لتنقُلَ الأمَّةُ هذا عنهُ قرنًا بعدَ قرنٍ إلى أن يشاءَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى.

وهوَ الذِي قالَ للجاريةِ: «أَيْنَ اللهُ؟». قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْا؟ قَالَتْ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ »(٢).

إخواني أكررُ: لا تَمُوتُوا على هذهِ العقيدةِ الباطلةِ الفاسدةِ التي يَردُّها الكتابُ والسنةُ وإجماعُ السلفِ والعقلُ والفطرةُ، إني أقولُ لكمْ هذا وما كنتُ أظن أن أبسُطَ القولَ في ذلكَ؛ لأن مِنَ الناسِ مَن قالَ: إن بعضَ الحجاجِ الذينَ أتوا للحجِّ يعتقدونَ هذهِ العقيدةَ، ولو لا أن القائلَ ثقةٌ ما صَدقتُ؛ لأن الناسَ -والحمدُ للهِ - الآنَ اطَّلَعُوا على العلم، وتبينَ لهمُ العلمُ، وعرَفُوا الحقَّ.

واللهِ لو أتيتَ امرأةً عجوزًا لم تقرأ كتابًا منَ الكتبِ، وقلتَ: أينَ ربُّكِ؟ فإنها ستقولُ: في السماءِ، ولا إشكالَ في هذا، ولم يأتِ حرفٌ واحدٌ عنِ الخلفاءِ الراشدينَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).

ولا عنِ الصحابةِ، ولا عنِ التابعينَ، ولا عنْ أئمةِ الإسلامِ بعدَهم، لم يأتِ حرفٌ واحدٌ يقولُ: إن اللهَ ليسَ في السهاءِ أبدًا. فاحفظْ عقيدَتَكَ أخي المسلمُ، وآمِن بأنَّ اللهَ في السهاءِ فوقَ كلِّ شيءٍ، ولا يمكنُ أن يحيطَ بهِ شيءٌ مِن مخلوقاتِه أبدًا.

فإنْ قالَ قائلٌ: ما هيَ شبهةُ القائلينَ بذلك؟

قَلْنَا: شبهتُهُم قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ مَا يَكُونُ مِن نَجُوىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة:٧].

قالُوا: ف(أينَ) هنا للمكانِ، وهيَ عامةٌ، أينها كَانُوا، فهوَ مَعهُم.

نقول: سبحانَ اللهِ! تَستدلُّ بهذهِ الآيةِ المتشابهةِ وتُبطلُ دلالةَ نصوصٍ صريحةٍ صحيحةٍ واضحةٍ مِن أجلِ هذهِ الآيةِ التي اشتبهتْ دِلالتُها على مثلِك، ولم تكنْ مُشتبهةً على غيرك.

ومنِ الذينَ يَتبعونَ المتشابِهَ؟

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُو ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَثُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُ ٱلْكِنَابِ وَأُخُرُ مُنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُو ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا مُتَسَابِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَا ٱلله ﴾ [آل عمران:٧].

وفي حديثِ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَن النبيَّ عَلَيْهُ قالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿مِنْهُ ءَايَكُ تُحَكَمُكُ ﴾، رقم (٤٥٤٧)، ومسلم: كتاب العلم، باب النهي عن الاختلاف في القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن، رقم (٢٦٦٥).

سبحانَ اللهِ! نأتي لآيةٍ ما هـيَ واضحةٌ في الدلالةِ وندعُ آياتٍ كالجـبالِ في الوضوحِ والدلالةِ ونُلغِيها.

أما قولُه تَعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمُ ﴾ [الحديد:٤] فالمعنى أنهُ عالمٌ بكمْ وهوَ في السماءِ، ولهذا أولُ الآيةِ العلمُ وآخرُ الآيةِ العلمُ: ﴿هُو الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ العلمُ الْوَلَمُ اللهِ العلمُ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ أَسَتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْمَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِي اللهِ عَنَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَمَا يَعْرُجُ وَلَا يَعْرُجُ وَمَا يَعْرُجُ وَمَا يَعْرُجُ وَمَا يَعْرُجُ وَمَا يَعْرُجُ وَمَا يَعْرُبُ وَمَا يَعْرُجُ وَمَا يَعْرُبُ وَمَا يَعْرُجُ وَمَا يَعْرُبُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرُبُ وَمَا يَعْرُبُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرُبُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرَبُ وَمِ وَمَا يَعْرُبُ وَمَا يَعْرَبُ وَمِلَا لَهُ وَمَا يَعْرَبُ وَمِلَكُمْ لا تَخْفُونَ عَلَى اللهِ عَنَوْنَ عَلَى الْعَنَى أَنكُمْ لا تَخْفُونَ عَلَى اللهِ عَنَوْبَكُونُ اللهِ عَنَوْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ بِهُ وَعَالَمٌ بِكُمْ.

ثم اللغةُ العربيةُ تثبتُ المعيةَ في شيءٍ عالٍ عنِ الإنسانِ، يعني المعية في اللغةِ العربيةِ لا تستلزمُ المخالطةَ، فقدْ يقالُ عنِ الشيءِ: إنهُ معكَ، وهوَ بعيدٌ عنكَ.

أضربُ لكمْ مثلًا: العربُ يقولونَ: «مَا زِلنَا نسيرُ والقمرُ مَعنَا»، والقمرُ في السهاءِ، وهذهِ عبارةٌ شهيرةٌ صحيحةٌ، ويقولُ القائلُ: «ما زلتُ أسيرُ والجديُ معِي»، والجديُ نجمٌ في السهاءِ معروفٌ، بل أبلغُ مِن هذا يقالُ: «هذهِ المرأةُ معَ زوجِها» يعني لم يُطلقها، معَ أنها قدْ تكونُ في بلدٍ وهوَ في بلدٍ.

ويقولُ القائلُ للجندِ وقدْ وجههُم إلى ساحةِ القتالِ: «انطلِقُوا وأنا مَعكُم» وربها هوَ في غرفةِ القيادةِ، لكنْ معهُم يعني أنهمْ لا يغيبونَ عنهُ وأنهُ مُعتنٍ بهم.

والحاصلُ يا إخواني أن أهمَّ شيءٍ عندي ألا تعتقدُوا أن اللهَ موجودٌ في كلِّ مكانٍ، وأن تَعتقِدُوا أن اللهَ في السماءِ فوقَ كلِّ شيءٍ، فهذهِ العقيدةُ الصَّحيحةُ الصريحةُ السليمةُ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.

إذنِ ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾ معنى الرحمنِ: ذو الرحمةِ الواسعةِ، ومعنى الرحيمِ: الرحمةُ الخاصةُ.

قولُه: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ فيها قراءةٌ سَبعيةٌ صحيحةٌ: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (١)، يعني يجوزُ أن تقرأ بهما؛ لأن القراءتينِ صحيحتانِ.

وما هوَ يومُ الدينِ؟

مالكُ يومِ الدينِ يعني مالكَ يومِ القيامةِ، والدِّينُ بمعنى الجزاءِ، والدِّينُ بمعنى العباراتِ السائرةِ: العملِ، يعني أن الدِّينَ يُطلقُ على العملِ ويُطلقُ على الجزاءِ. ومنَ العباراتِ السائرةِ: «كَمَا تَدِينُ تُدَانُ»، يعني كما تَعملُ تُجازَى.

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ لَكُورُ دِينَكُو وَلِى دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦]: أي: لكمْ عَملُكُم ولي عملِي، فقد قالَ تَعالى: ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَملِي وَلَكُمْ عَملُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنا فقد قالَ تَعالى: ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَملِي وَلَكُمْ عَملُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِي مُ مُ مِمّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقالَ تَعالى: ﴿ يَصَّلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ قَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَمُ مَنْهَا بِغَآبِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِذِ يَلِّهِ ﴾ [الانفطار: ١٥- ١٩]. المرادُ بالدينِ هنا الجزاءُ.

قوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ يعني أن الله تعالى مالِكُ يومِ القيامةِ، أو هو المَلِكُ يومَ القيامةِ. يومَ القيامةِ.

وهنا سؤالٌ: هلِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَملكُ يومَ القيامةِ ويومَ الدنيا أم يومَ القيامةِ فقط ؟

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع (ص:٤٦).

نقول: يملكُ الجميع، ﴿ لِلّهِ مُلكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ١٢٠]، يملِكُ الجميع. إذنْ لماذَا يقول: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ وهو مالكُ يومِ الدينِ ويومِ العملِ؟ نقولُ: لأن مُلكَه لا يظهرُ تمامًا إلا يومَ القيامةِ، فيومُ القيامةِ يظهرُ تمامًا أنهُ لا مالكَ ولا مَلِكَ إلا اللهُ، يقولُ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَن: ﴿ يَوْمَ هُم بَرْزُونَ لَا يَخْنَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ لَا مَلكَ ولا مَلِكَ إلا اللهُ، يقولُ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَن: ﴿ يَوْمَ هُم بَرْزُونَ لَا يَخْنَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ لَا مَلكَ ولا مَلِكَ إلا اللهُ، يقولُ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَن: ﴿ يَوْمَ هُم بَرْزُونَ لَا يَخْنَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ لَا مَلْكُ الْبَوْمَ لِللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ وَلَا مَلكَ الْمُلكُ الْبُومِ لِللهِ اللهُ الله

وفي الدنيا مَن يُنكرُ مُلكَ اللهِ، فهناكَ شيوعيونَ وملحدونَ ينكرونَ مُلكَ اللهِ، لكن في الآخرةِ لا أحدَ يُنكرُ.

إذنْ ﴿ مَلِكِ بَوَرِ ٱلدِّبِ ﴾ يعني أنه يُظهرُ مُلكَه في ذلكِ اليومِ حيثُ لا مُلكَ لأحدٍ، سبحانَ الله ! الملِك والفرَّاشُ يومَ القيامةِ سواءٌ، فكلُّهم حافٍ، وكلُّهُم عارٍ، وكلُّهمْ أغرل، يعني لم يُختنْ، فكلُّهم سواءٌ، والمُلكُ لله ِ.

أسألُ اللهَ تعالى بأسمائِهِ وصفاتِهِ أن يجعلنِي وإياكُم ذلكَ اليَوم منَ السعداءِ، آمينَ.

إذنْ ﴿ مَالِكِ بَوْمِ الذِي ﴾ أو (مَلِك يومِ الدينِ) أي أنهُ عَرَّوَجَلَّ هوَ الذِي يَملِكُ اللَّكَ التامَّ الظاهرَ الذي يَختَفِي فيهِ كلُّ مُلكٍ في ذلكَ اليومِ. وفي هذهِ الآيةِ إثباتُ الإيمانِ باليوم الآخِرِ.

وفي سورةِ الفاتحةِ آيةٌ هيَ الوُسطى منَ الآياتِ، وفيها حقَّانِ: حقَّ للهِ وحقُّ للهِ وحقُّ للإنسانِ، وهيَ قولُه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدِي، والهذا إذا قالَ الله: «هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي،

وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ $^{(1)}$ .

وقولُه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ معنى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ يعني لا نعبد إلا إياكَ، فلا نعبد الرسول، ولا نعبد جبريل، لا نعبد إبراهيم، ولا نعبد شمسًا، ولا نعبد قمرًا، ولا نعبد حجرًا، ولا نعبد شجرًا، ولا نعبد وليًّا، ولا نعبد أحدًا إلا الله، إياكَ نعبد أنتَ ربَّنا الذي نَذِلُ لكَ، ونطيع أمرَكَ ونمتثِلُه، ولا نطيع أحدًا سواكَ إلا فيها أمرتنا بطاعتِه.

فالذينَ يَركعونَ للقبورِ، ويسجدونَ للقبورِ، ويقولُونَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾ نقولُ لهم: أنتمْ كاذبونَ.

فهم يقولونَ: ﴿إِيَاكَ نَعَبُدُ ﴾ ويعبدونَ غيرَ اللهِ، نقولُ: أنتمْ كذابونَ؛ لأن ﴿إِيَاكَ نَعَبُدُ ﴾ وعناها: لا نعبدُ إلا إياكَ، فكيفَ تقولونَ: ﴿إِيَاكَ نَعَبُدُ ﴾ وأنتمْ تعبدونَ فلانًا وفلانًا، فهذَا كذبٌ.

انظرْ إلى المنافقين، يقولُ اللهُ للرسولِ ﷺ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهُ عَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ السَّالِ واللامِ، فقالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَاللامِ، فقالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَاللَّامِ فقالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَاللَّامُ ﴿وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَاللّهُ هِوَاللّهُ فَوَلُونَ: نشهدُ إِنكَ لرسولُ اللهِ وهمْ المُنفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١] كيف يقولونَ: نشهدُ إنكَ لرسولُ اللهِ وهمْ يُكذبونَكَ! كيف يقولُ هذا القائلُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ وهوَ يعبدُ غيرَ اللهِ! فهذا كاذبٌ مئة في المئةِ، ولولا أن الغلوَّ غيرُ جائزٍ لقُلتُ: ألف في المئةِ، وأيُّ إنسانٍ يعبدُ أحدًا سوى اللهِ فهوَ كاذبٌ في قولِه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٥).

وقولُه: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ أي: لا نستعينُ إلا باللهِ.

ومعنى الاستعانةِ: طلبُ العونِ، فلا تُعلقْ رجاءَكَ إلا باللهِ عَزَّقَجَلَّ، واعتمدْ على اللهِ، واللهِ وَلا يُعلنُ الاستعانةَ باللهِ والتوكلَ على اللهِ ما احتجْنا إلى أحدٍ.

وفي الحديثِ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»<sup>(۱)</sup>.

فالعصافيرُ تخرجُ مِن عُشِّها في أولِ النهارِ خِماصًا يعني جائعةً ما في بَطنِها شيءٌ، لكنها معتمِدَةٌ على ربِّها عَرَّفَجَلَّ، وتروحُ في آخرِ النهارِ بطانًا ممتلئةَ البطنِ، فتروحُ في الغداةِ في الصباح خماصًا، وتروحُ بطانًا.

ولو أننا صَدقنا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُ لُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ كانَ هـذا هوَ الفلاح، لكنِ الواحدُ منَّا -نسألُ الله أن يُعامِلنا وإياكُم بعفوه - إذا زُكمَ يقولُ: أينَ المستشفَى، وهي زَكمةٌ معتادةٌ تصيبُ كلَّ الناسِ، وإذا أصيبَ بشوكةٍ يُخرجُها بالمِنقاشِ هوَ بنفسِه قالَ: نذهبُ إلى المستشفَى، كأن الذي ينفعُ ويضرُّ هوَ المستشفى.

وأنا لستُ أنكرُ الأسباب، فالأسبابُ أمرٌ طبيعيٌّ الإقرارُ بها، لكن كوننا نعتمدُ على الأسبابِ هذا خطأٌ.

وقد ذكرنَا أن هذهِ الآية ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ بينَ اللهِ وبينَ العبدِ: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ بينَ اللهِ وبينَ العبدِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَلِيَّاكَ نَعْبُهُ وَلَكِنْ قَدْ يقولُ قَائلٌ فِي نَفْسِه: الآنَ السَّتُ أَسْتَعِينُ بأخي على مُهماتي، والرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: واللهُ في عونِ العبدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الزهد، باب في التوكل على الله، رقم (٢٣٤٤)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب النهد، باب النهد،

ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ (١)؟

نقولُ: نعمْ، لكنْ أستعينُ بهِ في أمرٍ يَقدرُ عليهِ ويُساعدُني، ولكني معَ ذلكَ أعتقدُ أن الحولَ والقوةَ كلَّهُ بيدِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ومعونةُ أخي سببٌ، والمسببُ هوَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ.

وفي سورةِ الفاتحةِ إشارةٌ إلى أقسامِ الناسِ: إلى قومٍ عَلِمُوا الحقَّ وعمِلُوا بهِ، وقومٍ علِمُوا الحقَّ وعمِلُوا بهِ، وقومٍ جهلُوا الحقَّ فعملُوا بأهوائِهِم؛ ثلاث طوائفَ في نفسِ السورةِ:

فالقومُ الذينَ علِمُوا الحقَّ وعملُوا بهِ همُ الذينَ أنعمَ اللهُ عليهمْ: ﴿ صِرَطَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيهِمْ الأَنْ عَلَيْهِمْ ﴾.

والقومُ الذينَ علِمُوا الحقَّ ولم يَعملُوا بهِ همُ المغضوبُ عليهم؛ لقولِه: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾.

والذينَ تَاهُوا عنِ الحقِّ فضلُّوا همُ الضالونَ: ﴿ وَلَا ٱلطَّــَا لِينَ ﴾.

ومنْ أجلِ أن سورة الفاتحةِ اشتملتْ على جميعِ معاني القرآنِ، وعلى تاريخِ الأممِ، صارتِ الفاتحةُ تُسمى أمَّ القرآنِ؛ لأنها مَرجِعُهُ، والذي سَماهَا أمَّ القرآنِ الأممِ، صارتِ الفاتحةُ تُسمى أمَّ القرآنِ؛ لأنها مَرجِعُهُ، والذي سَماهَا أمَّ القرآنِ الرسولُ ﷺ؛ قالَ: «لَا صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ» (٢) وقالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رقم (٢٦٩٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، رقم (۷۵٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (۳۹٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

ومعنى ﴿ آهْدِنَا﴾ أرشِدْنَا ووفِّقْنا، فإذا قلتَ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ آهْدِنَا آلْمِمْرَطَ آلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فالمعنى: أرشِدْني إلى الصراطِ المستقيم، ووفقنِي للعملِ بهِ، وليسَ المرادُ الدلالةَ فقط، وبهذَا أقول: إن الهداية نوعانِ: هدايةُ الدلالةِ والإرشادِ، وهدايةُ التوفيقِ والامتثالِ.

فإذا قلتَ: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فأنتَ تسألُ الله في الحقيقةِ علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، والعلمُ النافعُ هوَ الدلالةُ والإرشادُ، والعملُ الصالحُ هوَ التوفيقُ والامتثالُ.

فاحرصْ -يا أخي- على المعَاني، ولا تجعلِ ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ على السانِكَ دونَ أن يَعقِلَها قلبُك، فالمعنى: أرشِدْنا ووفِّقْنا.

فإذا قالَ قائلٌ: هلْ يَملِكُ العبادُ هدايةَ أحدٍ، يعني هلْ يُمكنُ لإنسانٍ أن يهدِيَكَ أو لا؟

إن قلتَ: لا فخطأٌ، وإن قلتَ: نعمْ فخطأٌ؛ ففيهِ التفصيلُ:

أما هدايةُ الدلالةِ فيمكنُ للعالِمِ أن يُعلمَ تلاميذَه فيهديهم. وهدايةُ التوفيقِ لا، فهذهِ بيدِ اللهِ عَرَّهَ عَلَى اللهمَّ اهدنا فيمنْ هديت.

إذنْ لو سألكَ سائلٌ: هلْ يملكُ أحدٌ هدايةَ أحدٍ؟ فإنكَ تقولُ: هدايةُ الدلالةِ نعمْ، يملِكُها الأنبياءُ والعلماءُ، وهدايةُ التوفيقِ لا يملِكُها إلا اللهُ، وما أحدٌ يملِكُها.

قالَ اللهُ تعالى مخاطبًا نبيَّه محمدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِو مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥٢]، وهذهِ الهدايةُ هدايةُ الدلالةِ والإرشادِ، فيرشدُ الناسَ إلى الصراطِ المستقيمِ، يقولُ: يا عبادَ اللهِ، هذا صراطٌ اتبِعُوه. وكذلكَ العالمُ يكونُ هاديًا إلى الصراطِ المستقيمِ، أي العالِمُ الذي يُعلِّمُ الناسَ شريعةَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإنهُ يكونُ هاديًا إلى الصراطِ المستقيمِ.

والصراطُ المستقيمُ هوَ دينُ الإسلامِ؛ لأن ما سواهُ فهوَ طريقٌ معوجٌ.

والذينَ أنعمَ اللهُ عليهمْ في قولِه: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَطَ ٱلَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ همُ النبيونَ والصديقونَ والشهداءُ والصالحونَ؛ والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيِتِ وَٱلصَّلِحِينَ وَٱلصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُولَتِيكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] عليَهِم مِّنَ ٱلنَّيتِ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهُدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُولَتَيِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] جعلنَا اللهُ وإياكُم من الصالحينَ والصديقينَ والشهداء.

والمرادُ بالشهداءِ في قولِه تعالى: ﴿وَالشُّهَدَآءِ ﴾ صنفانِ منَ الناسِ: العلماءُ والذينَ قُتلوا في سبيلِ اللهِ، والدَّليلُ على أن العلماءَ منَ الشهداءِ -اللهم اجعلنا منهم - قولُه تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُوَ وَالْمَلَيْكِكُهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: ١٨].

والدَّليلُ على أن الذينَ قُتلوا في سبيلِ اللهِ منَ الشهداءِ قولُه تعالى في سورةِ الله عمرانَ: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ﴾ [آل عمران:١٤٠]، يعني الذينَ قُتلوا في أُحدٍ، فهذا صريحٌ في الآيةِ.

ثم قالَ عَنَّهَ جَلَّ: ﴿ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾؛ لما قال: ﴿ صِرَّطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ قال: ﴿ صِرَّطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ قال: ﴿ عَيْرٍ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ والمغضوبُ عليهمْ مَن علِمُوا الحقَّ وخالفُوه، وعلى رأسهِمُ اليهودُ، إخوانُ القردةِ والخنازيرِ، أهلُ الغدرِ والخيانةِ.

﴿ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ الذينَ عَبدُوا الله على جهلٍ وضلالٍ، وعلى رأسِهمُ النصارَى قبلَ بعثةِ محمدٍ عَلَيْهِ، وأما بعدَ بعثتِه وبعدَ أن عَرَفُوه ثم كفرُوا بهِ فإنهم داخلونَ في قسمِ المغضوبِ عليهم.

ولهذا لا تظنَّ أن تفسيرَ الضالينَ بالنصارى مستمرُّ إلى اليوم، فهمْ ضالونَ قبلَ أن يُبعثَ رسولُ اللهِ ﷺ، وأما بعدَ أن بُعثَ وعَرَفُوه كها يعرفونَ أبناءَهُم ثم كفرُوا بهِ، صارُوا منَ المغضوبِ عليهمْ؛ لأننا نقولُ: المغضوبُ عليهمْ: مَن عرفُوا الحقَّ وخالفُوه، والضالونَ: مَن أرادُوا الحقَّ ولكنْ ضلُّوا عنهُ فعبدُوا اللهَ على جهلِ.

قالَ سفيانُ بنُ عُيينةَ رَحِمَهُ أللَّهُ: «مَنْ فَسدَ مِن عُلمائِنَا فَفِيهِ شَبهٌ منَ اليهودِ» يعني لم يعملُ بعلمِه «ومَنْ فَسدَ مِن عُبَّادِنَا ففيهِ شبهٌ منَ النصارَى» (١) لأن العالِمَ الذي علمَ الحقَّ ولكنهُ فسدَ وخالفَ الحقَّ فهذا مِثلُ اليهودِ، والعابدُ الذي يعبدُ اللهَ على جهل وضلالٍ مثلُ النصارَى.

فيؤخذُ مِن هذهِ الآيةِ ثلاثُ طرقٍ مِن طرقِ العاملينَ: طريقُ الذينَ أنعمَ اللهُ عليه منه وهمُ الذينَ عَلِمُوا الحقَّ وعمِلُوا بهِ، وهمْ أربعةُ أصنافٍ: النبيونَ، والصديقونَ، والشهداءُ، والصالحونَ، والطريقُ الثانيةُ: طريقُ الذينَ عَلِموا الحقَّ وخالفُوه، والطريقُ الثالثةُ: طريقُ الذينَ عمِلُوا ولكنْ على خلافِ الحقِّ جهلًا.

وليسَ هناكَ قسمةٌ رابعةٌ؛ لأن هذهِ القسمةَ حاصلةٌ في الواقعِ، وليسَ هناكَ قسمٌ رابعٌ:

عَلِمَ الحقَّ وعملَ بهِ.

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۱۹۷).

- علِمَ الحقَّ ولم يعملُ بهِ.
  - جَهِلَ الحَقَّ فَضَلَّ.

وليسَ هناكَ غير هذَا، ولذلكَ كانتْ هذهِ السورةُ أمَّ القرآنِ؛ لأن معانيَ القرآنِ ترجعُ إليها.

أخيرًا أكررُ، ثم أكررُ، ثم أكررُ لإخواني المسلمينَ أن يَتدبروا كلامَ اللهِ عَزَّفَجَلَّ وأن يَتفهمُوا معناهُ، وألا يتلوهُ لمجردِ التعبدِ بهِ، فالتعبدُ بهِ خيرٌ ولا شكَّ وبركةٌ وزيادةُ حسناتٍ، لكنِ الثمرةُ العظيمةُ المرجوةُ مِن كتابِ اللهِ هيَ بتدبرِهِ، ثم الاتعاظ بهِ.

قالَ تَعالَى: ﴿ كِنَابُ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَّرُوا الْمَالِكُ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]، فهذهِ النتيجةُ والثمرةُ؛ أن نعرِفَ معانيَ القرآنِ، وأن نعملَ بالقرآنِ، وأن تجمعَ كلمتُنا على القرآنِ، وأن نجعلَ الحَكَمَ بيننا هوَ القرآنَ.

فعلى كلِّ حالٍ هذهِ السورةُ سورةٌ عظيمةٌ، وما رأيتُ تفسيرًا أحسنَ من تفسيرِ ابنِ القيمِ لها رَحْمَهُ اللهُ في أولِ كتابِ (مدارجِ السالكينَ)، فقد تكلمَ عليها كلامًا لا تجده في غيرِ كتابِه رَحْمَهُ الله، وهي سورةٌ عظيمةٌ، وهي شفاءٌ مِن كلِّ مرض، والدَّليلُ أن النبيَّ عَلَيْهُ قالَ للرجلِ الذي قرأَ على اللديغِ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَهَا رُقْيَةٌ؟»(١). إذنِ الفاتحةُ لها مِيزاتُ كثيرةٌ وخصائصُ كثيرةٌ.

والحمدُ للهِ الذِي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم (٢٢٧٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، رقم (٢٢٧٦).

#### الدرس الثاني:

الحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِن شُرورِ أَنفُسِنَا، ومِن سَيِّئاتِ أَعَمَالِنَا، مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادِيَ لهُ، وأشهدُ ألَّا إلهَ إلاّ اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسولُهُ، وخليلُهُ وأمينُهُ عَلَى وحْيِهِ، أرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بالهُدَى ودِينِ الحقِّ، فبلَّغَ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانَةَ، ونَصَحَ الأُمَّةَ، وجاهَدَ فِي اللهِ حقَّ جهادِهِ حتَّى أتاهُ اليقينُ، فصلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليْهِ، وعَلَى آلِهِ، وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يَوْم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

فيَا عِبادَ اللهِ! يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ! لقدِ اسْتَمَعْنَا إِلَى قِراءَةِ إِمامِنَا فِي هَذِهِ الصَّلاةِ المَعْرِبِ - بعدَ الفاتحةِ سُورتَيْنِ عظيمَتَيْنِ، هُمَا سُورةُ الفَلَقِ وسُورةُ الناسِ، ويَحْسُنُ بنا أَنْ نتكلَّمَ أُوَّلًا عَلَى ما تيَسَّرَ عَلَى سُورةِ الفاتِحَةِ، سُورةُ الفاتِحَةِ الَّتِي يَقْرَؤُهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ كُلَّ يَوْمِ وليلةٍ، فَرْضًا لازِمًا عَلَيْهِ، يَقْرَؤُهَا سَبْعَ عَشْرَةَ مرَّةً، وَالدليلُ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ: «لَّا صَلاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (أَ وأقلُ مَفْرُوضِ علينَا سَبْعَ عَشْرَةَ ركعةً؛ والكِتَابِ» (أَ وأقلُ مَفْرُوضِ علينَا سَبْعَ عَشْرَةَ ركعةً؛ الصَّبْحُ ركعتانِ، والظُّهْرُ أَرْبَعٌ، والعَصْرُ أَرْبَعٌ، والمَغْرِبُ عَلَيْنَا سَبْعَ عَشْرَةَ ركعةً، فلا بُدَّ أَنْ يَقْرَأُ الفاتحةَ كُلَّ يومِ وليلةٍ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً ركعةً، فلا بُدَّ أَنْ يَقْرَأُ الفاتحةَ كُلَّ يومِ وليلةٍ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً.

هَذَا فضلًا عَمَّا نَقْرَؤُهُ فِي النوافِلِ، والنَّوافِلُ التابعةُ للمكتوباتِ -الَّتِي يُكَمِّلُ اللهُ بها الفرائضَ الناقصةَ- اثْنَتَا عَشْرَةَ ركعةً: ركعتانِ قَبْلَ الفَجْرِ، وأَرْبَعَةٌ قَبْلَ الظُّهْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٤)، من حديث عبادة بن الصامت رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ.

بسلامَيْنِ، واثْنَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ، واثْنَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، واثْنَتَانِ بَعْدَ العِشاءِ، هَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، لَا يَعْنَى ولا يَبِيدُ، ولا يحتاجُ إلى مالٍ، صَلِّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكِعةً فِي اليومِ والليلةِ منْ غيرِ الفريضةِ يَبْنِ اللهُ لَكَ بذلكَ بيتًا فِي الجنَّةِ.

ولْنَتَكَلَّمْ بِهَا يُيَسِّرُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ عَلَى سُورةِ الفاتحةِ:

أُوَّلًا: سُمِّيَتْ سُورةَ الفاتحةِ؛ لأنه افْتُتِحَ بِهَا كلامُ اللهِ عَنَّوَجَلَ، فهي فِي أُوَّلِ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَرَبُكَ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَاللهِ وَلَكُ اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّهُ وَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هَذَا أُوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، ثُمَّ تتابَعَ القرآنُ يَنْزِلُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وتمَّ ذلكَ فِي ثلاثٍ وعِشْرِينَ سَنَةً.

وفاتحةُ الكِتَابِ أَجْرُهَا أَنَّهَا أعظمُ سُورةٍ فِي كتابِ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "وَهِيَ السَّبْعُ المَثَانِي "(٢) يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ السَّبْعُ المَثَانِي "(٢) يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ الْعَظِيمَ ﴾ [الحِجر: ٨٧] أيْ: أنَّهَا عدلَتِ القُرْآنَ كلَّهُ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة، رقم (٧٢٨)، من حديث أم حبيبة رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم (٤٤٧٤)، من حديث أبي سعيد بن المعلى رَضِحَالِلَيَّهُ عَنْهُ.

إِذَنْ: هِيَ السَّبْعُ المثاني، والَّذِي قَالَ هِيَ السَّبْعُ المَثانِي هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وأعلمُ الخَلْقِ بكلامِ اللهِ هُوَ رَسُولُ اللهِ.

وسُورَةُ الفاتحةِ إِذَا قُرِئَتْ عَلَى المريضِ شفاهُ اللهُ والدليلُ أذكرُهُ لكمْ في قصَّةِ الآنَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سَرِيَّةً -يعني جماعةً مِنَ الناسِ - فنزَلُوا عَلَى قَوْمٍ ضُيُوفًا -أيْ: يُرِيدُونَ أَنْ يَنْزِلُوا عَندَهُمْ لَمُدَّةِ يومٍ وليلةٍ أَوْ أَكثرَ أَوْ أَقلَ - لكنْ هَؤُلاءِ القَوْمُ الَّذِينَ نَزَلَ عليهِمْ هَؤُلاءِ أَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ -أَيْ: رَفَضُوا - فسلَّطَ اللهُ عَلَى زَعِيمِهِمْ -أيْ: زَفَضُوا - فسلَّطَ اللهُ عَلَى زَعِيمِهِمْ -أيْ: زَوَعِيمِ القومِ الَّذِينَ أَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ -عَقْرَبًا فلَدَغَتْهُ، فتَحَيَّرُوا، ماذَا يعملونَ؟! قالُوا: اذْهَبُوا إِلَى هَوُلاءِ القومِ الَّذِينَ نَزَلُوا بكمْ؛ لعَلَّكُمْ تجدونَ عندَهُمْ رَاقِيًا يقرأُ قالُوا: اذْهَبُوا إِلَى هَوُلاءِ القومِ الَّذِينَ نَزَلُوا بكمْ؛ لعَلَّكُمْ تجدونَ عندَهُمْ رَاقِيًا يقرأُ عليهِ، فجَاؤُوا إِلَى الصحابَةِ، وقالُوا: هلْ مَعَكُمْ أحدٌ يَقْرَأُ؟ قالُوا: نَعَمْ، لكنْ لا نقرأُ عليهُمْ إلَّا بجُعْلٍ، أَيْ: بهإلٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ شيءٍ مِنْ هَذَا، أَوْ أَكُلٍ، فإخْتَارُوا قِطْعَةً مِن عليكُمْ إلَّا بجُعْلٍ، أَيْ: بهإلٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ شيءٍ مِنْ هَذَا، أَوْ أَكُلٍ، فإخْتَارُوا قِطْعَةً مِن الصحابَةِ، وقالُوا: نُعْطِيكُمْ هَذَا مِن الغَنَم، أَنْقِذُوا زَعِيمَنَا، فذَهَبَ رَجُلٌ مِن الصحابَةِ، وقرا عَلَيْ مِن عِقالٍ -يعني مثلَ البَعيرِ المُقَيِّدِ وقرا عَلَيْهِ سُورَةَ الفاتحةِ، فقامَ الرَّجُلُ كَأَنَّهَا نُشِطَ مِن عِقالٍ -يعني مثلَ البَعيرِ المُقَيِّدِ إِذَا فكَكُنَا قُيُودَهُ - كَأَنها نُشِطَ مِن عِقالٍ.

ثُمَّ أَخَذُوا الغَنَمَ، وذهبَتِ السَّرِيَّةُ بالغَنَمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وقالُوا: نَخْشَى أَنْ يَكُونَ حرامٌ عليْنَا أَنْ نَأْخُذَ عِوَضًا عَنْ كلامِ اللهِ، فلا بُدَّ أَنْ نسألَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فحاؤُوا بالغَنَمِ إِلَى الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، فقالَ: «خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فَجَاؤُوا بالغَنَمِ إِلَى الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ، فقالَ: «خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُمٍ» (أ) قَالَ ذلكَ ليُطيِّبُ قُلُوبَهُمْ، وهَذَا مِنْ حُسْنِ تَعْلِيمِ الرسولِ ﷺ أَنْ يُطيِّبُ أَنْ يُطيِّبُ قُلُوبَهُمْ، وهَذَا مِنْ حُسْنِ تَعْلِيمِ الرسولِ ﷺ أَنْ يُطيِّبُ أَنْ يُطيِّبُ وَلَا السَائِلِ بِهَا يَطْمَئِنُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية، رقم (٢٢٧٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، رقم (٢٢٠١)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

ثُمَّ أَخْبَرَ الرَّجُلُ الَّذِي قرَأَ الفاتحة الرسولَ بأنَّهُ قرَأَ عَلَيْهِ الفاتِحة، وقامَ كأنَّما نُشِطَ مِن عِقالٍ، فقالَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةِ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟!» يعنِي: مَا الَّذِي أَعْلَمَكَ أَنَّهَا يُقْرَأُ مِن عِقالٍ، فقالَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةٍ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟!» يعنِي: مَا الَّذِي أَعْلَمَكَ أَنَّهَا يُقْرَأُ مِن عِقالٍ، فقالَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةٍ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟!» يعنِي: مَا الَّذِي أَعْلَمَكَ أَنَّهَا يُقْرَأُ مَا عَلَى المريضِ ويُشْفَى؟!

أَلْهَمَهُ اللهُ عَزَّفَ عَلَا الفاتحة إذَا قَرَأَ الإنسانُ بها عَلَى مريضٍ شفاهُ اللهُ، لكنْ ربَّها يُؤتَى لشخْصٍ بمريضٍ، ويَقْرَأُ عَلَيْهِ الفاتِحة مرَّاتٍ متعدِّدَةٍ، لكنْ دُونَ فائدةٍ؛ ذلكَ لأنَّ القِراءة تحتاجُ إلى فاعِلٍ وقابِلٍ، أيْ: لَا بُدَّ أَنْ يكونَ القارِئُ عندَهُ إيهانُ بأنَّها تنفَعُ، أمَّا إذَا لم يكُنْ مُؤْمِنًا بذلك فلا تَنْفَعُ.

ولا بُدَّ منْ قابلٍ بأنْ يكونَ المريضُ مُقْتَنِعًا بأنَّها تنفعُ، أمَّا أنْ يقولَ: اقْرَأْ عليَّ ويذهبُ وقلبُهُ فِي الصيدليَّةِ فلا تنفعُهُ القراءةُ، فلا بُدَّ أنْ يكونَ المَحَلُّ قابِلًا، بأنْ يكونَ المَحَلُّ قابِلًا، بأنْ يكونَ المريضُ قانِعًا بأنَّ القِراءَةَ تَنْفَعُ.

إِذَنِ: الحِلْلُ هنا فِي القارِئِ، وقدْ يكونُ فِي القابِلِ -أي: المريضِ- أيضًا، أمَّا الفاتِحَةُ فاللهِ لَيْسَ فيها خَلَلٌ، فالفاتِحَةُ إِذَا قرَأَ بِهَا الإنسانُ عَلَى المريضِ مُؤْمِنًا بأنَّها ستفيدُ، والمريضُ مُؤْمِنًا بأنَّها ستفيدُ، والمريضُ مُؤْمِنًا بأنَّها ستُفِيدُ، فلا بُدَّ أَنْ تُفِيدَ.

أضربُ لكم مثلًا حِسِّيًا: السيفُ البَّارُ إذَا كَانَ مَعَ إنسانٍ جبانٍ فإنَّهُ لَا ينفعُ، إذَا رأَى العَدُوَّ رمَى بالسيفِ وهَرَبَ؛ لأَنَّهُ جَبانٌ، أمَّا إذَا كَانَ السيفُ البَّارُ معَ شخصٍ شُجاع، تصوَّرْ أنَّ أمامَهُ عمودًا منَ الحجرِ، وتصوَّرَ أنَّ هَذَا العمودَ رجلُ عدُوٌ فضربَهُ بالسيفِ، فلا ينقطعُ العمودُ؛ لأنَّ المَحَلَّ غيرُ قابِلِ للتأثيرِ.

إِذَنِ: القراءةُ لَا بُدَّ أَنْ تكونَ مِنْ فاعِلٍ وقابِلٍ مُتأثِّرٍ بها ومُؤْمِنٍ بها، أمَّا بدُونِ إيهانٍ فلا تَنْفَعُ.

فالحاصل: أنَّ سُورةَ الفاتِحَةِ هيَ أعظمُ سُورةٍ فِي القُرآنِ، وأَفْضَلُ سُورةٍ فِي القُرآنِ، وأَفْضَلُ سُورةٍ فِي القُرآنِ، وهِيَ أُمُّ القُرْآنِ، وأنَّها تَجِبُ فِي كُلِّ ركعةٍ مِن ركعاتِ الصَّلاةِ، فيجبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي اليومِ والليلةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وسورةُ الفاتِحَةِ إِذَا قُرِئَ بها عَلَى المريضِ شفاهُ اللهُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاها رُقْيَةً.

﴿ إِنْ اللهِ اللهِ الرَّمَةِ الرَّمَةِ الرَّمَةِ الرَّمَةِ الناعِهِ ﴿ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦] ﴿ النَّعِهِ ﴾ والرَّمَةِ الواسِعَةِ ﴿ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦] ﴿ النَّعِهِ ﴾ فَرَرَحْمُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ [العنكبوت:٢١] ذِي الرحمةِ الواصِلَةِ، تَصِلُ إلى المرحومِ ﴿ يُعَذِبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ [العنكبوت:٢١] أسألُ الله أنْ يَرْحَمَنِي وإيَّاكُمْ برحمتِهِ، فكُلُّ مَا نجدُهُ مِنْ خيرٍ ونعماءٍ وسُرورٍ وعَمَلٍ صالِح بسببِ الرحمةِ ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النحل:٥٣].

﴿الْحَمْدُ بِلّهِ رَبِ الْعَكَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] الحمدُ معناهُ أَنَّ كُلَّ وصفِ جميلٍ، وكلَّ وصفٍ كامِلٍ فهُو للهِ، وأكْمَلُ العُلومِ هُو عِلْمُ اللهِ، وأكْمَلُ القُدْراتِ هِي قُدْرَةُ اللهِ، وأكْمَلُ القُوى هِي قُوَّةُ اللهِ، وأكْمَلُ الإحسانِ هُو إحسانُ اللهِ، فكُلُّ وصفٍ جميلٍ اللهُ مَوْصُوفٌ بِهِ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَا فَوَةً ﴾ جميلٍ اللهُ مَوْصُوفٌ بِهِ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا فَوَةً ﴾ [فصلت: ١٥] قالَ اللهُ ﴿أَوْلَمْ بَرَوْا أَنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ هُولَاءِ القومُ الَّذِينَ وَلَوْلَهُ مِنْ أَشَدُ مِنَا قُوّةً ﴾ [فصلت: ١٥] ولذَلِكَ أُهْلِكَ بها هَوُلَاءِ القومُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟!

قَالَ اللهُ تَعَالَى: الريحُ، سهلةٌ يسيرةٌ، أَهْلَكَ اللهُ بَهَا هَوُلَاءِ القَوْمَ؛ لأنَّهُمْ طَغَوْا واعْتَدَوْا، وقالُوا: مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً؟ قَالَ اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانُوا بِنَايَدِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [فُصِّلَتْ:١٥].

إِذَنْ مَعْنَى الْحَمْدِ: كُلُّ وصْفِ كَامِلٍ فَهُوَ للهِ؛ ولهَذَا نَحْمَدُ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَمَوَتِ وَالأَرْضَ السَمَاواتِ والأَرْضَ، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿الْمَامِدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى عُمَّدِ ﴿اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللّهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى كُلُّ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عَوَجًا ﴾ [الكهفِ: ١] ونَحْمَدُ الله وَاللهُ إِذَا قُضِي بَيْنَ العِبادِ يومَ القيامَةِ وانْتَهَى كُلُّ شيءٍ ﴿وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْمُؤَى وَقِيلَ الْمُحَمَّدُ الله وَرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزُّمَرِ: ٧٠] ويُحْمَدُ اللهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ ﴿وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْمُؤَى وَقِيلَ الْمُحَمَّدُ اللهُ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزُّمَرِ: ٧٠] ويُحْمَدُ اللهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْمُؤَى وَقِيلَ الْمُحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزُّمَرِ: ٧٠] ويُحْمَدُ اللهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْمُؤَقِ وَقِيلَ الْمُحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزُّمَرِ: ٧٠] ويُحْمَدُ اللهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ ﴿ لَا نَاهُ كَامِلُ فِي كُلِّ شِيءٍ .

ومعْنَى (اللهُ) أي: المعبودُ، والمعبودُ حقًّا هُو اللهُ، فلا أَحَدَ يُعْبَدُ حقًّا إلَّا اللهُ عَرَّفَجَلَ، هُناكَ أُناسٌ يَعْبُدُونَ الأصنام، وهُو باطِلٌ، وهُناكَ أُناسٌ يَعْبُدُونَ القَّبُورَ وهُو باطِلٌ، وهُناكَ أُناسٌ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ باطِلٌ، وهُناكَ أُناسٌ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ فَوَجَدتُهَا وَهُوَ باطِلٌ، وهُناكَ أُناسٌ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ مِن دُونِ اللهِ النَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاللهِ وهُناكَ أُناسٌ يَعْبُدُونَ الشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ النَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُواَ اللهِ اللهِ اللهَ عَرِ وَالسَّجُدُواَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَرِ وَالسَّجُدُواَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَرِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وهَذَا فِرْعَوْنُ جَبَّارٌ عَنِيدٌ، أَرْسَلَ اللهُ إليْهِ مُوسَى بنَ عِمْرانَ، ومُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن أَقْوَى الأنبياءِ، قَوِيُّ شَدِيدٌ، لمَّا رَجَعَ إلَى قَوْمِهِ مِن مِيقاتِ ربِّهِ، ووجدَهُمْ يَعْبُدُونَ مِن أَقْوَى الأنبياءِ، قَوِيُّ شَدِيدٌ، لمَّا رَجَعَ إلَى قَوْمِهِ مِن مِيقاتِ ربِّهِ، ووجدَهُمْ يَعْبُدُونَ العِجْلَ الْفَي الألواحَ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ عَرَّفَجَلَّ لهُ، وأخذَ برأسِ أخِيهِ يَجُرُّهُ إليهِ، لماذَا تُمُكِّنُهُمْ العِجْلَ اللهَ عَرَّاجَلَ لهُ، وأخذَ برأسِ أخِيهِ يَجُرُّهُ إليهِ، لماذَا تُمُكِّنُهُمْ

مِنْ عِبادَةِ العِجْلِ؟ ﴿ وَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتُ مِن أَسْدً الأنبياءِ، أَرسلَهُ اللهُ إِلَى أَسْدً الناسِ عُتُوَّا وهُو فِرْعَوْنُ الجَبَّارُ العنيدُ، الَّذِي قَالَ لقومِهِ: ﴿ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَنَوْ وَلَا يَهُورُ وَ الجَبَّارُ العنيدُ، الَّذِي قَالَ لقومِهِ: ﴿ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَنَوْ وَالْأَنْهَا وَهُو فِرْعَوْنُ الجَبَّارُ العنيدُ، الَّذِي قَالَ لقومِهِ: ﴿ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَنَوْ وَهُو فَرْعَوْنُ الجَبَّارُ العنيدُ، الَّذِي قَالَ لقومِهِ الزَّخُونِ: ١٥] ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِن تَعْقِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الزُّخرُفِ: ١٥] ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِن هَالَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةً أَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُادُ يُبِينُ ﴾ [الزُّخرُفِ: ٢٥] يعني بِهِ مُوسَى ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ أَلِقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ آلَا فَعَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الزُّخرُفِ: ٢٥] يعني مِنْ فَاقَرَقْنَهُمْ أَلْمَاعُوهُ أَلِقَهُمْ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ أَلْمُنَا عَلَيْهُمْ فَاقَوْمَا فَوْمَا فَيْسِقِينَ ﴿ فَاللّهُ إِللّهُ عَلَى النَّعَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الزُّخرُفِ: ٣٥-٥].

افْتَخَرَ فِرْعَوْنُ بِأَنَّ الأنهارَ تَجْرِي منْ تَحْتِهِ، فأُهْلِكَ بِالمَاءِ -سبحانَ اللهِ- أُهْلِكَ بِهَا كَانَ يَفْتَخِرُ بِهِ، جَمَعَ جُنودَهُ كَلَّهُم، وقالَ: هيَّا نَتَبِعْ مُوسَى لنَقْضِيَ عليه، فلكَّا وصَلَ مُوسَى بقومِهِ إِلَى البحرِ الأحمرِ، قَالَ قومُ مُوسَى لُوسَى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [الشعراء:٢٦] لأنَّ البَحْرَ أَمامَهُم، وعدُوهُم فِرْعَوْنَ وجنودَهُ خلْفَهُمْ فلا مَفَرَ، ولكنَّ مُوسَى عَلَيهِ الشَّهِ اللَّهُمَّ كُنْ مَعَنَا وَلكنَّ مُوقِنًا، قال: ﴿قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِى رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء:٢٦] فأوْحَى اللهُ اللَّهُمَّ كُنْ مَعَنَا ولا تكُنْ علَيْنَا ﴿قَالَ كَلَآ إِنَّ مَعِى رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء:٢٦] فأوْحَى اللهُ اللهِ ﴿أَنِ اصْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ [الشعراء:٣٦] عَصَى يَهُشُّ بِهَا عَلَى غنمِهِ ويَتَوكَّأُ عليْهَا، اللهِ ﴿أَنِ الشَّحِرِ، فَضَرَبُهُ ضَرْبَةً واحدةً فَانْفَلَقَ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقًا بإذَنْ اللهِ، وبقُدْرَةِ عَلَى مَنَ الشَّجَرِ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً واحدةً فَانْفَلَقَ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقًا بإذَنْ اللهِ، وبقُدْرَةِ اللهِ؛ وانْفَلَقَ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقًا بإذَنْ اللهِ، وبقُدْرَةِ اللهِ؛ وانْفَلَقَ اثْنَيْ عَشَرَ طَرِيقًا بُونَ اللهِ، وبقُدْرَةِ قَالَكُلُهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ الْوَقْتِ كانُوا اثْنَتَيْ عَشَرَ طريقًا بُولُ اللهِ عَشَرَ طريقًا بُولُوا اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا ﴾ [الأعرافِ: ١٦٤].

قَالَ العلماءُ: الأسْباطُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كالقبائِلِ فِي العَرَبِ، فصارتِ الطُّرُقُ

اثْنَيْ عَشَرَ طريقًا؛ لأنَّ بنِي إِسْرَائِيلَ كانوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قبيلةً؛ ليكونَ كُلُّ طريقٍ لكُلِّ قبيلةٍ، وسبحانَ اللهِ! ضرَبَهُ حتَّى وقفَ الماءُ الجارِي كالجبالِ بقُدْرَةِ اللهِ عَزَّقَجَلَّ، كُنْ فيكونُ، وقَفَ كالجِبالِ، حتَّى قَالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ بني إِسْرَائِيلَ خافُوا ففتَحَ اللهُ نوافذَ فِي كُلِّ جزءٍ مِنَ الماء؛ لأَجْلِ أَنْ يرَى بعضُهُمْ بعضًا فيَطْمَئِنَ، شُبْحَانَ اللهِ! هل يُمْكِنُ نوافِذُ فِي الماءِ الجاري؟

الجوابُ: يُمْكِنُ، إنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

فصارُوا يَمْشُونَ عَلَى قاعِ البحرِ، وكان يَبَسًا ﴿ فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا ﴿ فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْوِ، وَكَانَ اللهِ فِي لحظةٍ، فَعَبَرَ مُوسَى وقَوْمُهُ وَنَجَوْا، وَبَعِهُمْ فِرْعَوْنُ مِن نَفْسِ هَذِهِ الطُّرُقِ، ظنَّ أَنَّهُ سيُدْرِكُهُمْ، لكنَّ اللهَ جَلَّوَعَلا أَمَر البَحْرَ أَنْ يَنْطَبِقَ فَانْطَبَقَ عَلَى فِرْعَوْنَ وقومِهِ، فَغَرَقُوا جميعًا، لكنْ بنُو إِسْرَائِيلَ قَوْمُ مُوسَى كَانَ فِرْعَوْنُ أَرْعَبَهُمْ جدًّا، قالُوا: هل ماتَ أَوْ نَجَا؟ فأظهرَ تَعالَى جُنَّة فِرْعَوْنَ حتَّى شاهَدُوهَا، سُبْحَانَ اللهِ! أَظْهَرَ جُنَّةَ فِرْعَوْنَ عَلَى ظهرِ الماءِ حتَّى شاهَدُوهَا، سُبْحَانَ اللهِ! أَظْهَرَ جُنَّةَ فِرْعَوْنَ عَلَى ظهرِ الماءِ حتَّى شاهَدُوهَا ﴿ فَأَلُوا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

انْظُرْ إِلَى قُدْرَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فِرْعَوْنُ الَّذِي كَانَ قَوْمُهُ يَعْبُدُونَهُ، وكَانَ يقولُ لهُمْ: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُ كَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرِب ﴾ [القَصَصِ:٣٨] ذهَبَ بَدَنْهُ للغَرَقِ ورُوحُهُ للحَرَقِ.

اسْتَمِعْ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ [غافر:٤٦] متَى؟ ﴿ غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَذْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر:٤٦]. إِذَنِ: المعبودُ حقًّا هُوَ اللهُ، والحالِقُ هُوَ اللهُ، والرازِقُ هُوَ اللهُ، والمُحْيِي هُوَ اللهُ، والمُحْيِي هُوَ اللهُ، والمميتُ هُوَ اللهُ، والباعِثُ هُوَ اللهُ، والنافِعُ هُوَ اللهُ، والضارُّ هُوَ اللهُ، وكلَّ شيءٍ فِي الكَوْنِ مِنَ اللهِ عَنَوْجَلَ ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ جَعَنَرُونَ الكَوْنِ مِنَ اللهِ عَنَوْجَلَ ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ جَعَنَرُونَ اللهُ اللهُ عَنَوْجَلَ ﴿ وَمَا يَكُم إِنَ يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ جَعَنَرُونَ اللهِ عَنَوْجَلَ هُ وَالنحلِ:٥٣-٥٤].

إِذَنِ (الحَمْدُ للهِ) معناهُ: المعبودُ حقَّا، فيَجِبُ أَنْ تُضْمِرَ فِي قَلْبِكَ أَنَّهُ لَا مَعْبُودَ حقًّا إِلَّا اللهُ عَنَّوَجَلً.

وعِبادَةُ الشَّمْسِ باطِلَةٌ، لكنْ يأتِي شخصٌ ويقولُ لكَ: الشَّمْسُ زِينَةٌ، الشَّمْسُ جَيلةٌ، الشَّمْسُ تُنْبِتُ جَيلةٌ، الشَّمْسُ إذَا طلعتْ وَفَرْنَا الكهرباءَ، وصارَ النورُ فِي كُلِّ مكانٍ، الشَّمْسُ تُنْبِتُ الشَّمْسُ تُنْبِتُ الشَّمْسُ اللَّهَارَ، ولكن نقولُ: الَّذِي جعَلَهَا هكذا سِرَاجًا وهَاجًا هُوَ اللهُ عَرَّوَجَلً.

إِذَنْ: هِيَ كَغَيْرِهَا، وقدْ صرَّحَ القُرْآنُ بأنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ ومَا يُدْعَى مِن دُونِهِ باطِلٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ لُقْهَانَ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ باطِلٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي سُورةِ لُقَهَانَ: ٣٠] وفي سُورةِ الحَجِّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَبَ ٱللّهَ مُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَ بِأَبَ ٱللّهَ مُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَ بِأَبَ ٱللّهَ مُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَ بِيرُ ﴾ [لقانَ: ٣٠] وفي سُورةِ الحَجِّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَبَ ٱللّهَ مُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَ بِيرُ ﴾ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَ ٱللّهَ هُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [الحَجِّ: ٢١].

إذَنْ: لَا نتعلَّقُ بأحدٍ، لَا بوَلِيٍّ ولا بِنبِيٍّ، ولا بِمَلِكٍ، ولا بأيِّ أحدٍ مِنَ الناسِ. وإنِّ لأَعْجَبُ غاية العَجَبِ منْ قَوْمٍ يأتونَ إلى قَبْرِ مَيِّتٍ، ثُمَّ يدعونَهُ: يَا سيِّدي! يَا مَوْلايَ: لَمْ أَتَزَوَّجْ هاتِ لِي زوجةً. يَا سيِّدي وَمُوْلايَ: لَمْ أَتَزَوَّجْ هاتِ لِي زوجةً. يَا سيِّدي وَمُولايَ: كَمْ أَتَزَوَّجْ هاتِ لِي زوجةً. يَا سيِّدي وَمُولايَ: أنا فَقِيرٌ يَا سيِّدي وَمُولايَ: أنا فَقِيرٌ أَطْعِمْنِي.

فَهَذَا قَبْرُ مَيِّتٍ، وهُوَ الآنَ أَضْعَفُ منكَ، فأَنْتَ تَمْشِي وتَذْهَبُ وتَجِيءُ، وتَبِيعُ وتَشْتَرِي، وتَتَزَوَّجُ ويُولَدُ لكَ، لكنْ هَذَا هامِدٌ، انْقَطَعَ كُلُّ شيءٍ، لَا يَمْلِكُ لنَفْسِهِ نَفْعًا ولا ضَرًّا.

وأشْرَفُ الحَلْقِ عَلَى اللهِ محمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، ومعَ ذَلِكَ يقولُ اللهُ لهُ يأْمُرُهُ أَنْ يُعْلِنَ للمَلَأِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴾ [الجنّ: ٢١] أبعْدَ هَذَا يَعْلَى لَلمَلَأِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴾ [الجنّ: ٢١] هَذِهِ يَتعلّقُ الإنسانُ بالمخلوقِ؟! ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴾ [الجنّ: ٢١] هَذِهِ واحِدَةٌ.

إعلانٌ آخَرُ: ﴿ قُلُ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا ﴾ [الجنّ: ٢٢] يعني: لوْ أرادَ اللهُ أَنْ يُصِيبَنِي بشيءٍ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْلِكَ الدَّفْعَ.

إِذَنْ: لَا يَمْلِكُ محمَّدٌ أَشْرَفُ الخَلْقِ عندَ اللهِ لنَا ضَرَّا ولا رَشَدًا، ولا يَمْلِكُ لنفسِهِ مَنْعًا ولا دَفْعًا، فها بالْكُمْ بغَيْرِهِ؟!

إِذَنِ: المسألةُ عقليًّا -دُونَ أَنْ يَكُونَ هُناكَ دليلٌ شَرْعِيٌّ - تُبْطِلُ عِبَادَةَ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَى اللهِ عَرَّفِجَلَّ. عجيبٌ من العرَبِ قَبْلَ بعْثَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلا أَوَالسَّلامُ، يصنعُ الواحِدُ منهُمْ تَمْرًا، يَعْجِنُهُ ويَجْعَلُهُ تِمْثَالًا، ثُمَّ يَعْبُدُهُ، وإذا جاعَ أَكَلهُ، سُبحانَ اللهِ! الواحِدُ منهُمْ بالوادِي، يُرِيدُ أَنْ أَنتَ تَعْبُدُهُ ثُمَّ بعدَ ذَلِكَ تَأْكُلُهُ! هَذَا جَهْلٌ، يَنْزِلُ الواحدُ منهُمْ بالوادِي، يُرِيدُ أَنْ يَطْبُخَ الزادَ عَشَاءً أَوْ عداءً، فيأَخُدُ أَربعةَ أَحْجارٍ، ثلاثةَ أَحْجَارٍ للقِدْرِ، والحَجَرُ الرابعُ يَنْصِبُهُ ويَعْبُدُهُ، هَذَا جَهْلٌ، ومعَ ذَلِكَ يقولونَ لمُحَمَّدٍ: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَعِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُبَابُ ﴾ [ص:٥] ونقولُ لهمْ: واللهِ العُجابُ شُغُلُكُمْ أَنتُمْ، أَنْ وَمَعَ ذَلِكَ يقولونَ لمُحَمَّدٍ: شُغُلُكُمْ أَنتُمْ، أَنْ تَجْعَلُوا الآلِهَةَ مُتَعَدِّدةً

لَهَذَا إِذَنْ: لَا يَجُوزُ لَأَيِّ إِنسَانٍ أَنْ يُعَلِّقَ قَلْبَهُ برجاءٍ ولا خَوْفٍ إِلَّا بِاللهِ عَرَّفَجَلَّ فَهُو الرَّبُ.

﴿ رَبِ ٱلْمَدَبِّرُ لَكُلِّ شِيءٍ، فَالَّذِي بِيدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شِيءٍ هُوَ اللهُ، وَالْمُدَبِّرُ للأُمورِ كلِّهَا الحَاكِمُ عَلَى كُلِّ شِيءٍ، فَالَّذِي بِيدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شِيءٍ هُوَ اللهُ وَاللهُ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَآلَازُضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِن ٱلْمَيْتِ مِن ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللهُ فَقُلْ أَفَلا نَتْقُونَ ﴾ مِن ٱلْمَيْتِ مِن ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللهُ فَقُلْ أَفَلا نَتْقُونَ ﴾ [يُونُسَ: ٣١] فَالَّذِي خَلَقَ الحَلْقَ هُوَ اللهُ، لَم يَخْلُقُكَ أَبُوكَ، ولا خَلَقَتْكَ أَمُّكَ، ولا خَلَقَتُكَ أَمُّكَ، ولا خَلَقَتُكَ أَمُّكَ، ولا خَلَقَتُكَ أَمُّكَ، لم يَخْلُقُكَ أَبُوكَ، ولا خَلَقَتْكَ أَمُّكَ، ولا خَلَقَكَ اللهُ اللهُ.

فالرَّبُّ أي الخالِقُ، المالِكُ، المُدَبِّرُ.

قيلَ لأعرابِيِّ: بها عرَفْتَ ربَّك؟ قالَ: الأثرُ يَدُلُّ عَلَى المَسِيرِ، والبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى المَسِيرِ، والبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى المبيرِ، والبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى البعيرِ، فسهاءٌ ذاتُ أبراجٍ، وأرضٌ ذاتُ فِجاجٍ، وبِحارٌ ذاتُ أمْواجٍ، ألا تَدُلُّ عَلَى البعيرِ، فسهاءٌ ذاتُ أبراجٍ، وأرضٌ ذاتُ فِجاجٍ، وبِحارٌ ذاتُ أمْواجٍ، ألا تَدُلُّ عَلَى البعيرِ؟!!(١)

قالَ: الأثَرُ يَدُلُّ عَلَى المَسِيرِ: فأنتَ إذا وجَدْتَ أثرَ قدمٍ فِي الرَّمْلِ، والقَدَمُ تَبِينُ فِي الرَّمْلِ، والقَدَمُ تَبِينُ فِي الرَّمْلِ، فالأثَرُ يدُلُّ عَلَى المَسِيرِ.

والبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى البعيرِ: فإذَا وجَدْتَ بَعْرَةً فِي البَرِّ فلا بُدَّ منْ بَعِيرٍ جاءَتْ هُنا، فسهاءٌ ذاتُ أَبْراجٍ ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الفرقانِ: ٦١] وأرضُ ذاتُ فِجاجٍ، فالأرضُ ذاتُ فِجاجٍ ﴿ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾ [الحجّ: ٢٧].

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير (١/ ٢٦٦)، وتفسير ابن كثير (١٠٦/١).

والثالِثُ: بحارٌ ذاتُ أَمْواجٍ مُتلاطِمَةٍ ﴿ أَوْ كَظُلُمُنَ فِي بَغْرِ لَجِي يَغْشَنَهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَمَابٌ ۚ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُدُهُ لَوْ يَكُو مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَمَابٌ ۚ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَوْ يَكُو يَرْهَا ﴾ [النورِ:٤٠] أَلَا تَدُلُّ عَلَى السميع ؟

الجواب: بَلَى، تَدُلُّ عَلَى السميعِ البصيرِ، فالَّذِي يستطيعُ أَنْ يُحَرِّكَ البَحْرَ حتَّى يَمُوجَ هُوَ اللهُ، والَّذِي جَعَلَ هَذِهِ الفِجاجَ فِي الأرضِ جِبالًا عظيمةً شامخةً وبَيْنَهَا طُرُقٌ هُوَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، والَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجًا هُوَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

إِذَنْ: لماذا تتعلَّقُ بغيرِ اللهِ، وهُوَ لَا يَمْلِكُ شيئًا؟!

فَالْمُلْكُ كُلُّهُ للهِ، وأُوجِّهُ لك نصيحةً: إذَا مَسَّكَ الضُّرُّ فَالْجُأْ إِلَى اللهِ، وإذا أَرَدْتَ شيئًا يَنْفَعُكُ فِي الدَّنْيَا والآخِرَةِ فَالْجُأْ إِلَى اللهِ، يقولُ اللهُ عَزَقَبَلَ فِي الناسِ: ﴿ وَمِنْهُم شَيئًا يَنْفَعُكُ فِي الناسِ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَعُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ أَنَ يَعُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي آلَآخِرَةِ مَن خَلَقٍ ﴾ [البقرة: ٢٠١-٢٠١] ﴿ فَمِن النَّاسِ مَن يَعُولُ رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا فِي الدَّنْيَا فِي الدَّنْيَا فِي اللهِ إِلَا اللهِ ال

إِذَنِ: المعقولُ والمنقولُ كلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَلَّا نَتَعَلَّقَ إِلَّا بِاللهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هُناكَ وَلِيٌّ صَالِحٌ تَقِيُّ مَعْرُوفٌ مَيِّتٌ، أَلَا نَأْتِي إليْهِ ونقولَ: يَا فُلانُ! اشْفَعْ لنَا إِلَى اللهِ! نقولُ هَذَا عَنْ عقيدةٍ.

فالجواب: لَا نَأْتِي إليْهِ أَبدًا، ولا نقولُ: اشْفَعْ لنَا عندَ اللهِ، فاللهُ عَرَّفَجَلَّ ليسَ كَمُلُوكِ الدُّنْيَا يَحْتَاجُ إِلَى بوَّابٍ وإلى سكرتيرٍ، بل نتعامَلُ مِن قُلُوبِنَا إِلَى ربِّنَا رَأْسًا، ولا نقولُ: يَا فلانُ! اشْفَعْ لنا أَوْ غَيْرَهُ. بل نقول: يَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وِفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أَمَّا أَنْ نَقُولَ: يَا فُلانُ! اشْفَعْ لِي! فلا يجوزُ.

إِذَنْ: لَا نَقُولُ: يَا فُلانُ أَغْنِنِي، ولا نَقُولُ: يَا فُلانُ اشْفَعْ لِي إِلَى اللهِ، وإِنَّمَا نَقُولُ: يَا رَبَنَّا أَغْنِنَا! يَا رَبَّنَا أَعْطِنَا؛ لأَنَّهُ لَا أَحَدَ يَقْدِرُ عَلَى هَذَا إِلَّا اللهُ عَنَّوَجَلَ.

﴿ رَبِ ٱلْمَعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحةِ:٢] فَهِمْنَا أَنَّ الرَّبَّ يتضمَّنُ ثلاثةَ أُمُورٍ: هِيَ خالِقٌ، ومالِكٌ، ومُدَبِّرٌ.

﴿ اَلْعَسَلَمِی ﴾ [الفاتحةِ: ٢] العالَمُونَ كُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ، فكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ فهو عالَمُ الإنْسَانِ، عالَمُ الجِنِّ، عالَمُ الملائكةِ، عالَمُ الحَشَراتِ، عالَمُ النَّمْلِ، عالَمُ السَاواتِ، عالَمُ الأرضِ، وهَذَا يكونُ بإيذاءِ ربِّ كُلِّ شيءٍ، تقولُ: ربُّ كُلِّ شيءٍ، السَّاواتِ، عالَمُ الأرضِ، وهَذَا يكونُ بإيذاءِ ربِّ كُلِّ شيءٍ، تقولُ: ربُّ كُلِّ شيءٍ، وتقولُ: ربُّ كُلِّ شيءٍ، وتقولُ: ربُّ العالَمِن، ومعْنَاهُمَا واحِدُّ؛ لأنَّ كُلَّ مَنْ سِوَى اللهِ فَهُوَ مِنَ العالَمِ.

وقالَ العُلمَاءُ: سُمِّيَ هَذَا الخَلْقُ عالَمًا؛ لأَنَّهُ عَلَمٌ عَلَى اللهِ، أَيْ دليلٌ عَلَى اللهِ عَزَوَجَلً.

هَذِهِ الْمُرْأَةَ تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قالُوا: لَا. قالَ: «إِنَّ اللهَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْمُرْأَةِ بِوَلَدِهَا»(١) اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا برَحْمَتِكَ.

فَلْنَتَعَرَّضْ لَرَحْمَةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، لَاسِيَّمَا فِي هَذِهِ المشاعِرِ العظيمةِ، واعْلَمْ أنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يَرْحُمُ مِنْ عِبادِهِ الرُّحَاءَ، حتَّى الَّذِينَ يَرْحَمُونَ البهائِمَ يَرْحَمُهُمْ.

رأتِ امرأةٌ بَغِيُّ -زَانِيَةٌ- كُلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فنزلتْ إِلَى ماءٍ، وأَخَذَتْ بِخُفَّيْهَا مِنَ المَاءِ، وسَقَتِ الكَلْبَ، فغَفَرَ اللهُ لها؛ لأنَّها رَحِمَتْ هَذَا الكَلْبَ، فؤَرَ اللهُ لها؛ لأنَّها رَحِمَتْ هَذَا الكَلْبَ، فرَحِمَهَا اللهُ عَنَّهَ عَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أرحمُ الراحمينَ، وهُوَ يُحِبُّ الرُّحماءَ مِن عِبادِهِ، ويَرْحَمُ الرَّحماءَ مِن عِبادِهِ.

لكنِ الآنَ إِذَا جَاءَ الطَّفُلُ إِلَيْكَ فِي الْمَجْلِسِ وَعِنْدُكَ رِجَالٌ، تَقُولُ لَه: اذْهَبُ إِلَى أُمِّكَ، ولا تَجْعَلُهُ يَدْخُلُ، هَذَا هُوَ الواقِعُ عندَ كثيرٍ مِن الناسِ، وهَذَا غَلَطٌ، بلِ اجْعَلْهُ يَدْخُلُ ويَسْتَأْنِسُ، وفَرِّحْهُ؛ لأنَّ الرحمة لا تَنالُكَ إلَّا برَحْمَتِهِ.

انظُرُوا إِلَى محمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، أَرْحَمِ الخَلْقِ بِالْحَلْقِ، كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وكَانَ سَاجِدًا، فَجَاءَهُ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا فَرَكِبَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، بِالنَاسِ، وكَانَ سَاجِدًا، فَجَاءَهُ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ رَضَالِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ السَّجُودَ، جعلَ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ بَعِيرًا لَه، فأطالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ السَّجُودَ، فلمَّا فَرْغَ مِن صلاتِهِ كَأَنَّ الصحابة سألوهُ، أَوْ هُوَ ظنَّ أَنَّهُ أَشْكِلَ عليهِمُ الأَمْرُ: لِماذَا فلمَّا فَرَغَ مِن صلاتِهِ كَأَنَّ الصحابة سألوهُ، أَوْ هُو ظنَّ أَنْ يَقْضِي نُهُ مَتَهُ اللَّهُ مُ الأَمْرُ اللَّهُ أَلْكُمُ الآنَ السَّجُودَ، قالَ: "إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَقْضِي نُهُ مَتَهُ اللهُ فا ظنَّكُمُ الآنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (٩٩٩)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى، رقم (٢٧٥٤)، من حديث عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٣)، والنسائي: كتاب التطبيق، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، رقم (١١٤١)، من حديث شداد بن الهاد رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

لُوْ أَنَّ أَحَدًا مَنْكُمْ يُصَلِّي بالناسِ إمامًا، وجاءَ ابنُهُ أَوِ ابنُ بِنْتِهِ ورَكِبَ عليه؟ فإنَّه يَضْرِبُهُ بيَدِهِ حَتَّى يَسْقُطَ.

ونقول: كانتْ أَمامَةُ بنتُ بنتِهِ زَيْنَب، ابنةُ أبي العاص، طفلةٌ كانتْ معهُ وهُوَ يُصَلِّي بالناس، إمامُ الأئِمَّةِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وعلى آلهِ وسَلَّم، يُصَلِّي بالناس، وهُو يَحْمِلُ أَمامَةَ إذا قامَ، وإذا سَجَدَ وضَعَهَا عَلَى الأرْض، وإذا قامَ أَخَذَهَا أَم مَكُمْ يَفْعَلُ هَذَا؟! فَعَلَ الرَّسُولُ ذَلِكَ ليكونَ أُسْوَةً لأُمَّتِهِ برحمةِ هَوُلاءِ الأطفالِ.

إِذَنِ: ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السهاءِ، وجَرِّبْ تَجِدْ، فإذا أَشْفَقْتَ عَلَى الصَّبِيِّ الصغيرِ، ورَحِمْتَهُ وقَبَّلْتَهُ وحَمَلْتَهُ وجَعَلْتَهُ يَضْحَكُ، تَجِدُ فِي قَلْبِكَ لِينًا ومَحَبَّةً للضَّعفاءِ.

إِذَنِ: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ جاءتْ بعدَ قولِهِ: ﴿ ٱلْحَكَمَٰدُ بِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الفاتحةِ: ٢] ليُبَيِّنَ عَزَّوَجَلَّ أَنَّ هَذِهِ الرَّبُوبِيَّةَ العامَّةَ مَبْنِيَّةً عَلَى الرحمةِ.

إِذَن: تَعَرَّضْ لرحمةِ اللهِ، وارْحَمْ مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّماءِ.

﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] ولوْ قرَأَهَا قارِئْ: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) سَتُنْكِرُونَهَ عليهِ ؛ لأنَّ الَّذِي لَا تعلمونَهُ تُنْكِرُونَهُ ، عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضَّالِتُهُ عَنْهُ سَمِعَ قارِئًا يقرأُ آيةً فِي سُورةِ الفُرقانِ فأنْكَرَ عليْهِ ، وأخذ بتلابِيبِهِ ، وقالَ: لَا يُمْكِنُ أَنْ تَقْرَأَ هَذَا حتَّى نَصِلَ إلى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية، رقم (٥١٦)، ومسلم: كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم (٥٤٣)، من حديث أبي قتادة الأنصاري رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

ثُمَّ وصَلَا إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا قرأَ الآيةَ الفُلانِيَّةَ عَلَى خلافِ الَّتِي أَقْرَأُها، قالَ: «اقْرَأْ» فقرأَ الرَّجُل، فقالَ: «هكذا أُنْزِلَتِ»، «اقْرَأْ يَا عُمَرُ» فقَرَأَ، قالَ: «هَكذَا أُنْزِلَتْ» (۱).

إِذَنْ: لَوْ قِراً قَارِئٌ: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) نُنْكِرُ عليْهِ؛ لأَنَّنَا لَا نَعْرِفُ إلَّا ﴿ سَلِكِ ﴾ لكني أقولُ لكمْ: فِيهَا قراءةٌ صحيحةٌ عنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) وَمَلِكِ) تُعْطِي مَعْنَى أَكْبَرَ مِن ﴿ مَلِكِ ﴾ فإذا كُنْتَ تَمْلِكُ سيَّارَةً مثلًا يُقالُ: «مالِكُ» ورمَلِكِ أَعْظَمُ، لكنْ مِعَ ذَلِكَ إِذَا جُمِعْتَ (مَلِكُ) و(مَالِكُ) تُفِيدُ لكنْ لَا يُقالُ: «مَلِكُ أَعْظَمُ، لكنْ مِعَ ذَلِكَ إِذَا جُمِعْتَ (مَلِكُ) و(مَالِكُ) تُفِيدُ مَعْنَى آخَرَ جديدًا؛ لأنَّ منَ الناسِ مَنْ يكونُ مَلِكًا لكنْ لَا مُلْكَ له، لَا يُدَبِّرُ.

أَرَأَيْتُمْ مَلِكَةَ بِريطانْيَا، فإنَّهَا تُسَمَّى مَلِكَةً «وَلَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهَمُ امْرَأَةً» لكنَّهَا لاَ تَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ، فهي مَلِكَةٌ لَكِنْ ليستْ مالِكَةً.

هُناكَ أَيْضًا أُمَمٌ لهم مُلُوكٌ، ويُقالُ: مَلِكٌ، والتدبيرُ لغَيْرِهِمْ، فهُوَ غيرُ مالِكِ، لكنْ رَبُّ العالَمِينَ مَلِكٌ مَالِكٌ.

إِذَنْ: ﴿ مَالِكِ بَوْمِ الدِّينِ ﴾ يَوْمُ الدِّينِ: هُوَ يَوْمُ القِيامَةِ، وسُمِّيَ يَوْمَ الدِّينِ؛ لَا تُنهائِيُّ لاَنَّهُ يُدانُ بِهِ الناسُ، أَيْ: يُجازُونَ عَلَى أَعْمالِهِمْ، فالجزاءُ الأَوْفَى والجزاءُ النِّهائِيُّ يكونُ يَوْمَ القِيامَةِ.

ولهَذَا أُنبِّهُكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ شائعةٍ عندَ النَّاسِ، وهِيَ خطأٌ عظيمٌ، يقولونَ عَنِ الرَّجُلِ إذَا ماتَ ودُفِنَ: صارَ إلَى مَثْوَاهُ الأخيرِ، وهذِهِ كلمةٌ عظيمةٌ، لوْ أنَّ الإنْسَانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، رقم (۲٤۱۹)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، رقم (۸۱۸)، من حديث عمر رَضِوَاللَّهُعَنْهُ.

اعْتَقَدَ معْنَاهَا لَكَانَ كَافَرًا بِاللهِ، إِنَّمَا الْمَثْوَى الأَخِيرُ هُوَ يَوْمُ القِيامَةِ، فلوْ أَخَذْنَا بمدلولِ هَذِهِ الكلمةِ لكانَ المَعْنَى إنكارَ البَعْثِ، وإنكارُ البَعْثِ كُفْرٌ؛ ولذَلِكَ يَجِبُ إنكارُ هَذِهِ الكلمةِ، وألَّا يُقالُ هَكَذا.

سَمِعَ أَعْرَابِيٌ - ولا بَأْسَ أَنْ نَأْتِيَ بِقِصَّةٍ أُخْرَى للأعرابِ - رَجُلًا يقرأُ: ﴿ أَلْهَنكُمُ التَّكَاثُرُ اللهَ حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ ﴾ [التكاثُر: ١-٢] واللهِ هُناكَ شيءٌ وراءَ المقابِرِ! كَيْفَ عَلِمَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ الزَائِرَ غيرُ ساكِنٍ، وإِنَّ اللهَ قَالَ ﴿ حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثُر: ٢] إذَنْ: فلا بُدَّ أَنْ نَرْ حَلَ عَنِ المقابِرِ إلى يَوْم القِيامَةِ.

إِذَنْ: يَوْمُ الدِّينِ هُوَ يَوْمُ القِيامَةِ، وسُمِّيَ يَوْمَ الدِّينِ؛ لأَنَّ النَّاسَ يُدانُونَ فيهِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، أَيْ: يُجازُونَ.

فإذَا قَالَ قَائِلٌ: هلِ اللهُ عَنَّهَ عَلَ مالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، أَوْ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ ويَوْمِ الدُّنيَا فِيهَا مُلُوكٌ لَعَبُوا عَلَى أَقُوامِهِمْ فَالْجَوَابُ: هُوَ مالِكُ يَوْمِ الدِّينِ؛ لأَنَّ الدُّنيَا فِيهَا مُلُوكٌ لَعَبُوا عَلَى أَقُوامِهِمْ أَيضًا، حتَّى إِنَّ فِرْعَوْنَ يقولُ: ﴿ اللَّيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَدَدِهِ ٱلْأَنْهَاثُو بَحَرِى مِن أَيضًا، حتَّى إِنَّ فِرْعَوْنَ يقولُ: ﴿ اللَّيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَدَدِهِ ٱلْأَنْهَاثُو بَحَرِى مِن عَنِي إِنَّ فِرْعَوْنَ يقولُ: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] لكنْ يَوْمُ القِيامَةِ لَا مُلْكَ فَيهِ إِلَّا للهِ، يقولُ اللهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ يَوْمَ هُم بَدِرُونَ ۖ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَي اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَي اللَّهُ عَرَوَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ هُم بَدِرُونَ ۖ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَي اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَا يَعْفِى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَرَوَجَلًا: ﴿ يَوْمَ هُم بَدِرُونَ ۖ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَي اللَّهُ مِنْهُمْ مَنَ اللَّهُ عَرَوْجَلَّ : ﴿ إِنَا فِي اللَّهُ عَرَوْجَلًا : ﴿ إِنْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَرَوْجَلًا : ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَرَوْجَلًا اللهُ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ عَرَقَامً الللّهُ عَرَوْجَلًا : ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُولُ ال

إِذَنْ: يَوْمُ القِيامَةِ لَا مُلْكَ لأَحَدِ إِلَّا للهِ عَنَّوَجَلَّ؛ ولهَذَا قالَ: ﴿ تَلِكِ بَوْمِ الذِيبِ ﴾ [الفاتحةِ: ٤] لأنَّ مُلْكَهُ يَظْهَرُ، وانفرادُهُ بِالْمُلْكِ يَظْهَرُ يَوْمَ القِيامَةِ، وإلَّا هُوَ مالِكُ الدِّينِ والدُّنْيَا، مَالِكُ كُلِّ شِيءٍ: ﴿ قُلْ مَنْ بِيكِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيدُ وَلَا يَجَكَارُ عَلَيْهِ فَا لِللهِ اللهِ مَا لَكُونَ عَلَيْ اللهِ مَا لَكُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا لَكُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَا لَكُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحةِ:٥] هَذِهِ الآيةُ شَمِلَتِ الدِّينَ كُلَّهُ، كُلُّ الدِّينِ فِي هَذَا، فالإِنْسَانُ يَعْبُدُ اللهَ، ومَنْ يُعِينُهُ عَلَى عِبادةِ اللهِ؟ الجوابُ: اللهُ؛ ولهذَا تقولُ: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ مَعْنَى: لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ، ولا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ بِمَعْنَى: لَا إِنَّهُ إِلَّا إِيَّاكَ، ولا نَعْبُدُ إِلّا إِيَّاكَ بِمَعْنَى: لَا إِنَّهُ إِلَّا إِيَّاكَ، ولا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ بِمَعْنَى: لَا إِلَهُ إِلَّا إِيَّاكَ، ولا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ بِمَعْنَى: لَا إِلَهُ إِلَّا إِيَّاكَ، ولا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ بِمَعْنَى:

﴿ وَإِنَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥] يَعْنِي: لَا نَسْتَعِينُ إِلَّا إِيَّاكَ، لَا نَسْتَعِينُ بأحدٍ غَيْرِكَ، فَمَنْ يُعِينُكَ عَلَى قِيامِ الليلِ إِلَّا اللهُ؟! ومَنْ أعانَكَ حتَّى جِئْتَ إِلَى مكَّةَ إِلَّا اللهُ؟! ومَنْ أعانَكَ حتَّى يَسَّرَ لكَ الفُلْكَ تَجْرِي فِي الهواءِ وفي الماءِ إِلَّا اللهُ عَرَّوَجَلً؟! كُلُّ هَذَا مِنَ اللهِ عَرَّفَجَلً.

﴿ إِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحةِ:٥] وإذا كُنَّا لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللهُ فلا يُمْكِنُ أَنْ نَعْبُدَ اللهَ فِي غَيْرِ مَا شَرَعَ اللهُ، لَا بُدَّ أَنْ نَسْلُكَ الطريقَ الَّذِي شَرَعَهُ اللهُ لنَا وَتَوَصَّلْنَا إليْهِ.

فَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ تضمنتِ الإخلاصَ والمُتابِعةَ للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهَذَانِ هُمَا الرُّكْنَانِ الأصيلانِ فِي العملِ، كُلُّ عِبادةٍ لَا بُدَّ أَنْ يكونَ الإِنْسَانُ فِيهَا مُخْلِصًا للهِ، مُتَّبِعًا لرَسُولِ اللهِ.

فلوْ أَنَّ إِنسَانًا عَبَدَ اللهَ مُخْلِصًا، لكنْ جاءَ بعِبادةٍ مَا أَنْزَلَ اللهُ بَها مِنْ سُلْطَانٍ، فإنَّما لَا تُقْبَلُ، ولوْ أَنَّ إِنسَانًا أَتَى بعِبادةٍ عَلَى الوجْهِ الَّذِي جاءتْ عنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّما لَا تُقْبَلُ، ولوْ أَنَّ إِنسَانًا أَتَى بعِبادةٍ عَلَى الوجْهِ الَّذِي جاءتْ عنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا لَا تُقْبَلُ نَعُلَانٌ واللهِ يَعْبُدُ الله، فُلانٌ يُولِي فِيهَا، يريدُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَمْدَحُوهُ عليْهَا، يُقالُ: فُلانٌ واللهِ يَعْبُدُ الله، فُلانٌ يَتَصَدَّقُ، فلا تُقْبَلُ منهُ؛ لأَنَّهُ فَقَدَ الإِخْلاصَ، فلا بُدَّ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ. إِخْلاص، ولا بُدَّ مِنْ مُتَابَعَةٍ لرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

ولهَذَا نَحُثُّ إِخْوَانَنَا الحُجَّاجَ والمُقِيمِينَ أَنْ لَا يَعْبُدُوا اللهَ إِلَّا عَلَى بصيرةٍ، يَتَعَلَّمُونَ شريعةَ اللهِ مِنَ العلماءُ الموثوق بِهِمْ، مِنَ الكُتُبِ الَّتِي أَلَّفَهَا العلماءُ الموثوقونَ؛ حتَّى يَعْبُدُوا اللهَ عَلَى بَصِيرَةٍ.



### الدرس الثالث:

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعَمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أَنْ لا يَشْلُو اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

قال تعالى: ﴿ بِنَسِمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللّهِ يَوْمِ الدِينِ اللّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللّهِ الْمُعْمَٰلُ الْمُسْتَقِيمَ الرَّحْمَٰنِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سُورَةُ الفاتحة سُورَة عظيمةٌ، وهي أعظمُ سُورَةٍ في كتابِ اللهِ، وهي السبعُ المثاني اللهِ عليها في قولِه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ السبعُ المثاني اللهُ عليها في قولِه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ أي: الحجر: ١٨٧]، و(القُرآن) هذه منصوبة عطفًا على قوله: ﴿ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ أي: وآتيناك القُرآنَ العظيمَ، فخصَّ سُورَة الفاتحة أولًا للاعتناءِ بها، وبيان أهميَّتها، ولذلك فرض النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قراءتها في الصَّلاة فقال: ﴿ لَا صَلَاةً لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ﴾ (١).

والنفيُ هنا نفيٌ للصحَّة، وليس نفيًا للكهالِ، وعلى هذا فمَن صلَّى صلاةً لا يَقرأ فيها بفاتحةِ الكتابِ فصلاتُه غيرُ صحيحةٍ؛ لأن هذا قولُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (۷۵٦). ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٤).

عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. والنصوصُ الواردةُ في هذا عامَّة لم تُخَصِّص مُصَلِّيًا دون آخرَ.

فهي ركنٌ في حقّ الإمام، وركنٌ في حقّ المنفرد، وركن في حق المأموم؛ ركن في المجميع في الصَّلاةِ السِّرِيَّةِ والصَّلاةِ الجهريَّة، وهذا هو القولُ الراجِحُ من أقوالِ أهلِ العلم؛ أن قراءة الفاتحةِ لا بُدَّ منها في كل صلاةٍ.

فإذا قال قائل: إذا كان الإمام في الصَّلاةِ السِّرِيَّة يقرأ بعد الفاتحةِ مباشرة؟ فالجواب: يقرأ المأمومُ الفاتحة، ولو شَرَع الإمام في القراءة الَّتي بعد الفاتحةِ فإنه يستمرُّ؛ لأن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ صلى بأصحابه يومًا صلاة الفجر، فجعلوا يقرؤون خلفه، فقال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاَة لَنْ لَمْ يَقْرَأُ بَهَا» (١).

وعليه فلنقرأ الفاتحةَ في صلاةِ التراويحِ خلفَ الإمامِ وإنْ كان يقرأً.

فإذا قال قائل: أيما أفضلُ؛ أن أقراً معه الفاتحة متابعةً لقراءتِه، بمعنى أنَّه إذا قرأ قرأتُ الفاتحة؟ قرأ أنه أو أن أُنصِت للفاتحةِ، فإذا انتهى منها قرأتُ الفاتحة؟

فالجواب: الثَّاني أفضلُ؛ لأن استهاعَكَ لقراءةِ الإمامِ الفاتحة وهي ركنٌ أولى من استهاعِكَ لقراءتِه غيرَ الفاتحةِ وليس برُكنٍ؛ ولأنه إذا قرأَ الفاتحة فسَتُؤمِّن أنت إذا فرغَ منها، وكيف تؤمن على قراءةٍ لا تُنصِت لها. لهذا نقول: أنصِتْ لقراءةِ الإمامِ الفاتحة، فإذا فرغ منها فأقرأِ الفاتحة ولو قرأ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، رقم (٣١١)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، رقم (٣١١)، والنسائي: كتاب الافتتاح، باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام، رقم (٩٢٠).

فإذا قال إنسانٌ: كيف يكون هذا وقد قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٤]؟

قلنا: إن الله لم يقل: وإذا قُرِئَتِ الفاتحةُ فأنصِتوا لها، بل قال: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللهُ لَمُ يَعُلُ اللهُ عَامُّ، والعامُّ يجوز أن يُخَصَّص، وهنا نقول: هذه الآية عُمومها مخصوصٌ بالفاتحةِ، فإنه لا بُدَّ من قراءتها.

# من أسماء الفاتحة: أُمُّ القُرآنِ:

والفاتحةُ تُسمَّى أمَّ القُرآنِ؛ لأن جميع معاني القُرآن تَرجِع إلى الفاتحةِ، جميع معاني القُرآن يَعني أُصولها ترجع إلى الفاتحة، والمرجِعُ يُسمَّى أُمَّا؛ كما قال عَرَّفَجَلَّ: ﴿ يَمْحُوا القُرآن يَعني اللَّوح المحفوظ الَّذِي اللَّهُ مَا يَشَا أَهُ وَيُنْبِثُ وَعِندَهُ وَ أُمُّ الْحَيتَ الْمَاتِ الْمَاتِ اللَّهِ الرعد: ٣٩]، يعني اللَّوح المحفوظ الَّذِي الله مَا يَسُوعِ فيها يُكتب. إذن سُمِّيتُ أُمَّ الكتابِ لأن معانيَ القُرآنِ الكريمِ تَرجِع إليها كما سيَعرِف ذلك مَن يَقِف على تفسيرها.

### من أسماء الفاتحة: الصلاة:

سمَّى اللهُ تَعَالَى الفاتحة صلاةً، يعني أطلق عليها اسم الصَّلاة؛ لأنَّه لا بُدَّ في الصلاةِ منها؛ ففي الحديثِ القُدُسِيِّ «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» (١). فالصَّلاة هي الفاتحة.

ويدل لهذا التفصيل: «فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿ٱلْحَكَمْدُ بِنَهِ رَبِ ٱلْمَكَمِدِ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلِيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيْءِ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلِيَّ عَبْدِي،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٥).

وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِيبِ ﴾، قَالَ: بَجَّدَنِي عَبْدِي -وقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدِي ﴾، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدِي ﴾ قَالَ: هَذَا الصِّرَطَ النَّيْنَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آهْدِنَا الصِّرَطَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ». فسمَّاها الله تَعَالَى صلاةً عَيْهِمْ وَلَا لَم تَكُنِ الصَّلاةُ صلاةً.

## الفاتحة سبع آيات تبدأ بالحمد:

والفاتحـةُ سبعُ آياتٍ؛ لقولِه: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ [الحجر:٨٧] وهذا مَحَلُّ إجماعِ فيها نَعلَم، أنَّها سبعُ آياتٍ لا تَزيد ولا تَنقُص.

ولكن هل البسملةُ مِنها أو لا؟

قيل: إنَّما منها، وعلى هذا القولِ ترقيمُ المصحَف الَّذِي بين أيدينا؛ فإنَّ رقم واحد في المصاحفِ البسملةُ.

وقيل: إن البسملة ليستْ منَ الفاتحةِ، وهذا القولُ هو الراجِح، بل هو عند التأمُّل المُتَعَيِّن، لا قول صحيح سواه؛ أن البسملة ليستْ من الفاتحةِ.

ولْنَنْظُرْ كيف نُرَجِّح أَنَّهَا ليستْ منَ الفاتحةِ؛ نرجح ذلك بأمورٍ:

أولًا: أن في الحديثِ القُدسي الَّذِي سقناه آنِفًا ابتدأ الله الفاتحة بـ ﴿ اَلْحَكُمْدُ بِلّهِ مَنِ اللهِ الله الله الله الرحمن الرحيم، ولو كانت البسملة منها لكان بدأ بها: بسم الله الرحمن الرحيم، فلمَّا لم يذكُرُها جَلَوَعَلَا عُلم أنَّها ليستْ من الفاتحةِ، وإلا لَذَكَرَها، واللهُ تَعَالَى أعلمُ بآياتِه مِن خَلقه.

ثانيًا: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كان في الصَّلاةِ الجهريَّة لا يجهر بالبسملةِ (١)، ولو كانتِ البسملةُ منَ الفاتحةِ لجهرَ بها، فها الَّذِي يجعله يجهرُ في الآياتِ الباقيةِ سوى البسملةِ؟ لا شيء إلَّا أنَّها ليست منها.

فهذا تأييدٌ بكلامِ الله، وبسُنةِ رسولِ اللهِ ﷺ؛ تأييد بكلامِ اللهِ يعني في الحديثِ القُدُسِيِّ، وبسُنَّة النبيِّ ﷺ العَمَلِيَّة؛ كان في الصَّلاة الجَهرِيَّة إذا قرأ الفاتحة لا يَقرأُ: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثَالثًا: أن الله تَعَالَى قال: إنَّه قَسَمَ الصَّلاة بينه وبين عبده نِصفينِ، وصدق اللهُ، ولننظر: الذي لله: ﴿الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ۞ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ النيكِ بَوْمِ اللهِ عَلَمِ هذه ثلاث.

والذي للعبد: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَصْتَقِيمَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمُسْتَقِيمَ وَلَا ٱلطَّنَا لِينَ ﴾.

وقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ بين الله وبين العبدِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ عبادةُ اللهِ للهِ، ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ عونُ العبدِ للعبدِ.

وعلى هذا ثلاثُ آياتٍ ونصفٌ لله، وثلاث آياتٍ ونصف للمخلوقِ؛ للعبدِ، فثلاثُ آياتٍ خالصة لله، وثلاث آياتٍ خالصة للعبدِ، والآيةُ السابعةُ وهي الوسطى بين الثلاثِ والثلاثِ؛ بينها نصفينِ، فالوسطى هذه نصف في اللفظِ، ونصف في المعنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، رقم (٣٩٩).

ولو جعلنا (بسم الله الرحمن الرحيم) آيةً لم تكنْ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ هي النصف، فهذا أيضًا دليلٌ.

رابعًا: التناسُب في الآياتِ القُرآنية هو طريقةُ القُرآنِ، ولذلك تجد السورةَ الَّتي آياتها طِوال ولا ولا الآيات قصيرةً، والسورة الَّتي آياتها طِوال تجد كل آياتها طِوالًا، فلننظرْ: إذا قلنا: ﴿ الْحَمْدُ يَقِهِ رَبِ الْمَسْلَمِينَ ﴿ الْمَرْطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ هذه الخمس الدِّينِ ﴿ إِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ الْمَدْنَا القِيرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ هذه الخمس متناسبة، ثم قال تعالى: ﴿ صِرَطَ الدِّينَ أَنفَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الفَسَالِينَ ﴾ متناسبة، ثم قال تعالى: ﴿ صِرَطَ الدِّينَ أَنفَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الفَسَالِينَ ﴾ المُسَاسِة، ثم قال تعالى: ﴿ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْطِ وَلِهُ اللهُ ال

إذن فالتناسُب المعنويُّ والتناسبُ اللفظيُّ يدلُّ على أن البسملةَ ليستْ منَ الفاتحةِ. وعلى هذا تكونُ ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الفاتحةِ. وعلى هذا تكونُ ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ آية، و﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الفَكَ آلِينَ ﴾ آية، و﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الفَكَ آلِينَ ﴾ آية، فتتناسَب آياتُ السورةِ لفظًا ومعنى.

ومن المعلومِ أن القُرآنَ الكريمَ فيه مراعاة المناسبةِ، حتَّى إن الله تَعَالَى يُقدِّم ما حقُّه التأخيرُ، ويؤخِّر ما حقُّه التقديمُ من أجل التناسُب، ألم تَرَوْا إلى قولِ اللهِ تَعَالَى عن السحرةِ: ﴿قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَتِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ آلَ كَنِ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴾ [الأعراف:١٢١-١٢٢] فقدَّموا موسى، وموسى أفضلُ من هارونَ. وفي سُورَة طه مراعاةً للآياتِ ذكر الله

عن السحرةِ أنَّهم قالوا: ﴿ ءَامَنًا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٧٠]، فأخَّر اللهُ تَعَالَى في سياقِ الآيةِ ذِكرَ موسَى لِتَنَاسُبِ الآياتِ.

نأتي إلى الفاتحة ونقول: لا بُدَّ أن تكون آياتها متناسبةً في الطُّول، والأمرُ والحمدُ للهِ واضحٌ، وجذا التقريرِ الَّذِي قرَّرناه يَتبَيَّن أن البسملة ليستْ منَ الفاتحةِ، لكن بعض العلماءِ يقول: إنَّا من الفاتحةِ.

فها مَوقِفُ المأمومِ إذا صلَّى خلفَ إمامٍ يَجهَر بالبسملةِ؟ أيصلي خلفَه؟ أو يهجُر مسجده؟

نقول: يصلي خلفَه ويَستمِع لقراءتِه؛ لأن هذه مسائلُ خلافيَّة بين علماءِ أهلِ السنَّة، يعني ليستْ خِلافًا بين سُنِيِّنَ ومُبْتَدِعِينَ، بل بين أهلِ السنَّة، ومسائلُ الخلافِ بين أهلِ السنةِ إذا كان يَسُوغ فيها الاجتهادُ فإنه لا يُنكِر أحدٌ على أحدٍ، ولكن يُناقِشه بالتي هي أحسنُ، فأصلي خلفَه ولا يُحِمُّني أن أصليَ خلفَه إذا لم يكن من موانعِ الصَّلاةِ خلفَه إلاّ هذه، فهذه ليستْ مانعًا.

وأذكر لكم نصَّ الإمامِ أحمد رَحَمَهُ اللهُ، ابنُ حنبلٍ إمام أهلِ السنَّة، مُحارِب البِدعة، يقول: إن الإنسان إذا صلَّى خلف إمام يقنُت في صلاةِ الفجرِ فإنه يُتابِعُه، فيُصلِّي خلفه ويبقى معه طول دُعائِه ويُؤَمِّن على دعائِه، مع أن القنوت في صلاةِ الفجرِ على وجهِ الدوامِ عند بعضِ علماءِ المسلمينَ أهلِ السنَّة بِدعةٌ، ولكن هذه المسائلُ الخلافيةُ لا تَمنَع من الاقتداء؛ لأن الأمة الإسلامية أمةٌ واحدةٌ، والخلاف لا يُوجِب التفرُّق، بل ولا يُجيز التفرق بين المسلمينَ، وكم قلنا عن هذه المسألة، وهي التفرقُ: إن التفرقَ من الموافقةِ على ما ليسَ من معصيةِ اللهِ.

فصار الآن لو أن إنسانًا صلَّى خلف إمامٍ يجهرُ بقراءةِ البسملةِ فهذا جائزٌ، فأنا أرى أنَّها غير سُنة أن يجهرَ، وهو يرى أنَّها سُنة فجهرَ، فيجوز أن أصليَ معه، ولا يجوز أن أُفارِقَه من أجل هذا؛ لأن هذا مِمَّا اختلف النَّاسُ فيه.

نعود إلى الفاتحةِ ونذكرُ معانِيَها على سبيلِ الإيجازِ والاختصارِ، ونسأل اللهَ تَعَالَى أَن يُوَفِّقَنا للصواب:

قوله: ﴿آلْكَمُدُ بِلّهِ رَبِّ آلْكَمُدِ ﴾ يعني أن الله تَعَالَى كامِل الصفاتِ، كامل الإفضالِ والإنعامِ، فصفاتُه جَلَّوَعَلَا كاملةٌ من جميع الوجوهِ، فحياته كاملة، وعلمه كاملٌ، وقُدرتُه كاملة، وسمعه كاملٌ، وبصره كامل، ورحمتُه كاملة، وكل صفاتِه كاملة، فإنعامه كامل، وإحسانه تام، أسبغ على عباده النعمَ وأتمَّ عليهم النعم؛ نعَم الدنيا ونعم الدين، استمع إلى قول الله تَعَالَى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ كَلَمْ دِينَا ﴾ [المائدة:٣]، فالله تَعالَى كامِل الصفاتِ، كامِل الإفضالِ والإحسانِ، فمن أجل ذلك استحقَّ أن يُحمَد، فنقولُ مُثْنِينَ على اللهِ عَنَّوْجَلَّ: ﴿ٱلْمُحَمَدُ بِنَهِ رَبِّ ٱلْمَلْمِينِ ﴾.

قوله: ﴿ رَبِ الْمَعَنَمِينَ ﴾ أي: خَالِقهم، ومالِكهم ومُدَبِّرِ أمورِهم، فهو الحالِق وحدَه، لا مالِك إلَّا اللهُ، وهو المالِكُ وحدَه، لا مالِك إلَّا اللهُ، وهو المدبِّر للأمورِ وحدَه، لا مدبِّر للأمورِ إلَّا اللهُ.

وسأضرِب لكم مثلًا ضَرَبَه الله لنا مَثَلًا، فقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾

فتصوَّر هذه القُدرة العظيمة، فكل الخلائِق بكلمةٍ واحدةٍ تقوم لله عَرَّفَجَلَ، لا إِلَهَ إلَّا اللهُ! الخلق يَنفرد به الربُّ، والمُلك يَنفرد به الربُّ، فلا مالِكَ إلَّا اللهُ، ونحن وإنْ ملكنا ما نَملِك من الأموالِ فليس مُلْكُنا عَامًّا، فالآن أنا أملِك مثلًا القلمَ، لكن مُلكي فيه ليس عامًّا، ولو أردتُ كَسرَه الآن ما يمكن أنْ أكسِره، فحرامٌ عليَّ؛ لأنَّه مُلكي فيه ليس عامًّا، ولو أردتُ كَسرَه الآن ما يمكن أنْ أكسِره، فحرامٌ عليَّ؛ لأنَّه مُلك مقيَّد بشريعةٍ من عندِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ؛ ولهذا نهى النبيُّ عَيَا في إضاعةِ المالِ (۱).

فنحن نملِك الأشياء لكن مُلكًا قاصرًا، وملكًا محدودًا، فالملكُ العامُّ المُطلَق لله عَزَّفَجَلَّ، وتدبير الأمور لله، ولا نَملِك أن نُدبِّر الأمور، حتَّى أمورنا الخاصَّة ما نَملِكها، فأحيانًا يَعزِم الإنسان على شيءٍ عَزمًا أكيدًا، وربها إذا كان الشيء سَفَرًا يكون قد رَبَطَ مَتاعَه وحضَّر السيارة، وإذا به لا يسافر؛ إما بأمرٍ قَدَرِيٍّ لا يُمكِن دَفْعُه، وإما بانتقاضِ العزيمةِ؛ إما بأمرٍ قدري بأن تخرب السيارة، أو تنتقض العزيمة فيقول: سأُؤَجِّل السفر من الضحَى إلى آخِر النهارِ. فهذا يدلُّ على أن تدبيرَ الأمورِ بيد الله عَزَقَجَلَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال...، رقم (٢٤٠٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، رقم (٥٩٣).

ولهذا سُئل أعرابيٌ -والأعرابُ أحيانًا يكون عندهم ذكاءٌ-: بمَ عرفتَ ربَّك؟ قال: بِنَقْضِ العزائمِ وصَرْفِ الهِمَمِ.

سُبْحَانَ الله! أعرابيٌ ما دَرَسَ علمَ المنطِق، ولا الفلسفة، ولا شيئًا، يقول: بنقض العزائم وصرف الهمم.

فأحيانًا يكون عند الإنسانِ عَزيمة أكيدةً، ويَعمَل العملَ لها يريدُ، وإذا بالعزيمة تنتقض بدون سبب، يعني بسبب يكونُ معقولًا، لكن بغير سبب للتراجُع عن الشيءِ، فأحيانًا يريد أن يتجه إلى المدينةِ من طريق القصيم، وكان عازمًا على أن يتجه نحو المدينة من القصيم، وفي لحظةٍ تَنْصَرِفُ هِمَّتُه إلى أن يسافرَ عن طريق الطائِف، وهذا موجودٌ، فمَنِ الَّذِي صرفَ همَّته بعد أن كان عازمًا؟ اللهُ عَرَّقَجَلً.

إذن ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ أي خالِقِهم، ومالكهم، ومدبِّرِ أُمورهم.

وهذا كثير، ومنه قول الشاعر(١):

أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الإلَّهُ

<sup>(</sup>١) من شعر أبي العتاهية. الأغاني (٤/ ٣٩).

## وَفِي كُللِّ شَيْءٍ لَلهُ آيَدةٌ تَددُلُّ عَلَى أَنَّهُ واحِدُ

ويدلُّ على أنَّه واحدٌ انتظامُ الخَلْقِ، فخلق السَّمَاواتِ والأرضِ مُنتظِم لا يَضْطَرِبُ ولا يتناقض، قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَآڎُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء:٢٢].

وقال تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَاهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١]. فالحالقُ هو اللهُ وحدَه.

قوله: ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾ أي: ذي الرحمةِ الواسعةِ، وهو برحمتِه الواسعةِ يَرحَم من يشاء. وإتيانُ هذينِ الاسمينِ بعد قولِه: ﴿رَبِ الْعَسَلَمِينَ ﴾ يدلُّ على أن هذه الربوبيَّة مَبنيَّة على الرحمةِ، وصدقَ الله أن ربوبيته لخلقِه مبنيَّة على الرحمةِ، لكن رحمة الله تكون عامَّةً لجميعِ الخلائقِ، وتكون خاصَّةً للمؤمنينَ، والعامَّة لجميعِ الخلقِ، فلو سَأَلنا سائلٌ: هل الكافر مرحومٌ أم غير مرحوم؟

قلنا: أما بالعامة فمرحومٌ لأنَّ الله َ يُهَيِّئُ له الرزق، فيُنبِت له الزرع، ويُدِرُّ له الظَّرع، ويفرع الضَّرع، ويفتح عليه من معلوماتِ الكونِ ما لم يكنْ معلومًا له من قبل، ويعطيه الصحة والعافية وغير ذلك، وهذا رحمةٌ وليس انتقامًا.

وكذلك المؤمنُ يحصل له هذا، لكن المؤمن له رحمةٌ أُخرى خاصةٌ، وهي أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهِديه صراطَه المستقيمَ، وهذا هو قوله تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

فالحاصل أنَّا نقول: إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى له رحمة عامة تشمل جميعَ الخلائقِ،

ورحمة خاصة بالمؤمن، ثانيًا الرحمة العامة بالنسبة للكافر تَنقطِع بموته، والخاصة بالنسبة للمؤمن -جَعَلَني اللهُ وإياكم منهم - تَبقى، حتَّى قَالَ اللهُ تَعَالَى للجنَّة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ»(١)، وقال تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٧].

اللَّهُمَّ ارحمنا برحمتِك يا ربَّ العالمينَ، اللَّهُمَّ أحسِن عواقبنا في الأمورِ كلِّها، وأحسِنْ خاتمتنا، واجعلنا مع الَّذِينَ أنعمتَ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ، وحسُن أولئك رفيقًا.

ثم قال تَعَالَى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّبِ ﴾ ولك في هذه الآيةِ أن تقولَ: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (٢) ، وأن تقول: ﴿ مَالِكِ بَوْمِ الدِّينِ ﴾ ، والقراءتانِ مجتمعتينِ لهما فائدةٌ أكثرُ من دلالةِ كلِّ لفظٍ مِنها على معناهُ الخاصِّ، فمَلِك مأخوذة من المُلك والسُّلطان والعَظَمة ، ومالِك مأخوذةٌ من التصرُّف، كما تقول: مالِك الدار، أي الَّذِي يَتَصَرَّف فيها ، فإذا جمعتَ القراءتينِ إلى بعض نَتَجَ من ذلك أن الله تَعَالَى مَلِكُ ومالِك، فقد جمع عَرَقَ جَلَّ بينَ الأمرينِ ؛ أنَّه ملِك وأنه مالِك، وكم من مَلِكٍ ليس بمالِكِ، وكم من مالِكِ ليس بمالِكِ، وكم من مالِكِ ليس بملِكِ.

ويُقال: إن بريطانيا لهم مَلِكة ولكنها ليستْ مالكةً، فليس لها من الأمرِ شيءٌ إلّا مجرَّد اللَّقَب، أما مالِكٌ وليسَ بمَلِك فهذا كثيرٌ، فليس كلُّ مَن يَملِكُ ثيابَه مَلِكًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف:٥٦]، رقم (٧٤٤٩)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع (ص:٤٦).

لكنَّ الربَّ جَلَّوَعَلَا مَلِكٌ مالِكٌ.

وهل للإنسانِ أن يقرأ هذه الآية: (ملك يوم الدين) في نفسِ الصَّلاة؟

الجواب: نعم، له أن يَقرَأُها في نفس الصَّلاة؛ لأنها قراءةٌ ثابتةٌ عن النبي عَلَيْةٍ، بل أقول: إنَّه ينبغي أن يقرأ أحيانًا بِ(مَلِكِ) وأحيانا بـ(مالكِ) ليأتي بالسُّنتين جميعًا، فكلاهما سُنة عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ.

قوله: ﴿ وَوَمِ الدِّيبِ ﴾ يعني يوم الجزاء، وذلك يوم القِيَامَة.

قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ثُنَّ مَا أَذَرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِلْهِ لِللَّهِ ﴾ [الانفطار:١٧-١٩]. إذن ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ أي يوم الجزاء، وهو يوم القِيَامَةِ.

واعلمْ أن الدينَ تارَةً يُراد به العملُ، وتارةً يراد به الجناءُ على العملِ، فمِن إرادة العملِ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِى دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦] - (ولِي) لازِمٌ أنْ تُحرِّك اللام بالكسرِ، ولا تصح القراءة (ولي دين)، فإن هذا تحريف، بل قل: «ولي دين»؛ لأن لام الجرِّ يجب كسرُها، ومما يحصل به الغلط بمثل ذلك قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ ثُمّ لَيقضُوا تَفَتُهُمْ وَلْيَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، بعضُ النَّاسِ يكسِر اللامَ فيقول: «ثم لِيقضوا تفتهم ولِيوفوا نذورهم» وهذا غلطٌ؛ بعضُ النَّاسِ يكسِر اللامَ فيقول: «ثم لِيقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم» وهذا غلطٌ؛ لأنك لو كسرتها صارت لامَ التعليلِ، وإذا سكَّنتها صارت لامَ الأمرِ، فكثيرٌ من القرَّاء نسمعهم يأتون بالواحدةِ في موضع الأخرى، فيجب التنبُّه لهذا؛ أن اللام الَّتي القرَّاء نسمعهم يأتون بالواحدةِ في موضع الأخرى، فيجب التنبُّه لهذا؛ أن اللام الَّتي على كل حالٍ.

إذن قوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ أي يوم الجزاء، وهو يوم القِيَامَة. فإذا قلت: أليس الله تَعَالَى مَلِكًا ومالكًا للدنيا والآخرةِ؟

فالجواب: بلى، ولكن ملكه لا يَظهَر تمامًا على وجهٍ لا إنكارَ فيه إلّا يومَ القِيَامَة، ففي الدنيا مَن أنكرَ أن يكون الله مَلِكًا أو أن يكون مالكًا، أو أن يكون موجودًا الله الله الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ الله عَنَّوَجَلَّ عَن نفسِه : ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا لَهُ عَنَى الله عَنَّوَجَلَّ عَن نفسِه : ﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُومَ ﴾ يقول الله عَنَّوَجَلَّ عن نفسِه : ﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُومَ ﴾ يقول الله عَنَّوَجَلَّ عن نفسِه : ﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُومَ ﴾ فلا يجيب أحد بشيءٍ، فيقول هو عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يِلَّهِ الْوَرِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غافر:١٦].

ففي ذلك اليوم يَظهرُ مَلَكُوته ومُلكه عَرَّوَجَلَ، ولهذا قال: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، وإذا قرأت: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ فإنك تُؤمنُ بأن هناك بَعْثًا ويومًا يُجازَى فيه العامِلُ بعمله؛ إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرَّا فشرٌ؛ كما قال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُومُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُومُ ﴿ الزلزلة:٧-٨].

قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ هذه الجملةُ فيها حصرٌ ، أي تَخصيص شيءٍ بشيءٍ .

وإعراب (إيا) مفعولٌ مقدَّم لـ(نعبد)، و(إياك نستعين) كذلك مفعولٌ مقدَّم لـ(نعبد)، والمعمولُ بالنسبةِ لعاملهِ متأخِّر، فإذا قُدِّم دلَّ على الحصرِ.

إذن معنى قولنا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ أننا لا نعبدُ إلَّا إِياكَ، وهذا عقيدة كل مؤمنٍ، وعملُ كل مؤمنٍ، لا يعبد إلَّا الله وحدَه، فمَن عبد غيرَ اللهِ فهو مُشرِك كافِر، قال الله في حقّه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظّلِلِمِينَ فِي حقّه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظّلِلِمِينَ مِن أَنْصَلَا فِي وَهُو يعبدُ غيرَ اللهِ مِنْ أَنْصَلَا فِي وَهُو يعبدُ غيرَ اللهِ مِنْ أَنْصَلَا فِي وَهُو يعبدُ غيرَ اللهِ مِنْ أَنْصَلَا فِي اللهِ فَا لَا اللهِ مَنْ يُشْرِكُ إِللهِ مَنْ يُشْرِكُ إِللهِ مَنْ يُسْرِكُ وَمَا لِللّهِ عَيْرَ اللهِ مِنْ أَنْصَلَا فِي اللّهُ إِللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَيْرَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ إِللْهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَالِهُ اللللهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ إِلَيْمِ لَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَمُعَالِكُ وَلَا الللهُ وَمُنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهِ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

من القبورِ أوِ الأشجارِ أو الكواكبِ فإنه كافِر مُخَلَّدٌ في النارِ، والعياذُ باللهِ. اللَّهُمَّ إنا نعوذُ بك أن نُشرِكَ بك ونحن نعلمُ، ونستغفرك لها لا نَعلَمُ.

إذن ﴿إِيَّاكَ نَعِبُدُ ﴾ بمعنى لا نعبد إلَّا إياك، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾ أي: لا نَستعين إلَّا إيَّاك. والاستعانةُ طلبُ العونِ.

فالذي أهلٌ لأنْ يُطلبَ منه العونُ حَقًّا هو اللهُ عَرَّفَجَلَ، أما الاستعانةُ بغيرِ اللهِ فَمِنها ما هو شِرك، ومنها ما هو جائزٌ، فإذا استعنتَ مخلوقًا حيًّا ليُعِينكَ على شيءٍ يَقدِر عليه فهذا جائِز، فلو قلتَ لشخصٍ: أعِنِّي من فَضلِك على حملِ هذا المتاعِ، فإن هذا يجوز. وإذا استعنتَ مَخلوقًا ميتًا فهذا شِرك؛ لأن الميتَ لا يَنفعُك أبدًا مهما كان. وإذا استعنتَ مَخلوقًا غائبًا، تعتقد أن له قوَّةً سِرِّيَّةً يُعِين بها مَنِ استعان، ولو كان بعيدًا، فهذا شِرك أيضًا.

ومع هذا لا استعانة حقًّا إلَّا باللهِ عَرَّوَجَلَّ، حتَّى لوِ استعنتَ بالمخلوقِ فإن لم تؤمنْ بقلبِكَ أنك مُستعين باللهِ فإن أَمْرَكَ لا يُيسَّرُ؛ لأن هذا المخلوقَ إن لم يشأِ اللهُ أن يُعِينَك فلن يُعِينَكَ، فاستعانتُكَ بمخلوقٍ تَتضمَّن استعانَتَكَ باللهِ عَرَّوَجَلَّ.

قوله: ﴿ آهْدِنَا آلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ اهدنا أي: دُلَّنا ووَفَقْنا، فالهدايةُ هنا المطلوبةُ هي هدايةُ الدلالةِ، وهدايةُ التوفيقِ، يعني الهدايتينِ، ولهذا قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ آهْدِنَا آلْمُسْتَقِيمَ ﴾، ولم يقلِ: اهدنا إلى الصراطِ المستقيم؛ لتشملَ الهدايتينِ؛ هداية الدلالةِ وهي العلمُ، وهداية التوفيقِ وهي العملُ.

وعليه فالهداية نوعانِ: هداية دلالةٍ، وهذه شاملة لجميع الخلقِ، فكلُّ الخلقِ قد هداهم الله هداية دلالةٍ، وهداية توفيقٍ، وهي خاصَّة بمَن وُفِّقَ للعملِ.

فقول الله تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [فصلت:١٧]، المراد به هداية الدلالة، وليستْ هداية التوفيقِ؛ لقولِه: ﴿فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾.

وقول الله تَعَالَى للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّم: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٢٥] هداية دلالة، إن الرَّسُول ﷺ لا يستطيعُ أن يهديَ أحدًا هداية توفيقِ أبدًا، ولو كان يستطيع لهَدَى عمَّه أبا طالبٍ، لكنه لم يستطعْ، فقد حضر عمَّه أبا طالبٍ وهو في سِياق الموتِ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَبِي طَالبٍ: ﴿ يَا عَمِّ، قُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُمنَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ: ﴿ يَا عَمِّ، قُلْ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ﴾ فقالَ أبو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ، عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ إِللهَ إِلَّا اللهُ إِلهَ إِلَّا اللهُ إِللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ إِلهَ إِللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ إِلهَ إِلَّا اللهُ أَلُهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلهَ إِلَّا اللهُ الل

وعمه أبو طالبٍ له فضلٌ كبيرٌ على الإسلام؛ لأنَّه دافعَ عن النبيِّ عَلَيْكُ ونصره، وقَضاياه معَه مشهورةٌ، حتَّى كان يقول(٢):

لقد علِموا أنَّ ابننا لا مُكَنَّبُ لَدَيْنَا ولا يُعْنَى بِقَوْلِ الأباطِلِ ويعني بـ(ابننا) مُحَمَّدًا عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، رقم (١٣٦٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله، رقم (٢٤).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰).

ويقول<sup>(۱)</sup>:

وَلَقَدْ عَلِمْت بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينَا لَكُمَّةِ لَا اللَّامَةُ أَوْ حِذَارِ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينَا

اللهمَّ ربَّنا اهدِنا الصراطَ المستقيمَ.

وقوله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص:٥٦] المرادُ بها هدايةُ التوفيقِ، يعني لا تَستطيع يا مُحَمَّدُ أن تهدي مَن أحببتَ هداية توفيقٍ.

وهداية الدلالة والإرشاد ذكرت أنّها عامّة، ودليل عُمومِها قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ [الليل: ١٢] أي الدلالة على الخير، فأوجبَ الربُّ عَزَوَجَلَّ على نفسِه وله أن يُوجِبَ على نفسِه ما شاء – الهدَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾، وفعلًا هذا الّذِي حصلَ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِنْ أُمّةٍ إِلّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

فَالله تَعَالَى بِيَن ووضَّح، ولكن التوفيق بيدِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ. اللَّهُمَّ اهدنا صراطَكَ المستقيمَ.

وأنت يا أخي تقرأ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَفِيمَ ﴾ في اليوم والليلةِ سبعَ عَشْرةَ مرةً على الأقل، فهاذا يَخطُر بقلبِك إذا قلتَ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾؟

أكثر الأحيان يَغفُل الإنسانُ عن هذا المعنى، فيَقرؤها وكأنها حروفٌ عابرةٌ،

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ١٨٨)، ومجموع الفتاوي (٧/ ٥٦١)، وخزانة الأدب (٢/ ٧٦).

وهذا نقصٌ كبيرٌ في القراءةِ، فاستحضِرْ إذا قلتَ: ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ أنك تسأل ربَّك شيئين: أن يُعلِّمَك وأن يُوفِّقَك للعمل، فاستحضِر هذا يا أخي حتَّى يكونَ الدعاءُ دعاءً حقيقيًّا، دعاءَ المضطرِّ، لا شيئًا يمرُّ على اللسانِ.

وأقول لكم قولي هذا وأنا أشدُّكم تقصيرًا، إلَّا أن يشاء اللهُ، ولكن يجب أن نُشَبِهُ، فإذا قرأتَ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فاشعر بأنك تسأل اللهَ العلمَ والعملَ.

قال: ﴿ اَلصِّرَطَ الْمُسْتَغِيمَ ﴾ ولا يكون الطريقُ صِراطًا إلَّا إذا جمع ثلاثة أشياءَ: السَّعَة والاستقامة والسُّهولة، والسَّعَة ضِدُّها الضِّيق، والاستقامة ضِدُّها الاعوجاج، والاعوجاجُ نوعانِ: إما انحراف يَمينًا وشهالًا، وإما هُبُوطًا وعُلُوَّا، فإذا كان الطريق مَلَقَّاتٍ فلا يُسَمَّى صِراطًا، وإذا كان فيه ارتفاعاتُ ونزولُ فلا يُسَمَّى صِراطًا، وإذا كان صعبًا وفيه رملٌ خفيفٌ دقيقٌ إذا وَطِئْتَ عليه غاصَتْ رِجلُك إلى نصفِ الساقِ فإنه لا يكون صِراطًا.

وقوله: ﴿الْمُسْتَقِيمَ﴾ من باب التوكيدِ، المستقيم يعني الَّذِي لا اعوجاجَ فيه؛ لا صُعودًا ولا نُزولًا، ولا انحرافا يمينًا وشمالًا، فهو مستقيمٌ.

ثمَّ بيَّن سالِكَ هـذا الطريقِ فقال: ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ تسـأل اللهَ أن يَهدِيك هذا الصراطَ ويُوفِّقكَ لدخولِه وسُلوكِه.

والذين أنعمَ عليهم أربعةُ أصنافٍ منَ البشَر، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَالدِّينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّئِنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّئِنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ [النساه: ٦٩].

فهل أنت تستحضِر إذا قلت: ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ هَـؤُلاءِ الأصناف الأربعة؟ والواقعُ أنه تستولي على القلوبِ الغفلةُ فلا يُستحضَر معنى ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾، ولكن أرجو منكم أن تستحضِروا هذا المعنى؛ أن تستحضروا أنكم إذا قلتم: ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ فإنكم تطلبون طريقَ هَؤُلاءِ الأخيارِ؛ النبيين، والصدّيقين، والشهداء، والصالحين، وهم أربعةُ أصنافٍ.

قوله: ﴿عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّاآلِينَ ﴾ أثبتَ أوَّلًا ثمَّ نفَى ثانيًا، فمَنِ المغضوبُ عليهم ومَنِ الضالُّونَ؟

نُعطيكم فيهم ضابطًا: المغضوبُ عليهم: كلُّ مَن علِم الحقَّ فخَالَفَهُ، والضالُّ: كلُّ مَن خالَفَ الحقَّ عن غيرِ عمدٍ؛ أي: عن جهلٍ.

والمغضوبُ عليهم أشدُّ؛ لأنهم عَلِموا الحقَّ ولم يَعمَلوا به، أما الآخرونَ فإنهم جاهلونَ، جهِلوا الحقَّ، فالأولون فاتهم العلمُ، والآخرونَ فاتهم العملُ، والَّذِينَ أنعم اللهُ عليهم جَمَعوا بين العلم والعملِ.

وهذه أصنافُ النَّاسِ: عالمٌ عاملٌ، وعالمٌ معاندٌ غير عاملٍ، وجاهلٌ. وقد جاء في الحديثِ أن المغضوبَ عليهم هم اليهودُ، وأن الضالِّين هم النَّصَارَى (١)، وهذا الوصفُ يَنطبِق على النَّصَارَى قبل بَعْثَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، أما بعد بَعثةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فهم مغضوبٌ عليهم؛ لأن إنكارَ النَّصَارَى رسالةَ مُحَمَّدٍ كإنكارِ اليهودِ رسالةَ عِيسَى ومُحَمَّد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢).

إذن النَّصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعثةِ الرَّسُول أن يُوصَفوا بأنهم ضالُّون، والحديث إنْ صحَّ فالمراد النَّصَارَى قبلَ البعثةِ، أما بعدَ البعثةِ فهم مغضوبٌ عليهم لأنهم علِموا الحقَّ وعاندوا فلم يَعمَلوا به، فصار المغضوبُ عليهم يشملون بعد بعثةِ الرَّسُولِ عَلِيهِم النَّصَارَى.

وأنا أقول لكم أيَّها الإخوة: صدق الله، اليهودُ والنَّصَارَى بعضهم أولياء بعض، فلا يمكن أن تَحيدَ عن هذا أبدًا، ولا تظنَّ خلافَه أبدًا؛ لأنَّه قول الله عَرَّفَجَلَّ، قال الله عَرَّفَجَلَّ، قال الله عَرَّفَجَلَّ، ولا تظنَّ خلافَه أبدًا؛ لأنَّه قول الله عَرَّفَجَلَّ، قال الله عَرَّفَجَلَّ، ولا يَتَخُودُ وَالنَّمَدَىٰ أَولِيَاء بَعْضِ الله المؤمنين، وهم فيما بينهم أيضًا أعداء، قال عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ النَّصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣]، الكنهم عَدوّان ضد عدو ثالثٍ لهما وهم المسلمون.

فلا تظنّ الآن أن النّصَارَى في شقّ، واليهود في شقّ بالنسبة لعداوة المسلمين أبدًا، فهم سواءٌ، ولا يُخفَى علينا جميعًا ما حدث من الحروبِ الصّليبيّة في العُصُور الوسطَى بين النّصَارَى والمسلمين، فهي حروبٌ طاحنةٌ لا تُنسَى، حتّى تَعرِفوا -بارك الله فيكم - أن أعداءَكم النّصَارَى كأعدائكم اليهود تمامًا، لكن النّصَارَى لا يُصرِّحون، ولا يُظهِرون بها يُظهِر الغاصبون، واليهودُ -عليهم وعلى النّصَارَى لعنةُ الله إلى يوم القيامةِ - غاصبون، كما هو معروف، يَدّعون أن أرض فِلسطِينَ لهم، ويقولون: إن موسى يقول: ﴿ يَعَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنّبَ ٱللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٢١]، ويقولون: الأرضُ أرضُنا، ويستدِلُونَ بالآيةِ.

وجوابنا على هذا سهلٌ؛ أن الله تَعَالَى كَتَبَها لبني إسرائيلَ حين كانوا مؤمنينَ

أتباعًا لموسَى، وحين كان على الأرضِ المقدَّسة العمالِقَةُ الوَثَنِيُّونَ، ولا شَكَّ أن أحقَّ النَّاس في ذلك الوقتِ أن يَرِث الأرضَ اليهودُ؛ لأنهم مؤمنونَ، ولقد قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَنَكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

ولذلك لا يَنبغي إطلاقًا أن نحاولَ أن نَرِثَ أرضَ الكفارِ إلَّا إذا كنا صالحينَ، سواء كانتِ الأرضُ لنا أوَّلا أو ليستْ لنا، فإرثُ أرضِ الله بلا صلاحٍ لا يمكِن؛ لأن الله كتبَ في الزَّبور أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. ولذلك لن نحاولَ الانتصارَ التامَّ بالحقِّ على اليهودِ أو غير اليهود إلَّا إذا انتصرنا على أنفسنا، وأقمنا دينَ اللهِ وشريعةَ اللهِ في عبادِ اللهِ، فحينئذِ يَتَوَجَّهُ النصرُ.

وفي السورة الكريمة قال تعالى: ﴿ مِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَتَ ﴾ وقال: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالنَّعِمةُ أَضَافِها الله إلى نفسِه؛ لأنّه عَلَيْهِمْ وَلَم يقل: غير اللّذِينَ غضِبتَ عليهم، فالنعِمةُ أضافها الله إلى نفسِه؛ لأنّه هو المنعِم حقًّا، فهو المنعِمُ بالهدايةِ حقًّا، وهو المنعِم بالتوفيقِ حَقًّا، وفي الغضبِ قال: ﴿ غَيْرِ اللّذِينَ غضِبتَ؛ لأن الغضبَ على أعداءِ اللهِ يكون من اللهِ ومن أولياءِ اللهِ.

ولذلك يجب علينا أن نَغضَبَ على كل مَن غضِب الله عليه، فهذا من البلاغةِ العظيمةِ؛ ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ اَنعُمَتَ ﴾ أضاف النعمة إلى الله لأنّه المنعم، ﴿ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ لأن الغضبَ لا يَختصُّ بالله، بل الغضب من اللهِ ومن أولياء الله على أعداءِ الله.

قوله: ﴿ وَلَا ٱلفَتَكَالَيِنَ ﴾ أي التائهينَ، الَّذِينَ عبدوا الله تَعَالَى على جهلٍ وضلالٍ.

فهذه كلماتٌ يسيرةٌ بالنسبةِ للفاتحةِ، وهي أعظمُ وأعظمُ وأعظمُ من أن يحيطَ الخلقُ بمعانيها تصريحًا أو تلميحًا، إشارةً أو عبارةً، ولهذا كتب فيها ابنُ القيم رَحمَهُ اللهُ وعَهُ اللهُ وعَهْر لهُ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه.



#### الدرس الرابع:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وَأُسَلِّمَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وإمامِ الْتَقِينَ، أَرسَلَهُ اللهُ تعالى بالهدى ودِين الحقِّ، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونَصَحَ الأُمة، وجاهَدَ في الله حق جِهاده بنفسه ومالِه وعِلمه ودَعْوَتِه وتَرْبِيَتِه، فصلى اللهُ وسَلَّمَ عليه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّ خيرَ الكلامِ كلامُ الله، وخيرَ الهديِ هَدْيُ محمدٍ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم، ولم ينزل مِنَ السهاء قَطُّ كتابٌ أشرفُ مِن هذا القرآن الذي بين أيدينا، نسأل اللهَ تعالى أَنْ يجعلَه قائدًا لنا ولكم إلى جنات النعيم.

نزل القرآن الكريم لنتدبَّرَ آياتِه، ولِنَتَّعِظَ بها، ولها نرجو مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَدَّبَرُوا عَايَنِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا مِنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَدِّبَرُوا عَالَمَهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وإنه مبارَك في آثارِه؛ فقد ملكت به هذه الأُمة مشارِقَ الأرض ومغارِبَها، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَاهِ لَهُم بِهِ ﴾ أي بالقرآن ﴿ جِهَادًا كَيِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٥] ففتَحَتِ الأُمة الإسلامية حين كَانَتْ متمسكة به مشارِقَ الأرض ومغارِبَها، وانْهَدَمَتْ به عُروش كِسرى وقَيْصَرَ وغيرِهم.

إنه مبارَك في تأثيره في قلبِ الإنسان، وفي سُلوكه وفي مَنهجه، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لرسوله صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم:٤]، وقالت

عائشةُ: كَانَ خُلُقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ القُرْآنَ<sup>(۱)</sup>. إذن فمَن كان خُلقه القرآن فهو على خُلق عظيم.

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُلَيِّنَ قلوبَنَا لِذِكْرِه.

فيَجِبُ أَنْ يؤثِّر القرآنُ في قلوبِنا؛ لِأَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللهِ عَرَّفِجَلَّ حقيقةً، تكلم به حقيقةً، وسمعه جبريلُ مِن رب العالمين حقيقةً، ونزلَ به على قلب النبي عَيَالِيْهُ، لَيْسَ على أُذُنِهِ يسمع فلا يَعِي، بل على قلبه ليكونَ مِنَ المنذرين، ونزل بلسانٍ عربيًّ مُبِينٍ، قالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣] أي: صَيَّرْنَاهُ بِلُغَةِ العرب ﴿ لَعَلَكُمْ تَعقلونَ مَعَانِيَهُ وتفهمونها.

وقد أشار اللهُ عَزَّوَجَلَّ إلى هذا المَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوٓا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١٤/ ١٤٨، رقم ٢٤٦٠١).

ءَايَنتِهِ ﴾ [ص:٢٩] أي يتفهَّمُ وها، ويعقِلُوها، ويعرفوها وبعد ذلك ﴿وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَهِ ﴾ [ص:٢٩] لِيَتَّعِظَ أصحابُ العُقول بها فهموا مِن كتابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لفظه ومعناه.

### تفسيرُ سُورة الفاتحة:

ولو سُئِلَ أحدٌ عن معنى آية لا نكادُ نجد إجابةً صحيحة، فسُورة الفاتحة كلنا نقرؤها، وهي أعظمُ سُورة في كتاب الله، ولذلك جَعَلَ اللهُ قِراءتها في الصَّلَاة رُكنًا لا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلا بها، فَقَدْ سَأَلْنَا عن معنى ﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفائحة: ٢] وُكنًا لا تَصِحُّ الصَّلَةُ إلا بها، فَقَدْ سَأَلْنَا عن معنى ﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفائحة: ٢] فوجدنا الإجابة إجابة مضطرِبةً. ومعنى الآية: كُلُّ المحامد لله رب العالمين، وَهُو يُحمد على كهال صفاته وسُلطانه وقُدرته وحِكمته ورحمته، وعلى ما له مِنَ الإنعام والإفضال على العباد، وَلِمَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (١)، عن العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ » لَيْسَ الماء فقط، لكن ومعنى «يَأْكُلَ الأَكْلَة » يأكل الطعام، ومعنى «يَشْرَبَ الشَّرْبَة » لَيْسَ الماء فقط، لكن أيُ شَربة، فكل شيء تشربُه مِثل الحَليب والعَصير والمَرَق فاحْمَدِ اللهَ عليه.

أما قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي: خالِق العالمين، مالِك العالمين، مُدَبِّرُ العالمين، فهو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرضَ والنجومَ والشمسَ والليلَ والإنسان، فكل شيء اللهُ خالقُه، ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٦]. والعالمون: كُلُّ مَا سِوَى اللهِ فكل شيء اللهُ خالقُه، ﴿ اللهُ عَلَمُ على خالِقِهم عَنَوَجَلَّ أي دَلِيل، فالعَلَمُ: الدَّلِيلُ، فهو عالَم، وسُمُّوا عالمَين لأنهم عَلَمٌ على خالِقِهم عَنَوَجَلَّ أي دَلِيل، فالعَلَمُ: الدَّلِيلُ، كما قالت الخَنْسَاءُ في أُخِيها صَخْرِ (١٠):

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم (۲۷۳٤).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد، لابن عبد ربه (٣/ ٢٢٤).

## وَإِنَّ صَخْرًا لِسَأْتُمُّ السهدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَهمٌ فِي رَأْسِهِ نارُ

وأما قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ فهُما اسمان مِن أسماء الله يَدُلَّانِ على الرحمة، فالرحمنُ يَدُلُّ على سَعَةِ الرحمة، والرحيم يدُلُّ على وجودِ الرحمة.

قوله: ﴿ مَلِكِ بَوَمِ ٱلدِّينِ ﴾ أي: مالِك يومِ القيامة، فيومُ الدِّين يعني يوم القيامة؛ لأن الدِّين هو الجزاء.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ اللهُ مَالِكَ الدنيا والدِّين والآخرة؟ قلنا: بلى، ولكن ذكر اللهُ ذلك؛ لأن يومَ الدِّينِ لا يوجد مَلِكٌ إلا اللهُ عَرَّوَجَلَّ. ونَجِدُ في الدنيا مُلُوكًا، ومع ذلك مُلكهم قاصِر، فمَثلًا: أنا أملِك هذا القَلَمَ، ولكن تملُّكي له قاصِر؛ فأنا لا أستطيعُ أن أتصرف فيه كما شئتُ، ولكن حَسَبَ ما وَرَدَ في الشرع.

وفي الدنيا مِلك عامٌ ومِلك خاصٌ، أَمَّا فِي الآخِرَةِ فلا مالِك إلا اللهُ عَزَّوَجَلَ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَ: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ ﴾ أي: ظاهرون على سَطح الأرض لا يُكِنُّهُم حَجَر ولا شَجَر ﴿ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَئُ اللهِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ يقول اللهُ عَزَّوَجَلَ: ﴿ لِلّهِ الْوَحِدِ الْقَامَ بَاللهُ عَزَوْجَلَ: ﴿ لِلّهِ الْوَحِدِ اللهَ عَنَوْدَ اللهُ عَزَوْجَلَ: ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَئُ اللهِ اللهُ قال ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللهُ عَزَوجَلَ: ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ قال ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ يقول: لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِياكَ، ولا نَسْتَعِينُ إلا إياكَ، هذا المعنى، تُقِرُّ هذا إقرارًا بِقَلْبِكَ عن يقين.

فَإِنْ قَالَ قَائلٌ: هل يصح هذا الكلام مِن شخصٍ يَعْبُدُ قبرًا؟ قلنا: هذا كَذِبٌ، كيف تقول: لَا نَعْبُد إِلَّا إِياكَ، وأنت تعبد قبرًا؟ العِبَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَا لله، ولهذا سُئل النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ عَنِ الرَّجُل يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(١). لأن هذا الركوع لا يصح إلَّا للهِ عَنَّوَجَلَ، فلا عِبادَةَ إلَّا للهِ وَحْدَهُ.

لو أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ قال: أنا أعبدُ هذا الشيخَ الوَلِيَّ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَرِّبَنِي إلى الله، أنا ذُنوبِي عظيمة وهذا وَلِيُّ. فيَعْبُدُه لِيُقَرِّبَهُ إلى الله، نقول: هذا لا يَزِيدُك مِنَ الله إلا بُعدًا. قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن المشركين: ﴿وَالَّذِينَ التَّهُ مُن دُونِهِ ۖ أَولِيكَ مَا نَعْبُدُهُمْ ﴾ يعني يقولون: ما نعبدهم ﴿إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر:٣] وهذا لا يزيدُهم إلا بُعدًا.

إن النبي عَلَيْ سَدَّ كُلَّ طريقٍ يُوصل إلى الشرك، ولو كان بَعِيدًا، قال رَجُل للرسول عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهُ وَشِئْتَ. فقال: «أَجَعَلْتَنِي اللهِ نِدًّا» (٢)، فالذي يقول ذلك هو النبيُّ إنكارًا لهذا الرَّجل لأنه قَرَن مشيئة الرَّسولِ عَلَيْ بمشيئة الله.

أما إذا كَانَ الإنسانُ تحت إمرة رَجُل والرَّجل هو الذي يقول: افعل، أو: لا تفعل، فيقول: ما شَاءَ الله ثُمَّ شئت، أو يقول: إن شئت، فلا حَرَجَ في قوله هذا؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ سُئل: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبْلِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»("). فوكل الأمرَ إلى مشيئته وَحْدَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الاستئذان، باب المصافحة، رقم (٢٧٢٨)، وقال: حسن. وابن ماجه: كتاب الأدب، باب المصافحة، رقم (٣٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٢٧٤، رقم ٧٨٣)، والطبراني (١٢/ ٢٤٤، رقم ١٣٠٠٥). (٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٣).

ولهذا إذا أكلتَ لحمَ إبلِ انتقضَ وضوؤك، ووجَب عليك أن تتوضَّأ، فإنْ صليتَ بلا وضوء فصلاتُك باطلة، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بالوضوء مِن لحوم الإبل، وجعل الوضوء مِن لحوم الإبل، وجعل الوضوء مِن لحوم الأبل، وجعل الوضوء مِن لحوم الأبل، وجعل الوضوء مِن لحوم الأبل،

أظن أنه يوجد في بلاد المسلمين قُبور يُدَّعَى أنها قبور أولياء، والله أعلمُ بها تحت التراب، لا نقول شيئًا فيمن على ظهر الأرض، التراب، لكننا نقول شيئًا فيمن على ظهر الأرض، نقول لهم: هذا الوليُّ لا ينفعُك، ولو كان حيًّا وقلتَ له: ادْعُ اللهَ لي قلنا: لا بأسَ، لكِنْ إذَا كَانَ مَيِّنًا فلا يُمْكِنُ أَنْ يدعوَ اللهَ لك؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ» (١) فلا يمكن هذا.

ولو قال: أنا أطوف حولَ قبرِه مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَرِّبَنِي إلى الله، لا مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَرِّبَنِي إلى الله، لا مِنْ أَجْلِ أَنْ يُعَرِّبَنِي إلى الله، لا مِنْ أَجْلِ أَنْ يُدعوَ لي. قلنا: هذا محرَّم لا يجوز، لا طوافَ حول أي بناءٍ في الأرض إلا حول بناءٍ واحد وَهُوَ الكعبة.

ولو أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى قَبر يَدَّعي أَنه قبر وليٍّ وقال: يا سيدي، يا وليَّ الله، إِنَّ على عليَّ دَيْنًا قَدْرُهُ مئةُ أَلْفٍ فأَعِنِّي على قضائه. فهذا شِرك، وَهُوَ غير صادِق إذا قرأ: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْنَعِينُ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان مِنَ الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

لقد أوصى النبيُ ﷺ ابنَ عَمِّهِ وَهُو عبدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَخَالِلَهُ عَنْهَا فقال له: (يَا غُلَامُ، إِنِّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَخْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ ثُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» (١).

قال: «اعْلَمْ» بمعنى قولنا: انتبه: «أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ » فإذا أعطاك إنسان ألف ريالٍ، فهذا نفعٌ، لكن الله هُوَ إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ » فإذا أعطاك إنسان ألف ريالٍ، فهذا نفعٌ، لكن الله هُو الله عَلَيْكَ اللهُ مُو الله عَلَيْكَ ألف ريال، ولذلك إذا سألت فاسألِ الله، وإذا الله عَن يالله.

في قِصة الهِجرة خرج النبي ﷺ مِنْ مكة أَحَبِّ البلاد إليه، لأن المشركين حالُوا بَيْنَهُ وبَيْنَ تبليغِ الرِّسالة، وآذَوْهُ أَشَدَّ الإيذاء -صلوات الله وسلامه عليه - خرج هو وأبو بكر فقط حتى إِنَّ أبا بكر لها استأذنه أَنْ يُهاجر مع الناس قال له: «انْعظِرْ»، وهذه إشارة مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إلى أنَّ أبا بكر سيكون صاحِبَهُ في هِجرته، خرج النبي صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ هو وأبو بكر مُخْ تَفِيًا مِن مكة، وبقي في غارِ ثَوْرٍ ثلاثة أيام، والمشركون اجتهدوا أعظم اجتهاد في الحصول عليهها، وقالوا: مَن جاء بها أو دَلَّ عليها فله مئة ناقة. ومئة ناقة ذاكَ الوقتَ لها شأنٌ عظيم، فكانوا يَقِفُون على الغار ويقول أبو بكر لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: يا رَسُولَ اللهِ لَوْ نظر أحدُهم إلى قدميه لَأَبْصَرَنا، لا يوجد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٣)، الترمذي: كتاب صفة القيامة، باب، رقم (٢٥١٦).

أي مانع أبدًا، لا عُشَّ عَنكبوت، ولا شجرة، ولا طَيْرٌ، ولا غيره، لو نظر أحدهم إلى قدميه لَأَبْصَرَنا، فقال له النبي ﷺ وَهُوَ واثِقٌ: «لَا تَحْزَنْ، إِنَّ اللهَ مَعَنَا، فَهَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟» (أ). فها ظنُّكم باثنين اللهُ ثالثهما؟ إنه لا أحدَ يستطيع أَنْ يَضُرَّهُمَا، مَن كان الله معه فهو منصور، ولم تستطع قريشٌ أَنْ يَعْثُروا عليهما في هذا الغار.

بعض المؤرخين يقولون: إن هناك عَنكبوتًا بَنَتَ عليها عُشًا، وإن هذا العُشَّ ظَلَّل عليها. وبعضهم يقول: كان على فَم الغارِ شَجَرة لها أغصانٌ، وقَيَّضَ اللهُ حَمامةً على هذه الأغصان تُغَرِّدُ، فقال المشركون: لا يوجد أحدٌ، الحهامةُ لا تبقى على هذه الشجرة تُغرِّدُ وحَوْلَها أُناس. كل هذا كذبٌ؛ لأنه لَوْ كَانَ الأمرُ كذلك لم يكن هذا آية، كل أُناس يختبئون بغارٍ ويكون عليهم عُشُّ عَنكبوت وطائرٌ يُغرِّدُ يَعرف الناس أنه لَيْسَ فيه أحدٌ، ولكن الذي حَجَبَ أعينهم عن رؤية الرسول وصاحبِه اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ عَرَقَجَلَ، ولهذا قال: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا».

وهذا نظير قول موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حين خرج مِن مِصر متوجهًا إلى بلاد الشام مُشَرِّقًا، وصل إلى البحر الأحمر المسمى بَحْرَ القُلْزُمِ فيها سَبَق، وإذا فرعون بجُنوده وحُشوده وراءهم، والبحر أمامهم، فقال بنو إسرائيل: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾، أكدوا هذا بـ(إنَّ) و(اللام)، البحر أمامنا وفرعون وجنودُه خَلفنا، أَيْقَنُوا بالموت، فقال موسى قول المطمئن الواثق: ﴿كَلَّا ﴾، يعني لن نُدْرَكَ، ﴿إِنَّ مَعِي رَقِ سَيَهْدِينِ ﴾ فقال موسى قول المطمئن الواثق: ﴿كَلَّا ﴾، يعني لن نُدْرَكَ، ﴿إِنَّ مَعِي رَقِ سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ١٦]. الله أكبر! اللهمم كن معنا يا رب العالمين، فأوحى الله إليه ﴿أَنِ اَضرِب يَصَاكَ البَحْرَ ﴾، عصا موسى تَضْرِب البَحر! العصا التي طُولها مِترٌ ونِصف أو مِتران

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النُّبُوَّة في الإسلام، رقم (٣٦١٥)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل، رقم (٢٠٠٩).

تَضْرِبُ البَحر الذي عرضُه بالأميال، فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر إلى اثنتي عَشَرَ طريقًا في البَحر الذي عَشَرَ طريقًا في عَشَرَ طريقًا في النفلق الذي عَشَرَ طريقًا في النفلق الذي عَشَرَ طريقًا في الحظة، وصار الماء كالجبال، تعالى الله عُلُوًّا كبيرًا، أمسكه الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولَا، والذي يُمسك السهاء أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إلَّا بإذنه، فصارت المياهُ الجاريةُ كالجبال، وكان كُلُّ فِرْقِ كالطَّوْدِ العظيم، فقاع البحر الذي هو مِن طِين صار يَبسًا في الحال، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَضْرِبُ لَمُم طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبسًا ﴾ [طه:٧٧] ولم يَقُلْ: يابسًا. والفَرْقُ بين (يَبس) و(يابس) معلومٌ عند أهل اللغة العربية، فيبس على الثبوت يابسًا، والفَرْقُ بين (يَبس) و(يابس) معلومٌ عند أهل اللغة العربية، فيبس على الثبوت والاستمرار والاستقرار يعني في الحال، صار كأن لم يَجْرِ عليه ماءٌ، بِخِلَافِ يابس، فاليابِسُ قد يُقال للشيء النَّدِيِّ، لكن هذا يَبسٌ، ﴿لَا تَعَنَفُ دَرَكًا﴾ مِن فرعونَ ﴿ولَا فَاليابِسُ قد يُقال للشيء النَّدِيِّ، لكن هذا يَبسٌ، ﴿لَا تَعَنَفُ دَرَكًا﴾ مِن فرعونَ ﴿ولَا فَاليابِسُ قد يُقال للشيء النَّدِيِّ، لكن هذا يَبسٌ، ﴿لَا تَعَنَفُ دَرَكًا﴾ مِن فرعونَ ﴿ولَا

فلما انتهى موسى وقومُه خارجين مِنَ البحر ودخل فرعون وقومُه في البحر أَمَرَ اللهُ عَنَّيَجَلَّ البحر فانطبَق على فرعونَ وقومِه، فلما أدركَ فرعونَ الغرقُ قال: هَامَنتُ أَنَهُ، لاَ إِللهَ إِلاَ الَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِيلَ وَأَناْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]، فتأمل القرآن الكريم، قال: هَامَنتُ أَنَهُ، لاَ إِللهَ إِلاَ الَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِيلَ ﴾ ما قال: آمنتُ بالله. لِيَشْهَدَ أَنَّ بني إسرائيل كانوا على حَقِّ، وكان فيها سبق يُطاردهم، ويُقتِّلُ أبناءهم، وهذا في غاية الذُّلِّ أنَّ هذا الجبار العَلِيَّ المتكبِّر جَعَل نفسه خلف بني إسرائيل، فَقِيلَ له: ﴿ ءَالْنَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ ﴿ فَا يُوسَى مَنَ المُفْسِدِينَ ﴿ فَا يَوْسَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قد هَلَكْتَ، وَلَيْسَ معنى الآية أنك علامة على انتهائك، فينظرون إليك ليعلموا أنك قد هَلَكْتَ، وَلَيْسَ معنى الآية أنك تكون للعالمين آية.

بنو إسرائيلَ قد أَرْعَبَهُم فرعونُ أَشَدَّ الرُّعب، ولو لم يَرَوْا جِسمه بَعْدَ الغَرق لكان في رؤوسهم كل احتمالٍ، يقولون: ربما ما غَرِق، ربما مشَى به الماء على الساحل، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ نطمئنَّ. لكن رب العالمين أرحمُ الراحمين عَرَّبَعَلَ أبقى هذا الجسد وُلاَ يُمْكِنُ أَنْ نطمئنَّ لكن رب العالمين أرحمُ الراحمين عَرَّبَعَلَ أبقى هذا الجسد وُننَجِيكَ به بأي شيء ﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ وَلَيْسَ برُوحِك ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ يعني لبني إسرائيلَ فقط، وَلَيْسَ لكل الناسِ، كما ذكرنا، فهم لما رأوه واطمأنوا أَنَّ هذا هو الجبَّار العنيد اطمأنوا، وذَهَب مع مَن ذَهَب مِن قومه في قَعْرِ البَحر، أو أكله الحُوت، أو مَا أَشْبَهَ ذلك، هذا ما ذَلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ.

قوله: ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] يعني: دُلَّنا على الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، هذه واحدة، ثانيًا: وَفَقْنَا لاتِّباعه؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كل هدايةٍ تَنْفَعُ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَمَا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُم ﴾ [فصلت: ١٧] ثم قال بَعده: ﴿ فَالسَّتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]، فمعنى ﴿ آهْدِنَا ﴾ تسأل الله أَنْ يُعَلِّمَكُ ويَدُلَّكُ على الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، وأيضًا يُوفقك لسُلوكه، فكم مِن إنسانِ عَلِم ولم يَعمل، وكم مِن إنسانٍ عَمِل لكن على غير هُدًى، وعلى غير عِلم، وكلاهما مخالف للصراط المستقيم.

إذن ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ يعني دُلَّنا عليه، ووَفِّقْنَا لِسُلُوكِه، والصراط المستقيم هو شريعةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِم ﴾ أي طريق الذين أنعمتَ عليهم، والذين أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم هُم النبيُّون والصِّدِّيقون والشهداء والصالحون، أربعة أصناف.

﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ هم الذين علِموا الحقَّ ولم يَعْمَلُوا به، وَعلى رأسهم اليهود.

﴿ وَلَا ٱلمَنْكَ آلِينَ ﴾ هم الذين عبدوا الله على غير عِلم وَعلى رأسهمُ النصارى، ولهذا قال سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ: «مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا كَانَ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ اليَهُودِ، وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا كَانَ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى » (١).

انتهت سُورة الفاتحة والحمد لله، وأخذَنا شيئًا من تفسيرها، وهذا ما أُحب أن أَحُتُ إِخواني عليه أَنْ يتدَّبَرُوا القرآن، أي: أَنْ يَتَفَهَّمُوا معانِيَهُ، وبعد ذلك يكون التطبيق، ولِيَتَذَكَّرَ أولو الألباب.

والحمدُ للهِ الذِي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبهِ.



<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في التفسير (٤/ ١٣٨).

#### الدرس الخامس:

إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأَشهدُ أَنْ لا يَاللهُ عَلَيْهِ لا أَلهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

قال تعالى: ﴿ بِنَدِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيدِ ﴿ الْعَالَمُ الْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَسَلَمِينَ ﴾ الرَّحْمَانِ الرّحِيدِ ﴿ اللَّهِ الرَّحْمَانِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هذِهِ السُّورَةُ تُقرأ عَلَى أقلِّ تقدير سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِي اليومِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ كثيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يقرؤُونها وَلَا يَفهمون معناها، فَهُمْ بالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا بمنزلَةِ الأُمِّيِّينِ الَّذِينَ لَا يعلمونَ الكِتَابَ إِلَّا أمانيَّ، والقُرْآن إِنَّمَا نزل ليتدبَّر النَّاسُ آياتِهِ وليتذكَّرُوا بِمَا فِيهِ لَا يعلمونَ الكِتَابَ إِلَّا أمانيَّ، والقُرْآن إِنَّمَا نزل ليتدبَّر النَّاسُ آياتِهِ وليتذكَّرُوا بِمَا فِيهِ فَي كِنَبُ أَوْلُوا ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩].

وَهَذِهِ السُّورَة -أعنِي سُورة الفَاتِحة - هِيَ أَفْضَلُ سورةٍ فِي كتابِ الله، وَهِيَ السَّبْعِ المثانِي الَّتِي قَالَ الله عَنْهَا: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ السَّبْع المثانِي الَّتِي قَالَ الله عَنْهَا: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧]، ولِهَذَا فَرَضَ الله عَلَى لسانِ رسولِهِ -صلَّى الله عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم - عَلَى كُلِّ مصلِّ أَن يقرأها فِي كُلِّ ركعةٍ ؛ لقولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلامُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا فِي كُلِّ ركعةٍ ؛ لقولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لَا صَلاةً لَمْ يَقُولُهِ عَلَيْهِ السَّدَة، وقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لَا صَلاةً لَمْ يَعْنِي فاسدةً، وقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لَا صَلاةً لَمْ نَلْ مَلْهُ لَمْ فَي خِدَاجٌ » (١)، يَعْنِي فاسدةً، وقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لَا صَلاةً لَمْ فَي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ»(١).

هَذِهِ سَبْعُ آيَاتٍ، وَلَكِنِ القولُ الرَّاجِعِ أَنَّهَا سَبِع آيَات تبتدئ بِ ﴿ آلْحَمْدُ بِنَهِ مَنِ آبِي هُرَيرة رَضَالِكُمْ عَنِ آبِي هُرَيرة رَضَالِكُمْ عَنِ آبِي الْعَبْدِي عَنْ آبِي هُرَيرة رَضَالِكُمْ عَنْ آبِي عَلْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ الله تَعَالَى: عَبْدِي الْعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ وَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدِي وَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَمْ اللهُ عَبْدِي وَ إِذَا قَالَ: ﴿ وَالْمَالَ اللهُ اللهُ

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُولَ الفَاتِحَة هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٱلْحَكَمْدُ بِلَهِ رَبِ ٱلْعَسَلَمِينَ ﴾ كَمَا أَنَّ بقيَّة السُّور ليستِ البسملةُ آيةً منها، فكَذَلِكَ سورةُ الفَاتِحَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، رقم (۸۲۳)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، رقم (۳۱۱)، والنسائي: كتاب الافتتاح، باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام، رقم (۹۲۰). (۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (۳۹٥).

ويدلُّ لِذَلِكَ أَيْضًا المعنى واللفظُ، المعنى أَنَّ الله قَالَ فِي هَذِهِ السُّورَة: إِنَّهُ قسمها بَيْنَه وبينَ عبدِه نصفَيْنِ، فيقتضي أَن تَكُونَ ثلَاثُ آياتٍ مِنْهَا لله، وثلَاثُ آياتٍ مِنْهَا للعبد، وآيةٌ مِنْهَا بينَهُما.

فلننظرْ: ﴿الْحَكُمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَكَلِمِينَ ﴾ آيةٌ ﴿الرَّخْمَنِ الرَّحِبِ ﴾ ثانيةٌ ﴿ مَلِكِ وَلَمِ اللّهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَبَيْنَ الله وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهُ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهُ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهُ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهُ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهُ وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ اللهُ وَبَيْنَ اللهُ وَبَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ و

المُرجِّحُ الثَّالِثُ: أَنَّنَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ أُول الآيات ﴿ الْحَكَمَٰدُ بِلَهِ رَبِ الْعَكَمِينَ ﴾ صارتِ الآياتُ متناسقة متقاربة، وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ أُولَ آياتها ﴿ بِنَدِ اللّهِ الرَّغَنِ الرَّحِيهِ ﴾ صارتِ الآيةُ السَّابِعةُ طويلةً لَا تَتَنَاسبُ مَعَ مَا قبلَها؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ ﴿ مِرْطَ الَّذِينَ صارتِ الآيةُ السَّابِعةُ طويلةً لَا تَتَنَاسبُ مَعَ مَا قبلَها؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ ﴿ مِرْطَ الَّذِينَ الْمَعَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ قارنها مَعَ قُولِهِ: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَكَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْمَعَلَدِينَ ﴾ فستكونُ طويلةً ولَا نسبة بَيْنَهُما.

وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ القولُ المتعيِّن أَنَّ أُولَ آياتِ سورةِ الفَاتِحَة هِيَ ﴿ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِهِ الْعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُو

قَوْله تَعَالَى: ﴿الْحَمَّدُ بِلَهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ هُوَ خبرٌ بمعنَى التحدُّثِ عنْ صفاتِ اللهِ الكاملةِ، بدليلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الحَدِيث القُدُسيِّ: «تَحِدَنِي عَبْدِي»، وَهَذِهِ الجَملةُ خبريَّةٌ محضَةٌ لَيْسَتْ بمعنَى الأَمْرِ.

والحمدُ هُو وَصْفُ المحمودِ بالكهالِ الذَّاتِيِّ وبالكهالِ المتعدِّي للغيرِ، فيُحمدُ اللهُ عَنَوْجَلَّ عَلَى كهالِ صفاتِهِ، وَعَلَى كهالِ إِحسانِهِ، أمَّا كهالُ صفاتِهِ فَقَدْ قَالَ اللهُ عَنْ نفسِه ﴿ وَلِلهِ الْمَنَلُ الْأَغَلَى ﴾ [النحل: ٢٠]، والمثلُ معناه الصِّفَةُ، والدَّليلُ عَلَى أَنَّ المَثلَ يأتِي بمعنى الصِّفة قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ مَثُلُ لَلْمَنَةُ اللّهِ وَعِدَ اللهُ عَنَوْبَ فَي المَّنَهُ اللهُ عَلَى كهالِهِ المعنى الصَّفةُ العُلْيَا، كُلُّ وصفِ كهالٍ فَللّهِ عَزَقِجَلَّ أَكْمَلُهُ، فيُحمدُ اللهُ عَلَى كهالِهِ، المَثلُ أي الصَّفةُ العُلْيَا، كُلُّ وصفِ كهالٍ فَللّهِ عَزَقِجَلَّ أَكْمَلُهُ، فيحمدُ اللهُ عَلَى كهالِهِ وَلَمْ وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ الخَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَزَقِجَلَّ أَكْمَلُهُ اللهِ عَلَى كهالِهِ اللهُ عَلَى كهالِهِ المَّنْ عَلَى كَاللهِ عَلَى كَاللهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَن الذُّلِ وَكُيْرَهُ تَكُيلُ ﴾ [الإسراء: ١١١]، فهذا وصفٌ يتعلَّق بكهالِ الصِّفاتِ، والوَصْفُ عَلَى كهالِ الطِّفاتِ، والوَصْفُ عَلَى كهالِ الإحسانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا والوَصْفُ عَلَى كَهالِ الإحسانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا عَلَى كَيْبِرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النهل: ١٥]، هذَا حمدٌ عَلَى كَهال الإحسانِ، عَلَى النّعِم.

وَفِي الْحَدِيث: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (١) ، هَذَا حمدٌ عَلَى الإحسانِ.

إِذَنْ فَاللهُ مُحمودٌ عَلَى كَمَالِهِ فِي ذَاتِه، وَعَلَى إِحسانِهِ لَعبادِهِ، يُحمد عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا.

ومثالُ حمدِه عَلَى كَمَالِ صفاتِه: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا ﴾ [الإسراء:١١١]، وقولُهُ: ﴿ الْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾ [الكهف:١]؛ لأنَّ تنزيلَ الكِتَابِ لمصلحةِ الخَلقِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم (۲۷۳٤).

ومثال حمدِه عَلَى إِحسانِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ يلّهِ ٱلّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل:١٥].

وهُنَاكَ فرقٌ بَيْنَ الحمدِ والثَّنَاء؛ فقالَ فِي الجملةِ الأُولَى: «مَمِدَنِي عَبْدِي»، وَفِي الثَّانِيةِ قَالَ: «أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي»، ففرَّق اللهُ بَيْنَ الحمدِ وبينَ الثَّنَاء، فالحمدُ وصفُ الثَّانِيةِ قَالَ: «أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي»، ففرَّق اللهُ بَيْنَ الحمدِ وبينَ الثَّنَاء، فالحمدُ وصفُ المحمودِ بالكَمَالِ وإِنْ لَمْ يتكرَّرْ، والثَّنَاء لَا بُدَّ فِيهِ من تكرارِ الوَصْفِ بالكَمَال، فإذَا كُرِّر الوصفُ بالكَمَال صارَ ثنَاءً.

قوله: ﴿ آنْ حَمَدُ بِنَهِ رَبِ آنْ مَنْ بِيرِ ﴾ حَمِدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نفسَهُ ؛ لأَنَّهُ رَبُّ العالَمِينَ ، والرَّبُ هُوَ الحَالَقُ المالِكُ المدبِّر، والعَالَمون كُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ ، فكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ ، فكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ فَهُوَ عالَم، لَكِنَّهُم أَصنَافٌ: عالمُ البشرِ ، وعالمُ الحيوانِ ، وعالَمُ الأفلاكِ وهكذا ، فكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ فَهُوَ عالمٌ ، حَتَّى السَّماء والأَرْضُ والنَّجوم والشَّمسُ والقَمَر وكلُّ شَيْءٍ فَهُوَ عالَمٌ ، وسُمِّي عالمًا لكونِهِ عَلَمًا عَلَى خالِقِهِ عَرَّفَجَلً ؛ لأَنَّ كُلَّ شيءٍ فِي الكونِ هُوَ شَاهِدٌ عَلَى آياتِ اللهِ ، قَالَ الشَّاعِرُ (۱) :

# وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَلدُّلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ

فالعالَم إِذَنْ كُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ مِنْ حَيَوان وغَيْرِ حيوانٍ، مِنْ حيِّ وميِّتٍ؛ لأَنَّهُ عَلَم عَلَى خالقِهِ.

قوله: ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾ هَذَا ثَنَاءٌ ؛ لأَنَّهُ تَكرار لوصفِ الكَمَالِ، والرَّحْمَٰنُ: ذُو الرَّحْمةِ الرَّحْمةِ الرَّحْمةِ الحَاصَّة بِالمُؤْمِنِينَ، وَقَالَ بِعضُ العُلَمَاءِ: الرَّحْمَٰنُ بالرَّحْمةِ الحَاصَّة بالمُؤْمِنِينَ، وَقَالَ بعضُ العُلَمَاءِ: الرَّحْمَٰنُ باعتبارِ وصفِهِ، والرَّحيم باعتبارِ فِعلِه. وَهَذَا أحسنُ، ولِهَذَا جاءتْ عَلَى وزنِ (فعْلَان)،

<sup>(</sup>١) البيت للبيد، كما في محاضرات الأدباء، للراغب الأصفهاني (٢/ ٤١٠).

ووَزْنُ (فعلَان) يَدُلُّ عَلَى السَّعَة والامتلاءِ، والرَّحِيم جَاءَتْ عَلَى وزنِ (فعيل) الدَّالِّ عَلَى صُدُورِ الفِعْلِ، فَاللهُ عَرَّوَجَلَّ رَحْمَن رَحِيم، أَي ذُو رحمةٍ واسعةٍ يُوَصِّلُها إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عبادِهِ.

يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: الرَّحْمَةُ إِرادةُ الإِحسانِ، أَوِ الإِحسانُ إِلَى الخَلْقِ. وَهَذَا لَيْسَ بصحيح؛ لأنَّ إِرادةَ الإِحسانِ مِنْ آثارِ الرَّحْمة؛ لأنَّ الرَّحيمَ يُريدُ الإِحسانَ، والإِحسانُ إِلَى الخلقِ نفسُه مِنْ آثارِ الإِرادةِ، ولكنَّنَا نَقُولُ: الرَّحْةُ صِفَة اتَّصفَ اللهُ بِهَا عَرَّفَجَلَ، وَهِي رحمةٌ تَلِيقُ بِهِ كسائِرِ صفاتِهِ؛ كسَمْعِهِ وبَصَرِهِ وقُوَّتِهِ وعِزَّتِهِ، فنَحْنُ نَقُولُ: الرَّحْمَةُ صِفَةٌ اتَّصَفَ بِهَا الخَالقُ عَرَّفَجَلَ، وَهِي حقيقةٌ، لكنَّها رحمةٌ تَلِيقُ بِهِ.

والَّذي فسَّر الرَّحة بالإحسانِ أَوْ بإِرادة الإحسانِ هُمُ الأشاعرةُ، ومنعُوا أَنْ يُوصَفَ اللهُ بالرَّحةِ، قَالُوا: لأَنَّ الرحمةَ تَقْتَضِي الرِّقَّةَ واللِّينَ، والرَّبُّ عَنَّوَجَلَّ مُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فالرَّبُّ قويُّ عزيزٌ قادرٌ قاهرٌ كَيْفَ يَكُون رحيهًا، ولِهَذَا تَقُولُ: رَحِمْتُ فُلَانًا، يَعْنِي رَقَقْتُ لَهُ، واللهُ عَزَّوَجَلَّ مَا يُمكِنُ أَنْ يُوصَفَ بالرِّقَّة.

وأيضًا الإِرادةُ لَهَا دليلٌ عقليٌّ والرَّحْمَةُ لَيْسَ لَهَا دليلٌ عقليٌّ، ونَحْنُ لَا نُشْبِتُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ -يَقُولُونَهُ هُمْ- أَمَّا نَحْنُ فَنُشِتُ كُلَّ مَا أَثْبَتَهُ لَنفسِهِ، صِفَاتِ اللهِ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ -يَقُولُونَهُ هُمْ- أَمَّا نَحْنُ فَنُشِتُ كُلَّ مَا أَثْبَتَهُ لِنفسِهِ، لِذَلِكَ قَالُوا: الْمُرَادُ بالرَّحْمَةِ الإِحسانُ الَّذِي هُوَ الشَّيْءُ المنفصِلُ عَنِ اللهِ أَوْ إِنَّهُ إِرادةُ الإِحسانِ؛ لأَنَّهُم يُثبتونَ الإِرادةَ.

نَقُول: مَا هُوَ دليلُ الإِرادةِ العقليُّ حَتَّى ننظُرَ هَلِ الرحمةُ يَدُلُّ عَلَيْهَا العَقْلُ أَوْ لَا؟ قَالُوا: دَلِيلُ الإِرادةِ العقليُّ التَّخصيصُ، يَعْنِي كون اللهِ عَنَّوَجَلَّ يَجْعَلُ السَّمَاءَ سَمَاءً والأَرْضَ أَرْضًا والإِنسانَ إِنسانًا والبعيرَ بعيرًا والحمارَ حمارًا، هَذَا يَدُلُّ عَلَى الإِرادةِ، فكون المخلوقاتِ بعضُهَا كَذَا وبعضُهَا كَذَا يَدُلُّ عَلَى إِرادةِ الخَالِقِ.

نَحْنُ نُوافِقُ عَلَى أَن تَحْصيصَ المخلوقاتِ يَدُلُّ عَلَى الإِرادةِ، فهاذَا عَنِ الرَّحْمَةِ؟ فَعُول: أَيضًا الإِحسانُ إِلَى الخلقِ يَدُلُّ عَلَى الرَّحْمَةِ، إِذ هَلْ يُحسنُ إِلَى غيرِهِ مَنْ لَيْسَ عَنْدَهُ رَحَةٌ؟ الجَوَابُ: لَا، ودَلَالةُ الإِحسانِ عَلَى الخَلْقِ إِلَى الرَّحْمَةِ أَظْهَرُ وأُوضَحُ وأَبْيَنُ مِنْ دَلَالةِ التَّخْصِيصِ عَلَى الإِرادةِ لاَ يَفهمُهَا مِنْ دَلَالةِ التَّخْصِيصِ عَلَى الإِرادةِ لاَ يَفهمُهَا إِلَّا طَالبُ علم، ودَلَالةُ الإِحسانِ عَلَى الرحمةِ كُلُّ إِنسان يفهمُهَا، فَلَوْ خرجْتَ مَثَلًا إِلَّا طَالبُ علم، ودَلَالةُ الإِحسانِ عَلَى الرحمةِ كُلُّ إِنسان يفهمُهَا، فَلَوْ خرجْتَ مَثَلًا بعْدَ المَطَرِ وقابَلَكَ عامِّيٌ، وقلتَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا المَطَرُ؟ قَالَ: هَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. فالعَامِيُّ الَّذِي لَا يفهمُ يستدِلُّ بنِعَم اللهِ عَلَى رحمةِ اللهِ.

فالرَّحمة قَدْ دلَّ عَلَيْهَا العقلُ ودَلالتُه عَلَيْهَا أَقْوَى مِنْ دَلالَةِ التَّخصيصِ عَلَى الإِرادةِ.

لَكِنْ قَالُوا: كَيْفَ يَكُونَ هَذَا والرَّحْةُ هِيَ الرِّقَّةُ واللِّينُ، واللهُ منزَّهُ عَنْ هَذَا؟ نَقُولُ: الرَّحْةُ البَشَرِ، أمَّا رحْةُ النَّيْء إِنَّهَا هِيَ رحْهُ البَشَرِ، أمَّا رحْهُ الخَالِقِ فَلَا تستلزمُ ذَلِكَ وَلَا تَقتضِيهِ، عَلَى أَنَّنَا نمنَعُ قولَكُمْ: إِنَّ الرَّحْهَ تقتضِي اللِّينَ؟ لَأَنَّنَا نجدُ مَثَلًا ملكًا مِنَ الملوكَ قَويًّا ذَا سُلطانٍ وقُدْرةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ يَرحَمُ الضَّعيفَ لأَنَّنَا نجدُ مَثَلًا ملكًا مِنَ الملوكَ قَويًّا ذَا سُلطانٍ وقُدْرةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ يَرحَمُ الضَّعيفَ ويُعَدُّ هَذَا فِي حقِّه كَهَالًا، فَلَوْ وَجَدْنَا ملكًا قويًّا قويَّ السُّلطانِ والنُّفُوذِ لَهُ هَيْبَةٌ، لَكِنْ ويُعَدُّ هَذَا وليلٌ عَلَى ضَعْفِ المَلِكِ، بَلْ وَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ المَلِكِ، بَلْ وَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ المَلِكِ، بَلْ وَلِيلٌ عَلَى كَهَالِهِ وحكمتِه، وأنَّه يُنَزِّلُ كُلَّ شِيءٍ منزلَتَهُ.

الْمِهِمُّ أَنَّ هَذَا البحثَ يستفيدُ مِنْهُ طالبُ العِلْمِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَن نَفَى صَفَةً مِنْ صَفَاتِ اللهِ بَحُجَّةٍ عقليَّةٍ فإنَّ هَذِهِ الحُجَّةَ عَلَيْهِ ولَيْسَتْ لَهُ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَن يُقِرَّ بالجَمِيعِ، صَفَاتِ اللهِ بحُجَّةٍ عقليَّةٍ فإنَّ هَذِهِ الحُجَّةَ عَلَيْهِ ولَيْسَتْ لَهُ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَن يُقِرَّ بالجَمْعِ ويُنْكِرَ البَعْضَ، فَهَذَا مِنْ بَابِ التَّنَاقُضِ. وإِمَّا أَن يُنْكِرَ الجَميعَ، أمَّا أَن يُقِرَّ بالبَعْضِ ويُنْكِرَ البَعْضَ، فَهَذَا مِنْ بَابِ التَّنَاقُضِ.

قوله: ﴿ الرَّحْمَانِ ﴾ يَعْنِي: ذِي الرَّحَة الوَاسِعَةِ العَظِيمَةِ الَّتِي لَا يُدركها العقلُ. وقوله: ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ أي المُوصِّل للرَّحَة مَنْ شَاءً مِن عبادِهِ ، يُعذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ويَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ.

قوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، وفِيهَا قِرَاءَةٌ (مَلِك يوم الدين).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الأَوْلَى أَنْ نَقْرَأً ﴿ مَالِكِ ﴾ بالأَلِفِ مِنْ أَجلِ أَن نكسِبَ زيادة عَشْر حَسَنَاتٍ؛ لأَنَّ كُلَّ حرفٍ فِي القُرْآنِ يَزيد عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

لكنَّ القولَ الصَّحيحَ أَنَّكَ تَقْرَأُ أحيانًا (ملِك) وأحيانًا ﴿ مَلِكِ ﴾؛ لأنَّ هَـذَا أَفْضَلُ مِنَ اقتصارِكَ عَلَى ﴿ مَلِكِ ﴾ أو عَلَى (ملِك)؛ لأنَّ (ملِك) صحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِنَ اقتصارِكَ عَلَى ﴿ مَلِكِ ﴾ أو عَلَى (ملِك)؛ لأنَّ (ملِك) صحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ بالنَّقْلِ المتواتِرِ كَمَا صَحَّ عنه ﴿ مَلِكِ ﴾، وتمامُ الاقتداء بالرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ تَقرَأً كَمَا قرأً بـ ﴿ مَلِكِ ﴾ وبـ (ملِك ).

وهكذا نَقُول فِي كُلِّ آيةٍ فِيهَا قراءَتَانِ: إِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ تَقْرَأَ بِهَذِهِ القِرَاءَةِ تارةً وبالقِرَاءَةِ الأَنْحُرى تارَةً أُخْرَى؛ لتتحقَّقَ لَكَ مُتابَعَةُ الرَّسُولِ ﷺ، ولأَجْلِ أَلَّا تُنْسَى القراءاتُ الثَّابِتةُ؛ لأَنَّكَ إِذَا كنتَ تَقْرَأُ بِهَذَا مَرَّةً وبِهَذَا مَرَّةً بَقِيتَ حافظًا لِلْقِرَاءَاتِ كُلِّهَا.

ولكنِ احذَرْ أَنْ تَقْرَأَ بِقِرَاءَةٍ لَمْ تَتَيَقَّنْهَا، فَلَوْ أَنَّ واحدًا قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ، وقَرَأَ الآيَةَ عَلَى غَيْرِ الموجودِ فِي المصحفِ، وقُلْنَا لَهُ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا قَالَ: والله أَظُنُّ فِيهَا قراءة. فَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّ هَذَا كلامُ الله فلا بُدَّ أَن تتيقَّنَ أَنَّ القراءة واردةٌ عَلَى هَذَا الوجهِ وإلَّا وَجَبَ عَلَيْكَ التَّرْكُ.

وَيُسْتَفَادُ مِنَ القراءَتَيْنِ فائِدَةٌ لَا تحصُلُ بانفرادِ إِحْدَاهُمَا، وَهِيَ أَنَّكَ إِذَا جَمعتَ وَيُسْتَفَادُ مِنَ القراءَتِيْنِ فائِدَةٌ لَا تحصُلُ بانفرادِ إِحْدَاهُمَا، وَهِيَ أَنَّكَ إِذَا جَمعتَ بَيْنَهُمَا استفدتَ مِنْ ذَلِكَ المِلْكِيَّةَ والتَّصرف، يَعْنِي صَارَ فِي الآيَة دليلُ عَلَى ثُبُوتِ المِلْكِيَّةِ من (ملِك)، والتَّصَرُّفُ مِنْ ﴿ مَلِكِ ﴾.

ولِهَذَا أَنَا مَثَلًا أَستطِيعُ أَنْ أَتصرَّفَ فِي هَذَا القلمِ، وأستطيعُ أَنْ أُهدِيَهُ أَو أبيعَهُ أَوْ أُعِيرَهُ، لَكِنْ أَنَا لَسْتُ مَلِكًا، فَكُلُّ مَلِك مَالكُ وَلَيس العكس.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ المِلْكَيةَ والسُّلطانَ أعلَى مِنْ مجرَّدِ التَّصرُّفِ، لَكِنْ يُوجَدُ مَنْ يَكُونُ مَلِكًا بِلَا مُلْكِ، فَفِي الْمُلُوكِ السَّابقينَ نَسْمَعُ أَن مُلُوكَ بَنِي أُمَيَّةَ ومُلُوكَ بَنِي العَبَّاسِ مَلكَهُم مُلْكُ صُورَةٍ فَقَطْ فلَا يتصرَّفُون، والَّذِي يتصرَّفُ هُمْ الوزراء وغيرَهُم ملكهم مُلْكُ صُورَةٍ فَقَطْ فلَا يتصرَّفُون، والَّذِي يتصرَّفُ هُمْ الوزراء والحاشية، أمَّا الملك نفسه فلَا يتصرَّفُ، وَهَذَا يُقالُ عَنْهُ: إِنَّهُ مَلِكٌ بلا مُلْكِ، أمَّا الرَّبُّ عَنْهُ وَهُو مَلِكٌ بملْكِ تَامِّ، فاستُفِيدَ مِنَ القراءَتَيْنِ فَائِدَةٌ لَا تَكُونُ فِي إِحداهُمَا، وَهُو أَن مُلْكَ اللهِ عَنْهَ مَلِكٌ بملْكِ مَالُكُ مَالِكٌ مَالِكٌ مَالِكُ.

قوله: ﴿ وَقِهِ الدِّينِ ﴾ هُو يومُ القِيَامَة ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِلهِ يَعْفِي يَوْمَ لِلدِّينِ لِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِهِ ، يَعْفِي يَوْمَ الدِّينِ لِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِهِ ، يَعْفِي يُومَ الدِّينِ النَّاسَ يُدَانُونَ بِهِ ، يَعْفِي يُحْرَوْنَ بِهِ ، والدِّينُ يُطلَقُ تَارَةً عَلَى الجَزَاءِ ، وتارَةً عَلَى العَمَلِ ، فقولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ يُجْرَوْنَ بِهِ ، والدِّينُ يُطلَقُ تَارَةً عَلَى الجَزَاءِ ، وتارَةً عَلَى العَمَلِ ، فقولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عَلَى العَمَلِ ، فقولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عَنَا العَمَلِ . الدِينَ عَنَا العَمَل .

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَصَّلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ قَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِيِنَ ﴿ قَ وَمَا أَذَرَىنَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الانفطار:١٥-١٧]، المُرَادُ بالدِّينِ هُنَا الجَزَاءُ.

وَفِي الْفَاتِحَة: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ الْمُرَادُ بِهِ الجزاءُ، فيَوْمُ الدِّينِ يَعْنِي يَوْمَ الجَزَاء، فيَوْمُ الدِّينِ يَعْنِي يَوْمَ الجَزَاء، فيَوْمُ الدِّينِ يَعْنِي يَوْمَ الجَزَاء، فيَوْمُ الدِّينِ تَدَانُ أَي كَمَا تَعْمَلُ تُجَازَى.

أمَّا فِي الدُّنْيَا فَفِيهِا مُلُوكُ، لَكِن فِي الآخِرَةِ فَلَا مُلُوك، والكَبِيرُ والصَّغير سواءً، والسَّيِّدُ والمملوكُ سَوَاءً، ويُحْشَرُ النَّاسُ حفَاةً عراةً غُرْلًا(۱)، ليس عَلَيْهِم لباسٌ، وليس عَلَيْهِم لباسٌ، وليس عَلَيْهِم حِذَاءٌ، وأَنْتَ ما تمشِي حافيًا هنَا فِي الدُّنيا، والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ كَثْرَةِ الإِرفَاهِ(۱).

إِذَنْ حُفَاة: يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهِم نعالٌ، عُرَاة: لَيْسَ عَلَيْهِم كساءٌ أَو لِبَاس، غُرْلًا: يَعْنِي غَيْرَ مُحْتُونِينَ، فالقُلْفَة الَّتِي تُقطَع فِي الجِتانِ تَعُودُ يوم القِيَامَةِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ حَمَلِقِ نَعُيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَكَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٤].

ورد فِي مسند أحمد (٣): ﴿ بُهُمَّا ﴾ ، أي: لَيْسَ معهم مالٌ.

قالتْ إِحدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٢٥٢٧)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: أول كتاب الترجل، رقم (٢٦٠٤)، والنسائي: كتاب الزينة، باب الترجل، رقم (٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٥، رقم ١٦٠٨٥)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (١/ ١٣٣) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (٢/ ٤٧٥، رقم ٣٦٣٨)، والضياء (٩/ ٢٥ رقم ١٠). وأخرجه أيضًا: البخاري في الأدب المفرد (ص:٣٣٧، رقم ٩٧٠).

إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُمِمَّهُمْ ذَاكِ» (١). ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِهِ ﴿ وَأَمِهِ عَلَيْهُمْ وَأَلِهِ ﴾ [عبس:٣٤-٣٧].

نسألُ اللهَ أَن يجعلَهُ عَلَيْنَا وعلَيْكُم يَوْمًا يسيرًا، فَهُوَ يَوْمٌ شَدِيدٌ عسِيرٌ لَكِنَّهُ عَلَى الْمؤمنِينَ يسِيرٌ.

إِذَنْ خُصَّ الملك بيَوْمِ الدِّينِ لأنَّ الملْكِيَّةَ فِيهِ للهِ عَرَّقِجَلَّ، ولأنَّ الدُّنْيَا فِيهَا مُلوك، أمَّا الآخِرَةُ فلَيْسَ فِيهَا إِلَّا الملكُ للواحدِ القهَّارِ عَرَّقِجَلَّ.

ثمَّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ الخطابُ للهِ عَزَّوَجَلَّ، وَقَدْ وَجَدْنَا أَنَّ الآياتِ الثَّلاثة الأُولَى الحَدِيثُ فِيهَا بلفظِ الغائبِ، قَالَ: ﴿الْحَمْهُ لِلّهِ مَنْكِ لِهُ وَجَدْنَا أَنَّ الآياتِ الثَّلاثة الأُولَى الحَدِيثُ فِيهَا بلفظِ الغائبِ، ﴿التَّعْبُ اللَّهِ عَائِب، ﴿ مَلِكِ الْمَالَمِينَ ، ﴿التَّعْبُ اللّهِ عَائِب، ﴿ مَلِكِ وَلَيْسَتِ الحَمدُ لَكَ يَا رَبَّ العالمينَ، ﴿التَّعْبُ الرَّحِمِ الْعَلْمِ عَائِب، ﴿ مَلِكِ وَلَيْسَتِ الْحَمدُ لَكَ يَا رَبَّ العالمينَ، ﴿التَّعْبُ الرَّحِمِ اللّهِ عَنْهُ مُعَلِّدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

الفائدةُ الأُولَى: تنبيهُ المخاطَبِ، وَهَذَا فِي كُلِّ التفاتِ، قَالَ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ اللهُ عَنْنَ بَغِتْ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ﴾ [المائدة: ١٢] لَوْ كَانَتِ الآيَةُ بدونِ التفاتِ لقَالَ: ﴿ وَبَعَثْنَا ﴾ ففيها التفاتُ. لقَالَ: ﴿ وَبَعَثْنَا ﴾ ففيها التفاتُ.

ويَكُونُ تنبيهُ المخاطَبِ بسببِ الالتفاتِ؛ لأنَّ الكلامَ إِذَا جَاءَ عَلَى نَسَقٍ واحدٍ صار مَعَهُ الإِنْسَانُ ولم يَحْدُثْ شيءٌ يُوجِبُ التفَّكير، فَإِذَا تغيَّر الأسلوبُ أوجَبَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٢٥٢٧)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٥٩).

أَنْ يَفَكِّرَ الإِنْسَانُ كَيْفَ تَغَيَّرَ الأسلوبُ؟ مَا الَّذِي غَيَّرَهُ؟ كَيْفَ انتقلنَا مِنَ الغَيبَةِ إِلَى الخِطَابِ؟ أَو مِنَ الغيبةِ إِلَى المتكلِّم؟

الفائدةُ الثَّانية: أَنَّ فِي الالتفاتِ فائِدَةً يُعَيِّنُهَا السِّيَاقُ، وَهَذِهِ الفَائِدَةُ تختلِفُ باختلافِ السِّيَاقَاتِ، ففِي الشُّورَةِ الَّتِي معَنَا لها حَمِدَ الإنْسَانُ رَبَّهُ وأثنَى عَلَيْهِ ومجَّدَهُ صَارَ كَأَنَّهُ حَاضِرٌ عِنْدَهُ يُخاطِبُهُ ﴿ٱلْحَسَدُ بِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَسَلِينَ ۞ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيرِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قُوَّةُ هَذِهِ الأوصافِ جَعَلَتِ المتكلِّمَ كأنَّه يُخاطِبُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، فانتقلَ مِنَ الغَيبة إِلَى الخِطَابِ، قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، ولِهَذَا نَحْنُ فِي التَّشَهُّد نَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»(١)، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ لَيْسَ بحاضِر لَكِنْ قُوَّةُ استحضارِهِ جَعَلَتْنَا كَأَنَّنَا نُخاطِبُه مخاطبةَ الحاضِرِ، ولِهَذَا كَانَ المشروعُ أَن نَقُولَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» إِلَى يومِنَا هَذَا وَإِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَلَا نَقُول كَمَا رَوَى البُخَارِيُّ عَنِ ابنِ مَسعودٍ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ، بَلْ نَقُول: عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ؛ لأنَّ البخاريَّ رَوَى عَنِ ابْنِ مسعودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي الشُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ -يَعْنِي - عَلَى النَّبِيِّ عَيَكِيْةٍ (٢).

فَنَقُولُ: لا، نَحْنُ نَقُول: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، ولو بَعْدَ موتِهِ؛ لأنَّ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حِينَ عَلَّمَنَا ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: قُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليدين، رقم (٦٢٦٥).

النّبِيُّ مَا دُمْتُ حَيًّا، فَإِذَا مِتُ فقولُوا: السَّلامُ عَلَى النّبِيِّ، ولأنَّ الصَّحابةَ وهُمْ يقولُونَ هَذَا «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ» لَا يَقْصِدُونَ أَنَهُم يُخاطبونَهُ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهُم يَقُولُونَ هَذَا وهُمْ فِي بَلَد آخرَ غَيْرِ المدينةِ، فَهُمْ وَهُمْ بَعِيدُونَ عَنْهُ وَهُو لَا يَسمعُهُم، يَقُولُونَ هَذَا وهُمْ فِي بَلَد آخرَ غَيْرِ المدينةِ، فَهُمْ لَا يقصدون بِذَلِكَ أَن يُخاطِبُوهُ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ حياتِهِ وموتِهِ، ولِهَذَا كَن يقصدون بِذَلِكَ أَن يُخاطِبُوهُ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ حياتِهِ وموتِهِ، ولِهَذَا خَطَبَ أميرُ المُؤمِنِينَ عُمَرُ بنُ الحَطَّابِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ كَمَا ثبتَ ذَلِكَ فِي موطَّأ مالِكِ (۱) وعلَّمَهُمُ التَّشَهُدَ بلفظ: «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»، ولم يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحدٌ، التَّشَهُدَ بلفظ: «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»، ولم يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحدٌ، وغَمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَالِكُهُمُ الفِقْهِ والعِلْمِ والتَّوَاضُع.

ولِهَذَا نَقُولُ: إِنَّ مَا ذكرَهُ أميرُ الْمؤْمِنِينَ عُمَرُ هُوَ الصَّوابُ، وأَمَّا مَا ذكرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مسعود فَهُوَ اجتهادٌ مِنْهُ قَدْ يَكُونَ فِيهِ مُصيبًا، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ مخطئًا، فنحنُ اللهِ بْنُ مسعود فَهُوَ اجتهادٌ مِنْهُ قَدْ يَكُونَ فِيهِ مُصيبًا، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ مخطئًا، فنحنُ الآنَ نَقُول: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» لَا لأَنَّهُ أَمامَنَا نُخاطِبُهُ بَلْ لِقُوَّةِ استحضارِنَا لَهُ كَأَنَّنَا نُخاطِبُهُ بَلْ لِقُوَّةِ استحضارِنَا لَهُ كَأَنَّنَا نُخاطِبُهُ.

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ ﴾ مَا يُسَمَّى عِنْدَ البلاغِيِّينَ بالحَصْرِ، وَهُوَ إِثباتُ الحُكْمِ فِي المحصورِ فِيهِ، ونفيهُ عَمَّا سِوَاهُ. وطريقُ الحَصْرِ فِي هَذِهِ الآيَةِ تقديمُ مَا حقَّه التَّأْخِيرُ وَهُوَ ﴿إِيَّاكَ ﴾، وَهُوَ ضمير مفعول بِهِ، ورُتبةُ المفعولِ بِهِ تَكُونُ بَعْدَ العامِلِ، و ﴿نَبّهُ المفعولِ بِهِ تَكُونُ بَعْدَ العامِلِ، و ﴿نَبّهُ المفعولِ بِهِ تَكُونُ بَعْدَ العامِلِ لَكِنْ قُدِّمَ و ﴿نَبّهُ لَهُ عَاملٌ، و ﴿إِيَّاكَ ﴾ معمولٌ، وحقُّ المعمولِ التَّأْخِيرُ عَنِ العامِلِ لَكِنْ قُدِّمَ هَنَا لإِفادةِ الحَصْرِ.

وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُ لَهُ عَلَى وزنِ قولِنَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، من حَيْثُ المعنَى، فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِيهَا حصرُ الأُلوهِيَّةِ باللهِ، وأنَّهُ هُوَ الإِلَهُ وحَدُه و﴿إِيَاكَ نَعْبُ لَهُ فِيهَا حَصْرُ العِبَادَةِ فِي اللهِ، وأنَّهُ وحدَهُ هُوَ المعبودُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٩٠).

لكنْ قَدْ يقولُ قائلٌ: الآيةُ ﴿إِيَاكَ نَعْبُ لُهُ ﴿ فِي العبادةِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الألوهيّةِ . فَنَقُولُ: الأُلوهيَّة هِيَ العبادةُ ، لَكِنَّهَا بالنَّسْبَةِ للهِ تُسمَّى أُلُوهِيَّة ، وبالنَّسْبَةِ للعَبْدِ تُسمَّى عَبادةً أَو عبوديَّة ، ولِهَذَا تَجِدُونَ العُلَمَاءَ تَارَةً يَقُولُونَ: تَوْحِيدُ الأُلوهيَّة ، وتارَةً يُسَمُّونَهُ تَوحِيدُ العَبْدِ العَبْدِ عِبَادةً . تَوْحِيدُ العَبْدِ العَبْدِ عِبَادةً . تَوحِيدُ العَبْدِ العَبْدِ عِبَادةً . تَوحِيدُ العَبْدِ العَابِدِ عِبَادَةً .

والعبادةُ تُطلَقُ عَلَى معنيَيْنِ: فيرادُ بِهَا تَارَةً التَّعبُّدُ الَّذِي هُوَ فِعْلُ العابدِ، وتارَةً المتعبَّدُ بِهِ الَّذِي يتقرَّب بِهِ الْإِنْسَانُ إِلَى اللهِ، فعَلَى الأُوَّل -وهو التَّعبُّد- نَقُولُ: العبادَةُ تَذلُّل الْإِنْسَانِ للهِ بفعلِ أوامرِهِ واجتنابِ نواهِيهِ، وَعَلَى الثَّانِي أَنَّ العبادَةَ بِمَعْنَى المتعبَّد بِهِ نَقُول كَمَا قَالَ شيخ الإِسْلَام ابنُ تَيْمِيَّةُ (۱): هِيَ اسمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ ويرضَاهُ مِنَ الأَقُوالِ وَالأَعْمَالِ البَاطِنَةِ والظَّاهرةِ، كَالصَّلَاة، والزَّكَاة، والصِّيام، والحبج، وصدق مِنَ الأَقُوالِ والأَعْمَالِ البَاطِنَةِ والظَّاهرةِ، كَالصَّلَاة، والزَّكَاة، والوفاء بالعهودِ، والأمر الحَديثِ، وأداء الأمانةِ؛ وبر الوالدينِ، وصِلَة الأرحامِ، والوفاء بالعهودِ، والأمر بالمعروفِ والنَّهي عَنِ المنكرِ، والجهاد للكفَّارِ والمنافِقِينَ، والإحسان إلَى الجارِ واليتيمِ والمسكينِ وابنِ السبيلِ والمملوكِ مِنَ الآدمِيِّينَ والبهائمِ، والدُّعاء والذِّكُر والقراءة، وأمثال ذَلِكَ.

لَكِنْ إِذَا قَامَ الإِنْسَان يصلِّي أَمَامَنَا، قُلْنَا: إِنَّ صلاتَهُ حركاته وأقواله وأفعاله تعثُدٌ.

والعبادةُ تَكُونُ للهِ وحدَهُ، فَلَا يجوزُ لرَجُلٍ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِد ذَهَبَ إِلَى قبرِ الوليِّ وجَعَلَ يَسْجُدُ لَهُ ويَذْبَحُ لَهُ، فَهَذَا غَيْرُ صادقٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ لأنَّهُ أشركَ بِاللهِ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/ ١٤٩).

كذَلِكَ رَجُلٌ يقرأُ هَذِهِ الآية ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَخَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ فَصَارَ يأْخُذُ المَالَ بالرِّبَا والغشِّ والخيانةِ، فَهَذَا غَيْرُ صادقٍ فِي قولِهِ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾؛ لأَنَّهُ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ»(١)، فسَمَّى أَعْظِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ»(١)، فسَمَّى المُنْهَمِكَ فِل الْحَمِيصَةِ وبالثَّوبِ المُنْهَمِكَ فِي تحصيلِ الدِّرْهَمِ والدِّينَارِ عبدًا، وسَمَّى المُنْهَمِكَ بالخَمِيصَةِ وبالثَّوبِ وبالخَمِيلَةِ وبالفِرَاشِ عَبْدًا.

إِذَنْ فالمنهمِكُ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ الَّتِي يُحَصِّلُهَا بالحلالِ والحرامِ لَمْ يَصْدُقْ فِي قولِهِ: ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُ الطَّنَمَ، بَلْ هَذَا فِيهِ نوعُ شِرْكٍ، لَكِنَّهُ لَا يُخرِجُ مِنَ اللَّهِ.

قوله: ﴿وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ هَذِهِ أَيْضًا فِيهَا حَصْرٌ، يَعْنِي: لَا نَسْتَعِينُ إِلَّا إِيَّاكَ، لَكِنِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ استعانةُ العبادةِ ، فاستعانةُ العبادةِ لَا تَكُونُ إِلَّا لللهِ عَنَّوَجَلَّ، أمَّا استعانةُ غَيْرِ الله فِيهَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ المُستعانُ فَهَذِهِ جَائِزةٌ، فَلَوْ قلتَ لشَخْصٍ: أَعنِّي عَلَى حَمْلِ غَيْرِ الله فِيهَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ المُستعانُ فَهَذِهِ جَائِزةٌ، فَلَوْ قلتَ لشَخْصٍ: أَعنِّي عَلَى حَمْلِ أَثاثي إِلَى السَّيَّارَةِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ استعانَةَ عبادةٍ، ولَيْسَ هَذَا عِمَّا لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، وَهِي استعانَةُ يُرَادُ بِهَا أَنْ يُعينَ أَخَاهُ، ولِهِذَا قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَهُو يُعَدِّدُ الصَّدقاتِ: ﴿تُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ مَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ وَلَا اللهَ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ وَلَهُ وَالْ النَّذِينَ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ مَا وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ مَا وَهُ وَ الشَدِقَاتِ: ﴿ الصَّدَقَاتِ: ﴿ وَلَا لَلْ الرَّهُ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ مَا اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو، رقم (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٩).

وكَذَلِكَ أَخبرَ أَنَّ مِنْ حَقِّ المُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ أَنْ يُعِينَهُ إِذَا ظُلِمَ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ (۱).

إِذَنِ، الاستعانةُ الخاصَّةُ باللهِ هِيَ استعانةُ العبادةِ الَّتِي يَستعِينُ الإِنْسَانُ باللهِ وَهُوَ يَعتقدُ أَنَّ رَبَّهُ أعظمُ مِنْهُ وأَعلَى مِنْهُ، وأَنَّهُ عبدٌ للهِ واللهُ رَبَّهُ.

وَهَذِهِ الجَملةُ حَقَّ للآدَمِيِّ، يَطْلُبُ العَوْنَ مِنَ اللهِ، ولِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدُسِيِّ: "قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ" (٢)، فجَمَعَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ العبادةِ والاستعانةِ مِنْ أجلِ أَلَّ يعتمِدَ الإِنْسَانُ عَلَى نفسِهِ ويتِّكِلَ عَلَى نفسِهِ بَيْنَ العبادةِ يَستعِينُ باللهِ، فَلَا تعتمِدْ عَلَى نفسِكَ؛ لأَنَّكَ إِنْ وُكِلْتَ إِلَى نفسِكَ حَتَّى فِي العبادةِ يَستعِينُ باللهِ، فَلَا تعتمِدْ عَلَى نفسِكَ؛ لأَنَّكَ إِنْ وُكِلْتَ إِلَى نفسِكَ وُكِلْتَ إِلَى ضَعْفٍ وعَجْزٍ، فكلَّما أردتَ أَن تفعلَ عبادةً فاستحضِرْ أَنَّكَ مُستعين باللهِ، فَإِذَا أردتَ أَنْ تتوضَّا فاستحضِرْ أَنَّكَ مُستعينُ باللهِ، فلَوْلَا إِعانةُ اللهِ وتيسيرُ المَاء حَتَّى وصلَ إِلَيْكَ وأَنَّ اللهَ أعطاكَ قدرةً عَلَى استعمالِهِ مَا توضَّاتَ.

فَكُلُّ شَيْءٍ اجعلْهُ مربوطًا باستعانَتِكَ برَبِّكَ عَنَّهَجَلَّ، ولِهَذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُـهُ وَإِيَّاكَ نَسْنَعِينُ ﴾.

> واعلمْ أَنَّكَ تَستفيدُ باستعانةِ اللهِ فائِدَتَيْنِ عظيمَتَيْنِ: الأُولَى: التعبُّدُ للهِ بالاستعانةِ.

<sup>(</sup>١) كَمَا فِي الحَديث: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِّا أَوْ مَظْلُومًا». قالوا: يا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْمَظْلُومُ كَيْفَ نَنْصُرُ الظَّالِمَ؟ قال: «تَمَنْعُوهُ مِنَ الظَّلْمِ». أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب أَعن أخاك ظالما أو مظلوما، رقم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

والثّانيةُ: تَيْسِيرُ أَمرِكَ؛ لأنَّ اللهَ إِذَا أَعانَكَ تيسَّرَ لكَ الأَمرُ، أَلَمْ تعلَمُوا أَنَّ سُلَيُهَا ابنَ دَاوُدَ قَالَ: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، كُلّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -أَوِ المَلكُ- قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَخْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَخْنَثُ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ اللهُ عَادَهُ أَلَهُ فَلَا عَلَى سَبْعِينَ امرأَةً يُجَامِعُهُنَّ فَلَمْ تَلِدُ لَهُ فِي حَاجَتِهِ اللهُ عَالَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَنَهُمَ عَلَى سَبْعِينَ امرأَةً يُجَامِعُهُنَّ فَلَمْ تَلِدُ لَهُ فِي حَاجَتِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَهُمَ عَلَى عَبْدُ وَاللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ذكرْنَا الآنَ أَنَّ فِي الجمعِ بَيْنَ العبادةِ والاستعانةِ إِشارةً إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَقْرِنَ جميعَ أَعَمَالِهِ بِالاستعانةِ بِاللهِ حَتَّى لَا يَكِلَهُ اللهُ إِلَى نفسِهِ.

قوله: ﴿ آهْدِنَا آلعِمَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ الهداية هُنَا يُرَادُ بِهَا الهدايتانِ؛ هداية الدَّلالةِ، وهداية توفيقٍ، قَالَ تَعَالَى ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ وهداية التَّوفيقِ، قَالَ تَعَالَى ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ وَهُنَاكَ هِمَاكَ هِمَاكَ مَلَى اللَّهُ وهداية توفيقٍ، قَالَ تَعَالَى ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

وقوله تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص:٥٦] يُخاطبُ اللهُ نَبِيَّه ﷺ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

وقولُهُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥٦] هَذِهِ هدايةُ الدَّلالةِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب الاستثناء في اليمين، رقم (٦٧٢٠)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب الاستثناء، رقم (١٦٥٤).

لأنَّ الرَّسُولَ عَيَالِيَّةِ يَدُلُّ النَّاسَ عَلَى الخيرِ، بَلْ حَتَّى غَيْرُ الرَّسُولِ يَدُلُّ النَّاسَ عَلَى الخيرِ، وَلَا تَعَالَى ﴿ وَجَعَلُنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يُوقِنُونَ ﴾ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَجَعَلُنَا مِنْهُمْ آيِمَةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

وَفِي هَذِهِ الآية فِي سورةِ الفَاتِحَة ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ طلبُوا الهداية مِنَ اللهِ بالمعنييْنِ جميعًا؛ هداية الدَّلالةِ وهداية التَّوفيقِ، ولِهَذَا لَمْ تتعدَّ بِـ(إِلى)، لَمْ يَقُلِ الإِنسانُ: المعنيَيْنِ جميعًا؛ هدنا إِلَى الصِّرَاطِ، بَلْ قَالَ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾؛ ليشملَ الهدايتيْنِ جميعًا.

والصِّرَاطُ المستقيمُ هُوَ شرعُ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ هَذَا الشَّرْعَ ليوصِّلَ إِلَيْهِ كَالطَّرِيقِ اللّهِ اللَّهِ الْمَكَانِ، فالصِّرَاطُ هُنَا الشَّرْعُ الَّذِي كَالطَّرِيقِ اللّهَ لِعبادِهِ ليوصِّلَهِم إِلَيْهِ، والمستقيمُ هُوَ الَّذِي استقامَ حِسَّا ومعنًى، لَيْسَ فِيهِ شَرَعَهُ اللهُ لعبادِهِ ليوصِّلَهم إِلَيْهِ، والمستقيمُ هُوَ الَّذِي استقامَ حِسَّا ومعنى، لَيْسَ فِيهِ اعوجاجٌ، ولَيْسَ فِيهِ فسادٌ، بَلْ هُوَ مستقيمٌ حِسَّا ومستقيمٌ معنى، لَوْ تدبرتَ شريعةَ اللهِ، ولا سِيَّا شريعةُ النَّبِيِّ عَيَالِمُ لوجدتَها مُستقيمةً صالحةً لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ.

جاءَنَا رجلٌ وقَالَ: إِذَا كُنْتُمْ تقولُونَ: إِنَّ الإِسْلَامَ صَالَحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ فَرَمَانُنَا هَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ المَرْأَةُ مَتبرَجَةً حَتَّى تُشَابِهَ بِنَاتِ جنسِهَا، كَيْفَ قُرَمانُنَا هَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ المَرْأَةُ مَتبرَجَةً حَتَّى تُشَابِهَ بِنَاتِ جنسِهَا، كَيْفَ تُحَجِّبُهَا وَالنِّسَاء يمينًا وشِمَالًا مُتبرِّجَاتٌ كاشفاتُ الوُجُوهَ، فَهَاذَا نَقُولُ؟

وجاءَ رَجُلُ آخَرُ فقالَ: الاقتصادُ الدَّولِيُّ الآنَ لَا يستقيمُ إِلَّا بِالرِّبَا؛ لأَنَّ مَسْأَلَةً بَيْعِ السِّلَع والعقاراتِ والسَّيَّاراتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُتعِبٌ، لَكِنِ الرِّبَا خُذْ مِئَةً وبعدَ سَنَةٍ تُعطيني مِئَةً وعِشْرِينَ هَذَا سَهْلُ، وَلَا يستقيمُ الاقتصادُ إِلَّا بِالرِّبَا، وَإِذَا كَانَ لَا يستقيمُ إِلَّا بِالرِّبَا وَأَنْتَ تقولُ: إِنَّ الإِسْلَام صالحٌ لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ فالرِّبَا مِنَ الإِسلامِ، لأَنَّكَ تقولُ: إِنَّ الإِسْلَام صالحٌ لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ فالرِّبَا مِنَ الإِسلامِ، لأَنَّكَ تقولُ: إِنَّ الإِسْلَامَ صالحٌ لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ .

وجاء ثالثٌ فقَالَ: الأَدْيَانُ كلُّهَا أفيونُ الشُّعُوبِ ثُقَيِّدُ الحريَّاتِ، تَقُولُ للرَّجُلِ الَّذِي يُرِيد أَن يزنيَ: لَا تزنِ، وللَّذِي يُريد أَن يزنيَ: لَا تزنِ، وللَّذِي يُريد أَن يزنيَ: لَا تزنِ، وللَّذِي يُريد أَن يسرقَ: لَا تسرقْ، هَذَا كَبْتٌ للحرِّيَّاتِ، أطلقِ الحرِّيَّاتِ، خَلِّ مَنْ يريدُ الزِّنَا ليزنيَ، ومَنْ يُريدُ ألسَّرِقَةَ ليسرقَ، ومَنْ يُريد شُربَ الحَمْرِ ليشربَ الحَمْر؛ لأنَّ هَذَا الزَّمَن لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِهَذَا، وأَنْتَ مِن قاعدتِكَ أَنَّ الإِسْلَامَ صالحٌ لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ.

فَهَا هُوَ الْجُوابُ عَنْ هَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ؟ لأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ اتَّخَذَ مِنْ هَذِهِ العبارةِ أَنْ جَعَلَ الْإِسْلَامَ بمنزلةِ العَجِينَةِ؛ كلَّ يُشَكِّلُه عَلَى مَا يريد، كَهَا أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ اتَّخَذَ مِنْ قولِ الرَّسُولِ عَلَيْ : «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» (١) أَنَّ مسائِلَ المعاملاتِ لا دَخْلَ للشَّرْعِ فِيهَا، بَلْ تَحْكُمُ فِيهَا العادةُ، فهذِهِ العباراتُ يتَّخِذُ مِنْهَا مَنْ فِي قلبِهِ زَيْغٌ عَرضًا يصلُ بِهِ إِلَى هواهُ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧].

ونَحْنُ نَرُدُّ عَلَى الأَوَّلِ (صالحٌ لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ) فنَقُول: إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا خرجتْ كاشفة الوجة وقلت: إِنَّ هَذَا مِنَ الصَّلاحِ؛ قلنا: إِنَّكَ كاذبٌ، هَذَا لَيْسَ مِنَ الصَّلاحِ، بَلْ هَذَا مِنَ الفسادِ، والواقعُ شاهد بِذَلِكَ؛ انظرْ إِلَى الشُّعُوب ما الذي وصلتْ إلَيْهِ لَمَّا فَيلَ الشُّعُوب ما الذي وصلتْ إلَيْهِ لَمَا فَيلَ لَلْمَرأَةِ: اخرجِي كاشفة الوجة؟ هَلِ اقتصرتِ المَرْأَة عَلَى كَشْفِ الوجه؟ لَا، بَلْ كَشْفِ الوجه؟ لا، بَلْ كَشْفِ الوجه؟ لا، بَلْ كَشْفِ الوجه؟ لا، بَلْ كَشْفِ الوجة والرَّأْسَ والرَّقَبَة والنَّحْرَ والسَّاقَ والذِّرَاعَ والعَضُدَ، وَهَذَا فسادٌ.

وهلِ اقتصرتِ المَرْأَة عَلَى أَن أخرجتِ الوَجْهَ عَلَى طبيعتِهِ؟ لَا، بَلْ زَيَّنَتْ وَجْهَهَا، فَسُوَّدَتِ العينَ وحَمَّرتِ الشِّفَاهَ والحدودَ، وخرجتْ ولم تقتصِرْ عَلَى طبيعَتِهَا، وَهَذَا شيءٌ لَا نَقُولُه عَنْ تَخرُّص، بَلْ نَقُولُه عَنْ أمرٍ واقع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۰۲، رقم ۱۲۵۶۱)، وابن ماجه: كتاب الرهون، باب تلقيح النخل، رقم (۲٤۷۱).

والمرأَةُ -كمَا تعلمونَ- ضَعِيفَةٌ، ترغبُ أَن تخرجَ متجمِّلَةً، فتخرجُ وتكونُ فتنةً لنفسِهَا ولغيرِهَا، فكَيْفَ تقولُ: إِنَّ التَّبرُّجَ هُوَ الصَّالحُ للزَّمَانِ! التَّبرُّج لَيْسَ صالحًا للزَّمَانِ، بَلْ هُوَ فسادٌ للزَّمَانِ.

والَّذِي قَالَ: الرِّبَا صالحٌ للزَّمان لأنَّ بِهِ قِوامَ الاقتصادِ؛ نَقُول له: مَن قَالَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لأنِّي أَقسِمُ الرِّبَا إِلَى قسمَيْنِ: قسمٌ استثماريٌّ، وقسمٌ استغلاليٌّ استهلاكيُّ، فَالمَحرَّمُ القِسْمُ الاستثماريُّ فَإِنَّهُ جَائزٌ؛ لأنَّ فِيهِ فالمحرَّمُ القِسْمُ الاستثماريُّ فَإِنَّهُ جَائزٌ؛ لأنَّ فِيهِ مصلحةً وفائِدةً، والإسلامُ صالحٌ لِكُلِّ زمانٍ ومكانٍ، فَهَذَا صلاحٌ.

نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بصحيحٍ، هَذَا كَذِبٌ، أمَّا الرِّبَا الاستغلاليُّ فظاهرُهُ أَنَّهُ ظلم ويُرَادُ مِنْهُ استغلالُ الفقيرِ، ومثاله: رجلٌ فقيرٌ لَيْسَ عِنْدَهُ ثوبٌ، ولَيْسَ عِنْدَهُ دابَّة يركبُها، ولَيْسَ عِنْدَهُ سيَّارَة يركبها، ومحتاجٌ ومُضْطَر، فيقولُ لَهُ التَّاجِرُ: تعالَ أَنَا أُعطيكَ الفَ رِيَالِ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ حاجتُكَ شديدةً يَكُون الألفُ ألفَيْنِ، وإِن كَانَتْ متوسِّطةَ الحَالِ يَكُونُ الألفُ ألفَ ألفَ وخسَ مئةٍ، وإِن كَانَتْ حولَ الغِنَى، فالألفُ ألفٌ ومِئتَانِ، فلمَّا المتدَّتْ حاجتُه وعظم فقره زادتِ الضَّريبةُ عَلَيْهِ؛ لأنَّ التَّاجِرَ لا يريدُ مِنْ هَذَا الرِّبَا أن يرحمَ الحَلقَ، بل يُريد أن يستعبدَهُم ويستغلَّهُم، يقول هَذَا: أوافقُ عَلَى أنَّهُ عرامٌ؛ لأنَّهُ ظُلم، أمَّا إِذَا كَانَ الرِّبَا استثهاريًّا يُقصَد بِهِ تنميةُ المالِ، فَهَذَا لَا بأسَ به.

فنَقُول: مَتَى يَكُون هَذَا استثهاريًّا؟ إِنَّهُ لَا يُمكن أَن يُوجدَ رِبا زيادةٍ لشَخْصٍ إِلَّا وَهِيَ نَقْصٌ فِي جَانب الشَّخْصِ الآخرِ، فهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ؛ زيادةٌ يُقابلها نقصٌ، كَمَا تقول: وَاحِد زائِد وَاحِد يُساوِي اثنَيْنِ، فهو أمرٌ واضح، حَتَّى وإِنْ كَانَ استثهاريًّا؛ لاَنَّكَ سَوْفَ تستثمِرُ عَلَى حسابِ الآخرِينَ، فَهذَا ظُلم.

ثُمَّ مَنْ قَالَ لَكَ: إِنَّ الرِّبَا لَا يَكُونُ إِلَّا ظُلُمًا؟ قَدْ يَكُون غَيْرَ ظُلَم، ويَدُلُّ لهذا أَنَّ فَيُ النَّبِيَ عَلَيْهَ جِيءَ إِلَيْهِ بِتَمْرٍ جَيِّدٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "مِنْ أَيْنَ هَذَا؟». قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا مَكْرُ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاع، لِنُطْعِمَ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عِنْدَ فَلَك: "أَوَّه أَوَّه، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبِعِ التَّمْرِ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِي أَلِّ بَا، مَعَ أَن هَذَا الرِّبَا لَيْسَ فِيهِ ظُلم؛ لأَنَّ الصَّاعَ الطَّيِّبَ يُساوِي بِينَعِ آخَر، ثُمَّ اشْتَرِهِ مِنَ الرَّبَا، مَعَ أَن هَذَا الرِّبَا لَيْسَ فِيهِ ظُلم؛ لأَنَّ الصَّاعَ الطَّيِّبَ يُساوِي فِي الْقِيمَة صَاعَيْنِ مِنَ الرَّدِيِّ، والتَّرَاضِي بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ حاصِلٌ، فالبَائِعُ غَيْرُ مظلوم، وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُ عَيَالَةٍ: "أَوَّه أَوَّه، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا».

وبِهَذَا تبيَّنَ أَنَّ الرِّبَا بنوعَيْهِ حرامٌ: الاستثهاريّ والاستغلاليّ، وأنَّ هَذَا التَّقسيمَ إِن كَانَ صاحِبُه يعتقِدُ أَنَّهُ عَقْلٌ فَهُوَ عَقْلٌ فاسدٌ؛ لأنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخالف النَّصَّ فَهُوَ فاسدٌ لَا يُقبل.

الثَّالِثُ صاحبُ الحُرِّيَّاتِ يُريد أَن يُبيحَ الزِّنَا والخَمْر والسَّرِقة، ويَكُون النَّاسُ أَحرارًا؛ لأنَّ الحُرِّيَّةَ هِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ صلاحٌ، لَكِنَّهَا حُرِّيَّةٌ كاذِبَةٌ خادِعَةٌ تَكُون عَلَى حساب رِقِّ الآخَرِينَ، مَا هِيَ صَالِحَةٌ.

نَقُولُ: أَنْتَ الآنَ زعمتَ أَنَّ الزِّنَا صلاحٌ؛ لأَنَّهُ حُرِّيَّة، لَكِنَّهُ حُرِِّيَّة لَكَ رِقُّ لِغَيْرِكَ، وفساد للأنسابِ، واختلاطٌ فِي المياهِ، وتشويهٌ للشَّمعةِ، فيَخْرُج الشَّعْب كُلُّ واحدٍ لَا يَدري مَنْ أَبُوه؛ لأنَّ المياهَ اختلطتْ.

وهناك أَيْضًا مرضٌ جديدٌ بسببِ الزِّنَا؛ مَرَض خَبِيثٌ أَرْسَلَهُ اللهُ عقوبةً ورجزًا مِنَ السَّماء وهُوَ الإيدزُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود، رقم (۲۳۱۲)، ومسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (۱۵۹٤).

وكذلك السَّرِقَة؛ قَالَ: أسرقُ مئة ريالٍ، أو أسرقُ عَشَرَة آلافِ ريالٍ، أو أسرِقُ عَشَرَة آلافِ ريالٍ، أو أسرِقُ عِشْرِينَ ألفِ ريالٍ وأذْهَبُ لأشترِيَ سيَّارَةً وأؤسِّس البَيْتَ، فهذِهِ حُرِّيَّة، لَكِنْ عَلَى حسابِ الآخرِينَ، فَهَذَا المسروقُ مِنْهُ يُمكن ألَّا يَكُونَ عِنْدَهُ إِلَّا الَّذِي سرقْتَهُ، فأصبحَ هَذَا المسروقُ مِنْهُ فقيرًا مُعْدِمًا، وأصبحتَ أَنْتَ عنيًّا بغيْرِ حَقِّ مِنْ أَكْلِ المالِ بالباطلِ، أينَ الحُرِّيَّةُ! هَذِهِ حُرِّيَةٌ خادِعةٌ باطِلة عَلى حسابِ رِقِّ الآخرِينَ.

والَّذِي يشربُ الخَمْرَ وقَالَ: دعونِي أَكُنْ حُرَّا أشربُ الخَمْر، سواء خَمْرٌ اشترَاهُ أَوْ صنعَهُ ويُريد أَن يشربَهُ، هَذِهِ حُرِّيَة، نَقُولُ له: أَنْتَ زعمتَ أَنَّهَا حُرِّيَة، وَهِيَ رِقُّ لكَ أَنْتَ وَعمتَ أَنَّهَا حُرِّيَة، وَهِيَ رِقُّ لكَ أَنْتَ قَبْلَ كُلِّ أحدٍ؛ لأنَّ شاربَ الخمرِ يُصبح مجنونًا أَو شِبْهَ مجنونٍ يتكلَّمُ بكلامٍ غَيْرِ معقولٍ.

ذَكَرَ بَعْضُ الوعَّاظ -وما أدري هَلْ هَذَا صَحِيحٌ أَو لَا- أَنَّ شارِبَ خَمْرٍ جَعَلَ يَبُولُ ويتوضَّأُ ببولِهِ، ويقولُ: اللَّهُمَّ اجعلنِي مِنَ التَّوَّابِينَ واجعلنِي مِنَ المتطهِّرِينَ. وَهَذَا يُمكن أَن يقعَ؛ لأنَّ السُّكْرَ -نسألُ اللهَ العافيةَ- يؤدِّي إِلَى الجنونِ.

وكانَ حَمْزَةُ قَبْلَ تحريمِ الحَمْرِ قَدْ سَكِرَ، فعَدَا عَلَى نَاقَتَيْنِ لعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالبٍ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فشكاهُ للنَّبِيِّ عَيْكِةٍ فجَاءَ إِلَيْهِ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِةً يَلُومُ حَمْزَةَ فِيهَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ، مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِةً ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَيَطَرَ إِلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَا عَبِيدٌ لِأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً أَنَّهُ قَدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أول كتاب فرض الخمس، رقم (۳۰۹۱)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمور، رقم (۱۹۷۹).

فالشُّكْرُ يُؤدِّي إِلَى الذُّنوب، وَهَذَا رِقُّ، فقدِ انحبَسَ عقلُكَ الآنَ وصِرْتَ مأسورًا لَيْسَ عندكَ حُرِّيَّة، فأينَ الحُرِِّيَّة!

ويأتي الصِّنفُ الرَّابِعُ المُلجِدُ المارِقُ مِنَ الإِسْلَامِ ومِنَ الأديانِ كلِّها، يَقُولُ: الأَديانُ أفيونُ الشُّعوبِ تُؤخِّر الشُّعوب. نَقُول: كذبتَ، الأديانُ عِزُّ الشُّعوب، ولِهَذَا كَانَتِ الأُمَّة الإِسلاميَّةُ وَهِيَ متمسِّكَة بدينِهَا كَانَت أعَزَّ دولِ العالَم، ملكُوا كِسْرَى وقَيْصَرَ، وكِسْرَى وقَيْصَرُ فِي ذَلِكَ الوقتِ كالرُّوسِ والأَمْرِيكَانِ فِي وقتنَا هَذَا، أعظمُ دَوْلَةٍ مَلكَها الصَّحابةُ رَضَائِيَّهُ عَنْهُ وَفِي سنواتٍ قليلةٍ، فكيف يُقَالَ: إِنَّهُ أفيونُ الشُّعوبِ!

لكِنْ ضعفُ الشَّخصيَّة فِي الوَاقِعِ عِنْدَ المنتسبينَ للإِسلامِ هِيَ الأفيونُ فِي الحقيقةِ، مَعَ الأسفِ الآنَ الشُّعوب الإِسلاميَّة عِنْدَها ضَعْفُ شخصيَّة وعندَها تبعيَّة للكفَّار، لَا تَرى فِي نفسِها القوَّة وَلَا الانتصارَ الَّذِي وعدَها اللهُ؛ لأنَّ العُدَّةَ الَّتِي يَكُون بَهَا النَّصُرُ مفقودةٌ من غالب الشُّعُوب الإِسلاميَّة.

وَلَكِنْ نَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ الشَّعُوبَ الإِسلاميَّة اليومَ فِيهَا -وللهِ الحمدُ- صَحوة ويَقَظة تبيِّنُ لكثيرٍ مِنْ شبابِهَا أَنَّ التَّبعيَّة للكفَّار مهزلةٌ ومَذَلَّة، وأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نكونَ أمَّة إِسلاميَّة قويَّة تَدِين بدِينِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ لتَقْهَرَ أعداءَ اللهِ؛ لأَنَّ اللهَ يقول: ﴿ هُو ٱلَذِي إِسلاميَّة قويَّة تَدِين بدِينِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ لتَقْهَرَ أعداءَ اللهِ؛ لأَنَّ اللهَ يقول: ﴿ هُو ٱلَذِي إِسلاميَّة قويَّة تَدِين بدِينِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ لتَقْهَرَ أعداءَ اللهِ؛ لأَنَّ اللهَ يقول: ﴿ هُو ٱلَذِينِ أَلْحَقِ ﴾ [التوبة: ٣٣] لأي شَيْءٍ؟ ﴿ لِلُظهورَهُ عَلَى ٱلدِّينِ صَلَى اللهِ عَنِي ليجعلَه فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلا يَظهرُ الإِسْلامُ إِلّا بظهور أهلِهِ، وَلا يَظهرُ الإِسْلامُ إِلّا بظهور أهلِهِ، وَلا يَظهرُ أَلا سِلام إلَّا بإظهارِهم للإِسلامِ وافتخارِهم بِهِ واعتزازِهم بِهِ، وألَّا يجعلُوا أنفسَهُم أذنَابًا للغَيْرِ.

إِذَنْ تبيَّنَ -والحمدُ للهِ- أَنَّ الدِّينَ الإِسلاميَّ فِيهِ كَمَالُ الحريَّةِ، لَكِنَّهَا حُرِّيَّة مُتَّزِنَة تقيِّد النَّوَاتِ وتُقيِّد الانطلاقاتِ الزَّائفة، وتجعَلُ مِنَ الشُّعُوبِ شعبًا معتدلًا متوازنًا.

بَقِيَ عندنَا شُبهةٌ أُخْرَى أشرتُ إِلَيْهَا، وَهِيَ قُولُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى اللهِ وسَلَّمَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»، هَذَا الحَدِيثُ استدلَّ بِهِ كثيرٌ مِنَ المتأخِّرِينَ عَلَى تَحليلِ كثيرٍ مِنَ المحرَّمَات فِي بابِ المعاملاتِ، وقَالَ: إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»، وَهَذَا الاستدلالُ غَيْرُ صحيحٍ.

نَقُولُ: مَا سببُ الحَدِيثِ؛ حَتَّى نعرِفَ مَا الْمَرَادُ بِهِ؟

سببُ الحَدِيثِ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ لَمَّا قَدِمَ المدينة وَجَدَ النَّاسَ يَصْعَدُونَ إِلَى أَخُولَ النَّحْلِ ويأخذونَ ثَمَرَهَا، ثُمَّ يَنْزِلُونَ مِنْهَا ثُمَّ يَصْعَدُونَ إِلَى إِنَاثِ النَّحْلِ ويُلَقِّحونَها النَّحْلة، وَهَذَا فِيهِ تعبُّ، وَفِيهِ إِضَاعَةُ وَقْتٍ، وَفِيهِ خطرٌ، فقدْ يسقُطُ الإِنسَانُ مِنَ النَّحْلة، فَلَمَّ رأَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ قَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُح». فترَكَهُ النَّخلة، فَلَمَّ رأَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ قَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُح». فترَكَهُ النَّاسُ وصارُوا لا يُلقِّحُونَ النَّخْلَ، ففسَدَتِ الثَّمَارُ تِلْكَ السَّنَة، والَّذِي أفسدَهَا عدمُ النَّاسُ وصارُوا لا يُلقِّحُونَ النَّخْلَ، ففسَدَتِ الثَّمَارُ تِلْكَ السَّنَة، والَّذِي أفسدَهَا عدمُ التَّابِرِ، فَهَا لُقَحَتْ، وعادةً إِذَا لَمْ تُلقَّحِ النَّخْلُ أصبحَتْ شِيصًا فاسدةً لا يُنتفَعُ بِهَا، فَاللَّ أُمِولِ عَلْهُ وَأَحْرُوهُ فَقَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ». مَا قَالَ بأحكامِ فَجَاؤُوا للرَّسُولِ عَلَيْهِ وأخبرُوهُ فَقَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ». فَا اللَّنْ اللَّنْ والدِّينِ لللهِ عَنَهَ مَلَ الكِنْ مَا يَكُونُ بالتَّجارِب هَذَا إِلَى الإِنْسَان، فقدْ يدركُ بالتَّجارِب مَا لَا يدركه الآخرُ.

فأنَا الآنَ لَوْ طُلبَ منِي أَنْ أصنعَ كرسيًّا أو مسجِّلًا مَا عرفتُ، ويجيءُ لُكَعُ ابْنُ لُكَعَ ويصنعُ الكرسيّ ويصنعُ المسجِّل، وَهُو دُونَكَ فِي العلمِ والمعرفةِ والتَّقوى؛ لأَنَّهُ تعوَّدَ بالمارَسَةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرادَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَنَّ مَسَائِلَ الصِّنَاعَةِ والحِرْفة تَرْجِع إليكُم، أَنْتُمْ أعلمُ بِهَا، فكُلُّ مَن كَانَ محترفًا فِي شَيْءٍ فَهُو أعلمُ بِهِ مِنْ غَيْرِه، أمَّا الأحكامُ فَهِيَ إِلَى الشَّرع، فالشَّرعُ يقولُ: هَذَا حرامٌ، ويقولُ: هَذَا حرامٌ، ويقولُ: هَذَا حَلالُ،

لَكِنِ الصِّنَاعَةُ حِرْفَة تعودُ إِلَى الصَّانعِ، ولِهَذَا فإِنَّ النَّجَّارَ يَعْرِفُ كَيْفية النجارة، لَكِنِ الحِّدَاد لَا يعرِفُ كَيْفية النجارة، والنَّجَّار لَا يعرفُ الحدادة، فكُلُّ إِنسان لَهُ صنعتُه.

إِذَنْ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تَشْبَّثَ بِهِ بَعْضُ المعاصرينَ اليومَ، وقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَنَّا أَعلمَ بأمورِ دنيانَا فنَحْنُ نرى أَنَّ الاقتصادَ لَا يقوم إِلَّا بالرِّبا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ عندنَا علمٌ غَيْرُ علم الشَّرْع، فالرِّبَا حلالُ.

نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بصحيحٍ، لسنَا أعلمَ بالأحكامِ مِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، لَكِنْ فِي الصَّنَائِعِ والحِرفِ الَّتِي لم يهارسُهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَكُونُ النَّاسُ أعلمَ مِنْهُ بها، ولِهَذَا كَانَ الَّذِينَ يُلقِّحون النَّخْل أعلمَ مِنَ الرَّسُولِ فِي التَّلقيح، فالأمرُ والحمدُ للهِ واضحٌ، وشريعةُ اللهِ لَا تتغيَّر وَلَا تتبدَّلُ أبدًا.

وقدِ استدلَّ بَعْضُ النَّاس ببعضِ التَّصرفات مِنَ الخلفاءِ فقَالُوا: إِنَّ بَعْضَ الخلفاء غيَّر الحكمَ الشَّرعيَّ لمصلحةٍ رآها. قُلْنَا: مَنْ؟ قَالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضَالِكُهُ عَنْهُ جعَلَ الطَّلاق الثَّلاثُ فِي عهدِ الرَّسُول عَيَلِيَّةٍ وأَبِي بكرٍ جعَلَ الطَّلاق الثَّلاث أَلاث وكانَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ واحدةً، يَعْنِي لَوْ قَالَ الإِنْسَانُ لزوجِتِهِ: أَنْتَ وسنتَيْنِ من خلافةٍ عُمَرَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ واحدةً، يَعْنِي لَوْ قَالَ الإِنْسَانُ لزوجِتِهِ: أَنْتَ طالقُ ثلاثًا، لَا يَقَعُ إِلَّا واحدةً، فَلَيًا كثر ذَلِكَ فِي زمنِ عُمَر ألزمَ النَّاسَ بها ألزَمُ وا بهِ أنفسَهُم، وجَعَلَ الثَّلاث ثلاثًا. قَالَ: هَذَا تغييرٌ اقتضَتْهُ الحالُ، فَإِذَا اقتضتِ الحالُ أَن نُحلِّلَ الرِّبَا حلَّلْنَاه.

وَقَالَ أَيضًا: إِنَّ عُمَر بنَ الخطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنْ شُرْبِ الخمرِ الخمرِ السَّمارَ الصَّحابةَ وقَالَ: مَا رأَيُكم؟ لأنَّ شُرْبَ الخمرِ لَيْسَ فِيهِ حدُّ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

فَإِنَّهُ كَانَ يُؤتى بِالشَّارِبِ فِي عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَيَقُومِ النَّاسُ إِلَيْهِ يضربونَهُ، فمِنْهُم مَنْ يضرب بالنَّعل، ومِنْهُم مَنْ يضرب بالجريدِ، بدونِ حدِّ معينٍ، ولِهَذَا قَالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ كَنْ يَضَرُبُ بالجريدِ، بدونِ حدِّ معينٍ، ولِهَذَا قَالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ كَدُّا عَلَى أَحِدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الحَدُمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَسُنَّهُ» (١).

استشار عُمَر الصَّحابة: ماذا نصنَعُ؟ النَّاسُ انهمكُوا فِي الخمرِ، فقال عبدُ الرَّحْمَنِ ابنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ. فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ (٢).

فنَقُول فِي الجوابِ عَنْ هَذَا: إِنَّ عُمَر بنَ الخطاب رَضَالِثَهُ عَنْهُ لَم يغيِّر الحكم الشَّرْعِيَّ وَلَكِنَّهُ زَادَ فِي العقوبةِ؛ سواء فِي مسألةِ الطَّلَاق الَّذِي ألزمَهُم به، أو فِي مسألةِ زيادة عقوبةِ شاربِ الحَمْر، والزِّيَادة فِي العقوبةِ تَقْتَضِيها المصلحة، فأنْتَ الآنَ لَوْ قلتَ لَمَا انهمكَ النَّاسُ فِي الرِّبا: سأشدِّد عليهم التَّحريم. قُلْنَا: هَذَا صحيحٌ، أمَّا أَن تقولَ لَمَا انهمكَ النَّاسِ فِي الرِّبا: سأشدِّد عليهم التَّحريم. قُلْنَا: هَذَا صحيحٌ، أمَّا أَن تقولَ لَمَا انهمكَ النَّاسِ فِي الرِّبا: سأحلِّلُ لَهُمُ الرِّبا، فَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، وإلا لكانتِ تقولَ لَمَا انهمكَ النَّاسِ فِي الرِّبا: سأحلِّلُ لَهُمُ الرِّبا، فَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، وإلا لكانتِ الشَّريعةُ ألعوبةً كُلُّ جيلٍ يتَّخِذُ شريعةً خاصَّةً لَهُ. وصَلَّى اللهُ وسلَّم عَلَى نَبِينَا محمَّد وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ أَجْمَعِينَ.

نعودُ الآنَ لنكملَ الكلامَ عَلَى تفسيرِ الفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهَا ركنٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَا بُدَّ أَن يعرفها الإنسانُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم (٦٧٧٨)، ومسلم: كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم (١٧٠٦).

قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ آهْدِنَا آلْصِرَطَ آلْسُتَقِيمَ ۞ صِرَطَ آلَذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ذَكَرَهَا بلفظِ الجَمْعِ: ﴿ آهْدِنَا ﴾ والسَّائل واحِدٌ، وَكَانَ المتوقَّع أَن يقَالَ: اهدنِي؛ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي الاستفتاحِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بقولِهِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ فِي الاستفتاحِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بقولِهِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » (١).

قَالَ: «اهْدِنِي»، ولم يَقُلِ: اهدِنَا، فلمَاذا جَاءتْ فِي سورةِ الفَاتِحَةِ بكلمةِ ﴿ آمْدِنَا﴾ وأنتَ تَدْعُو وحدَكَ عندما تُصَلِّي منفردًا أو تُصَلِّي حَتَّى مَعَ الإِمَام وتقول: ﴿ آمْدِنَا﴾؟

قالَ أَهْلِ العِلْمِ: لأَنَّ المقامَ يقتضي ذَلِكَ؛ فإنَّ مَنْ كَانَ يَدْعُو اللهَ عَرَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ فِي مقامٍ عالٍ ومَنْزلةٍ رفيعةٍ؛ لأَنَّ الدُّعاء عبادةٌ. وَلَكِنْ قَدْ يقَالَ: هَذَا يُنتقضُ بأَنَّ الرَّسُولَ مقامٍ عالٍ ومَنْزلةٍ رفيعةٍ؛ لأَنَّ الدُّعاء عبادةٌ. وَلَكِنِ الظَّاهِرُ –واللهُ أعلمُ – أَنَّهُ لها عَلِم اللهُ قَالَ: «اهْدِنِي لِهَا اخْتُلِفَ فِيهِ» (٢) وَهُو دعاءٌ، وَلَكِنِ الظَّاهِرُ –واللهُ أعلمُ – أَنَّهُ لها عَلِم اللهُ عَرَوَجَلَ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ سيقرؤُها مَنْ يَكُون إِمامًا للنَّاسِ صارَتْ بلفظ ﴿ آمَدِنَا ﴾؛ عَرَقَجَلَ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ سيقرؤُها مَنْ يَكُون إِمامًا للنَّاسِ صارَتْ بلفظ ﴿ آمَدِنَا الصِّرَاطِ ليَكُونَ الدُّعاءُ للإِمامِ القارئِ ولمن خَلْفَه، ولو كَانَ الإِمَامُ يَقُولُ: «اهْدنِي الصِّرَاط ليَكُونَ الدُّعاءُ للإِمامِ القارئِ ولمن خَلْفَه، ولو كَانَ الإِمَامُ يَقُولُ: «اهْدنِي الصِّرَاط ليَكُونَ الدُّعاءُ للإِمامِ القارئِ ولمن خَلْفَه، ولو كَانَ الإِمَامُ يقولُ النَّاسُ وراءه: آمينَ، المستقيمَ » لكانَ يَدْعُو لنفسِه، وَلَا يَلِيقُ أَنْ يدعُو لنفسِه، ثُمَّ يقولُ النَّاسُ وراءه: آمينَ، فيؤمِّنون عَلَى دعاءٍ لَا ينتفِعُ بِهِ إِلَّا الدَّاعِي، هَذَا مَا ظَهَرَ. واللهُ أعلم.

على كُلِّ حال نَحْنُ نَقُول: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ الضَّميرُ يعودُ عَلَى جميعِ الأُمَّةِ الإسلاميَّةُ رفيعةَ المقامِ عزيزةَ المنالِ إِلَّا إِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٧٠).

عَتَتِ الهدايَةُ لَهَا جميعًا بحكامِها ومحكومِيها؛ فإنِ انتفتِ الهدايَةُ فِي أَحدٍ مِنْهُم اختلَّ مِنَ الهدايةِ، ولِهَذَا ينبغِي لنا أَن نستشعِرَ ونَحْنُ عَنَ العدايةِ، ولِهَذَا ينبغِي لنا أَن نستشعِرَ ونَحْنُ نَقُول: ﴿ آهٰدِنَا ٱلعِمَرُطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ أنَّنَا ندعُو لأنفسِنَا وللأمَّةِ جميعًا.

ثم قَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مِرَطَ اللَّيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ الخيطابُ لله عَزَّوَجَلَ، وهُمْ أربعةُ أصنافِ بَيَّنَهُمُ الله فِي قوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم هُمُ مِن النَّيِتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٩]، والذينَ أنعمَ اللهُ عَلَيْهِم هُمُ الَّذِينَ عَلِمُوا الحَقَّ وعَمِلُوا به، فهؤ لاء هُمُ الَّذِينَ أنعمَ اللهُ عَلَيْهِم، وهم أربعةُ أصناف فِي هَذِهِ الآيةِ وَقَالَ: ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ أَنعَمَ عَلَيْهِم ﴾، وفي آيةٍ أُخْرَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنّكَ لَتَهَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ أَنَ عِرَطِ اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فَي السّمَونِ ﴾ [الانعام: ٥٠]، فأضاف الصِّرَاطَ وَفِي آيةٍ ثَالَةٍ : ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ﴾ [الانعام: ١٥٣]، فأضاف الصِّرَاطَ وَفِي آيةٍ ثالثةٍ : ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ﴾ [الانعام: ١٥٣]، فأضاف الصِّرَاطَ إلى نفسه، وهُمَا أَضَافَهُ إِلَى البَشَرِ، إِلَى غيرِه، فكَيْفَ يَكُونُ الأمرُ ؟ هَلْ هُنَاكَ تناقضٌ أَو هُنَاكَ وجه جُمْع ؟

الجَوَاب: هُنَاكَ وَجْهُ جَمْعٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ القُرْآن لَا يُمكن أَن يتناقضَ ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْدِلَنَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]، فَلَا يُمكن أَن يتناقضَ القُرْآن مِعَ صَحِيحِ السُّنَّةِ، وَلَا يمكن أَن بعضُه مَعَ بَعْضٍ، وَلَا يُمكن أَن يتناقضَ القُرْآن مَعَ صَحِيحِ السُّنَّةِ، وَلَا يمكن أَن تتناقضَ السُّنَةُ الصَّحيحةُ بعضُها مَعَ بَعْض أبدًا، فإنْ تَرَاءَى لكَ تَنَاقُضٌ فَأَعِدِ النَّظر مرةً بعْدَ أُخْرَى، حَتَّى يتبيَّن لكَ أَنْ لَا تناقضَ، فإنْ لم يتبيَّن فاعلمْ أَنَّ علمَكَ قليلٌ وفهمَكَ ثقيلٌ، علمُكَ قليلٌ لأَنكَ لم تعرفِ الأَدلَّة الَّتِي يَكُون بِهَا الجُمعُ، أَو فهمُكَ ثقيلٌ لأَنكَ بليدٌ مَا تعرِفُ كَيْفَ تَجْمَعُ بَيْنَ النَّصُوصِ، أَمَّا مَعَ العلمِ والفَهْمِ، فَإِنَّهُ

لَا يُمكن أَن يوجدَ تناقضٌ فِي كتابِ اللهِ وَلَا تناقضٌ فِي سُنَّةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم، وَلَا تناقض بَيْنَ كتابِ اللهِ وسنةِ الرَّسُول ﷺ.

وجهُ الجمع بَيْنَ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ اَنْعَمَتَ عَلَيْهِم ﴾ وآيةِ ﴿ مِرَطِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْآرْضِ ﴾ [الشورى:٥٣] سهل، فنقُولُ: أضيف الصّراط إِلَى اللهِ لأمرَيْنِ: الأمرُ الأوَّل أنَّهُ هُو الَّذِي وضعَه لعبادِه وشَرَعه هُم، والأمرُ الثَّانِي أنَّهُ موصِّل إِلَيْهِ؛ كَمَا لَوْ قلتَ مَثَلًا: هَذَا طريقُ مكَّة. لَمَاذَا طريقُ مكَّة ؟ يَعْنِي موصِّل إِلَيْهَا، موصِّل إِلَيْهِ؛ كَمَا لَوْ قلتَ مَثَلًا: هَذَا طريقُ مكَّة. لَمَاذَا طريقُ مكَّة ؟ يعْنِي موصِّل إِلَيْهَا، فصارتْ إضافةُ الصِّرَاط إِلَى اللهِ لأمرَيْنِ: الأمرُ الأولُ: أنَّهُ هُوَ الَّذِي وضعَه وشرَعَه لعبادِهِ. والثَّانِي: أنَّهُ موصِّل إِليهِ.

ووجهُ إضافتِه إِلَى الَّذِينَ أنعمَ اللهُ عَلَيْهِم لأَنَّهُم هُمُ الَّذِينَ رَضُوهُ وسَلَكُوهُ، فأُضِيفَ إِلَيْهِم، كَمَا تَقُولُ مَثَلًا: هَذَا شَارِعُ فلانٍ، إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي يَمْشِي فِيهِ ويَسِير عَلَيْهِم، هَذَا أَيْضًا الصِّرَاطُ أُضيف إِلَى الَّذِينَ أنعمَ اللهُ عَلَيْهِم؛ لأَنَّهُم رضُوا هَذَا الصِّرَاط وسَلَكُوهُ، فأُضِيفَ إِليهِم.

إِذَنْ لَا تناقضَ بَيْنَ الآيَاتِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدةٍ مِنْهَا مُحِلَت عَلَى وجهٍ لَا يُناقِضُ مَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ الأخرى.

والذين أنعمَ اللهُ عَلَيْهِم هُمُ الَّذِينَ عَلِمُوا الْحَقَّ وعَمِلُوا بِهِ، وهُمْ أربعةُ أصنافٍ: النَّبيُّون والصِّدِيقون والشُّهداء والصَّالحون، ويدخل فِي النَّبيِّين هُنَا الرُّسل مِنْ باب أولى؛ لأنَّ كُلَّ رسولٍ نبيُّ، ولَيْسَ كُلُّ نبيًّ رسولًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأعمَّ يدخلُ فِيهِ الأخصُّ.

الصِّدِّيقون هُمُ الَّذِينَ قالُوا الصِّدق وصدَّقُوا به، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ

بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿ الزمر: ٣٣] فَمَن قَالَ الصَّدِقَ وصدَّق بِهِ فَهُوَ صِدِّيقٌ، ومَنْ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ أَو كَذَّب بِالصَّدْقِ فَلَيْسَ بِالصِّدِّينَ، قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الضَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفَجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَى لَكُذِبَ عَنْدَ اللهِ كَذَّابًا ﴾ (١) .

والشُّهداءُ قِيلَ: هُمُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبيلِ اللهِ. وقيلَ: هُمُ العُلَمَاءُ. والقاعدةُ فِي التَّفسير أَنَّ الآيَةَ إِذَا كَانَتْ تحتمِلُ معنيَيْنِ لَا يتناقضانِ فَإِنَّهَا ثُحْمَل عَلَيْهِما جميعًا؛ لأنَّ ذَلِكَ أُوسَعُ فِي مدلولِها، فإنْ كَانَا يتناقضانِ رُجِّحَ مَا يترجَّح وتُرِكَ الآخَرُ.

مثالُ المعنيَيْنِ اللَّذَيْن لَا يتناقضانِ هَذِهِ الآيَة: الشَّهداء، فَإِذَا فُسِّرَتْ بالعُلَمَاء وبالذين قُتِلُوا فِي سبيلِ اللهِ لم تتناقضْ.

وكَذَلِكَ هُنَاكَ أَمثلةٌ أُخْرَى، مثل: ﴿وَالْتَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالْتَبْعِ إِذَا نَنْفُسَ ﴾ وَلَلْ تناقضَ بَيْنَ المعنيينِ التكوير:١٧-١٨]، معنى عَسْعَسَ: أقبل، وقِيلَ: مَعْنَاهُ أَدَبَر، وَلَا تناقضَ بَيْنَ المعنيينِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (۲۲۰۷).

أمَّا إِذَا تناقضَ المعنيانِ، فيجبُ التَّرجيحُ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ مِثْرَ الْقَرْءُ مِثْمَ عَوْء بالْفَتْح، وفُسِّرَ الْقَرْء بالْخَيْضِ، وفُسِّر الْقَرْء بالطُّهر، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُختلفُ المعنى، وَلَا يمكنُ أَن يلتئِمَ هَذَا بالمعنى مَعَ هَذَا المعنى، بَلِ المعنى إِمَّا كذَا وإِمَّا كذَا، فالمعنيانِ يتناقضانِ، وَلَا يمكنُ أَن يتَّفِقًا، وَحِينَئِذٍ نعمَلُ بالتَّرجيح، والرَّاجِحُ أَنَّ القَرْء هُوَ الحَيْض؛ لأنَّ النَّبِيَ عَيْلِةٌ قَالَ يَتَافِعُ المستحاضَةِ: «اجْلِسِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (۱)، يَعْنِي أَيَّامَ حَيْضِك.

على كُلِّ حالٍ، لَيْسَ هَذَا المقامُ مقامَ تَرجيح، لَكِنْ أَريدُ أَن أَمثُلَ لَهٰذِهِ القاعدةِ التفسيريَّة: «إِذَا احْتَمَلَتِ الآيَةُ معنيينِ لَا يتناقضانِ حُملت عَلَى المعنيَيْنِ جميعًا»؛ لأنَّ حملها عَلَى المعنييْن جميعًا أوسعُ فِي مدلولِها، وَإِذَا كَانَ المعنيانِ يتناقضانِ وَجَبَ التَّرجيحُ وعَمِلْنا بالرَّاجِح.

إِذَنِ كلمة الشهداء تشمَلُ العُلَمَاءَ والذين قُتلوا في سبيلِ اللهِ، والعُلَمَاءُ أعظمُ شَهَادَةً مِنْ غيرِهم؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلّا هُوَ وَٱلْمَلَتُوكُهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ شَهِدُوا بوحدانيَّةِ اللهِ، وكلَّمَا كَانَ الإِنْسَانُ العِلْمَ مَنْ اللهِ اللهِ أَقُومَ وأُوكَدَ وأعظمَ، ولِهَذَا يَشْهَدُ العُلَمَاءُ مِنْ آيات أَعلمَ كَانَتْ شهادتُه بتوحيدِ اللهِ أقومَ وأوكدَ وأعظمَ، ولِهَذَا يَشْهَدُ العُلَمَاءُ مِنْ آيات اللهِ وتوحيدِه مَا لَا يشهدُهُ غيرُهم، ومِنْ ثُمَّ يَتَسَلَّطُ الشَّيْطَانِ عَلَى طالبِ العلمِ بإلقاء الوساوسِ في قلبِه، حَتَّى إِنَّهُ يأتي بوسَاوِسَ يحبُّ الإِنْسَانُ أَن يحترِقَ وَلَا يتكلَّمُ بها، وهي ويعبُ أن يسقطَ مِنَ السَّمَاء ويتمزَّقَ قبلَ أَن يَصِلَ إِلَى الأَرْضِ وَلَا يتكلَّمُ بَهَا، وهي وساوسُ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشَّيْطَانُ في قلبِ الإِنْسَانِ إِذَا رأَى مِنْهُ إِقبالًا عَلَى وساوسُ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشَّيْطَانُ في قلبِ الإِنْسَانِ إِذَا رأَى مِنْهُ إِقبالًا عَلَى وساوسُ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشَّيْطَانُ في قلبِ الإِنْسَانِ إِذَا رأَى مِنْهُ إِقبالًا عَلَى وساوسُ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشَّيْطَانُ في قلبِ الإِنْسَانِ إِذَا رأَى مِنْهُ إِقبالًا عَلَى وساوسُ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشَّيْطَانُ في قلبِ الإِنْسَانِ إِذَا رأَى مِنْهُ إِقبالًا عَلَى وساوسُ عظيمةً خطيرةً يُلقيها الشَّيْطَانُ في قلبِ الإِنْسَانِ إِذَا رأَى مِنْهُ إِقبالًا عَلَى وساوسُ عظيمةً في اللهِ المَّهُ الْعَيْهِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَامِ الْهُ الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الشَّيْطَانِ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ السَّيْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْسَانِ الْعُلْمُ الْعُل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٤، رقم ٢٨٦٥١).

سبحانَ اللهِ! وساوسُ تَكُونُ صريحة ؟ نَعَمْ؛ لأنَّ هَذِهِ الوساوسَ إِنَّمَا يُلقيها الشَّيْطَانُ عَلَى قلبِ صَرِيحِ الإِيمانِ، يَعْنِي خالصَ الإِيمانِ؛ لأنَّ القلبَ الَّذِي عِنْدَهُ الشَّيْطَانُ عَلَى قلبِ صَرِيحِ الإِيمانِ، يَعْنِي خالصَ الإِيمانِ؛ لأنَّهُ خرابُ، ولِهَذَا قِيلَ شكوكٌ يَكُونُ الشَّيْطَانُ مَعَه مستريحًا، مَا يأتي إِلَيْهِ أصلًا؛ لأنَّهُ خرابُ، ولِهَذَا قِيلَ لابنِ عبَّاس رَعَالِيهُ عَنْهَا: إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ: لَا نُوسُوسُ، فَقَالَ: «صَدَقُوا، لابنِ عبَّاس رَعَالِيهُ عَنْهُ: إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ: لَا نُوسُوسُ، فَقَالَ: «صَدَقُوا، وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالبَيْتِ الخَرَابِ؟»(٢). فالشَّيْطَانُ يأتِي للقلبِ العامِرِ حَتَّى يدمِّرَه.

وَلَكِنْ دواء مَذِهِ الوساوسِ أمرانِ:

الأوَّل: أَنْ يستعيذَ بالله، قَالَ النَّبِيُّ عَيَّلَةٍ: «فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ»(١)، يستعيذُ باللهِ يَعْنِي يقول: أعوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَان الرَّجِيم، لَكِنْ يقولُها بقلبٍ صادقٍ مُفتقِرٍ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لَا يقولُها عَلَى اللِّسان وَلَا تَصِلُ إِلَى القلبِ؛ لأَنَّهُ إِذَا قَالَها عَلَى اللِّسان وَلا تَصِلُ إِلَى القلبِ؛ لأَنَّهُ إِذَا قَالَها عَلَى اللّسان ولا تَصِلُ إِلَى القلبِ لأَنَّهُ مُفتقِرٌ إِلَى اللهِ، ولمَّ مَفتقِرٌ إِلَى اللهِ، وأَنَّهُ مُغتَصِمٌ بِهِ، وأَنَّ أَمَامَهُ عَدُوَّا يُهاجمه وَهُوَ الشَّيْطَان، ويلتجئ إِلَى مَنْ بيدِهِ ملكوتُ كُلِّ شَيْء، وهُوَ الله عَرَّفِكَلًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان، وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص: ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٦)، وأخرجه مسلم:
 كتاب الإيهان، باب الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٤).

الثَّاني: أَن ينتهيَ، يَعْنِي يُعْرِض عَنْ هَـذَا ويتركهُ، كأنَّه لَا شَيْء يُلْهَى عَنْه، وَلَا يلتفتُ إِليه، وكثيرٌ مِنَ النَّاس الآنَ يأتِيهِ الشَّيْطَانُ فِي مسألةِ الوُضوء ويقولُ لَهُ: إنَّكَ أحدثتَ، فيبدأُ يَشُكُ هَـلْ أحدَثَ أَو لَا، نَقُولُ: استعذْ باللهِ وانتهِ عَنْ هَـذِهِ الوساوسِ، وَلَا تخرُجْ مِنَ المَسْجِد أَو تقطعِ الصَّلَاة حَتَّى تسمعَ صوتًا أَو تجدَ رِيحًا.

والصَّالحون هُمُ الَّذِينَ صَلَحُوا فِي ظاهرِهم وباطنِهم، وصلاحُ الإِنْسَانِ يَكُون بفِعْلِ الأوامرِ وتَرْكِ النَّواهي، لَكِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الصِّدِيقِينَ والشُّهداءِ، بَلْ يَكُونُ دُونَ ذَلِكَ، فالصَّالح مَن قام بحقِّ اللهِ وحقِّ العبادِ، وإِن لم يَصِلْ إِلَى مرتبةِ الصديقيَّة والشهادةِ.

ثمَّ قَالَ عَزَقِبَلَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ إِذَا قُلنا: إِنَّ الَّذِينَ الْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم هُمُ الَّذِينَ عَلِمُوا الحِقَّ وعَمِلُوا بِهِ، فَقَسِيمُ هَوُّلَاءِ اثنانِ: مَن جَهِلَ الحَقِّ ومَنْ عَلِم بِهِ ولم يَعْمَلْ بِهِ، ولِهَذَا قَالَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّالَينَ ﴾ فالمغضوبُ عَلَيْهِم هُمُ الَّذِينَ عَلِمُوا الحَقَّ ولَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، وعَلَى رأسِهِمُ اليهودُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَيْهِمَ اللّهِ وَمَعَلَى مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ فَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَ هَلَ أَنْهِمُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَاللّهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا عَلْمُ اللّهِ وَهُولَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَاللّهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا مَنُولَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

والضَّالُ هُوَ مَن لم يعلمْ بالحَقِّ وصارَ يتخبَّطُ فِي عبادتِهِ خَبْطَ عشواء، وَعَلَى رأس هَؤُلَاءِ النَّصَارَى؛ فإنَّ النَّصَارَى ضالُّون لعدمِ علمِهم بالحقِّ، لَكِنْ إِذَا عَلِمُوا الحَقَّ ولم يَعْمَلُوا بِهِ صارُوا من جِنْسِ اليَهُودِ.

أنتَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ الآنَ تسألُ اللهَ أَن يهدِيكَ صراطَ الَّذِينَ أنعمَ عَلَيْهِم، وأن يجنبكَ صراطَ الَّذِينَ أنعمَ عَلَيْهِم، وأن يجنبكَ صراطَ الَّذِينَ غَضِب اللهُ عَلَيْهِم أو أضلَّهم.

ومَن عصى مِنْ علماءِ هَذِهِ الأُمَّة يَكُونُ مِنَ المغضوبِ عَلَيْهِم. ومَن عَصَى مِنْ عُبَّادِنا الجُهَّال فَهُوَ مِنَ الضَّالِين، ولِهَذَا قَالَ سُفْيَان بنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «مَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنا الجُهَّال فَهُو مِنَ الضَّالِين، ولِهَذَا قَالَ سُفْيَان بنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «مَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنا كَانَ فِيهِ شَبَهُ مِنَ النَّصَارَى» (١)؛ عُلَمَانِنَا كَانَ فِيهِ شَبَهُ مِنَ النَّصَارَى عَبدُوا الله عَلَى ضلالٍ، واليهود استكبرُوا عَنْ عبادةِ اللهِ عَنْ علمٍ.

فصارَتْ هَـذِهِ الآية الكريمةُ تشتمِل عَلَى العديدِ مِنَ المعاني الَّتِي لَهَا أَهميَّةُ عظيمةٌ فِي حياة الفردِ والمجتمعِ أَيْضًا، وَلَكِنْ هل نَحْنُ نستحضِرُ هَذِهِ المعاني؟ لَا، مَا نستحضرُ هَذِهِ المعاني، بَلْ نقرؤُهَا للتعبُّد بلفظِها فَقَطْ، أَمَّا المعنَى فنحنُ لَا نعلمُه.

ويأسَفُ الإِنْسَان أَن يُوجِدَ مِن إِخوانِهِ -ولَا سِيَّمَا الشَّبابِ- مَنْ لَا يعرِفُ معنَى مَا يقرؤُون وصفَهم الله بأنَّهم أُمِيُّون؛ معنَى مَا يقرؤُون وصفَهم الله بأنَّهم أُمِيُّون؛ فقال: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٢٨] أي: إِلَّا قراءةً، مَا يعْرِفُون الكِتَابِ إِلَّا قراءةً، أمَّا المعنى فَلا، وقَدْ كَانَ السَّلَفُ -خصوصًا الصَّحابة - لَا يتجاوزون عَشْرَ آياتٍ، حَتَّى يتعلَّموها وَمَا فِيهَا مِنَ العِلم والعَمَل، قالُوا: فتعلمْنَا القُرْآنَ والعِلمَ والعَمل جميعًا (٢).

وهكَذَا المؤمنُ يتربَّى بعلمِه وينتفعُ بِهِ، لَا يَكُونَ كَالْحَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا لَا ينتفعُ بها، فَلَوْ أَتيتَ بالعديد مِنَ الكتبِ النَّافعةِ وحملتَها عَلَى الحَارِ، فلن يصبحَ الحَمارُ عاليًا،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في التفسير (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٠).

وإِنَّهَا هُوَ بليدٌ، سواءٌ حَمَّلْتَهُ كتبًا أم لا، وَقَدْ مثل الله عَزَّوَجَلَّ بأنَّهم كالحمار فقَالَ: ﴿ مَثَلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بأنَّهم كالحمار فقَالَ: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥] لا ينتفعُ بها.

فأنتَ يا طالبَ العلمِ إِذَا حملتَ العلمَ فانتفعْ بِهِ، وأنتَ يَا قارئَ القُرْآنَ إِذَا حملتَ القُرْآنَ فانتفعْ بِهِ، اعرِفْ مَعْنَاهُ وطبِّقْه؛ حَتَّى لَا يَكُونَ القُرْآنُ حجَّةً عَلَيْكَ؛ لأنَّ القُرْآنَ إلقُرْآنَ عجَّةً لِلإِنْسَانِ، وإِمَّا حجَّة عَلَى الإِنسانِ.

إِذَنْ ينبغِي أَن نعرِفَ معنَى هَذِهِ السُّورَةِ العظيمةِ ولو عَلَى سبيلِ الإِجمالِ، حَتَّى إِذَا قرأْنَاهَا انتفعْنَا، أَمَّا أَنْ نقرأَهَا ونَحْنُ لَا نعرِفُ المعنَى، فَلَا شكَّ أَن هَذَا قصورٌ، وإِذَا قرأْنَاهَا انتفعْنَا، أَمَّا أَنْ نقرأَها ونَحْنُ لَا نعرِفُ المعنَى، فَلَا شكَّ أَن هَذَا قصورٌ، وإِذَا قَصُورٌ فَي الواقعِ.

وهَذِهِ الشُّورَة العظيمة هِيَ ركنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يقومُ بِهَا المصلِّي، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الضَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَلَاة لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَة الكِتَابِ»(١).

ولا بُدَّ مِنَ القِرَاءَةِ باللِّسان؛ لأنَّ بَعْضَ النَّاس يقرَأُ بقلبِهِ، وبعضَ النَّاس يقرأُ بعينِهِ، وبَعْض النَّاس يقرأ بقلبِهِ فيمرُّ القُرْآن عَلَى قلبِهِ بدونِ نطقٍ، فَهَذَا لَا تُجزئُهُ قراءتُه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٧٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٤).

فِي الصَّلَاة، وَلَا قِراءته عَلَى أَنَّهُ وِردٌ يَحمِي الإِنسانَ، وَلَا قراءته عَلَى أَنَّهُ يحصُل عَلَى عَشْرِ حَسَنَات فِي الحَرفِ.

والقِرَاءَة بالعَيْن كَذَلِكَ لَا تُجزئ؛ لأنَّ بَعْض النَّاسِ يَفْتَحُ المصحف، ثُمَّ ينظُرُ إِلَى الصَّفْحَةِ اليُمنى بالعَيْن يتابعُ الحروف بعينه، وينظرُ للصَّفْحَةِ اليُسرى كَذَلِكَ، فيُمكن أَن تستغرِقَ قراءةُ العينِ دقيقةً واحدةً، فيقرأُ صفحتيْنِ يُنهيها إليُسْرى كَذَلِكَ، فيمرُ بالعَيْنِ فَقَطْ عَلَى الآيات والكَلِمَات، وَهَذَا لَا يَنْفَعُه وَلَا يُثابِ فِي دقيقتَيْنِ؛ لأَنَّهُ يَمُرُّ بالعَيْنِ فَقَطْ عَلَى الآيات والكَلِمَات، وَهَذَا لَا يَنْفَعُه وَلَا يُثاب عَلَيْه، فَتُوابُ القَارِئِ بلسانِه، فالقِرَاءَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا باللسانِ، لَا بالقلبِ وَلَا بالعَيْنِ. والحَمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحاتُ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نسننا محمد وعلى والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحاتُ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نسننا محمد وعلى

والحمدُ للهِ الذِي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِهِ.



## الدرس السادس:

إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعَمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

قال تعالى: ﴿ بِنَدِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيدِ ﴿ الْهَ الْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَكَلِيبِ ﴾ الرَّحْكَنِ الرَّحِيدِ ﴾ المُحْدَن المُحْدُن المُحْدَن المُحْدُن المُحْدَن المُحْدِن المُحْدَن المُحْدَن المُحْدَن المُحْدَن المُحْدَن المُحْدُن المُحْدُن المُحْدُن المُحْدُن المُحْدُن المُحْدُن المُحْدُن المُح

إِن سُورة الفَاتِحَة هِيَ أَفْضُلُ سُورِ القُرْآنِ الكَرِيم، وَلَهِٰذَا فَرْضَ اللهُ عَلَى عِبَاده أَنْ يَقْرؤوها فِي كُلِّ رَكْعَة من صلواتِهم، ومَن لَمْ يَقْرأُها فلا صَلاةً لَهُ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي عَدِيثِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، وحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

فَفِي حديثِ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ: «لَا صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(١)، وفِي حَديثِ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ: «لَا صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ »(١) والجِداجُ حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (۷۱۷)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٦٠٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٥).

نَفْيٌ للصِّحَّة؛ لأَنَّ قَوْلَه «فَهِيَ خِدَاجٌ» أَيْ فاسِدَةٌ، وقَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ» أَيْ لَا صَلَاةَ صَحِيحَةً، وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ.

وَهِيَ السَّبْعِ الْمَثَانِي؛ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَالْمُثَانِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالل

وهَذِهِ السُّورَةُ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي الحَدِيثِ القُدُسي: «قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿الْحَدَدُ بِلّهِ رَبِ الْعَسَدِي ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: خَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهِ لَعَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَهَذِهِ السُّورَةِ قَسَّمَهَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ بَيْنَهُ وبَيْنَ عَبْدِهِ نِصْفَيْنِ؛ ثَلَاثُ آيَاتٍ للهِ، وثلاثُ آيَاتٍ للهِ، وثلاثُ آيَاتٍ للعَبْدِ، وآيةٌ بَيْنَ الرَّبِ والعَبْدِ؛ والآياتُ الثَّلاثُ الَّتِي للهِ هِيَ: ﴿ٱلْحَمْدُ بِلَهِ مَنِ اللَّهِ مَنْ الرَّبِ والعَبْدِ؛ والآياتُ الثَّلاثُ الَّتِي للهِ هِيَ: ﴿ٱلْحَمْدُ بِلَهِ مَنْ الرَّبِ وَالْآياتُ الثَّيْنِ ﴾. آلتَجيبُ الرَّجِيمِ الرَّحِيمِ اللهِ مَنْ الرَّجِيمِ اللهِ مَنْ الرَّجِيمِ اللهِ مَنْ الرَّبِينِ ﴾.

والآياتُ الثَّلَاث الَّتِي للعَبْدِ هِيَ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ الْعَمْنَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾.

والَّتِي بَيْنَ الرَّبِّ والعَبْدِ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٦٠٣).

فَالعِبَادَةُ حَقُّ الله، والاسْتِعَانَةُ حَقُّ الآدَمِيِّ؛ لأَنَّ الاسْتِعَانَةَ هِيَ طَلَبُ العَوْنِ.

وهَذِهِ السُّورَة وَصَفَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِأُمِّ القُرْآنِ؛ وأُمُّ الشَّيْء مَرْجِعُهُ، فجمِيعُ مَعَانِي القُرْآن مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ قَدْ تَضَمَّنَتْهَا هَذِهِ السُّورَةُ؛ ففِيهَا التَّوْحِيدُ بأَنْوَاعِهِ، وَفِيهَا الأَحْكَامُ، وَفِيهَا الأَخْبَارُ، وَفِيهَا ذِكْرُ الرِّسَالَاتِ، وَالنَّبُوَّاتِ، وَفِيهَا ذكرُ أَتباعِ الرُّسلِ، وَالنَّبُوَّاتِ، وَفِيهَا ذكرُ أَتباعِ الرُّسلِ، وَفِيهَا ذِكْرُ المنحرفِينَ عَنْ طَرِيقِ الرُّسُلِ، فمَعَانِي القُرْآن كُلُّهَا تَنْصَبُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ؛ وَلِهَذَا سَيَّاها النَّبِيُّ عَنْ القُرْآنِ»(۱).

## حُكْمُ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ فِي الصَّلاةِ:

اخْتَلَفَ فِي هَذَا العُلَمَاءُ اختلافًا كثيرًا، وأَرْجَحُ الأَقْوَالِ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاة إِلَّا بِهَا، ودَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيَظِيْهِ: «لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»(٢)، وقَوْلُهُ عَلَيْهُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ»(٢) يَعْنِي فَاسِدَةً.

فَلَا تَصِحُّ صَلَاةٌ لَا يُقرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ الدُّنُولُ فِي الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ رَاكعٌ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الفَاتِحَة فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ تَسْقُطُ، والدَّلِيلُ حَدِيثُ فِي الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ رَاكعٌ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الفَاتِحَة فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ تَسْقُطُ، والدَّلِيلُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَضَى لِللَّهِ مَامُ رَاكعٌ، فَأَسْرَعَ ثُمَّ رَكعَ قَبْلَ أَن يدخُلَ أَبِي بَكْرَةَ رَضَى لِللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَخَلَ اللَّهُ وَخَلَ اللَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، فَا الصَّفِ، فلمَّا انْصَرَف النَّبِيُّ عَلَيْهُ سَأَلَ: مَنِ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ، فِي الصَّفِ، فلمَّا انْصَرَف النَّبِيُّ عَلَيْهُ سَأَلَ: مَنِ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧١٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٦٠٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة
 ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٥).

فقَال أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَةِ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» (١). أَيْ: لَا تَرْجِعْ لَقُال أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَةِ بإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَلَا بِقَضَاءِ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكَ لَمُلْ هَذَا الْعَمَلِ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَةً بَاعِادَةِ الصَّلَاةِ، وَلَا بِقَضَاءِ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكُ رُكُوعَهَا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الفَاتِحَةَ تَسْقُطُ فِي هَذِهِ الْحَالِ.

وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا تَعْلِيلٌ غَيْرُ الدَّلِيل، وَهُو أَنَّ القِرَاءَة ذِكْرٌ وَاجِبٌ فِي حَالِ القِيَام، والقِيَامُ، والقِيَامُ فِي هَذِهِ الْحَال سقطَ عَنِ المُصَلِّي، من أَجْلِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ، فَإِذَا سقطَ القِيَامُ، سقطَ الذِّيَامُ الوَّيَامُ الفَّوْلِ الرَّاجِحِ - تَسْقُطُ فِيهَا قِرَاءَةُ سقطَ الذِّكْرُ الوَاجِبُ فِيهِ تَبْعًا لَهُ، فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ -عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ - تَسْقُطُ فِيهَا قِرَاءَةُ الفَاتِحَة، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ العُلَهَاءِ خَالَفَ فِي هَذَا، لَكِنْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الحَدِيثُ أَقْوَى.

فإِنْ قَالَ قَائِلُ: هَلْ يَقْرَأُ الإِنْسَانُ الفَاتِحَةَ لَوْ دَخَلَ والإِمَامُ قَدِ انتهى مِنْهَا، وشرَعَ فِي قِرَاءَة السُّورَةِ، فَهَلْ يقرؤُهَا أَوْ يُنْصِتُ لقِرَاءَةِ الإِمَامِ؟

الجَوَابُ: يَقْرَؤُهَا عَلَى القَوْلِ الرَّاجِح، وَلَكِنْ لَا تَسْتَفْتِح؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ نَهَى أَصْحَابَهُ عَنِ القِرَاءَةِ فِيهَا يُجْهَرُ فِيهِ إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَقَالَ عَلَيْهُ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَقَالَ عَلِيهٌ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَقَالَ عَلِيهٌ فَو القُرْآنِ يَسْمِلُ النَّهْي عَنِ فَإِنَّهُ لَا صَلاةً لَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا» (٢)، فالنَّهْ يُ عَنِ القِرَاءَة إِلَّا بأمِّ القُرْآن يشمل النَّهْي عَنِ الْإستفتاحِ، فَفِي هَذِهِ الحَال لَا تستفتح ولكِنْ كَبِّر، ثمَّ قُلْ: أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

وهُنَا يَرِدُ سؤالٌ: لَوْ أدركتُ الإِمَامَ راكعًا، وكبَّرْتُ للإِحْرَامِ فَهَلْ تُكبِّر للرُّكوعِ مَرَّةً ثانيةً، أَوْ تَكْتَفِي بتكبيرَةِ الإِحْرَامِ عَنْ تكبيرةِ الرُّكُوعِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، رقم (٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٧/ ٣٦٨ رقم ٢٢٦٩٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، رقم (٧٠٢).

الجَوَابُ: قَالَ العُلَمَاء: إِنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ تَكْفِي عَنْ تكبيرَةِ الرُّكُوع، ولَكِنِ الطُفْضَلُ أَنْ يُكَبِّرَ مَرَّتَيْنِ؛ مَرَّةً للإحرامِ، وَهُوَ قائِمٌ مُعْتَدِلُ، ومرَّةً إِذَا أهوَى إِلَى الرُّكُوعِ. الكَلاَمُ عَلَى البَسْمَلَةِ:

أَوَّلاً: هَلِ البَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنَ الفَاتِحَةِ أَوْ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ:

البَسْمَلَةُ آيةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَلَيْسَتْ آيةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ، حَتَّى الفَاتِحَةُ لَيْسَتِ البَسْمَلَةُ آيةً مِنْهَا، وَلِهِذَا لَوِ اقْتَصَرَ الإِنْسَانُ فِي قِرَاءَة الفَاتِحَةِ عَلَى: ﴿ الْحَمَدُ لِلهِ مَنِ الْمُسْمَلَةُ لَيْسَتِ الْبَسْمَلَةُ لَيْسَت ﴾ إِلَى آخرِ السُّورَةِ لَكَفَاهُ ذَلِكَ، ويَكُونُ قَدْ أَتَى بِالرُّكُن، فالبَسْمَلَةُ لَيْسَت الْعَسَلَمِينَ ﴾ إِلَى آخرِ السُّورَةِ لَكَفَاهُ ذَلِكَ، ويَكُونُ قَدْ أَتَى بِالرُّكُن فالبَسْمَلَةُ لَيْسَت آيةً وَلَا مِنْ غَيْرِهَا، وإِنَّمَا هِيَ آيةٌ مستقلَّةٌ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ.

ويَدُلُّ لِهَذَا القَوْلِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَىٰ لِيَهُ عَالَىٰ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم قَالَ: "قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»، والصَّلَاةُ هُنَا هِيَ الفَاتِحَةُ؛ وَسَيَّاهَا بالصَّلَاةِ؛ لأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا "فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿آلْحَمْدُ يَتِهِ رَبِ آلْمَعْمَدِي ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿آلْحَمْدُ يَتِهِ رَبِ آلْمَعْمَدِي ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿آلِحَمْدُ وَإِنَّا لَاللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿آلَهُ مَنْ مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلْمَذِنَا مَنْمَ مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلْمَذِنَا مَنْمَ مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلْمَذَنَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلْمَذَنَا لِنَهُ مَنْ مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلْمَذِنَا لَيْهِمْ وَلَا الشَّكَالِينَ ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلْمَالَةُ اللَّهُ مَعْدُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّكَ آلِنَ كَ الْمَنْ اللهُ مُنْ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آلَمُنْ مَا سَأَلُ، فَالَ اللهُ مَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، وَلَا الشَكَآلِينَ ﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ» (۱).

قوله: «أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي» أَيْ كَرَّرَ وصفَ اللهِ بِالكَمَالِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٦٠٣).

قولُه: «مَجَّدَنِي عَبْدِي»: فالمُلكُ مَجْدٌ وعَظَمَةٌ، وَلِحِنَا يَقُولُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: «مَجَّدَنِي عَبْدِي».

فيَجِبُ أَنْ نستحضرَ هَذِهِ الآيَاتِ، وَأَنَّ اللهَ يُنَاجِينَا، لِنَعْرِفَ أَنَّ الصَّلَاةَ صِلَةٌ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ؛ وَلِهِذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»(١)، فالصَّلَاةُ هِي قُرَّةُ عَيْنِ المُؤْمِنِينَ.

قولُهُ: «هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»، أَيْ هَذَا بَيْنِي وبين عَبْدِي نصفين، فَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ هَذِهِ استعانةٌ، نصفين، فَ ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ هَذِهِ استعانةٌ، تَسْتَعِينُ باللهِ عَنَّوَجَلَ، فلكَ مَا سألتَ أَنْ يَهْدِيكَ اللهُ الصِّراطَ المستقيم، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَهْدِيكَ اللهُ الصَّراطَ المستقيم، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَهْدِينَ والصَّلِيقِينَ والصَّلِيقِينَ والصَّلِيقِينَ والصَّلِيقِينَ والصَّلِيقِينَ والصَّلِيقِينَ والصَّلِينَ.

فالرَّاجِحُ أَنَّ البَسْمَلَة لَيْسَتْ مِنَ الفَاتِحَة، بَلْ هِيَ آيةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، يُؤتَى بِهَا فِي ابتداءِ الشُّورَةِ، مَا عَدَا شُورَةَ بَرَاءَة.

فالفَاتِحَة عَلَى القَوْل الرَّاجِح: ﴿ آلْحَدُدُ بِنَهِ رَبِ الْعَسَلَمِينَ ﴾ الآيةُ الأولى، ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِدِ ﴾ الثَّانيةُ، ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴾ الثَّالثةُ، ﴿ إِيَاكَ نَعْبُهُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ الرابعةُ، ﴿ آهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ الحامسةُ ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ السادسةُ، ﴿ عَرْطَ الَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ السادسةُ، ﴿ عَرْ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ ﴾ السابعةُ.

و ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ اَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ليست مُقَيَّدَةً فِي المصحفِ آية؛ لأَنَّ المصحفَ إِنَّمَا جُعِلَ بناءً عَلَى القَوْلِ الثَّانِي، والقَوْلُ الرَّاجِحِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ الْمُناسِبُ للشُّورَةِ لفظًا ومَعْنَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٤ رقم ٢٠٢)، والنسائي (١٢/ ٣٦٩ رقم ٣٩٥٦).

أمَّا لفظًا فإنَّ آياتِ السُّورَة متقاربةٌ، فَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ أَنعَمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ آيةٌ واحدةٌ لكانَتْ بالنِّسبةِ للآياتِ الَّتِي عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أَن الضَّالِينَ ﴾ آيةٌ واحدةٌ لكانَتْ بالنِّسبةِ للآياتِ الَّتِي قَبْلَهَا طويلةً، ومِنَ البَلاغَةِ أَنْ تَكُونَ الآياتُ مُتَقَارِبَةً، وهَذَا ترجيحٌ لَفْظِيُّ.

أمَّا الترجيحُ المعنويُّ، فهذِهِ السُّورَة قَسَّمها اللهُ جَلَّوَعَلا بَيْنَهُ وبَيْنَ عبدِهِ نِصْفَيْنِ؛ آيات ثلاثُ للهِ: ﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِ الْعَسَلِيمِ اللهِ اللهُ جَلَّوَعَنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللهِ يَوْمِ اللهِ يَوْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحَمَٰ الرَّحِيمِ الرَّحَمَٰ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ المَوْنِ. هَا اللهُ اللهُ

فالقَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّ أُولَ سورةِ الفَاتِحَة ﴿ٱلْحَمَٰدُ بِلَهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ بالنَّصِّ والتَّعليلِ، فالنَّصُّ حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، والتَّعْلِيلُ هو اللَّفْظِيُّ والمَعْنَوِيُّ.

فَائِدَةٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي تَفْسِيرِ السُّورَةِ:

لَا يُمْكِنُ لَأَيِّ بَشَرٍ أَنْ يُجِيطَ بِكَلَامِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ؛ لأَنَّ كَلَامَ اللهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وصفاتُه لَا يُدْرِكُهَا البَشَرُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىۤ أَن يَا تُون بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]. يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨].

وقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ٢٣].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُمْ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مُفْتَرَيَكَ الهِ [هود:١٣].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴾ [الطور: ٣٤].

فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ مِنَ البَشَرِ بِمِثْلِ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجِيطَ البَشَرُ بِكَلَامِ اللهِ، ودَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا طَالَعْتَ كُتُبَ التَّفْسِيرِ، وجدتَ أَنَّ عُلَمَاء التَّفْسِيرِ يتناولونَ القُرْآنَ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهِ: مِنْ جهةِ المَعْنَى، ومِنْ جِهةِ البلاغةِ، ومِنْ التَّفْسِيرِ يتناولونَ القُرْآنَ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ: مِنْ جهةِ المَعْنَى، ومِنْ جِهةِ البلاغةِ، ومِنْ جِهةِ الإعْرَابِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ، فَتَجِدُ أَنَّ المُفسرينَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ، فَتَجِدُ أَنَّ المُفسرينَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْطُوا بِهِ، فَتَجِدُ أَنَّ المُفسرينَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلِمُ اللَّهُ فِيهَا يَعْرَأُ الآيةَ اليَوْم فيَتَبَيَّنُ لَهُ فِيهَا يَعْرَأُ الآيةَ اليَوْم فيَتَبَيَّنُ لَهُ فِيهَا مِعانٍ، ويَقْرَؤُهَا فِي اليَوْم الثَّانِي فيتبيَّنُ لَهُ مَعَانٍ أَكْثُرُ، ويتأمَّلُ فيزدادُ.

سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ الله ؟ قَالَ: «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي اللهِ ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ». قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ » وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ » وَمَا يَعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الطَّرْآنِ » لأن النَّاس يُختلفون فِي الفَهْمِ، «وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ » وكَانَ مَعَهُ صَحِيفَةٌ يَعْنِي: القُرْآنِ » لأن النَّاس يُختلفون فِي الفَهْمِ، «وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ » وكَانَ مَعَهُ صَحِيفَةٌ يَعْنِي: شَيْءٌ مَكْتُوبٌ «العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ».

فالشَّاهد أَنَّنَا سنتكلمُ عَلَى مَا تيسَّرَ مِنْ مَعْنَى هَذِهِ السُّورَةِ العَظِيمَةِ، الَّتِي فُرض عَلَيْنَا أَنْ نَقْرَأَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَوَاتِنَا.

#### مَعْنَى البَسْمَلَةِ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، أَيْ: يَبْتَدِئَ بكُلِّ اسمِ مِنْ أَسْمَاء اللهِ فِيهَا هُوَ مبتدِئُ فِيهِ، مَثَلًا: إِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يقرأ، فيقدَّرُ الفِعْلُ الَّذِي يتعلَّق بِهِ الجَارُّ والمجرورُ: بِاسْمِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير فيه، رقم (٢٨٣٦).

أَيْ: أَقرأُ بِاسْمِ اللهِ، وَإِذَا كَانَ يُرِيد أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: أَتُوضَّأُ بِاسْمِ اللهِ، وَإِذَا كَانَ يُرِيد أَنْ يَشَرَبَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: أَكُلُ بِاسْمِ اللهِ، وَإِذَا أَرادَ أَنْ يَشْرَبَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: آكلُ بِاسْمِ اللهِ، وَإِذَا أَرادَ أَنْ يَشْرَبَ فَيَكُونُ التَقديرُ: أَشْرَبُ بِاسْمِ اللهِ، وَإِذَا أَرادَ الذَّبِيحَةَ فلابدَّ أَنْ يقولَ: بِاسْمِ اللهِ.

#### مَعْنَى: اسم:

اسمٌ مُضَافٌ، ولَفْظُ الجَلَالَةِ مُضَافٌ إِلَيْهِ، والمفردُ المُضَافُ يُفيد العموم، قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ ٱللهِ لَا تَحْصُوهَ آ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، فنِعَمُ اللهِ لَا تُحصَى، وَلَا حَصْرَ لَهَا، فاسمُ اللهِ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَسْمَاءِ اللهِ، فعِنْدَمَا تَقُولُ: بِاسْمِ اللهِ كَأَنَّكَ تَتَبَرَّكُ وَتَسْتَعِينُ بِكُلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، لَيْسَ بِاسْمٍ وَاحِدٍ فَقَطْ.

#### مَعْنَى: الله:

أَمَّا «الله»، فَهُوَ علم عَلَى ذاتِ الرَّبِّ عَنَّوَجَلَّ يَخْتَصُّ بِهِ، لَا يُسمَّى بِهِ غَيْرُه، فَهُوَ عَلَمُ، وَلَكِنْ يَدُلُّ عَلَى الأُلُوهيَّةِ، وَهِيَ العِبَادةُ، أَيْ: بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لَا مَعْبُودَ بحقِّ إِلَّا هُوَ عَنَّهَجَلَ.

#### معنى: الرَّحمن:

أمَّا الرَّحْمَنِ فَهُوَ ذُو الرَّحْمَة الشَّاملةِ الوَاسِعَةِ.

# مَعْنَى: الرَّحيم:

الرَّحِيم، هُـوَ ذُو الرَّحْمَة الوَاصلة لَمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه، وَلَا سِيَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، ورَحْمَةُ اللهِ للمُؤْمِنِينَ خاصَّـة لَيْسَت كرحمتِهِ للكَافِرِينَ. اللهُ للمُؤْمِنِينَ خاصَّـة لَيْسَت كرحمتِهِ للكَافِرِينَ.

# فَإِنْ قِيلَ: هَلْ للهِ رَحْمَةٌ عَلَى الكَافِر؟

قُلْنَا: للهِ رَحْمَةٌ عَلَى الكَافِر، فاللهُ أَعْطَاهُ سمعًا وبَصَرًا وعَقْلًا وطعَامًا وشَرَابًا وغَيْرُ ذَلِكَ، وهَذِهِ رَحْمَة مِنْ وَجْهٍ، ونِقْمَةٌ مِنْ وَجْهٍ آخر؛ لأَنَّ الكَافِر مَا ينتفع بِهِ مِنْ وَجْهٍ اللهِ، فَإِنَّهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِ، ويَأْثُمُ بِهِ يَوْم القِيَامَة، فَإِذَا أَكَلَ لُقْمَةً فإنه يَأْثُمُ بِهَا يَوْمَ القِيَامَة، وَإِذَا أَكَلَ لُقْمَةً فإنه يَأْثُمُ بِهَا يَوْمَ القِيَامَة، وَإِذَا لَيْسَ ثَوْبًا مِنَ البَرْدِ فإنه يَأْثُمُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَة، قَالَ اللهُ عَرَقَجَلَ ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ جُناحٌ عَلَيْهِمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المَائدة: ٣٣]، ولغَيْرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ جُناحٌ فِيمَا طَعِمُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُ اللهَ تَعَالَى اشترط فِيمًا طَعِمُوا، بَلْ حَتَّى المُؤْمِنونَ أَيْضًا قَدْ يَكُونَ عَلَيْهِمْ جُناحٌ وَاللّهُ مَنِينَ فَقَالَ: ﴿ إِذَا مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُ القَيْامَة وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُ اللّهَ تَعَالَى اشترط حَتَّى فِي المُؤْمِنِينَ فَقَالَ: ﴿ إِلاَن مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُ اللّهَ وَمَامَنُوا ثُمَّ اتَقُوا وَالْمَانُونَ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُ اللّهُ وَمِنِينَ فَقَالَ: ﴿ إِلَان مِنْ اللّهُ وَاللّهُ السَلَامَة وَالْمَانُونَ وَعَمْمُوا الصَّلِحَتِ مُ اللّهُ وَمِنِينَ فَقَالَ: ﴿ إِلَان مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلَودَة عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ

دليلُ آخرُ، قولُه تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأعراف:٣٢] إِذَنْ غيرُ اللَّذِينَ آمَنُوا غيرُ خَالصةٍ هَمُمْ، بَلْ يُعاقبون عَلَيْهَا.

فَالطِّفْلُ يُولَدُ، وتَضَعُهُ أَمُّهُ عَلَى فَخِذَيْهَا ويلتقمُ الثَّدْيَ، وَالَّذِي دَلَّه عَلَيْهِ هُوَ الله عَزَّوَجَلَّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ خَلِقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠] وَاللهُ أَمدَّكُ بِالنَّعْم، عَزَّوَجَلَّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ أَمدًكُ بِالنَّعْم، قَالَ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَبَايِنَ ﴿ وَبَايِنَ اللَّهُ وَبَعَالَى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَبَايِنَ اللَّهُ وَبَعَالَى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[الشعراء:١٣٢-١٣٤]، وَلِهَذَا كَانَ الكَافِرُ مستحقًا لأَنْ يعاقبَ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَزَّوَجَلً.

قولُه تَعَالَى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَسَلَمِينَ ﴾.

قَوْلُهُ: ﴿الْحَـمَدُ ﴾، الحَـمْدُ وَصْفُ المَحْمُودِ بالكَمَالِ، فَإِذَا قلتَ: الحَـمْدُ للهِ؛ فمعناهُ: أَصِفُهُ بكُلِّ كَمَالٍ، والحَمْد لَهُ سبَبَانِ:

السَّبَبُ الأَوَّلُ: كَمَال المحمودِ.

السَّبَبُ الثَّانِي: إفضالُ المَحْمُودِ.

واللهُ عَمُودٌ عَلَى الوجهَ يْنِ؛ عَمُودٌ لكَمَال صفاتِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَعَمُودٌ لكَمَال إِفضالِهِ وإِنعامه، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]، إِذَنِ الحَمْدُ وصف المَحْمُود بالكَمَال الذَّاتِيِّ، فَهُو كَامِلٌ فِي ذَاته، وصِفَاتِه، وأفعالِه، والمتعدي، وصف المَحْمُود بالكَمَال الذَّاتِيِّ، فَهُو كَامِلٌ فِي ذَاته، وصِفَاتِه، وأفعالِه، والمتعدي، فمثلًا رَبُّنَا عَنَّوَجَلَّ كَامِلُ الحَيَاةِ، والدَّلِيل قولُه تَعَالَى: ﴿ ٱللّهُ لاَ إِللهُ إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ الْحَيَاةِ، والدَّلِيل قولُه تَعَالَى: ﴿ ٱللّهُ لاَ إِللهُ إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْومُ الْحَيَاةِ، والبقرة: ٢٥٥] لكَمَال حياتِه لَا تَأْخذُه السِّنَةُ أَيِ النَّعاس، أو النوم أي النَّوم العميقُ.

وكَمَاكُ القُدْرةِ كَذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ عَلَىٰكُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠] ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، فالحلقُ كُلُّهُمْ يموتونَ فِي لحظة وَاحدةٍ إِلَّا مَن شَاءَ الله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللّهُ ﴾ [الزمر: ٨٨]، ثُمَّ نفخة أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ﴾ [الزمر: ٨٨]، كُلُّ العَالَم يقومُ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ:

[طه:۷۷].

﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ ﴾ [بس:٥٣]، إِن كَانت إِلَّا صيحة وَاحدة يُصاح بِهِمْ فَإِذَا هُمْ قيامٌ ينظرُون، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّا هِى زَجْرَةٌ ۗ وَحِدَةٌ ﴿ آَنَ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ [النازعات:١٣-١٤].

ومن قُدْرَةِ اللهِ مَا حَدَث لُمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ فِرعونَ وجنودِهِ، فقَدْ خَرَجَ مُوسَى وقومُه مِنْ مصرَ متَّجِهِينَ نَحْوَ البحرِ الأَحْمَرِ، وليَّا وَصَلُوا إِلَى البَحْرِ الأَحْمَرِ فَإِذَا البحرُ أَمَامَهُمْ وفِرْعَونُ خَلْفَهُم، فَقَالَ أصحابُ مُوسَى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ جملةٌ مُؤكَّدة بـ(إنَّ) واللامِ، فالبحرُ أمامَنَا، وفِرْعَونُ وجنودُه خلفَنا، ولَكِنِ الثِّقة باللهِ عَزَّفِجَلَّ وَاليقينُ جَعَلَتْ مُوسَى يَقُول موقنًا باللهِ: كَلَّا لسنَا بِمُدْرَكِينَ: ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهْدِينِ ﴾ والشعراء: 17] أيقنَ بِأَنَّ اللهُ مَعَهُ.

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالْحَلْمِ، اثْنَيْ عَشَرَ فَرِيقًا، وَالشعراء: ٣٣]، ضرب بعصاهُ البَحْر، فكَانَ كُلُّ فِرقِ كَالجبلِ العظيم، اثني عشرَ فَرِيقًا، وَاثنتيْ عَشْرَةَ طريقًا وَاسعة، وَالمَاءُ بَيْنَ هَذِهِ الطرقِ كَالجِبَال، وَالمَاءُ بطبيعتِهِ سَائل، لَكَنَّهُ بأمرِ اللهِ وُطِّد، حَتَّى قَالَ بعضُ المفسِّرِينَ: إِن اللهَ جعلَ فِي هَذِهِ الأطوادِ فُرَجًا، لأجلِ أَنْ يَرَى بَنُو إِسرائيلَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا حَتَّى لا يَقْلَقُوا عَلَى إِخْوَانِهِمُ الآخرين، فكَانَ ينظُر بَعْضُهُمْ إِلَى بعض من خلال هَذِهِ الفُرَجِ.

انفلقَ البَحْرُ بإِذْنِ اللهِ، وبقُدْرَة للهِ، فبِعَصًا يتوكَّأُ عَلَيْهِا، ويَهُشُّ بِهَا عَلَى غنمِهِ، ضرَبَ بِها هَذَا البَحْرَ فحدَثَ مَا حَدَثَ، وَالأَرْضُ الَّتِي كَانَ المَاءُ عَلَيْهَا أحقابًا مِنَ الزَّمَنِ وكانَتْ وَحُلَّا فِي لَحُظَةٍ يَبِسَتْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسًا ﴾ الزَّمَنِ وكانَتْ وَحُلَّا فِي لَحُظّةٍ يَبِسَتْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسًا ﴾

مِثْلُ هَذِهِ القصَّةِ تُوجب للمُؤْمِنِ الموقِنِ أَلَّا يَخَافَ مِنْ أَحَدٍ، فَلَا تُعَلِّقْ خَوْفَكَ بِمَخْلُوقٍ، وَاعْتَمِدْ عَلَى اللهِ، وَافْعَلِ الأَسْبَابَ الَّتِي أُمرتَ بِهَا، لَكِنْ لَا تُعَلِّقْ قلبَكَ بِغَيْرِ فَاطِرِ الأَرْضِ وَالسَّهَاوَاتِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَالأَمْرُ بيدِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فاجْعَلْ قلبَكَ معلَّقًا بربِّكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِدِ اللهِ مَنَّوَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنَ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

هَذَا الْمِثَالُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى كَهَال قُدْرَةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، إِذَنْ هُوَ يستحِقُّ الحَمْدَ لكَهَالِ قُدْرَتِهِ، ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤].

خاتَم النَّبِيِّنَ مُحُمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِمَامُنَا وقُدْوَتُنَا، خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لَأَنَّ أَهْلَهَا قَرَّرُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ لَأَنَّ أَهْلَهُ عَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾ [الأنفال:٣٠]، يُشْبِتُ وكَ أَيْ: وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾ [الأنفال:٣٠]، يُشْبِتُ وكَ أَيْ: يَجْبُوكُ أَلَهُ عَيْرُ ٱللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فيجتمِعُ عَشَرَةٌ مِنَ الشَّبابِ مِنْ قَبَائِلَ مَتفرِّقَةٍ، ويَضْرِبُون مُحَمَّدًا ضَرْبةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، حَتَّى يَتفرَّقَ دَمُهُ فِي الشَّبابِ مِنْ قَبَائِلَ مَتفرِّقَةٍ، ويَضْرِبُون مُحَمَّدًا ضَرْبةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، حَتَّى يَتفرَّقَ دَمُهُ فِي القَبَائِلِ، فَلَا تستطيعُ بَنُو هاشِم أَنْ تُطالِبَ بدَمِهِ، وتقتنعُ بالدِّيَةِ.

ولكِنْ مَا مِنْ أَحدٍ يُحَارِبُ اللهَ إِلَّا خُدِلَ، فخرجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ بينِهِمْ، وذَكَرَ المؤرِّخُونَ أَنَّهُ كَانَ يَذُرُّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ التُّرَابَ، ويَقُولُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمَ وَذَكَرَ المؤرِّخُونَ أَنَّهُ كَانَ يَذُرُّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ التُّرَابَ، ويَقُولُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمَ وَذَكَرَ المؤرِّخُونَ أَنَّهُ عَرِج وَاخْتَفَى بِغَارِ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [بس:٩]، ثم خرج وَاخْتَفَى بِغَارِ ثَوْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فليًا سمعت قريش بِأَنَّهُ خرج طار عقلُها، فخَرَجُوا يطلبون النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وصاحبَه، ورصدُوا مكافأةً مِئَةً مِنَ الإبلِ، فذهَبَ

النَّاسُ يبحثونَ حَتَّى وقفوا عَلَى الغارِ الَّذِي فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَاللهِ لَوْ نظرَ أحدُهُم عَلَيْهِ ونظرَ أَبُو بَكْرٍ وَإِذَا النَّاسُ عَلَى الغارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَوْ نظرَ أحدُهُم إِلَى قدمِهِ لأَبصَرَنَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا» (١) لَا تَحْزَنْ إِلَى قدمِهِ لأَبصَرَنَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا» (١) لَا تَحْزَنْ إِلَّهُ مَعَنَا، ومَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فَإِنَّهُ لَا يُمكن لأحدٍ أَنْ يتغلبَ عَلَيْهِ أَبدًا أَوْ أَنْ ينالَهُ سُوعٌ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم - لعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهَا:

«يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَخْفَظُ اللهَ يَجُدُهُ ثَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» (٢).

فلم ترَ قريشٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا صَاحِبَهُ وهُمَا فِي الغَارِ، وَلَوْ نظَرَ أَحدُهُم إِلَى قَدَمِهِ لأَبْصَرَهُمَا.

إِذَنِ الحَـمْد أَنْ يُحمَدَ اللهُ عَلَى كَمَالِ صفاتِهِ، وَهَـذَا الكَمَالُ الذَّاتِي، وعَلَى كَمَالِ إحسانِهِ وإِنعامِهِ، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ﴾ [النحل:٥٣].

ومِنْ ثَمَّ شُرِعَ للإِنْسَانِ إِذَا أَكَلَ الأَكَلَ أَنْ يَقُولَ: الحَمْدُ للهِ، وَإِذَا شَرِبَ الشُّرْبَ الشُّرْبَ أَنْ يَقُولَ: الحَمْدُ للهِ، قَالَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، رقم (٣٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٩ رقم ٢٦٦٩)، والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب قول النبى على: «يا حنظلة ساعة وساعة»، رقم (٢٧٠٦).

الشَّرْبَة، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»(١)، فَإِذَا انتهينا مِنَ الطعام أَوِ الشَّراب نقولُ: الحَمْدُ للهِ، فَإِذَا شَرِبتَ فِنْجَانَ قَهْوَةٍ أَوْ شَايِ فإنك تَحْمَدُ اللهَ، وَإِذَا أكلتَ فَقُلِ: الحَمْدُ للهِ.

فَحَمْدُ اللهِ مَعْنَاهُ: وَصْفُهُ بِالكَمَالِ الذَّاتِيِّ، وَالكَمَالِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالغَيْرِ، وَهُوَ الإِحْسَانُ إِلَى الخَلْقِ.

﴿ لِلَّهِ ﴾ اللهُ عَلَمٌ عَلَى ذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُسمَّى بِهِ غيرُه، وَلَا يُوصفُ بِهِ غيرُهُ اللَّهُ وَاللَّامُ فِي قولِهِ ﴿ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّامُ فِي قولِهِ ﴿ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

فَغَيْرُ اللهِ يُحَمَدُ، لَكِنْ لَا يُحمد حَمْدًا كَامِلًا، بَلْ يُحمد حَمْدًا جزئيًّا عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّن، أَمَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُو مَحْمُودٌ حَمْدًا كَامِلًا، فاللَّامُ فِي قولِهِ: (للهِ) للاستحقاقِ وَالاخْتِصَاصِ، فَغَيْرُ اللهِ لَا يستحقُّ أَنْ يُحمَد؛ فمَنْ تفضَّلَ بشَيْءٍ غَيْر اللهِ عَرَّفَجَلَ فَإِنَّهُ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ سَبَبًا ووسِيلَةً، فَلَوْ أَنَّ شَخْصًا أَهْدَى إِلَيْكَ مُصحفًا، فلا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ سَبَبًا ووسِيلَةً، فَلَوْ أَنَّ شَخْصًا أَهْدَى إِلَيْكَ مُصحفًا، فلا شَكَّ أَنَّهُ أَحسنَ إِلَيْكَ، لَكِنِ الإِحْسَانُ الأصليُّ للهِ، فهُو الّذِي سَخَرَهُ حَتَّى أَهْدَى إِلَيْكَ المحمدِ، فَهُو وَسِيلَةٌ فَقَطْ وسببٌ، وَأَمَّا المُنعِمُ حَقِيقَةً فَهُو اللهُ، فالمستحقُّ للحمدِ، وَالمُحتَّ بالحَمْد الكامل هُو اللهُ.

المَعْنَى الأَوَّلُ للرَّبِّ (الخَالِقُ):

قَوْلُهُ: ﴿ رَبِّ ﴾، أَيْ: خالق مالك متصرِّف؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُصَرِّفُ، قَالَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل، رقم (۹۲۱).

عِلِيَّةِ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ، صَرِّفْ قَلْبِي إِلَى طَاعَتِكَ» (١)، إِذَنْ رَبُّ العَالَمِنَ، أَيْ خَالُقُ العَالَمِنَ، فَلَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، يَقُولُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسَتَعِعُواْ لَهُ إِلَى اللهُ عَنْهُواْ ذَبَابًا وَلَوِ الجَتَمَعُواْ لَهُ ﴾ فَأَستَعِعُواْ لَهُ إِلَى اللهِ عَنْهُونَ اللهِ الله

فَإِنْ قِيلَ: الإِنْسَان الصِّنَاعِيُّ (الآلِيُّ) الَّذِي يَعْمَلُ بالكُمبيوتَرِ، هَلْ يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ خَلْقٌ؟

قُلْنَا: هَذَا الإِنْسَانُ الصِّنَاعِيُّ لَوْ صَفَعَهُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى وجهِهِ لَا ينتقمُ لنفسه، فإذَنْ لَيْسَ بَشَرًا، فَهُوَ لَيْسَ خَلقًا بَلْ صَنْعَةٌ، وَالصَّانِعُ غايةُ مَا هُنَالِكَ أَنْ يُحُوِّلَ النَّيْءَ من صفة إِلَى صفةٍ؛ كَالنَّجَّار يُحَوِّلُ الحشبَ إِلَى بابٍ، وَالحَدَّادُ يُحُوِّلُ صَفَائِحَ الشَّيْءَ من صفة إِلَى صفةٍ؛ كَالنَّجَّار يُحُوِّلُ الحشبَ إِلَى بابٍ، وَالحَدَّادُ يُحُوِّلُ صَفَائِحَ الحَدِيدِ إِلَى سَيَّاراتٍ، أَمَّا الخَالَقُ حقيقةً فَهُوَ اللهُ.

المَعْنَى الثَّانِ للرَّبِّ (المَالِكُ):

اللهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمَالِكُ، فَلَا مالكَ للخلقِ إِلَّا الله، هُوَ مالكُهُم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يفعلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٤٨٠٤).

مَا يَشَاءُ؛ وَلِهِنَدَا أَرْسُلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ يُعَزِّي ابِنتَهُ الرَّسُولَ قَائِلًا لَهُ: «ارْجعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (۱)؛ فالمُلكُ للهِ وَحْدَهُ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: تَقُولُونَ: إِنَّ الْمُلكَ للهِ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَثْبَتَ اللهُ الملكَ لغَيْرِهِ، فَقَالَ فِي كتابهِ الكرِيمِ: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ مُ مَكَاتِحَهُ ﴾ [النور: ٢١]، وقَالَ: ﴿ وَاللَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِثَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ وقالَ: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ وقالَ: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [النور: ٣٣]، وقالَ: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [المؤمنُونَ: ٢]، فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهُ لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ ؟

الجَوَابُ: إِنَّ مَا يملِكُه البَشَر هُوَ جزءٌ مَّا يملكُهُ اللهُ، فمُلكُ البَشَر ناقصٌ وقاصرٌ؛ فأَنا أملِكُ حقيبة دُرُوسِي، وَأَنْتَ لا تملِكُها، وَأَنْتَ تملِكُ حقيبة دُرُوسِكَ وَأَنَا لا أملِكُها، ومُلكِي أيضًا قاصرٌ مِنْ حَيْثُ التَّصرفُ؛ فَلا يَملِكُ الإِنْسَانُ أَنْ يتصرَّفَ لا أملِكُها، ومُلكِي أيضًا قاصرٌ مِنْ حَيْثُ التَّصرفُ؛ فَلا يَملِكُ الإِنْسَانُ أَنْ يتصرَّفَ فِي مالِهِ كَمَا يَشَاءُ، فَلَوْ أرادَ أَنْ يُتْلِفَ مَالَهُ فَلَا يملِكُ هَذَا، وَإِذَا أَتلفَهُ فَهُوَ آثمٌ، وحَجَرْنَا عَلَيْهِ ومَنَعْنَاهُ مِنَ التَّصرف؛ وَلِهَذَا نَهَى النَّبِيُّ عَيْلِا عَنْ إضاعةِ المَالِ.

إِذَنْ مُلكُ البَشَرِ قاصرٌ مِنْ حَيْثُ الشَّمولُ، وقاصرٌ مِنْ حَيْثُ التَّصرفُ، أَمَّا ملكُ اللهِ فَهُوَ شاملٌ وتامُّ، يتصرَّفُ فِي خلقِهِ كَمَا يشاءُ، يُعطي ويمنعُ، يُعزُّ ويُذلُّ، ملكُ اللهِ فَهُوَ شاملٌ وتامُّ، يتصرَّفُ فِي خلقِهِ كَمَا يشاءُ، يُعطي ويمنعُ، يُعزُّ ويُذلُّ، يُحيي ويُميتُ، يَرْفَعُ ويخفِضُ، إِلَى غيرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصرُّ فاتِ فِي مُلْكِهِ.

# المعنى الثَّالثُ للرَّبِّ (المدبِّرُ):

والمدبِّرُ هُوَ المَعْنَى الثَّالثُ للرَّبِّ؛ فتدبيرُ اللهِ للخلقِ شامِلُ مُطْلَقٌ، بِمَعْنَى يُدَبِّرُ اللهِ للخلقِ شامِلُ مُطْلَقٌ، بِمَعْنَى يُدَبِّرُه كَمَا يشاءُ، فَلَا أحدَ مِنَ الخلقِ يملِكُ التَّدبيرَ المُطلقَ؛ فالعَبْدُ إِذَا دَبَّرَ شيئًا فإِنَّمَا يُدبِّرُه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا، رقم (٦١٤٠).

عَلَى وجهِ محدودٍ، تستطيعُ أَنْ تُدبِّرَ عَبْدَكَ الَّذِي تَمَلِكُهُ، لَكِنِ التَّدبيرُ المُطلقُ بِمَعْنَى أَنْ تأمُرَهُ أَنْ يدخُلَ فِي النَّارِ فيحترقَ، أَوْ ينزلَ فِي البَحْرِ فيغرقَ لَا يمكنُ، لَكِنِ اللهُ عَنَّفَجَلَّ يَمْلِكُ ذَلِكَ، قَدْ يُسلِّطُ الحرَائِقَ فتحرِقُ الحَلَائِقَ، قَدْ يُدبِّرُ المِيَاهَ فتُعْرِقُ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْنَا جَمِيعًا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْرَقَ قَوْمَ فِرْعُونَ إِلَّا مَن آمَنَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ اللهَ دَمَّرَ عادًا بالرِّيَاح، فأصبُحوا لَا يُرَى إِلَّا مساكنُهم، لَكِنْ غيرُ اللهِ لَا يملِكُ هَذَا.

### قَوْلُهُ: ﴿ٱلْعَسَلَمِينَ ﴾:

العَالَمُون هم كُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ، وسُمُّوا بِهَذَا لأَنَّهُمْ عَلَمٌ عَلَى خَالِقهِم؛ وَالعَلَمُ عَلَى الشَّيْءِ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، ومِنْهُ العَلَمُ الَّذِي يُحِمَلُ فِي الحَرْبِ؛ ليَكُونَ عَلَامَةً عَلَى الشَّيْءِ هُوَ الطَّائِفَةِ، فَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ عَنَّقِجَلَّ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ رَبَّ الفِئَةِ أَوِ الطَّائِفَةِ، فَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ عَنَّقِجَلَّ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [النمل:٩١]، هَلَذِهِ البَّلَدَةِ النَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [النمل:٩١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ ءَايَتُ لِلمُوقِئِينَ ﴿ وَفِي الْمُوقِئِينَ ﴿ وَفِي الْمُؤْمِقِينِ اللَّهُ وَقِي الْمُوقِئِينَ ﴿ وَفِي الْمُوقِئِينَ ﴿ وَفِي الْمُؤْمِقِينَ الشَّوْمِ وَلَيْ الْمُؤْمِقِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴾ [الداريات:٢٠-٢١]، وقَالَ تَعَالَى متحديًا الْخَلقَ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴾ [الطور:٣٥]؟

والجَوَابُ: لَا هَذَا وَلَا هَذَا، مَا خُلِقُ وا من غيرِ شَيْءٍ، وَلَا هُمُ الَّذِينَ خَلَقُ وا أَنفسَهُم، وَكَيْفَ يَخُلُقُونَ أَنفسَهُمْ وَهُمُ المَعدومونَ، كَيْفَ يُوجِدُ نفسَهُ مَنْ كَانَ معدومًا، فيتعيَّنُ أَنَّ الخَالَقَ هُوَ اللهُ.

أَمَّا خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَهُمْ يُقرُّونَ بِذَلِكَ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [لقهان: ٢٥]، فالعَالَمونَ هُمْ كُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوابِ وَالإِنسِ وَالجِنِّ، فَكُلُّ شَيْء داخلٌ فِي الآيةِ، وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ فَهُوَ عَالَمٌ.

فإِنَّ فِي هَذَا الخلقِ، فِي كُلِّ فردٍ مِنْهُ آيةٌ تَدُلُّ عَلَى وحدانِيَّةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وعلى عظمتِهِ، وعلى انفرادِهِ بالملُكِ، قَالَ الشَّاعرُ بيتًا يجمِلُ هَذَا المعنَى:

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الإِلَهُ أَمْ كَيْسِفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ وَفِي كُسِلِّ شَيْءٍ لَسِهُ آيَسِةٌ تَسدُلُّ عَسلَى أَنَّهُ الوَاحِدُ

فكلُّ شَيْءٍ فِي الإِنْسَانِ جسدًا ورُوحًا آيةٌ تَدُلُّ عَلَى وحدانيتِه، وَفِيهِ مِنَ الآياتِ العظيمةِ، مَا يُبهرُ العقولَ، وعُلَمَاءُ التَّشْريح وَالطِّبِ يعلمُونَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنَ الآياتِ العظيمةِ، ومَعَ هَذَا فلَمْ يَصِلُوا إِلَى الغايةِ؛ بِدَلِيلِ قولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ الرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ الرَّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ المُورِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُه مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٥٥]، فالرُّوحُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُه مِنَ ٱلْعِلْمِ عَنْ كُنهها وحقيقتِها شَيْئًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُه مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، كَأَنَّ اللهُ يُوبِّخُهم عَلَى هَذَا السُّؤال، هَلْ مَا بَقِي عَلَيْكُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا أَنْ تَسَالُوا عَنِ الرُّوح، وَمَا أَكْثَرَ الأُمُورَ الَّتِي تَخْفَى عَلَيْكُمْ، ﴿ وَمَا أُوتِيتُه مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحدٌ، فَانْظُرْ إِلَى روضةٍ نزلَ عَلَيْهَا المطرُ فأنبتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ؛ زوجٌ بِمَعْنَى صنف، فتجد هَذِهِ الأعشاب مختلفة بالحجم، مختلفة فِي اللَّوْن، أزهارُها تسرُّ النَّاظرين، فالَّذِي خَلَقَ هَذِهِ الأزهارَ وَجَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الألوانَ هُوَ اللهُ عَنَوَجَلَ مَا يعرفُه أصحابُ علم هُوَ اللهُ عَنَوَجَلَ مَا يعرفُه أصحابُ علم النَّبات.

## قولُه تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ١٠٠٠):

قَوْلُهُ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ ﴾ أي: ذي الرَّحْمَة، الَّذِي يرحمُ بِهَا مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَاده، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَرَحْمَ مِنَ وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ

وَيُرْحُمُ مَن يَشَاءُ ﴾ [العنكبوت: ٢١].

وقولُه تَعَالَى: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ ﴾ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ فِيهِ فائدةٌ عظيمةٌ، وَهِي أَنَّ الله عَنَّوَجَلَّ مَعَ كونِه ربَّا لِلْعَالَمِينَ جميعًا، فإن ربوبيته مبنيَّةٌ عَلَى الرَّحْمَة، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ﴾ (١) والدَّلِيل عَلَى أَنَّ رحمتَه سبقَتْ غضبة قولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَوَ يُوَاخِدُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَابَ فِي وَلَحَ مُولِوَ يُؤَاخِدُ اللّهُ أَلِنَ الْمَالِي اللّهُ إِنَا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَابَ فِي وَلَحَ مُولُولُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [فاطر: ٤٥].

فَإِنْ قِيلَ: اللهُ تَعَالَى ينتقِمُ مِنَ الظالمين، ومِنَ المُجْرِمِينَ، فَهَلْ يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَذَا الانتقامَ رحمةٌ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ ربوبيته قائمةٌ عَلَى الرَّحْمَة؟

الجَوَّابُ: نَعَم، الانتقامُ مِنَ المُجْرِمِينَ رحمةٌ؛ لأَنَّ المجرمَ يعتدي عَلَى غيرِه؛ فَإِذَا انْتَقَمَ اللهُ مِنْهُ فَهَذِهِ رَحْمَة لَمَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ، أَنْ كَفَاهُمُ اللهُ تَعَالَى شَرَّه، وَانْتَقَمَ مِنْهُ، وَهِيَ انْتَقَمَ اللهُ تَعَالَى شَرَّه، وَانْتَقَمَ مِنْهُ، وَهِيَ أَيْضًا رَحْمَةٌ بِهِ إِنْ كَانَ عَاصِيًا، لِئَلَّا يَزدادَ إِثْمُه وكَفْرُه، ورَحْمَة بِهِ إِنْ كَانَ عَاصِيًا، لِئَلَّا تَزدادَ مَعَاصِيهِ، إِذَنْ فَالانتقامُ مِنَ المجرمِ رَحْمَة بِهِ، ولَمَنِ تعدَّى إِجرامُه إليهِ.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞﴾:

يومُ الدِّينِ هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ، وللدِّينِ معنيانِ فِي القُرْآن:

أحدُهما: العَمَلُ.

الثَّاني: الجَزَاءُ.

فَفِي قَـولِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣]، وفي قَـوْلِهِ: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قل أي شيء أكبر شهادة، رقم (٦٨٩٦).

الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، المرادُ بالدِّينِ العَمَلُ، وقولُه تَعَالَى: ﴿ لَكُمْ وَلِي عَمَلِي. وَيَنْكُمْ وَلِي عَمَلِي. وَيَنْكُمْ وَلِي عَمَلِي.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ مَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِللَّهِ ﴾ [الانفطار:١٧-١٩]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ آلَذِينِ ﴾ المراد بالدِّين هُنَا الجزاءُ.

وهناك قِرَاءَة سَبْعِيَّة متواترةٌ عَنِ الرَّسُول عَلَيْ الْ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) فَلَوْ قَرَأُ قَارِئَ الْعُوامِ عَلَاكِ الْحَوامِ اللَّينِ العوامِّ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرأُ إِلَّا إِذَا كُنَّا بَيْنَ العوامِّ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرأُ إِلَّا إِذَا كُنَّا بَيْنَ العوامِّ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرأُ إِلَّا القِرَاءَةِ الأُخْرَى؛ لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُحدثُ فتنةً بَيْنَ العَامَّةِ، وَرُبَهَا يُزعزعُ ويُزلزلُ تعظيمَهم للقُرْآنِ، إِذَا رأَوْا أَنَّ فِيهِ آياتٍ يختلف بعضُها عَنْ بعضِ، والعوامُّ كَمَا يَقُول النَّاس: العوامُّ هوامُّ؛ تأكُلُك.

فَلُوْ أَنَّكَ أَتِيتَ بِقِرَاءَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا لَحْصَلَ بِذَلِكَ فَتَنَةٌ بِالنِّسِبَةِ لَلْقُرْآنِ الكَرِيمِ، وَرُبَّهَا يحصُل عَلَيْكَ أَنْتَ مضرَّةٌ، فيغتابونَكَ عَلَى الأقلُ؛ يقولون: هَذَا الرَّجُل يُحَبِّط بِالقُرْآنِ، كُلَّ يوم يأتي لَنَا بقِرَاءَةٍ.

فَإِذَا كُنَّا بَيْنَ عَامَّة فإِنَّنَا لَا نقرأُ إِلَّا بِالقِرَاءَة الَّتِي بَيْنَ أيدينَا، لَكِنْ إِذَا كَانَ بَيْنَنَا وبينَ أنفسِنَا، أَوْ مَعَ طلبةِ علم، فالأُولى أَنْ نقرأَ أحيانًا بِهَذَا، وأحيانًا بِهَذَا، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ علمٌ بِالقِرَاءَة الثَّانية لَا ظنُّ، فَإِذَا اشْتبة عَلَيْكَ هَلْ فِيهِ قِرَاءَةٌ النَّانية بِهَذَا الله ظِ أَوْ لَا، فالوَاجبُ عَلَيْكَ الكف للهُ لَأَنَّ القُرْآن الكريم لَا تجوزُ تلاوتُه بِالظَّنِّ، فلا بدَّ أَنْ تَكُونَ تلاوتُه بِاليقِينِ؛ لأَنَّهُ كَلامُ ربِّ العَالَمِينَ، وَلَا يمكن تلاوتُه بِاليقِينِ؛ لأَنَّهُ كَلامُ ربِّ العَالَمِينَ، وَلَا يمكن

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع (ص:٤٦).

أَنْ تتكلم بكَلَام رب العَالَمِينَ عَلَى وجه تظن أَنَّهُ كَلَامه، فتكون مِمَّنِ افترى عَلَى اللهِ كذبًا.

مثالُ ذَلِكَ استفتاحُ الصَّلَاةِ فِيهِ عِدَّةُ صِيغٍ، فاقرأُ بصيغةٍ مرَّةً، وأُخْرَى مرَّةً، كَذَلِكَ القِرَاءَاتُ يَنْبَغِي لطلبةِ العِلْمِ أَنْ يحفظُوها؛ مِنْ أجلِ أَنْ يَقْرَؤُوا بهَذِهِ تَارَةً، وَهُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وبهَذِهِ تَارَةً، حِفْظًا للقِرَاءَاتِ الوَاردةِ عَنْ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ مِنْ جِهةٍ، ومِنْ أَجْلِ أَنْ تزدادَ علومُه فِي القُرْآنِ من جهةٍ أُخْرَى، لَكِنْ لَا يَجمع بين القراءتين، فيقرؤونَ مَرَّةً بِهَذِهِ، ومرَّةً بِهَذِهِ،

فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ اللهُ تَعَالَى مالك يومِ الدِّين وَالدُّنْيَا أَيضًا، فلِمَاذَا خصَّ الملكَ بيوم الدِّين؟

قُلْنَا: لأَنَّ ملكه وملكيته تظهرُ فِي ذَلِكَ اليومِ أكثرَ مِنْ ظهورِها فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، فالأُمَمُ الكَافِرةُ لَا تَعرفُ إِلَّا رؤساءَها، وَلَا يَعْرِفُونَ اللهَ؛ لأَنَّ فِطرتَهم منحرِفةٌ لَيْسَ فالأُمَمُ الكَافِرةُ لَا تَعرفُ إِلَّا رؤساءَها، وَلا يَعْرِفُونَ اللهَ؛ لأَنَّ فِطرتَهم منحوِفةٌ لَيْسَ عِندَهُم إِلَّا الرَّئِيسُ الفلانيُّ، إِذَنِ الملكيةُ لَمْ تظهرُ اللهِ فِي الدُّنْيَا، لَكِنْ يَوْمَ القِيَامَة تظهرُ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَى اللهُ لِمَنِ المُلَكُ الْيُومِ اللهِ الْوَيحِدِ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَى اللهُ لِمَن المُلكُ الدُومِدِ اللهِ وَسَلامُهُ الْقَهَارِ ﴾ [غافر:١٦]، فَلَا مُلكَ لأي إِنْسَانٍ مِنَ البشرِ، حَتَّى الرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ وهُمْ أَفْضَلُ الخلق، دعاؤُهم فِي ذَلِكَ اليوم: «اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وهُمْ أَفْضَلُ الخلق، دعاؤُهم فِي ذَلِكَ اليوم: «اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلَّمْ سَلَّمْ سَلَّمْ اللهُ اللهُ أَمْ اللهُ الْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ الم

فَإِنْ قِيلَ: مَا الفرقُ بَيْنَ «مجَّدَنِي عَبْدِي» و «أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي»؟

قُلْنَا: لأَنَّ المُلكَ فِيهِ مجدٌّ وعظَمَة وسُلْطَة، وَلِهِنَا قَالَ: «مِجَّدَنِي عَبْدِي»، فالمجدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، رقم (٦٥٧٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٢).

يَدُلُّ عَلَى العظمةِ والملكِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞﴾.

قَوْلُهُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ ﴾ ﴿إِيَّاكَ ﴾: مفعولٌ بِهِ مقدَّم، وعامِلُهُ ﴿نَعْبُهُ ﴾، وقُدِّم عَلَى عاملِه لإِفادةِ الحصرِ؛ فمعناهُ: لا نعبدُ إِلَّا إِيَّاكَ، وَالقاعدةُ البلاغيةُ أَنَّ تقديمَ مَا حقُّه التَّأْخِيرُ دليلٌ عَلَى التَّخصيص وَالحصرِ وَالقصرِ، فإيَّاكَ نعبدُ بِمَعْنَى لا نَعْبُدُ إِلَّا إِياكَ.

إلَّا إِياكَ.

مَعْنَى العِبَادَةِ:

والعِبَادَةُ هِيَ التَّذَلُّل، مأخوذةٌ مِنْ قولِهم: طريقٌ مُعَبَّدٌ، أي المسهَّلُ لسالكِه، المُذلل.

وَالعِبَادةُ تُطلقُ عَلَى مَعْنَيْنِ:

المَعْنَى الأَوَّلُ: فِعْلُ العَبْدِ، وَهُوَ التَّعبُّدُ.

المَعْنَى الثَّانِي: مفعولُ العَبْدِ، وَهُوَ العِبَادةُ.

فَإِذَا قَامَ الإِنْسَانُ يُصَلِّي للهِ، فقيامُه هُوَ الفعلُ، وَالصَّلَاةُ هِيَ المفعولُ.

ومِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تيميَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: العِبَادَةُ اسمٌ جَامعٌ لكلِّ مَا يحبُّهُ اللهُ ويَرْضَاهُ، كَالصَّلَاةِ وَالطَّهَارةِ وَمَا أَشْبَهَهَا، ففسَّرَهَا رَحِمَهُ ٱللَّهُ بمفعولِ اللهُ ويَرْضَاهُ، كَالصَّلَاةِ وَالطَّهَارةِ وَمَا أَشْبَهَهَا، ففسَّرَهَا رَحِمَهُ ٱللَّهُ بمفعولِ العَبْدِ.

والتَّعبُّدُ وَهُوَ فعلُ العَبْد، هُوَ التَّذَلُّلُ للهِ محبَّةً وتعظيًا، فالمستكبرُ الَّذِي لَا يَعبدُ اللهَ لَيْسَ عابدًا، وَالَّذِي يعبدُ اللهَ ويعبُدُ غيرَهُ لَيْسَ عابدًا.

# فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ التَّذَلُّلُ للهِ مِحبَّةً وتعظيمًا؟

قُلْنَا: إِنَّ فعلَ الأوامر بالمحبة، وَإِذَا استعظمتَ شيئًا وَصَار فِي نفسِكَ عظيًا فَلَا تقعُ فِيهَا نَهَى عَنْهُ، كشخصٍ عظيمٍ قَالَ لَكَ: لَا تفعلْ هَذَا الشَّيْءَ، فَلَا تتجاسر أَنْ تفعلَهُ، وَلِهَذَا يَكُونُ التعظيمُ حَامِلًا للإِنْسَانِ عَلَى تركِ المُحرَّماتِ، فبالمحبةِ يَكُونُ فعلُ الأوامرِ، وبالتَّعظيم يَكُونُ تركُ النَّواهِي.

هَذَا هُوَ الأصلُ، مَعَ أَنَّ التعظيمَ قَدْ يَكُونَ سببًا لفعلِ الأوامرِ أيضًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يعظِّمُه فإنه يخشَى إِذَا خَالفَ أَمرَهُ أَنْ يُعَاقِبَهُ، وكَذَلِكَ المحبةِ، فقَدْ يتركُ الإِنْسَانُ مَا يُنهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ محبتِه للنَّاهي، حَتَّى لَا يَخَالِفَه فِيهَا نَهَى عَنْهُ، لَكِنِ الأصلُ أَنَّ فِعْلَ مَا يُنهَى عَنْهُ، لَكِنِ الأصلُ أَنَّ فِعْلَ الأوامرِ بالمحبةِ، وتركَ النَّواهِي بالتعظيم، ولكِنْ كِلَاهُمَا يَجتمعانِ أحيانًا.

وَلَوْ أَنَّ رِجلًا قِيلَ لَهُ: إِنَّ بِيعَ الدِّرْهِم بِالدِّرْهِمِين رِبًا حرامٌ، فَقَالَ: أَنَا أَحبُّ جَمعَ اللَّال، وَصَارَ يبيعُ الدِّرْهِمَ بِالدِّرْهِمِين، فَهَذَا لَا يُعدُّ عابدًا للهِ، بَلْ عابدًا للدِّرْهِمِ، وَلِهِذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الدِّرْهِمَ بِالدِّرْهِمِ، فَهَذَا لَا يُعدُّ عابدًا للهِ عابدًا للدِّرْهِمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "أَعْسَى عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أَمْ يُعْطَى رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» (١).

فَمَنْ عَبَدَ مَعَ اللهِ غيرَهُ فليس بمخلصٍ، فَلَوْ أَنَّ شخصًا يَعبُد اللهَ بالصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وجميعِ العِبَادَة لَكِنْ يعبدُ مَعَهُ غيرَه، فَإِنَّهُ لَيْسَ بمخلصٍ، وَلَا يقبلُ اللهُ مَا تعبَّدَ بِهِ ؛ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي الحَدِيث القُدسيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رقم (٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٥٣٠٤).

ولَوْ أَنَّ رَجِلًا إِذَا قِيلَ لَهُ: أَلَّا تَصلِّي، قَالَ: عِنْدِي زَبُونٌ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيَ البِضَاعَة، فَهَذَا لَيْسَ عابدًا للهِ حقًّا، وعبوديتُه للهِ نَاقصةٌ؛ لأَنَّ العَابد للهِ حَقًّا هُوَ الَّذِي يَدَعُ مَا يَهُواهُ لَرِضَا مُولَاهُ عَرَّفَظَنَ، وَلَمِنَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ التَّخَذَ إِلَنهَ هُمُولُهُ ﴾ يَدَعُ مَا يَهُواهُ لَرِضَا مُولَاهُ عَرَّفَظَنَ، وَلَمِنَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ التَّخَذَ إِلَنهَ هُمُولُهُ ﴾ [الفرقان: ٤٣]، فالإِنْسَانُ لَا يعبدُ هواه، وَلَمِنذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ» (١).

قَوْلُهُ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ»، أَيْ: هلكَ عبدُ الدِّينار، وَهُوَ الَّذِي يُقدِّم تحصيلَ الدِّينار عَلَى طاعةِ الله. الدِّينار عَلَى طاعةِ الله. وعابدُ الدِّرْهم هُوَ الَّذِي يُقدِّم تحصيلَ الدِّرْهم عَلَى طاعةِ الله. وَالْخَميلةُ: فِراشٌ.

ومِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْسَ لَهُ هَمُّ إِلَّا ثُوبُه المعنويُّ، وَهُوَ لِباسُ التَّقْوَى، ومِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْسَ لَهُ هَمُّ إِلَّا الثَّوبُ الحِسِّيُّ كَالْحَميصةِ، وَقَدْ يَكُونُ لِباسُ التَّقْوَى مُرقعًا ومُحُرَّقًا لَا يبالي بِهِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ.

والخَميلةُ هِيَ الفراشُ، فكثيرٌ مِنَ النَّاسِ يَحِرِصُ عَلَى فرشِه، سواءٌ كَانَ فراشَه الحَاصَّ كغرفةِ النَّومِ، أو العَامَّ كَالفراشِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ مدخلِ البَاب، فأكثرُ النَّاسِ اليومَ يَستدينون مِنْ أَجْلِ أَنْ يَفْرِشوا محلَّ الأقدامِ، ومِنَ السَّفَهِ أَنْ تشغلَ ذمتكَ، وَرُبَّهَا اليومَ يَستدينون مِنْ أَجْلِ أَنْ يَفْرِشوا محلَّ الأقدامِ، ومِنَ السَّفَهِ أَنْ تشغلَ ذمتكَ، وَرُبَّهَا عُوتُ قَبْلَ أَنْ تُوفِي هَذَا الدَّينَ، فتبقى نَفسُك مُعلقةً بِدَينك، فمِنَ الحكمةِ إِذَا لَم يكُنْ عِنْدَكَ دَرَاهمُ تَشْتَرِي بِها فِراشًا أَنْ تشتريَ أقلَّ مَا يَكُونُ مِنَ السَّجَادِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تُقدِّمهُ للضَّيْفِ الآخرِ، وبقيةُ البيتِ تُقدِّمهُ للضَّيْفِ الآخرِ، وبقيةُ البيتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رقم (٢٦٨٦).

يَكُونُ عاريًا، وهَذَا لَا يضرُّ، وقد كَانَ النَّاسُ يفعلون هَذَا فِي أيامٍ مَضَتْ.

وعندَ العَامَّة مثلُ يَقولون: «مُدَّ رِجْلَيْكَ عَلَى قَدِّ لِحَافِكَ»، فإِذَا كَانَ لِحافًا كبيرًا فمَدِّدْ رِجليكَ، وَإِذَا كَانَ قصيرًا فكُفَّ رِجْلَيْكَ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ١٠٠٠ .

الاستعانة هِيَ طلبُ العَون، وطلبُ العون يَكُونُ مِنَ اللهِ وَحْدَهُ، أَمَّا طلبُ العونِ مِن عَيْرِه فَإِنَّهُ ينقسمُ إِلَى قسمَيْن:

القسمُ الأوَّل: أَنْ تطلبَ العونَ من قادِرٍ عَلَيْهِ، مثلُ أَنْ تقولَ للرَّجُلِ: أَعِنِّي عَلَى حونِك، حملِ متاعِي عَلَى السَّيَّارة، فَهَذَا جَائزٌ وَلَا حرجَ فِيهِ؛ لأَنَّ المُستعانَ قادِرٌ عَلَى عونِك، كَذَلِكَ لَوْ قلتَ لشخصٍ: أَعِنِي عَلَى إصلاح سياري، جاز؛ لأَنَّ هَذَا استعانةٌ بمَنْ يقدِرُ عَلَى عونِك، وَلَا حرجَ فِي هَذَا.

القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَطلَبَ العونَ عِمَّا لَا يُمكنُ أَنْ يُعينَ، ولَكِنْ يطلَبُ مِنْهُ العونَ عَلَى وجهِ خفيِّ، مثالُ ذَلِكَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَطلَبُون العونَ مِنَ الأمواتِ، فيقولُ: يَا سَيِّدِي فلانُ أعنِّي عَلَى كَذَا وكذَا، فَهَذَا النوع شركُ أكبرُ؛ لأَنَّ الميتَ لَا يستطيعُ أَنْ يُعينَ الحيَّ، وَلَا يستطيعُ أَنْ يعينَ عَيرَهُ؛ لأَنَّهُ ميتُ، وَلِا يستطيعُ أَنْ يعينَ عَيرَهُ؛ لأَنَّهُ ميتُ، وَلِا يستطيعُ أَنْ يدفعَ عَنْ نفسِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يعينَ عَيرَهُ؛ لأَنَّهُ ميتُ، وَلِا يستطيعُ أَنْ يدفعَ عَنْ نفسِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يعينَ عَيرَهُ؛ لأَنَّهُ ميتُ، وَلِا يَستطيعُ أَنْ يدفعَ عَنْ نفسِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يعينَ عَيرَهُ؛ لأَنَّهُ ميتُ، وَلِي اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللهُ أَنْ يُستعانَ به.

ومَنِ استعانَ بميتٍ فقد ضَلَّ فِي دينِه، وسَفِهَ فِي عقلِه، ضَلَّ فِي دينِه لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن يُقُولُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن يُقُولُ: ﴿ وَمَنْ أَضَالُ مِمْ أَعْدَاهُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦]، دُعَآبِهِمْ غَيْفِلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِمَ ٱلنَّالُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاهُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦]،

وسَفِه فِي عقلِه لأَنَّهُ طلَبَ العونَ مِنَ الميتِ، وَهُوَ جَادٌ جُثَّةٌ هَامِدَةٌ، فَكَيْفَ يطلبُ مِنْهُ العونَ! فَهَذَا سَفَهٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلّا مَن سَفِه نَفْسَهُ ﴾ مِنْهُ العونَ! فَهَذَا سَفَهٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلّا مَن سَفِه نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، فالاستعانة بغيرِ اللهِ فِيهَا لا يقدِرُ عَلَيْهِ إِلّا اللهُ شركٌ، وَالاستعانة بغيرِ اللهِ فِيهَا لا يقدِرُ عَلَيْهِ إِلّا اللهُ شركٌ، وَالاستعانة بغيرِ اللهِ فِيهَا يقدِرُ عَلَيْهِ إِلّا اللهُ شركٌ، وَالاستعانة بغيرِ اللهِ فِيهَا يقدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ شركٌ، وَالاستعانة بغيرِ اللهِ فِيهَا يَعْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ شركٌ، وَالاستعانة بغيرِ اللهِ فِيهَا يقدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ مُن سَعِلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ اللهُ

القِسْمُ الأوَّلُ: قِسْمٌ شِرْكٌ.

القِسْمُ الثَّاني: قِسْمٌ جَائزٌ، فَإِذَا استعنت بحيٍّ قادِرٍ عَلَى معاونتك فَهَذَا جَائزٌ، وَإِذَا استعنت بميتٍ فَهَذَا شركٌ؛ لأَنَّ اللَيِّتَ لَا يستطيعُ أَنْ يدفعَ عَنْكَ الضَّرَرَ، وَلَا عَنْ نَفْسِهِ أَيْضًا.

القِسْمُ الأَوَّلُ: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكَا ﴾، فمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُولدُ لَهُ إِلَّا الإِناثُ. القِسْمُ الثَّانِ: ﴿ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ ﴾، فمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُولدُ لَهُ إِلَّا الذكورُ. القِسْمُ الثَّالِث: ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُواناً وَإِنكَ أَنَّ ﴾، فيجعلُهُم أصنافًا؛ لأَنَّ الزَّوجَ القِسْمُ الثَّالِث: ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُواناً وَإِنكَ أَنَّ ﴾، فيجعلُهُم أصنافًا؛ لأَنَّ الزَّوجَ يُطلق عَلَى الصنْفِ، وَالمَعْنَى: يجعلُ بعضَهُم ذُكُورًا وبعضَهُم إِناتًا.

القِسْمُ الرابع: ﴿ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾، لَا يُولَدُ لَـهُ؛ لأَنَّ الأَمرَ أَمـرُ اللهِ مُنْبَحَانَهُ وَتَعَالَى.

فمِنْ الاستعانةِ باللهِ أَنَّكَ تأتِي للصَّلاةِ مُعتمدًا عَلَيْهِ متوكِّلًا عَلَيْهِ، ويَنْبَغِي لَنَا عِنْدَمَا نُريد أَنْ نفعلَ العِبَادَة أَنْ نشعُرَ بأَنْنَا نستعينُ اللهَ، وأَنَّهُ لَوْلاً معونةُ اللهِ مَا قَدَرْنا عَلَيْهَا، حَتَّى نجمع فِي عِبَادتِنا بينَ العِبَادَةِ وَالاستعانةِ. ويدلُّ لهَذَا قولُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ» (١)، مَلَى العَبادة فَضَمَّ إِلَى الحرصِ الاستعانة باللهِ وَلا تعتمِدْ عَلَى الحرصِ فَقَطْ، فضُمَّ إِلَى الحرصِ الاستعانة باللهِ وَتَلَّى تَكُونَ مُتبرِّئًا من حولِكَ وقُوِّتِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الخِطَابَ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ للهِ عَنَّهَجَلَّ، فَكَيْفَ يُخَاطِب الْمُصَلِّي غيرَه وَهُوَ يُصَلِّي؟ ونحنُ نَعْلَمُ أَنَّ الكَلَامَ فِي الصَّلَاة يُبطل الصَّلَاةَ، فَكَيْفَ جَاءتِ الآيةُ بصيغةِ المخاطبةِ؟

الجَوَابُ: أَنَّ الكَلَامِ المُبطِلَ للصَّلاةِ هُوَ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّهَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّهَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُوْآنِ» (٢)، أَمَّا المخاطبة مَعَ اللهِ، فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلَّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ» (٢)؛ أَيْ القُوْآنِ» (٢)، أَمَّا المخاطبة مَعَ اللهِ، فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلَّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ» (١)؛ أَيْ فَاطبه.

وفي قولِ المُصلِّى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُ لَهُ دَليلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يَسمعُ القِرَاءَةَ، وإِنْ كَانتِ القِرَاءَةُ خَفَيَّةً، بَلْ إِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يعلم مَا تُوسوس بِهِ النَّفس، وَمَا تُحدث بِهِ كَانتِ القِرَاءَةُ خَفَيَّةً، بَلْ إِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يعلم مَا تُوسوس بِهِ النَّفس، وَمَا تُحدث بِهِ النَّفسُ، وإِنْ لَمْ يتكلمْ بِهِ الإِنْسَانُ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، رقم (٤٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٨٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٥/ ٣٢ رقم ٨٠٩٢).

بِهِ فَفْسُهُ ﴾ [ق:١٦]، بَلْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ يَعلمُ اللهُ مَا تُوسوسُ بِهِ النَّفْسُ، فهنا خطابُ الإِنْسَانِ مَعَ اللهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ يسمَعُ الخطابَ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ ولذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ ويَقُولُ: «هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»(١).

قوله: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٠٠٠)

قولُه تَعَالَى: ﴿ آهْدِنَا﴾، صيغتُه صيغةُ الأمرِ، ولكِن لَا يُقَالُ: إِنَّهُ أُمرٌ؛ لأَنَّهُ مُوجّه مِنَ المخلوقِ إِلَى الحَالقِ، ولكنَّه يقَالُ: فعلُ دعاءٍ؛ إِذ إِنَّ المخلوق لَا يُمكن أَنْ يأمرَ الحَالقَ، بَلْ هُو يَدْعُوهُ؛ وَلَهِذَا قَالَ العُلَهَاء: إِذَا أَتَتْ (لا) النَّاهيةُ فِي فعلٍ موجّهٍ للهِ عَنَهَجَلً فَسَمّهِ الْعَلَى اللهِ فسَمّةِ فِعْلَ عَنَهَجَلً فَسَمّهَ ا دُعائِيَّةً، وَإِذَا جَاءتْ صيغةُ الأَمْرِ فِي فعلٍ مُوجّهِ إِلَى اللهِ فسَمّةِ فِعْلَ دُعاءٍ، وهَذِهِ قاعدةٌ مفيدةٌ؛ مثل: ﴿رَبّنَ لَا تُوَاخِذْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، تقولُ: (لا) دعائيّةٌ، وَلا تَقُل: (لا) ناهيةٌ؛ لأَنْكَ لَا تَنهى الحَالقَ عَنَقِجَلَ، وَإِذَا أَتَتْ صيغةُ الأمرِ فِي فعل موجّه إِلَى اللهِ فسَمّة فعلَ دعاءٍ.

والهداية لها مَعْنيانِ:

المَعْنَى الأَوَّلُ: هدايةُ الدلالةِ، والمَعْنَى الثَّاني: هِدَايَةُ التَّوفيقِ.

فهدايةُ الدلالةِ أَيْ: يدلُّكَ إِلَى شيءٍ، وهدايةُ التَّوفيقِ أَنْ يوفِّقَك للعملِ به؛ ولْنَضْرِبْ لهذَا أمثلةً: سُئِل أَبُو بكرٍ حينَ قَدِمَ مُهَاجرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ هَذَا الَّذِي مَعْكَ؟ فقَالَ: «هَذَا الرجل يَهْدِيني السَّبِيلَ»(٢). فالمرادُ بالهدايةِ هُنَا هدايةُ الدلالَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٩١١).

وكَذَلِكَ قُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهَّدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥٢]؛ فهَذِهِ أَيْضًا هدايةُ الدلالةِ.

ومِنْهَا قولُه تَعَالَى: ﴿الحَشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ أَنَ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ أَنَ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ أَنَا مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ أَنَا مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ أَنَا لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ [الصافات:٢٢-٢٣].

أُمَّا هدايةُ التَّوفيقِ، فَهِيَ أَنْ يُوفِّقَك الهَادِي الَّذِي هَدَاكَ إِلَى العَمَلِ؛ ومِنْهُ قولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي هدايةَ توفيقٍ. تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي هدايةَ توفيقٍ.

أَمَّا هدايةُ الدلالةِ فَإِنَّهُ يَهْدِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَكِنْ لَا يَستطيعُ أَنْ يُوَفِّقَ أَحَدًا للهِدَايَةِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

فقَوْلُهُ: ﴿ آمَدِنَا آلصِرَطَ آلْمُسْتَقِيمَ ﴾ هِيَ من هداية الدلالة، ومن هداية التَّوفيق، فَأَنْتَ إِذَا قلتَ: ﴿ آمَدِنَا آلصِرَطَ آلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فإنك تسألُ الله علمًا نَافعًا، وهَذِهِ هداية الدلالةِ، وعَمَلًا صَالحًا؛ وهَذِهِ هداية التَّوفيقِ.

إِذَنْ معنى ﴿ آمْدِنَا ﴾: دُلَّنَا ووَفِّقْنَا.

وقَوْلُهُ: ﴿ الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ هُوَ دِينُ الإِسْلَامِ؛ لأَنَّهُ يُوَصِّلُ إِلَى اللهِ، فمَنْ سَلَكَ هَذَا الدِّين وَصَلَ إِلَى اللهِ عَزَّقِجَلَّ.

وَقَوْلُهُ: ﴿الْمُسْتَقِيمَ ﴾ يَعْنِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ عِوَجٌ، وَلَا ارْتَفَاعٌ وَانْحدار؛ لأَنَّ الطَّرِيق يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ إِمَّا بانحرافٍ يَمِينًا وشهالًا، وإِمَّا بارتفاعِ ونزولٍ.

فالطَّرِيق الَّذِي فِيهِ ارْتَفَاعٌ ونزولٌ لَيْسَ مستقيًا؛ لأَنَّكَ أحيانًا تهبِطُ وأحيانًا ترتفِعُ، وَالطَّرِيقُ الَّذِي فِيهِ شَهَالٌ ويَمِينٌ لَيْسَ بمُسْتَقِيمٍ أيضًا؛ لأَنَّكَ أحيانًا تَنْحَرِفُ

يَمِينًا، وأحيانًا تَنْحَرِفُ شَهَالًا، فَلَا يَكُون مُسْتَقِيمًا؛ فالمُسْتَقِيمُ هُوَ المعتدِلُ المستوي. وإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الإِسْلَام وَجَدْنَا أَنَّهُ طريقٌ مستو معتدلٌ يُوصِّل إِلَى المقصودِ بكُلِّ سهولةٍ.

وهَدَى تتعدَّى بنفسِهَا، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَنَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ ﴾ [المَائدة:١٦]، وتتعدَّى بـ(إِلَى)، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَهُدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥٢].

فإِنْ تَعَدَّتْ بَإِلَى فَهِيَ بِمَعْنَى الدلالَةِ، ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَالْهَدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ اللهُ عَرْطِ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿فَالْهَدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾. الصافات: ٢٣]، ومِنْهُ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

وإِنْ تعدَّتْ بنفسِهَا صَارَت بِمَعْنَى الدلالَةِ وَالتَّوفيقِ، فَتَقُولُ: هديتُ فُلانًا، أَوْ هَدَى اللهُ فلانًا.

فقَوْلُهُ: ﴿ آهْدِنَا آلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾، أَيْ دُلَّنَا عَلَيْهِ بالعِلْمِ ووفَقْنَا لَهُ، فيكُونُ هَذَا الدُّعاءُ متضمِّنًا لسؤالِ العِلْمِ وَالعَمَلِ، وَلَيْسَ مقصودًا بِهِ العِلْمُ فَقَطْ، وَلِهِذَا تعدَّى بنفسِهِ، فمَنْ علِمَ أَنَّ صَلَاةَ الجهاعةِ وَاجِبَةٌ، ولكِنَّهُ لَا يُصَلِّي مَعَ الجهاعةِ، فَهَذَا لَم يُوفَّقُ للعَمَل بهِ.
للعَمَل بهِ.

وعَلَى هَذَا فَإِذَا قَالَ الْمُصَلِّى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾، فَإِنَّهُ يسأَلُ اللهَ عِلْمًا وعَمَلًا، عِلْمًا نَافعًا يَهْتَدِي به، وعَمَلًا صَالِحًا يُرْشَد بِهِ، ويشمَلُ هداية الإرشادِ وَالدَّلَالَةِ، وهداية التَّوْفِيقِ وَالعَمَلِ.

فالعِلْمُ لَا يَكُونُ مُفِيدًا إِلَّا إِذَا كَانَ مَقْـرُونًا بالعَمَلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ غيرَ مقرُونٍ بالعَمَل؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُفِـيدًا، بَلْ ضَارَّا، وضَرَرُهُ أكبرُ مِنْ نَفْعِهِ، وَالجَهْلُ خَيْرٌ مِنْ علمٍ لَا ينفعُ. ومِنْ ثُمَّ يُمكنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ النَّاسَ ينقسمونَ إِلَى أربعةِ أقسامٍ: القِسْمُ الأُوَّلُ: جَاهلٌ، مِنْ عَامَّةِ النَّاس، لَا يعلمُ شيئًا، لسانُ حَاله يَقُولُ: سمعتُ النَّاسَ يقولون شيئًا فقلتُه.

القِسْمُ الثَّاني: عالمُ مِلَّةٍ، وَهُوَ الَّذِي عَلِمَ الحَقَّ وَاتَّبَعه، وَصَارَ لَا يَجِيد عَنْهُ طَرفةَ عَيْنٍ.

القِسْمُ الثَّالِث: عالمُ أُمَّةٍ، وَهُو الَّذِي أعطاهُ اللهُ عِلْمًا، لَكِنَّهُ لَا يَتَّبِعُ مَا قامَ بِهِ الدَّلِيلُ، وإِنَّمَا يَتَبعُ فِيهِ مَا يروقُ للأمَّةِ، فينظرُ مَا يَصلُح للنَّاسِ فيأتِيهم بها يَصْلُحُ لهم، فإذَا رأى فِي الشَّرِع مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّيْء حرامٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يَروقُ للنَّاسِ، فيقولُ: حلال إرضاءً للأمَّةِ.

ومِنْ هَذَا مَا يفعلُه بعضُ النَّاسِ فِي الأُمُورِ الخلافيَّةِ، فيَكُونِ فِيهَا أَحدُ القَوْلَينِ أُوسِعَ مِنَ القَوْل الثَّانِي بالنِّسْبَةِ للعملِ، لَكِنَّهُ أبعد عَنِ الصَّوَابِ بالنِّسْبَةِ للشَّرْعِ، فتجدُ عَالِمَ الأُمَّة وَالنَّسْبَةِ للشَّرْعِ، فتجدُ عَالمَ الأُمَّة وَالنَّوْل المناسبُ عَالمَ الأُمَّة وَالنَّوْل المناسبُ للنَّاسِ.
للناس.

وهَذَا يجري فِي كثيرٍ مِنَ الأُمُورِ الخلافيةِ، كبعضِ مسائلِ الرِّبا، وكَذَلِكَ فِي مسائلِ النِّكاحِ وَالنَّذر وَمَا أشبهَ ذَلِكَ، فتجدُ بَعْضَ عُلَمَاء الأُمَّةِ ينظرُ مَا يَروقُ للنَّاسِ فيُقتِيهِمْ وَلَوْ عَلَى حسابِ مَا يَرَى أَنَّهُ هُوَ الرَّاجِحُ، وَهَذَا إِثْمُه عظيمٌ عَلَيْهِ، كَمَا جَاء فِي الْحَدِيثِ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ»(۱)، فمَنْ عَلِمَ بالحِقِّ وحَكمَ الحَدِيثِ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ»(۱)، فمَنْ عَلِمَ بالحِقِّ وحَكمَ بِهِ فَهُو فِي النَّادِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله على، رقم (١٢٤٠).

القِسْمُ الرَّابِع: عَامِلُ دولةٍ، وَهُوَ الَّذِي ينظرُ مَا يَروق للدَّوْلَةِ، ويصلحُ لَهَا ويُفتيها بِهِ، وَلَوْ كَانَ يَرَى أَنَّ الحَقَّ فِي خلافِه، وَهَذَا يقعُ كثيرًا مِنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ الَّذِينَ اسْترَوُا الحياةَ الدُّنْيَا بالآخرةِ، وَصَاروا يتكلَّمون حَسَب مَا تُمليه عَلَيْهِمُ الدولةُ، سواء بحقً أَوْ بباطلٍ، ومِنْ ذَلِكَ مَن يَقُول: إِنَّ بعضَ النَّظُمِ الاشتراكيةِ مِنَ الدينِ الإِسْلَامِيّ، وكُلُّ ذَلِكَ إِرضاءً للدَّولةِ.

فعَالِمُ الدَّولة سَوْفَ يَجدُ حِسَابَهُ عِنْدَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ حِينَا يُنادي المُنادِي: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيمِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]، وسيجدُ هَذَا حِينَ يتبرَّأُ مِنْهُ مَنِ اتَّبعَ هَوَاهُ مِنْ أَجلِهِ، قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَكذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَ أَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كُمَا تَبرَّهُوا مِنَّا كَرَّةً فَنَتَبرًا مِنْهُمْ كُمَا تَبرَّهُوا مِنَّا كَرَّةً فَنَتَبرًا مِنْهُمْ كُمَا تَبرَّهُوا مِنَّا كَرَّةً فَنَتَبرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبرَّهُوا مِنَّا كَرَّةً فَنَتَبرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبرَّهُوا مِنَّا لَكُونِ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: ١٦٧-١٦٧]. كَذَاكِ يُومِهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمُ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: ١٦٦-١٦٧].

فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا جَاءَ قَوْلُهُ: ﴿ آهْدِنَا آلصَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُتُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾؟

قُلْنَا: لأَنَّ العِبَادَة إِذَا لَم تَكُنْ فِي إِطَارِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ صَارَتْ بِدْعَة، لا تُقبلُ عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فِيهَا فُوضَى كبيرةٌ وخللٌ عظيمٌ، ويَكُون ضررُها أكبرَ بكثيرٍ مِنْ نَفْعِهَا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ هَذَا بدلٌ أَوْ عطفُ بيانٍ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ الصِّرَطَ ﴾ ؛ يَعْنِي أَنَّ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ هُوَ صراطُ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ أنعمتَ عَلَيْهِمْ بالهداية العِلْميَّة وَهِيَ هِدَايَة التَّوفيق، ونُسِب بالهداية العِلْميَّة وَهِيَ هِدَايَة التَّوفيق، ونُسِب إِلَى الَّذِينَ أنعمَ اللهُ عَلَيْهِمْ لأَنَّهُمْ همُ الَّذِينَ يَسلكونَ هَذَا الصِّرَاطَ.

والَّذِينَ أَنعمَ اللهُ عَلَيْهِمْ هُمْ أَربعةُ أَصنافٍ، ذَكَرَهُمُ اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَآءِ ﴾ [النساء: ٦٩] وهُمْ:

أولًا: النَّبيُّون. ثانيًا: الصِّدِّيقون.

ثالثًا: الشُّهداء. رابعًا: الصَّالحون.

أُوَّلًا: النَّبيُّونَ:

والنَّبِيُّ هُوَ مَن يُوحى إِليهِ فِي الشَّرع وَلَا يُؤمر بتبليغِه، وَالرَّسُولُ هُوَ الَّذِي يُوحى إِلَيْهِ فِي الشَّرْعِ ويُؤمَر بتبليغه، وَلِهِذَا كَانَ آدمُ نبيًّا وَلَيْسَ برسولٍ؛ لأَنَّ أولَ الرُّسُل هُوَ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

ثانيًا: الصِّدِّيقُون:

أمَّا الصِّدِّيقُونَ فَإِنَّهُم الَّذِينَ بَلَغُوا فِي الصِّدق غايتَه مَعَ اللهِ، ومعَ عِبَادِ الله، وعلَى وعلَى وعلَى رأسِ هَوُّلَاءِ الصِّدِيقِينَ أبو بكرٍ صاحبُ رسولِ اللهِ ﷺ فِي الغارِ، فَإِنَّهُ أفضلُ الصِّديقين. وَالصِّدِيقيَّةُ درجةٌ عظيمةٌ تَلِي درجةَ النبوةِ؛ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» (١). النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» (١).

للعُلَمَاء فِيهِم قولَان: الأولُ: أَنَّهُمُ العُلَمَاء، وَالثَّانِ: أَنَّهُمُ الَّذِينَ قُتلوا فِي سبيلِ الله، فالعُلَمَاءُ شهداءُ، حَتَّى لَوْ ماتَ العَالم عَلَى فِرَاشِهِ فَهُوَ شهيدٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو المَرْبِينُ الْمُعَدِينُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى أُولِي العِلْمِ شهداءَ؛ لأَنَّهُمْ يشهدون الله تَعَالَى أُولِي العِلْمِ شهداءَ؛ لأَنَّهُمْ يشهدون للرسلِ بالبلاغ، ويشهدون عَلَى الأُمَّة بِأَنَّ الدَّعوةَ بلغَتْهُم، فلهذَا كَانُوا شُهداءَ، لكنَّهُم للرسلِ بالبلاغ، ويشهدونَ عَلَى الأُمَّة بِأَنَّ الدَّعوةَ بلغَتْهُم، فلهذَا كَانُوا شُهداءَ، لكنَّهُم للرسلِ بالبلاغ، ويشهدونَ عَلَى الأُمَّة بِأَنَّ الدَّعوةَ بلغَتْهُم، فلهَذَا كَانُوا شُهداءَ، لكنَّهُم للرسلِ بالبلاغ، ويشهدونَ عَلَى الأُمَّة بِأَنَّ الشَّهيدِ بحيثُ لا يُغَسَّلُون وَلا يُصلَّى عَلَيْهِم، لكنَّهم شهداءُ عَلَى عِبَادِ اللهِ فِي شرع اللهِ عَرَقِهَمَاً.

أمَّا الشُّهداء الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبيلِ اللهِ فإِنَّهم شهداء بلا شكَّ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، رقم (٥٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا، رقم (١٢١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (٣٥٣١).

فَإِنْ قَالَ قَائلٌ: إِنْسَانٌ مظلومٌ قُتِلَ فَهَلْ يَكُونُ شَهِيدًا؟

قُلْنَا: نَعَمْ يَكُونُ شَهِيدًا، وقاتِلُهُ يَكُونُ فِي النَّارِ، فإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ سُئِلَ فقيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: مَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَنِي؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»(۱).

فجعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ البَاغِيَ الَّذِي يَعْتَدِي عَلَى المسلِمِ ليأخذَ مَالَهُ إِذَا قُتِلَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَأَمَّا المُعتَدَى عَلَيْهِ إِذَا قَاتل دَفْعًا عَنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَكُون شَهِيدًا، وَلَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يُقتلُ يَكُونُ شَهِيدًا، فَالشَّهَادَةُ حُكمٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ حَكَمَ اللهُ لَهُ بالشَّهَادَةِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَنْ لَمْ يَحُمُ اللهُ لَهُ بالشَّهَادَةِ فَلَيْسَ بشَهِيدٍ.

فَإِنْ قِيلَ: رجلٌ فِي صُفوفِ المجاهدينَ قُتِلَ فَهَلْ يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: هَذَا الرَّجُلُ شهيدٌ بعينِهِ أَوْ لَا؟

قُلْنَا: لَا نشهَدُ لَهُ بعينِهِ؛ لأَنَّ الشَّهَادَةَ بالعَيْنِ تحتاجُ إِلَى نَصِّ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فعُمَرُ بنُ الخطَّابِ، وعُثمانُ بنُ عفانَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا نشهَدُ لَهُمَا بالشَّهَادَةِ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصََّلَاءُ وَالسَّلَامُ شَهِدَ لَهَمَا، ويدلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم ليَّا صعِدَ جَبَلَ أُحُدٍ وكانَ مَعَهُ أَبُو بكرٍ، وعُمَرُ، وعثمانُ، ارتجَّ بهمُ الجبل، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم: «اثْبُتْ أُحُدُ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّينٌ، وَصِدِّينٌ، وَصِدِّينٌ، وَصِدِّينٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم، رقم (٢٠٥).

وَشَهِيدَانِ»(١)، فالنَّبِيُّ مَحُمَّدٌ عَيَالَةٍ وَالصِّديق أَبُو بكر، وَالشَّهِيدان: عُمَرُ وعُثمانُ.

أمَّا مَنْ لَم يشهَدْ لَهُ الرَّسُول ﷺ فإنَّنا لَا نشهدُ لَهُ، لكنَّنَا نرجُو لَهُ ذَلِكَ، ولَنَا أَنْ نَقُولَ كلمةً عَامة: إنَّ مَن قُتِلَ فِي سبيلِ اللهِ فَهُوَ شهيدٌ، فنشهدُ لكلِّ مُؤْمِنٍ بِأَنَّهُ فِي الْجُنَّةِ بدونِ تعيينٍ، أَمَّا من كَانَ معروفًا بالصَّلَاحِ وَالإِيهانِ فَلَا يصحُّ أَنْ نشهدَ لَهُ بعينِه أَنَّهُ مِنْ أهل الجنَّةِ.

وقد ترجمَ البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي صحيحِه فقَالَ: «باب لَا يقالُ: فلانٌ شهيدٌ» وَاستدلَّ عَلَى ذَلِكَ بدليلَيْنِ:

الأُوَّلُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ» (٢). وَالشَّاهِد فِي الْحَدِيث قَوْلُهُ: «وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ»، يعني: اللهُ أعلمُ بِمَن يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ»، يعني: اللهُ أعلمُ بمَن يُجُرحُ فِي سَبِيلِهِ، وَقَد يُجُرحُ الإِنْسَانُ فِي الجهادِ وَلَا يَكُون مِنَ الشَّهداء.

واستدلَّ بِدَلِيلِ آخر وهُو: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ اللهِ عَلِيْ التَقَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَمُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالَ: مَا أَجْزَأُ مِنَّ اليَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأُ فَلانٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ( أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ »، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذًا خليلًا، رقم (٣٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الجهاد باب لا يقال: فلان شهيد، ووصله في: كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، رقم (٥٥٣٣)، وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).

فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ مَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَيْفِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ قَالَ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ لَكُنَ فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المؤتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، الْمُولُ الله عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، فَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَعَ يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَينَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَينَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» (أَهُ اللَّارِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّذِ» (أَهُ المَاللَّ البخارِيُّ عَلَى أَنْنَا لَا نشهَدُ لشخصٍ بعينِه أَنَّهُ شهيدٌ وإِن فُتِلَ فِي الجِهادِ.

وذكر الحَافظُ ابنُ حجرٍ فِي فِتْحِ البَارِي أَثْرًا عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسِ وَقَالَ: تَقُولُونَ فِي مَغَازِيكُمْ: فُلَانٌ شَهِيدٌ، وَمَاتَ فَلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ قَدْ النَّاسِ وَقَالَ: تَقُولُونَ فِي مَغَازِيكُمْ: فُلَانٌ شَهِيدٌ، وَمَاتَ فَلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ، أَلَا لَا تَقُولُوا ذَلِكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٢).

#### رابعًا: الصَّالحون:

قالَ أهلُ العِلْمِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ: إِنَّ الصَّالحِ هُوَ الَّذِي قَامَ بِهَا يجبُ عَلَيْهِ مِنْ حقوقِ اللهِ، وحقوقِ العِبَادِ، لَكِنَّهُ لم يأتِ بالمُكمِّلاتِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَاءَ بالمُكملاتِ لارتقى إِلَى مرتبةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول: فلان شهيد، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٠)، والضيّاء المقدسي في الأحاديث المختارة (١/ ٤١٢، رقم ٢٩٣).

الصِّدِّيقيةِ، أَوِ الشهداء. وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كُلَّمَا فعلَ الإِنْسَانُ مَا يُكمِّلُ بِهِ دينَهُ كَانَ ذَلِكَ أتمَّ فِي صلاحِه.

# قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴾:

المغضوبُ عَلَيْهِمْ: هُمُ الَّذِينَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم، وغَضِبَتْ عَلَيْهِمُ الرُّسُل، وغَضِبَتْ عَلَيْهِمُ الملائكةُ، وغضبَتْ عَلَيْهِمْ جميعُ الأُمَم المسلمةِ، وهؤلاءِ هُمُ اليهودُ، ويعني ذَلِكَ انحسارَ الغضب فِي اليهودِ، لَكِنَّنَا نقولُ: هُمُ اليهودُ عَلَى سبيل التَّمثيل، وإِلَّا فالمَعْنَى الشَّاملُ للمغضوبِ عَلَيْهِمْ: هُمْ مَنْ عَلِمُوا الحقَّ فلم يأخذوا به، وَاليهودُ عَلِمُوا الحَقُّ ولم يأخذوا بِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ [البقرة:١٤٦]، فيعرفون النَّبِيُّ عَيَّكِيَّةٍ كَمَا يَعْرِفُونَ أبناءَهُمْ، ولكنَّهُم لم يَقْبَلُوا الحقَّ، ولم يأخذوا بهِ، فكانُوا مغضوبًا عَلَيْهم، فالمغضوبُ عَلَيْهمْ بالمَعْنَى العَامِّ: هُمْ مَنْ علِم الحقَّ وَلَمْ يعملُ بِهِ، وعلى رأسِهم اليهودُ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ قُلْ هَلَ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبكَ ٱلطَّعْنُوتَ ﴾ [المَائدة: ٦٠]، وَالذينَ جَعَلَ اللهُ منهمُ القردةَ وَالْخنازيرَ همُ اليهودُ، ودَلِيلُ ذَلِكَ قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَسَنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأَتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِۦ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِم بَيْيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١١٠ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ [الأعراف:١٦٣-١٦٦].

فجعلهم اللهُ قردةً، وهؤلاءِ القومُ كَانُوا فِي نعيم ففسقُوا، وَانقسمُوا ثَلَاثَةَ أقسامِ: قسمٌ فَسَقُوا، وقسمٌ صَلَحوا وأَمَرُوا بالمعروفِ ونَهَوْا عَنِ المنكرِ، وقسمٌ سَكَتُوا، بَلْ قَسمٌ فَسَقُوا، وقسمٌ صَلَحوا وأَمَرُوا بالمعروفِ ونَهَوْا عَنِ المنكرِ، وقسمٌ سَكَتُوا، بَلْ قَالُوا للنَّاهِينَ عَنِ المنكر: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ فجعلهُمُ اللهُ قردةً.

وأُمَّةُ أُخْرَى حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يصطادوا الحيتانَ يومَ السبتِ، فصارتِ الحيتانُ يومَ السبتِ بكثرةٍ عَلَى المَاءِ، وفي بقيةِ الأسبوعِ لَا تأتِي، وَاليهودُ يُحبُّون المَالَ حبًّا عظيمًا، فعَجَزُوا أَنْ يصبُروا عَنْهَا فَتَحَيَّلُوا عَلَى ذَلِكَ، فوضَعُوا شَبَكًا فِي المَاء يومَ الجمعةِ فتأتِي الحيتانُ يومَ السبتِ فتدخلُ فِي الشَّبَكِ، فَإِذَا كَانَ يومُ الأحدِ جَاءُوا وأخذُوا الحيتانَ، الحيتانُ يومَ السبتِ فتدخلُ فِي الشَّبَكِ، فَإِذَا كَانَ يومُ الأحدِ جَاءُوا وأخذُوا الحيتانَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلّذِينَ اعْتَدَوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَالَ اللهُ تَعَالَى، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلّذِينَ اعْتَدَوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَالَ اللهُ تَعَالَى، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلّذِينَ اعْتَدَوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَالَ اللهُ تَعَالَى، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلّذِينَ اعْتَدَوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَالَ اللهُ تَعَالَى ﴾ [البقرة: ٢٥].

فاليهودُ قومٌ غضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُم عَلِمُوا الحَقَّ وَلَمْ يَعملُوا به، وعَلِمُوا أَنَّ عُمَدًا رسولُ اللهِ، فهُم يَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرِفُونَ أبناءَهم، فَلَمَّا جَاءَهم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فعَصَوا اللهَ عَنْ علم، فَصَارُوا مغضوبًا عليهِمْ.

## قُولُه تَعَالَى: ﴿وَلَا ٱلصَّـَآ لِينَ ۞﴾:

الضَّالُّون: هُمْ مَن ضلُّوا عَنِ الحَقِّ، وعلى رأسِهِمُ النَّصارى، فإنَّ النَّصَارى عِندَهُم إِرادةٌ للحقِّ، لَكِنْ ضَلُّوا عَنْهُ، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ اللَّهُ عَنَّوَجَلَا اللهُ عَنَوْمُ ﴾ أي: اتَّبعوا عِيسَى ﴿رَأْفَةَ وَرَحْمَةُ وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اللَّهُ عَنَوْهُ ﴾ أي: اتَّبعوا عِيسَى ﴿رَأْفَةَ وَرَحْمَةُ وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اللهُ اللهُ وَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد:٢٧]، فلهذَا كَانُوا ضَالِّين عَنِ اللهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد:٢٧]، فلهذَا كَانُوا ضَالِّين عَنِ

واللهُ أنكرَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الرَّهبانيَّة، فهُمْ يُريدون رِضوانَه، ولكنَّهم ضلُّوا عَنْ ذَلِكَ، فالنَّه عَلِمُوا الحَقَّ، وَالَّذِي ذَلِكَ، فالنَّ اليهودَ مِنَ الهُدى هُوَ هُدَى التَّوفيق؛ لأَنَّهُمْ عَلِمُوا الحَقَّ، وَالَّذِي فَاتَ النَّصَارى هُوَ هُدَى الضَّلَالة.

والنَّصَارى الَّذِينَ عَلِمُوا الحَقَّ بِبِعْثَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُم مثلُ اليَهُودِ؛ لأَنَّهُمْ عَلِمُوا الحَقَّ ولم يَعْمَلُوا بِهِ ولم يَتَّبِعوه، فصَارُوا داخلينَ فِي المغضوبِ علَيْهِم، ولَكِنِ المرادُ بالنَّصارى الَّذِينَ كَانُوا قبلَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُريدون الحقَّ ولكن عَمُوا عَنْهُ، ولَمْ يهتدُوا لَهُ، أَمَّا بَعْدَ بِعثةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وبلوغِ الرِّسَالَةِ للكَّ مُولِ عَلَيْهِ الشَّهِ الضَّالِينِ.

إذن هَذِهِ الآيةُ قَسَّمَتِ النَّاسَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقسامٍ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ؛ وهُمُ الَّذِينَ عَلِمُوا الحَـقَّ وَاتَّبَعُوه، وهُمْ أَربعةُ أصنافٍ: النَّبيونَ، وَالصَّدِيقون، وَالشُّهداء، وَالصالحون.

القِسْمُ الثَّاني: المغضوبُ عَلَيْهِم، وهمُ الَّذِينَ عرَفوا الحَقَّ فلَمْ يأخذُوا به. القِسْمُ الثَّالث: الضَّالُون؛ وهُمُ الَّذِينَ لم يُوَفَّقُوا للحقِّ ولم يَعْرِفُوهُ.

فَإِنْ قِيلَ: هناك عُبَّادٌ مِنَ المسلمينَ عِندَهُم طرقٌ مبتدَعَةٌ فِي العِبَادة، هَلْ يُلحقون بالمغضوبِ عَلَيْهِمْ أم بالضَّالين؟

الجَوَابُ: يُلحقونَ بالضَّالِّين، فهم يُشْبِهُونَ النَّصَارى الَّذِينَ أَرادُوا الحَقَّ، ولكنْ ضَلُّوا عَنْهُ، فهؤلاءِ ضَلُّوا عَنِ الحَقِّ، وَالوَاجِبُ عَلَى العُلَمَاء الَّذِينَ يَعلمونَ الحَقَّ أَنْ ينصحُوا هَوُلاءِ الَّذِينَ يُريدونَ الحَقَّ، ولكنْ ضلُّوا عنه، ويَهْدُوهُمْ إِلَى الحَقِّ ويُبينوا لهمُ ينصحُوا هَوُلاءِ الَّذِينَ يُريدونَ الحَقَّ، ولكنْ ضلُّوا عنه، ويَهْدُوهُمْ إِلَى الحَقِّ ويُبينوا لهمُ

الحقَّ وَلَا يَنْفِرُوا مِنْهُم؛ لأَنَّ بعضَ النَّاسِ إِذَا رَأَى أَحَدًا مُبتدِعًا نَفَرَ مِنْهُ، وَالوَاجِبُ أَنْ ينصحَهُ، ويُبيِّنَ لَهُ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ مخالفٌ لشريعةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ حَتَّى يهديَهُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ.

ومِنَ النَّاسِ مَن يعلمُ الحَقَّ ولكِنْ لَا يعمَلُ به، فيعلمُ أَنَّ بِر الوَالدَين وَاجبٌ، ولكِنْ لَا يَعْمَلُ بِهِ، وعَلِمَ أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَاجبة، ولكِنْ لَا يَبُرُّ وَالدَيه، فَهَذَا عَلِمَ الحَقَّ ولكِنْ لَم يَعْمَلْ بِهِ، وعَلِمَ أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَاجبة، ولكِنْ لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ، فَهَذَا فِيهِ شبهٌ مِنَ اليهود؛ لأَنَّهُ عَلِمَ الحَقَّ ولكِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ.

عَلِمَ أَنَّ صَلَاةَ الجهاعة وَاجبةٌ، ولكِنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الجهاعةِ، ففيه شبهٌ مِنَ اليهودِ؛ لأَنَّهُ عَلِمَ الحَقَّ ولَمْ يَعْمَلْ بِهِ، فالعَالِمُ الَّذِي لَا يعمَلُ بعلمِهِ عَلَى خَطَرٍ عظيمٍ؛ لأَنَّهُ يُشبه اليهودَ، فالوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نتعلَّمَ ونعملَ، حَتَّى نكونَ مِنَ الَّذِينَ أنعمَ اللهُ عليهم.

قَالَ سُفيانُ بنُ عُيينَة رَحِمَهُ اللهُ: مَن فسَد مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شَبَهُ مِنَ اليهودِ، ومَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَادِنَا فَفِيهِ شَبَهُ مِنَ النَّصَارَى؛ لأَنَّ الَّذِي فَسَدَ مِنْ عُلمائِنَا عَلِمَ الحَقَّ ولَمْ فَسَدَ مِنْ عُبَادِنا عَلِمَ الحَقَّ، ولكِنْ لَمْ يُوَفَّقْ لَهُ، يتبِعْه، فصارَ مُشابهًا لليهودِ، وَالَّذِي فسَد مِنْ عُبَّادِنا عَلِمَ الحَقَّ، ولكِنْ لَمْ يُوَفَّقْ لَهُ، فصارَ مُشابهًا لليهودِ، وَالَّذِي فسَد مِنْ عُبَّادِنا عَلِمَ الحَقَّ، ولكِنْ لَمْ يُوفَّقْ لَهُ، فصارَ مُشابهًا لليهودِ، وَالَّذِي فسَد مِنْ عُبَّادِنا عَلِمَ الحَقَّ، ولكِنْ لَمْ يُوفَقْ لَهُ، فصارَ مُشابهًا لليهودِ، وَالَّذِي فسَد مِنْ عُبَّادِنا عَلِمَ الحَقَّ، ولكِنْ لَمْ يُوفَقْ لَهُ،

والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۱۹۷).

#### الدرس السابع:

إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومنْ سيِّئاتِ أعهالِنا، مَنْ يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وخليلُه وأمينُه على وحيِه، وخيرتُه من خلقِه، ورسولُه إلى جميعِ الناسِ بشيرًا ونذيرًا، صلى اللهُ على وعلى آلِه وأصحابِه ومَنِ اتَّبعهُم بإحسانِ إلى يومِ الدينِ، وسلَّمَ تسليها كثيرًا، عليه وعلى آلِه وأصحابِه ومَنِ اتَّبعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ، وسلَّمَ تسليها كثيرًا، أمَّا بعدُ:

إِنَّ كلَّ قارِئٍ فِي أَيِّ بُقْعَةٍ وهو قائمٌ يُصَلِّي يقول: ﴿ الْحَكْمُدُ لِلّهِ مَالِيكِ ﴾ وإذا قال: ﴿ الْخَكْمُدُ لِلّهِ عَبْدِي ﴾ ، وإذا قال: ﴿ النَّاعَةَ ؛ ] قال: قال الله عَرَفَجَلَ: ﴿ أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ﴾ . وإذا قال: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة ؛ ] قال: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴾ [الفاتحة ؛ ] قال: ﴿ جَدَدِي عَبْدِي ﴾ ، وإذا قال: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة : ٥] قال: ﴿ يَنْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ﴾ وإذا قال: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة : ٥] قال: ﴿ والضمير يعودُ إلى الله في ﴿ إِيَاكَ ﴾ في المُوضِعَيْنِ ، والعبادة خاصَة باللهِ ، والاستِعانَةُ مِنْ حَظِّ المَخْلُوقِ ؛ يَسْتَعِينُ اللهَ فَيُعِينُهُ ، فإذَا قالَ: ﴿ آخِرِ السُّورَةِ قالَ: ﴿ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلَعَالَ اللهُ وَلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللهُ وَلِعَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ الللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فهل نحن إذا قَرَأْنَا هذِهِ السورَةَ ونَحْنُ نُصَلِّي نستَحْضِرُ هذِهِ المعانِيَ الجلِيلَة؟ نعم أحيانًا نَسْتَحْضِرُ في الواقِعِ -وأنَا أتحدَّثُ عنْ نَفْسِي، وأنا أَشَدُّكُم تَقْصِيرًا- وأحيانًا لا نستَحْضِرُ، وكان الذِي ينْبَغِي لنا أن نستَحْضِرَهَا حتَّى نخْشَعَ، حتى يؤمِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٤).

الإنسانُ أَنَّه يُنَاجِي اللهَ عَنَّوَجَلَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي الذين يُصَلُّونَ: «كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ»(١).

قوله: ﴿ اَلْحَــُمْدُ بِلَهِ رَبِ اَلْمَــَلَمِينَ ﴾ هنا حُكُمٌ وسَبَبٌ، الحُكُمُ: هو الحَمْدُ، والسبب: الألُوهِيَّةُ والرُّبُوبِيَّةُ العامَّةُ، والرَّحْةُ العامَّةُ والخاصَّةُ، فهذه أربعة.

إذن الحُكْمُ هو إقرارُ العَبْدِ بلِسانِهِ وقلْبِهِ أن الحمدَ لله، وهو الوصْفُ بالكمالِ المطلَقِ الذي ما فَوْقَهُ شيءٌ، وما مِثلُهُ شيءٌ، للهِ؛ لأنه رَبُّ العالَمِينَ.

﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ لأنَّه ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ.

﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ لأنَّه المالِكُ.

إذن يُحمَدُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَ على الأوْصافِ العَظِيمَةِ لأنَّه رَبُّ العالِينَ.

ومَعْنَى ﴿ رَبِ ٱلْمَكَلِمِينَ ﴾ أنه خالِقُهم، خَلَق السهاواتِ، وخَلَق الأرض، وخَلَق النَّجوم، وخَلَق الشَّمْس، وخَلَق القَمَر، وخَلَق الإنسان، وهذا لَا إشكال فيه، حتَّى المشْرِكُونَ الَّذِينَ أَنكُرُوا أُلُوهِيَّةَ اللهِ وقالُوا للرَّسولِ ﷺ: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهًا وَحَلَّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابُ ﴾ [ص:٥] حتى هؤلاء لَوْ سألتهم: مَنْ خَلَقَهم؟ ليَقُولُنَّ: الله، وتَّى المشْرِكُونَ لا يُنْكِرُونَ هذا، فاللهُ تعالى هو الخالِقُ المالِكُ، فهو مالِكُ السهاواتِ والأرض.

ولا أَحَدَ يملِكُ لنَفْسِه نَفْعًا ولا ضَرَّا، فالذي يَمْلِكُ النَّفْعَ والضرَّ هو اللهُ عَزَّوَجَلَّ، ولا أحدَ يمْلِكُ أن يفْعَلَ ما يشاء، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَكَآءَ أَللَّهُ مَا فَعَكُوهُ ﴾ [الأنعام:١٣٧]،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٩٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، رقم (١٣٣٢).

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتَلُوا﴾ [البقرة:٢٥٣]، فالأمْرُ كلُّهُ بيدِ اللهِ.

ويَظهَرُ مُلكُهُ التامُّ يومَ الدِّينِ؛ كما قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِفَةِ إِذِ الْقَلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غانر:١٨]، وقبله: ﴿ يَوْمَ هُم بَرْرُونَ لَا يَغْنَى عَلَى ٱللّهِ مِنْهُمْ شَى اللّهِ مِنْهُمْ شَى اللّهِ مِنْهُمْ شَى اللّهُ لِمَن الْمُلكُ ٱلْيَوْمَ ﴾ لمن؟ ﴿ لِلّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَادِ ﴾ ، فليس هناك مَلِكُ، ولا مملوك، ولا رئيس، ولا مرؤوس، ولا وزير، ولا وزارة، ولا مديرٌ، ولا إدارة، بل كلُّ شيءٍ يتلاشَى، وكلُّ الناسِ يومَ القيامَةِ يُحشَرُونَ حُفَاةً عُرلًا، الذكورُ والإناثُ.

ولما قالَتْ عائشة للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عُرَاةٌ؟ قال: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ»(١).

فالأمرُ عظِيمٌ كما قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ ﴿ ثَنَّ يَغِمُ يَفِرُ ٱلْمَرَّ مِنْ أَخِهِ ﴿ ثَأْمَهِ وَأَمِهِ وَأَمِهِ وَأَلِيهِ فَأَنَّ يُغِيهِ ﴾ [عبس:٣٣-٣٧]، وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ فِي وَلا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ فِي وَلا يَتَسَآءُ لُونَ ﴾ وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ فِي وَلا يَتَسَاءَلُونَ وَلا يَسَانِ وَلا أَخُوَّة، فَكُلُها تَتَباعَدُ، وكلَّ إنسانٍ ولا قَرَابَة ولا أُخُوَّة، فكلُّها تَتَباعَدُ، وكلُّ إنسانٍ مَشْغُولٌ بنَفْسِهِ.

إذن المُلْكُ يومَ الدِّينِ للهِ عَنَّوَجَلَّ المدَبِّرِ لِجميعِ الأمورِ، ولكِنْ أقولُ: تَدْبِيرُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَدْبِيرٌ شرْعِيٌّ، فهو الَّذِي يُحَلِّلُ ويحرِّمُ ويُوجِبُ ويُبِيحُ، وهذا للهِ عَنَّوَجَلَّ وَحُدَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٦٥٢٧)، ومسلم: الجنة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٥٩).

قوله: ﴿رَبِ ٱلْمَسْلَمِينَ ﴾ العالمونَ: يقولُ شيخُ الإسلامِ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: كلُّ ما سِوَى اللهِ عالَم، وأنا واحِدٌ من ذَلِكَ العَالَم، فإذا قِيلَ لكَ: بمَ عَرَفْتَ ربَّك؟ فقل: بآياتِهِ ومخْلُوقاتِهِ (۱).

قوله: ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ أي: ذي الرَّحْمَةِ الواسِعَةِ، الرحمَة البالِغَة، فإنَّ الله يُعَذِّبُ مَن يشاءُ ويَرْحَمُ من يشَاءُ.

قوله: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ الدِّينِ ﴾ يومُ الدِّينِ هو يومُ القيامَةِ، سُمِّي بذلِكَ لأنَّه تُدانُ فيه النُّفوسُ بها عَمِلَتْ، وكما جاءَ في المثَلِ: كما تَدِينُ تُدانُ، فيومُ الدِّينِ هو يومُ القيامَةِ؛ لأنه يومُ تُدانُ فيه النُّفُوسُ بها عَمِلَتْ، إن خَيرًا فخيرٌ، وإن شَرَّا فشَرُّ.

قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ ليس هناكَ فَرْقٌ بينَ (لا نَعْبُدُ إلا إِيَّاكَ) وبين ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ إلا إِيَّاكَ)، وهذا يجِبُ على كلِّ مؤمِنٍ ألا يَعْبُدَ إلا الله، ولذلك نعْبُدُ أبوكَ الذي تجِبُ طاعَتُهُ بمَعْصِيةٍ، فلا تُطِعه؛ لأَنَّكَ تَعبدُ الله، لا تَعْبُدُ أباك، وإذا كنتَ تعبدُ الله، فلا بُدَّ أن تُقدِّم طاعتَهُ على طاعةٍ كلِّ أحدٍ.

ولو أَمَرَكَ الأميرُ بِمَعصيةِ اللهِ، فلا تُطِعْهُ؛ لأنكَ تعبدُ اللهَ، والطاعَةُ عِبادَةٌ، فلو أَطَعْتَهُ في معصِيةِ اللهِ لعَبَدْتَهُ معَ اللهِ، ولذلك كلَّ مَن أطاعَ أحدًا في مَعْصِيةِ اللهِ فلو أَطَعْتَهُ في معصِيةِ اللهِ لعَبَدْتَهُ معَ اللهِ، ولذلك كلَّ مَن أطاعَ أحدًا في مَعْصِيةِ اللهِ فلو عبدٌ لهُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ اَتَّخَدَرُوا أَحْبَارَهُمْ ﴾ يَعْنِي العُلماء، ﴿ وَرُهْبَكَ هُمْ ﴾ يعني العُبّادَ ﴿ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١]، قالَ عَدِيٌّ بنُ حاتِم للرَّسولِ عَلَيْهِ: إنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ إِلَيْ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ إِلَيْ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ إِلَيْ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ إِللهِ إِللهِ إِللهِ اللهُ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ إِللهُ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ إِلَيْ لَلْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) شرح ثلاثة الأصول، لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص: ٤٤).

فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتْهُمْ»(١).

إذن طاعَةُ غيرِ اللهِ في معصِيَةِ اللهِ عبادَةٌ لَهُ، فالمؤمنُ يقولُ: أنا لا أعْبُدُ إلَّا اللهُ، ولو أَمَرَنِي أقرَبُ الناسِ إِلَيَّ، وأَوْجَبُهُم طاعَةً، فإنَّنِي لا أُطِيعُهُ في مَعْصِيَةِ اللهِ.

ولا يَقُلْ قائل: يَرِدُ علَى كلامِكَ الرسولُ عَيَاهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ؛ لأنَّ الرسولَ لا يأمُرُ به بمَعْصِيةٍ أَبدًا، فالرَّسولُ عَلَيْ لا يأمُرُ إلا بِمَا يُرْضِي الله، قال تعالى: ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّه ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللّه عَلَيْ إلا يَعَالَى: ﴿ فَقَيه هذا إشكالُ مع قولِه: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إلا إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إلا إِيَّاكَ.

لكِنْ يُرَدُّ عليه أنَّكَ تَسْتَعِينَ بالرَّجُلِ فتقول: يا فُلانُ أُعِنِّي عَلَى حَمْلِ متَاعِي إلى السَّيَّارَةِ. يعني أنَّكَ تَسْتِعِينُ اللهَ فِيهَا لا يَقْدِرُ عليهِ إلَّا اللهُ، فهذَا لَا يُمْكِنُ أَن تَسْتَعِينَ عَيْرَ اللهِ فيه، لكن تَسْتَعِينُ مَخْلُوقًا فيها يَقْدِرُ عليه هذا جائزٌ، فالإنسانُ يأخُذُ الدواءَ وهو مَرِيضٌ ليُشْفَى، والشَّافِي هُو اللهُ وهذا الدَّواءُ سببٌ.

أيضًا أنتَ تقولُ لفُلانٍ: أعِنِّي. فيُعينُك، فهذَا الشَّخْصُ سببٌ، فلا يُنَافِي قولَهُ: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْنَعِينُ ﴾.

قوله: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ يعْنِي: تَسَأَلُ اللهَ هِدَايَةَ التَّوْفِيقِ وهدَايَةَ الإرشادِ، يعْنِي: تَسَأَلُ اللهُ أَن يُعْلَمِّكَ، وأن يُوفِّقَكَ للعَمَلِ، فكم مِنْ إنسانٍ هُدِي وَتَعَلَّم وعَرَف، ولكنه لم يُهْدَ هِدَايَةَ التَّوفِيقِ، استَمِعْ للقرآنِ: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ وَتَعَلَّم وعَرَف، ولكنه لم يُهْدَ هِدَايَةَ التَّوفِيقِ، استَمِعْ للقرآنِ: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعًا، لكِن فَاسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [فصلت:١٧]، هَدَيْنَاهُم هِدايَةَ الإرشادِ والدَّلالَةِ مَعًا، لكِن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١٧/ ٩٢، رقم ٢١٨).

استَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدَى.

إذن أنتَ إذا قُلْتَ: ﴿ آهْدِنَا آلْمِيرَطَ آلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فإنك تُريدُ الإرشاد، وهو الدَّلالَة، والتَّوفِيق وهو العَمَل، ولذلك أقولُ وأخَصُّ بذلِكَ النَّحْوِيِّينَ: لم يَقُلْ: «اهْدِنَا إلى الصِّراطِ»، بل قال: ﴿ آهْدِنَا آلْمِيرَطَ ﴾ لِيَشْمَلَ الهدايةَ إليهِ، والهِدَايةَ فيه، فأنتَ حينها تسألُ الله إذا قُلْتَ: ﴿ آهْدِنَا آلْمِيرَطَ آلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فإنك تسألُ الله عِلمًا نافِعًا، وعَمَلًا صالحًا.

قوله: ﴿الْمُسْتَغِيمَ﴾ أيك الذي لا عِوجَ فيهِ، وهُو ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ والذين أَنْعَمَ اللهُ عليهِمْ فُصِّلُوا في سُورَةِ النساءِ، فَقالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالدّينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّانَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيّانَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيّانَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيّانَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَكُولُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيّانَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَكُولُولَهُ فَا وَلَكَيْكُ وَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

قوله: ﴿ غَيْرِ آلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ وهو لاء هُمُ الذينَ حُرِمُوا هداية التَّوفِيقِ ﴿ وَلا الشَيَآلِينَ ﴾ وهؤلاء الَّذِينَ حُرِمُوا هداية الإرشادِ. والَّذِينَ حُرِمُوا هداية التَّوفِيقِ وهم المغضوبُ عليهِمْ – هم الَّذِينَ عَلِمُوا الحقَّ، ولم يَعْمَلُوا بِهِ، وعلى رأسِهِمُ البهودُ، والضالُّون هم الَّذِينَ أرادُوا الحَقَّ، وعَلَى رأسِهِمُ النَّصَارَى، ولكني أقولُ: النصارَى قَبْلَ أن يُبعَثَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ هُمُ الضَّالُونَ، أمَّا بعدَ بعنَةِ الرسولِ عَلَيْهِ الضَّالُونَ، أمَّا بعدَ بعنَةِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَى وَتَكْذِيبِهِم إياهُ فَهُم مِنَ القِسْمِ الأوَّلِ الذين هُمُ المغضوبُ عليهِمْ، واليهودُ مغضُوبٌ عليهِمْ، واليهودُ مغضُوبٌ عليهِمْ، واليهودُ والنَّصَارَى كلَّهُم كذَّبُوا الرُّسُلَ، يعني النَّصارَى كذَّبُوا الرُّسُلَ لتَكْذِيبِهِمْ عيسى ومحمَّدًا، واليهودُ كذَّبُوا الرسلَ لتَكْذِيبِهِمْ عيسى ومحمَّدًا.

إذن نُعْطِيكُم قاعِدَةً: المغضوبُ عليهِمْ: كلُّ مَن عَلِمَ الحَتَّ، ولم يعْمَلْ بِهِ، والضالُّونَ: كلُّ مَنْ أرادَ الحَقَّ، ولم يُوَفَّقْ له، يَعْنِي ضَلَّ عَنْهُ.

إذن أقسامُ الناسِ ثلاثةٌ:

الأوَّل: مَن عَلِمَ الحَقَّ وعَمِلَ به، وهؤلاء الذين أنْعَمَ اللهُ عليهِمْ. الثاني: مَن عَلِمَ الحَقَّ واستَكْبَرَ عنه، وهؤلاءِ المَغْضُوبُ عليهِمْ. الثالث: مَن لم يَعْلَم الحَقَّ، وضلَّ عنه، وهؤلاء الضالُّونَ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.





## الدرس الأوَّل:

إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانِ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مَن تَأَمَّلَ أَوَّلَ سُورةِ البَقَرةِ تَبَيَّنَ له أَنَّ اللهَ قَسَمَ الناسَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: مُؤْمِنٍ ظَاهِرًا وبَاطِنًا، وكَافِرٍ ظاهرًا وبَاطِنًا، ومُنافِقٍ؛ مُؤْمِن ظَاهِرًا كَافِر بَاطِنًا، ففي قولِه تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْمَصَنَّ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَى لِشَقِينَ ۚ ثَنَ الْذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَا رَنَّهُ مُنْ يُنفِقُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَا رَنَّهُ مُن يُنفِقُونَ فِي اللَّيْفِ وَيُونُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبَلِكَ وَبَا لِآخِرَةِ مُمْ يُوقِنُونَ السَّالَةِ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبلِكَ وَبَا لِآخِرَةِ مُمْ يُوقِنُونَ اللَّيَاتُ تَذْكُرُ المُؤْمِنِينَ أُولَا إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبلِكَ وَبَا لِآياتُ تَذْكُرُ المُؤْمِنِينَ أَوْلَةٍ فِي اللَّهِ مِن يَقِهِمُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٢-٥] هذهِ الآياتُ تَذْكُرُ المُؤْمِنِينَ ظَاهِرًا وبَاطِنًا.

وفي قولِه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَنَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة:٦-٧] هاتانِ الآيتانِ تشمل مَن كانَ كافرًا ظَاهِرًا وبَاطِنًا، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآياتِ، هذا في المُنافِقِينَ عَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآياتِ، هذا في المُنافِقِينَ الذين آمنوا ظَاهِرًا وكَفَروا بَاطِنًا.

وفي الآياتِ الأُولَى التي هي في ذِكْرِ المُؤْمِنِينَ ظَاهِرًا وبَاطِنًا ذَكَرَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ أَنَّ هَذَا القُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ، فقال تعالى: هذا القُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ، فقال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فكيف نُوفِقُ بينَ الآيتينِ، أَنْ يقولَ هنا: ﴿ هُدُى تِنفِقِينَ ﴾، وفي آيةٍ أُخرى: ﴿ هُدُى لِلنَّاسِ ﴾ عمومًا؛ المُتَقِينَ وغَيْرِهم؟

نُوَفِّق بينَهما أن معنَى كونِه هُدًى للناسِ أيْ: دَلِيلًا للنَّاسِ، يَدُهُم على الخيرِ ويُجَنِّنُه، وكذلك يَدُهُم على مواقع الشرِّ ويُبَيِّنُها، لكن يُرَغِّبُ في الخيرِ ويُجَذِّرُ من الشرِّ، وكُنِيِّنُه، وكذلك يَدُهُم على مواقع الشرِّ ويُبَيِّنُها، لكن يُرَغِّبُ في الخيرِ ويُجَذِّرُ من الشرِّ، وكُلُّ الناسِ يحصل لهم ذلك بالقرآنِ، وأمَّا قوله: ﴿ هُدَى تِنْتَفِعُنَ ﴾ فالمرادُ بالهِدايةِ هنا هِدايةُ التوفيقِ، يعني أن المتقين يُوفَّقون فيَهْتَدُونَ به وَيَنْتَفِعُون به.

فالْتَّقُونَ هم الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بالقرآنِ، وكُلَّما ازْدَادَ الإنسانُ تُقَى ازْدَادَ انتفاعًا بالقرآنِ في حِفْظِه وفَهْمِه والعَمَلِ به.

وقولُه: ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾، الغَيْبُ: أَيْ: ما غابَ عن الأبصارِ مِمَّا أَخْبَرَ اللهُ به، كاليوم الآخِرِ والجَزَاءِ والجَنَّةِ والنارِ، وأما المُشاهَدُ فكلُّ إِنسانٍ يُؤْمِنُ به، فكُلُّ إنسانٍ

ويُذْكَرُ أَن رَجُلينِ منهم أرادا النَّوْمَ، فقال أَحَدُهما للآخَرِ: أخشى أَن نَغْلَطَ إِذَا استيقظنا مِن النومِ، فلا أَدْرِي هل أَنا نَفْسِي أَو أنت، فقال أَحَدُهما: ليَرْبِطَ كُلُّ واحدٍ مِنَّا حبلًا، فارْبِط أنت مثلًا حَبْلًا أحمرَ، وأَنا أَرْبِطُ حبلًا أَخْضَرَ من أجلِ إِذَا قُمْنَا لا نَغْلَطُ ولا نَحْسَبُ أَنَّكَ أَنا، وأَنا أَنتَ.

فهل يُمْكِنُ أن يقالَ لهؤلاء: إنهم عُقلاء؟ وهم يُنْكرونَ كلَّ شيءٍ مَحْسوسٍ، فتَقولُ له: هذه الشمسُ، فيقولُ: لا، لَعَلَّها القَمَرُ، وتقول: هذه سيارة، يقولُ: ما أدري، ربها تكون هذه طيارةً أو ربها تكون مُسَجِّلًا، أو ربها تكون مِذْياعًا، ومع ذلك يقولون عن أنفسهم: إنهم عُقَلاء.

أقول: إن الأشياءَ المحسوسةَ لا يُنْكِرُها إلا شَخْصٌ مُكابِرٌ مثل السُّفُسُطائيةِ، أما الأشياءُ الغَيْبِيَّةُ، فهي التي يُمْدَحُ على الإيهانِ بها أو يُذَمُّ.

قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، يعني يَسْتَوِي عليهم الإنذارُ وعَدَمُه، فلن يُؤْمِنَ سواءٌ أنذرتَ أم لم تُنْذِر، وهذه الآيةُ مُشْكِلةٌ مع الواقع، فإنَّ مِن الكُفَّارِ مَن أَنْذَرَهُ النبيُّ عَلَيْهُ وآمَنَ، ومنهم مَن أَنْذَرَه فلم يُؤْمِن، وممَّن

أَنْذَرَه الرَّسولُ فَآمَنَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، كَانَ كَافِرًا مُنكِرًا للدعوةِ الإسلاميةِ، فَمَنَّ اللهُ عليه بالهِدايةِ فَأَسْلَمَ، ومنهم مَن أَنْذَرَه فلم يُؤْمِن، مثل عَمِّه أبي لَمَّبِ عَمِّ النبيِّ عَينهِ النبيِّ عَينهِ الضَلاهُ وَالكنه لم يُؤْمِنْ. إذن كيف نُوفِّق بينَ عَينهِ الصَّلاهُ وَالكنه لم يُؤْمِنْ. إذن كيف نُوفِّق بينَ قولِه تعالى: ﴿إِنَّ الذِيكَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾، وبين قولِه تعالى: ﴿إِنَّ الذِيكَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾، وبين مَن أنذره النبيُّ عَلَيْهِمْ فَآمن؟

نُوفِّق بينهما فنقول: المرادُ بالآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ المرادُ بهم الذين حَقَّت عليهم كلِمةُ العَذَابِ، يعني: وَجَبَت عليهم كلمةُ العذابِ، وأنهم لا يُؤْمِنونَ، ودَلِيلُ هذا قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

و يَجِبُ عليك -أيها المُؤْمِنُ - أن تَعْلَمَ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ كلامَ اللهِ عَنَّقَجَلَّ وما صَدَرَ عن رسولِه لا يُمْكِنُ أَبدًا أَن يَتَناقَضَ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا عن رسولِه لا يُمْكِنُ أَبدًا أَن يَتَناقَضَ، لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِي اللهِ تعالى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

واللهُ عَنَّوَجَلَّ جَعَلَ فِي القرآنِ أشياءَ مُتشابهةً من أجلِ الابتلاءِ والامتحانِ؛ لأنَّ المؤمنين يقولون: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾، ولا يُمْكِنُ أن يَتناقَض، وأما الذين في قُلوبِهم زيغٌ فيَتَبعون هذا المُتشابِه، ويأخذون منه قَدْحًا في القرآنِ الكريم، كما قالَ تعالى: ﴿ هُوَ الَذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَاينتُ مُخْكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا أَا فَالَابِهِ وَالْفَرِيمَ وَمُا يَعْلَمُ تَأْمِدُ وَلَا يُعَلَمُ اللهِ وَالْفِهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ اللهِ وَمُا يَعْلَمُ تَأُويلِهُ وَ اللهِ الْمِنْ فَهُ اللهِ اللهِ وَالْفِهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلِهُ وَاللهُ مَن فَي اللهِ وَاللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلِهُ وَاللهُ وَاللهُ مُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ [آل عمران:٧].

ثم قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ ﴾ (مِن) هنا للتّبْعِيضِ، أيْ بَعْضُ الناسِ وهم المنافقون ﴿ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْلّاخِرِ ﴾ أي: بالسنتهم ﴿ وَمَا لَمُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ، أي: بقلوبهم، فهم يقولون بالسنتهم: إنهم مؤمنون، ولكنهم غيرُ مؤمنين بقلوبهم، وهؤلاء هم المنافقون الحُلَّص، وهناك أُناسٌ قالوا: آمنا، فقال اللهُ لرسولِه: ﴿ وَلَلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن فُولُوا آسَلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]، هؤلاء أحسنُ حالًا من المُنافِقِينَ؛ لأن اللهَ قال فيهم: ﴿ وَلَمّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ و (لَيّا) تُفيدُ الانتفاء مع قُرْبِ الوُقوع، يعني أنه لم يَدْخُل، ولكنه قَرِيبًا يَدْخُل، فهؤلاء يقولونَ: آمنا باللهِ وباليومِ الآخِرِ بألسِنتِهِم، ولكنهم ليسوا بمُؤْمِنِينَ في ذلكَ بقُلوبِم.

والعَجَبُ أن هؤلاء المُنافِقِينَ يَقُولُونَ هذا القَوْلَ وَيَحْلِفُونَ عَلَيهِ ويَشْهَدُونَ بِهِ، ولكنهم يَحْلِفُونَ على الكَذِب وهم يَعْلَمُونَ، فاسْتَمِع إلى قولِ اللهِ تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ ﴿ [المنافقون: ١]، شهادةً مُؤكَّدَة بـ (إِنَّ)؛ واللهِ نَشْهَدُ إنك لرَسولُ اللهِ، فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ لَرَسُولُهُ، وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنكِفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، لكاذبون في قولِهم: إنهم يَشْهَدُونَ أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ.

وهنا نَسْأَلُ: مَا فَائِدَةُ إِدِ حَالِ قُولِهِ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ قبلَ إبطالِ قَوْلِهم في قولِه: ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ ؟ أو بطريقة أخرى: ما الفائدة من إدخال قولِه: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ وتكذيبِ اللهِ لهم في قُولِه: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ مَا الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ ؟ في قُولِه: ﴿ وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ ؟

الجواب: لو كانَ سياقُ الآيةِ: قالوا: نَشْهَدُ إنك لرسولُه واللهُ يَشْهَدُ إن المنافقين

لكاذبون، لتَوَهَّم الواهم أنَّ الله يَشْهَدُ بشَهادةِ المُنافِقِينَ بأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، يعني يَشْهَدُ بأنهم كَاذِبون بأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وهذا لا يُمْكِنُ أن يَقَعَ، ولهذا بَدَأَ اللهُ بإثباتِ رسالتِه قبلَ أن يَأْتِي بإبطالِ قَوْلِهم؛ لئلا يَخْصُلَ هذا المَحْذُورَ. والسببُ في أنَّهم يَحْلِفُون ويشهدون بأنه رسولُ اللهِ أنهم ﴿ المَّخَذُولَ أَيْنَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ [المنافقون: ٢]، الأَيْمانُ سِلاحٌ أمامَ الناسِ، وبهذا إذا رأيتَ اللِّسانَ يُكْثِرُ الأيهانَ في إثباتِ ما يَقولُ، فَاتَّهِمْه ليسَ بالنفاقِ، ولكن اتهمه بالكذِب.

فإذا كان كُلَّما تَكلَّم قامَ وحَلَفَ فمعناهُ أنه غيرُ وَاثِقٍ من نَفْسِه، و لا يَرَى أن الناسَ يَثِقُونَ به إلا بالأَيْمانِ، فاتهمه، فلا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَحْلِفَ إلا على أَمْرٍ هامِّ جدَّا، أو إذا طُلِبَ منه أن يَحْلِفَ، أما أنْ يَحْلِفَ في كلِّ أمرِ فهذا خَطَأٌ.

صِفاتُ الْمنافِقِينَ:

هؤلاء المُنافِقونَ ذَكَرَ اللهُ فيهم أوصافًا متعددةً هي:

أولًا: ادَّعُوا الإيمانَ وهم كَاذِبونَ.

ثانيًا: يُخادِعونَ اللهَ والذين آمنوا، والجِدَاعُ والمَكْرُ والكَيْدُ معناها مُتقارِبٌ، أي يأتون بالأشياء خُدْعة ليَنْخَدِعَ بهم مَن يَنْخَدِعُ، ولكنهم إذا خادعوا الله والرسول والمؤمنين فإنها يَخْدَعون أنفُسَهم، أما الله والمؤمنون فلن يَنْخَدِعوا، ولن يَنْطَلِيَ عليهم باطلُ هؤلاء وكُفْرُهم.

ثالثًا: مَرَضُ القُلوبِ، ﴿فِ قُلُوبِم مَّرَثُ ﴾ [البقرة: ١٠]، ومرضُ القَلْبِ ليسَ هو الأَلَمَ الذي يُحِثُ به الإنسانُ أحيانًا في قلبِه، فهذا مَرَضٌ جَسَدِيٌّ يكونُ في المُؤْمِنِينَ ويكونُ في غيرِ المؤمنين، لكنْ مرضُ القَلْبِ هو المَرَضُ الدِّينِيُّ، ويكونُ في شيئين: في شُبُهاتٍ

وإراداتٍ، وإن شئتَ فقُل: شَهَوات.

أما الشُّبهات فهي الشكوكُ التي مَنْشَؤُها الجَهْلُ، فيكونُ عند الإنسانِ شُكوكٌ في أمرٍ يَجِبُ يَقِينُه فيه، فيتَرَدَّد هل هناك بَعْثُ أو لا؟ هل هناك جَنَّةٌ أو نَارٌ أو لا؟ هل هناك رَبُّ أو لا؟ هل هناك كذا؟ هل هناك كذا من أُمورِ الغيبِ؟ نقول: هذا مَرَضُ شُبهات.

أما مرض الإرادات فأن يكونَ الإنسان عالمًا بالحقِّ لكنه لا يُرِيدُه، يعلم مثلًا أن الخَمْرَ حرامٌ ولكنه يَسْرِق، ويعلم أن الزنا حرام ولكنه يَسْرِق، ويعلم أن الزنا حرام ولكنه يَرْنِي، ويعلم أن قتْلَ النفسِ حَرَامٌ ولكنّه يَقْتُل، فهذا مَرَضُ إرادةٍ، أي أنه لا يُرِيدُ الخيرَ، وإنها يُرِيدُ الشرَّ، ويُسَمِّيهِ بعضُ العلماءِ شَهْوةً، والشهوةُ هنا بمعنى الإرادةِ.

هؤلاء المنافقون في قُلوبِهم مرضٌ، أي: مرضٌ عظيمٌ، وهو مَرَضُ الشكّ والعياذُ باللهِ ومَرَضُ سُوءِ القَصْدِ، فإنهم لا يُرِيدونَ الحَيْرَ للمُسْلِمِينَ أَبدًا، وإنها يُرِيدونَ الشَّرَ بقَدْرِ ما يَستطيعُونَ، فمن صِفاتِهم الإفسادُ في الأرضِ، يُفْسِدونَ في الأرضِ بالمَعاصِي والجِداعِ والكَيْدِ للمُؤْمِنِينَ ومُوالاةِ الكافرين، لكن إذا قِيلَ لهم: لا تُفْسِدوا في الأرض فإنهم يقولون: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾، فيُواطِئون أعداءَ اللهِ ويُمالِئُونَهم على أولياءِ اللهِ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.

## الدرس الثاني:

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعْلَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة:١٨٠].

﴿ كُتِبَ ﴾ بِمَعْنى: فرضَ، والدَّلِيلُ على أنَّ ﴿ كُتِبَ ﴾ بِمَعنى فرضَ قولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ يعْنِي: إذا نَزَلَ الموتُ بالإنسانِ.

﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ الخَيْرُ: هُوَ المالُ الكثيرُ.

﴿ٱلْوَصِيَّةُ ﴾ بالرَّفْعِ نائبُ فاعِلٍ.

﴿ كُتِبَ ﴾ فهِي المكتُوبَةُ، يعني: فُرِضَتْ عليكُم الوصِيَّةُ، لِمِنْ؟ ﴿ لِلْوَالِدَيْنِ ﴾: الأمِّ والأبِ.

﴿ وَٱلْأَفْرَيِينَ ﴾ مِثْلُ الأخِ والعَمِّ، وابنِ الأخِ، وما أشبَه ذلِكَ.

﴿ بِأَلْمَعْرُونِ ﴾ أي: بها جَرَى به العُرفَ.

﴿ حَقًّا ﴾ أي: مؤكَّدًا، ﴿ عَلَى ٱلمُنَّقِينَ ﴾: على الذِينَ يتَّقُونَ اللهَ.

هذه الآيةُ أُكِّدَ فيهَا الوجوبُ من عِدَّةِ أَوْجُهِ:

أُولًا: مِنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

ثانيًا: من قَولِهِ: ﴿حَقًّا ﴾.

ثَالثًا: مِن قولِهِ: ﴿عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

فيتَبَيَّنُ بذلِكَ أن هذِهِ الوصِيَّةَ من علامَاتِ التَّقْوى، وأن عَدَمَ القِيامِ بها مُنَافٍ للتَّقْوَى.

فقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ يعْنِي أن الإنسانَ يجِبُ عليهِ عندَ موتِهِ أن يُوصِيَ لوالِدَيْهِ، وأن يُوصِيَ للأقْربينَ مِنْ قَرابَتِهِ فَرْضًا واجِبًا ﴿ عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

فإن قِيلَ: هَلْ هذِهِ الوصِيَّةُ بَقِيَتْ أو لَا؟

فالجواب: هَذِه الوصِيَّةُ بَقِيَتْ في بعضٍ دون بعْضٍ، فمَن كانَ وارِثًا مِنْ هؤلاءِ فإنَّ الوصِيَّةَ في حَقِّه لم تَبْقَ؛ لأن اللهَ حدَّدَ للوارِثِ ما يستَحِقُّهُ مِنْ تَرِكَةِ الميِّتِ؛ ولهذا جاء الحديثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ وَلِهذا جاء الحديثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ وَلِهذا جاء أَحْدَيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ وَلِهذا جَاءً أَحْدَيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ»(١).

فَمْثَلًا: لُو أَنَّ الْإِنسَانَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ أُوصَى لأبيهِ بشِّيءٍ مِنْ مَالِهِ، مثلُ أَن يقولَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧، رقم ٢٢٣٤٨)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في تضمين العور، رقم (٣٥٦٥)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (٢١٢٠)، والنسائي: كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث، رقم (٣٦٤١)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧١٣).

سيَّارَتِي هذه لأبِي وَصِيَّة، ثمَّ ماتَ، فهَلْ تُنفَّذُ هذِهِ الوصِيَّةُ؟ لا تُنفَّذُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

ولو كان عِنْدَ الإنسانِ جَدُّ وله أَبٌ، فأَوْصَى عندَ موتِهِ بهذِه السَّيَّارَةِ لجَدِّهِ وهو رَجُلٌ غَنِيٌّ، والسيارَةُ لا تُسَاوي شيئًا بالنسبَةِ لبَقِيَّةِ مالِهِ، فهَلْ هذا يجوزُ أو لا؟

الجواب: ظاهِرُ الآيةِ أَنَّه يجِبُ؛ لأن هذا الجَدَّ مِنَ الأَقْرَبِينَ وليسَ بوارِثِ، ولهذا ذَهَبَ بعضُ العُلمَاءِ إلى أنه إذا ماتَ الإنسانُ عن ابنيْنِ، وله ابنٌ ثالِثٌ ماتَ قَبْلَه، ولا بنِهِ الثالِثُ أبنَاءٌ؛ أنه يجِبُ أن يُوصِي لأبناءِ ابنِهِ؛ لأنهم مِنَ الأَقْرَبِينَ.

والعلماءُ مختلِفُونَ في هذِه الآيةِ، فمنهُمْ من قالَ: إنّها منْسُوخَةٌ نَهَائِيًّا، ومنهم مَنْ قالَ: إنّها مخْصُوصَةٌ. فالذينَ قالُوا: إنها منْسُوخَةٌ، قالوا: لا تجِبُ الوصيَّةُ للأقْرَبينَ مطْلَقًا، سواءٌ كانُوا وارِثِينَ أو غيرَ وارِثِينَ، والذين قالُوا: إنها مخصَّصَةٌ، قالُوا: تجِبُ الوصيَّةُ للأقْرَبِينَ، ولا تجوزُ للوارِثِينَ، وإلى هذا ذهَبَ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضَالِيلَةَ عَنْهَا، وقولُهُ قويٌّ؛ لأنَّ اللهَ أكَّدَ هذا الفَرْقَ بقولِهِ: ﴿ كُتِبَ ﴾ و ﴿ حَقًا عَلَى ٱلمُنَّقِينَ ﴾.

ورَأْي جُمهور العُلماءِ أنَّها منْسُوخَةُ، ولكِنَّ بعضَ العُلماءِ قالَ: إنَّها مُحُصَّصَةٌ، ولكِنَّ بعضَ العُلماءِ قالَ: إنَّها مُحُصَّصَةٌ، وإنها يَخْرُجُ مِنْها الوالِدُ الوارِثُ، والأقْرَبُ الوارِثُ، وأما مَنْ لم يَرِثْ فإنَّه تجِبُ الوصِيَّةُ لَهُ، ولكن ليسَ بحَدٍّ مُعَيَّنٍ، بل بِهَا أرادَ المُوصِي والله أعلم.

## أَقْسَامُ الوصِيَّةِ:

قالَ العُلماءِ رَحْمَهُ وَاللَّهُ: تَنْقَسِمُ الوصِيَّةُ إلى خَمْسَةِ أَقسامٍ: الأُوَّلُ: وَصِيَّةٌ واجِبَةٌ.

الثاني: وصِيَّةٌ محرَّمَةٌ.

الثالث: وَصِيَّةٌ مستَحَبَّةٌ.

الرابع: وصِيَّةٌ مكْرُوهَةٌ.

الخامس: وصِيَّةٌ مباحَةٌ وجائِزَةٌ.

إذن تجْرِي فيهَا الأحكامُ الخَمْسَةُ؛ لأنَّ الأحكامَ التَّكْلِيفِيَّةَ خَمَسَةٌ: الواجِبُ، والمحَرَّمُ، والمنْدُوبُ أو المستَحَبُّ، والمكْرُوهُ، والمبَاحُ.

فإن قيل: مَتَى تكونُ الوصِيَّةُ واجِبَةً؟

قلنا: قالَ العلماءُ: تكونُ واجِبَةً فيهَا إذا كانَ على الإنسانِ حَقٌّ لا يَثْبُتُ إلا بِهَا.

مثَالُهَا: أن يوصِيَ فيقُول: إن فِي ذِمَّتِي لفُلانِ كذَا وكذا؛ لأنه لو ماتَ ثم جاءَ المُقْرِضُ، وادَّعَى على الورَثَةِ أن فِي ذِمَّةِ الميِّتِ ألفَ رِيالٍ، ولم يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ؛ ضاعَ حَقُّهُ، ولهذا قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي ولهذا قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (())، فهذِه هِي الوَصِيَّةُ الواجِبَةُ.

أما الوَصِيَّةُ المَحَرَّمَةُ فهِي أَن يُوصِيَ بشيءٍ مُحَرَّمٍ، أَو أَن يُوصِيَ لوارِثٍ، أو أَن يُوصِيَ لوارِثٍ، أو أَن يُوصِيَ بزائدٍ عَنِ الثَّلُثِ.

مثالُ الأُوَّلِ: أَن يُوصِيَ بهالِ للكَنائسِ -مثلًا- وهو مُسْلِمٌ، فهَذِهِ الوصِيَّةُ حرَامٌ، أُو يُوصِيَ بهالِ للكَنائسِ -مثلًا- وهو مُسْلِمٌ، فهَذِهِ الوصِيَّةُ حرَامٌ، أُو يُوصِيَ بهالٍ للمُغَنِّينَ، فهذَا حَرامٌ؛ لأنَّ الله قالَ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوى وَلا نَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِثْدِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي ﷺ: **«وصية الرجل مكتوبة عنده»** رقم (٢٥٨٧)، ومسلم: في أول كتاب الوصية، رقم (١٦٢٧).

ومثالُ الثّانِي -أن يوصِيَ لوارِثٍ-: مثل أن يقولَ: أوْصَيْتُ لا بْنِي بِكَذَا وكذَا، وله وارِثٌ وله أبناء آخرون، فإن ذلِكَ حَرَامٌ، أو يقول: أوْصَيْتُ لا بْنَتِي بِكَذَا وكذَا، وله وارِثٌ غيرها، فإن ذلِكَ حرَامٌ؛ لأن هذا مِنْ تَعَدِّي حدودِ اللهِ؛ فإنَّ اللهَ فرَضَ لكُلِّ وارِثٍ ما اقتَضَتْ حِكْمتُهُ أن يكونَ لَهُ، وقالَ: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُو خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمَ وَمَن يُعْمِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمَ وَلَهُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ وَالناء: ١٤-١٤].

والفرائضُ والموارِيثُ قد حدَّدَها اللهُ عَرَّوَجَلَ، لكِنْ لو أَنَّ سائِلًا سألَ: ما تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ له ثَلاثَةُ أَبناءِ؛ الابنُ الأوَّلُ بلَغَ عشرينَ سنَةً، وطلَبَ النِّكاحَ، فزَوَّجَهُ أبوه بخَمْسينَ أَلفًا، والابنُ الثَّانِي بلَغَ ثَمَانِيَ عشْرَةَ سنَةً، وطلَبَ النِّكاحَ، فقَالَ أَبُوهُ: أَنا لَم أُزُوِّجْ أَخاكَ إلَّا حينَ بلَغَ العِشرينَ، فقالَ: يا أبِي، ولكِنِّي الآن أطلُبُ النِّكاحَ، وُجْنِي، فإذا كانَ أُخِي تأخَّر في تَزَوُّجِهِ إلى عِشرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأخَر، زَوِّجْهِ إلى عِشرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأخَر، زَوِّجْهِ إلى عِشرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأخَر، وَقَالَ : يَا أَبِي، فَهَلْ يَجِبُ على أَبِيهِ أَن يُزَوِّجِهِ إلى عِشرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأخَر، وَقَالَ اللهُ عَشْرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأخَر، وَقَالَ اللهُ عُشْرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأخَر، وَقَالَ اللهُ عَشْرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأخَر، وَقَالَ اللهُ عَشْرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأخَر، وَقَالَ اللهُ عَشْرينَ سَنَةً، فأنا لا أُريدُ أَن أَتأَنْهُ وَقَالَ اللهُ الله

نقول: نعم، يجِبُ أَن يُزَوِّجَ، ولا يُعَدُّ ذلكَ محابَاةً لهذا الابنِ. فَلا يقُولُ قائلٌ: إِنَّه لم يُزَوِّجِ الأُوَّلَ هو الذِي اختارَ النَّوِّبِ الأَوَّلُ هو الذِي اختارَ لنَفْسِهِ التَأْخُرَ، أَمَّا هذا فيَطْلُبُ النِّكاحَ في هذه السنِّ فيَجِبُ على أبيهِ أَن يُزَوِّجَهُ.

فإن قِيلَ: إذا كانَ لهذا الرَّجُلِ ابنُ ثالِثٌ، بلغ ستَّ سِنينَ، فهل يجوزُ أن يُوصِيَ لَهُ في تَرِكَتِهِ، فيقول: أوْصَيْتُ لابْنِي فُلان -يعني الصغير - بخَمسينَ أَلْفًا يتَزَوَّجُ بِهَا؟ لانْنِي قَدْ زَوَّجْتُ أخوَيهِ قَبْلَهُ بخَمسينَ أَلْفًا، أو لا؟

فالجواب: لا يجوزُ، فهذَه من الوَصِيَّةِ للوارثِ، نقولُ: لا يجِلُّ لَهُ أَن يُوصِيَ لهٰذَا الابنِ الصغيرِ بها زوَّجَ به أَخَوَيهِ مِنَ المهْرِ؛ لأن المهْرَ مِنَ النفَقَةِ، وهذا الصغيرُ لم يبْلُغْ أن يكون مستَحِقًا لهذه النفَقَةِ، وعلى هذا: فلا يجِلُّ أن يوصِيَ لهذَا الصغيرِ بِهَا يقابِلُ ما زَوَّجَ به أَخَوَيهِ الكَبِيرَيْنِ، ولو أَوْصَى بذلكَ كانَ آثِهًا، ولأَخَويهِ أَن يُرَدَّا الوصِيَّة، ويبْطِلاهَا؛ لأنها وصِيَّةٌ لوارِثٍ.

فإن قال قائلٌ: كيفَ تقولونَ: إن الوصِيَّةَ للوارِثِ حرَامٌ، وأنتم تقولونَ: إن الوارِثِ حرَامٌ، وأنتم تقولونَ: إن الوارِثَ بالخيارِ؛ إن شاءَ أمْضَاهَا، وأعطاهَا مَن وُصِّي له بِهَا، وإنْ شاءَ رَدَّهَا، فكيفَ تقولونَ: إنَّها حرَامٌ؟

قلنا: إنها حَرامٌ لأن الورَثَةَ قَدْ يستَحْيُونَ ويخجَلُونَ أَن يَرُدُّوا وصِيَّةَ مورِّثِهِم؛ لأنَّهم ورِثُوا المالَ منه، فتَجِدُ الواحِدَ يخجَلُ ويقولُ: لماذَا أرُدُّ وصِيَّتَهُ لهذَا الوارِثِ، وأنا إنها وَرِثْتُ المالَ منه؟ فلهذا جاءَ التَّحْرِيمُ، فلا يجوزُ للإنسانِ أَن يُوصِيَ لأحدٍ مِنَ الورَثَةِ.

وأما الثالث: فهو أن يُوصِيَ بزائدٍ عَنِ الثَّلُثِ، فهذا أيضًا حرَامٌ، فَيَحْرُم أن يوصِيَ بزائدٍ عن الثُّلُثِ، فلو قالَ: أوصَيتُ بنِصْ فِ مَالِي للمجاهِدِينَ في سبيلِ اللهِ، فالوصِيَّة حرَامٌ، ولا تجوزُ، ودليلُ ذلك أن سَعْدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ استَأذنَ النَّبِيَّ فالوصِيَّة حرَامٌ، ولا تجوزُ، ودليلُ ذلك أن سَعْدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ استَأذنَ النَّبِيَّ فالوصِيَّة بنُلُهُ عَلَيْهُ مالِهِ، قالَ: «لَا»، قالَ: فالشَّطْرُ -يعني: النصْف - قال: «لَا»، قالَ: فالشَّطْرُ -يعني: النصْف - قال: «لَا»، قالَ: فالثَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَ مُ مَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، رقم (۲۵۹۲)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (۱٦۲۹).

إذن الوَصِيَّةُ فيها زادَ عنِ التُّلثِ حرَامٌ، فإن أَوْصَى بها زادَ على الثُّلُثِ فهو آثِمٌ وعاصٍ، وقد وَرَدَ الوعيدُ الشَّدِيدُ فيمَنْ جارَ في وَصِيَّتِهِ عندَ موتِهِ.

فإن قال قائل: أليسَ ما زادَ على الثُّلُثِ راجِعًا إلى الورَثَةِ إن شَاءوا أَمْضَوْه، وإن شَاءوا رَدُّوهُ؟! قلنَا: بَلَى.

فإذا قال: إذن كيفَ يكونُ حرَامًا والأمرُ راجِعٌ للورثَةِ؟

فالجوابُ كَمَا أَجَبْنَا فِيهَا سَبَقَ: أَن الورَثَةَ قَدْ يَخجَلُونَ ويُنَفِّذُونَ الوصِيَّةَ مع زيادَتِهَا عَلَى الثَّلُثِ.

وأما الوصِيَّةُ المستَحَبَّةُ: فهي وَصِيَّةُ مَن لَهُ مالٌ كثيرٌ يستَغْنِي بِهِ الورثَةُ، ويكونُ مِقْدارُ الوصيَّةِ الخُمُسَ، والمَالُ كثيرٌ، يسْتَغْنِي بِهِ الوارِثُ، أو المالُ قَلِيلٌ؛ لكن الوارِثَ غَنِيٌ، فهُنَا الوصِيَّةُ مستَحَبَّةٌ.

لكن يجِبُ أَن نَتَنَبَّهُ لقولِنا: «إنها مستَحَبَّةُ بالخُمسِ»، وهذا خِلافُ ما عليه اليومَ أكثرُ الناسِ، حيث يُوصُونَ بالثُّلُثِ، ومعلومٌ أن الثُّلُثَ رُخْصَةٌ جاءتْ بعد مماكسةِ سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ لرَسولِ اللهِ عَلَيْهِ، ولهذا قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضَالِلهُ عَنْهَا: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِلَى الرُّبْع؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ» (١). وأَوْصَى أبو بكرٍ الصِّدِيقِ رَضَالِكَهُ وَنِعْم الأُسوة هُوَ بخُمُسِ مالِه، وقال: «أُوصِى بِمَا رَضِيَ اللهُ لِنَفْسِهِ» (٢)، فأَوْصَى بالخُمُسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (٢٧٤٣)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٦٦، رقم ١٦٣٦٣).

إذن فالسَّهْمُ الذي ينْبَغِي للإنسانِ أن يُوصِيَ به هو الخُمُسُ، وهذه هِيَ الوصِيَّةُ المستحبَّةُ.

وأما الوَصِيَّةُ المكروهَةُ: فقد قالَ العُلماءُ: تُكْرَهُ وصيةُ فَقِيرٍ وارِثُه محتَاجٌ. كإنسانٍ فَقِيرٍ ليسَ عندَهُ مالٌ كَثِيرٌ، ولنَفْرِضْ أن عندَهُ ثَلاثَ مِئةِ رِيالٍ، وَوَارِثُهُ فَقِيرٌ، ومحتاجٌ، فهنا نقولُ: لا تُوصِ بشَيْءٍ، فإذا أوْصَيْتَ بمئةٍ فسَيَتَبَقَّى للوارِثِ مِئتانِ، والوارِثُ محتاجٌ فَقِيرٌ، فدَعِ الوَصِيَّة، «وَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ للتَاسَ»، فحينئذٍ تُكْرَهُ الوصِيَّةُ. فالوَصِيَّةُ المكروهَةُ هي وصِيَّةُ الفقيرِ الَّذِي له وارِثٌ معتَاجٌ.

وأمَّا الوصِيَّةُ المباحَةُ: فإنها وَصِيَّةَ مَن ليسَ له وارِثٌ، ولو أَوْصَى بكُلِّ المالِ، كرَجُلٍ ليس له عَقِبٌ، وليس له آبَاءٌ ولا أمَّهات، وليس لَهُ إِخْوَةٌ، أي: ليسَ له وارِثُ على الإطلاقِ، فالوَصِيَّةُ هنا مباحَةٌ، ولو كانَتْ بجَميع المالِ.



## الدرس الثالث:

الحَمدُ لله رَبِّ العالمَينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّنَ وإمامِ المُتَّقِينَ، وعَلَى اللَّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

﴿ وَأَتِنُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ [البَقَرةِ:١٩٦] وفي هَذَا إشارَةٌ إِلَى أَنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ نَوْعٌ مِنَ الجِهادِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ ولهَذَا قالتْ أُمُّ مِنَ الجِهادِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ ولهَذَا قالتْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضَالِيَّكُ عَنْهَا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -: «هَلْ عَلَى النِّسَاءِ اللهُ عَلَى النِّسَاءِ جَهَادٌ؟ قَالَ: عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ »(١).

﴿ وَأَتِنُوا الْحَبَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البَقَرةِ: ١٩٦] فِي قَوْلِهِ: (أَيَّتُوا) وفِي قَوْلِهِ (للهِ) إشارةٌ إلى اللهِ حصلًى الرُّكْنَيْنِ الأساسِيَّيْنِ فِي العِبادَةِ ألا وهُمَا: الإخلاص للهِ، والمُتابَعَةُ لرَسُولِ اللهِ حصلًى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - فلا بُدَّ لكُلِّ عِبادةٍ مِنْ إخلاصٍ للهِ ومُتابعةٍ لرَسُولِ اللهِ، اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - فلا بُدَّ لكُلِّ عِبادةٍ مِنْ إخلاصٍ للهِ ومُتابعةٍ لرَسُولِ اللهِ، اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهِ عَيْرُهُ فإنَّ عِبادَتَهُ عَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لعَدَمِ الإخلاصِ، دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَمَنْ أشْرَكَ مِعَ اللهِ عَيْرُهُ فإنَّ عِبادَتَهُ عَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لعَدَمِ الإخلاصِ، دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ بَارَكَوَتَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ اللّذِي رَواهُ أبو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ أَنَّ اللهَ قالَ: «أَنَا تَفْرَى اللهُ مَلَ كَامِ اللهُ مَن عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وَشِرْكَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكُنَهُ وَشِرْكَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الشَّرْكَ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة رَضِرًالِلَهُ عَنْهُ.

وأمَّا الْمُتَابَعَةُ لرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- لِمَا رَواهُ البُخارِيُّ وغيرُهُ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (١) أَيْ: مَرْدُودٌ عليْهِ.

فقَوْله: (أَعِمُّوا) يَسْتَلْزِمُ أَنْ نَعْرِفَ كَيْفَ نُتِمُّ هَذِهِ العِبادة، ولا طَرِيقَ لنا إلَّا بالعِلْم، ولا طَرِيقَ إلى إِثْمَامِهَا إلَّا باتِّباعِ الرَّسُولِ عَلَيْلَةٍ فِيهَا؛ ولهَذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْلَةٍ يقولُ فِي حَجَّةِ الوَداعِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ، فَلَعَلِي لَا أَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الوَداعِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ، فَلَعَلِي لَا أَحُجُّ بَعْدَ هَذَا اللهِ وسَلامُهُ عليه.

وفي قَوْلِهِ: (شِهِ) الإخلاص لَا لِغَيْرِهِ، لَا تُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنْ تُحَدَّحُوا، ولا تُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنْ يُقالَ: يَا حَاجٌّ؛ لأَنَّهُ فِي بَعْضِ البلادِ إِذَا حجَّ الإِنْسَانُ صَارَ يُنادى بِقَوْلِهِمْ: يَا حَاجٌّ! وكأنَّ العِبادَةَ كُلَّهَا هِيَ الحَجُّ، وهَذَا غَلَطٌ، فالصَّلاةُ أَهَمُّ مِنَ الحَجِّ، والزَّكاةُ أَهَمُّ مِنَ الحَجِّ، والزَّكاةُ أَهَمُّ مِنَ الحَجِّ، والزَّكاةُ أَهَمُّ مِنَ الحَجِّ، ومعَ ذَلِكَ نرى كثيرًا مِنَ النَّاسِ يَحُجُّونَ، أَوْ بِعَبارةٍ أَصَحَّ يَحْرِصُونَ عَلَى الحَّلةِ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاةِ وَاتَبَعُوا الشَّهُوتِ اللهَ وَلا يَحْرِصُونَ عَلَى الصَّلاةِ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاةِ إِذَا قَامُوا إِلَّا كُسالَى، فَسَوْفَ يَلْقَرْنَ غَيَّا﴾ [مَرْيَمَ: ٥٥] هَوُ لَاءِ الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ إِلَى الصَّلاةِ إِذَا قَامُوا إِلَّا كُسالَى، فَسَوْفَ يَلْقَرْنَ غَيَّا﴾ [مَرْيَمَ: ٥٥] هَوُ لَاءِ الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ إِلَى الصَّلاةِ إِذَا قَامُوا إِلَّا كُسالَى، فَسَوْفَ يَلْقَرْنَ غَيَّا﴾ [مَرْيَمَ: ٥٥] هَوُ لَاءِ الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ إِلَى الصَّلاةِ إِذَا قَامُوا إِلَّا كُسالَى، فَسَوْفَ يَلْقَرْنَ غَيَّا﴾ [مَرْيَمَ: ٥٥] هَوُ لَاءِ اللّذِينَ لَا يَقُومُونَ إِلَى الصَّلاةِ إِذَا قَامُوا إِلَّا كُسالَى، فيهِمْ شَبَهُ مِنَ المُنافِقِينَ، ومعَ ذَلِكَ إِذَا أَخَلُوا بَهَذَا فِي نُسُكِهِمْ، فِي حَجِّهِمْ أَوْ عُمْرَةٍمْ فَيهِ كَ الْمَاعُونَ اللهَ قَالُ لعِبادِهِ: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجَ فَلَا رَفَلَ اللهَ قَالُ لعِبادِهِ: ﴿ فَمَن فَرَصَ فِيهِكَ الْحَجَ فَلَا رَفَى الْمَاعِقِينَ وَلَا عَرْدَ إِلَا لَهُ عَلْمُ رَعْمَى وَلَا فَي الْحَجَ الْقَامُوا إِلَيْ السَّقَوقَ وَلَا عُمْرَةً وَلَا الْعَرَامِ مَلَا الْعَلَامِ الْحَلَقَ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ لَا الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْمَاعِقِيقَ الْمَرْيَةُ وَلَا عَلَامُ الْعَلَيْنَ اللّهُ الْمَاعِلَى الْمَلْعَ الْمَاعُونَ الْمَلْعِ مُنَا الْمَاعِقُونَ الْمَاعِقِيقَ الْمَاعِقُونَ الْمَعْمَ الْمَاعُونَ الْمَاعِقُونَ الْمَلْمَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعِلَ الْمَاعِقُونَ الْمَاعِقُونَ الْمَاعِقُونَا الْمَاعُونَ الْمَاعِقُونَ الْمَاعِلَ الْمَاعِقُونَ الْمَاع

<sup>(</sup>١) علقه البخاري: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رَضِّعَاللَّهُ عَنْهُ.

وأيُّ فُسُوقٍ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاةِ، إِنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ كُفْرٌ مُحْرِجٌ عَنِ اللِّلَةِ، إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا تَرَكَ الصَّلاةَ كَانَ كَافِرًا بِاللهِ، يُحْشَرُ معَ فِرْعَوْنَ وهَامانَ وقَارُونَ وأَبِيِّ بْنِ خَلَفٍ، ويُخَلَّدُ فِي نارِ جَهَنَّمَ، والعِياذُ بِاللهِ.

كَيْفَ تَحْرِصُ عَلَى الْحَجِّ وتُضَيِّعُ الصَّلاة؟! وإنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُنْفِقُ الأَمْوَالَ فِي الْحَجِّ ويَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَهَا، لَكَنَّهُ يَصْعُبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِرْهَمًا واحدًا فِي الْحَجِّ ويَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يُغْفِهِ أَنْ يُخْرِجَ زَكاةَ مالِهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللهُ عليْهِ، وقَرَنَ الزَّكاةِ، فَتَجِدُهُ فِي عِراكٍ معَ نَفْسِهِ أَنْ يُخْرِجَ زَكاةَ مالِهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللهُ عليْهِ، وقَرَنَ الزَّكاةَ معَ الصَّلاةِ فِي عدَّةِ آياتٍ مِنَ القُرْآنِ، وتَوَعَّدَ عَلَى مَنْ بَخِلَ بهَا، ومعَ ذَلِكَ الزَّكاةَ معَ الصَّلاةِ فِي عدَّةِ آياتٍ مِنَ القُرْآنِ، وتَوَعَّدَ عَلَى مَنْ بَخِلَ بهَا، ومعَ ذَلِكَ لَا تَحِدُهُ يَحْرِصُ عَلَيْهَا كَما يَحْرِصُ عَلَى الْحَجِّ، وهَذَا واللهِ مِنِ انْقلابِ الأُمورِ، مِنَ الْعَكْسِ فِي التَّطْبِيقِ.

إِنَّ الإِنْسَانَ العاقِلَ لَيُقَدِّمُ الأَهَمَّ فالأَهَمَّ، وإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ فِي دُنْيَاهُ فيها يَبِيعُ فِيهِ ويَشْتَرِي، يُقَدِّمُ مَا هُوَ أَرْبَحُ وأَكْسَبُ، فلهاذا لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي دِينِهِ؟! لِماذَا يُضَيِّعُ الصَّلاةَ؟! لِماذَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ؟! لِماذَا يُحِلُّ بالصَّوْمِ، لكنَّهُ يَحْرِصُ عَلَى أَنْ يَحُجَّ؟! ومعَ ذَلِكَ فإنَّ حَجَّهُ فِيهِ خَلَلٌ كَثِيرٌ.

﴿ وَأَتِنُواْ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البَقَرةِ:١٩٦] حتَّى فِي النَّفْلِ يَجِبُ عليْكَ أَنْ تُتِمَّ الحَجَّ والعُمْرَةُ أَنَّهُ يَجِبُ إِثْمَامُ نَفْلِهِمَا، وأَمَّا مَا عداهُمَا والعُمْرَةَ للهِ، وهَذَا للهُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِثْمَامُ نَفْلِهِ؛ ولهَذَا لوْ شَرَعَ الْإِنْسَانُ فِي مِنَ العِبادَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِثْمَامُ نَفْلِهِ؛ ولهَذَا لوْ شَرَعَ الْإِنْسَانُ فِي الصَّوْمِ تَطَوَّعًا، ثُمَّ بَدَا لهُ أَنْ يُفْطِرَ فلهُ ذَلِكَ، دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يومٍ عَلَى الْصَوْمِ تَطَوَّعًا، ثُمَّ بَدَا لهُ أَنْ يُفْطِرَ فلهُ ذَلِكَ، دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يومٍ عَلَى الْمَعْوِ فقالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قالُوا: نَعَمْ، عِنْدَنَا حَيْسٌ والحَيْسُ هُو التَّمْرُ الْمَانُ فَي النَّمْرُ وَالْمَانُ فَي اللَّهُ لَوْجِهِ وَلَكُوا اللَّهُ وَالسَّمْنِ وَاللَّهُ وَالسَّمْنِ وَاللَّهُ وَاللّهَ مُنَا لَوْجِهِ وَلَلْمَالُ لَوْجِهِ وَلَلْمَانُ اللّهُ وَاللّهُ وَالسَّمْنِ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَا إِلْوَا وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّه

فَأَتَتْ بِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ » (١) لكنِ الحَجُّ والعُمْرَةُ لَا يجوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَقْطَعَهُمَا.

ومعَ الأسفِ أَنَّهُ تَرِدُ عَلَيْنَا أَسْئِلَةٌ كَثِيرَةٌ فِي رَجُلٍ جَاءً مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ، فلمَّا رأى الزِّحامَ أَبْقَ حَتَّى يَقِفَ، ولوْ بَقِيتَ الزِّحامَ أَبْقَ حَتَّى يَقِفَ، ولوْ بَقِيتَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، لَا يُمْكِنُ أَبدًا لَمَنْ شَرَعَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُمَا إلَّا بِهَا ذَكَرَ اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِي ﴾ عُمْرَةٍ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُمَا إلَّا بِهَا ذَكَرَ اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِي ﴾ اللهَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِي ﴾ اللهَ فَي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِي ﴾ اللهَ فَي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْي ﴾ اللهَ وَاللهُ عَنْ اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومعْنَى ﴿ أَخْصِرْتُمُ ﴾ أيْ: مُنِعْتُمْ مِنْ إثْمَام الحَجِّ والعُمْرَةِ فأنْتُمْ فِي عُذْرٍ، لكنْ عليكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي، وهذِهِ الآيَةُ نزلَتْ فِي السَّنَةِ السادِسَةِ مِنَ الهِجْرَةِ فِي عام الحُدَيْبِيَةِ، حينَمَا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ إلى مَكَّةَ يُرِيدُ العُمْرَةَ، ولكنَّ قُرَيْشًا –الَّتِي أَخَذَتْهَا حَمِيَّةُ الجاهِلِيَّةِ- أَبُوْا أَنْ يَدْخُلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ ليَعْتَمِرَ، وما كانَتْ قُرَيْشٌ أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، الَّذِينَ عَلَى رَأْسِهِمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وأصحابُهُ، لكنْ لِحَمِيَّتِهِمُ الجاهِلِيَّةِ قالُوا: لَا يُمْكِنُ أَنْ تَدْخُلَ، معَ أَنَّهُ لوْ جَاءَ أَعْرابِيٌّ مِنْ أَقْصَى الجَزِيرَةِ لأَذِنُوا لهُ أَنْ يَدْخُلَ، لكنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلَ، وجرَى بَيْنَهُمْ وبينَ الرَّسُولِ عَلَيْةٍ مُفاوضاتٌ مَشْهُورَةٌ، ومُراسلاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا -أَيْ مِنَ المفاوضاتِ الَّتِي جَرَتْ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ بَيْنَهُمْ وبينَ قُرَيْشٍ صُلْحًا عَلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ولا يُتِمَّ عُمْرَتَهُ، وعلى أَنْ يَأْتِيَ مِنَ العام القادِم ويُتِمَّ عُمْرَتَهُ، ويَدْخُلَ مكَّةَ، ويَبْقَى ثَلاثَةَ أَيَّام فقط، وعلى أنَّ الحَرْبَ بَيْنَهُمْ مَوْضُوعَةٌ لِمُدَّةِ عَشْرِ سَنواتٍ، وعَلَى أَنَّ مَنْ أَتَى مِنَ الكُفَّارِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمًا فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَهُ إِلَى قُرَيْشٍ، ومَنْ ذَهَبَ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، رقم (١١٥٤)، من حديث عائشة رَضِرًالِلَّهُ عَنْهَا.

المُسْلِمِينَ إِلَى قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وحصَلَ بذَلِكَ مُراجعاتٌ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ ابْنِ الحَطَّابِ رَحَىٰلَتُهُ عَنهُ مِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وقالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَقْبَلُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ، ابْنِ الحَطَّابِ رَحَىٰلِتُهُ عَلَى البَاطِلِ؟ قالَ: بَلَى، قَالَ: لِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وهُو نَاصِرِي». فَلَمَّا أَيِسَ عُمَرُ فِي مُرَاجَعَةِ النَّبِيُ عَلَيْةٍ ذَهَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رَحَىٰلِتَهُ عَنهُ وَنَاقَشَهُ فِي ذَلِكَ، وَأُوْرَدَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَجَابَ أَبُو بَكْرِ بِهَا أَجَابَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وقَالَ لَهُ، أَيْ: قَالَ مَلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَاجَابَ أَبُو بَكْرِ بِهَا أَجَابَ بِهِ النَّبِي عَلَيْهٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وقَالَ لَهُ، أَيْ: قَالَ اللهِ، وَلَنْ يَعْصِيهُ، وهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكُ بَعْرُ لِعُمَرَ: إِنَّهُ عَلَى الحَقِّ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يَعْصِيهُ، وهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكُ بَعْرُ لِهُ مَرَدُ إِنَّهُ عَلَى الحَقِّ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، ولَنْ يَعْصِيهُ، وهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكُ بَعْرُ لِهُ مَرَدُ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يَعْصِيهُ، وهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكُ بَعْرُ لِهُ مَرَدُ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يَعْصِيهُ، وهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ».

وجَرَى الصَّلْحُ، وأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَاَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَجِلُوا فَيَنْحَرُوا الهَدْيَ، ويَخْلِقُوا الرُّؤُوسَ، ويَرْجِعُوا إِلَى المَدِينَةِ، لكنْ لِثِقَلِ الأَمْرِ، أَوْ يَنْزِلُ وَحْيُّ مِنَ السَّمَاءِ يُغَيِّرُ الوَضْعَ، بَعْضُ التَّمَنُّعِ؛ لعَلَّ النَّبِيَ ﷺ يَرْجِعُ فِي الأَمْرِ، أَوْ يَنْزِلُ وَحْيُّ مِنَ السَّمَاءِ يُغَيِّرُ الوَضْعَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ على أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِيَّهُ عَهَا وكانتِ امْرَأَةً عاقِلَةً، فرأَتُهُ مُغْضَبًا، فسألتُهُ فَذَخَلَ النَّبِيُ ﷺ وَلَمَ اللهِ، اخْرُجُ وادْعُ فأَخْبَرَهَا أَنَّهُ أَمَرَ بأَنْ يَجِلُقُوا ويَحْلِقُوا لكنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْرُجُ وادْعُ الْحَلَقَ، ولْيَحْلِقُ رَأْسَكَ، ولا تُكلِقُ الحَدْ لَمْ يَفْعَلُوا، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْرُجُ وادْعُ الْحَلَّاقَ، ولْيَحْلِقُ رَأْسَكَ، ولا تُكلِقُ الْحَدًا، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ ودعا الْحَلَّقَ، فَحَلَقَ الْحَلَقَ، ونَيْحُلِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وأَسَكَ، ولا تُكلِقَ، وأَنَّهُ لَا رُجُوعَ، فَجَعَلَ يَحْلِقُ بعْضُهُمْ بَعْضًا، وأَسَدُ، فعَلِمَ الصَّحَابَةُ أَنَّ الأَمْرَ قَدِ انْتُهَى، وأَنَّهُ لَا رُجُوعَ، فَجَعَلَ يَحْلِقُ بعْضُهُمْ بَعْضًا، وتَشَعَلُونَ عَلَى ذَلِكَ (اللهُ مُنْ قَلِ الْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ.

وإنَّنِي بهذِهِ المُناسَبَةِ أُوَدُّ مِنْ إِخُوانِي المُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونُوا عَلَى عِلْمِ بسِيرَةِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ فإنَّ العِلْمَ بسِيرَةِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ يَزِيدُ المَرْءَ إِيهانًا، يَزِيدُ المَرْءَ مَحَبَّةً لرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ يَزِيدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضِيَالِيَّهُءَنُهُا.

الَمْ النَّهُ النَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَزِيدُ المَرْءَ مَعْرِفَةً بكيفيَّةِ تَدَرُّحِ هَذَا الدِّينِ الإِسْلامِيِّ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لُقْمَةً تُحْسَى فقطْ، بلْ لَمْ يأْتِ إلَّا بكدٍّ وتَعَبٍ وجِهادٍ، يَزِيدُ المَرْءَ تَمَسُّكًا بدِينِهِ؛ لأَنَّهُ إذَا كانَ هَذَا الدِّينُ الإِسْلامِيُّ لَمْ يَأْتِ إلَّا بهذِهِ الصُّعوباتِ فإنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَشُدَّ يَدَيْهِ به، وألَّا يَتَهَاوَنَ به.

يقولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ﴾ [البَقَرةِ: ١٩٦] أَمَرَ النَّبِيُّ عَيَلِيْهُ السَّعَةُ، وَفِي البَقَرةِ البَقَرةِ البَقَرةِ البَقَرةِ البَقَرةِ البَقَرةِ البَقَرةِ البَقَرةِ البَقَرةِ اللَّهَاةِ وَاحِدٌ.

﴿ وَلَا تَخْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَبِلُغَ الْهَدْى عَلَهُ ﴾ [البَقرة: ١٩٦] المُحْرِمُ عَلَيْهِ شَعَرٌ ، ولا يَجِلُّ لهُ لهُ أَنْ يَخْلِقَ شَعَرَهُ حَتَى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَجِلَّهُ ؛ أَيْ: حتَّى يُنْحَرَ ، فإذا نُحِرَ حَلَقَ ، ولا يَجِلُّ لهُ الهُ أَنْ يَخْلِقُ اللهُ عَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَّى بَبُلغَ الْهَدْى عَلَهُ ، ﴿ وَلا يَجُلُقُواْ رُءُوسَكُو حَتَّى بَبُلغَ الْهَدْى عَلَهُ ، ﴿ وَلا يَجُلُ للهُ وَلا يَعْلَقُواْ رُءُوسَكُو حَتَّى بَبُلغَ الْهَدْى عَلَهُ ، ﴿ وَلا يَجُلُ البَقرةِ: ١٩٦] الجَلْقُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، لكَنْ هَذَا خُفِف بعد ذَلِك ؛ فإنَّ النَّبِي ﷺ سُئِلَ فِي مِنَى عمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، قالَ : ﴿ وَلا حَرَجَ ﴾ [البَقرة الله عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَخَذَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللّهُ مِنْ هَذِهِ الآيةِ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ مِنْ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ، فلا يَجُلُّ للإنْسَانِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، لكنْ لوْ كانَ هُناكَ عُذْرٌ فلا بَأْسَ، ولقَدْ تَشَدَّدَ قَوْمٌ فلا يَجُلُّ للإنْسَانِ أَنْ يَحُلِقَ رَأْسَهُ، لكنْ لوْ كانَ هُناكَ عُذْرٌ فلا بَأْسَ، ولقَدْ تَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا حتَّى رَأَيْنَا بَعْضَ المُحْرِمِينَ إِذَا أرادَ أَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ يقولُ هكذَا، يَنْقُرُهُ نَقْرَةً؛ لأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ تَسْقُطَ شَعَرَةٌ، وهَذَا فِي الحَقِيقَةِ مِنَ التَّنَطُّعِ فِي الدِّينِ الَّذِي يَنْقُرُهُ نَقْرَةً؛ لأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ تَسْقُطَ شَعَرَةٌ، وهَذَا فِي الحَقِيقَةِ مِنَ التَّنَطُّعِ فِي الدِّينِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، رقم (١٣١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب السؤال والفتيا عند رمي الجهار، رقم (١٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، رقم (١٣٠٦)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

قَالَ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ: «هَلَكَ الْمَتَنَطِّعُونَ» (١) ولهَذَا رَوَى مالِكٌ فِي (المُوطَّالِ) عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا أُنَّهَا قالت: «لَوْ لَمْ أَحُكُّهُ بِيدِي لَحَكَكْتُهُ بِرِجْلِي» (٢) كُلُّ هَذَا مُبالَغَةً فِي جَوازِ حَكَّ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ.

وإذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ، وسَقَطَ منهُ شَعَرَةٌ، أَوْ شَعَرَتانِ أَوْ ثلاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ فَلا حَرَجَ، فأنْتَ لَمْ تَحُكَّ رَأْسَكَ لِيَتَسَاقَطَ الشَّعَرُ، بلْ حَكَكْتَهُ لتَسْتَرِيحَ مِنْ هَذِهِ الحَرارةِ.

﴿ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُو حَتَى بَبَلُغَ الْهَدَى مِحَلَهُ أَنْ فَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِن زَأْسِهِ فَهِدْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البَقرة: ١٩٦] فمن كانَ مريضًا، بِهِ صُداعٌ، وقِيلَ: لهُ إِنَّهُ لَا يُزَالُ عنكَ الصَّداعُ إِلَّا أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَكَ فلْيَحْلِقْ ﴿ فَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ إِنَّهُ لَا يُزَالُ عنكَ الصَّداعُ إِلَّا أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَكَ فلْيَحْلِقْ ﴿ فَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ إِنَّهُ لَا يُزَالُ عنكَ الصَّداعُ إِلَّا أَنْ تَحْلِقَ وَالْيَهُ فِلْ وَالْمَهُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللل

وفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ مُحِلَ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْكِ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ - يَعْنِي مِنْ رَأْسِهِ - فَقَالَ لهُ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلَى وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ - يَعْنِي مِنْ رَأْسِهِ - فَقَالَ لهُ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (۲۲۷۰)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِّوَلِيَّكُءَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) الموطأ (١/ ٣٥٨ رقم ٩٣).

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَأَنْ يَفْدِي ١١).

ولمَّا أرادَ النَّبِيُ عَيَّتِهِ أَنْ يَحْتَجِمَ وهُوَ مُحْرِمٌ حَلَقَ مَوْضِعَ الجِجامَةِ، فقدْ صَحَّ عنهُ عَلَيْ أَنَّهُ احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ (١)، وبالضَّرُورَةِ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يَحْتَجِمُ عَلَى رأسِهِ سَوْفَ يَحْلِقُ الشَّعَرَ مَوْضِعَ الجِجامَةِ، فحَلَقَ النَّبِيُ عَيْقٍ مِنْ رَأْسِهِ مَوْضِعَ الجِجامَةِ، لَحْلَقَ النَّبِي عَيْقٍ مِنْ رَأْسِهِ مَوْضِعَ الجِجامَةِ، لَكُنْ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ فَدَى، والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِقُ إلَّا جُزْءًا يَسِيرًا مِنَ الرَّأْسِ، وأمَّا مَنْ حَلَقَ كُلَّ رَأْسِهِ أَوْ حَلَقَ مَا يُهاطُ بِهِ الأَذَى عَلَى مَا قالهُ الإمامُ مالِكُ (١) وَأَسِهِ أَوْ حَلَقَ مَا يُهاطُ بِهِ الأَذَى عَلَى مَا قالهُ الإمامُ مالِكُ (١) وَمَّمَ اللَّهُ اللهِ عَلَى عَلَى مَا قالهُ الإمامُ مالِكُ (١) ورَحْمَهُ اللهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الفِدْيَةُ، والفِدْيَةُ فِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ، و(أَوْ) للتّخييرِ.

﴿ فَفِذْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البَقَرةِ:١٩٦] والقُرْآنُ لَيْسَ فِيهِ بيانُ كمِ الصِّيامُ، ولا كَمِ الصَّدَقَةُ، لكنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بيَّن ذَلِكَ بأنَّ الصِّيامَ ثلاثَةُ أَيَّامٍ، وأنَّ الصَّيامُ، ولا كَمِ الصَّدَقَةَ ثَلاثَةُ آصُع لسِتَّةِ مَساكِينَ، فيكونُ لكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ، وأمَّا النُّسُكُ فَهِيَ شاةٌ أَوْ مَعْزٌ يذْبَحُهَا الإنسَانُ، ويتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا عَلَى الفُقراءِ.

﴿ فَفِدْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِي ﴾ [البَقَرةِ: ١٩٦] إذا أمِنتُمْ مِنَ الْعَدُوّ، وإنَّمَا قالَ: ﴿إِذَا أَمِنتُمْ ﴾ لأنَّ الآية نزكتُ بِسَبَبِ حَصْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وأصحابِهِ عَنْ إثمامٍ عُمْرَتِهِمْ عامَ الحُدَيْبِيةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (١٨١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم (١٢٠٢)، من حديث ابن عباس رَضَالِتَهُءَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) المدونة (١/ ١٤١ – ٢٤١).

فإنْ قَالَ قائِلٌ: إذَا أُحْصِرَ الإنْسَانُ بغَيْرِ عدُوِّ كإنْسَانٍ أُصِيبَ بمَرَضٍ أَثْناءَ النُّسُكِ، ولمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُكْمِلَ، هلْ يُعطَى حُكْمَ مَنْ أُحْصِرَ بعَدُوِّ أَوْ لا؟

فَالْجَوَابُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذَا، فمنهُمْ مَنْ قالَ: لَا يُعطَى حُكْمَ الْمُحْصَرِ بِعَدُوِّ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ ﴾ [البَقَرةِ:١٩٦] ولَمْ يَقُلْ: فإذا شُفِيتُمْ.

وقالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّهُ إِذَا أُحْصِرَ بِمَرَضٍ فَهُوَ كَالُحْصَرِ بِعَدُوًّ؛ لأَنَّ العِلَّةُ وَاحِدَةُ، وهي: عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَى الإِثْمَامِ، وهَذَا القَوْلُ أَصَحُّ، أَنَّ الإِنْسَان لوْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَمَّا يَعُوقُهُ عَنْ إِثْمَامِ النَّسُكِ؛ فإنَّهُ يَحِلُّ، لكنْ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ، وعليْهِ أَيْضًا أَنْ يَحْلِقَ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهٍ أَمَرَ بِذَلِكَ (1)، فيكونُ عَلَى المُحْصَرِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ بالقُرْآنِ، والحَلْقُ بالسُّنَةِ.

﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ [البَقرةِ:١٩٦] وذَلِكَ بأنْ يَقْدَمَ إِلَى مَكَّةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وكَانَ المفروضُ إِذَا قَدِمَ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، ويَبْقَى مُحْرِمًا إِلَى أَنْ يَحَلَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وكانَ المفروضُ إِذَا قَدِمَ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجْ، ويَبْقَى مُحْرِمًا إِلَى أَنْ يَكُومَ الْعِيدِ، لَكَنَّ الله يَسَّرَ ذَلِكَ بأنْ شَرَعَ للعِبادِ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالعُمْرَةِ؛ أَيْ: بِسَبِ العُمْرَةِ، إِلَى الْحَجِّ؛ ولهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مَنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ مِنْ أَصْحابِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً (١)، وأنت إذَا قَدِمْتَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ أَصْحابِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً (١)، وأنت إذَا قَدِمْتَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ مَنْ أَصْحابِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً (١)، وأنت إذَا قَدِمْتَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ مَثَلًا مُحْرِمًا بِحَجِّ تَحِلُّ فِي اليَوْمِ العاشِرِ.

لكنْ نقولُ: هُناكَ مَا هُـوَ أَسْهَلُ، أَنْ تَجْعَـلَ حَجَّكَ عُمْرَةً، وتَحِـلَّ وتَتَمَتَّعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضِّكَالِلَهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٣)، من حديث جابر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

بها أحلَّ اللهُ لكَ؛ ولهَذَا قالَ: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْهُمُرَةِ ﴾ [البَقَرةِ:١٩٦] أيْ: بسبَبِ العُمْرَةِ تَمَتَّعَ بها أحَلَّ اللهُ لهُ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ.

والنُّصُوصُ فِي هَذَا المَعْنَى كَثِيرَةٌ؛ ولهَذَا لَا تُشَدِّهُ عَلَى نَفْسِكَ، ولا تُشَدِّهُ عَلَى غَيْرِكَ، مادامَ فِي الأَمْرِ سَعَةٌ فاحْمَدِ اللهَ تَعالَى عَلَى تَيْسِيرِهِ، وخُذْ برُخْصَةِ اللهِ، فإنَّ اللهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى عَزائِمَهُ، لكنْ بعضُ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الدِّينَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى عَزائِمَهُ، لكنْ بعضُ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الدِّينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/٢٦٦)، من حديث أبي أمامة الباهلي رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النَّبي ﷺ يتخولهم بالموعظة، رقم (٦٩)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، رقم (١٧٣٤)، من حديث أنس رَضِّاللَّهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب الدين يسر، رقم (٣٩)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ

بالتَّشَدُّدِ، حتَّى إنَّهُ يَكُونُ عندَهُ فِي أَيَّامِ الشتاءِ الماءُ البارِدُ القارِسُ والماءُ الساخِنُ الهادِئ، ويُحتارُ الماءَ الباردَ القارِسَ، يقولُ: لأَنَّهُ أَشْقُ عَلَيَّ، وكُلَّمَا كَانَ الشَّيْءُ أَشَقَّ فَهو أَفْضَلُ، نقولُ: هَذَا غَلَطٌ، ولَيْسَ بصَحِيحٍ، فإذا شَقَّتِ العِبادَةُ ولم تَجِدْ سَبِيلًا فَهو أَفْضَلُ، نقولُ: هَذَا غَلَطٌ، ولَيْسَ بصَحِيحٍ، فإذا شَقَّتِ العِبادَةُ ولم تَجِدْ سَبِيلًا إلى اليُسْرِ فنعَمْ، كما قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لأُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ: «أَجُرُكِ عَلَى قَدْرِ إلى اليُسْرِ، فنعَمْ، كما قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لأُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ: «أَجُرُكِ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ؛ لكنْ كَوْنُكَ تَخْتَارُ الأَشَقَ معناهُ وُجُودُ الأَيْسَرِ، فهَذَا كُالِفٌ للشَّرِيعَةِ.

فلوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي يَوْمٍ بارِدٍ، لوِ اغْتَسَلَ هَذَا اليَوْمَ فَرُبَّمَ يُصابُ بالزُّكَامِ، أَوْ بالصُّدَاعِ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ، وإذَا قُلْنَا له: تَيَمَّمْ، قَالَ: لَا أُرِيدُ أَنْ أَتَيَمَّمَ، قَالَ: لَا أُرِيدُ أَنْ أَتَيَمَّمَ، قَالَ: لَا أُرِيدُ أَنْ أَلْهُ يَقُولُ: أَنا أُرِيدُ أَنْ أَنْهُ يَصِلُ بالماءِ البارِدِ، ولا أُبالِي ولوْ مَرِضْتُ، فقدْ أَخْطأً؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ يُرِيدُ اللهَ بِحُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البَقرة: ١٨٥] ولمَّا بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَمْرُو بْنَ العاصِ فِي سَرِيَّةٍ، أَجْنَبَ، وكانتِ اللَّيلةُ بارِدَةً، فتيَمَّمَ، وصلى بأصحابِهِ، فلمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ له: ﴿ أَصَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ ﴾ أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يَكُمُ مَنَ عَلَى اللهِ عَزَوْجَلًا: ﴿ وَلَا اللهِ عَنَوْجَلًا اللهِ عَزَوْجَلًا اللهِ عَزَوْجَلًا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَوْمَ اللهِ عَزَوْجَلًا اللّهُ عَلَى فِعْلِهِ اللهِ عَزَوْجَلًا اللّهِ عَلَى فِعْلِهِ اللهِ عَلَى فَعْلِهِ اللّهِ عَلَى فَعْلِهِ اللهِ عَلَى فَعْلِهِ اللهِ عَلَى فَعْلِهِ اللهِ عَلَى فَعْلِهِ اللّهِ عَلَى فَعْلِهِ اللّهُ عَلَى فِعْلِهِ اللّهِ عَلَى فِعْلِهِ اللّهُ عَلَى فِعْلِهِ (١٠) .

﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ - فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البَقَرةِ: ١٩٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب أجر العمرة على قدر النصب، رقم (۱۷۸۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (۱۲۱/۱۲۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم
 (٣٣٤)، وعلقه البخاري: كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، (١/ ٧٧).

الصِّيامُ: صِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

الصَّدَقَةُ: أَنْ يُطْعِمَ ستَّةَ مَساكِينَ، لكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ، فتكونُ الأصواعُ ثلاثةً.

النَّسُكُ: أَنْ يَذْبَحَ شَاةً ويُوَزِّعَهَا عَلَى الفُقَرَاءِ والمَساكِينِ، ولا يَأْكُلَ مِنْهَا شَيْئًا؛ لأنَّهَا كفَّارَةٌ.

﴿ وَالْهَ الْمَا اللَّهُ مَنَ تَمَنَّعُ اللَّهُ مَنَ تَمَنَّعُ اللَّهُ الْمُهُوةِ إِلَى الْحَجِّ فَا السَيْسَرَ مِنَ الْمَدَيُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ يَبْتَدِئُ فِي الْحَجِّ يَبْتَدِئُ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة:١٩٦] صيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ التَشْرِيقِ، ولا يُصامُ وقْتُهَا مِنْ حِينِ أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ، ويَنْتَهِي بآخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَشْرِيقِ، ولا يُصامُ يَوْمُ عَرَفَةَ ولا يَوْمُ النَّحْرِ، فمثلًا لوْ أَنَّ الإِنْسَانَ مَّتَعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، وقدِمَ فِي يَوْمُ عَرَفَةَ ولا يَوْمُ النَّحْرِ، فمثلًا لوْ أَنَّ الإِنْسَانَ مَّتَع بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، وقدِمَ فِي اليَعْمَرَةِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللَّهُ مِنْ يَوْمُ خَسْ وعِشْرِينَ. وهُو يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ عندَهُ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ هَدْيًا، يَصُومُ مِنْ يَوْم خَسْ وعِشْرِينَ.

فإذا قَالَ قائِلٌ: إِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ فِي الْحَجَ ﴾ والرَّجُلُ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْحَجِّ بَعْدُ. قُلْنَا لهُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ » (١).

فلوْ صَامَ اليَوْمَ الحَامِسَ والعِشْرِينَ، وصامَ اليَوْمَ السابِعَ والعِشْرِينَ، وصامَ اليَوْمَ السابِعَ والعِشْرِينَ، وصامَ اليَوْمَ الأَوَّلَ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، والأَيَّامُ مُتَفَرِّقَةً أَوْ مُتَتَابِعَةً، فلَا بَأْسَ؛ والدَّلِيلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ التَّتَابُعِ؛ لأَنَّ الله عَنَّفَجَلَّلُوْ أرادَ التَّتَابُعَ لَبَيْنَهُ، كما قَالَ تَعالَى: ﴿ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ولَمْ يَقُلْ مُتَتَابِعَةً؛ ﴿ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ولَمْ يَقُلْ مُتَتَابِعَةً وَعُلَمَ النَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ مُتَتَابِعَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ

﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ أيْ: إذَا رَجَعْتُمْ مِنَ السَّفَرِ، فإذَا رَجَعَ الإِنْسَانُ إِلَى أَهْلِهِ، واسْتَقَرَّ واسْتَوْطَنَ يَصُومُ سَبْعَةً، فلو صامَ ثانِيَ يَوْمٍ قَدِمَ، وبعدَ خَسْةِ أَيَّامٍ صامَ النَوْمَ الثَّانِيَ، وبعدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ النَوْمَ الثَّالِثَ، وبعدَ عِشْرِينَ النَوْمَ الرابعَ، وبعدَ شَهْرِ النَوْمَ الرابعَ، وبعدَ شَهْرِ النَوْمَ السابعَ -فإنَّهُ النَوْمَ الحامِسَ، وبعدَ شَهْرٍ النَوْمَ السابعَ -فإنَّهُ النَوْمَ السابعَ -فإنَّهُ النَّوْمَ السابعَ عَدَمُ الدَلِيلِ، وهُو أَنَّ اللهُ تَعالَى لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ، وإلدَّلِيلُ عَدَمُ الدَلِيلِ، وهُو أَنَّ اللهُ تَعالَى لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ، والدَّلِيلُ عَدَمُ الدَلِيلِ، وهُو أَنَّ اللهُ تَعالَى لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ، وإلدَّلِيلُ عَدَمُ الدَلِيلِ، وهُو أَنَّ اللهُ تَعالَى لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ، وإذَا كَانَ اللهُ تَعالَى أَطْلَقَ الشَّيْءَ ولَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى إطْلاقِهِ.

وإِذَا كَانَ رَجُلٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْتَرِيَ الهَدْيَ ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصُومَ، فلا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقَرةِ:٢٨٦] ويقولُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ فَا نَقُولُ عَزَّفِجَلَّ : ﴿ فَا نَقُولُ عَزَفِهِ اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:٢٦] ولهذَا أَخَذَ العُلَهَاءُ مِنْ هَذِهِ الآيةِ وأَمْثَالِهَا قاعِدةً مُفِيدَةً، وهِيَ: أَنَّهُ لَا وَاجِبَ معَ عَجْزٍ.

وبهَذَا التَّقْرِيرِ الَّذِي ذكَرْنَا يَتَبَيَّنُ قِصَرُ نَظَرِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَنْ نُحْرِمَ مُتَمَتِّعِينَ بِالعُمْرَةِ؛ خَوْفًا مِنَ الهَدْي، وإنَّمَا نُحْرِمُ مُفْرِدِينَ؛ لأنَّ المُفْرِدَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيُّ، وهَذَا خَطَأُ فِي التَّصَوُّرِ، وجَهْلٌ فِي العِلْمِ، نقولُ: يَا أَخِي أَحْرِمْ مُتَمَتِّعًا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِخَطَأٌ فِي التَّصَوُّرِ، وجَهْلٌ فِي العِلْمِ، نقولُ: يَا أَخِي أَحْرِمْ مُتَمَتِّعًا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِيلُا فَي الْبَدِي الْمَانِ عِندَهُ مِئةً أَنْفِ رِيالٍ والهَدْيُ بِذَلِكَ (۱) ، ثُمَّ إِنْ تَيَسَّرَ لكَ الهَدْيُ فَمَا أَسْهَلَهُ! كَإِنْسَانٍ عِندَهُ مِئةً أَنْفِ رِيالٍ والهَدْيُ بِخَمْسِ مِئةٍ رِيالٍ، فلَيْسَ صَعْبًا عليْهِ، وهُو مُسْتَيْسِرٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ شَيْءٌ، فَاخُو مُسَانِ عَندَهُ مَتَ الْمَعْوَبَةٌ، فإذا فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ مُتتابِعَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً، أَنْتَ بالخِيارِ، فلَيْسَ هُناكَ صُعُوبَةٌ، فإذا صُعُوبَةٌ، فإذا صُمْتَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمًا، يَكُونُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ: المُحَرَّمُ وصَفَرٌ ورَبِيعٌ الأَوَّلُ ورَبِيعٌ الأَوَّلُ ورَبِيعٌ الأَوَّلُ ورَبِيعٌ الأَوَّلُ ورَبِيعٌ الأَوْلُ ورَبِيعٌ الأَوْلُ ورَبِيعٌ المُولِي وَمُانَ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ يَوْمًا، يَكُونُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ: المُحَرَّمُ وصَفَرٌ ورَبِيعٌ الأَوَّلُ ورَبِيعٌ

<sup>(</sup>۱) كما أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٣)، من حديث جابر رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

الثَّانِي وجُمادَى الأُولَى وجُمادَى الثَّانِيةُ ورَجَبٌ، فلوْ تَبْقَى إِلَى رَجَبٍ وتَصُومُ كُلَّ شَهْرٍ يَوْمٍ –فإنَّهُ جائِزٌ، ولا تُوجَدُ مَشَقَّةٌ إِذَا صِامَ الإِنْسَانُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمًا.

ولَوْ كَانَ الإِنْسَانُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصُومَ ولا يَوْمًا واحِدًا فلا شَيْءَ عليْهِ، فلهاذا تُصَعِّبُ هَذَا النُّسُكَ الأَفْضَلَ وهُوَ التَّمَتُّعُ خَوْفًا مِنَ الهَدْيِ معَ أَنَّ الأَمْرَ مُيَسَّرٌ؟! لكنَّ الشَّيْطانَ عَدُوُّ للإِنْسَانِ.

يقولُ بعضُ النَّاسِ: أَخْتَارُ غَيْرَ التَّمَتُّع؛ لأنَّ النَّبِيِّ عَيْكِيْ حجَّ قارِنًا.

قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ وهُوَ أَعْلَمُ الأَئِمَّةِ بِالسُّنَّةِ قَالَ رَحَمُهُ اللَّهُ اللَّ النَّبِيِّ وَلَا الْبَيْقِ قَلْنَا: فِعْلُ وَلَا الْمَاءُ وَلَكِنَّ الْمُتْعَةَ أَحَبُّ إِلَى النَّيْقِ عَلَيْهِ ساقَ الهَدْيَ، ولَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ التَّمَتُّعِ الرَّسُولِ عَلَى العَيْنِ والرَّأْسِ، لكِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ ساقَ الهَدْيَ، ولَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ التَّمَتُّعِ الرَّسُولِ عَلَى العَدْي؛ لأَنَّهُ قالَ: «لَوْلا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (١) ثُمَّ أَمَرَ أصحابَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا، وحَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وغَضِبَ لذَلِكَ، ليَّا رأَى بَعْضَهُمْ عَنَّعَ، أَوْ قَامَ يُناقِشُ، غَضِبَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَقُولُهُمْ وَوَدُلُهُ، وإِذَا تعارَضَ القَوْلُ عَضِبَ عَلَيْهِ المَّذِي الْهَدْيَ الْعُذْرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ عَلِيهِ الْهُدُي يَكُونُ بِهَا الفِعْلَ يَحْتَمِلُ الخُصُوصِيَّةَ، أَوْ يَحْتَمِلُ العُذْرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ والفِعْلُ قُدِّمَ القَوْلُ؛ لأَنَّ الفِعْلَ يَحْتَمِلُ الخُصُوصِيَّةَ، أَوْ يَحْتَمِلُ العُذْرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الفِعْلَ .

وإذا قَالَ بعضُ النَّاسِ: الإفْرادُ أَفْضَلُ؛ لأنَّ الإِنْسَانَ يأْتِي بالحَجِّ مُفْرَدًا مُسْتَقِلًا، ثُمَّ يأْتِي بعْدَهُ بعُمْرَةٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۸ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦)، من حديث جابر رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ

قُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ!

أُوَّلًا: هَذَا قِياسٌ فِي مُقابَلَةِ النَّصِّ، والقِياسُ فِي مُقابَلَةِ النَّصِّ باطِلٌ مَرْدُودٌ.

ثانيًا: إِنَّ الْمُتَمِّعَ يأْتِي بِعُمْرَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَحَجٍّ مُسْتَقِلِّ، إِذَنْ: لَا فَرْقَ.

ثَالثًا: أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ عَنْ صَحابِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِعُمْرَةٍ بِعِدَ الحَجِّ، إِلَّا قَضِيَّةُ عَائِشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا وَمَنْ كَانَتْ مِثْلَ عَائِشَةَ فلهَا أَنْ تَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ.

وقَضِيَّةُ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِالعُمْرَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وفي أثْناءِ الطَّرِيقِ فِي سَرِفَ حَاضَتْ، فلمَّا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ تُدْخِلَ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ فَفَعَلَتْ، فَسَرِفَ حَاضَتْ، فلمَّا النَّبِيُّ عَلَى الغُمْرَةِ فَفَعَلَتْ، فَصَارِتْ قَارِنَةً، ولمَّا انْتَهَى الحَجُّ قالتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجِّ وعُمْرَةٍ فَصَارِتْ قَارِنَةً، ولمَّا انْتَهَى الحَجُّ قالتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجِّ وعُمْرَةٍ وأَمْرَ أَخَاهَا عبدَ الرحمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِللهُ عَنْهُا أَنْ فَيْ رَضَالِلهُ عَنْهُا أَنْ فَكُرْجَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، وأَنْ تُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ (١).

وأخُوهَا عَبْدُ الرَّحْنِ كَانَ مَعَهَا، ولَمْ يُحْرِمْ مَعَ أَنَّ الأَمْرَ مُيَسَّرٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَتَى الْمَارِةِ وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ، وسَوْفَ يَصْحَبُ أُخْتَهُ، ومَعَ ذَلِكَ لَمْ يُحْرِمْ بِعُمْرَةٍ؛ لَعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا عُمْرَةَ بَعْدَ الحَجِّ.

فَتَبَيَّنَ جَذَا أَنَّ القَوْلَ بِأَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ الأَفْضَلُ هُوَ القَوْلُ الْمُطابِقُ للسُّنَّةِ تَمَامًا، ولنا فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ولنا فِي قَوْلِهِ اتِّباعٌ حَسَنٌ.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: مَنْ سَاقَ الهَدْيَ هلِ الأَفْضَلُ التَّمَتُّع أوِ الأَفْضَلُ القِرَانُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦١)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

فالجَوَابُ: مَنْ سَاقَ الهَدْيَ الأَفْضَلُ القِرانُ، لكنْ أَيْنَ الَّذِينَ يَسُوقُونَ الهَدْيَ الآنَ؟ فلوْ أَتَيْتُمْ بِهَدْيِكُمْ بِالطَائِرَةِ فهو مُشْكِلَةٌ؛ حيثُ يحتاجُ إِلَى تَذْكَرَةِ راكِبٍ، وهَذَا صَعْبٌ، ولوْ أَتَيْتُمْ بِهِ مِنْ جُدَّةً مَثلًا، فإنَّكَ قادِمٌ بِالحَافِلَةِ، ولوْ أَتَيْتَ بِالشَّاةِ معكَ احْتاجَتْ إِلَى تَذْكَرَةِ راكِبٍ، معَ مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَوْثٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ ثُغاءٍ أَوْ غَيْرُ احْتاجَتْ إِلَى تَذْكَرَةِ راكِبٍ، معَ مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَوْثٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ ثُغاءٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فلا يُوجَدُ أَحَدٌ يَسُوقُ الهَدْيَ الآنَ، ولا أَدْرِي إِنْ كَانَ مَثلًا حَوْلَ مَكَّةَ بادِيَةٌ وَلَكَ، فلا يُوجَدُ أَحَدٌ يَسُوقُ الهَدْيَ الآنَ، ولا أَدْرِي إِنْ كَانَ مَثلًا حَوْلَ مَكَّةَ بادِيَةُ عَنْدُهُمْ غَنَمٌ، أَوْ عِنْدَهُمْ إِبِلٌ وساقُوا الهَدْيَ، فهذِهِ يُمْكِنُ، لكنْ حَسَبَ عامَّةِ الحُجَّاجِ لَا أَحَدَ يَسُوقُ الهَدْيَ.

إِذَنْ: فَالْأَفْضَلُ التَّمَتُّعُ.

يقولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ " تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ " تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ معَ أنَّ العَدَدَ هُوَ عَشَرَةٌ ؟ كَامِلَةٌ ﴾ معَ أنَّ العَدَدَ هُوَ عَشَرَةٌ ؟ كَامِلَةٌ ﴾ معَ أنَّ العَدَدَ هُوَ عَشَرَةٌ ؟

الجَوابُ: لئلًا يَظُنَّ الظانُّ أَنَّهُ لَمَّا فُرِّقَتْ فَكَانَتْ ثَلاثَةً فِي الحَجِّ وسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ؛ أَنَّهَا تَتَفَرَّقُ ولا يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بعضٍ، فأرادَ اللهُ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ والسَّبْعَةَ الْمُتَفَرِّقَةَ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ؛ حتَّى تَكُونَ عَشَرَةً كَامِلَةً.

﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهُ لُهُ , كَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البَقَرة: ١٩٦] ﴿ ذَلِكَ ﴾ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَحَهُ رَاللَهُ فِي مَرْجِعِ الإشارَةِ، فقِيلَ: إنَّهُ عائِدٌ عَلَى التَّمَتُّعِ، وأنَّ أهْلَ مَكَّةً لَا تَمَتُّعَ لَا تُمَتُّع وأنَّ الْمُنَمِّةِ فِي مَرْجِعِ الإشارَةِ، فقِيلَ: إنَّهُ عائِدٌ عَلَى التَّمَتُّع، وأنَّ أهْلَ مَكَّةً لَا تُمَتَّع يأْتِي بِعُمْرَةٍ، والعُمْرَةُ لَا بُدَّ للإِنْسَانِ أَنْ يَأْتِي فِيهَا مِنْ خَارِجٍ، وأهْلُ مَكَّةً لَيْسَ لَهُمْ عُمْرَةٌ.

وقِيلَ: إِنَّ مَرْجِعَ الإشارَةِ الهَدْيُ، أَيْ (ذَلِكَ) أَيْ: وُجُوبُ الهَدْيِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ

أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، وعلى هَذَا القَوْلِ يَكُونُ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَثَّعُ، لكنْ لَيْسَ عليهِمْ هَدْيٌ.

﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البَقَرةِ:١٩٦] مَعْنَى التَّقْوَى أَنْ يَتَّخِذَ الإِنْسَانُ وِقايةً مِنْ عَذابِ اللهِ، وذَلِكَ بفِعْلِ الأوامِرِ واجْتِنابِ النَّواهِي.

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البَقَرة:١٩٦] شَدِيدُ الْعِقَابِ لَمِنْ عَصاهُ ولَمْ يَتَّقِهِ ؛ فإنَّهُ تَعالَى يُعاقِبُهُ عُقُوبةً لَا يُعاقِبُهَا أَحَدًا، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ مَ أَحَدُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ مَ أَحَدُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ مَ أَحَدُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ مَ أَحَدُ اللهُ عَنَّوَجَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَ اللهُ عَنَومَ إِذَا لَهُ عَلَى اللهُ عَنَّوبَ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَّوبُ إِلَهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ إِلَهُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

إِذَنِ: اتَّقِ رَبَّكَ، واعْلَمْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقابِ، وأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَتَّقِهِ فَسَوْفَ يُعاقِبُكَ عِقابًا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي العُقُوباتِ.

﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُ مَعْلُومَاتُ ﴾ [البَقَرةِ:١٩٧] أَيْ: يَكُونُ الحَجُّ فِي أَشْهُرٍ مَعْلُوماتٍ وهِيَ ثَلاَثَةٌ: شَوَّالٌ، وذُو القِعْدَةِ، وذُو الحِجَّةِ.

﴿ اَلْحَجُ اَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾ أَشْهُرٌ جَمْعُ شَهْرٍ، والجَمْعُ أَقَلُهُ ثَلاثَةٌ، فالحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ.

واخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمَالَلَهُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلِ أَشْهُرِهِ، يَعْنِي لَوْ أَحْرَمَ إِنْسَانٌ بِالْحَجِّ فِي رَمضانَ، وقالَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّةً، هلْ يَنْعَقِدُ أَوْ لَا يَنْعَقِدُ؟

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لا يَنْعَقِدُ لأَنَّهُ قَبْلَ وقْتِهِ، كَمَا أَنَّ الصَّلاةَ قَبْلَ وقْتِهَا لَا تَصِحُ. ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَنْعَقِدُ عُمْرَةً، ولا يَنْعَقِدُ حَجَّا.

ومِنْهُمْ مَنْ قالَ: يَنْعَقِدُ حَجًّا معَ الكراهَةِ.

﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ ﴾ [البَقَرةِ: ١٩٧] انْتَبِهُ لَكَلِمَةِ (فَرَضَ) يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ نُسُكًا فقدِ الْتَزَمَ بِهِ وفَرَضَهُ عَلَى نفسِهِ: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلَا فَسُوتَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البَقَرةِ: ١٩٧].

### الدرس الرابع:

إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا يَضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فقد قال تَعَالَى: ﴿ اَلْحَجُّ أَشَهُ رُّ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَصُورَ فَا تَعَالَى اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ فَشُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الْمُونَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرٍ اللَّهُ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِن خَيْرٍ اللَّهُ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِن اللَّهُ وَلَا مِنْ خَيْرٍ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ أَوْلِي الْمُؤْلِقُونِ اللَّهُ وَلَا مِنْ خَيْرٍ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّ

قوله: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾. ثَلَاثُةُ أَشْياءَ نَفَى اللهُ عَزَّفَجَلَّ أَنْ تَكُونَ فِي الحَجِّ: اللهُ عَزَّفَجَلَّ أَنْ تَكُونَ فِي الحَجِّ: اللهُ وَهُوَ الجَهَاعُ ومُقَدماتُهُ.

الثَّانِي: الفُسُوقُ، وهُوَ العِصْيانُ؛ لِأَنَّ الفِسْقَ هُوَ الخُرُوجُ عَنْ طَاعةِ الرَّحْنِ، فَيَشْمَلُ ذَلكَ كُلَّ فُسُوقٍ: يَشْمَلُ النَّظَرَ الْمُحَرَمَ، كَأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَةٍ أَجنبِيَّةٍ، وَلِشَمْلَ الغِيبَة، والنَّمِيمة، ويَشْمَل شُرْبَ الدُّخَان؛ وَلِحَذَا يُعْتَب شَارِبُ الدُّخَان فِي النَّسُكِ قَد نَقص نُسُكه؛ لِأَنَّهُ فِسق، إِذ إِنَّ شَرْبَ الدُّخان دَلت قَواعدُ الشَّريعةِ عَلَى النُّسُكِ قَد نَقص نُسُكه؛ لِأَنَّهُ فِسق، إِذ إِنَّ شَرْبَ الدُّخان دَلت قَواعدُ الشَّريعةِ عَلَى النَّسُكِ قَد نَقص نُسُكه؛ لِأَنَّهُ فِسق، إِذ إِنَّ شَرْبَ الدُّخان دَلت قَواعدُ الشَّريعةِ عَلَى النَّريعة الإسلاميَّة مِنْ خَصَائِصها أَنَّهَا شَرِيعة ذَات قَواعد ثَابِتة تَلْحق بِهَا جُزْئيَّات كَثِيرة. والاستهْزَاء بِالنَّاس منَ الفُسوقِ، والتَّنابِذُ بَاللَّابِ مِنَ الفُسوقِ، وَلِكَ مَعْصية فَهي منَ الفُسوقِ، فَإِذا دَخلت فِي النَّسُك بالألقابِ مِنَ الفسوقِ، وَإِلَّا انتَقَص نُسُكك.

فإنْ قِيلَ: هَل لِلْحَاجِ أَنْ يَتَخلَّف عنْ صَلاة الجَهَاعة إِذَا كَانَ رَجُلًا؟ قُلْنَا: إِذَا تَخَلَّف فهو فَاستُّ، يَنْقص نُسُكه.

وَإِذَا اعْتَدَى عَلَى النَّاس بالزِّحَام والأذيَّة، فإنَّ نُسُكه يَنقُص؛ ولِذَلك قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ كَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾.

وقيل: ﴿وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ أَيْ: لَا جِدَالَ فِي فَرضيَّة الحَجِّ، وهَذَا ضَعِيف، والصَّواب أَنَّ المُحرِم مَنهـيُّ عنِ الجِدَال؛ لِأَنَّ الجدَال يَشغل النَّفس، ويُلْهيك عنِ النَّسك، وعَنِ التَّعبد للهِ عَرَّوَجَلَّ.

وَلِذَلكَ يُؤْمَرُ الْمُحرِم بأَنْ يَبْتعد عنِ الجِدَال، ولَكِن إِذَا كَانَ يَلْزم مِنَ الجِدَال نُصْرة الحَقِّ وخِذْلان البَاطِل، كَانَ الجِدَال هُنَا وَاجبًا؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ نُصْرة الحَقِّ وخِذْلان البَاطِل، كَانَ الجِدَال هُنَا وَاجبًا؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥]، فأمر بالجدالِ.

وَالجَدَالُ النَّهِيُّ عَنْه فِي النَّسُك هُوَ الجِدَالِ الَّذِي لَمْ يُؤمَرْ بِه، مِثْلَمَا يَخْصل بَيْن النَّاسِ فِي مَجَالسهم منَ المهارَاة، فهَذَا يَقُولُ كَذَا وَهَذَا يَقُولُ كَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: إِنْ كَانَ الأَمْرِ عَلَى خِلَاف مَا قُلت فعلَيْك مِئَة رِيَال، الأَمْرُ عَلَى خِلَاف مَا قُلت فعلَيْك مِئَة رِيَال، في ضَدَّة رِيَال، في شَدَّة وَيَال، في خَدونَ بَين المُجَادلة والمُهَاراة وبَيْن المَيْسر؛ والمُرَاهنة لَا تَجوزُ إلَّا فِي ثَلَاثةِ أَشياءَ: الخيل، والإبل، والسِّهام.

والغِيبةُ فسَّرها النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بأنَّها: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِهَا يَكْرَهُ» (١) سَوَاءٌ فِي خُلقه، أو فِي خِلقتِهِ، أو فِي مَنْهجِهِ، فَلَوْ قُلت: فُلان قَصِير، أو قَبيح

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩).

الوَجْه، أَو أَعْور، تَسْخر مِنْهُ، فَهَذِهِ غِيبَة، أَو قُلت: فُلَان أَحْمَقُ أَوْ سَرِيعُ الغضبِ، فَهَذِهِ أَيْضًا منَ الغيبةِ.

والغِيبة مِن كَبائر الذُّنوب، شَبهها اللهُ بِأَقْبَحِ تَشْبيه، فَقَال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهُ ﴾ ، وَلَا يُمْكن لِأَحَد أَن يُعْتَب أَن يُجِب أَن يأكلَ لحمَ أَخِيه مَيْتًا.

وَانظرْ إِلَى التَّعْبير البَلَاغي، فَاللهُ لَمْ يَقُلْ: أَيُحِب أَحَدكم أَنْ يَأْكُلَ كُم أَخِيهِ حيًّا، بَلْ قَالَ: مَيْتًا؛ لِأَنَّك تغتابُ شخصًا غائبًا لا يَسْتطيع أَنْ يُدَافعَ عَن نفسهِ، وكذَلك المَيت لا يَسْتطيع أَنْ يُدَافعَ عَن نفسهِ، وَإِنِ اغتبتَ أَخَاكَ فكأنَّما أَخَذت قِطعة لحم مِنْهُ ميتًا.

وقدْ قَالَ بعضُ المفسرينَ: إِنَّ الَّذِي يَغتابُ شخصًا يُمثَّل لهُ يومَ القيامةِ المعتَدَى عَلَيْه ميتًا، وَهَذَا عذَاب شَدِيد، ولِهَذَا كَانَت الغِيبةُ منْ كبائرِ الذُّنُوب.

والغيبة يتضاعف إثمها بِحسب النَّتَائج، فمَثلًا: غِيبة العُلَمَاء لَيْست كَغِيبة العَامَّة، وغِيبة الأُمَراء ذَوِي السُّلطة لَيْست كَغِيبة سائرِ النَّاسِ، فأشدُّها قبحًا غيبة الأُمَراء وَالعُلَمَاء، فَأَنْت إذَا اغْتَبْت العَالمَ فالغِيبَة لَا تَعود إِلَى شَخْصه فَقَط، بَلْ تَعُود إِلَى شَخْصه، وَإِلَى مَا يَحْمله مِنْ شَرِيعة الله؛ لِأَنَّك إِذَا اغْتَبت العَالم، وسَقط مَن أَعْين النَّاسِ فإنهم لَا يَقْبلون مَا قَالَ بِه مِنَ الشَّريعة، فَيَنقص قَدره، وَإِذَا نَقَص قَدْره قلَّ وَزْن قَوْله، فَأَصْبح النَّاسُ لَا يَثِقُونَ بِهِ، ولَا يعتدُّونَ بِقَوْلِه، وَهَذِهِ جناية عَلَى الشَّريعة.

و حَمَلَةُ الشريعةِ العُلَمَاء لَهم حُرْمة منْ جِهَتين: مِن جِهة أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، ومِنْ جِهة أَنَّهُمْ حَامِلُون لِشَريعةِ اللهِ، والأُمَراء إِذَا اغْتَبْتهم فَإِنَّ الجِنَاية لا تكون لشَخص الأَمير فحسب، وأعني بِالأَمير مَنْ لَه إِمْرة، سَوَاء كَانت كَبِيرةً أَو صَغِيرةً، فَمُحَافظُ القَرْيةِ أَمِير، ومُدِير المَدْرسةِ أَمِير، وَالأَمِير فِي السَّفَر أَمِير، وَالرَّئِيس أَمِير، وَالمَلِك أَمِير.

فإِذَا اغْتَبْت الأَمير فَالغِيبة لَا تَقتصِرُ على شَخْصه، بَلْ تَعُود إِلَى أَمْرِهِ، وإِذَا قلَّت فِيمةُ الأَميرِ فِي نُفُوسِ الشُّعُوب، تَمَرَّدوا عَلَيْه، وعَصوا أَمْره، وحَصَلت الفَوْضى، وكَان إِذَا أَمَر بِالشَّيء الَّذِي فَائِدته مِثل الشَّمْس، لَم يكن لِأَمره قِيمةٌ، لِأَنَّ هَذَا الرجلَ اغْتَابه فِي مَجْلس، ثُمَّ انْتَشَرَتِ الغيبةُ؛ ولِذَلِكَ كَانتْ غِيبةُ العُلَمَاءِ أَشَدَّ إِنَّمَا منْ غِيبةِ العَامَّةِ، وغِيبة الأُمَراءِ أَشَدَ إِنَّمَا منْ غِيبة سائِر الشَّعب.

ولَيْسَ مَعنى ذَلك أَنَّ العُلَهَاءَ والأمراءَ مَعْصومونَ، فَكُلُّ يُخْطئُ ويُصِيب، ولكِن مَنْ سَمِع عَن عَالم مَا شَيئًا رَآهُ خَطأً، فَعَلَيْه أَنْ يَتَّخذَ الخُطُوات التَّالية:

الخُطُوة الأُولَى: التَّثبت مِنْ نسبةِ هَذَا القَول إِلَى العَالَم؛ لِأَنَّهُ قَد يَنقل شَخص عَن العَالَم مَا لَم يَقله، لِيُروِّجَ بِضَاعته، وَيُروجَ فِكْره، والعالمُ بريءٌ مِن هَذَا القولِ، لَكن لَما كَانَ العالمُ لَه وزْنٌ وقيمةٌ فِي المجتمع، ذَهَب يُلطِّخهُ بَهَذَا القَول.

الخُطُوة النَّانيَة: التَّفكير، هَلَ هَذَا الَّذِي قَاله العالمُ خَطأٌ أَمْ صَوَابٌ، لِأَنَّ الإِنْسَانَ عِنْدَمَا يَسْمع الشَّيْءَ الَّذِي يَسْتغربُهُ، يَظن فِي بَادِئ الأَمْرِ أَنَّه خَطأ، وَلَكن إِذَا تَأْمَّله وَجَده صَوابًا، وَهَذَا يَقَع كثيرًا، فَكثيرًا مَا نَسْمَعُ عَن شَخْصٍ قولًا غريبًا نَسْتَغربهُ، فَنَقُولُ: هَذَا قولٌ خَطأٌ، مُخَالف للنَّاس، فيجبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَأَمَّلَ أَوَّلًا هلْ هُوَ خطأ أَمْ صَوَاب، فَإِذَا تَأْمَّلتَ ورأَيْت أَنَّهُ صوابٌ لكنَّه عنْدَ العامَّةِ خطأ، فالواجبُ

عَلَيْكَ أَنْ تَنْصَرَ هَذَا الصوابَ، وأَنْ تدافعَ عَنْ هَذَا العالمِ الَّذِي نُسِبَ إِلَيْه هَذَا القولُ، وأَنْ تَقُولَ: هُوَ مُحِقُّ، وأَنْ تُجَادِلَ بِالحَقِّ؛ دفاعًا عنِ الحَقِّ مِن وَجْهٍ، ودفاعًا عَنْ عَرضِ العالمِ مِنْ وَجْهِ آخرَ.

الخُطُوة الثَّالِثةُ: إذَا تبيَّن لكَ أَنْ مَا نُسِبَ إِلَى هَذَا العالمِ صَحِيح مِن حَيْثُ الثُّبوت، وخَطأ منْ حَيْثُ الرَّأي، فالوَاجبُ علَيْك أَلا تُشهِّر بالعالمِ، ولَا يَجُوزُ التَّشْهِير بالعُلَمَاء، فَالعُلَمَاء هُمُ حرمةٌ، إِنْ أَخْطَؤوا فَخَطؤهم إِذَا كَانَ عنِ اجتِهَاد مَغْفور. التَّشْهِير بالعُلَمَاء، فَالعُلَمَاء هُمُ حرمةٌ، إِنْ أَخْطؤوا فَخَطؤهم إِذَا كَانَ عنِ اجتِهاد مَغْفور. فَلَا تُشَهِّرْ بِهِ، بَلِ اتَّصل بالعالمِ الَّذِي صحَّ عِنْدَك مَا نُقِل عَنْه، وتُبَين لَكَ أَنَّه خَطأ، وقُل لَه بِأَدبٍ: أَحْسن اللهُ إلَيْكَ يَا شَيخُ، سَمِعنا عَنْكَ أَنَّك قلت كذَا وكذَا، وأشكل علَيْنا وجْهه، فبَيِّن لنَا جزَاكَ اللهُ خيرًا، فحينَئِذٍ تَجد العَالم يَطْمَئنُ، ويَنْشرح صدره، ويَتقبل المُناقشة، والعَالم الَّذِي يَخَاف اللهَ ويَخْشى الله، لَا بُدَّ أَنْ يَرجع للحقّ؛ لأَنَّه مَنْ يُنَهِه عليه حَتَّى يَرجع مَنْ نِعْمة اللهِ عَلَى العبدِ إِذَا قَالَ قولًا خَطَأ أَنْ يُيَسر اللهُ لَه مَن يُنَهِه عليه حَتَّى يَرجع للصواب.

فإنْ نَاقشتَ العَالِمَ بِأَدَبٍ واحتِرَام، فحِينئذٍ يُبَينُ لَكَ وجْه مَا قَال، فإما أن يَتَبيّن أَنَّه صَحِيح فَيَجب علَيْك أَنْ تَأْخَذَ بِه، وأَنْ تُدافعَ عَنه، وإمَّا أَنْ يَتَبين لَهُ هُوَ بَعْدَ الْمُناقشة أَنَّه عَلَى خَطَأٍ، فَيَجب عَلَيْهِ أَنْ يَرجعَ إِلَى الصَّوَابِ، ولَوْ كَانَ مِنْ أَكْبَرِ العُلَمَاءِ، فلَيْس أَحَدٌ منَ النَّاسِ معصومًا إِلَّا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.

أمَّا الأمراءُ، فَنخطو فِيها يُنسبُ إِلَيْهم تِلك الخُطُوات الَّتِي اتَّبَعناها مَعَ العالمِ وهِيَ:

الأُولَى: التَّثبت أوَّلًا منْ صِحَّة مَا نُسِبَ إلَيْهم.

ثَانِيًا: إِذَا تَبِيَّن لَكَ أَنْ مَا نُسب إِلَيْه حَقٌّ، فَالواجبُ نَصره والدِّفَاع عَنْهُ.

ثَالِثًا: إذَا تَبيَّن لَك صِحة مَا نُسب إِلَيْه، وأَنَّه خَطأ، فَالوَاجِب أَنْ تَتَّصلَ بِالأَمِير، إلَّه مَشافهة أَوْ مُكَاتبة، أَوْ بِأَي وَسِيلة اتِّصَال أُخْرى، وفِي أَدَب وبِأَدب، كَمَا كَانَ أَئِمة أَهْل السُّنَّة يُخَاطبون الحُلَفاء مِنْ أَئِمة البِدَع بِـ (يَا أَمِير المُؤْمنينَ).

فالإِمَام أَحْدُ رَحِمَهُ اللّهُ إِمامُ أَهْلِ السُّنَّة، يُخَاطِب المَاْمُون بِـ(يَا أَمِير المُؤْمنينَ). فَتخاطب الأَمِير بِأَدبِ، وَتبيِّن لَهُ الحَقَّ، وإِنْ أَخذتِ الأميرَ العزَّةُ بالإِثْم، وأصَرَّ عَلَى مَا هُو عَلَيْه مِن خَطأ، فلا يَحل لَك أَنْ تَنشرَ خَطأهُ؛ لِأَنْك لَو نَشرت خَطأ الأَمير، مَا هُو عَلَيْه مِن خَطأ النَّاسِ حقدًا عَلَيْهِ، وتمرَّدُوا علَيْهِ، والأَمِير يرَى أنَّ لهُ سُلْطَة، وأنَّه امْتَلات قُلوب النَّاسِ حقدًا عَلَيْهِ، وتمرَّدُوا علَيْهِ، والأَمِير يرَى أنَّ لهُ سُلْطَة، وأنَّه لا يُرِيد أنْ يُنَازِعَه أَحَد فِي سُلْطَتِهِ، فرُبَّها يَزْداد فِيها هُوَ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ يَزْدادونَ تمردًا علَيْه، في عَلَيْه، والنَّاسُ يَزْدادونَ تمردًا علَيْه، في عَلَيْه، والنَّاسُ الشَّر والبلاءُ.

والأَمْثلة مَوْجودة فِي عَالمَنَا اليَوْم، فالصِّدَام بَيْن الأُمَراء وبَيْن الشُّعُوب مَوْجود، والنَّتِيجة إِسَالة الدِّمَاء، وانْتِهَاك الأَعْراض، وإِثلاف الأموالِ بِدُون فَائدةٍ، وَلِهِذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة شِبْرًا النَّبِيُّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة شِبْرًا فَهَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (١)، فعلَيْنا أَنْ نَصبرَ، ونَسَأَلَ اللهَ لَهُم الهداية.

بعضُ النَّاس إذَا رَأَى منْ أَمِيرِه مَا يَكرهُ، أَشَاعِ السوءَ، ومَلاَّ القُلوبَ حقدًا عليه، مَعَ أَنَّهُ رُبَّمَا يَكون لِهَذَا الأميرِ منَ الحسناتِ أَضْعاف أَضْعَاف مَا أَسَاءَ فِيهِ، وهَذَا لَيْسَ منَ العدلِ أَنْ تَنْشَرَ السيئاتِ وثُخْفي الحسناتِ؛ قَالَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لَيْسَ منَ العدلِ أَنْ تَنْشَرَ السيئاتِ وثُخْفي الحسناتِ؛ قَالَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»، رقم (۷۰۵۳)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم (۱۸٤۹).

اَمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَا
 تَعْدِلُوا ﴾ لَا يَحْمِلكمْ بُغْضهم عَلَى أَلَا تَعْدلوا ﴿ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى ﴾ [المائدة: ٨].

ولَا يَكُونَ الرجلُ كَالَمْ أَة، فَالَمْ أَة يُحسِن إِلَيْهَا الزَّوجِ مَدَى الدَّهر، وإِذَا رَأَتْ مَنْهُ سَيِّئَة واحدةً قالتْ: «مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» (١)؛ فَلِذَلِكَ يَجِب العدلُ، ويَجِبُ مَنْهُ سَيِّئَة واحدةً قالتْ: «مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» (١)؛ فَلِذَلِكَ يَجِب العدلُ، ويَجِبُ أَلَا نملاً قُلُوبِ الشَّعوبَ حقدًا عَلَى وُلاةِ الأُمور، بَلْ نَدعو اللهَ لَهُمْ، واللهُ عَرَّفَجَلَ قريبٌ عُجيبُ الدُّعَاءِ.

بعضُ الجُهالِ الَّذِينَ امتلأَتْ قُلُوبهم غَيرةً، لكنَّها خَلَتْ منَ الحكمةِ، إِذَا رَأُوا منَ الأَمراءِ مَا يَكْرهونَ، قَاموا يَدعون عَلَيْهم ولَا يَدْعون لَهم، فإنْ قُلت: ادْعُ اللهَ لِأَمر بِالهدايةِ، أَبى وَقَالَ: اللهُ لَا يَهْديه، وَهَذَا الدُّعَاءُ لَا يَجُوزُ، فلَيْس بعزِيزٍ عَلَى اللهِ أَنْ يَهديَ الضالَ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٢].

والأميرُ إِذَا أَمرَ بِمَعصيةٍ فإنَّهُ لا يُطاعُ، فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: أَلَيْسِ اللهُ يَقُول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩]؟

قُلْنَا: بَلَى، قَالَ اللهُ هَذَا، لَكِنه قالَ: ﴿وَأُولِ ٱلْأَمْرِ ﴾ ولمْ يَقل: أَطِيعُوا أُولِي الأَمْرِ، فَجعلَ طَاعة وُلاة الأمورِ تَابعةً لِطَاعة اللهِ وَرَسُولِهِ عَيَالِيْ، فإنْ أمرَ الأميرُ بِمَعصيةٍ، فعلَيْنا أَنْ نُطيعَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ نُطِيعُ وَلِيَّ الأَمْرِ العَاصِيَ فِي غَيْرِ المَعْصِيَةِ؟ قُلْنَا: بَعضُ النَّاسِ فهِمَ أَنَّ الأميرَ العاصِي إذا أَمرَ بِمَا لَيْسَ بِمَعصيةٍ لَا يُطاعُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب كفران العشير، وكفر دون كفر، رقم (٢٩)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم (٩٠٧).

وهَذَا فَهِم مُنكر لَم يَفهمه السَّلف، ولَيْس هُوَ مَعْنى النُّصُوص، فَإِذَا كَانَ الأَميرُ فاسقًا وأمرك بِأَمْر لَيْسَ بِمَعصيةٍ، فنَحْن نُطِيع وليَّ الأمرِ العاصِي فِي غَيْرِ المَعْصِية، فَوَلِي الأَمْر وأمرك بِأَمْر لَيْسَ بِمَعصيةٍ، فنَحْن نُطيع وليَّ الأمرِ العاصِي فِي غَيْرِ المَعْصِية، فَولِي الأَمْر وإِنْ كَانَ فاسقًا تَجِب عَلَيْنَا طاعته، والصَّحَابَة كانُوا يُقِيمونَ الجِهَاد والجُمُع والأعيادَ مَعَ الأُمَراءِ، أبرارًا كَانُوا أو فُجارًا، بَل كانُوا يُصلونَ خَلف الحَجَّاج الثَّقفيِّ وهُو مَن هُوَ فِي الظُّلم والعدوانِ.

فَإِنْ قِيلَ: هَل هُناك فَرق بَين أمِير يَأْمر بِمَعصية، وبَيْن أَمِير عَاصٍ يَأْمر بِمَا لَيْسَ بِمَعصية، وبَيْن أَمِير عَاصٍ يَأْمر بِمَعصية؟ قُلْنَا: الأَمير العَاصي الَّذِي لَا يَأْمر بِمَعصية، عِصيانُه عَلَى نَفْسه، وكَم مِن إِنْسَانٍ عِنْده قُوة، وحنْكة، وسِيَاسة، وتَدْبير صَالح للرَّعِية، وعِنْده شَيْءٌ منَ المَعَاصي، وَهَذَا خَير لِلْأُمة مِن أَمِير عَابِد لَكِنه لَيْسَ لَه رَأْي، ولَا تَدْبير، فَهَذَا لَا يَصلح.

فلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُحيطًا بِالنُّصوص تمامًا، عارفًا لهَا، مسيِّرًا لَهَا عَلَى مَا أَرَاد اللهُ ورَسُوله ﷺ.

قَولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْـلَمْهُ ٱللَّهُ ﴾.

(مَا) شرطيَّةٌ تَجْزِم فِعْلَيْن: الأَوَّل: فِعل الشَّرط، والثَّانِي: جَوَابِ الشَّرط.

(تَفْعَل) فِعل مُضَارع مَجْزوم بـ(مَا) عَلَى أَنَّهُ فِعل الشَّرط، وعَلَامة جَزْمه حَذْف النُّون، والوَاو فَاعل.

﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ جَار ونَجُرور.

﴿ يَعْلَمْهُ ﴾ جَوَابُ الشَّرْط، وَلِهَذَا جُزِمَ، والفَاعِل هُوَ اللهُ.

والمَعْنى: أَيُّ خَيْر يُفعل فَإِن اللهَ يَعْلمه؛ لِأَنَّ (مَا) الشَّرطيَّة تُفيد العُمُوم، فأي

خَير يُفْعل فَالله يَعْلمه، وهَذَا حَثُّ مِنَ اللهِ لِعَباده أَنْ يَفعلوا الخَيرَ فِي الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وفِي كُلِّ وقْت. فعَلَيْنا بفِعل الخَيْرات، والإِكْثار منَ الذِّكرِ، وقِرَاءة القُرْآنِ، والدُّعَاءِ، لَا سَيَّا فِي الأَيام الفَاضِلة الَّتِي قَالَ فِيها رَسُول اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَبَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»(۱).

قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِثَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ ﴾.

﴿وَتَكَزَوَّدُوا ﴾: خُذُوا زَادًا، وهَذَا يَشْمَل زَاد البدنِ، وزَاد القلبِ، فزَادُ البَدَنِ: هُوَ البَّدِي عُبلس فِيه، وزَاد القَلب هُوَ التَّقوى؛ هُوَ الطَّعامُ، والشَّرابُ، والحيمةُ، والمكانُ الَّذِي تَجْلس فِيه، وزَاد القَلب هُوَ التَّقوى؛ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوىٰ ﴾، فَخير زَادٍ يَتَزوَّد بِه الإِنْسَانُ أَنْ يتَقِيَ اللهُ عَزَّوَجَلَ.

قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾.

التَّقوى: هِيَ اتِّخَاذ وِقَايةٌ منْ عذَابِ اللهِ بِفِعل أَوَامرهِ، واجتِنَاب نَوَاهيهِ.

وقوله تَعَالَى: ﴿ يَتَأُولِى ٱلْأَلْبَ ﴾ أَيْ: يَا أَصْحاب العُقُول؛ لِأَنَّ العَقْل يَحْمِل صَاحِبَهُ عَلَى تَقْوى اللهِ، وَالَّذِي لَا يَتَقي الله عَيْرُ عَاقِل، وقدْ يَكُون لَيْسَ لَه عَقْل إطلاقًا كَالكُفَّارِ مثلًا، وقدْ يَكُونُ لَه عقلٌ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيءٍ؛ لِأَنَّ الدِّينِ عَقل، ومنْ لَم يتديَّنْ فَلَيس بِعَاقلِ؛ لِأَنَّ منْ لَيْسَ عِنْدَهُ دِين قَد خَسر الدُّنيا والآخِرة.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم (٩٦٩).

## الدرس الخامس: تفسيرُ آيةٍ الكرسيِّ:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتَّقِينَ، ولا عُدوانَ إلَّا على الظالمينَ، وأشهد أن لا إِلَهَ إلَّا اللهُ وحده لا شريك له، إله الأولينَ والآخرينَ، وصلى الله وسلَّمَ على نبينا مُحَمَّدٍ وعلى آلهِ وأصحابِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

# فضل آية الكرسيّ:

إِن آيةَ الكرسيِّ هِي أَعظمُ آية في كتاب الله؛ سأل النبي ﷺ أَيَّ بِنَ كَعْبِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فقال: «يَا أَبَا المُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا المُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ أَلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة:٥٥١] فضرب على صدر أُبيًّ قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهِ لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ » (١) يعني معناه أنك عالمٌ. فأعظمُ آيةٍ في كتابِ اللهِ آيةُ الكرسيِّ، وأعظم سُورَة في كتاب الله سُورَة الفاتحةِ.

فهذه الآية أعظم آيةٍ في كتاب الله، ومَن قـرأها في ليلةٍ لم يزلْ عليه من اللهِ حافظٌ، ولا يقربه شيطانٌ حتَّى يصبح، وهذا الحديثُ له سببٌ: وهو أنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل سورة الكهف، وآية الكرسي، رقم (٨١٠).

استحفظ أبا هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَلَهُ على صَدَقَةِ الفطرِ يَجمعُها النَّاسِ فيأتون بصدقاتهم حتَّى يُوزِّعَها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ، وفي ليلةٍ من الليالي أتاه شخصٌ بصورةِ إنسانٍ فأخذ من الطعام؛ من الصدقات المجموعةِ، فأمسكه أبو هُرَيْرةَ وقال: «وَاللهِ لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ فَادَّعَى أَنَّه ذو فاقةٍ وعِيَال، يعني أنَّه فقيرٌ وله عائلةٌ، فرقَ له أبو هُرَيْرةَ وتركه.

ثم غدا أبو هُرَيْرَةَ إلى رسول الله ﷺ فقال له: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللهِ عَلَى أَسِيرُكَ اللهِ عَلَى أَسِيرُكَ اللهِ عَلَى أَسِيرُكَ اللهِ عَلَى أَسِيلَهُ، اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال أبو هُرَيْرَةَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَحَدْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى اللهِ وسَلَّمَ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لا أَعُودُ، فَرَحْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. اللهِ عَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (عَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟)»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى وَسَيَعُودُ» وَهَذَا آخِرُ ثَلاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَوْعُمُ لا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ. فَأُصر أبو هُرَيْرَةَ وَلَى اللهِ مَرَاتٍ أَنَّكَ تَوْعُمُ لا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ. فَأَسَلُ أَلَوهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِمَا إِلَى فَرَاشِكَ، فَاقُرا أَيَة عَلَى اللهُ عِمَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

فلما غدا أبو هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ إلى رسول الله صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبره، فقال: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ» (١). يعني أخبرك بالصدق وهو قوله: إنَّه إذا قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله حافظٌ ولا يقربه شيطانٌ حتَّى يصبح، «وَهُو كَذُوبٌ» يعني الشيطان، كذوب أي موصوف بالكذِب الملازِم له، ولكن قد يَجُود البخيل، وقد يَصدُق الكذوبُ.

إذن هذه الآية إذا قَرَأْتَها في ليلةٍ مُؤمنًا بها صحَّ عن النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ من أن الله سيحفظك، وأنه لا يَقرَبُك شيطان، فإن الله تَعَالَى يَحميك ويحفظك؛ لأن كلام النبي صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حتُّ، ولا يقول إلا حقًّا صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حتُّ، ولا يقول إلا حقًّا صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حتُّ، ولا يقول إلا حقًّا صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ.

ولكن المشكلة أن كثيرًا من النَّاس يقرؤها بحروفها دون معانيها، ويقرؤها بعض النَّاس ليجرِّب، لا مُوقنًا بها جاء فيها، وهذا هو الَّذِي يجعل فوائد الآياتِ الكريمة معدومةً في حقِّنَا؛ لنقصِ الإيهانِ، أو لنقصِ اليقينِ في كونها تنفعُ أو لا تنفع.

إذن مَرتبة هذه الآيةِ أنَّها أعظمُ آيةٍ في كتابِ اللهِ، وإذا قـرأها الإنسان في ليلةٍ لم يزلْ عليه من اللهِ حافِظ ولا يَقرَبه شيطان حتَّى يصبحَ.

يقول الله عَزَّوَجَلَّ في هذه الآية العظيمة:

﴿ الله لا إِلَه إِلَّا هُو﴾ أي: لا معبودَ حقّ إلا الله، فالذين يعبدون الأشجارَ، ويعبدون المشمس، ويعبدون القمرَ، كل هَؤُلاءِ عَبَدوا آلهةً باطلةً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، رقم (۲۳۱۱).

قال الله عَزَّفَجَلَ: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَكَعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَن مَا يَكَعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَن مَا يَكَعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْمَعُ اللهُ عَزَادَا عَلَى اللهُ ال

والعجبُ أن بعض النَّاسِ يعبدون البقر، وإذا جاعوا ذَبَحوها وأكلوها، وكانت العربُ في جاهليتهم منهم مَن يَعبُد الطعامَ، فيعبد العجوة، حيث يأخذ تمرًا ويعجنه على هيكل معيَّن ثمَّ يعبده، وإذا جاع أكلهُ، ما شاء الله! هذا معبود مأكول؛ إذا جاع أكله، وهذا سَفَه لا شك. ومنهم مَن إذا نزل بأرضٍ جمع أربعة أحجارٍ، واختارَ أحسنها هيكلًا وجعله مَعبودًا له، وجعَل الثلاثة الأخرى مناصبَ للقِدر، والقِدر هو الَّذِي يُطبَخ فيه الطعامُ، فانظُرِ السفة العظيمَ، يعبد حجرًا إخوانه مَناصِبُ للقِدر، وأشياء عجيبة، لكنَّا نقول: لا إله إلا هو، أي لا معبودَ حقّ إلَّا هو.

ولا يصِحُّ أن يقولَ قائل: إن التقديرَ: «لا معبود إلا الله»؛ لأن هناك أشياءَ تُعبَد من دون اللهِ، وإذا قلنا: «لا معبودَ إلا الله» لزِم أحدُ أمرينِ: إما الكذِب؛ لوجود معبوداتٍ سوى اللهِ، وإما أن تكون هذه المعبودات هي اللهَ، وكلاهما باطل.

إذن يجب أن نقول: إن المعنى (لا معبود حق إلا الله)، فيكون خبر (لا) مَحذوفًا، ويكون لفظُ الجلالةِ بعد (إلا) بدلًا منه.

وكلنا -والحمدُ لله - نعلم أنّه لا إِلَهَ إلّا الله ، كما قرر الله ذلك في كتابِه ، وأوّلُ مَن يَشْهَد بذلك -وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم - أهلُ العلم ، بعد شهادة الله عَنَ وَيَكَمَ بَقَالُ الله تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ الله أَنّهُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَايَمًا بِالْقِسْطِ كَا الله تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ الله الله الله يَعَالَ الله عَمَا الله الله الله الله على الله الله على الله عل

وحياتنا نحن مسبوقة بعدم، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ١٠] إذن حياتنا مَسبوقة بعدم الدّهر ﴾ يعني قبل ولادتِه ﴿ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] إذن حياتنا مَسبوقة بعدم ثمّ كانت، أيضًا ملحوقة بفناء؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقال عَزَقَجَلَ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ آلَ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٦-٢٧].

أما حياة الله عَزَّوَجَلَ فليستْ مسبوقةً بعدم، ولا يَلحَقها فَناء؛ لأن الله تَعَالَى هو الأول الَّذِي ليس بعدَه شيء.

فحياة الربِّ عَزَّوَجَلَّ كاملة أولًا وآخرًا، كذلك أيضًا حياة كاملة في أوصافها ومعانيها، فهو كامل في سَمْعِه، وفي بصره، وفي عِلمه، وفي قُدرته، وفي قوته، وفي جميعِ الصفاتِ؛ لأنَّه يَلزَم من كمال الحياةِ كمالُ هذهِ الصفاتِ. إذن حياة الله كاملة من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٣).

أوَّلها وآخرها، كاملة من حيثُ الأوصافُ والمعاني، فهو كاملٌ في عِلمه، وفي سَمْعِهِ، وفي بصرهِ، وفي قُدرته، وفي قوته، وفي جميع صفاتِه.

قوله: ﴿ الْقَيُومُ ﴾ القيوم: مِن قام يقوم، وهو القائمُ بنفسِه، فلا يحتاج إلى خلقه، القائم على غيرِه، فكلُّ أحدٍ مُحتاجٌ إليه.

فمعنى القيوم: القائمُ بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، القائم على غيره فيحتاج إليه كل أحد، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ أَفَمَنَ هُوَ قَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد:٣٣] كمن لا يملِك شيئًا؟ أيهما أولى بالعبادة؟ والجواب: القائمُ على كل نفسٍ بها كسبتْ.

إذن القيومُ لو قلتُ لك: فسِّرها، فلتقلِ: القائم بنفسِه فلا يحتاج إلى أحدٍ، القائم على غيره، فكلُّ أحدٍ مُحتاج إليه جَلَّوَعَلاً.

قوله: ﴿لاَ تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ يعني لا يمكِن أن ينام، ولا أن يلحقه النّعاس. والسّنة بالكسر: النعاس، أي: لا يُمكِن أن يلحقه نُعاس، ولا يمكن أن يلحقه نومٌ؛ لكمالِ حياتِه وكمالِ قيوميَّتِه، فكلّما كمُلتِ الحياةُ لم يحتجِ الإنسانُ إلى النوم، وكلما كملت الحياةُ لم يلحقِ الإنسانَ نعاسٌ، ولهذا كان أهل الجنة لا يَنامون؛ لكمال كملت الحياةُ لم يلحقِ الإنسانَ نعاسٌ، ولهذا كان أهل الجنة لا يَنامون؛ لكمال حياتهم، فكذلك الربُّ عَنَّوَجَلَّ لا ينام؛ قالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: "إِنَّ لللهَ لَا يَنامُ وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ» (أ)، يعني لا يمكن أن ينام، وهو معنى الآيةِ الكريمةِ: ﴿لاَ تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾. (سِنة) أي: نُعاس، وهو مُقَدِّمَةُ النوم، (ولا نوم) وهو معروف.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب في قوله عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: «إن الله لا ينام»، وفي قوله: «حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»، رقم (١٧٩).

واعلمْ أن كلمة (لا يَنبغي) في القُرآنِ الكريمِ بمعنى الشيء الممتنع غاية الامتناعِ، فـ(لا ينبغي) في الامتناعِ، فـ(لا ينبغي) في القُرآن، فـ(لا ينبغي) في القُرآن تعني لا يُمكِن وممتنع؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِى اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ وَمَا يَنْبَغِى اللهُ لَوَعْنِ أَن يَنَحِذ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٩١- ٩٢] يعني محالًا، وقال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِى لَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَسْبَحُونَ ﴾ [الله اللهُ اللهُ

فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ»؛ لأَنَّه كامل الحياة، كامل القيوميَّة. أرأيتم لو نام عَزَّوَجَلَّ، وحاشاه ذلك، فمن يدبِّر الخلق؟ لا أحد، إذن لا يمكِن أن ينام لكمالِ حياتِه، وكمال قيوميتِه.

ولماذا لا تأخذه السِّنَةُ والنومُ؟

الجواب: لكمال حياته وكمال قيـوميتِه؛ لأنَّه لو كان ينام لكان قِيَامُه بنفسِه ناقصًا، لكنه لا ينام، ولو كان ينام لكان قيامهُ بغيرِهِ ناقصًا؛ لأن الكونَ موجود، فلو قُدّر أن مدبّر الكون يأخذه النومُ فمن يدبّر الكون؟ لا أحدَ.

إذن لو قال لك قائل: لماذا لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ؟ فإنك تقول: لكمالِ حياتِه وكمال قيوميتِه جَلَّوَعَلا.

قوله: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ إعراب هذه الجملة أن نقول: (له) جارٌ ومجرورٌ خبرٌ مقدَّم، (ما في السَّمَاوات) مبتدأ مؤخَّر، ففي الجملة تقديمُ الخبرِ على المبتدأِ، وتقديمُ ما حقُّه التأخيرُ يفيد الحصرَ، كما قرَّر ذلك علماءُ البلاغةِ، أي أنَّه لَهُ مَا فِي السَّمَاواتِ والأرض فهو للهِ، مَا فِي السَّمَاواتِ والأرض فهو للهِ، لا أحدَ يُشاركه فيه، ولذلك يدبِّر عَزَّوَجَلَّ الكونَ، ويحكُم بينَ العبادِ، ويحكم في العبادِ.

ولذلك مَنِ اتخذَ قوانينَ مخالفةً للشريعةِ فقد أشركَ باللهِ، حيث جعلَ حاكمًا بين الحنلقِ سوى اللهِ عَنَّوَجَلً؛ فقوله: ﴿لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي: هو المالك لها، المدبِّر لها في السَّمَاواتِ والأرضِ، فلا مدبِّرَ إلا الله عَنَّوَجَلَّ، ولا حاكم بين الحلقِ وفي الحلقِ إلا الله عَنَّوَجَلَّ، ولا حاكم بين الحلقِ وفي الحلقِ إلا الله عَنَّوَجَلً.

والسَّمَاوات جمعُ سماء، وعددها سبعٌ، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ تُسَيِّمُ لَهُ ٱلسَّمَوَّتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء:٤٤].

وقوله تعالى: ﴿الْأَرْضِ ﴾ المراد بالأرض هنا الجنسُ، أي كل ما يُسمَّى أرضًا، والأَرْضُون سبعٌ، ودليل ذلك قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ اللَّهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ اللَّهُ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطَّلاق:١٢].

لو قال قائل: (مثلهن) يعني في الصفة، قلنا: هذا لا يمكِن؛ لأن السَّماء أعظم من الأرضِ بكثير، فإذا تَعذَّرتِ الماثلةُ في الصفةِ تَعَيَّنَ أن تكون الماثلةُ في العددِ. إذن ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ أي في العدد، أي: سبع أَرضين، وصحَّت السنةُ بذلك، قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ به يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ » (١).

يعني من يأخذ شبرًا من الأرضِ ويُدخِله مِلْكَهُ يُطَوَّق بذلك يوم القِيَامَةِ من سبعِ أَرَضِينَ، والعياذُ باللهِ، يعني يأتي ذلك طَوقًا في عُنُقه يَحمِله أمام العالم كلهم؛ شاهِد ومشهود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، رقم (٣١٩٨)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠).

إذن السَّمَاوات سبع، والدَّلِيل قوله تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطَّلاق: ١٢]. وقال تَعَالَى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، والأرضون سبع، والدَّلِيل: ﴿ اللَّهُ ٱلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُنَ ﴾.

قوله: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (من): استفهام بمعنى النفي، ويدلُّ على أنَّه بمعنى النفي إتيانُ (إلا) بعده: (إلا بإذنِه) ويكون المعنى: لا أحد يشفعُ عند الله إلا بإذنِه؛ لكهال سُلطانه، وكهال عَظَمَتِه. وأشرفُ البشرِ عند اللهِ عَزَّوَجَلَّ عُمَد رسولُ اللهِ، ومع ذلك لا يَشفَع إلا بإذن الله، فلا يمكن أن يشفع عند الله إلا بإذن الله.

والعلةُ في أنَّه ما يشفع إلا بإذنِه هي كمالُ سُلطانه، وكلما قويَ السلطانُ قَوِيت الهَيبة، ولذلك تجد الملوكَ في الدنيا إذا كان الملكُ قابضًا على الحُكم قَبضًا حقيقيًّا صار له هَيبة عظيمة، فما أحد يتكلَّم في مجلِسه، وإذا لم يكن كذلك قَلَّتِ الهيبةُ.

إذن لكمالِ سلطانِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وكمال عَظَمَته تَبَارَكَوَتَعَالَى، لا أحد يشفعُ عنده إلا بإذنِه.

وبهذا نعرِف ضلال أولئك القوم الَّذِينَ يَعبُدون الأموات، والقبور، والأولياء، ويقولون: نريد أن يَشفعوا لنا عند الله، نقول: هذا لا يمكِن أبدًا؛ لأن هَوُلاءِ لا يمكن أن يشفعوا إلا بإذن الله، وهل يمكن أن يأذن الله تَعَالَى في الشفاعة للمشركين؟ أبدًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعُوا مَا تنفعهم، ولا يمكن أن يأذن الله عَنَّوجَلَّ: ﴿وَلَا يَشَفَعُونَ إِلّا لِمَن الله عَنَّوجَلَّ: ﴿ وَلَا يَشَفَعُونَ إِلّا لِمَن الله عَنَّوجَكَلَ: ﴿ وَلَا يَشَفَعُونَ الله الله عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا الله عَنَّا لَا الله عَنَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَا اللهُ عَالَا اللهُ عَالَا اللهُ عَالَا اللهُ عَالَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا عَلَ

فها يفعله هَوُّلاءِ المساكين الَّذِينَ يأتون إلى القبورِ ويقولون: يا سيدي، يا فلانُ، يا وليَّ الله، ثمَّ يدعونه، هذا شِرك أكبر يا إخواني، ولا ينفع الإنسانَ معه صِيام، ولا صلاة، ولا زَكاة، ولا حجُّ، ولا صدقة.

يقول تَعَالَى للنبي عَلَيْ ﴿ لَهِ أَشَرَكْتَ ﴾ على فرض ما لا يُمكِن أن يقع ﴿ لَيَحْبَطُنَ عَلَى فرض ما لا يُمكِن أن يقع ﴿ لَيَحْبَطُنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥] فكيف إذا أشرك غيرُه ؟ فإنه يَحبَط العملُ ؛ كما قال عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

إذن هَوُّلاءِ المساكين لا ينفعهم عمل، حتَّى لو جاء للبيتِ وحجَّ واعتمَر، حتَّى لو أَنفقَ الأموالَ العظيمة في بناء المساجدِ، وإصلاح الطرقِ، والإحسان للفقراءِ، لو أَنفقَ الأموالَ العظيمة في بناء المساجدِ، وإصلاح الطرقِ، والإحسان للفقراءِ، لم يَنفَعُه؛ لأن عمله حابِط، قال تَعَالَى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَهُ مَبَكَهُ مَنفُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

فإذا جاء إلى صاحب القبر وقال: يا سيّدي، يا مولاي، يا وليَّ الله، اشفعْ لي عند عند الله، فهو ما دعا الميتَ وما قال: اغفِرْ لي، ارحمني، ارزقني، بل قال: اشفعْ لي عند الله، فأقلُّ أحوال هذا أنَّه مبتدع بدعةً محرَّمةً، وعاصٍ لله، على أن بعض النَّاس يقول: إنَّه مُشرك باللهِ.

إذن طلبُ الشفاعةِ من الأمواتِ حرامٌ، وليس حلالًا ولا يجوز، ودعاؤهم شِرك أكبرُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ۚ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْحَقِيقَةُ اللهِ ذُلْفَى ﴾ والحقيقةُ اللهِ ذُلْفَى ﴾ والحقيقةُ الله وَالله الله عَالَى دَرَكَاتٍ هاويةً في النارِ، والعياذُ بالله.

فعليكم -أيها الإخوة المسلمون- أن تتنبهوا لمسألةِ الشركِ.

والشركُ خَفِيٌّ، قد يدخل في الإنسان وهو لا يشعُر، فإياك إياك، فإذا مَسَّكَ الضُّرُ فالجأ إلى الله عَزَّوَجَلَّ، ولا تتخذْ مِن دونه أولياءَ.

#### الشفاعة:

والشفاعة: هي التوشُط للغيرِ لجلبِ منفعة، أو دفع مَضَرَّة. فإذا طلبتَ من شخصٍ أن يتوسطَ لك لتكونَ في وظيفةٍ، وأنت مُستحِق لها فهذه شفاعة نوعها: جَلب نفعٍ وليس دفعَ مضرةٍ، وإذا وجبَ لك على شخصٍ مالٌ، فجاء إنسان إليك وقال: يا فلانُ أَسقِط هذا المالَ عن زيدٍ، فهذه شفاعة نوعها: دَفع مضرةٍ.

إذن الشفاعة: التوسط للغير لجلبِ منفعةٍ أو دفع مضرةٍ.

إن النبي صَلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ يشفع للخلائقِ إذا أصابهم الكربُ والغمُّ يومَ القِيَامَةِ على وجهٍ لا يُطيقونه، فيشفع إلى الله عَزَّفِجَلَّ أن يقضيَ بين العبادِ ويُريحهم من ذلك الموقف، ونوع هذه الشفاعةِ: دَفع مضرةٍ؛ لأنَّه يشفعُ إلى اللهِ أن يريحَ العبادَ من غمِّ وهمِّ هذا الموقفِ؛ لأن النَّاس يوم القِيَامَة -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموقنينَ به العاملينَ له- يصيبهم من الغمِّ والكربِ ما لا يُطيقون، فيبحثون عن أحدٍ يشفعُ لهم، فيذهبون إلى آدمَ فيَعتذر، وإلى نوحٍ فيعتذر، وإلى إبراهيمَ فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عِيسَى فلا يَعتذِر بشيءٍ، لكن يُحيل الشفاعة إلى مَن هو أولى بها؛ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ، فيقول: اذْهَبُوا إلى مُحمَّدٍ.

فيأتون إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فيشفع لهم (١).

وإذا بلغَ أهلُ الجنةِ إلى باب الجنةِ وجدوه مُغلَقًا، فيشفع النبيُّ عَلَيْهُ إلى الله في أن يفتحَ باب الجنةِ. اللَّهُمَّ اجعلنا من داخليها! وهذا النوعُ من الشفاعةِ هو: جلب منفعةٍ.

إذن الشفاعة هي التوسطُ للغيرِ لجلبِ منفعةٍ أو دفع مضرةٍ.

### شروط الشفاعة:

أقول: حَكَمَ سلطانٌ من سلاطين الدنيا على شخصٍ بالحبس، فتقدم أحدُ رجالِ السلطانِ ومُقَرَّبِيه إلى السلطانِ ليشفعَ، يقول للسلطان: أرجو أن تعفو عن هذا النهافع هل يمكن أن يشفعَ قبل أن يستأذنَ من السلطان؟ الله السلطان؟

الجواب: يمكن أن يشفع قبل أن يستأذنَ، لا سيَّما إذا كان السلطان ضعيفًا، وكلَّما قويَ السلطانُ قَوِيَتْ هَيبتُه في النفوسِ، ولا أحد يَجرُؤ أن يتكلمَ عنده إلا بعد استئذانِ.

أما الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فقال: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذَنِهِ ٤ ﴾ يعني لا أحد يشفع عند الله، ولو كان من أقرب النَّاسِ إلى الله، وأعظمهم جاهًا عند الله، لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عَرَّقِجَلَّ. ولكن هل الله يأذن لكل شافع أن يشفع، ولكل مشفوع له أن يشفع له؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِر قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [نوح:١] ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤).

نقول: لا، الشفاعة لا بُدَّ فيها من شروط:

الشرط الأول: أن يكون الله تَعَالَى راضيًا عن الشافع.

الشرط الثَّاني: أن يكون الله راضيًا عن المشفوعِ له، أي أن المشفوع له ممَّن يَستحِق أن يشفع له.

الشرط الثَّالث: إذن الله تَعَالَى بالشفاعةِ.

فلا يمكن للعاصي أو للكافر أن يشفع إلى الله؛ لأنّه لم يرضَ الله عنه، ولا يمكن لأحدٍ أن يكون مُقَصِّرًا في حق اللهِ ثمّ يشفع لغيرِه، ولذلك يَعتذِر آدمُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ عن الشفاعة بأنه عَصى ربّه؛ أكل من الشجرة وقد نهاهُ الله عنها، وإن أبانا آدمَ عصى الله عَنَقِبَلَّ فأكل من الشجرة الَّتي نُهي عنها ولكنه تاب إلى الله، وبعد أن تاب إلى الله الله عَنَقِبَلَّ فأكل من الشجرة الَّتي نُهي عنها ولكنه تاب إلى الله، وبعد أن تاب إلى الله اجتباه ربه، واصطفاه، واختارَه، فتاب عليه وهداه. إذن الذنب الَّذِي كان أذنبه من قبل انمحى بالتوبة؛ ولهذا لا يجوز أبدًا لأحدٍ أن يُعيِّر آدمَ بأنه عصى؛ لأننا نقول له: إن هذه المعصية انمحتْ تمامًا بالتوبة إلى الله، وأبدله الله تَعَالَى منزلة أعلى من منزلته الّتي كان عليها.

ويعتذر نوحٌ بأنه سأل ما ليس له به عِلم، حين قال: ﴿رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥]، وسأل الله أن ينجي ابنه مع أن ابنه كافِر، فقالَ الله تَعَالَى له: ﴿فَلَا تَتَعَلَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هود: ٢٤]. ونوح عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ تاب إلى الله، لكن لعلوِّ مَرْتَبَيْهِما -آدم ونوح - اعتذرا عن الشفاعة من أجلِ المعصيةِ التي تابا منها.

وإبراهيم يَعتذِر بأنه كذبَ ثلاثَ كَذَبَاتٍ، ولكنها ليستُ كذِبًا في الواقع، وإنها هي تَوْرِيَة، لكن لعلوِّ منزلتهِ هاب أن يشفعَ مع كونِه ورَّى في حديثِه. وموسى يَعتذِر أيضًا بأنه قتل نفسًا بغير حق، وهو القِبطيُّ الَّذِي اعتدى على الإسرائيليِّ، ولكنه تاب إلى الله وتاب اللهُ عليه، إلا أنَّه لعلوِّ منزلتهِ رأى أن هذا يَحُولُ بينه وبين أن يكونَ شافعًا إلى الله.

المهم أنَّه لا يشفعُ إلى اللهِ إلا مَنِ ارتضى الله تَعَالَى، وأما من لم يرضَ اللهُ عنه فإنه لا يمكن أن يشفعَ.

والشرطُ الثّاني: رضا الله عن المشفوع له، بمعنى أنْ يكونَ المشفوعُ له من أهلِ الشفاعةِ، أي: ممَّن يَستحِقُّ أن يشفعَ له، مثل المؤمن العاصي، فالمؤمن العاصي أهلٌ لأن يشفع له، ولذلك تكون الشفاعة للعُصاةِ من المؤمنين ألا يدخلوا النار، أو أن يُشفع له؛ لأن الله يقول: ﴿فَمَا نَنفَعُهُم شَفَعَهُ لَيْ الله يقول: ﴿فَمَا نَنفَعُهُم شَفَعَهُ الشَّيْعِينَ ﴾ [المنز: ٤٨]، يعني لو شفع لهم ما نفعتهم؛ لأن الله لم يَرْتَضِه، وقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

فالكافر إذن لا تنفعُ الشفاعة له، ولا يجل لأحدٍ أن يشفع له، ولذلك لو مات رجلٌ لا يُصَلِّي أبدًا فلا يجوز لنا أن ندعو الله له بالرحمةِ، ويحرُم علينا أن نقول: «اللهمَّ اغفِرْ له، اللَّهُمَّ ارحْه»؛ لأنَّه ليس أهلًا لذلك؛ إذ إن الكافر لا يُدعى له بالمغفرة ولا الرحمةِ؛ لقول الله تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّيِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسَتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْف مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن هُمُ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلجَحيمِ ﴾ [التوبة:١١٣].

وهذه مسألةٌ خطيرةٌ جِدًّا؛ لأن بعض النَّاس يموت قريبه، وهو يعلم أنَّه

لا يصلي في المسجد ولا في بيته، فيدعو له بالمغفرة، وهذا حرام عليه؛ لأنَّه كافر، والكافر لا يُدعى له بالمغفرة، ومن دعا له بالمغفرةِ فقد باء بالإثم.

وإذا قال قائل: يَنتقِض عليكم هذا بشفاعةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ لعمه أبي طالبِ.

قلنا: أبو طالب عمَّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشقيق، وكان له مَواقِفُ دِفاعيَّة عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ، فدافَعَ عنه وناصَرَهُ وحاطَهُ (١)، وقال في مَدْجِهِ القصائدَ العظيمة، من ذلك قوله (٢):

لقد علِموا أنَّ ابنَنا لا مُكَنَّبُ لَدَيْنَا ولا يُعْنَى بِقَوْلِ الأباطِلِ (لقد علموا) يعني قريشًا.

ومنها قوله (٣):

وَلَقَدْ عَلِمْت بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينَا لَكُمَّةِ لَا الْلَامَة أَوْ حِذَار مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينَا

يعني حمى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حمايةً عظيمةً، ولكنه - والعياذ بالله - مات على الكُفر؛ لأنَّه لما حضرتُه الوفاةُ كان عنده النبي عَلَيْهِ ورجلانِ من قريش، فكانَ النَّبِيُ عَلِيْهِ وَلَا اللهُ ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ النَّبِي عَلِيْهِ وَلَى اللهُ ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ النَّبِي عَلِيْهِ يَعرِض عليه الإسلام، يقول: «يَا عَمِّ، قُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ

<sup>(</sup>١)أي: صانه ودافع عنه.

<sup>(</sup>۲)سیرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣)دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ١٨٨)، ومجموع الفتاوي (٧/ ٥٦١)، وخزانة الأدب (٢/ ٧٦).

بِهَا عِنْدَ اللهِ". فيقول له الرجلانِ المشرِكان: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ وملةُ عبد المطلبِ الشركُ، فكان آخر ما قال: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى قد قضَى بحكمتِه أن يموتَ هذا الرجل مع نُصرته للرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ وحمايته له؛ أن يموتَ على الكفرِ؛ لنعلمَ أن الله على كل شيء قدير.

واستأذن النبي ﷺ ربه أن يشفع له، فكان في ضَحضَاحٍ مِن نارٍ وعليه نَعلانِ يَعلي منها دِماغُهُ (٢)، والعياذ باللهِ، فمن شِدَّة حرارتها الدماغُ يعلي، وإذا كان الدماغُ يعلي منها دونه من باب أولى؛ لأن الدماغُ أبعدُ شيءٍ عن القدمينِ، فإذا كان يعلي فغيره أشد.

فهذا يقال: الشفاعةُ نفعته من وجهٍ، ولم تنفعُه من وجه آخرَ.

فالوجه الَّذِي نفعته هو التخفيف؛ لأنَّه أحسن إلى النبي ﷺ إحسانًا عظيمًا، والإحسان إلى النبي ﷺ إحسانًا عظيمًا، والإحسان إلى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ إحسان إلى الإسلامِ، وإلى دين الله عَزَّقَجَلَّ.

ولم تنفعُه من وجهٍ آخرَ، وهو إخراجهُ من النارِ؛ لأنَّه لم يزل في نار جَهَنَّم والعياذ باللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، رقم (١٣٦٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله، رقم (٢٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، رقم (٢٠٩).

إذن ذكرنا أن الشفاعة: التوسُّط للغير بجلبِ منفعةٍ أو دفعِ مضرةٍ، ولها شروط ثلاثة:

الأول: رضا الله عن الشافع.

الثَّاني: رضاه عن المشفوع له.

الثَّالث: إذن اللهِ تَعَالَى بالشفاعة.

ولا تنفَع الشفاعةُ عندَ اللهِ إلا بإذنِه؛ لكمالِ سُلطانِه وعظمتِه؛ لأنَّه كاملُ الشُلطانِ، فلا أحدَ يتكلَّم ولو بالخيرِ للغيرِ إلا بإذن اللهِ عَرَّفَجَلَّ؛ لكمالِ سُلطانِه وعظمتِه جَلَّوَعَلَا.

ثمَّ قال تَعَالَى: ﴿يَعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ والذي بين أيدينا هو المستقبَل، فكُلُّ شيءٍ بين يديك معناه أنَّك خلفه، فيكون المستقبَل، فيَعلَمُ اللهُ تَعَالَى المستقبلَ وإن لم يكنْ، ويعلمُ متى يكونُ، وكيف يكونُ، وما عاقبتُه.

والماضي أيضًا يعلمه، وهو ما خلفناه وراء ظهورنا، يعلم الماضي فلا ينساه، ويعلم المستقبَلَ فلا يَخفى عليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولهذا قال موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لها قال له فرعون: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ فِى كِتَنْبِ لَا يَضِلُ رَبِّ وَلا يَنسَى ﴾ [طه:٥١-٥٦] لا يضل يعني: لا يَجهل، ولا ينسى أي: لا يغيب عنه ما كان عالمًا به.

قوله تَعَالَى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَـَآءَ ﴾ يعني أن الخلق كلهم لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بها شاء، وقوله: ﴿مِّنْ عِلْمِهِ ۗ ﴾ يَحتمل معنيينِ: المعنى الأول: أن يكون العلمُ بمعنى المعلومِ، أي لا يحيطون بشيء مِمَّا يعلمه الله إلا بها شاء.

والثّاني: أن يكون العلمُ علمَ ذاتِ الله تَعَالَى وصفاتِه، أي أن النَّاس لا يحيطون بشيءٍ من علم ذات الله تَعَالَى، وعلم صفاته، إلا بها شاء.

والأول أعمُّ؛ لأنَّه يشمل ما يعلمه الله تَعَالَى من نفسه وصفاتِه، وما يعلمه من خلقه، فالخلق كلهم لا يحيطون بشيء من علم اللهِ -أي: عِمَّا يعلمه الله- إلا بها شاء، وهذا يعني أننا لا نسأل العلم إلا من اللهِ، فينبغي لنا ألا نسأل العلم إلا من المعلم عَزَّوَجَلَّ وهو الله تَبَارَكَوَتَعَالَى.

قوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ يعني أحاط بالسَّمَاوات والأرضِ كرسيُّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

فها هو هذا الكرسي؟

جاء عن ابن عباسٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُمَا أَنَّه مَوْ ضِعُ قَدَمَيِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (١).

وهذا الكرسيُّ وَسِعَ السَّمَاواتِ والأرضَ كلها، وقد جاء في الحديثِ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ»، والمراد بالحلقة حَلْقة المِغْفَرِ، وهي حلْقة ضَيِّقة. والفلاة: الأرضُ الواسعةُ، فها نسبة هذه الحلقة إلى هذه الفلاة؟ لا شيء، إذن السَّمَاوات السبعُ والأرضُون السبعُ بالنسبة للكُرسي لا شيء، قال: «وَفَضْلُ العَرْشِ» وهو الَّذِي استوى عليه الرحمنُ جَلَوَعَلا «عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣١٠، رقم ٣١١٦).

الفَلَاةِ عَلَى الحَلْقَةِ» (١). إذن الكرسي بالنسبة للعرش ليس بشيءٍ، هذا وهو من مخلوقاتِ اللهِ عَزَّوَجَلَ، فكيف بالخالق الأعظم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى!

إنه لا يمكن لأحدٍ أن يحيط باللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ولهذا قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْمُغْبِيرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣] يعني أن الأبصار ترى الله عَزَوَجَلَّ لكنها لا تدركه؛ لأنَّه أعظمُ من أن تحيط به الأبصارُ.

إذن الكرسي هو مَوضِع قدمِ اللهِ عَرَّوَجَلَ، ونسبة السَّمَاوات والأرض إليه كحلقةٍ أُلقيتْ في فَلاةٍ.

قوله تَعَالَى: ﴿وَلَا يَثُودُهُۥ حِفْظُهُمَا﴾ أي: لا يُثقِله حِفظ السَّمَاوات والأرض، فهو الحافظ لهما عَرَّفَجَلَّ علمًا وقدرةً وسلطانًا، وغير ذلك من معاني ربوبيته تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

### العلو:

قوله: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ﴾ (هو) الضميرُ يعود على الله عَزَّوَجَلَ. و(العلي) صفة مُشَبَّهة مأخوذةٌ من العُلُوِّ، والصفةُ المشبَّهة يقولُ علماءُ النحوِ، وعلماءُ البلاغةِ: إنَّها صفة ثابتةٌ دائمةٌ.

## وعلوُّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَنقسِم إلى قسمينِ:

علو ذات وعلو صفات، أما علو الذاتِ فمعناه أن الله نَفسَه فوق كل شيءٍ، عالٍ على جميع مخلوقاتِه جَلَّوَعَلَا، وأما علو الصفاتِ فمعناه أن جميع صفات الله عَزَّوَجَلَّ عُليا، فكل صفةٍ من صفاته عليا ليس فيها دُنُوُ ولا نقص بوجهٍ من الوجوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٢/ ٧٦، رقم ٣٦١).

إذن فالعلو ينقسمُ إلى قسمينِ: الأول علو الذاتِ، يعني أن الله نفسَه فوق كل شيءٍ، والثَّاني علو صفاتٍ، يعني أن الله تَعَالَى كامل الصفاتِ، فكل صفاتِهِ على أعلى ما يكونُ.

فلنعد إلى الأول، وهو علوُّ الذاتِ؛ أي أن الله تَعَالَى فوق كل شيءٍ، وهذا المعنى دلَّ عليه القُرآنُ، والسُّنة، وإجماع السلَف، والعقل، والفِطرة، خمسة أنواع من الأدلة، يعني ليست خمسة أفرادٍ، فخمسة أنواعٍ من الأدلة دلَّت على علوِّ الله تَعَالَى الذاتيِّ، أي أنَّه جَلَّوَعَلَا فوق كل شيء:

#### الكتاب:

والكتاب دلالته على علوِّ اللهِ الذاتيِّ متنوِّعة، فتَارَةً بلفظِ العلوِّ، وتارةً بلفظِ الفوقيَّة، وتارةً بلفظِ الغطِ نزولِ الأشياءِ من عنده، وتارة بلفظِ صعودِ الأشياءِ إليه، وأنواعها كثيرة، مثالُ ذلك بلفظِ العلوِّ قوله تَعَالَى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، يعني الَّذِي فوق كل شيء. وهذه الآية: ﴿وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

ومثاله بلفظ الفوقية قوله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨]، وقوله: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠].

ومثاله بلفظِ نزولِ الأشياءِ منه قوله تَعَالَى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر:٢].

### السنَّة:

أمَّا السُّنَّة فَثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ العلوُّ الذاتُّ لِرَبِّنا جَلَّوَعَلَا بقولِهِ وفعلِهِ وإقرارِهِ؛ فكل أنواع السنَّة جاءت بإثباتِ علوِّ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: قول، وفعل، وإقرار:

أما القول فالنبي عَلَيْ يقول في سُجُوده: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى»(١).

وأما الفعلُ فإن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أثبت ذلك في أكبر مُجتَمَع اجتمعَه الصَّحَابَة وَعَلَيْكُ عَنْهُ وفي أفضل يوم، وذلك يوم عَرَفَة ، حينها خطبَ النَّاس صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ خطبةً عظيمةً بليغةً ، وقال للناس: «وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ خطبةً عظيمةً بليغةً ، وقال للناس: «وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟». قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. والذي قال هذا هم الصَّحَابَة وَعَلَيْكَ عَنْهُ ونحن نقول بقولهم، نشهد أن رسولنا صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قد بلغ ونصحَ وأدَّى. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢).

فأي إنسانٍ عاقلٍ يشهد أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حين يفعل ذلك ويجزِم جزمًا ويتيقَّن يقينًا أنَّه يشير إلى الله عَرَّوَجَلَّ في العلو.

فهذه شهادة من النبي عَلَيْ بالفعل؛ أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فوق.

أما الإقرار ففي الحديث: قال معاويةُ بنُ الحَكَمِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه رقم (١٢١٨).

غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ بَهَا». رَسُولَ اللهِ أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «ائْتِنِي بِهَا». وَسُولَ اللهِ أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «ائْتِنِي بِهَا». فَأَتَيْتُهُ بِهَا -وهي جارية أَمَة مَلُوكة لم تَتَعلَّم - فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟». قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ مَا قالت: في الأرض، ولا عن يمين، ولا عن شمال - قَالَ: «مَنْ أَنَا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعْتِقُهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً »(١).

فهذا نُسميه سُنة إقراريَّة، فثبت علوُّ الله عَنَّهَ الله عَنَّهَ الله عَنَّهَ الله عَنَّهَ الله عَنَّهَ الله والفعلِ والإقرارِ.

## الإجماع:

أما الإجماع: فأجمع الصَّحَابَة رَضَّ لِللَّهُ عَنَهُمُ وأَئمة الهدى من بعدهم، على علو الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الذاتيِّ. وعلِمنا هذا الإجماع من أن هَوُّلاءِ القوم يقرءون القُرآن ويقرءون السنة، ولم يأتِ عن واحد منهم حرفٌ يدل على أن الله ليسَ في السَّماء، فكونهم يقرءون القُرآن، ويعرفون معناها، وكلاهما يدلُّ على علو اللهِ الذاتيِّ، ولم يأتِ عن الصَّحَابَة ما ينافي ذلك، فإن هذا يدلُّ على إجماعهم على مدلولِ هذه النصوصِ.

وهذه طريقة يُعرَفُ بها الإجماعُ قَلَّ مَن يَتَفَطَّن لها، وهي أنَّه إذا دلَّ الكتابُ والسنَّةُ على معنًى من المعاني، ولم يَرِدْ عن الصَّحَابَة ما يُنافيه، فهو إجماع، فخُذْ هذه القاعدةَ تَنْفَعْكَ، وتضرب بها وجوهَ المبتدِعة، وتُصِمّ بها آذانهم.

إذن لدينا الكتاب، والسنَّة، والإجماع.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

## العقل:

أما العقل فسَلْ أيَّ إنسانٍ: أيها أكملُ؛ أن يكون الموصوف عاليًا، أو أن يكون نازلًا سافلًا؟ فعقلًا أن يكون عاليًا؛ لأن العلو فيه معنَى السُّلطة والكهال، ولهذا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عَلَمَنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ حَتُورُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عَلَيْهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ حَتَّالُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ ليدلَّ على كهال سُلطته جَلَّوَعَلاً. ولهذا إذا جاء الأمرُ من فوق فإن الإنسان لا يستطيع أن يستترَ منه.

إذن نقول: إن العقل دلَّ على علوِّ الله عَزَّوَجَلَّ.

واعلمْ أنَّه إذا قيل: العقلُ فالمرادُ به العقلُ الصريحُ، يعني السالمَ من الشبهاتِ، ومن الشهواتِ، أما عقل مَنِ اشتبهَ عليه الأمرُ فهذا لا عقلَ له، وأما عقلُ من يريد الباطلَ فهذا لا عقل له؛ لأن من يريد الباطلَ فإنه يُكابِر، كها قال ذلك من قاله من النَّاس: إن الله ليس عاليًا بذاته، وإنه معنا في كل مكانٍ. نسأل الله العافية، فهذه كلمةٌ منكرةٌ، وهذا منكرٌ من القول وزُور؛ أن الله معنا في كل مكانٍ، ألا يستحي هذا القائلُ من ربه عَزَّوَجلً ثمَّ من خلقه أن يكون الله تَعَالَى معه في كل مكان، إن الإنسان يكون في المرحاض، ويكون في المسجدِ، ويكون في السوق، ويكون في البيتِ، فهل يُمكِن لإنسانٍ يؤمنُ باللهِ وعظمةِ اللهِ وسلطان اللهِ أن يقول: إن الله معه في المرحاض؟!

لا واللهِ، فالإنسان إذا أرادَ أن يخاطبَ زميلَه، ويتكلم عن كلمةِ (مرحاض) فإنه يقولُ له: (تكرم) قبل أن يقولَ كلمة (مِرحاض)، فكيف يَليق بعاقلٍ، فضلًا عن مؤمنٍ، أن يجعلَ ربَّ الأرضِ والسَّهَاوات الَّذِي هو فوق كل شيءٍ في المرحاضِ معه

والعياذ باللهِ، وهو جالِس يَبول أو يَتَغَـوَّط! نسأل الله العافيةَ! فهذه قلـوبٌ زائغةٌ لا تقدِّر الله حقَّ قَدْرِه.

### الفِطرة:

أما الفطرة فكل إنسانٍ مَفطور على أن الله فوق كل شيء، فبمجرَّد أن يقول إنسان: (يا ربِّ) فإنه يَنصرِف قلبُه إلى الله عَنَّهَجَلَّ. ولها صار أحد المُبْتَدِعَةُ يُقرِّر أن الله ليسَ في السَّهاء، وينكر استواء الله على العرش، قال بعض الحاضرين: يا أُستاذُ، دعنا من ذِكر العرش - لأن استواء الله على العرش ثابتٌ بالسمع، يعني لولا أن الله أخبرنا أنَّه مستوعلى العرش ما علمنا هذا - ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة الَّتي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارفٌ قطُّ: يا اللهُ، إلا وَجَدَ من قلبِهِ ضرورةً تَطْلُبُ العلوَّ، لا تَلتفِت يَمْنَةً ولا يَسرةً، فكيف نَدفَع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فجعل يضرب على رأسِه ويقول: حَيَّرنِي حيَّرني (۱). لأنَّه عَجَزَ أن يردَّ على هذا.

إذن علو الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى الذاتيُّ دلَّ عليه الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والعقلُ والفطرةُ. وخاب مَن افترى، خاب من افترى، خاب من افترى، فزعمَ أن الله معنا في كل مكانٍ، فعلى من قال هذا أن يتوب إلى اللهِ قبلَ أنْ يموتَ على هذهِ العقيدةِ الفاسدةِ، الَّتي لم يقدر اللهَ فيها حقَّ قَدْرِهِ، قبل أن يُلاقِيَ ربَّه وهو يقول: إن الله في السوقِ، وفي المرحاض، وفي المسجدِ، وفي السطحِ، وفي القَبو، وفي الغُرفة، وفي الحُجرة، بل أدَّى ذلك إلى أن قال: إن الله في بطنِ الكِلاب والعيادُ باللهِ! نسأل اللهَ العافيةَ.

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي (٤/٤)، ومختصر العلو للذهبي (ص:٢٧٦).

يا إخواني، يا مسلمون، هل يمكن لإنسانٍ أن يتكلمَ أو يَتَفَوَّه بهذا، فضلًا عن أن يَعتقِدَه! ولو لا أنَّه قد قيلَ ما كان يَنبغي لنا أن نقولَه، لكنه قد قيلَ، فلو سألتَ بعض العامةِ عند هَوُّلاءِ العلماءِ الضالينَ: أين اللهُ ؟ لقال: في كل مكانٍ، والعاميُّ لا يَدري، لكن يقول له هذا المبتدِع الضالُ: إن الله في كل مكانٍ، فيقول: إن الله في كل مكانٍ، فيقول: إن الله في كل مكانٍ، مكان.

ولو قال قائل: ما شُبهة هَوُلاءِ الضالينَ الَّذِينَ يقولون: إن الله في كل مكان؟ قلنا: شُبهتُهم قول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ ﴾ [الحديد:٤].

وقوله تَعَالَى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة:٧].

وقول اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَسَـتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء:١٠٨].

فنقول: الحمد للهِ، صدقَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ هُو ٱلَّذِى آَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُخَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران:٧].

فهؤلاء من هذا الصنف، الَّذِينَ يتبعون متشابهَ القُرآنِ ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِهِ، وهؤلاء قد زاغتْ قلوبهم والعياذ باللهِ؛ لأنهم اتبعوا المتشابِهَ وتركوا المُحْكَم. فهل المعيَّة تَقتضي أن يكون من معَك مصاحبًا لك في المكانِ؟

نقول: إن اقتضتْه في مَوضع لم تقتضِه في موضِع، يعني أنَّها لا تَستلزِم أن يكون

الَّذِي معك مخالطًا لك في المكان أبدًا، هي وإن اقتضتْه في بعض الأحيان لكن ليس بلازم، فالعرب العُربَاء يقولون: «ما زلنا نسير في البَرِّيَّةِ والقمر مَعنا». والقمرُ مكانه في السَّماء. فالعربية الفصيحة تقول: «ما زلنا نسير والقمر معنا»، فلا يلزم من قولنا: القمر معنا أن يكون القمرُ في الأرضِ، فإذا كان هذا لا يَلزَم في كوكبٍ من أصغر الكواكب، فكيف يَلزَم بالنسبة لربِّ العالمينَ الَّذِي وَسِعَ كرسيُّه السَّمَاواتِ والأرضَ.

ويقول العرب: «زوجة فلانٍ معه» وهو في أقصى الصينِ، وهي في أقصى المغربِ، وهي في أقصى المغربِ، ويقولون نطقًا صحيحًا عربيًّا: زوجة فلان معه، فلا يَلزَم من هذا أن تكون معه في المكان، لكنها مُطلَق مُصَاحَبة.

ويقول القائد للجيشِ: «اذهبوا إلى المعركةِ في الجهةِ الفلانيةِ وأنا مَعَكُم» وهو جالس في غُرفة القيادةِ، فالمَعِية إذن ما اقتضتِ المصاحَبةَ في المكان.

والأمثلة على هذا كثيرة، فهؤلاء اتَّبعوا المتشابة وتركوا المحكم، تركوا الأدلة اليقينيَّة القطعيَّة على أن الله تَعَالَى فوق كل شيء، وأخذوا بهذا المتشابه؛ مع أن هذا المتشابه -والله - ليس بمتشابه على الراسخينَ في العلم، بل يعلمون أن المعية أوسع عِمَّا قال هؤلاء، وأنها تُطلَق على مُطلق المصاحبة، سواء كانت مصاحبةً في المكانِ، أو ما أشبه ذلك.

والصبيانُ في أسواقهم يحصل بينهم تقاطعٌ وتهاجرٌ، فيجيء صبيٌّ لآخرَ ويقول له: «أنت معي أم مع فلان؟» وهذا كان موجودًا وأنا صغير، فيقول الآخر: «أنا معك»، وكل منهما يذهب لأهلِه، ومع ذلك يكون معه.

فالمعيَّة أوسعُ دائرةً عِمَّا يظنُّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ فِي قلوبهم زَيغ، وأسأل الله أن يَهْدِيَهُمْ، ولا أقول: شَدَّدَ اللهُ عليهم الزيغَ، لكنني أسأل الله وأنا لا أقول: أدام الله زَيْغَهم، ولا أقول: شَدَّدَ اللهُ عليهم الزيغَ، لكنني أسأل الله تَعَالَى أن يَهديَهم حتَّى يتوبوا إلى الله عَرَّوجَلَّ من هذا الاعتقاد الباطلِ الَّذِي دلَّ على بُطلانِهِ كتابُ الله، وسنة رسول الله، وإجماع صحابة رسول الله، والأئمَّة مِن بعدهم، والعقل، والفطرة.

وأدعوهم من هذا المكانِ إلى أن يتوبوا إلى الله، وأن يؤمنوا بأن الله تَعَالَى فوق كل شيء بذاتِه؛ لكنه محيط بكل شيء عِلمًا. وأنا أعرِف أن كثيرًا من المسلمين، ولا أقول: أكثرهم، بل كثير منهم يَعتقدون هذا الاعتقاد بسبب علماء الضلال عندهم، الَّذِينَ يلقنونهم أن الله تَعَالَى نفسَه في كل مكانٍ، وسُبْحَانَ الله العظيم! إذا كان الله مع الإنسانِ في غُرفته، ومع الساجدِ في مسجدِه، فبهذا يكون الله اثنين، وإذا كان الثَّالث يقودُ سيارتَه.. وهلمَّ جرَّا، ويكون آلهة لا تُحصَى، أو يكون مُتَجَزِّئًا؛ بعضه هنا وبعضه هنا، وكل هذا باطِل، ولا يقول به مسلمٌ، بل لا يقول به عاقلٌ، فضلًا عن مسلم.

وإذا كان النَّصَارَى كفروا بقولهم: إن الله ثالثُ ثلاثةٍ، فكيف بمن يقول: إن الله نفسه في كل الأمكنةِ مع كل واحدٍ، فوالله يا إخواني هذه مُصيبة عظيمة، أسأل الله تعالَى أن يهدي هَوُلاءِ إلى الحق حتَّى يتوبوا إلى الله، وحتى يلاقوا ربَّهم وهم يُعظمونه حق عَظمَتِه، ويؤمنون بها جاء في كتابه، وسُنة رسوله ﷺ.

إنني أُحَمِّل مَن سَمِعَ كلامي هذا أمانةً أن يَبُثُهُ في مُجْتَمَعِه إذا كانوا يقولون: إن الله بذاته في كل مكان، وأن يُنْقِذَ إخوانَه من هذا الضلالِ العظيم، وأُبَشِّره أنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ لما بعَث عليَّ بنَ أبي طالبٍ إلى خَيبرَ قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ لما بعَث عليَّ بنَ أبي طالبٍ إلى خَيبرَ قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ» (١).

وقوله: «مُحُر» بسكون الميم وليس بضمها؛ لأن (مُحُرًا) بضم الميم: جمع حِمار، وبسكونها (مُحْر) جمع حمراء، كخُضر جمع خَضراء. وبعض النَّاس يَعْلَط في هذا فيقول: خير لك من مُحُر النعم. نقول: ما شاء الله! الإبل صار لها حَمير! إذن يجب أن نُسكِّنَ الميمَ فنقول: خيرٌ لك من مُحْر النَّعَم؛ لتكون جمع حَمراء. والنعم هي الإبل، وكان العرب يضربون المثل بها في نفاسة الأموال، يعني المال النفيس هو الإبل الحمراء.

فأُخْرِجُوهم من الظلمات إلى النور، وأنقذوهم من هذا الضلال العظيم، فإذا هذى الله على الخير كفاعل الخير كفاعل الخير. الله على أحدًا فهو خيرٌ لكم من حُمْرِ النعَم، والدالُّ على الخير كفاعل الخير.

## العُلُوُّ في الصفاتِ:

أمَّا العلوُّ في الصفاتِ فهذا قد أجمعتْ عليه الأُمَّة الإسلاميَّة، فكلُّ الأمةِ الإسلاميَّة، فكلُّ الأمةِ الإسلاميةِ تَعتقِد أن الله تَعَالَى عالٍ بصفاتِه، ولكنِ اختلفوا فيها يكونُ العُلُو، فمنهم مَن قال: كل مَن أثبتَ للهِ صفةً فقد نفَى عنه العلوَّ؛ العُلُوَّ المعنويَّ أو الوصفيَّ، حتَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ النَّاس إلى الإسلام والنبوة.. رقم (٢٩٤٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصَّحَابَة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٠٦).

إنَّهُم قالوا: مَن أثبتَ لله ما أثبتَه لنفسِه منَ (الوجهِ) فقدْ تَنَقَّصَ اللهَ، أعوذ بالله! يقول: إذا أثبتَ لله وجهًا فقد تنقَّصتَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، ومَثَّلْتَهُ بِخَلْقِه، وعليك أن تُنكِرَ الوجه، وتُحوِّل معناه إلى معنًى آخَرَ.

وقد قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٢٦-٢٧].

فَجَرِّدْ نَفْسَكَ مَنَ كُلِ قُولٍ فَإِنْكَ سَتَفْهِم أَنَ اللهَ لَهُ وَجَهُ، فَإِذَا جَرِدَتَ نَفْسَكُ مَن كُل كُلِ قُولٍ تَجِدُ أَنَ الفَهِمَ يَجُرُّكَ جَرَّا إِلَى أَنَ الله لَه وَجَهُ، وهذا واجبُ أَن نُشِتَ للهِ ما أثبتَه لنفسِه، فهؤلاء يقولونَ: ما يمكِن أَن تُشِبِت لله وجهًا؛ لأنك إذا أثبتَ لله وجهًا فقدْ تنقَصْتَ اللهَ حيثُ شَبَّهْتَه بالآدميِّ.

فنقول: وهل يَلزَم من إثباتِ الوجهِ لله أن يكونَ ثُمَاثِلًا لأوجهِ المخلوقينَ؟

الجواب: لا والله لا يَلزَم، قال تَعَالَى: ﴿ وَبَبَعَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ فآمِنْ بأن لله وجهًا حقيقة، واقرأ قول الله تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ مُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيحُ ﴿ السورى: ١١]. فآمِنْ واعلمْ بأن هذا الوجة لا يُهاثل أوجة المخلوقين؛ لِقولِه تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي يُ ﴾، أما أن أُنكِر ما أثبته الله لنفسِه، وأدَّعي أن إثباته يستلزِم التمثيل، فهذا خطأ، فأنا أُومِن بأن لله وجهًا حقيقيًّا. وأنا لا أدَّعي هذا من عندي، ولكن بقولِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَبَبَّعَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ وكلمة عندي، ولكن بقولِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَبَبَّعَى وَجَهُ موصوفٌ بذي الجلالِ والإكرامِ، ولا يمكن أن يدورَ في خَلَدي -أي في قلبي وفهمي - أن هذا الوجة مُماثِل للمخلوقين، ولا يمكن أن يدورَ في خَلَدي -أي في قلبي وفهمي – أن هذا الوجة مُماثِل للمخلوق، ولو تماثل لا يمكِن أبدًا؛ لأننا نعلم بالعقلِ أنَّه لا يمكِن أن يَتَهاثل الخالِق والمخلوق، ولو تماثل

الخالقُ والمخلوقُ لَلَزِمَ أن يكون الكونُ كلُّه إما خالقًا وإما مخلوقًا، وهذا مُمْتَنِع. أيضًا لديَّ آيةٌ من القُرآنِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَنَ أَوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

ثم نقول قاعدة مُفيدة لكم جميعًا أيها الإخوة: لا يَلزَم مِن الإشتراكِ في الاسمِ أو الصفةِ تَمَاثُل المُسَمَّى والموصوف. فهذه قاعدةٌ عقليَّة مُتَّفَقٌ عليها.

ويظهر ذلك بالمثال: نحن نعلمُ أن الفيلَ له قوَّة عظيمة، ونعلم أن البَعوضة لها قوة، فلا يَلزَم مِنِ اشتراكها في القوةِ أن تَتاثلَ القوتانِ، مع أن كُلَّا مِنها له قوةٌ. وأيضًا نعلم أن الفيلَ والبعوضة يَشتركان في الجِسميَّة، فكلُّ منها جِسم، ولا يَلزَم منِ اشتراكهما في الجسميةِ أن يكونَ الجسمُ واحدًا، فمعلوم أن الفيلَ أكبر آلاف المراتِ.

فإذن خُذها قاعدةً: لا يَلزَم من الاشتراكِ في الاسمِ والصفةِ أن يتهاثلَ المسمَّى والموفةِ أن يتهاثلَ المسمَّى والموصوف، فإذا كان اللهُ له وجهٌ، والإنسان له وجه، فلا يَلزَم من اشتراكهما في هذا أن يتهاثلَ الوجهانِ.

إذن أُثبِت الوجه للهِ وأقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ مُّهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: صِفْ لنا وجهَ اللهِ؟

قلنا: هذا السؤالُ حرامٌ، وبِدعة ومُنكَر؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ تلا على أصحابِه هذه الآية فقال: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٧] ولم يقلُ منهم أحد: صِف لنا وجه الله.

# فإنْ قَالَ قَائِلٌ: ما الَّذِي أدراك؟

قلنا: لم يُنْقَلْ فلم يَقُل واحد من الصَّحَابَة: يا رسول الله، صِف لنا وجه الله أبدًا، مع أنَّه لو وُجِّه إليه هذا السؤالُ لكان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جديرًا بأن يُوجَّه إليه مِثْلُ هذا السؤالِ؛ لأنَّه يَعلَم من صِفات اللهِ ما لا نَعلم؛ لكن مع ذلك ما وَجَّهُوهُ تَأَدُّبًا مع اللهِ ورسولِه، وهم يعلمون أنَّه لا يمكِن لأحدٍ أن يحيطَ باللهِ علمًا، فما سألوهُ.

فقل لي أيَّها السائِلُ المتنطِّع: أأنتَ أشدُّ تعظيهًا للهِ من صحابةِ رسولِ اللهِ؟ لا. أأنتَ أشدُّ حُبًّا لمعرفةِ صفاتِ اللهِ من أصحابِ رسولِ اللهِ؟ لا.

إذن أنت الآنَ مُتَنَطِّعٌ، وقد قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ،

ونقول: هذا حرامٌ، فلا تقلْ: صِف لي وجه الله؛ لأنّه لا يمكن إدراكه أبدًا: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ فِشَىٰءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، ولا يمكن أن يُدْرِكَ أحدٌ كيفيّة صفات الله. ونقول: إن الله تَعَالَى قال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦]، يعني: لا تقل بها لا تَعلَم، ولا تسأل عها لا يُمكِن الإحاطة به، فهذا من العدوانِ في السؤالِ.

واستمِعْ إلى قصةٍ جاءتْ عن أحدِ الأئمَّة الأربعةِ رضوان الله عليهم، مالِك بن أنس إمام دار الهِجرة، وصاحب (اللُوطَّأ)، وهو الإمام المشهورُ المعروفُ، كان في بَخْلِسِهِ فقال رجل: يا أبا عبد الله، ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] كيف استوى؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠).

وهو سأل الآنَ عن الكيفية وليس عن المعنى، يعني كيف الاستواء على العرش، فأطرق مالِكٌ برأسه حتَّى جَعَلَ يَتَصَبَّبُ عَرَقًا من شِدَّة تعظيمِه لله، رَضَالِكُ عَنْهُ ورَزَقَنا ما رَزَقَه من تعظيم الله ومحبَّته، فجعل يتصبب عرقًا لأن هذا سؤال عظيم، ثمَّ رفع ما رَزَقَه من تعظيم الله ومحبَّته، فجعل يتصبب عرقًا لأن هذا سؤال عظيم، ثمَّ رفع رأسَه وقال له: «الإسْتِوَاءُ غَيْرُ مَعْهُولٍ، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، وَمَا أُرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا». ثمَّ قال: أَخْرِجُوهُ مِنَ المَسْجِدِ(١). الله أكبرُ! انظر هذه الشدة في ذاتِ الله عَرَقِجَلَ: أخرجوه من مسجدِ النبيِّ عَلَيْتُه.

قوله: «الإسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجُهُولٍ» يعني ما أحد يَجهَل معنى الاستواء، فمعناه معلوم، فمعنى استوى على العرشِ أي: علا عليه علوَّا يليقُ بجلالهِ من غير تكييفٍ ولا تمثيل، وهذا ما حاجة إلى أن نسألَ عنه، فالاستواءُ يعني العلوَّ على العرش.

قوله: «الكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ» يعني لا يُمكِن أن نُدرِكَه بعقولنا؛ لأن عقولنا أقصرُ وأنقصُ من أن تُدرِكَ كيفية صفات اللهِ.

قوله: «والإيهانُ به واجِبٌ» أي الإيهان بالاستواء واجبٌ؛ لِوُرُود النصِّ به، فقد ذكر الله استواء على العرشِ في سبعةِ مواضعَ من القُرآن، ومنها: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السَّوَى عَلَى عرشهِ عَزَّوَجَلَ عَلَى ٱلْمَرْشِ السَّوَى على عرشهِ عَزَّوَجَلَ.

قوله: «والسؤالُ عنه بِدعَة» لأن الصَّحَابَة، وهم أشدُّ منَّا حِرصًا على معرفةِ اللهِ بأسمائِه وصفاتِه، ويواجهون مَن هو أعلمُ الخلقِ باللهِ، لم يسألوا عن كيفيَّة الاستواء، فمن سأل عن كيفيَّة الاستواء فهو مُبْتَدِعٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥).

ثم قال: «وما أُراك إلا مُبتدِعًا» أي ما أظنَّك إلا مبتدعًا. وصدق حَدْسُ مالِكِ رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

ثم أمر به فأُخرج لأنَّه مبتدع ضالٌّ يُضِلُّ النَّاس، ويُورِد عليهم التشكيكاتِ. وحَقُّ هذا أن يُطرَدَ من جلسات العلمِ، ومن أماكن جلساتِ العلمِ.

وفي الوجه لو قال إنسان: كيف وجهُ اللهِ؟ فإننا نجيبه بها أجابَه به مالِك مَن سأله عن الاستواء، فنقول: الوجهُ غيرُ جَهولٍ، والكيفُ غيرُ مَعقولٍ، والإيهان به واجب، والسؤالُ عنه بِدعة. فهذا الميزانُ الَّذِي ذكرهُ الإمامُ مالِكٌ رَحَمُهُ اللهُ ميزانُ لجميع الصفاتِ، فجميع صفاتِ اللهِ عَرَّقَ جَلَّ معلومة المعنى، ولولا أنها معلومة المعنى ما حَدَّثنَا الله بها، ولا حدثنا بها رسولُه، أما الكيفيَّة فمجهولة، ولا يمكن الوصول إليها؛ لأن العقولَ أعجزُ وأقصرُ من أن تُدرِكَ كيفيَّة صفاتِ الله عَرَّفَجَلَّ.

### ردُّ على إشكال:

قد أشكلَ على بعضِ الإخوةِ قولُ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ اَلْمِنهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]، وقال: لو أَخَذْنا بظاهرِ الآيةِ لَكانَ الله تَعَالَى تُحيط به السَّماء، كما أقول: فلان في الحجرةِ، فالحجرة تحيط به، لكن هذا الفهم فهمٌ قاصر من جهة اللغةِ، فَهُمُ مَن لم يُعظّم اللهَ حتَّ تعظيمهِ من جهة العقيدةِ، فهمُ مَن يريد أن يُبطِل النصوصَ القطعيَّة بعلوِّ اللهِ الذاتيِّ.

والغالبُ إذا خاطبكَ عامِّيٌّ بهذا؛ يعني أورد عليك هذا الإشكال، الغالب أنَّه صادرٌ عن جهلٍ، إذن لا بُدَّ أن نُعلِّمه، أما المعانِد الَّذِي يقول: إن الله ليس فوق فهذا مُعانِدٌ مُكابِرٌ حُجَّتُه داحضةٌ في الدنيا، والحمد للهِ، وعند ربِّ العالمينَ سينظر ماذا يُجيبه به ربُّ العالمينَ يومَ القِيَامَة.

فالعامِّيُّ نقولُ له: قول الله تَعَالَى: ﴿ اَلَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآهِ ﴾ لا يَقتضي أن تكون السَّماءُ ظرفًا للخالقِ عَرَّفَجَلَّ، وكيف يمكِن هذا والله تَعَالَى قد وسِع كُرسيُّه السَّمَاواتِ والأرضَ؟

فَالله عَزَّوَ َ لَا يَحِيط به شيءٌ من مُخلوقاتِه أبدًا، بل هو عالٍ فوق كلِّ شيءٍ، وليس فوق المُخلوقاتِ إلَّا الحَالِقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَيُخَرَّجُ قولُه: ﴿فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ على أحد وجهين:

إما أن يكونَ المراد بلفظِ السَّماء: العُلُوّ، وإما أن تكون (في) بمعنى (على)، فإذا كانت السَّماء للعلوِّ صار معنى قولِه: ﴿فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: في العلوِّ، ليس في السَّماء هذا السقف المحفوظ. وإن قلنا: (في) بمعنى (على) صار المراد ﴿فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: على السَّماء، ولا إشكال.

يبقى أن يطالبنا الإنسانُ فيقول: ائتوني بدليلٍ على أن السَّماء تكونُ بمعنى العلوِّ.

فنقول: على العينِ والرأسِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا َهُ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، فالمراد بالسَّماءِ العُلوُّ؛ لأن المطرَ لا ينزل من السَّماء التي فوق، بل ينزل من السحابِ، قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

إذن السَّماء هنا في قوله: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ ﴾ المراد بها العلوُّ.

فإذا قال: ائتوا لي بشاهدٍ على أن (في) تأتي في اللغةِ بمعنى (على)؟

قلنا: أهلًا وسهلًا، على العَين والرأس، طلبت أمرًا ليسَ بِعَسِير؛ استمِع إلى قولِ فِرعونَ للسحرةِ: ﴿وَلَأُصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]، ومعلوم أن فرعونَ لا يُريد أن يَحْرِق بطنَ الجذوع ويُلقي السحَرة فيها، وإنها المرادُ أُصلبنَكم على جذوعِ النخلِ. فتبَيَّنَ الأمرُ أنَّه -والحمدُ للهِ- لا إشكالَ في ذلك، فمعنى قوله تَعَالَى: ﴿فِي السَّمَاءِ أَي: على السَّماء، وانتهى الأمرُ واضحًا، وللهِ الحمدُ.

قوله: ﴿الْعَظِيمُ ﴾ أي ذو العظمة البالغة، فهو جَلَّوَعَلَا أعظم العظماء، ولا أحد يقوم لعظمته، قال تَعَالَى: ﴿وَلَهُ ٱلْكِبْرِيكَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الجاثية:٣٧].

### أسهاء الله وصفاته في آية الكرسي:

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ تكلم بهذه الآيةِ العظيمةِ؛ آية الكرسي، قال الله عَنَّفَجَلَّ: ﴿ اللّهُ اللّهِ عَنَّفَجَلَّ: ﴿ اللّهُ اللّهِ عَنَاكَ وَمَا فَي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهِ عَنْ عَلْمِهِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلّا بِإِذْنِهِ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَندُهُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اللّهِ إِلّا بِمَا شَاءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَوُدُهُ وَفَقُطُهُما وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾. وفي إلّا بِمَا شَاءٌ وسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَوُدُهُ وَفَقُطُهُما وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ . وفي هذه الآية خمسة أسماء من أسماءِ الله: الله، الحيُّ، القيُّوم، العَلِيُّ، العظيم.

و (الله) هو أصل الأسماء، وهو العَلَمُ الَّذِي لا يُسَمَّى به غيرُ اللهِ عَنَّوَجَلَ، ومعناه أن له الأُلُوهِيَّة على جميع الخلق، فهو معبود الخلق كلهم حقًّا، وما سواه من المعبودات فهو باطِل. والحيُّ سَبَقَ تفسيره، والقيومُ كذلك.

إذن فيها من أسماء الله خمسة، وفيها من صفات الله ما تَضَمَّنَه هذه الأسماء الله الخمسة؛ لأن كل اسم من أسماء الله يَتَضَمَّنُ صفةً من صفات الله؛ لأن أسماء الله عَرَّوَجَلَّ كلها حُسنى، فهي دالَّة على معانٍ حَسَنَةٍ، بل أعلى ما يكون من الحُسن، ولذلك نقول قاعدة مفيدة: كل اسم من أسماء الله فهو مُتَضَمِّنُ لصفةٍ من صفات الله.

الله: فيه الأُلُوهِيَّة، والحي: الحياة، والقيوم: القيومية، والعليُّ: العلا، والعظيم: العظمة.

وفيها أيضًا من صفاتِ اللهِ انفرادُ اللهِ تَعَالَى بالأُلُوهِيَّة؛ لقوله: ﴿لاّ إِلَهُ إِلَّا هُو﴾. واعلم أن ثبوت الأُلُوهِيَّة بدون إفرادِه ما يَكفي، فلا بُدَّ من إثبات الأُلُوهِيَّة وإثبات انفراد الله تَعَالَى بها؛ لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثباتٍ:

مثال ذلك إذا قلت: لا قائم في البيت إلا زيدٌ..

وزيد هذا مسكين، دائمًا النحويون يُمثّلون به، فأحيانًا يجعلونه فاعلًا، وأحيانًا يجعلونه مفعولًا به، فإذا قلت: «ضرب زيدٌ عمرًا» صار زيد فاعلًا، وإذا قلت: «ضرب عمرو زيدًا» صار مفعولًا به. وقد سمِع عامِّيٌّ مُدَرِّسًا في النحو يدرس ويمثل (قام زيد، ضربت زيدًا، أكرمت زيدًا) فقال: لا تؤذوا زيدًا، كل شيء زيد زيد! لكنه لا يدري أن المثال لا يعني الواقع.

أقول: إذا قلت: «لا قائم في البيت إلا زيد» فهذا توحيد، وأنا لا أقصد توحيد ربِّ العالمين، بل هو توحيد في المعنى، فمعناه نفيتُ القيامَ عن كل أحدٍ في هذا البيت إلا زيدًا، إذن وحَدتُه بالقيام.

وإذا قلت: «زيد قائم في البيت»، فهذا إثباتٌ، تثبت أن زيدًا قائِم، لكن لا يَمنَع أن يكون غيره قائمًا، في البيت»، فهذا إثباتًا. فإذا قلت: «لا أحد قائم في أن يكون غيره أيضًا قائمًا. فإذا قلت: «لا أحد قائم في البيت»، فهذا نفيٌ مَحْضٌ، ومعناه العَدَمُ.

إذن التوحيد لا يمكن إلا بنفي وإثباتٍ؛ نفي الحكم عن غير الموحَّد، وإثباتُه للمُوحَّد.

إذن ﴿لآ إِلَهُ إِلَا هُو﴾ إثبات انفرادِه بالأُلُوهِيَّة، ﴿ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ فيه إثبات الحياة والقيومية، والقيوميّة، واجتهاع الحياة والقيومية يُفيد معنًى زائدًا على إثبات الحياة والقيومية، ألا وهو أنَّه عَزَوَجَلَ كامل في نفْسه، مُفتقِر إليه جميعُ خلقِه.

ومن الصفات في هذه الآية انتفاءُ السِّنة والنوم: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾، وهذه من الصفات المنفية.

واعلم -يا أخي- أنَّه لا يوجد في صفات اللهِ نفيٌ مَحْنَض، بل كل نفيٍ في صفاتِ اللهِ نفيٌ مَحْنَض، بل كل نفيٍ في صفاتِ اللهِ فهو مُتَضَمِّن لكمالٍ، وانتبِهْ لهذه القاعدةِ.

وقوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ هـل لأنَّه غير قابلٍ للسنَة والنومِ أو لكمالِ حياتِه وقيوميَّته؟

نقول: لكمال حياته وقيوميته، ولذلك لا يَصلُح أن نقول: هذا العمودُ لا تأخذه سِنَة ولا نوم؛ لأنَّه غير قابلٍ. فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لكمال صفاتِهِ ولكمالِ حياتِهِ وقيوميتِهِ لا تأخذه سِنَة ولا نوم.

قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [ق:٣٨]، فهنا نفى عن نفسِه اللَّغُوبَ؛ لكمال قوته عَزَّوَجَلَّ،

واللغوب هو التعَب والإعياء، كما قال عَزَقِجَلَّ: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَاللَّرْضَ وَلَمْ يَعْمَ بِخَلْقِهِنَ ﴾ [الأحقاف: ٣٣] أي لم يَعْجَزْ بذلك.

إذن القاعدة: لا يوجد في صفات الله نفيٌ محضٌ، بل كلُّ نفي لصفاتِ اللهِ فهو مُتَضَمِّن لكمالٍ.

ومن الصفات في هذه الآيةِ عُموم ملكِ اللهِ؛ لقولِهِ: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱللَّمَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

وفي هذه الجملة إثبات عموم ملكِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وإثبات عموم الملكِ من قولِه: ﴿ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾؛ لأن (ما) اسم موصولٌ، وجميع الأسماء الموصولة تُفيد العموم، حتَّى الاسم المُفرَد في الموصولِ يفيد العموم، قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَاللَّذِي جَاءَ بِالصِّدَقِ وَصَدَقَ بِهِ \* أَوْلَتَهِكَ هُمُ المُنَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣]، ولم يقل: أولئك هو المتَّقِي؛ لأن الاسم الموصول يفيد العموم وإن كان مُفرَدًا.

إذن في قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إثبات عمومِ ملكِ اللهِ عَزَّوَجَلً.

وفي هذه الجملة إثبات انفرادِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بالملكِ، وهذا شيء غير العموم، ويُؤخَذ انفراد الله تَعَالَى بالملك من تقديم الخبرِ، وهو (له)، والخبر حقَّه التأخيرُ، وقد قال علماءُ البَلاغَةِ: إن تقديم ما حقَّه التأخيرُ يُفيدُ الحصرَ، والحصرُ إثباتُ الحكمِ في المذكورِ ونفيهُ عمَّا سِوَاه.

ومن صفات الله في هذه الآية قوة عظمة الله وسُلطانه؛ مأخوذة مِن قولِه: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى اللهِ عَظمته وسلطانه، فلا أحد يتكلمُ إلا بإذن اللهِ،

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرَّوْحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ:٣٨].

ومن صفات الله في هذه الآية: عمومُ علمِ اللهِ؛ لقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾، وهذا يعمُّ الماضيَ والمستقبَلَ جملةً وتفصيلًا.

ومن صفات الله في هذه الآية: ضَعف الإنسانِ عن إدراك كُنْه وحقيقة صفات الله، فالإنسان وإن علِم المعنى في صفاتِ الله لا يمكن أن يُدرِكَ كُنه الصفةِ وحقيقتها؛ لقوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾.

ومن صفات الله تَعَالَى الثابتة في هذه الآية: أن لله تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ كُرْسِيًّا خاصًّا به؛ لقولِه: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾.

ومن فوائدها في إثبات صفات الله: تمام قوةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وعلمه، وحفظه، ومراقبته؛ لقوله: ﴿وَلَا يَثُودُهُ وَفَظُهُمَا ﴾، أي لا يُثقِله حفظ السَّمَاوات والأرض، فهو الحافظ لهما عَزَوَجَلَّ علمًا وقدرةً وسلطانًا، وغير ذلك من معاني ربوبيتهِ تَبَارَكَوَتَعَالَك.

ومن فوائد الآية فيها يتعلق بصفاتِ اللهِ: إثبات العلوِّ والعظمةِ، وهذه ذَكَرْتُها من قبلُ حيث قلنا: إن كل اسمِ من أسهاء الله يدلُّ على صفةٍ من صفاتِ الله.

والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه.

<del>-620</del>

#### الدرس السادس:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي ٱلفُسِكُمْ ٱو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة:٢٨٤].

لمَّا نَزَلت هَذِهِ الآيةُ -وكانَ الصّحَابَةُ رَضَالِتُهُمْ إِيَانُهُم إِيهَانًا حقيقيًّا قويًّا-عرَفُوا أَنَّهُمْ سَيُحَاسبونَ عَلَى مَا فِي نُفُوسهمْ، سَوَاءٌ أَبْدَوه أَم أَخْفَوه، وهَذَا الأَمْر كَانَ شَاقًا جدًّا عَلَى نُفُوسهمْ، أَنَّ كُلّ مَا وَقع فِي نَفُوسهم سَيُحَاسبهم اللهُ عليه، فجَاؤوا إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْ اللهَ تَعَالَى الرَّسُولِ عَلَيْهم، فقالَ لَهُم النَّبِيُ أَنْ اللهَ تَعَالَى اللهِ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ (۱)؛ امتثالًا لِأَمرِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، فلمَّا ارتاحَتْ نُفُوسهم لِجِنَا وانْقَادتْ لِذَلك، قَالُوا: سَمِعنا وأطعنا، فأَنْزلَ اللهُ قولهُ تَعَالَى: ﴿ وَامَنَ الرَّسُولُ لِجَذَا وانْقَادتْ لِذَلك، قَالُوا: سَمِعنا وأطعنا، فأَنْزلَ اللهُ قولهُ تَعَالَى: ﴿ وَامَنَ الرَّسُولُ لِمِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتْ كِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ لَهِ مِن رَّبِهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتْ كَيْهِ وَمُكَالِمُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهُ الْمَعِيدُ ﴾.

وَقُوْلُه: ﴿غُفْرَانَكَ ﴾ التَّقْديرُ: نَسْأَلُكَ غُفْرَانكَ، وكَأُنَّهُم رَضَّالِلَهُ عَنْفُرَ عَتَبوا عَلَى أَنْفسهم حِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا شَاقٌ عَلَيْنَا، فَسَأْلُوا اللهَ المَغْفِرَةَ.

﴿رَبُّنَا﴾ أَيْ: يَا رَبُّنَا.

﴿ وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ إليكَ المَرجع فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَأَنْزَل اللهُ هَذِهِ الآية.

قَوْلهُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أَيْ: لَا يُلزِمُ اللهُ النفسَ إلَّا مَا تُطِيق فَقَطْ، ومَا لَا تُطِيق فَهو سَاقطٌ، لَا يَجِب عَلَيْها.

فحديث النَّفس لَا يُمْكن لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَخلصَ مِنْه؛ لِأَنَّهُ يَهْجم عَلَى الإِنْسَانِ مُطَابقًا لِلآيةِ تَمَامًا، فَقَالَ هُجُومًا شرسًا لَا يَسْتطيعُ أَنْ يَتَخلصَ؛ وَلِحِنَّا جَاء الحديثُ مُطابقًا لِلآيةِ تمامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (٢)، ما أكثر مَا تحدَّث بِه النَّفس منَ الشيءِ الَّذِي هُوَ أكبرُ منَ الجبالِ، ولكنَّ الإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يَخْضع لَه، فَإِنَّهُ لَا يَضُره أبدًا مَهْمَا كَان، فَلَوْ أَنَّهُ حَدث

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، رقم (٢٥٢٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، رقم (١٢٧).

نَفْسه بِأَكبر الطَّوامِّ فيهَا يَتَعلق بِالله، أَوْ بِكَتاب اللهِ، أَوْ بِرَسولِ اللهِ عَيَلِيْمَ أَو بِدِين اللهِ، أَوْ بِرَسولِ اللهِ عَيَلِيْمَ أَو بِدِين اللهِ، أَوْ بِرَسولِ اللهِ عَيَلِيْمَ أَو بِدِين اللهِ، أَوْ بِرَسولِ اللهِ عَيْلِيْمَ أَوْ بَرَسولِ اللهِ عَيْلِيْمَ أَوْ بَرَسولِ اللهِ عَيْلِيْمَ أَوْ بَرَكن إليهِ، ولمْ تَطْمئنَّ نَفسه إلَيْه، فإنَّ ذَلك لَا يَضرهُ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».

وبهَذَا الحديثِ والآيةِ الكَرِيمة يَتَبيَّن أَنَّ المُوسُوسينَ قَدِ ابتلُوا بِمَرض، سَواء كَانَ الوَسواس فِيها يَتَعلق بِالله، أَو كِتاب اللهِ، أَوْ رَسول اللهِ ﷺ أَو الصَّلَاةِ، أو الطَّهارةِ، أو الصَّوْم، أو الحجِّ، أو النَّكَاح، أو الطلاقِ، أو غيرِ ذلك.

فكلُّ مَا كَانَ وسواسًا لا يركنُ إلَيْه الإِنْسَانُ، فَإِنَّهُ لَا يَضِرهُ، حَتَّى لَو حدَّثَ الإِنْسَانُ نفسهُ بِأَنه طَلق زَوْجته، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ المَرْأَة الَّتِي نَكَّدت عليَّ حَيَاتي طَالقٌ، يَقُوله بِقَلْبِه وَلِسَانه لَمْ يَنْطق بِذَلك، فَلا تَطَلُق؛ لِأَنَّهُ حَدِيث النَّفس.

فَإِنْ أَصَابَ رَجَلًا وسواس فِي طَلَاق زَوْجَته، وَقَالَ: لَا يُمْكن أَنْ أَبْقى هَكَذا قَلقًا، إِلَّا أَن أُطلق صَرَاحةً، فَطَلق امْرَأته، فَهَذَا غَيْر صَوَاب، بَلْ لَو طَلَّق فِي هَذِهِ الحَال فَلَا طَلَاق عَلَيْه؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(١)، فَلَا طَلَاق عَلَيْه، وَكَأَنَّهُ مَعْصوبٌ، وَلَوْ سَأَلتَه: أَتُريد طَلاق امْرأتك حَقًّا لَقَال: لَا، ولَكن قَهَرتني الوسَاوِس، فَأَرَدت أَن أَسْتَريح.

رَجل آخَر مُبْتلى بِالوَسْواس، فَأَتَاه الشَّك أَنَّه أَحْدث، وصَار يُعَالج نَفْسه، فَقَلق، فَلاَ جل آخَد مُبْتلى بِالوَسْواس، فَأَتَاه الشَّك أَنَّه أَحْدث، وصَار يُعَالج نَفْسه، فَقَلق، فَلاَ جل أَنْ يَستريحَ ذَهب يَبُول وَلَيس بِه حَاجة لِلْبول، وَلَكِن لِيقطع الوَسُواس، فَهَذَا خَطأ، وَدَوَاء هَذَا وَصَفه الطَّبِيبُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَا أُوَالسَّلامُ فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ فَهَذَا خَطأ، وَدَوَاء هَذَا وَصَفه الطَّبِيبُ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٦).

صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا »(١) أَيْ: حَتَّى يَتَيقنَ تيقنًا مَحْسوسًا لَا مَوْهومًا أَوْ مُتَغيرًا.

قَوْلُهُ: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: اختِلَاف التَّعبير لإخْتلاف الحُكم؛ لِأَنَّ الحَيرَ يُكسبُ بِالنِّيَّة، والحَير الحَسَنَة بِعَشرة أَمْثَالهَا، وَأَمَّا الشَّر فإنَّ السيِّئَة بواحِدةٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ نَتَحققَ أَنَّه فَعَلَ سَيِّئَةً، وَلَكِنَّ الهَمَّ بِالسيِّئَةِ مَعَ فِعل الأسبابِ وَالعجزِ عنْهَا، يَأْثُم بِهِ الإِنْسَانُ، كَمَا بينا فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ.

قَوْلُهُ: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾.

﴿إِن نَسِينَا ﴾ أَيَّ شَيْءٍ لَا تُؤَاخِذْنَا.

﴿ أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ أيْ: جَهِلَنَا، فَقَالِ اللهُ: «قَدْ فَعَلْتُ» (٢).

فكلُّ شَيْءٍ يَقَع منْكَ نسيانًا أَو خطأً، فَإِنَّهُ مَعْفَقٌ عَنه، لَكِن إِنْ كَانَ مَأْمُورًا سَقَطَ الإِثْمُ بِتَرْكِهِ، وَوَجَبَ استدرَاكُهُ بِقَضائِه، ودَلِيلهُ قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ الإِثْمُ بِتَرْكِهِ، وَوَجَبَ استدرَاكُهُ بِقَضائِه، ودَلِيلهُ قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٣) ولمْ يَقُلْ: فإنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهُ.

أمَّا إِذَا كَانَ فِعْلَ محطورٍ، فَإِنَّهُ يَسْقط عنْه الإِثْمُ، والكَفَّارةُ إِنْ كَان فِيهِ كفارةٌ، والجزاءُ إِنْ كَانَ فِيهِ كفارةٌ، هَذَا فِي فِعل المحظورِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، رقم (١٧٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يكلف إلا ما يطاق، رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي الصلاة فليصلِّ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٧٢)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤).

فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: مَا الفرقُ بَيْن فِعل المَأمورِ وتَرْك المحظورِ، فَكُل مِنْهما لَا يُؤَاخذ فِيهِ بِالنِّسْيان وَالحَطأ.

قُلْنَا: الفَرْق أَنَّ فِعْل المَأْمور لَا بُدَّ مِنْ قَضَائه، وفِعْل المَحْظور نِسْيانًا أَوْ جَهلًا لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ شِيءٌ.

ولِنَضْرِبِ لِهَذَا أَمثلةً:

المِثْال الأوَّل: رَجُلٌ صَلَّى بِغَيْر وُضُوء ناسيًا، فَإِذَا تذكَّر وَجب أَنْ يَتُوضأً ويُصَلِّيَ، ولا يأثمُ بهَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاها مُحْدِثًا؛ لِأَنَّهُ نَاسٍ.

المِثَال الثَّاني: رَجُل صَلَّى وعَلى ثَوبه نَجَاسة ونَسِيَ أَنْ يَغْسلهَا، فإذَا تَذكَّر بَعد الصَّلَاةِ فَصَلاته صَحِيحة، ولَا إِعَادة عَليه، وإِذا صَلَّى ناسيًا ولم يَتَوضأ، فعلَيْه الوُضُوء وإِعَادة الصَّلَاةِ.

المِثَال النَّالِثُ: رَجُلٌ أَكَل وهُو صَائمٌ نَاسيًا، فصَوْمه صَحيحٌ ولا قَضَاءَ عَلَيْه؛ لِقَوله -صَلَّى اللهُ عَليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم-: "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١).

المِثَال الرَّابِعُ: رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَنْويَ الصِّيَامَ فِي غَيْر رَمَضَانَ، وليَّا طلعتِ الشَّمْس ذكر، فنوى منْ طُلوع الشَّمْسِ، فلا يَصح صومُه فرضًا، وإِنَّها يَصح نفلًا؛ لِأَنَّ النِّيَةَ من بَاب فِعْلِ المَّامورِ، ولِأَنَّه في الفَرضِ لَا بُدَّ أَنْ تستوعبَ النِّيَّةُ جميعَ النَّهَار منَ الفجرِ إلى الغروبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان، رقم (٦٢٩٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

المِثَال الخَامِسُ: رَجل مُحْرِم قَتل صيدًا ناسيًا، وهَذَا فِعْل مَحْظـور، فلَيْس علَيْه إِثْم، ولَيس علَيْه جَزَاء.

المِثَال السَّادِسُ: رَجُلُ يَسير بِسَيارته فِي مَكَّـة، أَوْ فِي الْمُزْدلفة، أَوْ فِي مِنى، فَاصْطدمت حَمامة بِسَيارته، بِدُون قَصد مِنه، فَلَيس عَلَيْه إِثْم، ولَيْس عَلَيْه جَزَاء، وَاللهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِنْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

#### فَائِكَةٌ:

كُل مَن تلبَّس بِشَيءٍ ناسيًا أو مُخطئًا، فلَا شَيْءَ علَيْه، لكِن المَحْظور يَرْتفع عنْه كُلُ مَا يَتَعلق بِه مِن كَفَّارة أَو فِدْية أَو جَزَاء، وَالمَأْمور يَقْضيه؛ استدراكًا لِلْواجب.

والأدلَّةُ عَلَى وُجُوبِ القَضاءِ مَعَ الجَهْلِ:

الدَّلِيلِ الأَوَّلُ: قِصَّةُ الرَّجلِ الَّذِي دَخلِ المَسجدِ وصلَّى ولَمْ يَطْمئنَّ فِي صلاتهِ، فَأَمَرِهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ أَنْ يُعيدَ صلَاته؛ لِأَنَّهُ تَرك مأمورًا وهُو الطُّمَأنينة، حَتَّى علَمه ﷺ مَاذا يَصنع (۱).

الدَّلِيل الثَّانِي: مُعَاوية بنُ الحَكم تَكلم فِي صَلَاته مرَّتَيْن، ولَم يَأمره بالإعادةِ؛ لِأَنَّ الكلامَ منْ بَابِ فِعل المحظورِ، وكَان رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ لَا يَدْري أَنَّه حَرَام، فلَمْ يَأْمرهُ النَّبِيِّ لِأَنَّ الكلامَ منْ بَابِ فِعل المحظورِ، وكَان رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ لَا يَدْري أَنَّه حَرَام، فلَمْ يَأْمرهُ النَّبِيِّ لِإِنْ الكلامَ الصَّلَاةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث الجاهل في صلاته أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٧٢٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).

قُولَهُ تَعَالَى: ﴿رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُنَّنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ ، ﴿

المرادُ لَا تُحَملنا شرعًا ما لَا طَاقة لَنا بِه، ولَا يُمكن أَنْ يَكُونَ قَدَرًا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَد يُكلف الإِنْسَانَ قدَرًا مَا لَا يَستطيع؛ كأن يَحْترق، أو يَسْقط عَلَيْه الجدارُ، أو يَجبسه العدوُّ فَيُعذبه صباحًا ومساءً، لكنْ شرعًا لَا يُكلف اللهُ أحدًا ما لَا يُطيقه أبدًا؛ ولذلكَ قلنًا: إنَّ طلاقَ الموسوسِ لَا يَقع؛ لِأَنَّهُ لَا يُطيق إِلَّا مَا تَكلم بِه.

قُوله تَعَالَى: ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ﴾.

﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ أي: اعْفُ عنَّا مَا فرَّطنا فِيهِ منَ الواجبِ، وسَامحنَا عَنِ التقصيرِ فِي الواجبِ.

﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا ﴾ أَي: اغفرْ لَنا مَا اقْتَرفناه منَ الذنوبِ؛ لِقَوله تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِنَا مَا اقْتَرفناه منَ الذنوبِ؛ لِقَوله تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَٱرْحَمْنَا ﴾ أَيْ: تَلَطف بِنَا.

﴿ أَنْتَ مَوْلَكْنَا ﴾ الَّذِي تَتُولَى أُمُورِنَا.

﴿ فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْهِ بِينَ ﴾ مِنْ بَنِي آدم ومنَ الجنّ ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ كَافَر: ﴿ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْهِ بِحَيثُ كَافَر: ﴿ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْهِ بِنَ اللّهَ اللهَ أَنْ يَنْصِرَكُ عَلَيْه بِحَيثُ لَا يُعْويك وَلَا يُرْديك، وَكَذلك الكَافِرون مِن بَنِي آدَم أَمْرهم ظَاهِر.

نَسْأَلَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَـولانَا وَإِيَّاكُم بِعِنايته، وأَنْ يَنْصَرَنا عَلَى القَوْم الكَافرينَ، إِنَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

#### الدرس السابع:

قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ويُعَذِبُ مَن يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ تَخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ويُعْفَرْنُ مُن يَشَاءٌ وَاللّهُ مِن الرّبُولُ بِمَا أَنْ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلْتَهِكِيهِ قَدِيرُ اللهُ عَامَنَ الرّسُولُ بِمَا أَنْ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلْتَهِكِيهِ وَكُلُهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلُهِ وَرُسُلِهِ وَمَلْتَهُ عَلَى الْمُعْرِفُ وَمَلْتُهُ وَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتُ وَلَا يَخْمِلُ عَلِينَا إِللّهُ وَسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَسُعَهَا لَهُ اللّهُ مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتُ وَعَلَيْهَ مَا اللّهُ مَا عَصَلَاعُهُ مَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْنَا وَاتَحْدُ لَنَا وَارْحَمَنَا أَنَتُ اللّهُ مَا عَلَيْلُهُ وَالْمُ لَيْعُولُ اللّهُ وَالْعُولُ اللّهُ وَالْعَمْ وَالْعَمْ لِللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللل

قولُهُ تَعالى: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ هذه جُمَلَةٌ خبريةٌ، فِيها ما يَدُلُّ عَلَى الْحَصْر، وطَريقُ الحَصْرِ فِي هذهِ الآيةِ تقديمُ مَا حقهُ التَّأْخِيرُ؛ لأنَّ تقديمَ مَا حقهُ التَّاخِيرُ يفيدُ الحصرَ، ففِي هذهِ الآيةِ: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ قُدِّمَ مَا حقَّهُ التأخيرُ، وهوَ الخبرُ، عَلَى مَا حَقهُ التقديمُ، وهوَ المبتدأُ.

وَ ﴿ وَمَا ﴾ هَنا للعمومِ، أَي: كلَّ مَا فِي السهاواتِ وَالأرضِ فَإِنَّهُ للهِ، لَا يشاركهُ فيهِ أحدٌ أبدًا، لَا مَلَكُ مُقربٌ، ولَا نبي مُرسلٌ، واستمعْ إلَى قولِ اللهِ تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِى الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ اللهِ وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلَّا لِمَنْ الْوَنِي وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ اللهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ اللهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ ومَا لَمُنْ فِيهِمَا مِن شِرِكِ ﴾ ملكُ المستقلًا ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ ﴾ ملكُ مشتركُ ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ [سبا:٢٢]، يعنِي لَا أحدَ عاونهُ عَلى خلقِ السّماواتِ السّماواتِ

وَالْأَرْضِ، وقوله: ﴿وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ﴾ يَعني: لَا أَحدَ يشفعُ إلَّا بإذنِ اللهِ، وبهذهِ الأمورِ الأربعةِ المنفيةِ انقطعتْ عُرَى المشركينَ الذينَ يدعونَ أَنَّ آلهةً تشفعُ لهمْ عندَ اللهِ.

وقولهُ: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنَفْسِكُمْ اَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللهُ ﴾، يَعْني: أَنَّ الإنسانَ إِذَا أَضِمرَ شَيئًا فِي نفسهِ فأبداهُ للناسِ، يَعْنِي أَظهرهُ أَو أَخفاهُ؛ فإنَّ اللهَ يَحاسبهُ، وإذَا حاسبهُ فَالنتيجةُ: ﴿فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ ﴾، وهذهِ الآيةُ لما نزلت شقَّتْ عَلى الصَّحابةِ؛ لأنَّ الإنسانَ يكونُ فِي نفسهِ أشياءُ يَستحق أَنْ يُعذَّبَ لَما نزلت شقَّتْ عَلى الصَّحابةِ؛ لأنَّ الإنسانَ يكونُ فِي نفسهِ أشياءُ يَستحق أَنْ يُعذَّبَ عَليها، ولكنْ أنزلَ اللهُ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَ بَعد ذَلِك: ﴿ لا يُكلِفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ فَمَا لا يدخلُ فِي وسعكَ لَا تحاسبُ عليه؛ ولهذَا قالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْلَمْ أَوْ تَتَكَلَّمُ ﴾ أَوْ تَتَكَلَّمُ ﴾ أَوْ تَتَكَلَّمُ بهُ فلا تحاسبُ عليهِ.

الشيطانُ يُلقي فِي قلبِ الإنسانِ أَشياءَ لَو أَنَّهُ ركنَ إِلَيْهَا لكانَ كافرًا، قَد يُلقي فِي قلبكَ وجود اللهِ عَنَّوَجَلَّ، كأنْ يقولَ لكَ: مَا هوَ الدَّليلُ عَلى وُجودِ اللهِ مثلًا؟ قدْ يُلقي فِي قلبكَ أَنَّ الصلاةَ لَا فائدةَ مِنْهَا، وقَد يُلقي فِي قلبك أَنَّ الصلاةَ لَا فائدةَ مِنْها، وقَد يُلقي فِي قلبكَ أَنَّ الصلاةَ لَا فائدةَ مِنْها، وقَد يُلقي فِي قلبكَ أَنَّ الصلاةَ لا فائدة مِنْها، وقد يُلقي فِي قلبكَ أَنَّكُ طَلقت زَوْجتك، إِلَى غَير ذَلك منَ الوساوسِ الَّتي لَا حصرَ لَهَا، فإذَا لَم تَركنْ إليها فإنَها في سبيلِ العفو، فيعفُو اللهُ عَنها، ولَا تُواخَذ عَليها، ولَا تُحاسَب عَليها؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ وَلِهِنَا يُبتلى كثيرٌ منَ الناسِ عَليها؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾؛ وَلِهِنَا يُبتلى كثيرٌ منَ الناسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، رقم (٢٥٢٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، رقم (١٢٧).

بِهذهِ الوساوسِ، فَتجده يَسأل يَقـول: إنِّي فَكرت أنِّي طَلقت زَوجتي، فَنقول لَه: لَا تطلق زَوْجتك.

ولَو قَال: إنّي تَصورت أَنّني أُخَاصِمها وأُنَازِعها، وأَنها تَقول لِي: فَعَلَت كَذَا، وأقُول: فَعلَت كَذَا، وإِنّني غَضبت فَطَلقتُها، فَهل تطلق؟

نَقول: لَا؛ لأنَّ هذَا حَديثُ نفسٍ لَا يَنبغي أنْ يركنَ إليهِ الإنسانُ.

وإنّي أقول إرَاحَةً لِهَوْلاء الذينَ ابتُلوا بِالوسواسِ فِي بابِ الطلاقِ: إنَّ الموسوسَ لَا يَقع لَه طلاقٌ أبدًا؛ حتَّى لَو قالَ: امرأتِي طالقٌ، فإنَّه لا طلاقَ لهُ؛ لأنَّه مُوسوسٌ، بعضُ الناسِ إذَا ابتلُوا بِالوسواسِ وضَاقت نَفسه قال: إذن امْرَأْتي طَالتٌ، فَهل تطلق؟

نقول: لَا تُطلق؛ لأنَّ هذَا طلاقٌ فِي إغلاقٍ، وقَد قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وعلى آلِهِ وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(١).

سأل سائلٌ شَخصًا عندهُ شيءٌ منَ العلم، وقالَ: إنَّنِي شَكَكتُ هَل أَحدثتُ أَو لَا، فَقَال لهُ المفتِي: أُخرِجْ ريحًا لِتَتيقنَ أَو لَا، فَقَال لهُ المفتِي: أُخرِجْ ريحًا لِتَتيقنَ أَنَّك أَحدثت، وهذِه فَتْوى غلطٌ، فالصَّوابُ أَنْ نقولَ كَما قَال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٢)، وعَلى هذَا فَفتوى هذَا الرجلِ تُعتبَرُ خطأ؛ لأنَّه فِي الواقعِ لم يَحُلَّ مُشكلةً إلَّا بِما هُو أَشكل مِنها؛ إِذْ إِنَّ هذَا الرجلِ تُعتبَرُ خطأ؛ لأنَّه فِي الواقعِ لم يَحُلَّ مُشكلةً إلَّا بِما هُو أَشكل مِنها؛ إِذْ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٦، رقم ٢٦٤٠٣)، وأبو داود: كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر،
 رقم (۱۷۵)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦١).

الإنسانَ لَا يُريدُ أَنْ يَتوضَّأَ وهوَ شَاكُّ فِي الحَدَثِ، فَكَيْف نَقولُ: انقُضْ وُضوءَكَ، ثمَّ تَطهَّر؟! هذَا غلطٌ، وهذَا مِما يَسُوءنا كَثيرًا أَنْ يتقدمَ أَحد بِمثل هذهِ الفتاوَى الَّتي لَطهَّر؟! هذَا غلطٌ، وهذَا مِما يَسُوءنا كَثيرًا أَنْ يتقدمَ أَحد بِمثل هذهِ الفتاوَى الَّتي لَيست مَبنيةً عَلى هُدى منَ اللهِ، والأمرُ خطيرٌ، فالفَتوى بِغير علم وبُرهانٍ تُدخلنا فِيمنِ افترى عَلى اللهِ كذبًا، أو هِي من الافتراءِ عَلى اللهِ كذبًا، فعَلى الإنسانِ أَنْ يتأهبَ لمناقشةِ يومِ القيامةِ، وألا يُفتيَ بغيرِ علم.

إذن قولهُ: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾، هذا شيءٌ ثقيلٌ عَلى النفوسِ ولكنَّ الله خففه بقولهِ تَعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسَعَهَا ﴾، فَمَا لَا يدخلُ فِي وسعكَ فإنَّك غَير مُكلفٍ بهِ، يَقُول جَلَّوْعَلا: ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، يُستثنى مِن هذَا الشركُ، فإنَّ الإنسَانَ إذَا أَضمرَ الشركَ بِاللهِ، ورَكن إِلَيه؛ فلَا يُغفر له؛ كَقُولِ اللهِ تَعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

قوله: ﴿وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ كلَّ شيءٍ فاللهُ تَعالى قادرٌ عَليه، إنْ كانَ مَوجودًا فهو سُبحانه قَادر عَلى إعدامهِ، وإنْ كانَ مَعدومًا فَهو -جلَّ شأنهُ- قَادرٌ عَلى إيجادهِ، ولا يُسْتثنى مِن هذَا شيءٌ.

ثمَّ قالَ: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِّن رُسُلِهِ ﴾ المرادُ بِالرسولِ هُنا النبيُّ مُحمد ﷺ ، وَرُال) فِي ﴿ الرَّسُولُ ﴾ تكونُ للعهدِ، والعهودُ ثلاثةٌ: ذِكْريُّ، وحُضوريُّ، وذِهنيُّ، وهِمنيُّ، وهِمنيُّ، وهِمنيُّ، وهي هُنا للعهدِ الخضوريُّ المعلومُ بِالذهنِ، والتّبي للعهدِ الحضوريُّ كأنْ تقولَ: اليومَ آتيكَ، فرأل) هنا لِلعهدِ الحضوريُّ، يَعني اليومَ الحاضرَ آتيكَ، ومنهُ ومنهُ

قولُ اللهِ تَعَالى: ﴿ اللَّهِ مَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣]، يَعني اليَومَ الحاضر، وهذهِ الآيةُ نَزلت فِي يوم عرفة.

قَالَ العُلماءُ: وكُلَّما جَاءت (أل) بعدَ اسمِ الإشارةِ فهيَ للعهدِ الحضوريِّ، نحو: ذَلكَ اليوم، ذَلك الرجل، ومَا أشبهَ ذلكَ.

قوله: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللَهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ ء وَرُسُلِهِ ء لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، (كُلُّ عني من الرسولِ والمؤمنين، آمن باللهِ وملائكتَهِ وكتبهِ ورُسلهِ وَاليوم الآخرِ.

ويتضمنُ الإيهانُ بِاللهِ أَربعةَ أَشياءَ:

الأوَّلُ: الإيمانُ بِوجودهِ.

الثَّاني: الإِيهانُ بِرُبوبيتهِ.

الثالث: الإيمانُ بِأَلوهيتهِ.

الرَّابعُ: الإيمانُ بِأسمائهِ وصِفاتهِ.

فمنْ أنكرَ وُجودَ اللهِ فَهو غيرُ مؤمنٍ بهِ، ومنْ أقر بِهِ ولكنْ أنكرَ رُبوبيته أَصلًا أَو فَرعًا، يَعني أَنْكرها فِي كلِّ شيءٍ، أو أَنْكر أَن يَكونَ ربَّا فِي بعضِ الأَشياءِ؛ فإنَّه لَم يؤمنْ باللهِ، ومنْ آمنَ باللهِ بِوجودهِ وَرُبوبيتهِ دُون أُلُوهيتهِ؛ فإنَّه لمْ يؤمنْ بهِ. ومنْ آمنَ باللهِ بَوجودهِ وألُوهِيته دُون أَسْمائه وصِفَاته؛ فإنَّه لَم يؤمنْ بهِ، وهذَا الأُخيرُ إمَّا أَنْ يكونَ لمْ يؤمنْ بهِ أصلًا، أو لمْ يؤمنْ بهِ عَلى وجهِ الكمالِ.

قوله: ﴿ وَمَلَتَهِكَٰدِهِ ﴾ الملائكةُ جمعُ ملأكِ، ولَيست جَمعَ ملكِ، بَل جمع ملأكِ،

ومَلأَكُ أصلهُ مألكَ، مَأْخوذ منَ الأَلوكةِ وهيَ الرسالَةُ، وهذِهِ الاشتقاقَاتُ يَعْرفها عُلماءُ الصَّرفِ، أمَّا طالبُ العلمِ المبتدئ فسوفَ يَستنكرُ هذَا الشيءَ، ويقولُ: ملائكةٌ جمعُ مَلك، وهوَ قَد يُقبل مِنه هذَا التعريفُ عَلى سبيلِ المجاوزَةِ.

على كلّ حالٍ الملائكةُ هُم عالمٌ غيبيٌّ، خَلَقهمُ اللهُ تَعالى صمدًا، لَا يَأْكلُونَ، ولا يَشربونَ، وخلقهمْ مِن نورٍ، وجَعل وَظَائفهم مُتَنَوعة؛ مِنهمُ الموكلُ بالوحي، وهو جريلُ، ومِنْهم الموكلُ بالقطرِ والنباتِ، وهوَ ميكائيلُ، ومِنْهم الموكلُ بِالنفخِ فِي جبريلُ، ومِنْهم الموكلُ بِالنفخِ فِي الصورِ، وهو إسرافيلُ، عَليهمُ السَّلامُ، هَؤلاءُ الثَّلاثةُ كانَ النبيُّ ﷺ إذَا استفتحَ فِي صلاةِ الليلِ ذَكرهم، فَقالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ»(۱).

فإنْ قيلَ: فَمَا مُناسبةُ ذلك؟

قلنا: المناسبةُ أنَّ هَوْلاءِ الملائكة الثَّلاثة كلَّ مِنهم مُوكلٌ بِها فيهِ الحياةُ، فَجبريلُ مُوكل بِها فيهِ حياةُ القلوبِ، وهو الوحيُ، وإسرافيلُ مُوكل بِها فيهِ حياةُ الأبدانِ الأبدية، وهُو النفخُ فِي الصُّورِ، ومِيكَائيل مُوكل بِها فِيه حَياةُ النباتِ، وهُو المطرُ، والمناسبةُ ظَاهرةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قَد قَام منَ النَّومِ، والقيامُ منَ النَّومِ حياةٌ بعدَ وفاقٍ، ودليلُ ذلكَ قولُهُ تَعالى: ﴿ اللّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا وَالِّتِي لَمَ تَمُتُ فِي مَنامِهِ وَدليلُ ذلكَ قولُهُ تَعالى: ﴿ اللّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللّهُ اللّهِ الذي مَالمَهُ وَلَيْ المَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الزمر:٤١]، وقولُهُ قَعَلَى: ﴿ وَهُو اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا جَرَحْتُم بِالنّهَارِ مُمْ يَبْعَثُمُ فِيهِ ﴾ وَعَلَى: ﴿ وَهُو النّهِ بِعَدَ الاستيقاظِ منْ هَذهِ الوفاةِ الصَّغرى أنْ نذكرَ هَولاءِ اللائكة الذين بهمُ الحياةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٧٠).

ومنَ الملائكةِ منْ هُو مُوكلٌ بقبضِ الأرواحِ، وهوَ ملكُ الموتِ، ودليلُ ذلكَ قولهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنُوفَىٰكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجد: ١١]. وقدِ اشتهرَ في الأخبارِ الإسرائيليَّةِ أنَّ اسمهُ عزْرائيل؛ ولكنَّ هذَا لا يصحُّ، فلمْ نجدْ فِي القرآنِ ولا فِي السنَّةِ أنَّ اسمهُ عزرائيل، وإنَّما اسمهُ مَلكُ الموتِ.

ومنَ الملائكةِ منْ وُكلَ بِالنارِ، وهوَ مالكٌ، ودليلُ ذَلك قَولهُ تَعَالى: ﴿وَنَادَوْا يَكُلُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف:٧٧].

قوله تَعَالَى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُتَوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ فقالَ اللهُ: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ (١). يَعْني: لَا أُو اخذكمْ إِنْ نَسيتم أَوْ أَخْطَأتم، فَما هوَ النسيانُ ومَا هوَ الخطأ؟

أمَّا النسيانُ فَهُوَ: ذُهولُ القلبِ عنْ شيءٍ مَعلومٍ، بِمَعنى أنَّ الإنسانَ يَعلمُ الشيءَ ثمَّ يذهبُ ويَنسى، وأمَّا الخطأُ فَهوَ الجهل، بأنْ يَرتكبَ الإنسانُ مَا يلامُ عليهِ مِن غيرِ قصدٍ، فإذَا فعلَ الإنسانُ الشَّيْءَ نَاسيًا أَو مُحْطئًا فإنَّ اللهَ تَعالى لَا يُؤاخذهُ بِذلك؛ لِقولهِ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾، وهذَا عامٌّ فِي كلِّ العبادَاتِ، بِذلك؛ لِقولهِ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾، وهذَا عامٌّ فِي كلِّ العبادَاتِ، وفي كلِّ العبادَاتِ، وفي كلِّ التَّصرفاتِ، فكلُّ مَا ثَبت عَن جهلٍ أَو نِسيانٍ فإنَّ اللهَ لَا يُؤاخِذُ بِهِ، وقَد جاءَ لِذلك أَمْثلة منَ السنةِ؛ ولِنأخذُ مِنها أَمثلةً فِي الصَّلاةِ، وأَمثلةً فِي الصَّلاةِ، وأَمثلةً فِي الصَّلاةِ، وأَمثلةً فِي الصَّدةِ في الصَّلاةِ، وأَمثلةً فِي الصَدقَةِ، وأَمثلةً فِي الصَّيام، وأَمثلةً فِي الحَجِّ.

فمنْ أَمثلتهِ فِي الصَّلاةِ: ثبتَ فِي الصَّحيحِ أَنَّ مُعاويةً بنَ الحَكمِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ جاءً إلى الصَّلاةِ، فَدخل مَعَ النَّاسِ وسلمَ، فعطسَ رجلٌ منَ القومِ فَقَالَ: الحمدُ للهِ؛ لأنَّ منَ السَّلاةِ، فَدخل مَعَ النَّاسِ وسلمَ، فعطسَ رجلٌ منَ القومِ فَقَالَ: الحمدُ للهِ؛ ومنْ سمعكَ كانَ حقًا عليهِ أَنْ يقولَ: من السنةِ إذا عطستْ أَنْ تقولَ: الحمدُ للهِ، ومنْ سمعكَ كانَ حقًا عليهِ أَنْ يقولَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لم يكلف إلا ما يطاق، رقم (١٢٦).

يَرِحمَكَ اللهُ، فلكما قالَ الرَّجلُ الذِي يُصلي: الحمدُ للهِ، قالَ لهُ معاويةُ: يَرِحمَكَ اللهُ، فَرِماهُ الناسُ بِأبصارهمْ، أَيْ أَنَّ المصلينَ نَظَروا إلَيْه نَظرَ استنكارٍ؛ لأَنَّه تكلمَ فِي الصَّلاةِ، فقالَ مُعاويةُ: وَا ثُكل أُمي، يَعني يَدعو عَلى نفسهِ بأنْ تَثْكله أُمّه، وهذهِ كلمةٌ تقولها العربُ مِن غيرِ قصدٍ لِعَنْاهَا، فزادَ الطينَ بلة، يَعني تكلم مَرَّتين لكنْ في المرَّةِ الأُولَى دَعا لِأَخيهِ، وفي المرةِ الثَّانيةِ دَعا عَلى نفسهِ؛ لكنْ قالَ: وَا ثُكل أُمي، فجعلَ الصَّحابةَ يَضربونَ عَلى أَفْخاذهم يُسْكتونه فَسكت، فَلما انصَرَف مِن صَلاتهِ دَعاهُ النبيُّ عَلَيْهُ ولَا يَصُربونَ عَلى أَفْخاذهم يُسْكتونه فَسكت، فَلما انصَرَف مِن صَلاتهِ دَعاهُ النبيُّ عَلَيْهُ ولَا يَصُلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّا هِيَ قَلَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّا هِيَ وللتَّمْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ»، أَو كَما قالَ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ اللهُ عليه ولم قالمَ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ (١)، ولمْ يَأْمرهُ بِالإعادةِ؛ لأَنَّه كَان جَاهلًا، ولَو عَلم مَا تكلمَ.

إِذِن لَو قَالَ قَائلٌ: مَا الحُكم لَو أَنَّ الرجلَ تَكلم فِي صلاتهِ جَاهلًا؟ الجوابُ: لَا إعادةَ عليهِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لمْ يأمرْ مُعاويةَ بنَ الحكمِ بِالإعادةِ.

كَذَلَكُ لَو تَكُلَم نَاسِيًا أَيضًا فَلا شيءَ عليهِ، فَلَو وقفَ زَميلهُ عليهِ وهوَ يُصلِّي وقالَ: يَا فلانُ، أينَ الشيءُ الفلانيُّ؟ فأجابهُ وهوَ يصلِّي نَاسيًا: عَلى يَمِينك إذا دَخلت، قالَ ذَلك وهُو يُصلي وهُو ناسٍ، فَلا تبطلُ صلاتهُ؛ لأنَّ كلامهُ لَه وهُو ناسٍ.

كَذَلك لوَ استأذنَه أحد وهُو يُصلي فَقال لِلْمستأذنِ: تفَضل نَاسيًا أَيضًا فلَا شيءَ عليهِ؛ لقولِ اللهِ تَعَالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَأَنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: ما عبَس في وجهي وقطَّب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

فإنْ قالَ قائلٌ: مَا الفرقُ بينَ حديثِ مُعاويةَ بنِ الحكم والحديثِ الَّذي يُلقبونه بِحديثِ المسيءِ فِي صلاتهِ، وهُو مَا ثَبت فِي الصَّحيحينِ مِن حَديث أَبِي هُريرةَ رَضِّاَلِلَّهُ عَنْهُ أنَّ رَجِلًا دَخل المسجدَ فَصلي؛ لكنَّه صَلى صلاةً لَا يطمئنُّ فِيها، يركعُ بسرعةٍ، ويَرفع بِسرعةٍ، ثمَّ جاءَ فسلَّم عَلَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فقالَ لهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجعَ الرجلُ، فصلَّى كصلاتهِ الأُولى، ثمَّ عادَ فسلَّم عَلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ، فقالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَصلى كَالْأُولِي، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النبيِّ ﷺ فَسلم عَليه، ثُم رَجِع فصَلي، وفِي الثَّالثة قالَ: والَّذي بَعثك بِالحُقِّ لَا أحسنُ غيرَ هذَا، فَعَلمني، فَعلمه. وقالَ لهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُّضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَلِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ

فأمرهُ أَنْ يعيدَ الصلاةَ معَ أَنَّه كَان جاهلًا، ولمْ يأمرْ مُعاويةَ أَنْ يعيدَ الصَّلاةَ؛ لأَنَّه كانَ جَاهلًا، والسؤال: مَا الفرقُ بينَ هذَا وهذَا؛ حديث معاويةَ بنِ الحكمِ، وحديث المسيءِ صلاتهُ؟

والجوابُ: قالَ العُلماءُ رَحِمَهُ اللهُ: إنَّ قصةَ مُعاويةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي فعلِ محظورٍ، وقصةُ الرجلِ الَّذي لمْ يتمَّ صلاتهُ فِي تركِ مأمورٍ، وتركُ المأمورِ لَا يُعذَرُ فيهِ بالجهلِ مَا دامَ الطلبُ باقيًا، ويعذرُ فيهِ بالجهلِ فيها سقطَ الطلبُ فيهِ، الطلبُ باقيًا، ويعذرُ فيهِ بالجهلِ فِيها سقطَ الطلبُ فيهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٢١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

أمَّا فعلُ المحظورِ فإنَّه يسقطُ بالجهلِ على كلِّ حالٍ، هذَا هوَ الفرقُ، وهوَ الأصلُ عندَ جمهورِ العُلماءِ: أنْ يفرقَ بينَ تركِ المأمورِ، وتركِ المحظورِ، فتركُ المأمورِ لا يسقطُ بالجهلِ مَا دامَ الطلبُ بَاقيًا، أمَّا ما مَضَى وقتهُ فَيسقطُ بِالجهلِ، والدَّليلُ عَلى هذَا أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ لمْ يأمرْ هذَا الرجلَ بإعادةِ صَلاتهِ الماضيةِ؛ لأنَّ الطلبَ انْتَهَى، وأمرهُ أنْ يعيدَ الصلاةَ الحاضرة؛ لأنَّ الطلبَ مَا زالَ باقيًا.

هذا مثالٌ في الصلاة، ومثالُ وقوعِ الخطأِ في الصدقة: حديثُ رسولِ اللهِ ﷺ عنْ رجلٍ تصدقَ فوضعَ صدقتهُ في غيرِ أهلهَا، خرجَ يومًا يَتَصدق فَوَقعتِ الصدقةُ في يدِ غنيٍّ، والغنيُّ ليسَ منْ أهلِ الصدقة، فجعلَ الناسَ يَتحدثونَ: تُصُدِّق الليلةَ عَلى غنيٍّ، فقالَ الرجلُ: الحمدُ للهِ، حمدَ الله على كلِّ حالٍ، وكأنَّهُ ندمَ على ذلك، ثمَّ تصدقَ في الليلةِ الثَّانيةِ، فَوقعتِ الصدقةُ في يدِ سارقٍ، فأصبحَ الناسُ يتحدثونَ: تُصُدقَ الليلةَ عَلَى سارقٍ، فقالَ: الحمدُ للهِ عَلى ذلكَ، وكأنَّهُ ندِمَ عَلى ذلكَ، تَحدثونَ: تُصدقَ الليلةَ الثَّالثةَ، فوقعتِ الصدقةُ في يدِ زانيةٍ، فجعلَ الناسُ يَتحدثونَ: تصدقَ الليلةَ الثَّالثةَ، فوقعتِ الصدقةُ في يدِ زانيةٍ، فجعلَ الناسُ يَتحدثونَ: تصدقَ الليلةَ عَلى زانيةٍ، فقالَ: الحمدُ على غنيٍّ، وعلى سارقٍ، وعلى زانيةٍ، ظنَّ أنَّ تصدقَ الليلةَ عَلى زانيةٍ، فقالَ: الحمدُ على غنيٍّ، وعلى سارقٍ، وعلى زانيةٍ، ظنَّ أنَّ الصدقةَ لنْ تقبلَ، فقيلَ لهُ: أمَّا صدقتكَ فقد قبلتْ، فإنَّ الغنيَّ ربَّا يتخذُ منها أُسوةً الصدقة، وأمَّا الزائيةُ فربَّا يتخذُ منها كفايةً فلا يسرقُ، وأمَّا الزائيةُ فربَّا تسدُّ عاجتها فلا تزني (۱).

فحُسْنُ النيةِ جعلَ السيئةَ حسنةً؛ لأنَّ الرَّجلَ إِنَّهَا أَراد بِصدقتهِ وجهَ اللهِ، ومنْ ثمَّ أخذَ العلماءُ فائدةً عظيمةً منْ هذَا الحديثِ، وهيَ أنَّ الرَّجلَ إذَا أدَّى زكاتهُ إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۲، رقم ۸۲۲۵).

شخصٍ يظنُّهُ منْ أهلِ اليُسرِ فِي الزكاةِ، ثمَّ تبينَ لهُ أنَّه ليسَ بأهلٍ لَهَا؛ فإنَّ الزكاةَ تَجْزِي، يَعني لَو أَنَّك تَصَدقت عَلى إنسانٍ ودَفَعت إليه زكاةً تظنُّهُ أهلًا لذلكَ، ثمَّ تبينَ أَنَّه غنيٌ؛ فإنَّ زكاتكَ مَقبولةٌ، بناءً عَلى مَا حَصل مِن ظنكَ.

هذًا مِن فعلِ الصدقةِ.

ومثالُ وقوعِ الخطأِفِي الصَّومِ: قالتْ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ رَضَالِلُهُ عَلَى «أفطرنَا عَلى عهدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فِي يومِ غيمٍ، ثمَّ طلعتِ الشمسُ»، وهذا يحدُث؛ أنَّهم أفطروا قبلَ الوقتِ، يَعني قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ، ولمْ يأمرهمُ النبيُّ عَلَيْهِ بِعدُث؛ أنَّهم أفطروا قبلَ الوقتِ، يَعني قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ، ولمْ يأمرهمُ النبيُّ عَلَيْهِ بِالقضاءِ (۱)، ولوْ كانَ القضاءُ وَاجبًا لأمرهمْ بِهِ؛ لأنَّهُ إذَا كانَ وَاجبًا كانَ منَ الشَّريعةِ، فَالنبيُّ عَلَيْهُ يَلَوْمهُ أَنْ يبلغَ الشَّريعةَ، ولوْ كانَ أمر بهِ لنُقلَ إلينَا؛ لأنَّ الشَّريعةَ مَفوظةٌ، فَالنبيُّ عَلَيْهُ يَلوَمهُ أَنْ يبلغَ الشَّريعةَ، ولوْ كانَ أمر بهِ لنُقلَ إلينَا؛ لأنَّ الشَّريعةَ مَفوظةٌ، فَلَا لمَ يُنقلُ إلينَا أَنَّه أَمَرهمْ بِالقضاءِ؛ علِمنَا أنَّه لمْ يأمر بهِ، وأنَّ مَن أكلَ وتبيَّنَ أنهُ فِي خَلْم فَاءَ عليهِ.

ومثلُ ذلكَ: لَو قامَ الإنسانُ منَ اللَّيلِ، فأكلَ سَحورًا يظنُّ أنَّ الليلَ باقٍ، ثمَّ تبينَ أَنه قَد طَلعَ الفجرُ قبلَ أنْ يتسحرَ؛ فإنَّ صومهُ صحيحٌ، ولا قضاءَ عليهِ ولا إثمَ عليهِ.

وكذلكَ مِن أمثلةِ الخطأِ فِي الصِّيامِ: مَا وَرد عَن عديٍّ بنِ حاتمٍ حينَ أرادَ أَنْ يَصومَ، وكَانَ قَد قرأً قولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَكَانَ قَد قرأً قولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَالْتَبَانَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِّيَامَ إِلَى النَّيلِ ﴾ وَالشَرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِّيامَ إِلَى النَّيلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، فجعَل عديٌّ تَحت وسادتهِ عِقالينِ -والعقالُ هوَ الحبلُ الذي تُربط به

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

يدُ البعيرِ - أحدهما أسودُ، والثّاني أبيضُ، وجعلَ يأكلُ، وكلّما أكلَ نظرَ إلى العقالين الأسودِ والأبيضِ؛ حتّى تبينَ لهُ العقالُ الأسودُ منَ العقالِ الأبيضِ، ثمّ أمسكَ، فلمّا أصبحَ غدَا إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ وأخبرهُ بأنّه جعلَ يأكلُ حتّى تبينَ العقالُ الأسودُ منَ العقالِ الأبيضِ، فقالَ النبيُ عَلَيْ وأخبرهُ بأنّه جعلَ يأكلُ حتّى تبينَ العقالُ الأسودُ من العقالِ الأبيضِ، فقالَ النبيُ عَلَيْ: «إنّ وسادكَ لَعَريضٌ» (١)؛ لأنّ المرادَ بالخيطِ الأبيضِ والأسودِ إنّما هو بياضُ النهارِ وسوادُ الليلِ، ولمْ يأمرهُ بالإعادةِ؛ لأنّه كانَ جَاهلًا بالحكم، يظن أنّ هذَا منْ مرادِ اللهِ عَنْ عَبَلَ، وليسَ مرادَ اللهِ، أمّا مَا وردَ في حديثِ أسهاءَ فقدْ كانتْ جاهلةً بالحالِ.

وقدْ صحَّ عنِ النبيِّ عَلَيْتِمَ منْ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّه قالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (٢)، وعلى هذَا فَلو نَسِيت وشرِبتَ، أو نَسيت وأكلت وأنتَ صائمٌ فأتمَّ الصومَ، فإنها أطعمكَ اللهُ وَسقاك، ولكنْ مَتَى ذكرت أنَّك صائمٌ وَجب عَلَيكَ الإمساكُ، وكذلك مَتى عَلمت وَجب عَلَيكَ الإمساكُ، وكذلك مَتى عَلمت وَجب عَلَيكَ الإمساكُ.

وبِهَذا نكونُ قَد ذكرنَا أمثلةَ الخطأِ وَالنسيانِ فِي الصَّلاةِ، والصَّدقةِ، والصَّومِ. فأمَّا النسيانُ فِي الحبِّ فإذَا فعلَ الإنسانُ مَحفظورًا فِي الحبِّ فليسَ عليهِ إثمٌ، ولا فديةٌ، ولا شيءٌ، ودليلُ ذلكَ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَلا فديةٌ، ولا شيءٌ، ودليلُ ذلكَ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَلا فديةٌ، ولا شيءٌ اللهُ مَن النَّعَدِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، فقولهُ يدلُّ عَلى أنَّ الإنسانَ إذا قتلهُ غيرَ متعمدٍ فلا شيءَ عليهِ، وهكذَا أيضًا جميعُ محظوراتِ الإحرامِ أنَّ الإنسانَ إذا قتلهُ غيرَ متعمدٍ فلا شيءَ عليهِ، وهكذَا أيضًا جميعُ محظوراتِ الإحرامِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب وقت السحور، رقم (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيهان، رقم (٦٢٩٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

إِذَا فَعَلها الإنسانُ جَاهلًا أَو نَاسيًا أَو مكرَهًا فلَا شيءَ عليهِ، فلوْ أَنَّ الإنسانَ حلقَ شيئًا منْ رأسهِ جاهلًا أو ناسيًا أو جَامع زَوْجته جَاهلًا أو ناسيًا وهوَ محرمٌ؛ فلا شيءَ عليهِ، وحجهُ صحيحٌ.

فإذَا عاملَ الإنسانُ شيئًا لجهلٍ أو نسيانٍ فلا يؤاخذُ بهِ، فِي أيِّ عبادةٍ كانتْ، فإذَا عاملَ الإنسانُ فِي شيءٍ محرمٍ جاهلًا فلا شيءَ عليه؛ لكنْ يجبُ عليه أنْ يصححَ العقدَ، مثالُ ذلكَ: رجلٌ باعَ درهمًا بِدِرهمينِ، وبيعُ الدرهمِ بِالدرهمينِ ربًا؛ ولكنَّهُ لا يَدْري، نقولُ: هذَا الرجلُ ليس بآثم، ولكنْ يجبُ عليهِ أنْ يردَّ البيعَ، ودليلُ ذلكَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ جاؤُوا إلَيْه بتمرٍ جيدٍ، فقالَ: منْ أينَ مذَا؛ لأنَّه كانَ ﷺ يعلمُ أنَّ تمرَ خيبرَ رديءٌ، قالُوا: يَا رسولَ اللهِ، كنَّا نأخذُ الصاعَ منْ هذَا بِالصَّاعينِ، والصَّاعينِ بِالثَّلاثةِ، فقالَ: «عَيْنُ الرِّبَا، رُدُّوهُ»(١)، ولكنَّه لمْ يُؤنبِهم منْ هذَا بِالصَّاعينِ، والصَّاعين بِالثَّلاثةِ، فقالَ: «عَيْنُ الرِّبَا، رُدُّوهُ»(١)، ولكنَّه لمْ يُؤنبِهم على مَا فَعلوا؛ لأنَّهُم كَانوا جَاهلينَ؛ لكن ردَّ البيعَ مِن أجلِ أنْ يصححَ العقدَ؛ لأنَّ هذَا يمكنُ تَلافيهِ؛ فَلذلكَ أمرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ برده حتَّى يقعَ العقدُ على وجهٍ صحيح.

بقي لَنا مما يُعذرُ بهِ الإنسانُ الإِكراهُ، فإذَا أُكرهَ الإِنسانُ عَلَى شيءٍ فليسَ عليهِ إِنهُ ، والدَّليلُ قولهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكرهَ وَقَلْبُهُ ، والدَّليلُ قولهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكرهَ وَقَلْبُهُ مُ مَلْكُمْ مِنْ اللّهُ وَلَهُمْ مُظْمَيِنُ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدِّدًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ مُظْمَيِنُ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِاللّهُ الحَكمَ عَمَّن أكره عَلَى الكفر؛ فَما دُونَ عَذَا فَلُو أَنْ رَجلًا أكره إِنسانًا عَلى الأكلِ وهوَ صائمٌ فأكلَ ، الكفرِ منْ بابِ أَوْلَى، وعَلَى هذَا فلُو أَنَّ رَجلًا أكره إِنسانًا عَلى الأكلِ وهوَ صائمٌ فأكلَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدًا، فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤).

فإنَّهُ لَا يفسدُ صَومهُ بذلك.

ومنْ ذلكَ لَو أكرهَ الرَّجلُ زَوجتهُ عَلَى الجماعِ، وهيَ صَائمةٌ، فَجَامعها، فإنَّ صَومها لَا يَفسد بِذلك؛ لأنَّها مُكرهةٌ، والمُكرَهُ مَرفوعٌ عنهُ حكمُ ذَلكَ الإكراهِ؛ لأنَّ اللهَ إذَا رفعَ الحكمَ في الإكراهِ عَلى الكفرِ فَهَا دُونه مِن بابِ أَوْلَى.

وقدْ رُويَ عنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ»<sup>(۱)</sup>.

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَاأُنا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِضَرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِنا ﴾ ، والإصرُ بِمَعنى الشدة ، أَيْ: لَا تَحمل عَلَينا شِدة كَمَا حَملت على الَّذينَ مِن قبلنا ، الذينَ مِن قبْلنا شَدد عَلَيهم وضيق عَليهم، قبلة تَعَالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ مِن قبلنا ، الذينَ مِن قبْلنا شَدد عَلَيهم وضيق عَليهم، قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ مِن قبلنا ، الذينَ مِن قبْلنا شَدد عَلَيهم وضيق عَليهم، قال اللهُ تَعَالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ مَا حَمَلَتُ طُهُورُهُمَا ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، وأمرَ اللهُ تَعالى الذينَ عَبَدوا العجلَ أَنْ يقتلَ بعضُهُم بَعضًا؛ تَحقيقًا لِلتوبةِ، وهَذَا -والحمدُ للهِ- لَا يوجدُ عَبدو الشَريعةِ، بَل إنَّنا نَجد فِي هذهِ الشَّريعةِ أَنَّ مَن تَاب تَابَ اللهُ عليهِ، بِدونِ أَيِّ تَشديدٍ عليهٍ.

قوله: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِ ﴾ قالَ اللهُ: ﴿قَدْ فَعَلْتُ ﴾، فَلا يُحمَّلُ الإنسانُ منَ الأمورِ الشرعيَّةِ مَا لَا يُطيقه، وهذَا مِن رحمةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

ثمَّ قالَ تَعالى: ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمَّنَا ﴾، العفوُ فِي مقابلِ التفريطِ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (۲۰۶۳)، والبيهقي (۱۰/ ۲۰، رقم ۱۹۷۹۸).

الواجِباتِ، والغفرانُ فِي مقابلِ فعلِ المحرماتِ، وَالرحمةُ فِي مقابلِ هذَا وهذَا؛ فإنَّ اللهَ تَعالى إذَا رَحِمَ الإنسانَ مَنَّ عليهِ بتركِ المحرماتِ، وفعلِ المأمورَاتِ.

واللهُ الموفقُ، وصلَّى اللهُ وسلَّم عَلَى نبِيِّنا مُحمَّد، وعَلَى آلهِ وَأَصْحَابِه أَجْمَعِينَ.

## الدرس الثامن:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالِمِينَ، ونُصلِّي ونُسلِّم على نبيِّنا مُحَمَّد خاتمِ النبيينَ، وإمام المتقينَ، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قوله: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ كل ما في السَّمَاوات وما في الأرضِ فهو لله خَلْقًا وملكًا وتدبيرًا.

فَمَنْ خَلَقَ مَا فِي السَّمَاوات وما في الأرض؟ الله.. مَن الَّذِي يملك ما في السَّمَاوات والأرض؟ الله.. إذن: السَّمَاوات والأرض؟ الله.. إذن: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوات والأرض؟ الله.. إذن: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوات ولا في الأرض. قال الله تَبَارَكَ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ وليس لأحدِ ملك في السَّمَاوات ولا في الأرض. قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهِ يَنَدُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونِ مِثْقَالَ فَي السَّمَونِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيمِ اللهُ وَلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا:٢٢-٢٣] فنفى الله تَعَالَى عن هذه وَلَا لَنَهُ عَندُهُ وَلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا:٢٢-٢٣] فنفى الله تَعَالَى عن هذه

الأصنام كلُّ ما يَتَعَلَّق به المشركون:

أولًا: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني على وجه الاستقلال، ولا ذرَّة واحدة، ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِما ﴾ أي: في السَّهَاوات والأرض ﴿مِن شِرَكِ ﴾ أي مشاركة ﴿وَمَا لَهُ ﴾ أي ما لله ﴿مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ أي: من مُعِين ومساعد، فالكل لله وحده يتصرف في ملكه كها يشاء، لا مُعَقِّبَ لحُكْمِهِ ولا رادَّ لأمرِه، قال تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:١٨]، وقال عَرَّوَجَلَّ: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ﴾ [القمر:٥٠] واحدة ليس لها تكرارُ، فجميع الملوكِ قد يأمرون ويأمرون ولا يُمْتَثُلُ أمرُهم، لكن مالِك الملك جَلَوَعَلا أمره واحد ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر:٥٠] واحدة ليس لها تكرارُ، فجميع الملوكِ قد يأمرون ويأمرون ولا يُمْتَثُلُ أمرُهم، لكن مالِك الملك جَلَوَعَلا أمره واحد ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾.

قوله: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا ﴾ أي: تُظْهِروا ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ ، فها أظهره الإنسانُ من قولٍ أو فعلٍ يُحاسَب عليه، وما أخفاه يُحاسَب عليه، وها أخفاه يُحاسَب عليه الإنسان، يُحاسَب عليه الإنسان، وهذا صعب جدًّا.

ولهذا لها نَزَلَتْ هذه الآية، أتى إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ خير الأُمَّة، وخير القرونِ؛ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ وجَثَوْا على رُكِبِهِم، ولهم خينين (١)، يقولون: أيْ رَسُولَ اللهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيتُ، الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالجِهَادَ وَالصَّيَامَ وَالجَهَادَ وَالصَّيَامَ وَالجَهَادَ وَالصَّيَامَ وَالجَهَادَ وَالصَّيَامَ وَالجَهَادَ وَالصَّيَامَ وَالجَهَادَ وَالصَّيَامَ وَالجَهَادَ وَالصَّيَامَ وَالجَهُ وَالسَّيَامَ وَالجَهَادَ وَالصَّيَامَ وَالْتُهُ وَالْمَالَةُ وَالسَّيَةُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِيقُهُا.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ:

<sup>(</sup>١) الخنين: ضرب من البكاء.

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ».

فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا -يعني: وسيُنزل الله الفرج- غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ اللهِ المُورِج- غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ.

فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا القَوْمُ، ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، فلما استسلموا لأمر الله -على شدَّته في نفوسهم - أنزل الله الفرج؛ فقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ وهو مُحَمَّد ﷺ ﴿ إِمَا أُنزِلَ الله الفرج؛ فقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ وهو مُحَمَّد ﷺ ﴿ إِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَٱللهُ وَمُلَتِهِ كَنِهِ وَمُلَتِهِ كَنِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى الْفَرِقُ بَيْنَ آحَدٍ مِن رُبِهِ وَٱللهُ وَمَا لَهُ وَمُلَتِهِ كَنِهِ وَمُلَتَهِ كَنِهُ وَرُسُلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُلَتِهِ كَنِهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللهُ وَمُلَتِهِ كَاللهُ وَمُلَتِهِ كَلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ اجعلنا منهم يا ربَّ العالمين، اللَّهُمَّ ارزقنا إيهانًا لا شَكَّ معه، وإخلاصًا لا شِرك معه، واتباعًا لا ابتداع معه، يا ربَّ العالمين.

قوله: ﴿غُفْرَانَكَ ﴾ مفعول لفعلِ محذوفٍ، أي نسألُك غفرانك.

وقوله: ﴿رَبَّنَا﴾ أي: يا ربَّنا.

قوله: ﴿وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يعني المَرجِع في أمورنا كلها، لا مَرجع إلا إلى الله؛ في أمور الشريعةِ، وفي أمور القضاءِ والقدَر.

فإذا مسَّك الضُّرُ أيها الإنسان فإنك تَرجِع إلى الله عَزَّوَجَلَّ، وعندما تريد أن تعرف الشريعة لتعبدَ اللهَ بها فإنك ترجع إلى الله؛ إلى الكتابِ والسنَّة.

قوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ يعني لا يُلْزِمها ويحمِّلها شيئًا إلا ما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾، رقم (١٢٥).

تَقدِر عليه، وهذه -واللهِ- قاعدةٌ عظيمةٌ في الشريعةِ الإسلاميَّة، أن الله لا يُلزِم العبادَ إلا بها يستطيعونَ.

ولنضرب لهذا أمثالًا: رجلٌ مريضٌ لا يستطيعُ الوضوءَ بالماءِ، فإنه لا يُلزَم أن يتوضأً بالماءِ، بل يَتيكم والحمدُ للهِ، وإن لم يجدْ تُرابًا أو لا يستطيع أن يتيمم لأنّه مريض ما يستطيع أن يتحرَّك فإنه يُصَلِّي بلا وضوءٍ ولا تيممٍ؛ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وُسعَها.

كذلك: في الصَّلاةِ رجلٌ لا يستطيع أن يُصَلِّي الفريضةَ قائبًا، فإنه يُصَلِّي قاعدًا، فإن كان لا يستطيعُ أن يُصَلِّي على جنبٍ، وإن كان لا يستطيعُ أن يُومِئَ فإنه ينوي بقلبِه، فالإنسان الَّذِي لا يستطيعُ أن يومئَ برأسِه عند الرُّكُوع وعند السُّجُود فإنه ينوي بقلبِه، يقول: اللهُ أكبرُ، ثمَّ يقرأ، ثمَّ إذا فرغَ من القراءةِ قال: اللهُ أكبرُ ونوى أنَّه راكعٌ.. إذن لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.

كذلك في الصيام: إنسان مريض لا يستطيعُ أن يصومَ، لكن يرجو أن يُشفَى بعد شهرٍ أو شهرينِ، فإنه يُفطِر ويصوم في أيامٍ أُخَرَ: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكَامٍ أُخَرَ لا يستطيع أن يقضيَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكَامٍ أُخَرَ البقرة: ١٨٥]، فهذا تيسير، فإن كان لا يستطيع أن يقضيَ لأن مرضَه مُزمِن، فإنه يُطعِم عن كل يومٍ مِسكينًا، والحمد للهِ الأمرُ ميسَر.

نأي إلى الحجّ: إنسان عنده مالٌ كثيرٌ، لكنه شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الشُّبُوتَ على الراحلةِ، فإننا لا نَحْمِلُهُ على الراحلةِ ونَشُدُّ عليه السُّيُور، بل نقول: أَنِبْ غيرَك يحج عنك؛ لأن الأمر والحمدُ للهِ مُيسَّر: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

ولهذا أخذ علماءُ المسلمينَ من هذه الآيةِ قاعدةً عظيمةً فقالوا: لا واجبَ معَ

عجزٍ، ولا مُحرَّمَ مع ضرورةٍ. وهاتانِ قاعدتانِ عظيمتانِ في الإسلامِ.

مثال: رجلٌ وجبَ عليه كفارةُ قتلِ؛ قتل نفسًا خطأً وليس عنده مالٌ يَشتري به رقبة، ولا يستطيع الصيام، فلا شيءَ عليه؛ لا إطعام ولا غير إطعام؛ لأن الله لم يذكرُ في كفارةِ القتلِ إلا شيئينِ: العِتْقَ والصيام، وهذا يدلُّ على أن مَن عَجَزَ عن الصيامِ فلا شيءَ عليه.

كذلك: رجل جامَعَ زوجتَه في نهار رمضانَ، وهما صائبانِ في بلدهما، ولم يجدْ عتقَ رقبةٍ، ولا يستطيع صيامَ شهرينِ متتابعينِ، ولا يجد إطعامَ ستينَ مِسكينًا، فلا شيءَ عليه، وهكذا؛ لأن الله تَعَالَى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ والحمد لله.

قوله: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ يعني: لها ما كسبتْ من الحسناتِ، وعليها ما اكتسبتْ من السيئاتِ.

ثم اسمع القاعدة العظيمة الَّتي لا تَجِدُها في مُؤَلَّفٍ، إنَّما هي في كتابِ اللهِ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ فقال الربُّ الكريمُ: «قَدْ فَعَلْتُ » (١). يعني: لا أُؤاخذكم إن نسيتُم أو أخطأتم.

وهذه قاعدة عظيمة يا إخواني، لم يَكْتُبُها مؤلِّف من المخلوقينَ، ولم يَقُلُها ذو فَلَسفةٍ من الفلاسفةِ، إنَّما قالها ربُّ العبادِ الَّذِي يَتَعَبَّدُهُمْ بها شاء جَلَّوَعَلا، فيقول: لا مؤاخذة بالنسيانِ أو الخطأِ، والحمدُ للهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

ولنضرب لهذا أمثلةً: رجلٌ صلى، ولما انصرفَ من صلاتهِ وجدَ على تَوبِه نجاسةً، لكن لم يعلمْ بها قبل أن يصليَ، فحُكمُ صلاتِه أنّها صحيحةٌ؛ لأنّه لم يعلم، فهو داخل في قولِه: ﴿ أَوَ أَخْطَاأُنَا ﴾.

رجلٌ آخرُ كان على ثوبِه نَجاسة وأراد أن يَغسِلَها، ولكنه نسيَ فصلَّى فيه، والرجلُ الآنَ يعلمُ النجاسة لكن نسيَ فصلَّى في ثوبِه، فحُكْمُه أنَّه لا شيءَ عليه؛ لأنَّه ناس.

ولهذا أقول: يَنبغي لَن أصابتْ ثوبَه نجاسةٌ أَنْ يُبادِرَ بِغَسلِها، ولا يقول: إذا أردتُ أن أصليَ غسلتُ الثوب، بل بادِرْ بالغسلِ حتَّى لا تنسَى. وهل لهذا أصلٌ في السنَّة؟

الجواب: نعم، أي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بصبيٍّ صغيرٍ يرضعُ، وكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ أحسنَ النَّاسِ خُلُقًا، وكان يَرحَم الصبيانَ، ويتلطَّف لهم، ويتحمَّل أذاهم عَلَيْهِ أَحسنَ النَّاسِ خُلُقًا، وكان يَرحَم الصبيانَ، ويتلطَّف لهم، ويتحمَّل أذاهم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، جِيءَ بالصبيِّ وأقعدهُ في حجرِه، فبال الصبيُّ، وهو لا يعلمُ أنَّه في حجرِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ! فدعا النبي عَلَيْهِ فورًا بهاء فَصَبَّهُ عليه (۱)، وما قال: إذا جاء وقتُ الصَّلاة نضحتُه، بل صَبَّهُ عليه.

وقصة أخرى: جاء رجل من الأعرابِ إلى مسجدِ النبي ﷺ، ومسجدُ النبي عَلَيْهُ، ومسجدُ النبي عَلَيْهُ الشرفُ المساجدِ بعد المسجدِ الحرامِ، فتنحَّى في ناحيةٍ من المسجدِ وجعل يَبُولُ؛ لأَنَّه أعرابيُّ جاهِلٌ، ما يَدري، يَحسِب البول في رَحَبَةِ (١) المسجدِ كالبولِ في البرِّ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) رَحَبَةُ المسجد بفتح الحاء: ساحته. مختار الصحاح (رحب).

جلسَ يبولُ قام الصَّحَابَة رَضَالِلُهُ عَنْهُ يَزْجُرُونَه، ولكن الَّذِي أعطاهُ اللهُ الحكمةَ مُحَمَّدُ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ مَاه، قال: «لَا تُزْرِمُوهُ» أي: لا تَقطَعوا بولَه عليه، دَعُوه يَبُول ويُكول، فأقره النبيُّ عَلَيْهُ على منكرٍ اتقاءً لها هو أعظمُ منه، وهذا من الحكمةِ، فقد أقره على منكرٍ لئلًا يقعَ فيها هو أعظمُ.

فلما انتهى الأعرابيُّ من البولِ في الحالِ أمرَ النبيُّ عَلَيْهِ أَن يُراقَ على بولِهِ سَجْلُ من ماءٍ (١)، أي دَلُو أو سَطْل من الماءِ يُصَبُّ على البولِ، ولم يتأخّرِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ في من ماءٍ (١)، أي دَلُو أو سَطْل من الماءِ يُصَبُّ على البولِ، ولم يتأخّرِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ في إِذَالَةِ النجاسةِ، وما قال: تأتي الشمسُ والهواءُ والريحُ أو المطرُ ويزول، بل قال: الآن صُبُّوا عليه.

وهذا يدل على أن السنَّة أن يُبادَر بإزالةِ النجاسةِ، سواء على المُصَلَّى أو على ثوبكَ، أو على بَدَنِكَ، ولا تَتَهَاوَن.

وهذا الأعرابيُّ الَّذِي بال وانتهى من بولِه، دعاه الرَّسُول ﷺ وقال له بِلُطْفٍ، ولم يُوبِّخُهُ لأَنَّه بال في المسجدِ، بل قال له بلطفٍ، وانتبه أيها الآمِرُ بالمعروفِ والناهي عن المنكر، انتبه أيها الداعي إلى اللهِ، وعامِلِ النَّاسَ بالرِّفق؛ فإن الله تَعَالَى يعطي على الرفق ما لا يُعطِي على العُنف. قال للرجل: «إِنَّ هَذِهِ المسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَذَرِ»؛ لأن الله أذِن أن تُرفَع، فلا يَصلُح فيها شيءٌ منَ الأذى والقذر «إِنَّ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ والرزقنا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ والرزقنا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم (٦٠٢٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها، رقم (٢٨٤، ٢٨٥).

فلما قال هذا الكلام انشرحَ صدرُ الأعرابيُّ، وقال: «اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَحُمَّدًا، وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا» (١)؛ فهو يطلبُ الرحمة لنفسِه، وما يُلام على هذا، ولمُحَمَّدِ – صلوات الله وسلامه عليه – لأنَّه لم يَزْجُرُهُ وتكلمَ بالرفقِ، وبيَّن الحُّكُم والحكمة، أما الآخرون وهم الصَّحَابَة فقد زَجَروه و نَهَوْهُ بشدةٍ، ولهذا قال: «لا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا». ونقول: عفا اللهُ عنه، رحمةُ الله واسعةٌ تَسَعُ النبيَّ عَلَيُّ والأعرابيَّ وكلَّ شيءٍ. وهذا الحديث يدلُّ على ما تدلُّ عليه الآية؛ أن الجاهل لا يُؤاخذ، وأن المفاسد تُدفَع الكبرى بالصغرى؛ لأن هذا الرجل لو قام وهو يَبُول أثناءَ بولِه لَتَضَرَّرَ هو بنفسِه؛ لأن إمساكَ البولِ مع استعدادِه للخروجِ ضررٌ على مجاري البولِ، هذه واحدة، ولأنه لو قام فإما أن يبقى كاشفًا عورته فيرى النَّاس عورته، ويتلوَّث المسجدُ بالنقطِ، وإما أن يَستُر بإزارِه عورته فيتلوَّث الإزارُ والفَخِذُ، والمفسدةُ حصلتْ بالنقطِ، وإما أن يَستُر بإزارِه عورته فيتلوَّث الإزارُ والفَخِذُ، والمفسدةُ حصلتْ بالنولِ، فلْتُخَفَّفْ بقدْر الإمكان.

إذن هذا مثال على القاعدةِ في الطهارةِ.

كذلك أيضًا في الصَّلاة: كلام النَّاس في الصَّلاةِ حرامٌ، كإنسان مثلًا بجانبهِ صاحبُه، وقال: يا فلانُ -وهو يصلي - لا تنسَ الموعدَ الَّذِي اتفقنا مع فلانِ عليه، فهذا لا يجوز، وكان الصَّحَابَة أولَ الأمرِ يتكلم بعضهم إلى بعضٍ في الصَّلاةِ؛ حتَّى نزل قوله تَعَالَى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِللّهِ قَانِتِينَ ﴾ نزل قوله تَعَالَى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِللّهِ قَانِتِينَ ﴾ السَّكوتِ، ونُهُوا عن الكلام. فلو أن إنسانًا تكلم جاهلًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة النَّاس والبهائم، رقم (٦٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، رقم (١٢٠٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٩).

يَحسِب أَن الكلام لا يَضُرُّ، فلا تبطُل صلاته ؛ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن فَيَسِبِنَا أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾. فهذا الرجل مُخطِئ، ولو علِم أن الكلام حرامٌ ما تكلَّم، لكن يَجسِب أن الكلام اليسيرَ لا بأسَ به.

ولهذا شاهد في السنَّة: دخلَ مُعاويةُ بنُ الحَكَمِ رَضَالِلَهُ عَنهُ في الصَّلاةِ، فعطسَ رجلٌ منَ الَّذِينَ يصلون..

وإذا عطسَ الإنسانُ خارجَ الصَّلاةِ فإنه يقول: الحمدُ للهِ لا شكَّ، لكن إذا عطسَ في الصَّلاةِ فإنه يقول بعضُ العلماءِ: لا يقول؛ قال: لأن في الصَّلاة شُغلًا، والصَّلاة لها أذكارٌ خاصةٌ، فلا تقل إذا عطستَ: الحمد لله. لكن القول الراجح أنك إذا عطستَ في الصَّلاةِ أن تقول: الحمدُ للهِ.

ومعاويةُ بنُ الحكمِ غير معاويةَ بنِ أبي سُفيان رَضَالِلَهُ عَنْهُم، فمعاويةُ بنُ أبي سفيانَ أحد أُمراء المؤمنينَ، لكن معاوية بن الحكم ليس كذلك، وهو من الصَّحَابَة.

سمِع معاوية هذا الرجل لها عطسَ قال: الحمد لله، فقال له معاوية: يَرحَمُك الله، فلها قال: يرحمك الله جعل الصَّحَابَة ينظرونَ إليه يُنكِرون هذا، ورماه النَّاس بأَبْصَارِهِم، فقال: واثُكْلَ أُمِّيَاهُ<sup>(۱)</sup>. فجعلوا يَضرِبون على أفخاذهم يُسْكِتُونه، فسكتَ هذا الرجلُ.

فهو إذن تكلمَ في الصَّلاةِ مرتينِ، فلما انصرف من صلاته يقول معاوية: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي. قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا

<sup>(</sup>١) كلمة توجع ونُدبة.

شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١).

ولم يأمره بإعادة الصَّلاة، فما قال: أُعِد صلاتك، مع أنَّه فعل شيئا مُحَرَّمًا، لكن فعله جاهلًا.

كذلك: رجل يُصَلِّي فاستأذن عليه أحدٌ يدقُّ الباب، فنسيَ وهو يُصَلِّي وقال: تَفَضَّلْ، وهو يُصَلِّي السَّهِ، فصلاتُه صحيحةٌ، والدَّلِيل: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَاأُنَا ﴾. الحمد لله.

إذن أخذنا أمثلةً في الطهارةِ، وفي الصَّلاةِ، فنتناول الصيام: رجل صائمٌ وكان عطشانَ، فمر بالبَرَّادةِ فشرب، فلما شرب ذكر أنَّه صائم، فصيامُه صحيحٌ، والدَّلِيل: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَاۡأَناً ﴾.

وهناك أيضًا دليل خاصٌّ بالموضوع، وهو حديثُ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا عَليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال: الحمد لله.

كذلك: رجل في البرِّ، وهو صائمٌ، والسَّماء غَيْم مُدْهِِمَّة (١)، ثمَّ لما أكل وشرِب إذا بالغيمِ يَنجلي والشمسُ تطلُع، فصيامه صحيح؛ لأنَّه لم يُفطِر وهو يعلمُ أنَّه في النهار، ولكنه جاهل، يظن أنَّه في الليلِ، فالصيامُ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل النَّاسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أي: مُظْلِمة.

ومثل هذا ما وقع في هذا البلدِ قبل أيام قليلةٍ بعد رمضانَ، سمِع المؤذنُ صَوتًا في الراديو -أظن- يُؤذّن، ومعلومٌ أننا هنا - في مكة - نسمع أذان الرياض، فأمسكَ بالميكروفون وأذّن، فأفطر أهل الحيّ، وبعد ذلك أذّن المؤذّن، فصيام أهلِ الحيّ صحيحٌ؛ لأنهم مَعْذُورُونَ، فقد أَفْطَروا على الأذان، فصيامهم صحيحٌ.

فإذا سألكم سائل: ما هو الدَّلِيل؟ قلنا: قوله تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَأُنَا﴾.

وهناك دليل خاصٌ في المسألةِ، أخرجه البُخَارِيُّ في صَحِيحِه عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قُلَمُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»(١).

إذن أكلوا وشَرِبوا في النهارِ؛ لكنهم جاهلون، لا يَدرون، فظَنُّوا أن الشمسَ غَرَبَتْ، ولم يَأْمُرْهُمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بالقضاءِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ علمُ مرادَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنا آإِن نَسِينا آوَ أَخْطَأُنا ﴾، ولذلك لم يأمُرْهُم بالقضاءِ، ولو كان القضاءُ واجبًا لأمرهم به؛ لوجوبِ الإبلاغِ عليه، ولو أَمَرَهم به لَنُقِلَ إلينا؛ لأنَّه يكون من الشريعةِ، والشريعةُ محفوظةٌ والحمدُ لله.

إذن هذا في الصُّوم، وبقيَ علينا الحجُّ:

رجل أحرمَ فلبِس الإزارَ والرداءَ، ونسي أن يخلعَ السراويلَ، ولم يتذكرُ إلا حينَ وصل إلى مَكَّة فخلعَ السروالَ، فلا شيءَ عليه، مع أنَّه لا يجوزُ لُبس السَّراويل مع وجود الإزارِ، والدَّلِيلُ على قولنا: لا شيءَ عليه قولُه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثمَّ طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

كذلك في الحجِّ رجلٌ وقفَ هو وزوجتُه في عَرَفَة، ودفعوا من عرفة إلى مُزْدَلِفَة، وباتوا بها، وكان هذا الرجلُ (فقيهًا غيرَ فقيهٍ)، وقد سمِع بالحديث «الحَجُّ عَرَفَةُ» (۱) فقال: انقضى الحجُّ، فبات مع زوجتِه تلك الليلة وجامَعَها، ولسانُ حالِهِ يقول: إن الجهاعَ في هذه الليلة حلالٌ، ودليلُهُ قولُ النبي عَيَالِيَّة: «الحَجُّ عَرَفَةُ». وجاء يسأل: هل جماعه حلالٌ أو حرامٌ؟

نقول: حرام لا شكّ؛ لأن جماع الحاجِّ لا يجوز إلا إذا رَمَى وحلقَ وطاف وسعَى، وهذا ما فعل شيئًا من هذا. والذي يَلْزَمُهُ لو كان مُتَعَمِّدًا المُضِيُّ في حجِّه والقضاءُ من العام القادم، وبَدَنَة يَذْبَحها ويُوزِّعها للفقراء، فأمرُه شديدٌ، لكن هذا الرجل جاهِل ومُسْتَنِد على دليلٍ ليس فيه دَلالةٌ على ما يريدُ، فنعذرهُ ونقول: حجُّك صحيح. والدَّلِيل: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾.

ويشكِل على هذا شيء: رجل سلَّم من صلاة الظُّهْر الرباعيَّة في الركعة الثَّالثةِ، ونسيَ الرَّابِعة، وخرج إلى بيته وانتهى، ثمَّ بعد ذلك تبيَّن أنَّه صلى ثلاثًا، فنقول: صلاتُه غيرُ صحيحةٍ.

فإنْ قال: كيف تَقولون: إنَّها غيرُ صحيحةٍ والله يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾؟

قلنا: إن النبيَّ ﷺ أعلمُ بكتابِ اللهِ منك، فلما سلَّم في صلاةِ الظُّهْر أو العصرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (۱۹٤۹)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (۸۸۹)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (۲۰۱۳)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (۳۰۱۵).

من ركعتينِ ناسيًا وذُكِّر فَذَكَرَ أتمَّ (١)، ولها صلى خمسًا، وذكَّروه أنَّه صلى خمسًا لم يَقُل: إن ناسٍ وانتهى، بل سجد للسهوِ جبرًا لهذه الزيادةِ (١). فلا يبقى عندنا إشكالُ والخمدُ للهِ - في الموضوع؛ فالذي لا يُؤاخَذ فيه بالخطأ والنسيانِ هو فِعل المحرَّم دونَ تركِ الواجب، أما ترك الواجبِ فلا بُدَّ من الإتيانِ بالواجب، أو بِبَدَله إن كان له بدلٌ، وما يسقُط بالجهلِ والنسيانِ، اللَّهُمَّ إلا إذا كان الإنسانُ قد عاش في البادية بعيدًا عن العلمِ فهنا يسقط الواجبُ.

والدَّلِيل على هذا أن رجلًا دخل المسجدَ وصلَّى صلاةً لا يطمئنُ فيها ويُسْرِعُ، وجاء وسلَّم على النبي عَلِيْه، فقال له: «ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فصلى الرجل صلاةً لا يطمئنُ فيها، ثمَّ عاد وسلَّم، فقال له: «ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فعاد الرجل ثمَّ رجع فقال: «ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»؛ لأنَّه لم يطمئنَ، والطمأنينةُ ركن من أركانِ الصَّلاةِ، قال: والذي بعثك بالحقِّ لا أُحْسِن غير هذا، فعلمني. فعلمه عَيْدِالمَّهَالَمُ اللهُ اللهُ علمه عَيْدِالمَهَالمَ اللهُ اللهُ

إذن القاعدةُ أن سقوطَ المؤاخذةِ بالجهلِ والنسيانِ إنَّما هو في فِعل المحرَّم، أما الواجبُ فلا يسقطُ بالنسيانِ، بل يُؤتى به، فإن لم يكن له بدلٌ سقطَ؛ لأن الله لا يُكلِّف نفسًا إلا وُسْعَها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٤٨٢)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو، باب إذا صلى خمسا، رقم (١٢٢٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام، رقم (٦٢٥١)، ومسلم:
 كتاب الصلاة، باب: اقرأ ما تيسر معك من القُرآن، رقم (٣٩٧).

وانظر -يا أخي- الثمرة العظيمة في الاستسلام التامِّ للهِ وكيف يُفَرِّجُ اللهُ تَعَالَى للإنسانِ، فالصَّحَابَة لما استسلموا وقالوا: سمِعنا وأطعنا فرَّج الله لهم (١)، وهكذا لو أن أحدًا من النَّاسِ يعيش على أكل الرِّبَا والمعاملةِ بالربا ويرابي فقيل له: اتق الله ودع الربا، فتركه لله، فإن الله سوف يعوِّضه خيرًا عِمَّا ترك؛ لأن الاستسلام لله عَرَّفَجَلَّ كله خير، وكله بركة.

أسأل الله تَعَالَى أن يجعلني وإياكم ممن أسلم قلبه ووجهه لله.

فإذا استسلم الإنسان لربّه حصل له الخيرُ العظيمُ، وقد لا يكون في الحالِ امتحانًا من اللهِ عَرَّفِجَلَّ لكن العاقبة للمتَّقين. فاتقِ الله -يا أخي- ولا تستعجِل، فقد يكون العِوَض عاجلًا، وقد يكون آجلًا، فيمتحن الله العبدَ هل يبقى على ما هو عليه من تقوى الله، أو ينكُص على عَقِبَيْهِ والعياذُ باللهِ. أسأل الله لي ولكم التوفيقَ والسدادَ.

والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ﴾، رقم (١٢٥).

## الدرس التاسع:

الحمدُ للهِ ربِّ العَالمِنَ، وأُصلِّي وأُسلِّم عَلى نَبِيِّنا مُحمدٍ وعَلى آلهِ وأَصْحابه ومَنْ تَبِعهم بِإحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ، أمَّا بعدُ:

قالَ اللهُ عَرَقِبَلَ: ﴿ لِلّهَ مَا فِي السَّكُوتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَابُهُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَابُهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَنَ وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَن يَشَابُهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهُ الكريمةُ جاءَ الصحابةُ إلى رَسولِ اللهِ عَلَيْهُ فَرعينَ، وقَالُوا: يَا رسولَ اللهِ، كَيف نُواخَذُ بِها لَم نتكلم بِه، ولمْ نعملْ به؟ فقالَ لَهمُ النبيُ عَلَيْهُ: ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا: سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وَلَكِنْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا، فَأَنزلَ اللهُ لَهمُ الفرجَ فِي قولهِ: ﴿ وَبَنّا لَا لّهُ لَهمُ الفرجَ فِي قولهِ: ﴿ وَبَنّا لَا لاَ لَهُ لَهمُ الفرجَ فِي قولهِ: ﴿ وَبَنّا لَا لاَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهمُ الفرجَ فِي قولهِ: ﴿ وَبَنّا لَا لاَ اللهُ اللهُ اللهُ لَهمُ الفرجَ فِي قولهِ: ﴿ وَبَنّا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا أَوْلَ اللهُ لَهمُ الفرجَ فِي قولهِ: ﴿ وَبَنّا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَاللّهُ لَهمُ الفرجَ فِي قَاللّه اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاعْفُونَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنهمْ وَأَسْعَمْ عَنهمْ مَا لَم يَعْمِلُوا، وَ يَتَعَ فِي نَفْسِهم فِعْلُه.

وهاهنا مسألة: إذَا فعلَ الإنسانُ شَيئًا مُحرمًا خطأً، ولا يَدْرِي أَنَّه محرَّم فَليس عَليهِ عَليه شيءٌ، مَهما كَان هذَا الذنبُ، ومَهما عَظُمَ، لكنْ إذَا علِمَ بِالتحريمِ وجَب عَليهِ الكفُّ، وكذلكَ مَن فعل شيئًا نَاسيًا مما حرمَ اللهُ عَلَيه فإنَّه لا حرجَ عليهِ، ولا إثمَ، ولا كفارة؛ لأنَّ الله عَفا عَن ذلك، وكذلك مَن نسيَ وفعلَ شَيئًا مُحرمًا فلا شيءَ عليهِ، ولا كفارة، ولا إثمَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب صدق الإيهان وإخلاصه، رقم (١٨٤).

ولنَضْرِب لذَلِك عدةَ أمثلةٍ:

المثالُ الأوَّلُ: رجلٌ تكلَّم وهُو يصلِّي جَاهلًا يظنُّ أنَّ الكلامَ فِي الصلاةِ حلالُ، ثمَّ جاءَ يَسْتفتي، فنقولُ لهُ: لَا شيءَ عليكَ، صَلاتكَ صَحيحةٌ، ولَا إِعادةَ عليكَ؛ ويدلُّ لهذَا أنَّ رجلًا تكلمَ فِي الصلاةِ معَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ جاهلًا، فلما انصرفَ منَ الصلاةِ لمْ يأمرهُ النبيُّ عَيَالِهُ أَنْ يعيدَ الصلاةً (١).

المثالُ الثّاني: رجلٌ بال في المسجدِ مِن غيرِ أَنْ يعلمَ أَنَّه حرامٌ، والمعلومُ أَنَّ هذَا عحرمٌ، فَقَامَ الناسُ يَزْجرونهُ، فقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «دَعُوهُ لَا تُزْرِمُوهُ»، أَي: لَا تَقْطعوا عَليه بولهُ، فَتركهُ يَبولُ حتّى قضَى بولهُ، فلَما انتهَى منَ الصَّلاةِ دَعَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ الرجل، فقالَ لهُ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا يَصِحُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الأَذَى، إِنَّا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»، أَو كَما قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ المرجل، فقالَ لهُ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا يَصِحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الأَذَى، إِنَّا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»، أَو كَما قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ (۱)، ولمْ يأمرهُ بِالإعادةِ؛ لأَنَّه كانَ جَاهلًا لَا يَدْري.

المثالُ الثالثُ: رجلٌ كَان يُصلِّي، فسلمَ عَليه آخرُ، فقالَ هذَا المصلِّي: عليكَ السلامُ؛ لكنَّه جاهلٌ لَا يَدْري أنَّ هذَا حرامٌ، فَلم يَأمرهُ النبيُّ ﷺ بالإعادَةِ؛ لأنهُ كَان جَاهلًا، وقد عَفَا اللهُ عَن هذهِ الأمةِ الجهل، وللهِ الحمدُ.

المَثَالُ الرَّابِع: رجلٌ كَانَ يَصُومُ، ولَمَّا استيقظَ مَنَ اللَّيلِ جعلَ يَأْكُلُ ويَشربُ؛ بناءً عَلى أَنَّ الليلَ قَدِ انتَهَى، وأَنَّ الشمسَ قَد طلعتْ، عَلى أَنَّ الليلَ قَدِ انتَهَى، وأَنَّ الشمسَ قَد طلعتْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٨٤١).

فأَمْسك، ولمْ يأمرْهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بِالإعادةِ؛ لأَنَّه أكلَ جَاهلًا يظنُّ أنَّ الليلَ باقٍ.

منْ ذلك أيضًا: لَو أنَّ رجلًا كانَ مُسافرًا ومعهُ أهلهُ، فَجامعَ أهلهُ فِي رمضانَ، فَإنَّ صيامَهُ صَحيحٌ؛ لأنَّ الصيامَ فِي حقِّ هذَا الرجلِ لَيس بِواجبٍ، ولكنْ عليهِ قضاءُ يومٍ آخرَ بدلَ اليومِ الَّذي صامهُ وَأَفْسده بِالفطرِ.

ومنْ ذلكَ أيضًا: لوْ أَنَّ رجلًا كَانَ مُحَرمًا بِحجٍّ أَو عمرةٍ، ثمَّ تطيَّبَ نَاسيًا، فَحَجُّه صَحيحٌ؛ ولكنْ عليهِ أَنْ يغسلَ أَثرَ الطيبِ؛ لأَنَّه لَا زالَ فِي إحرامٍ.

ولو أنَّ رجلًا قالَ لِزَوجتهِ: إنْ كَلمتِ فُلانًا فأنتِ طالقٌ، ثمَّ كلمتْ فُلانًا، ولم تعلمْ أنَّه هُو، فإنَّما لا تَطْلُقُ، وليسَ عليهِ حِنثٌ؛ لأنَّه حنث فِي هـذَا الطلاقِ جَاهلًا، والحانثُ جَاهلًا لا شيءَ عليهِ.

ومنْ ذلكَ أيضًا: لَو أنَّ رجلًا مُحرمًا بحجٍّ أَو عمرةٍ وقفَ عَلَى عطارٍ، فأَخَذ بِرأسِ إصبعهِ لِيَشَم طِيبًا، وهُو لَمْ يدرِ أَنَّه طيبٌ، فلا شيءَ عَلَيْهِ، لكنْ عليهِ أنْ يغسلَ أثرَ الطيب.

مثالٌ آخرُ: لَو أَنَّ رجلًا استكرهَ إِنسانًا عَلَى الكفرِ وَالعياذُ بِاللهِ، وقالَ لهُ: إمَّا أَنْ تكفرَ، وإمَّا أَنْ أقتلكَ، فهذَا الرجلُ تَردد وارْتَبك؛ ولكنَّه مَضى وأجابَ الَّذي أكرهه عَلى إكْراهه؛ فإنَّه لَيس عَليهِ شيءٌ.

ولوْ أَنَّ رجلًا كَان مُحرمًا بحجٍّ أَو عمرةٍ، ثمَّ رمَى صَيدًا وهوَ محرمٌ؛ لكنَّهُ لَا يظنُّ أَنَّه صيدُ محرم؛ فلا شيءَ عَلَيْهِ، لَا إِثْمَ وَلَا كَفارةَ.

وهذهِ القاعدَةُ لَيست مَكتوبةً مِن خطِّ عالمٍ أَو قولِ عالمٍ، بل هذهِ القَاعدةُ منْ عندِ اللهِ عَرَّفَ كَل مِحظورًا جَاهلًا بشيءٍ منْ عندِ اللهِ عَرَّفَ كَل مِحظورًا جَاهلًا بشيءٍ منْ كَفَّاراتِ القضاءِ إلَّا بدليلٍ؛ ولهذَا نقولُ: مَا ثبتَ بدليلٍ فإنَّهُ لَا ينفسخُ إلَّا بِدليلٍ.

ثمَّ إنَّ بعضَ العلماءِ يشددُ فِي هذَا ويوجبُ الكفَّارةَ عَلَى مَن كانَ نَاسيًا أَو جَاهلًا أَو مُكرَهًا، وهذَا القولُ ضعيفٌ، ولَا أَدْري أَين تَكونُ حجةُ هذَا المفتِي عندَ اللهِ عَرَّفَجَلَ، إذَا كانَ اللهُ قَد وَسَّعَ عَلَى عبادهِ؛ فمنْ أَيْن تَأْتِي الرُّخصةُ، فدَعِ الأمرَ عَلَى مَا هوَ عليهِ وعَلَى رُخصتهِ، واللهُ عَرَّفَجَلَّ أعلمُ بعبادهِ، وأعلمُ بِمصالحهمْ.

فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أي: سَمِعنا بِآذَاننا، وَانقَدنا بِقُلوبنا، فَاسْتَسلَمَ الصحابةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَهٰذَا الحكمِ، رَضُوا وسَلَّموا، ويسَّر اللهُ لهمْ.

وقولهُ عَرَّاجَلَّ: ﴿غُفْرَانَكَ ﴾ يَعْني نَسألكَ غُفرانكَ. والمغفرةُ هِي أَنْ يسترَ اللهُ الذَّنبَ عَلى العبدِ، ويُسْقِط عُقوبتهُ.

وقولهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يَعني أَنَّنا سنصيرُ إِلَى اللهِ كَما قالُ تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْمًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]، فَلْيتذكرِ الإنسانُ هذهِ الملاقاة، وكيف يُلاقي الله تَبَارَكَوَتَعَالَى بِها، قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ مَلْكَوُهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وعندَ قولهِ تَعَالى: ﴿وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك ﴾ يَنْبغي لِلقارئِ أَنْ يَقفَ عَلَى قَولهُ: ﴿غُفْرَانَك ﴾ جملةً جديدةً؛ حتَّى عَلَى قولهُ: ﴿غُفْرَانَك ﴾ جملةً جديدةً؛ حتَّى لَا يَلتبسَ عَلَى السامعِ أَنَّ مَعنى الآيةِ: سَمِعنا وأَطَعنا غُفرانك، والصوابُ أَنَّ معناهُ ﴿ يَلتبسَ عَلَى السامعِ أَنَّ مَعنى الآيةِ: سَمِعنا وأَطَعنا غُفرانك، والصوابُ أَنَّ معناهُ ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ والكنا، والكنّا نَسألك ﴿ عُفْرَانَك ﴾ ومغفرةُ الذُّنوبِ هيَ ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ومغفرةُ الذُّنوبِ هيَ

أَقْصى مَا يطلبهُ الطَّالبونَ؛ لأَنَّهُ إِذَا غُفر لِلمرءِ حَصل لَه خلوٌ منَ الذُّنوبِ، وانفكاكُّ منَ العيوبِ، وسلِمَ منْ أشياءَ كثيرةٍ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.



## الدرس العاشر :

الحمد للهِ ربِّ العالمينَ، وأُصلي وأُسلِّم عَلَى نبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتمِ النبيِّينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

قوله تعالى: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٱنفُسِكُمْ أَوَ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْرُ ﴾ [البفرة: ٢٨٤].

قالَ الله عَزَّوَجَلَّ ﴿ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (ما) اسم موصول يعمُّ كلَّ ما فِي السهاوات والأرض فهو لله لا يَشْرَكُه فيه أحدٌ؛ ما فِي السهاوات والأرض فهو لله لا يَشْرَكُه فيه أحدٌ؛ كها قالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي سُورَة فاطر: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا يَاللَّمُ فِيهِمَا مِن شِرْكِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ أَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَا يَمْدُونَ لَهُ إِلَا يَمْدُونَ وَلَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ أَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ أَنْ فَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ أَنْ وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ أَنْ وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَا لَهُ مِنْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَّهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ أَنْ وَلَا لَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ عَلَا لَهُ إِللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُمْ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنْهُ عَالَهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلْهُ لَا أَلْكُولُ مِنْ أَلْهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلْ

وفي الآية حصر؛ أي: حصر ملك السهاوات والأرض لله وحده، والحصرُ تخصيصُ شيءٍ بشيءٍ، وطريقُ الحصرِ فِي هَذِهِ الآية تقديم الخبرِ.

فلو أردنا أن نُعرِبها لقلنا: (ما) مبتدأ، و(لله) خبره، فقدّم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصرَ والاختصاصَ، فمُلْكُ السهاواتِ والأرضِ للهِ وحدَه، أما ملكنا نَحْنُ لها نملكه كملك الإِنْسَان لقلمِه، أو لساعتهِ، أو لثوبِه، فهذا ملك قاصرٌ. ولهذا لا يَجلُّ لنا أن نتصرَّ فَ فِي هَذَا الملكِ إِلَّا حَسَب ما أَذِنَ اللهُ لنا فيه، أرأيتم لو أن إِنْسَانًا أراد أن يُحرِق مالَه، فهل يَملِك هذا؟

الجواب: لا؛ لأنَّ الله تَعَالَى يقول: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيَمًا ﴾ [النساء:٥] يعني: فيفسدوها، ونهى النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ عن إضاعة المال(١).

قوله: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللّه ﴾ هَذِهِ الجملة شديدة عَلَى الإِنْسَان؛ أن الإِنْسَان إذا أَضمرَ فِي نفسِه شيئًا حَاسَبَه الله الله الله أبداه أو أخفاه ، وهَذَا صعب جدًّا؛ ولهذا نزلت الآية بعدها وهي قول الله تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱلله نَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱلله نَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱلله نَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله عَالَهُ عَلَيه وَعَلَى الله عَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله عَالَى الله عَلَيه وَعَلَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَيْهُ وَالله وَعَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّى الله عَلَيْهُ وَعَلّى الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّى الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلَّى الله عَلَيْهُ وَعَلّى الله عَلَيْهُ وَعَلَّى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَعَلّى الله عَلَيْهُ وَعَلَّى الله عَلَيْهُ وَعَلَّى الله عَلَيْهُ وَعَلَّى الله عَلَيْهُ وَعَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلّى الله عَلَيْهُ و عَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلّى الله عَلَيْهُ وَعَلَّى الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلّى الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الله الله عَلَيْهُ وَاللّه اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الله الله عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم (٢٤٠٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، رقم (٩٣٥).

## أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»(١).

اللَّهُمَّ لك الحمدُ، هذه نعمة، فحديث النفسِ لا مُنتهى له، فالنفس تحدَّث الإِنْسَان بأشياءَ ربها تكون فظيعةً، وربها تكون كفرًا وشِركًا وإلحادًا تحدِّثه به، ولكنه لا يُؤاخَذ عَلَى هذا، إنَّما يجب عليه أن يفعلَ ما يطردُ به هَذَا الحَدِيثَ الَّذِي حدثتْ به النفسُ، وإنها يطرد هَذَا الحَدِيثَ شيئًانِ، وصفها لنا طبيب الأُمَّة مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حيث قال: «فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ» (٢).

وهاتان كلمتان إحداهما تستطيعها، وباختيارِك، وهي الانتهاء، والثّانية بإذنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: تستعيذ باللهِ، ومعنى الاستعاذةِ بالله: الالتجاءُ والاعتصامُ، فمعنى (أعوذ بالله من الشيطان): أَلْتَجِئ إِلَى اللهِ وأعتصِم به من الشيطان؛ لأنَّ الَّذِي يُلقِي هَذِهِ الوساوس فِي القلوبِ هُوَ الشيطانُ.

وجَاءَ النبيَّ عَلَيْ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَجِدُ الشَّيْءَ لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً المَّدِي وَجَاءَ النبيَّ عَلَيْ وَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَجِدُ الشَّيْءَ لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً اللهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ؟ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الوَسُوسَةِ»(٢).

والصَّحَابَة رَضَاًلِللَّهُ عَنْهُمْ شَكُوا إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ هَذَا وقَالُوا: إِنَّا نَجِدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم (٥٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، رقم (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: أبواب النوم، باب في رد الوسوسة، رقم (٥١١٢)، والنسائي في الكبرى (٩/ ٢٤٩، رقم ١٠٤٣٦).

فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟». قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ»(١).

والصريحُ من كل شيءٍ: خالصُه، وإنها كانَ هَذَا صريحَ الإيهانِ لأنَّ الشيطانَ يحاول أن يكدِّر هَذَا الصريحَ، ولو كانَ الصريحُ كدرًا ما حاولَ؛ ولهذا قيل لابن عبَّاس: إن اليهود تزعُم أنها لا توسوسُ في صلاتها -يعني ونحن المُسْلِمِينَ نفكِّر، وفعلًا نحنُ نفكر كثيرًا بأشياءَ لا فائدة منها - فقال: «وما يَصنَعُ الشَّيْطَانُ بِالقَلْبِ الْحَرَابِ؟»(٢). يعني ماذا يفعل بقلبٍ خرِب، فها يَقْرَبه الشيطانُ؛ لأَنَّه خَرِب، إنَّها يأتي الشيطانُ القلوبَ الصَّحيحةَ لِيُمْرِضَها، والصَّالِجة لِيُفْسِدَها.

وقال النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ»(٢).

إذن هذه الآية من نعمة الله. وعليك أخي المسلم ألّا تستولي عليك هَذِهِ الوساوسُ حتّى تَنخدِعَ وتخضَعَ لها، بلِ اطرُدْها بشيئينِ هما الاستعادةُ باللهِ والإعراضُ عنها، فانتهِ عنها وصدّ عنها ولا تهمّك، واشتغِلْ بها بين يديْك، وانسَها حتّى تزولَ عنك بالكُلِّيَة.

وهل قوله صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب لابن القيم (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، رقم (٧٢٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها، رقم (١٣٦).

بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ (۱) يَشمَل الوساوسَ فِي العلاقاتِ بين الزَّوْجين، بمعنى لو أن الشيطانَ حدَّثك فِي نفسك بأنك طلقتَ زوجتَك، فهل تطلُق؟ مثل إِنْسَان يحدِّث نفسه ويقول: هَذِهِ زوجة ليست بصالحةٍ، وقد أتعبتني، وفعلتْ ما فعلتْ، ثمَّ يقول بنفسه: هِيَ طالِق، دون أن ينطِق به بلسانِه، فهل تَطْلُق أو لا؟

الجواب: لا تطلُق، ولهذا لِيَطْمَئِنَّ أُولئك الَّذِينَ يُلقي الشيطانُ فِي قلوبهم أَن طلَّقوا زوجاتِهم باقياتٌ، وأنهنَّ طلَّقوا زوجاتِهم باقياتٌ، وأنهنَّ للم يَطْلُقْنَ، وهذه من نعمة الله عَزَّقَجَلَّ.

مثال: هَمَّ إِنْسَان أَن يفعلَ معصيةً، ولكن تذكَّر عظمةَ اللهِ، وتذكَّر عقابَ المعاصي فِي القلوبِ؛ لأنَّ المعاصيَ سِهام القلوب تخرِق القلوب حتَّى تَتلَفَ، فلما تذكر هَذا خاف اللهَ وترك الهمَّ بالمعصيةِ، ماذا يكون عليه؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟

الجواب: لا يأثم، بل يُؤجَر، فيكتبها الله تَعَالَى حسنةً كاملةً، وللهِ الحمدُ، قالَ فِي الحَدِيث: «إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي»(٢). ومعنى من جرائي أي: من أجلي.

إذن من نعمة الله عَزَّوَجَلَّأن حديث النفسِ لا أثرَ له، ولكن اخشَ واحذرْ أن يتسلَّط عليك الشيطان حتَّى يكون هَذَا الحَدِيثُ انفعالًا وإرادةً فتهلِك.

إذن في قول الله تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱلله ﴾ يكون الله قد أعلمنا فِي الآية الثَّانية ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ أنَّه إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم (٥٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، رقم (١٢٧). (٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، رقم

كَانَ هَذَا الأمر لَيْسَ بِوُسعنا فإننا غيرُ مكلَّفين به، ونبينا صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أخبرنا أن الله تجاوز عنا ما حدثت به أنفُسنا ما لم نعمل أو نتكلم.

قوله: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَآءُ ﴾ يعني إذا حاسبنا الله عَزَّوَجَلَّ عَلَى ما فِي قلوبنا فإن المشيئة التامَّة له؛ إن شاء غفر، وإن شاء عذَّب. وفي الآية إثباتُ مشيئة الله عَزَّوَجَلَّ وأنه يفعل ما يشاء لا مُعَقِّبَ لِحُكمه، ولا رادَّ لقضائِه، ولا يُسأل عما يفعل؛ لأنَّه عَزَّوَجَلَّ لا يفعل شيئًا إلَّا لحكمةٍ، سواء علمناها أو لم نَعْلَمُها.

وفِي آية أخرى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ آَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨]. وهَذِهِ الآية أوجبتْ للعُصاة الَّذِينَ يعصون الله بغير الشركِ أن يتهاونوا، وإذا نهيتَه عن معصيةٍ ارتكبها فإنه يقول لك: الله غفور رحيم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾، فيوسوس الشيطانُ لهم ويجعلهم يعملون بشركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾، فيوسوس الشيطانُ لهم ويجعلهم يعملون بالمتشابِه من القُرْآنِ، ويتركون المحكم، فنقول: هل أنت عَلَى ثقةٍ من أن تكون عمن شاء الله أن يغفر لهم؟

الجواب: لا؛ لأنَّه ما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ولم يقيِّده، بل قيده، قال: ﴿لِمَن يَشَآءُ ﴾، فهل أنت عَلَى ثقة أنك ممن شاء الله أن يغفر له! فإنك لستَ عَلَى ثقة.

ثمَّ إن المعاصيَ يجرُّ بعضها البعض؛ ولذلك حرُم النظرُ للمرأةِ غير الَّتِي ليسَ بينك وبينها مُحْرَمِيَّة، وهو نظر فقط، ولكنه حرام؛ لأنَّه يجرُّ إِلَى الزِّنَا، فالمعاصي فِي الواقع مُشترَك بعضُها ببعضٍ، فإذا تهاونتَ بمعصيةٍ هوَّن عليك الشيطانُ ما هُوَ أعظمُ منها، ثمَّ ما هُوَ أعظمُ، حتَّى يُوصِلك إِلَى الشركِ.

واستمِعْ إِلَى الَّذِينَ غمرتْ قُلُوبَهم المعصيةُ ماذا قَالُوا عن آياتِ الله: ﴿إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ الله عَرَّوَجَلَّ: ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الطففين: ١٤]، فالمعاصي شيء، قالَ الله عَرَّوَجَلَّ: ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الطففين: ١٤]، فالمعاصي تجعل الإنسان يتصوَّر أن آياتِ اللهِ أساطير الأولين؛ لأنَّه لم يصل معناها إِلَى قلبه والعِيَاذُ باللهِ، فقلبه مغلَّف، فلا يصل الإيهان بهذه الآيات إِلَى قلبه ولا تفيد قلبَه شيئًا؛ لأنَّه قدْ رانَ عَلَى قلبِه ما كانَ يَكسِبه. فاحذر يا أخي المعاصي، ولا تتهاون بها.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ وهذه الكلمة فيها عموم، فكل شيءٍ موجود هو قادر عَلَى إيجاده بلحظةٍ موجود هو قادر عَلَى إيجاده بلحظةٍ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦].

والقُدرة هِيَ فِعل الفاعلِ بلا عجزٍ، يعني أن يفعل الفاعل الشَّيْء بلا عجز. والقوة: أن يفعل الشَّيْء بلا ضعف.

وانتبه للفرق، فكثير من النَّاس لا يفرِّق بين القُدرة والقوة، والواقع أن بينهما فرقًا، فالقوةُ ضِدُّها الضعفُ، والقُدرةُ ضِدها العجزُ.

واستمع للفرق بين هَذَا وهذا من القُرْآن: ﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٥٥] فهذِهِ تدلُّ عَلَى أن ضد القوة: الضعف، وضد القُدرة: العجز.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤] ولم يقل: قويًّا؛ لأنَّ ضد العجزِ: القُدرة.

وأضرب مثلًا حِسِّيًّا يُبيِّن الفرقَ بين القُوة والقدرة: هَذَا رجل قلنا له: احمـلْ

هَذَا الحجرَ، فأراد أن ينقُله من الأرضِ فعجزَ، فنقول: هَذَا غير قادر، ولا نقول: غير قويً. قويً.

رجلٌ آخرُ قلنا له: احمِلْ هَذَا الحَجَر، فحمله لكن على شِدَّة، فنقول: هَذَا غير قوي، ولا نقول: غير قادر؛ لأنَّه زحزح بمشقَّة.

رجل ثالث قلنا له: احمِلْ هَذَا الحجرَ، فرفعه بدون كبير مجهود، فنقول: هذا قوي.

والإيهان باللهِ يَتَضَمَّن أربعةَ أمورٍ: الإيهان بوجودِه، والإيهان بربوبيَّته والإيهان بأُلُوهِيَّته، والإيهان بأسهائِه وصفاتِه.

قوله: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتِكِيهِ ﴾ الملائكة هم عِبَاد خَلَقَهم الله عَنَّوَجَلَّ ليقوموا بطاعتهِ، وهم كما قالَ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَكَتِمِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ ٱجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً يَزِيدُ بطاعتهِ، وهم كما قالَ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَكَتِمِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ ٱجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً يَزِيدُ فِي الْمُلَاقِينَ مَا يَشَآهُ ﴾ [فاطر: ١] فنؤمن بالملائكة عمومًا، ونؤمن بمَن عَرَفْنا أسهاءَهم خصوصًا، مثل جِبريل، وهو أفضلُ الملائكةِ، وهو مُوكَّل بالوحي. وإِسْرَافِيل، وهو خصوصًا، مثل جِبريل، وهو أفضلُ الملائكةِ، وهو مُوكَّل بالوحي. وإِسْرَافِيل، وهو

مُوَكَّلٌ بِنَفْخِ الصُّورِ. ومِيكائيل، وهو موكَّل بالقَطْرِ والنباتِ.

وقد جمعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ هَوُ لاءِ الثَّلاثة فِي حديثٍ واحدٍ؛ فِي استفتاح صَلَاة اللَّيْلِ، فَاطِرَ يقول فِي استفتاح صَلَاة اللَّيْل: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ كَنُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» (۱).

اللهُ أكبرُ! الرَّسُول يقول: «اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ» فكيف بنا نَحْنُ المُعَرَّضين للخطأ! وأكثر النَّاس إذا قالَ قولًا فإنه يَظُنُّ أنَّ ما يقول هُو الصواب، وما عداه فهو خطأ، سُبْحَانَ اللهِ! فأنت ما تدري، وهل هُديتَ إِلَى ما اختُلف فيه من الحقِّ بإذنِ اللهِ! فلستَ مَعصومًا، فقد تُخطئ وقد تُصيب، وإذا كانَ النَّبِي ﷺ يسأل ربَّه هَذَا السُّؤال، ولا سيا عندما يَرِد علينا استفتاء، فإن الإِنْسَان ينبغي له أن يَلْجَأً إِلَى الله عَنَّوَجَلَّ بقلبِه ولسانِه وحالِه أن يُوفَقَه للصوابِ؛ لأنَّ المفتي -يا إخواني - مُعَبِّرٌ عن اللهِ، وليست المسألة هيننةً.

ومع الأسف أن من النَّاس الآن مَن يَتسابقون إِلَى الفُتيا أيهم يُفتِي، وليتَ عنده من العلمِ ما يَجعله أهلًا للفُتيا، وقد كان السلفُ الصَّالِحُ لا يتسابقون للفتيا، ولكن يتدافعونها، وكل واحدٍ يقول: اذهبْ للثاني؛ لأنَّ الإِنْسَان يَخشَى.

ولولا أن الإِنْسَان يَخشَى من كِتهان العلم، أو أن السَّائل يذهب إِلَى إِنْسَان جاهلٍ ويُفتيه، لَكان الإِنْسَان يتوقَّف عن الفتيا لِيَسْلَمَ، فمَن استُفتيَ وعنده علمٌ فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧٠).

عدمَ إقدامِه عَلَى الفتيا لَيْسَ بسلامةٍ، بل هُوَ عَطَب.

إذن هَوُّ لاءِ الثَّلاثة كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْةٍ يذكرهم فِي استفتاح صَلَاةِ اللَّيْلِ.

وأوَّلُ مَا يُذكر منَ الكُتُب القُرْآنُ، والتَّوراة، وهي مُنزلة عَلَى مُوسَى، والإنجيل وهو مُنزل عَلَى عِيسَى، والزَّبُور وهو منزل عَلَى داودَ، وصُحف إبراهيم ومُوسَى، أما صُحف إبراهيم فقيل: إنها أما صُحف إبراهيم فلا نعرِف لها إِلَّا هَذَا الاسم، وأما صحف مُوسَى فقيل: إنها التوراة، وقيل غيرها، والله أعلم.

وهَذَا بِالنِّسْبَةِ للأحكامِ، أما الأخبارُ فإنَّما لا تُنسَخ، وكلُّ ما صحَّ من الأخبارِ عن الكتبِ السابقةِ فهو حق، لكن تعلمون أن الكتب السابقة لم يَتكَفَّلِ اللهُ تَعَالَى بحفظها، بل قال: ﴿ بِمَا السَّتُحْفِظُواْ مِن كِنَبِ اللهِ ﴾ [المائدة:٤٤]، فجعل حِفظها على مَن أُنزل عليهم، ولكنهم لم يقوموا بالحفظ، ولكنهم حَرَّفوا وبدَّلوا وغيَّروا.

إذن الكتبُ أوَّلها القُرْآنُ، والرسل أوَّلهم نُوح، وآخرهم مُحَمَّد، صَلَّى الله عليهم وسلم أجمعين.

قوله: ﴿وَقَكَالُوا ﴾ الضمير يعود عَلَى الرَّسُولُ وِالْمُؤْمِنِينَ، ﴿وَقَكَالُوا ﴾ أي: الرَّسُولُ وِمَا أَنْذِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾. الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾.

قوله: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ليسوا يقولون: سمِعنا وعصَينا ولكن يقولون: سمعنا وأطعنا، أي: امتثلنا ما أُمرنا به، وتركنا ما نُهينا عنه. ومن الطاعةِ تصديقُ الخبرِ. ولهذا لو قال قائل: لماذا لا يقولون: سمِعنا وصدَّقنا؟

قلنا: لأنَّ الكتبَ فيها أوامرُ ونواهٍ، وفيها أخبارٌ، فالطاعةُ للأوامرِ والنواهي، والتصديق للأخبارِ.

نقول: ومن الطاعة أن نصدِّق بالأخبار؛ لأنَّه يجب علينا أن نصدِّقَ بكل خبرٍ جاء فِي هَذِهِ الكتبِ إذا صحَّ به النقلُ.

ثمَّ إنه يجب أن نسمعَ ونطيع سواء علِمنا الحكمةَ أم لم نعلم، ومَن كانَ لا يطيع إلَّا إذا علِم الحكمة فإنَّه لَيْسَ بمؤمنٍ؛ لأنَّه اتبع هواهُ. فإذا قالَ الإِنْسَان: أنا لا أُصلي حتَّى أعرف الحكمة من الصَّلاة، ولا أتطهَّر حتَّى أعرف الحكمة، قلنا: إذن لستَ بمؤمنٍ، فالمؤمن يقول: سمِعنا وأطعنا.

فإذا أُمرنا أن نصليَ الظُّهْر أربعًا فقال إنسان: وما الحكمة في أنها أربع؟ ولماذا لم تكن رَكْعَتَيْنِ أو سِتًّا؟

فنقول: هَذَا ليس بمؤمنٍ، فالمؤمن يقول: سمِعنا وأطعنا.

ولذلك قالَ الله تَعَالَى فِي سُورَة الأحزاب: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَلًا اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَلًا مُرَهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَلًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦].

قوله: ﴿عُفْرَانَكَ ﴾ فإن قال قائل: لماذا نُصبت (غفرانك) مَعَ أنها فِي أوَّل الجملة، وكان فيها يبدو أن تكون بالرفع؛ لأنَّ الاسم إذا وقع فِي أولِ الجملةِ صار مبتدأً؟ فالجواب أن هَذِهِ منصوبة بفعلِ محذوفٍ، أي: نسألك غفرانك.

سُبْحَانَ اللهِ! يقولون: سمعنا وأطعنا ثمَّ يقولون: نسألك غفرانك؛ لأنَّ الإِنْسَان وإِنْ أطاع فقد يكون فِي عَمَلِه نقصٌ وقُصورٌ؛ ولهذا نصلي وأول ما نَبدأ به بعد الصَّلاة أن نقول: أستغفر الله، أستغفر الله؛ لأنَّ الإِنْسَان لا يخلو من خَلَل.

وهنا قَالُوا: سمعنا وأطعنا ثمَّ قَالُوا: غفرانك؛ خشيةَ أن يكونَ فيها أطاعوا اللهَ شيءٌ من النقصِ، قالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَبِالْأَسِّحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات:١٨] بعدما يُصلون ويتهجّدون يتفرَّغون للاستغفارِ، سُبْحَانَ اللهِ!

وهذه ملاحظة ينبغي للإِنْسَان أن ينتبهَ لها، فلا تقل: أنا صليتُ وانتهى وبَرِئَتِ الذِّمَّةُ، وحَصَلَتِ القُربَى من الله، فلعله يكون فيها نقصٌ.

قوله: ﴿رَبَّنَا﴾ قد يقولُ المبتدئُ فِي النحوِ: لماذا لم تكن (ربِّنا) صفة للكاف التِي محلها الجرُّ؟

والجواب: أنها منادى منصوب حُذفت منه يا النداء، يعني: يا ربَّنا نسألك غفرانك يا ربنا.

ونِعمَ الربُّ ربنا جَلَّوَعَلَا وما أقربَه من الداعي، وينزل ربنا عَنَّوَجَلَّ كل ليلة إِلَى سماء الدُّنيا حين يَبقَى ثُلُث اللَّيْل الآخِر فيقول: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (۱). اللَّهُمَّ اجعلنا ممَّن يتعرَّضون لهذا النداءِ يا ربَّ العالمينَ.

قوله: ﴿وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ هل مراد إليك المصير في عِبادتنا فلا نَشرَع إِلَّا ما شَرَعْتَ، أو إليك المصير يومَ شَرَعْتَ، أو إليك المصير يومَ القيامةِ، أو يشمل هَذِهِ التَّلاثة وغيرها ممَّا مصيرُه إِلَى الله؟

الجواب: يشمل كل هذا. وسنعطيكم فائدةً فِي التفسير: إذا رأيتَ الآيةَ تشمل معانيَ متعدِّدةً لا ينافي بعضُها بعضًا، وليس بعضها أولى من البعضِ، فاحمِلُها عَلَى العموم.

وهذه فائدةٌ تفيد طالبَ العلم، وانظروا إِلَى قولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْيَلِ إِذَا عَسَعَسَ وَالْتَكُوير: ١٧- ١٨] ماذا قالَ المفسِّرون فِي عَسْعَسَ؛ قَالُوا: أقبلَ، وبعضهم قال: أنهَلَ عنه أقسم باللَّيْل حين إقباله، وبعضهم قال: أقسم باللَّيْل حين إدبارِه، فالآية إذن تشملُ المعنيينِ، وعسعسَ من أفعال الأضداد فِي اللَّعَة العَرَبِيَّة، وهي أفعال تكون للشيء وضده، فتُحمل الآية عَلَى العموم، يعني عَلَى المعنيينِ جميعًا، نقول: أقسم الله تَعَالَى باللَّيْل إذا أقبل واللَّيْل إذا أدبر؛ لأنَّ إقبال اللَّيْل وإدباره من أعظم آياتِ اللهِ، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَنَ يَنْتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْتَ عَلَى سَرَمَدًا وَإِدباره من أعظم آياتِ اللهِ، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَنَ يَنْتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْتَ مُ الْتَيْلَ سَرَمَدًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه، رقم (٧٥٨).

إذن قول الله تَعَالَى: ﴿وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يشمل العمومَ؛ المصير فِي الآخرة، والمصير فِي الآخرة، والمصير فِي القَدر.

وفي المصير إِلَى الله عَزَّوَجَلَّ؛ قالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكِ ٱلْمُنْلَهَى ﴾ [النجم: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴾ [العلق: ٨].

قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ وَكَلَّ بَنَا لَا تُقَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى رَبَّنَا لَا تُعْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى أَلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِيلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمُنَا أَنْتُ مُولِكُنَا فَأَوْمِ ٱلْحَكْفِرِينَ ﴾ [البقرة:٢٨٦].

قوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] هَذِهِ نعمةٌ عظيمةٌ تُشبِهُ قول الله تَعَالَى: ﴿ فَانَقَوْا ٱللهَ مَا ٱسْتَطَعْمَ ﴾ [التغابن:١٦]، فكلُّ شيءٍ لا يُمكِنْك ولا تستطيعه فهو ساقطٌ عنك غير مُكَلَّفٍ به.

وهذه قاعدة -يا إخواني- فِي المأموراتِ: كلَّ شيءٍ لا تَستطيعه فِي المأموراتِ يسقط عنك؛ لأنَّ اللهَ لا يُكلِّف نفسًا إِلَّا وُسْعَها.

ثمَّ إنَّه إذا كانَ لهذا الواجب بدلٌ أتيتَ بالبدلِ، وإن لم يكن له بدلٌ سقطَ عنك نهائيًّا.

مثال: إذا ظاهرَ الرجلُ من زوجتِه فقال لها -والعِيَاذُ باللهِ-: هِيَ عليه كظهرِ أُمِّه، وهَذَا مُنكَر وكذِب كما قالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَر وكذِب كما قالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرُ مِن ٱلْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة:٢] فهاذا عليه؟

أُولًا: عليه أن يُعتِقَ رقبةً، هَذَا الواجب، فإذا لم يجد رقبةً إما لعدمِ المالِ عنده، وإما لعدمِ وجودِ الرقابِ، فإنه تسقُط الرقبةُ.

ثانيًا: فمَن لم يجد فصيامُ شهرينِ متتابعينِ، فيجب أن يصوم شهرينِ متتابعينِ لا يُفطِر بينهما إِلَّا بعُذر شرعيٍّ أو عذر قَدَرِيٍّ.

فإذا كان ما يستطيعُ الرجلُ لأنه ضعيفٌ، فلا يستطيع أن يصومَ شهرينِ متتابعينِ؛ لا فِي الشتاءِ ولا فِي الصيفِ، فيسقط الصِّيَامُ.

ثالثًا: فمَن لم يستطع فإطعام سِتِّين مِسكينًا.

فإذا ما وجد لأنه فقير فإنه لا يُطعم، ويسقط عنه، وانتهى الأمرُ.

ودليل هَذَا قوله تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ فإذا كنت ما تستطيع فإنه يسقط عنك.

ونذكر قصة الرجل الَّذِي جامعَ زوجته فِي نهارِ رَمَضَان وهو صائم، وفيها فائدةٌ: جاء رجل إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقال: «يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ». فهلكَ هُوَ بنفسِه وأهلك زَوجتَه، قَالَ: «مَا لَك؟» قَالَ: «وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ». فهاذا كانَ من الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ أَنهَرَه؟

الجواب: ما نهره ولا زجره، بل أمرهُ بها يُبرِئ ذِمَّتَه، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لا، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لا، كل المراتب الثَّلاث لا يستطيعها.

ثمَّ جلس الرجلُ، فجيءَ بتمر إِلَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَامُ فقال له الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَاللهِ الرَّجَلِ: "تَصَدَّقُ بِهِ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا(١) أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي». شُبْحَانَ اللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا(١) أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي». شُبْحَانَ اللهِ! الإِنْسَان عنده طمع، فضحك النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَهَكذا يُدعَى النَّاسُ إِلَى دينِ اللهِ؟ بالبشرِ والابتسامةِ والضحِك، والتيسيرِ والتبشيرِ، ما هُوَ بالعنفِ والغضبِ والغيظِ، بالبشرِ والابتسامةِ والضحِك، والتيسيرِ والتبشيرِ، ما هُوَ بالعنفِ والغضبِ والغيظِ، ضحك النَّبِي عَلَيْهِ الصَّحِك، والتيسيرِ والتبشيرِ، ما هُوَ بالعنفِ والغضبِ والغيظِ، اللهِ ضحك النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه ثمَّ قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»(١). فرجع الرجل الَّذِي خرج من عند زوجته خائفًا وهو غانمٌ معه تمرٌ لأهلِه.

وهل قال: فإذا قدرتَ بعد ذلك فأطعِمْ؟

الجواب: لا، إذن سقطَ عنه حتَّى الإطعامُ؛ لأنَّه لا يستطيع، والله عَزَّوَجَلَّ يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

مثالٌ آخرُ: رجل قتل نفسًا خطأً، فقلنا له: أعتِقْ رقبةً، قالَ: ما عندي، فقلنا له: صمْ شهرينِ متتابعينِ، قال: ما أستطيع، فنقول: ما عليك شيء؛ لأنَّ الله ذكرَ خصلتينِ فِي كفَّارة القتلِ، وهما تحريرُ رقبةٍ، أو صيامُ شهرينِ متتابعينِ، ولم يذكر الإطعامَ.

<sup>(</sup>١) أي الحَرَّتين، والحرةُ أرض ذات حجارة سوداء، والمدينة بين حرتين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر، رقم (۱۹۳٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع، رقم (۱۱۱۱).

إذن إذا قالَ هَذَا الَّذِي وجبتْ عليه كفَّارةُ القتلِ: لا أَجِد الرقبةَ قلنا: صمْ، قالَ: لا أَسِتطيع الصِّيَام، قلنا: لَيْسَ عليك شيءٌ، وليس هناك إطعام. ونأخُذ هَذَا الحكم من قوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

فهَذا فِي الأوامرِ.

تأتي النواهي: ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ فقال الله جَلَوَعَلا: «قَدْ فَعَلْتُ» (١) يعني لا أُؤاخذكم إِنْ نَسِيتم أو أخطأتم، وهذا فِي النواهي، فإذا فعل الإِنْسَان معصيةً ناسيًا أو فعلَ معصيةً مُخطِئًا لا يعلم أنها حرامٌ، فلا شَيْءَ عَلَيْه، وكأنَّه لم يفعله.

ونضرب أمثلةً لهذا:

رجل يُصَلِّي، والذي يُصَلِّي لا يتكلَّم إِلَّا مَعَ الله؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ قال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ»(٢).

لكن إذا قرع على الإنسانِ الباب شخصٌ يستأذِن، فلمَّ سمِع البابَ قالَ: تفضَّل، يقول ذلك للذي قرعَ الباب، لكنه ناسٍ أنَّه فِي صَلَاةٍ، فنقول: لا تبطل صلاته؛ لأنَّه ناسِ غافِلٌ.

رجل آخرُ يحب الخيرَ، ويحب أن يقومَ بالواجباتِ، فعطس إِلَى جانِبِهِ مصلٍّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: المصلي يناجي ربه عَزَّقَجَلَّ، رقم (٥٣١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم (٥٥١).

وهو معه يُصَلِّى، فقال المُصَلِّى الَّذِي عطسَ: الحمد اللهِ، وهذا جائز، ومَشروعٌ أيضًا، فإذا عطستَ وأنتَ تصلي فقلِ: الحمدُ اللهِ. فهذا الثَّاني زميله الَّذِي إِلَى جانبه قالَ: يرحمك الله متأوِّلًا؛ لأنَّ (يرحمك الله) دعاء، وهو يتصوَّر أن الدُّعاء فِي الصَّلاة لا يُبطِل الصَّلاة، ولو كانَ بكافِ الخطابِ، وانتهتِ الصَّلاة، فقال له بعض الحاضرينَ: أعِدِ الصَّلاة؛ لأنك تكلمتَ بكلام آدمينَ، لأنك خاطبتَ صاحبَك وقلتَ: يرحمك الله.

فهاذا نقول له بناءً عَلَى القاعدة الَّتِي ذَكَرَها الله تعالى فِي الآية؟

نقول: لا شيء عليك، والذي قال: إن صلاتك باطلة لَيْسَ عَلَى صوابٍ؛ لأنَّ السنَّة تحكُم بين النَّاس، والسنةُ وقعتْ بمثل هَذِهِ الصورةِ، ولم يأمرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ مَن تكلم بإعادةِ الصَّلاةِ، فمُعاويةُ بنُ الحَكَم رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ دخل يُصَلِّى، فعطس رجلٌ من القومِ، فقال: الحمدُ اللهِ، فقال له معاوية: يَرحَمُكَ اللهُ، فرماه النَّاسُ بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظرَ إنكارٍ؛ لأنَّ الإِنْسَان إذا نظر إليك نظرَ رِضا فا يُقال: رماك ببصرِه، لكن نظر إنكار.

فرموه بأبصارهم مُستنكِرين، فقال: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ (١). يعني تكلَّم مرةً ثانيةً، فجعلوا يَضرِبون أفخاذَهم يُسكتونه، فسكتَ، وانتهتِ الصَّلاةُ.

فتكلم معه بعدما انتهتِ الصَّلاةُ مَن هو بالمُؤْمِنِينَ رَءوف رحيم ﷺ، قالَ معاوية: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي مُعَلِّمًا وَلا شَتَمَنِي اللهُ وَلا أَنكَرَ عليه بالوجهِ، ولا بالقول باللسانِ - قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ

<sup>(</sup>١)كلمة توجع ونُدبة.

فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ (١) ولم يأمرُه بالإعادةِ.

وهذا دليلٌ عَلَى أن مَن فعل محظورًا جاهلًا فليسَ عليه شيء.

وفِي حديث أبي هُرَيْرَةَ الثابت فِي الصَّحيح: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»(٢).

فَهَذَا إِنْسَانَ نَسِي أَنَّهُ صَائِمٌ، فَمَّ عَلَى البَرَّادَ فَشَرِبَ؛ لأَنَّهُ عَطْشَانَ، ونسي أنه صائم، فنقول له: لا شَيْءَ عَلَيْه.

رجل آخرُ معه عُنقود عِنَب، فجعل يأكل من العنقودِ ناسيًا أنَّه صائم، فلما بقيَ حبةٌ واحدةٌ ذكر أنَّه صائم، فقال: سآكُل هَذِهِ الحبة، فإنْ كانَ العنقودُ الأوَّل لا يُفَطِّرني؛ فهَذِهِ الحبةُ ما تُفطرني، وإنْ كانَ يُفَطِّرني فقدِ انتهَى الموضوعُ.

فنقول: أفطرَ بالحبَّة الأخيرة؛ لأنَّه كانَ الواجب عليه أن يتوقف ويسأل، ولم يُفطِر بسائرِ العنقود.

ربها يقول قائل: هَذَا أكل الحبَّة جاهلًا، لكن نقول: هُوَ مفرِّط، فالواجبُ عليه أن يتوقَّف ويسألَ.

رجلٌ احتجمَ وهو صائمٌ، يَظُنّ أن الحِجامةَ لا تُفطِر، فلا يَفْسُد صومُه؛ لأنَّه جاهِل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل النَّاسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

رجلٌ أفطرَ يَظُنّ أن الشَّمْسَ قد غَرَبَتْ، ثمَّ تَبَيَّن أنها لم تغرب، فلا يفسُد صومُه.

رجل أكل بعد طلوع الفَجْر، يَظُنّ أن قوله تَعَالَى: ﴿ حَقّ يَتَبَيّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَبْيضُ الْمَادِ بِالْحِيوطِ الْحِبال، وجعل يأكل ويشرب حتّى تبيّن الحبل الأسودُ من الحبل الأبيض، فلا يفسد صومُه؛ لأنّه كانَ جاهلًا.

وقد وقعتْ هاتانِ القصتانِ فِي عهد الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ:

أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «أَفْطُرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَنْهَا قالت: «أَفْطُرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْهَا قالت: «أَفْطُرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْم، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (١). ولم يأمرهم النَّبِي عَلَيْهُ بالقضاء.

ولو كانَ القضاءُ واجبًا لَأَمَرَهم به؛ لوجوب الإبلاغِ عليه، فلما لم يأمرْ به عُلِمَ أَنَّه لَيْسَ بواجب، وهو داخل فِي القاعدة: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَأَنَا ﴾.

أما الثّاني فعَدِيُّ بنُ حاتم رَضَّالِللهُ عَنهُ، كانَ يريد أن يصوم، وفي الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:١٨٧] فجعلَ وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ والثّاني أبيض، وجعل يأكل وينظر يحت وسادته عقالين، فلمّا تَبيّنَ الأبيضُ منَ الأسودِ توقّف، فأخبر بذلك النّبِي ﷺ، ولم يأمرُه بالإعادة (١٠)؛ لأنّه كانَ جاهلًا متأوّلًا، يَظُنّ أن هَذَا هُوَ معنى الآيةِ، فلهذا عفا عنه النّبِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثمَّ طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّىٰ يَنَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ الْفَيْطِ الْأَنْفُومِ وَمَا الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، رقم (١٩١٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.. رقم (١٠٩٠).

رجل مُحرِم بالحجّ، وفي ليلةِ العيدِ، وهي ليلةُ مُزْدَلِفَةَ، بعد أَنْ رجعَ من عرفةَ، كانَ معَه زوجتُه، فجامعَها يَظُنّ أَن الحجَّ قدِ انتهَى؛ مُسْتَدِلًّا بقولِ النّبِيِّ عَيَيْقٍ: «الحَجُّ عَرِفَةُ» (أ) . فقال: انتهينا من عرفة والحمدُ للهِ، إذن يجوز أَن أُجامع زوجتي، فجامعها، وهذا الجهاعُ وقع ليلة العيدِ قبلَ التحلُّل الأوَّل، والجهاعُ قبل التحللِ الأولِ يُفسد النسُك، فمعناه أن الحججَّ فَسَدَ؛ لأنَّ الجهاع قبل التحلُّل الأول مَعَ العَمْدِ والذِّكر يترتَّب عليه خمسةُ أمورٍ: الإثم، وفساد النسُك، والمُضِيُّ فيه، والقضاء من العامِ يترتَّب عليه خمسةُ أمورٍ: الإثم، وفساد النسُك، والمُضِيُّ فيه، والقضاء من العامِ القادم، وفِدْيَة وهي بَدَنَة. لكن هَذَا الرجل جاهل فجاء يسألنا، ماذا نقول له؟

نقول: الحجُّ صحيح، ولا شيء عليك؛ لأنك جاهِل، والربُّ عَنَّوَجَلَّ لها دعا المؤمنون: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَاۡأَنَا﴾ قالَ الله: «قَدْ فَعَلْتُ»<sup>(٢)</sup>.

المهم -يا إخواني- خذوا هَذِهِ القاعدة معكم فِي الأوامر: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، وفي النواهي: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ فقال الله تَعَالَى: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾.

وذكرنا أمثلةً واقعيةً من السنَّة فِي أن الإِنْسَان المخطِئ لا يؤاخَذ، والنَّاسيَ لا يؤاخَذ، والنَّاسيَ لا يؤاخَذ، ولكن لاحظوا أنَّه متى زال العذرُ وجبَ التوقُّف عن المحظورِ، يعني متى علِم الإِنْسَان بأنه الآن فِي محظور وجب أن يتوقف متى ذكرَ أنَّه فِي محظور.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (۱۹٤۹)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (۸۸۹)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (۲۰۱٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (۳۰۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

قوله: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ الإصرُ يعني الثقل والأغلال، فالمؤمنونَ من هَذِهِ الأُمَّة يسألونَ الله عَزَّقِجَلَّ ألا يَحمِل عليهم إصرًا كما حمله على الَّذِينَ من قبلهم، فقال الله: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ بقوله تَعَالَى فِي وصف الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالْ اللهُ عَلَيه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

فالله تَعَالَى وضع الإصر والأغلال الَّتِي كانت عَلَى مَن سَبَقَنا بهذا الرَّسُولِ الكريم صلوات اللهُ وسلامه عليه.

ونضرب لكم مثلًا ببني إسرائيل، عندما عَبدوا العجلَ أَلْزَمَهُمُ اللهُ بأن يقتلوا أنفسهم لِتَصِحَّ توبتُهم، فقيل لهم: لا توبة لكم إِلَّا أن تقتلوا أنفسكم، وهذا إصر عظيم وغلُّ، وتوبتنا نَحْنُ -والحمدُ للهِ- بيننا وبين الله، فإذا تاب الإِنْسَانُ إِلَى ربه وعَتَّ شروط التَّوْبَة الخمسة، فإنها تُقبَل:

أولًا: الإخلاص، يعني بألَّا يحمل الإِنْسَان عَلَى التَّوْبَة مراعاة النَّاس، أو الرفعة عندهم، أو الجاه، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ثانيا: الندَم عَلَى فعل المعصيةِ.

ثالثًا: الإقلاع عن الذنبِ.

رابعًا: العزمُ عَلَى ألَّا يعودَ إليه.

أقول: العزم عَلَى ألا يعود، وليس: عدم الرجوع، فلو قلنا: عدم الرجوع فمعناه لو رجع إليه مرة ثانية لَبَطَلَتِ الأُولى، لكن قلنا: العزم على ألا يعود، ولا نقول: ألا يعود؛ لأنَّه إذا عزمَ ألا يعود ثمَّ سَوَّلَتْ له نفسه بعد ذلك أن يعودَ فالتَّوْبَة الأولى صحيحة.

خامسًا: أن تكونَ فِي وقتِ التَّوْبَة.

وبنو إسرائيل قد أفزعهم فِرْعَوْن، وآذاهم، وإذا غرِق فِرْعَوْن وقومه فقد يكون عند بني إسرائيل احتمال أن فِرْعَوْن لم يغرق، فأنجى اللهُ بَدَنَه حتَّى يكون علامةً عَلَى أَنَّه هلك، فيطمئن بنو إسرائيل.

وهناك أيضًا وقتٌ لا تُقبَل فيه التوبةُ للناس عامةً، وهو إذا طلعتِ الشمسُ من مَغربها.

إذن شروط التَّوْبَة خمسة، وكلها سهلة يستطيع الإِنْسَان أن يقوم بها بدون كُلفة، لكن بنو إسرائيل عليهم آصار وأغلال، ومن الآصار والأغلال أن الإِنْسَان إذا قتلَ أحدًا وجب عَلَى أولياء المقتول أن يقتلوا القاتل وجوبًا؛ لأنَّه هكذا قال: ﴿ وَكَبَنْنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، إلى قوله: ﴿ وَمَن تَصَدُّفَ بِهِ عَلَى أَوْلَيْهِمْ وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، فَهُو كَانَهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، لكن هَذِهِ الأُمَّة قالَ الله لهم: ﴿ وَمَن لَمْ يُعِنَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] لها ذكر ﴿ كُلِبَ كَنْ اللهُ لهم: ﴿ وَمَن لَمْ عَفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] لها ذكر ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾ قال: ﴿ وَمَن عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْنِبَاعُ إِلْلَمَعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ عَلَى الله لهم وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

فالمهم أن الله تَعَالَى رفع عنَّا -والحمد لله- الآصار الَّتِي كانت عَلَى من قبلنا.

قوله: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ يسأل المؤمنون ربهم أَلَّا يُحَمِّلُهم ما لا يُطيقون، ولكنه لرأفتِه ورحمتِه قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

قوله: ﴿ وَاعَفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾ هَذِهِ ثلاثُ جُمَلٍ، ولكلِّ منها معنى: فالعفوُ فِي مقابلِ المعاصِي وانتهاك فالعفوُ فِي مقابلِ المعاصِي وانتهاك المُحَرَّمات، والرحمةُ هِيَ إزالةُ أثرِ هَذِهِ الذنوبِ أو الإخلال بالواجبات.

إذن العفو في مُقابل التقصير في الواجب، والمغفرةُ فِي مقابل فِعل المعصية، والرحمةُ إزالة الأثر، بحيث يكون الإِنْسَان كأنَّه لم يكنْ منه تفريطٌ فِي واجب، ولا انتهاكُ لمحرَّم.

والأصل في الكلِمات التباينُ فِي المعنى وليس الترادُف، ولهذا قيل: العطف

يَقتضِي المُغايرة، فإذا وجدت كلمتينِ فلا تظنَّ أن معناهما واحدٌ، وأحيانًا يأتي عطف المرادف عَلَى مُرادفه، مثل قول الشاعر (١):

..... وَأَلْفَى قُولَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

والمَين هُوَ الكذبُ.

قوله: ﴿أَنْتَ مَوْلَكُنَا ﴾ أي: وليُّ أمرِنا ومُدَبِّرُنا، وناصرنا ﴿فَانَصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: الْكَافِرِينَ ﴾ هَذَا من باب التَّوشُل بالصِّفَة؛ لأنَّ الله مولى المُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاعَلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَوْلَكُمُ أَنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الانفال: ٤٠] نتوسل إلى الله تَعَالَى بكونِه مولانا أن ينصرنا عَلَى القوم الكافرينَ، وهل القوم الكافرون مُنفصِلون عنك أو متصلون بك؟ يعني هل الكافر واحدٌ آخرُ ثانٍ، أم شيء متصل بك؟

فإذا قابلنا الكفَّار فإننا نسأل الله أن ينصرنا عليهم، وهذا واضح، لكن هناك كافر يجري منك مجرى الدم، وهو الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مَجْرى الدم؛ كما قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ ذلك (٢)، والشيطان كافر، فتسأل الله أن ينصرَك عليه بحيثُ لا تَنخدِع بغروره الَّذِي حَذَّرَكَ الله منه فِي قوله: ﴿فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمُ مِاللَهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لقان:٣٣]. وأما كفَّار بني آدم فظاهِر.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.

<sup>(</sup>١) عَجُز لبيت لعديٌّ بن زيدٍ. انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ص: ٧٠)، ولسان العرب (مين).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٨١)، ومسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، رقم (٢١٧٥).

## الدرس الحادي عشر: فوائدُ من آخِر سُورَة البقرة:

إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

قال تعالى: ﴿ اَمْنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمْنَ بِٱللّهِ وَمَكَيْكِدِ وَكُلُهُو وَرُسُلِهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَسَعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا وَكَسَبَتْ رَبَّنَا وَلِا تَعْمِلُ عَلَيْهَا إِلَّهُ وَسَعَها لَهُ اللّهُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْهَا إِلَيْ وَكُلْ اللّهُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْهَا إِلّهُ وَسَعَها لَهُ اللّهُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْهَا إِلّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْهَا إِلَيْ وَكُلْ تَعْمِلُ عَلَيْهَا إِلّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْهُ وَمِ اللّهُ وَلَا تُعْمِلُ عَلَيْهُ وَلَا تُعْمِلُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَلّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْمِلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْمُولُ لَنَا وَلَا تُعْمِلُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْمُولُ لَكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

قوله: ﴿غُفْرَانَكَ ﴾ ليست منصوبة لأنبًا مفعولٌ لـ ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾، بل هِي مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: نسألُك غُفرانَك، ولهذا ينبغي للقارئِ أَنْ يقول: ﴿وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ثمّ يقف؛ لأنّه لو وصلَ لَفَهِمَ السامِعُ أننا سَمِعنا وأطعَنْا الغُفرانَ، وليس كذلك، إذن، قِف: ﴿وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ثمّ تقول: ﴿غُفْرَانَك ﴾، أي: نسألُك يا رَبّنا غُفرانَك.

فِي الآية الَّتِي بعدها: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] هِيَ ناسخة لقوله: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللهُ ﴾ [البقرة:٢٨٤]؛ وذلك لأنَّ اللهَ تعالى ذكر فِي آيةٍ أخرى: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللهُ ﴾

[آل عمران: ٢٩]، ولم يقل: «يُحاسبكم» لكن هنا قال: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوِّ تُحَفُّوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾، فهي ناسخة؛ لأنَّ ما فِي النفوس -وهو حديثُ النفسليس فيه عُقوبة، إذ إنَّ حديثَ النَّفس لا يمكن للإِنْسَان أَنْ يتخلَّص منه، لذلك كانَ قوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ناسخا لقوله: ﴿ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾.

لو قال قائل: هل كُلُّ مَن هَمَّ بالحَسنة تُكتب له حَسنة؟ وهل كل مَن هَمَّ بالحَسنة تُكتب له حَسنة؟ وهل كل مَن هَمَّ بالسيئة تُكتب عليه السيئة؟

نقول: هَذَا فيه تفصيل: إذا هَمَّ بالحَسنة، ثمَّ عَدَل عنها، مِثل مَن هَمَّ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاة الشِّهِ عَدَل عنها، فإنه يُكتَبُ له أجرٌ، وإن لم يُصَلِّ -سُبْحَانَ اللهِ- يُكتب له الجرّ، وإن لم يُصَلِّ -سُبْحَانَ اللهِ- يُكتب له الأجر على النَّيَّة، فَنِيَّةُ الخيرِ خيرٌ، فتُكتب له حسنةٌ كاملة.

وإذا نوى الحَسَنة وتمنّاها وأرادها، ولكن لم يحصُل عليها، كرَجُل فقيرٍ يُشاهد رَجُلًا غَنِيًّا يتصدق بالمال، ويُنفقه فِي سبيل الله، فتمنّى أَنْ يَكُونَ له مِثل ذلك المال، ليتصدّق به، ويُنفقه فِي سبيل الله، فإنه يحصُل له ثوابُ نِيَّة هَذَا المتصدِّق، فهما فِي الأجرِ سَواء.

وإذا هَمَّ بالحسنة وعمل لها أعمالها، ولكن لم يُقَدَّرُ له تَكْمِيلُها، كرَجُلِ هاجَرَ إِلَى الله ورسولِه ﷺ ثمَّ أَدْرَكَهُ الموتُ فِي أثناء الطريق، فإنه يُكتَبُ له الأجرُ كاملًا؛ لأَنّه هَمَّ وعَمِل وشَرَع، لكن أدركه الموت، وفي هَذَا يقول اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنَ الْمَاحِرُا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ مُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللّهِ ﴾ [النساء:١٠٠].

وهناك قِصة وقعت والنبي صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ واقف بعَرَفَة، أنَّ رَجُلًا كانَ مَعَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ واقفًا بِعَرَفَة، فَوَقَصَتْهُ ناقَتُه، فسَقَط منها فهات،

فجاؤوا إِلَى الرَّسُول عَيَالِيَهُ يستفتُونه وهو واقف بعرفة، ماذا يصنعون بالرَّجُل؟ فقال: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا ثُحَنِّطُوهُ، وَلَا ثُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ وَاغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا ثُحَنِّطُوهُ، وَلَا ثُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِيًا اللهُ مَا لَيْك اللهُمَّ لبيك؛ لأنَّه لم يُدْرِكِ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِيًا اللهُمَّ لبيك؛ لأنَّه لم يُدْرِكِ العمل، أي: لم يدرك إتمامَهُ، لكنه شرع فيه.

قالَ العُلَمَاء: يُؤخذ مِن هَذَا أَن غُسل الميِّتِ فرضٌ كفايةٍ، وأنه لا بُدَّ أَنْ يُغسل بالماء، وأن استعمال السِّدر للمُحرِم لا يَضُرُّ، وأن تَغَيُّرُ الماء بالسِّدر ونحوه لا يُخرجه عن الطُّهوريَّة.

ويؤخذ منه أيضًا أنَّ الميت إذا مات قبل أنْ يَجِلَّ من إحرامه، فإنَّه يُكفَّن فِي ثياب الإحرام، يعني: لا نُحْضِرُ له خِرقة جديدة، بل نُكفِّنه فِي إزارِه وردائه؛ لأنَّه مُحْرِم، وأنه لا يُغطى رأسه، وقد وَرَدَ أيضًا فِي رواية: «وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ» (١)، يعني: يكون الرِّداء عَلَى كتفيه، والإزار فِي أسفلِ بَدَنِه، ويُدفن، ولا يُحنَّط، يعني: لا يُجعل فيه طِيب؛ لأنَّ الأموات ينبغي أَنْ يُحَنَّطُوا، ويُجعل فيهم طِيب، أولًا: يُنزَّهُوا عن الأذى، ثمَّ تُطيَّبُ أبدائهم؛ حتَّى يلاقوا الله عَنَوَجَلَّ عَلَى أحسَنِ حال.

ويؤخذ من هَذَا الحَدِيث أَنَّ الميت إذا مات فِي أثناء النَّسك، لا يُقضى عنه ما بقي، يعني: إِنْسَان حَجَّ الفريضة، وفي أثناء النُّسك مات، لا نقول: أَكْمِلُوا الفريضة عنه. والدَّلِيل أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ لم يأمُرْهُمْ بقضاء النُّسك عن هَذَا الميت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب المحرم يموت، رقم (٣٠٨٤) بزيادة تغطية الوجه، وأصل الحديث عند البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

أما الهَمُّ بالسيئة: فإنْسَانٌ هَمَّ أَنْ يفعل فاحِشَةً -والعِيَاذُ باللهِ- ثمَّ تَذَكَّرَ العَذاب والعقوبة، فتركها لله، فإنه تُكتب له حَسنة كاملة؛ لأنَّه تركها لله، نَزَغَهُ الشيطانُ فَهمَّ بالفاحشة، ثمَّ تَذَكَّرَ عَظَمَة الرب وعُقوبة الرَّبِّ، فتركها لله، فتُكتب له حسنة كاملة، وهذه نعمة ولله الحمد.

ولو هَمَّ بها، ولكن لم يُدركها، ولم يعمل عملًا، بل تَمَنَّى، مِثل رَجُل رأى غَنِيًّا يَعْبَثُ بالمال، ويَتَخَوَّضُ فيه، ويُنفقه في المعاصي، ويُنفقه فيها لا خيرَ فيه، فتمنَّى أَنْ يَكُونَ له مِثل هَذَا المال ليعمَلَ فيه مِثل عمَلِ هَذَا الرجل، يقول: لو أنَّ عندي مالَ فُلان لَكِبْتُ القِهار، وتعامَلْتُ بالرِّبا، وغَشَشْتُ النَّاس، لَيْتَ عندي مالَ فُلان أصنع مثل ما يصنع. نقول: هُما فِي الإثم سَواء.

الثَّالث: رَجُل هَمَّ بالسيئة وعمِل لها أعمالها، ولكن لم يُدْرِكُها، كَرَجُل هَمَّ بشُرب الخَمر -مثلًا - واشترى الخَمر، ووضع أوانيَ الخَمر، أو كُؤوس الخمر أمامه، ثمَّ جاءت الريح فأطارتها، وأراقتها، فندِم ألّا يكون تمكّن مِن شُربها، فإنه يكون عليه الوزر كاملًا؛ لأنّه مُنع منها بغير اختياره، ويَدُلُّ لهذا قول النّبِي ﷺ: "إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَنَـتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات:٩]، رقم (٣١)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما، رقم (٢٨٨٨).

القاتل أمرُه معلوم، والمقتول كانَ حريصا عَلَى قَتْلِ صاحبه، لكن عَجَزَ.

فصار أيضًا تارِكُ السيئة الَّذِي هَمَّ بالسيئة ولم يفعلها له الأقسام الثَّلاثة، لكنه يزيد قِسها رابعًا: إذا هَمَّ بالسيئة وتركها لا لله، ولا عجزًا عنها، ولا شَرع فيها، لكن طابت نفسه، يعني: عَزَفت نفسه عنها؛ أَنفَةً أو لغير ذلك مِن الأسباب، فهذا لا إثمَ عليه، ولا أَجْرَ له، وهذا يقع كثيرًا، يَهُمُّ الإِنسَان بالمعصية، ثمَّ تَعْزف نفسُه عنها، نقول: هَذَا لَيْسَ عليه إثم؛ لأنَّه لم يفعل ولم يَتَمَنَّ، وليس له أجرُّ؛ لأنَّه لم يُخلِص في تركها لله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهُ عَلَى الله عَنَّهُ عَلَى الله عَنَوَعَلَى الله عَنَّهُ عَلَى الله عَنْ الله عَنَّهُ عَلَى الله عَنَّهُ عَلَى الله عَنَهُ عَلَى الله عَنَّهُ عَلَى الله عَنْ اللهُ عَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وفي الآية نفسها: ﴿رَبُّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] الفَرق بين النسيان وبين الخطأ أَنَّ النسيان هُو أَنْ يَكُونَ عند الإِنْسَان عَلِمَ ثمَّ يَنسى، والخطأ أَلَّا يكونَ عند الإِنْسَان، وما عنده والخطأ ألَّا يكونَ عند الإِنْسَان، وما عنده علم، فيفعَل شيئًا يظنُّه حلالًا وهو حرام، والنسيان: يدري أن هَذَا الشَّيْء حرام، لكنه نسي ففعلَهُ، فكان النسيان مسبوقًا بالعِلم، لكن طرأ ذُهول القلب عنه، وأما الخطأ فلم يُسبق بعِلم، وكلاهما في حُكم الله سَواء؛ لأنَّ الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(١). يعني: لا أؤاخذكم بنسيانٍ ولا بجَهْلِ.

رَجُل نسي التَّشَهُّد الأول فِي الصَّلاة، لا تبطل صلاته، لكن يَجْبُره بسجود السَّهْو.

رَجُل صائم فنَسي وأكلَ وشَرِب فلا يبطل صومه، لأنَّ النَّبِي ﷺ قال: «مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَو تُخفُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»، ففِي قوله: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» دليل عَلَى أَنَّ الصَّوْم لا يَنْقُص، حتَّى لو أكلَ وشَبعَ، أو شَرِب ورَوِيَ، فالصَّوْم تامُّ؛ لأنَّه قال: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١)، لأنَّه بغير إرادة منه، رِزْقٌ ساقَهُ اللهُ إليه.

مُعاوِيَةُ بن الحَكم السَّلَمي -وهو غيرُ مُعاوِيَةَ بنِ أبي سُفيانَ - كانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ فعَطَسَ رَجُل مِن القوم، فقال العاطِسُ: الحَمْدُ لله، فسمِعَهُ معاويةُ، وكان الواجب عَلَى الإِنْسَان إذا سمع أخاه يحمد الله بعد العُطاس أَنْ يُشَمِّتَه، فيقول: يرحمك الله. فقال له معاوية: يرحمُك الله. هَذَا الأصلُ، فرماه النَّاس بأبصارهم، أي: جعلُوا ينظرون إليه بأبصارهم؛ إنكارًا لقوله، فقال: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ؟ أي: أَنَّه يندُبُ فَقْدَ أُمِّه إيَّاه، وهذه كلمة تُقال عند التوجُّع أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فجعلَ الصحابة يَضْرِبُون عَلَى أفخاذِهم -يُسَكِّتُونَه- فسَكَت، ولما انتهى مِن الصَّلاة دعاه النَّبِيُّ -صلواتُ الله وسلامُه عليه- قالَ مُعاوِيَةُ: فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا مَن مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمً وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَيْءَ فِلَا عَبَس بوجهه، ولا أَعْلَظَ له بقوله، وإنها قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّهَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»(١)، ولم يأمره بالإعادة، مَعَ أَنَّه تكلم؛ لأنَّه كانَ جاهلًا.

إذن، نأخُذ مِن هَذَا قاعدةً وهي: «كُلُّ مَن فَعَل مُحَرَّمًا جاهلًا أو ناسيًا، فإنَّه لا أثم عليه، ولا كَفَّارة عليه، ولا تَفْسُد عبادته بذلك، أيًّا كانَ ذلك المحرَّم».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، رقم (٦٢٩٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).

رَجُل جامَع زوجته فِي نهار رَمَضَان ويظن أَنَّ الشَّمْس قَدْ غَرَبت، فإذا بالشَّمْس مَّدُ غَرَبت، فإذا بالشَّمْس مُحْتَجِبَةٌ بالسحاب فطلعت مِن وراء السحاب، فلا شَيْءَ عَلَيْه، لأَنَّه جاهِل، يَظُنَّ أَنَّ الشَّمْس قَدْ غَرَبت، وتَبَيَّن أنها لم تغرُب.

وفي صحيح البخاري عن أسماء بنتِ أبي بكر رَضَالِتَهُ عَنْهُا قالت: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَلَيْ يَعْفِلُا يَوْمَ فَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ<sup>(۱)</sup>، هَذِهِ هِيَ نفس القضية، ولم يُؤمَروا بالقضاء، ولو كانَ القضاء واجبًا، لأَمَرَهُم النَّبِي عَلِيْ به؛ لأنَّه يكون مِن الشَّرع، والرَّسُول عَلَيْ أُمِرَ أَنْ يبلغ الشَّرع، ولو أمرهم به لنقل إلينا؛ لأنَّ الحاجة تدعو لذلك، فلها لم يَكُن شيء مِن هذا، عُلِم أنَّ صومَهم ذلك اليومَ كانَ صحيحًا.

فَمَن فَعَل شَيئًا مُحَرَّمًا جَاهِلًا فَلا شَيْءَ عَلَيْه، لا إِثْم ولا قَضَاء فِي العبادةِ، ولا كفَّارة، مَهْمَا كَانَ هَذَا المحرَّم، ولَسْنَا نقول: لأنَّ فُلانًا قالَ فِي الكتاب الفُلاني كذا وكذا، بل نقول: لأنَّ اللهَ قال: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾، فقال الله عَنَّوَجَلَ: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾، ولِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيماً أَخْطَأَتُم بِهِ عَلَيْكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

فإذا قالَ قائل: أليس اللهُ قالَ عن آدم: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَسَى وَلَمَّ غِدُ لَهُ عَدْرَمًا ﴾ [طه:١١٥] وآخَذَهُ اللهُ عَلَى هَذَا بأن أخرجَهُ مِن الجَنَّة، وهو يقول: ﴿ فَنَسِى ﴾ فنقول: إنَّ سُقوط الإثم بالنسيان جاء فِي شريعة الإسلام، أما ما قبلُ فإنَّ النسيان كان لا يُسقِط الإثم، هَذَا جواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

وهناك جواب آخر، وهو أنَّ النسيانَ فِي هَذِهِ الآية بمعنى التَّرك، ﴿فَنَسِىَ ﴾ أي: تَرَكَ، وهناك شاهد عَلَى أنَّ النسيان بمعنى التَّرك، وهو قوله عَرَّقَجَلَّ: ﴿وَكَذَلِكَ أَنِي مُنْكُمْ وَهُ وَقُولُهُ عَرَّقَجَلَّ: ﴿وَكَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿فَسُوا ٱللَّهُ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧]، أي: تَركهم.

ولا يمكن أَنْ يَكُونَ النسيان فِي هَذِهِ الآية بمعنى الغَفْلَة؛ لأنَّ الله تعالى قالَ عن مُوسَى لها سأله فِرْعَوْن: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتنَبِّ لَا مُوسَى لها سأله فِرْعَوْن: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتنَبِ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه:٥١-٥٦]، ولعل هذا الوجه أقربُ مِن الوجه الأول أن آدم عَلَيْهِ السّيلة عَن عَمْدٍ، وليس عن نِسيان، ولهذا صار به التوبيخ شديدًا: ﴿وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبَّهُ فَعُوى ﴾ [طه:١٢١]، ولكن ﴿ مُمَّ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ [طه:١٢٢].

لعلنا نقتصر عَلَى هَذَا بالنّسْبَة لآخِر سُورَة البقرة، وأهم شيء فيه مِن الناحية الفقهية الحُكمية هُوَ أَنَّ الإِنْسَان يُعذَر بالجهل، ولا يَلحقه إثْم، ولا قَضاء فِي عبادة، ولا كفَّارة؛ لأنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قالَ فِي قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوَ أَخْطَأُنا ﴾ ولا كفَّارة؛ لأنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قالَ فِي قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوَ أَخْطَأُنا ﴾ والحمد لله ربِّ العالمينَ.

-590

تَمَّ الْمُجَلَّدُ الأَوَّلُ بِحَمدِ الله تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَلَّدُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ دُرُوسُ التَّفْسِيرِ (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ)

-590

## فهرس الآيات

| الصفحة                 | -59                                                                                  | الايسه                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| كنَ ﴾٥١                | فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَّتُمُ ٱلأَيْمُ                   | ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ    |
| 10                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                              | ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُوا بَلَنَ    |
| ١٦                     | ، لَا يَمُوتُ ﴾                                                                      | ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي       |
| ٠٦                     | دُونِدِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾                                             | ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن                 |
|                        | تُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾                            | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَهُ           |
| وِثْهَا ﴾١٧            | لَدْ مَسَّ ٱلْفَوْمَ فَكَرْحُ مِّشْلُهُۥ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَا                  | ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَ             |
|                        | ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْه                                  |                                            |
|                        |                                                                                      | ŕ                                          |
| أَلْحَكِيمُ ﴾ ١٧ ، ٧٣  | رَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَ ٱلْعَـٰزِيْرُ ٱ      | ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِ      |
| ١٧                     | نَمْوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                               | ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَالُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱللَّهِ |
|                        | تُونَّ فِيهَا أَنْهَلَرُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ﴾ ٧٠، ٣                           |                                            |
|                        | مَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا﴾                                     |                                            |
| يِعِنَا وَأَطَعِنَا﴾١٨ | إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمْ أَن يَقُولُواْ سَبَ | ﴿إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِ    |
| 19                     | ، لَا يَمُوتُ ﴾                                                                      | ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي       |
| لْعَـرْشِ ﴾١٩          | لَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْ            | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَوَ   |
|                        | فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾                                                               |                                            |
| ۲۱                     | وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَّبُونَ ﴾                                                   | ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلْكِ وَ         |

| ۲٤                      | ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۱۱،۵۰۰،۹۸،۲٤           | ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾                                                                                                                 |
| ۲٤                      | ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۦ ﴾                                                                                                             |
| Υ ξ                     | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهُ ﴾                                                                                                            |
| Υ ξ                     | ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. ﴾                                                                        |
| ٠٢٢ ، ٢٧ ، ٢٥           | ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                                                                            |
|                         | ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                                                                                        |
| ، ۱۳۱، ۲۲۸ ، ۲۲۸        | ۸۲, ۸۵, ۳۲, ۵۲, ۱۸, ۹۸, ۱۲۱, 371, ۲۲۱, ۸۲۱                                                                                                           |
| Y9 🤏 🧃                  | ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ                                                             |
| ادِسُهُمْ ﴾ ٢٩          | ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَا                                                             |
| ۲۹                      | ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ ۚ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾                                                                                                            |
| ٣١                      | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                                                                          |
| أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾٢ | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاۤ                                                   |
| 180,77                  | ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                   |
| شَهَندُ ﴾ ٢٢، ١٤٥       | ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَ                                                |
| ٣٣                      | ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا أَوْ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا أَوْ اللَّهَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَنَّهُ |
| ٣٣                      | ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾                                                                                                           |
| ٣٣                      | ﴿ أَتَغَشُونَهُم ۚ فَأَلَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشُوهُ ﴾                                                                                                  |
| يينَ ﴾                  | ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِ                                            |
| ٣٤                      | ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ﴾                                                                               |

|     | ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥  | رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾                                                                                                 |
| ٣٦  | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَـ تَبِّعُونَ مَا تَشَنَبُهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۦ ﴾ |
| ٤٣  | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُتِ ٱللَّهِ ﴾                                             |
| ٤٣  | ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو                                             |
| ٤٤  | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي ﴾                                                                                 |
|     | ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَلَّهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ        |
| ٤٦  | غَلِفِلُونَ ﴾                                                                                                                           |
|     | ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ يَكُفُرُونَ               |
| ٤٦  | بِشِرْكِكُمْ ﴾                                                                                                                          |
| ٤٦  | ﴿ وَلَا يُنَابِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾                                                                                                   |
| ٤٦  | ﴿ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾                                                                                |
| ٤٦  | ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾                                                           |
| ٤٦  | ﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾                         |
| ٤٨  | ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴾                                                                                              |
| ٤٩  | ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾                                                                                                |
| ٤٩  | ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ـ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾                   |
| ٥٠  | ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا عَالَمَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾                                                   |
| ٣٥١ | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ الْمُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾                                                                                  |
| ٥٢  | ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ﴾                                                                                                  |

| ٥٣                        | ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣                        | ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مِّن كُلُّمَ ٱللَّهُ ﴾            |
| ٥٣                        | ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾                                                                         |
| ٥٣                        | ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ﴾                                   |
| ۱۱، ۱۳۳، ۱۶۵، ۱۵۷، ۸۷۷    | ﴿إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيًّا ﴾                                                       |
| ο ξ                       | ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾                         |
| ٥٤                        | ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُو ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾                               |
| ٥ ٤                       | ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾                                  |
| ۷۵، ۵۲۱، ۸۲۱، ۲۹۱         | ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴾                                                                  |
| ٤٧،٢١٨،٥٧                 | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾                                                                    |
| ٦٣                        | ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾                                                        |
| ۷۲، ٤٨، ٢٨، ٢٩            | ﴿ وَجُوهُ يُومَهِنِ نَاضِرَهُ ﴾                                                                   |
| وَنَ ﴾ ۲٦٧                | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَغَيْنٍ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُ |
| لْخِيدُ ﴾ ۲۸، ۷۸، ۹۶، ۲۱۰ | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّاطِيفُ ٱ                   |
| ٦٩                        | ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾                                    |
| بِينَ ﴾                   | ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِمِ             |
| ٧٢                        | ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                              |
| ۳۷۰ ۱۹۱٬۷۳                | ﴿ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾                                                   |
| ۹۲،۸٥                     | ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّـَحْجُوبُونَ ﴾                                    |
| ۹٥،۸٧                     | ﴿رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾                                                               |

| ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ | ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمَكَةُ مِّن دُونِ                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | إن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾                                                                                |
| ۹٥،۸۸                           | ﴿ وَنَادَوًا يَكْكِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾                                                  |
| ٤٥٣،٩١،٨٦                       | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾                                                      |
| ٩١                              | ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسِّنَى ﴾                                                   |
| ۹۳                              | ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ﴾                   |
| ٩٥،٨٨                           | ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴾                                                     |
| ٩٧                              | ﴿ سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴾                                                                   |
| ٩٧                              | ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ﴾                                                                  |
| ٧١١،٩٧                          | ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾                                 |
| ٧١١،٩٧                          | ·                                                                                                     |
| ٧١١،١٤٠،٩٨                      | ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدْلِحُ يَرْفَعُهُۥ ﴾                       |
|                                 | ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَتِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾                                                      |
| 99                              | ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ ﴾                       |
| عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ ١٠٤           | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ |
| ١٠٤                             | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                  |
| ١٠٤                             | ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرَّءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنْكُوٓۥ ﴿              |
| ١٠٤                             | ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾                                                   |
| ١٠٤                             | ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾                                      |
|                                 | ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ ﴾                                          |

| ١٠٥   | ﴿ وَآدْ خُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُ اللَّهِ أَوْلُواْ حِظَةً ﴾                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا                    |
| ١٠٦   | مِّنَ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾                                                                                                 |
| ١٠٦   | ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴾                                              |
| ۲۰۱   | ﴿عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارً ﴾                                                                                         |
| ۱۱۰   | ﴿ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾                                                       |
| ٤٥٠   | ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِتًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                                     |
| १९९   | ﴿ وَاِنَّهُ لَنَازِيْلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                                                            |
| 0 • 0 | ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                               |
| ۱۱٤   | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ |
| 119   | ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَهَا بِأَيۡنِهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾                                                            |
| 117   | ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾                                                                   |
| 119   | ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾١١٧،                                                                          |
| ۱۲۱   | ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ١٢٠،                                    |
| ١٢.   | ﴿ إِنَّمَا آمْرُهُ وَ إِذَا آرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ١١٩،                                           |
| 119   | ﴿ أَوَلَهْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا ﴾                                      |
| 797   | ﴿ وَسِيَّةُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ ٩٨ ، ٦١١، ١٢٣، ٩٨                                                                  |
| 170   | ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                             |
| 170   | ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                                                          |
|       | ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ          |

| ۲۲۱، ۸۷۷                        | ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                             | ﴿ فَأَمَّا عَادُ ۗ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَ      |
| 179                             | ﴿ فَأَنْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُواْ جَمِيعًا ﴾                                                           |
| ۸۰۰،۱۳۰                         | ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴿ ﴾                                                                   |
| ١٣٢                             | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                       |
| ٱلنَّابِيِّئَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ           |
| 745,047,054,01.                 | وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ ﴾                                                                             |
| 371 , 757, 775                  | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ﴾                        |
| مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ   | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا ۚ بَلَ يَدَاهُ |
|                                 | سَنَا ﴾ ﴿ وَآشَا                                                                                             |
| ١٣٨                             | ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾                                                         |
| ١٤٠                             | ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ٤ ﴾                                                                |
| لمرِيقًا ﴾لرِيقًا               | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ وَ        |
| ١٤١                             | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾                                            |
| ١٤١                             | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾                  |
| ١٤٥                             | ﴿ وَلَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ ﴾                                                                 |
| ١٧٨                             | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾                |
| ۴۳۷ ﴿                           | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَكِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا                 |
| ۲۳۸                             | ﴿ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾                                                                          |
| ۱ ٤ ٨                           | ﴿ وَمَاۤ أُمُرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾                       |

| مَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ ٢٤١    | •           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ                    | <b>;</b> >  |
| تُبُتُ ٱلْكَنَ ﴾                                                                                                              | ٳڹٙ         |
| الَ ءَامَنتُ أَنَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ، بَنُواْ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ٢٤١  | ﴿ قَا       |
| إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾                              | •           |
| النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾                                                                           | í 🌶         |
| لَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ﴾                                                                       | ﴿وَ         |
| يُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴿                                    | ji)         |
| نَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾                                                                                         | ﴿ فَ        |
| نَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾                                                                                               | ﴿ إِنَّا    |
| كَمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيدُهُ ﴾                                                                                 | <b>Ś</b>    |
| وْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾                                                                                        | <b>(</b>    |
| ٱلْوَزْنُ يَوْمَبِنِهِ ٱلْحَقُّ ﴾                                                                                             | ﴿وَ         |
| رَيْضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾                                                                       | <b>,</b> >  |
| لَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُو﴾                                                                            | ﴿ وَ        |
| لَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                                             | ﴿رَ         |
| يَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ ٢٤٨ | ﴿ وَ        |
| رَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰئِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَئِهِـ، وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ﴾                                   | ﴿ فَو       |
| لْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ﴾                                                         | ﴿دِ         |
| ُ<br>ثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْرٌ ﴾                 | <u>ر</u> کِ |

| ۲0٠          | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُن ﴾                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>707</b>   | ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَكَ وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَلْنَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾       |
| <b>707</b>   | ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ﴾                                                                                                                 |
| 704          | ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُو ۚ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾                                                                                   |
| 704          | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَلَٰ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ﴾                                          |
| 704          | ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴾                                                                                                               |
| 704          | ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَثُمُ أَمْثَالُكُم ﴾                                                  |
| 704          | ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمَعُ عُنَّ لَكُ ٱلنَّالَسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾                                                                            |
| 408          | ﴿ ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ ﴾                                                                                                   |
|              | ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا                                  |
| <b>707</b> . | ٱلْأَنْهَارُ ﴾                                                                                                                                           |
| 700          | ﴿ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّ مِنْ مَّآيَهِ عَلَيْ وَالنَّهُ مِّن لَهَ إِنَّا لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَنَّهُ ثُرَّ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ ﴾ |
| 700          | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَدِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾                                                     |
| 700          | ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾                                                                                                                  |
| 700          | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾                                            |
|              | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾                                                                                         |
| <b>Y</b> 00  | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾                                                              |
| Y 0 V        | ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾                                                   |
|              | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوْتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓ الْقَدِيهِم أَخْرِجُوا                                              |
| ۲٦.          | اَنفُسَكُمْ ﴾                                                                                                                                            |

| ۲٦٠                        | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَئِيكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴾          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱشۡدَ                      | ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ          |
|                            | ٱلْعَذَابِ ﴾أ                                                                                                           |
| 777                        | ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّيِينَ يَقُولُونَ سَلَنَّهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ﴾          |
| ٠٠٠٠ ٤ ٢٦٤                 | ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ وَ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾                                                       |
| ۲٦٥                        | ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾                                                                                     |
| ۲٦٦                        | ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾                |
| ۲٦٩                        | ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾                                                            |
| ۲٦٩                        | ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾                                  |
| ۲۷۰                        | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾                                        |
| <b>**</b>                  | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾                                                                      |
| <b>Y</b> V1                | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾                                                                 |
| <b>Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y</b> | ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ ﴾ |
|                            | ﴿<br>﴿ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخِينَهُمْ ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ ٱد           |
|                            | اَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾                                                                                             |
| ۲۷۳                        | ﴿ آَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنَّامٌ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾                                |
| ۲۷۳                        | ﴿ أَوْ كَاْلَّذِى مَسَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾                                          |
| ۲۷۲                        | ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ ﴾                                                           |
|                            | ﴿ لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ، شَيْتًا ﴾                                 |
|                            | ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَآدْعُوهُ بِهَا ﴾                                                                    |

| ۳.0         | ﴿ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٦         | ﴿ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى الْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَتِّكُمْ فَعَامَنًا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ﴾     |
| ۲۰٦         | ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾                     |
| ٣١٣         | ﴿ وَمَنْ أَضَـٰ لَى مِثَن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾                          |
| 317         | ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ. بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ. عِندَ رَبِّهِۦ ﴾                        |
| ۲۱٤         | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَنْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ فَاهُ ﴾ |
|             | ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدَّعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ       |
| ٣١٥         | غَافِلُونَ ﴾                                                                                                                           |
| ۳۱۷         | ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾                                                               |
| ۲۲۱         | ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾                                                                           |
| 444         | ﴿ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾                                                                                         |
| 377         | ﴿ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                                                                     |
| 377         | ﴿ فَإِن نَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾                                                                |
| ۲۲۸         | ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ﴾                                          |
| ۲۳.         | ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِّبًا ﴾                                                                 |
|             | ﴿ أَلَا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ      |
| <b>70</b> V | إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ ﴾                                                                                                               |
|             | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلآء شُفَعَتُونَا                            |
| <b>70</b> V | عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                        |
| <b>70</b> V | ﴿ رَّنَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمٌ ﴾                                        |

| ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَ آ﴾ ٢٠                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلٌ أُولَيَنِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ                           |
| بَعَدُ وَقَنَـٰ لُواْ﴾                                                                                                                                       |
| ﴿ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ                                        |
| شُهِدِينَ ﴾                                                                                                                                                  |
| ﴿ قُلَّ فَادَّرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾                                                                                   |
| ﴿ هُوَ الَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآةً لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                                                |
| ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَيْهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ ٢٥                                                       |
| ﴿ إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ ﴾                                                                                                                            |
| ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْلَكِ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمْ ﴾                                                                               |
| ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَافِظُونَ ﴾                                                                                           |
| ﴿ وَإِلَاثُهُ كُورًا إِلَهُ ۚ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾                                                                                   |
| ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَّـٰ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَناِهِ ۦ ﴾                                                        |
| ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾                                                       |
| ﴿ يَنَهِنِيٓ إِسْرَهِ يِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا مِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِى |
| أَسْمُهُو أَحْدًا ﴾                                                                                                                                          |
| ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾                                                                |
| ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ                                                   |
| وَالْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                |
| ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾                                                                                          |
| ﴿ وَمُبَشِّرًا بَرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱشْمُهُو أَخَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾                                                           |

| ۳٦٨ | ﴿ ٱلَّذِى يَجِدُونَـهُۥ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىنةِ وَٱلْإِنجِيــلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْـرُوفِ ﴾                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٨ | ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾                                              |
| ٣٧٠ | ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾       |
| ۳۷۱ | ﴿ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآةً حَتَّى إِذَا جَآةً مُ لَوْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ. فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ. ﴾ . |
| ۳۷۳ | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِـذَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                              |
| ٣٧٧ | ﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                                                    |
| ٣٧٧ | ﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا لِعِبُّ وَلَهَوٌّ ﴾                                                               |
| ۳۷۷ | ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                                       |
| ۳۷۷ | ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ﴾                                        |
| ۳۷٩ | ﴿ بَلْ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَٰقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَعُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾                                                |
| ۳۷٩ | ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا ﴾                                                |
| ۳۸۲ | ﴿ قُلْ هَاذِهِ ـ سَبِيلِي ٓ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾                                 |
| ۳۸۳ | ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾               |
| ۳۸٤ | ﴿ وَلَا يَجُدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا مِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾                         |
| ۳۸۷ | ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                                                       |
| ć   | ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ            |
| ۳۹۳ | وَٱلْأَفْتِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾                                                                                       |
| ٣٩٥ | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّلُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴿              |
| ۳۹۷ | ﴿ قُلْ هَاذِهِ ـ سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾                                  |
| ۳۹٧ | ﴿ أَتَأْمُ ُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئنَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾              |

|     | ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۸ | مُّوَاضِعِهِ } وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِّرُوا بِهِ عَ ﴾                                                               |
| ۳۹۸ | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَالَنَهُمْ تَقُونِهُمْ ﴾                                                  |
|     | ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                                      |
| ٤٢. | ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾                                                               |
| ٤٢٠ | ﴿ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾                   |
|     | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ           |
| ٤٢١ | مَطْوِيَتَتُ بِيَمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾                                                 |
|     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ   |
| ٤٢٥ | قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَدِلُوا أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْدَرُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾                         |
| ٤٢٦ | ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّاتُكُورُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾                                                                   |
| ٤٣٢ | ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾                          |
| ٤٤٣ | ﴿ نَصِيلَ الْعَالَ ا         |
| ٤٤٣ | ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾                          |
| ٤٤٤ | ﴿ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُتُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾                                     |
| ٤٤٤ | ﴿ لَا يَحْرَكُ بِهِ ۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۦ ﴾                                                                    |
| ٤٤٤ | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنوظُونَ ﴾                                                      |
|     | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾                                                                                      |
|     | ﴿ يَنْهِ إِنْهُ إِنْ أَذْكُرُواْ يَعْمَتِيَ ٱلَّذِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ |
|     | ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُدُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾                  |

| ﴿ لَأَكُ فِينَ اللَّهُ مَا كُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ ٤٤٦                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَتِلِغُهُ مَأْمَنَهُ، ﴾ ٤٤٨                     |
| ﴿ نَعْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾                                                                                                       |
| ﴿حمّ اللَّ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾                                                                                                                |
| ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                                                                |
| ﴿ إِنَّا ٓ أَنَزَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                                                             |
| ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                                                                           |
| ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ ١٥٤                      |
| ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾                                                                              |
| ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾                                                                                                                                    |
| ﴿ وَمَا ٓ أَذَرَ عِنْكُ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾                                                                                                       |
| ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَّنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾                                                                                                 |
| ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ ﴾                                                                                |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ بِأَنْ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾ 303                                             |
| ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ ٤٥٤ |
| ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾                                                                      |
| ﴿ فَٱنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا ﴾                                                                                                       |
| ﴿ فَأَنَّتُ مَا وِيَدٌّ ﴾                                                                                                                           |
| ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةِ ﴾                                                                                                 |
| ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَهُ ﴾                                                                                                    |

| ٤٦٠ | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبنَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلأَلْبَ ﴾                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦١ | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرَّءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾       |
| ٤٦٢ | ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُدْمَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴾                             |
| ٢٢٤ | ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَـُؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴾.                  |
| ٣٢٤ | ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئَابَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾                                                  |
| ٤٦٦ | ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَذْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾       |
| ٤٦٦ | ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ ۗ ﴾                                                                                 |
| ٤٦٧ | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَنْفَا كَثِيرًا ﴾ |
| ٤٦٨ | ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                           |
| ٤٦٨ | ﴿ وَمَاۤ أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾                             |
| ۸۶  | ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ ﴾                                                                          |
| ٤٧٣ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُولَ ٱلْيَتَنَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾                 |
| ٤٧٣ | ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَشَآءُ مِن تَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُودٍ رَّاسِيَاتٍ ﴾             |
| ٤٧٤ | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبنَرَكُ لِيَتَّابَّرُوٓا ءَاينتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾           |
| ٤٧٥ | ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴾                                                                |
| ٤٧٥ | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا مَا يَنتِهِ ﴾                                                  |
| ٤٧٦ | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                           |
| ٤٧٧ | ﴿ فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ ﴾                  |
|     | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَبَذِيرًا ﴾                                                                 |
| ٤٧٨ | ﴿ فَسَنَا لُوٓ اللَّهِ كُلِّ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                                            |

| 0 • 7 | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَئَتُ مُّحَكَمَنَتُ ﴾                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٢   | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾           |
| 0 • 8 | ﴿ لَكُوْ دِينَكُوْ وَلِيَ دِينِ﴾                                                                                 |
| 0 • 8 | ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾                                                      |
| ٥٠٤   | ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ ۚ ۚ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآمِبِينَ ﴾                                          |
| 0 • 0 | ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾                                           |
| 0 • 7 | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾                                    |
| 0 • 9 | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾                                                              |
| 01.   | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾                   |
| 01.   | ﴿ شَهِـ دَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾  |
| 017   | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبِّرُوٓا ءَايَنِهِ ء وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾        |
| ٥٣٢   | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾                                      |
| ٥٣٤   | ﴿ وَإِذَا قُرِينَ ٱلْقُدْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                      |
| ٤٣٥   | ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴾                                      |
| ٥٣٧   | ﴿ قَالُوٓا ۚ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آَنَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾                                   |
| ٥٣٨   | ﴿ عَامَتًا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾                                                                           |
| ०७९   | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمْ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ |
| 049   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ﴾                                                     |
|       | ﴿ إِنَّ مَا أَمْرُهُ ، إِذَا أَرَادَ شَيَّنًا أَن يَقُولَ لَهُ ، كُن فَيكُونُ ﴾                                  |
|       | ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴾                             |

| 0 & 1 | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 & 1 | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُعَّ إِذَآ أَنتُم بَشَكُ تَنتَشِرُونَ ﴾                               |
| 0 { 1 | ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلْفُ أَلْسِنَيْكُمْ ﴾                                         |
| 0 2 7 | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾                                                         |
| ٥٤٣   | ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾                             |
| 0 { { | ﴿ وَمَا ٓ أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ثُنَّ أُمَّ مَاۤ أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾                            |
| 0 { { | ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ ﴾                                             |
| 0 2 0 | ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىٰءً لِمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمَ ﴾                         |
| 0 2 0 | ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾                                                                     |
| 0 8 0 | ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّـارُ ﴾                    |
| ٥٤٧   | ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾                                           |
| ٥٤٨   | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَلْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾                                          |
| ٥٤٨   | ﴿ وَإِن مِّنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾                                                                     |
| ٥٤٨   | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ اللَّهَ وَٱجْتَـٰنِبُوا ٱلطَّلْغُوتَ ﴾                 |
| 001   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ٱوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ |
|       | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾                                                           |
| 001   | ﴿ يَنَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾                                        |
| 007   | ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنْ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ ﴾                                              |
| 008   | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾                 |
| 000   | ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾         |

| 000                                    | ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000                                    | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾                                                                       |
| 000                                    | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَتِهِ ﴾                                                |
| 007                                    | ﴿ وَلِسَنَدَكُرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾                                                                              |
| 007                                    | ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                                                  |
| oov                                    | ﴿ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيٍّ أَنِّ لِمَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلَّيْوَمَ ﴾                                   |
| ook                                    | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ ﴾                                           |
| 070                                    | ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ ﴾              |
| ۰٦۸                                    | ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰذُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾            |
| ۰٦۸                                    | ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۚ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾                                 |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَ ﴾                                                    |
| ٥٧٣                                    | ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ۚ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ بِلَّهِ ﴾                                  |
| ۰۷۳                                    | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾                                                                    |
| ۰۷۳                                    | ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ فَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآيِدِينَ ﴿ فَ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ |
| ٥٧٤                                    | ﴿ كَمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ﴾                     |
| 090                                    | ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوٓءٍ ﴾                                              |
| 0 9 V                                  | ﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِّنَكُمْ بِشَرٍّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                           |
| ۰۹۸۸۶                                  | ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾                                            |
|                                        | ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُـيِّلُوا ٱلنَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِـمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾    |
|                                        | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجِلُوا شَعَتَهِرَ اللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾                   |

| کانِ ﴾                  | ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرُهُ                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٧﴿دِعِا               | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِن مِّثْ                     |
| ٦٠٧                     | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، مُفْتَرَيْتِ ﴿                           |
| ٦٠٨                     | ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾                                                  |
| ٦•٩                     | ﴿ وَإِن تَعَتُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾                                                          |
| ٠١٠                     | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا ﴾                     |
| ₹1.                     | ﴿ إِذَا مَا ٱتَّـٰقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ |
| 71.                     | ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾          |
| 71.                     | ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ١٠٠٠ مَ أَنتُو تَخَلُّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيَلِقُونَ ﴾                 |
| 71.                     | ﴿ اَلَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴾                                                   |
| 71                      | ﴿ أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ أَمَدُّكُم بِأَنْعَلِمِ وَبَنِينَ ﴿ أَنَا وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ          |
|                         | ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾                                                                   |
| 117                     | ﴿ ٱللَّهُ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ ۖ وَلَا نَوْمٌ ﴾             |
|                         | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                                                  |
| 711117                  | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                          |
| مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ٢١١ | ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا                               |
| 711117                  | ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ﴾                                                           |
| ₹ 🕶 ۲۱۲ ﴿ وَ            | ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُو                               |
| 717                     | ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾                                             |
| ۰ ۲۱۳                   | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَرُنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                                              |

| ۳        | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717      | ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾          |
| או ד     | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ ﴾           |
| 718317   | ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾                                                        |
| 717      | ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ إِنَّ مُ أَلَتُمْ تَخَلُّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾   |
| ٠١٧      | ﴿ أَوْ مَا مَلَكَ تُمُ مَّفَا يَحَهُ وَ ﴾                                                           |
| ٠١٧      | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾                                  |
| 717      | ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ﴾                                       |
| ئَىْءِ ﴾ | ﴿ إِنَّمَا ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَا |
| ٠١٨      | ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ ۗ لِلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي آنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾               |
| ٦١٨      | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾                                        |
| ٠١٨      | ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾                                        |
|          | ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّ ﴾                                   |
|          | ﴿ وَرَحْ مَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾                                                              |
| ٠١٩      | ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ ﴾                                                    |
|          | ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾                                                            |
| ٠٢٠      | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾                                                      |
| 170      | ﴿ أَرْهَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَ أَهُ مُولِلُهُ ﴾                                               |
|          | ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴾              |
| ٠ ٢٦     | ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴿ ﴾                     |

| ٢٢٢      | ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۷      | ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْلُقُ مَا يَشَآهُ ﴾                                                         |
| ۸۲۲      | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ﴾                                             |
| ٠٠٠٠     | ﴿ أَحْشُرُواْ الَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾                                            |
| ٠        | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                                                                                 |
| ۳۱       | ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾                                                  |
| ۱۳۲      | ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾                                                                              |
| ٠٠٠٠ ٣٣٠ | ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                    |
| ۳۳۲      | ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ﴾                                 |
| ۳۰       | ﴿ شَهِـ دَ اللَّهُ أَنَّكُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كِئَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِهَا بِٱلْقِسْطِ ﴾        |
| ۳۰       | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمَوَتَّا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾       |
| ۳۹       | ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ﴾                                      |
| ۳۹       | ﴿ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْدِ ﴾                                                |
| ٦٤٠      | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً ﴾                   |
|          | ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾                                                                       |
|          | ﴿ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبَنَّهَا عَلَيْهِمْ ﴾                                      |
|          | ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَنْهَا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَلَا لَشَىٰءُ عُجَابٌ ﴾                                                |
|          | ﴿ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَـٰ لُوهُ ﴾                                                                             |
| ٦٤٥      | ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَـٰتُلُوا ﴾                                                                           |
| نفيع     | ﴿ وَأَنذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَ |

| يُطَاعُ ﴾                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَبِـذِ وَلَا يَتَسَاَّءَلُونَ ﴾ ٦٤٥                                                              |
| ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ ﴾                                                                                                             |
| ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿ ٢٤٧                                                 |
| ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾                                                                                  |
| ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيِّتَنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ ﴾ ٢٤٨                         |
| ﴿ ذَالِكَ ٱلۡكِتَابُ لَا رَبُّ ۚ فِيهُ ۚ هُدَى ٱلۡثَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلۡفَيَّبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ • ٦٥ |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِ مْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                        |
| ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ ﴾ ٢٥١                                                                                  |
| ﴿ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةً ۗ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَنَا﴾ ٢٥١                                                            |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِ مْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                        |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى                                                 |
| يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾                                                                                                                                  |
| ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾                                                                                |
| ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَكُ ﴾ ٢٥٣                                       |
| ﴿ فَكَنَ فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوتَ ۖ وَلَا جِـدَالَ فِى ٱلْحَجَّ ﴾                                                                    |
| ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ١٨٤                                           |
| ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضًا مُ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ ١٨٥                                                |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ                                               |
| قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾                                                                                                                              |

| 719            | ﴿ أَعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلنَّقُوىٰ ﴾                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٩            | ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ ۚ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾                                                                       |
| 714            | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرٌ ﴾                                        |
| ۲۳۱            | ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم ﴾                         |
| ٧٣٢            | ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                                                  |
| ۷۳۸            | ﴿ يَلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                              |
| ۷٣٨            | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾                                        |
| ۷۳۸            | ﴿ وَمَا لَمُمَّ فِيهِمَا مِن شِرْكِ ﴾                                                                                                            |
| ۷٣٨            | ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾                                                                                                              |
| ٧٣٩            | ﴿ وَلَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ﴾                                                                             |
| ٧٤١            | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾                                                     |
| ٧٤١            | ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                                                                                         |
| <b>V { Y</b>   | ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                                                       |
|                | ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللَّهِ لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى                                    |
| ٧٤٣            | عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ﴾                                                                              |
| V { Y          | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّكُمْ مِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾                                       |
| <b>V { { {</b> | ﴿ ﴿ قُلْ يَنُوفًا نَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ﴾                                                                               |
| ٧٤٤            | ﴿ وَنَادَوْا يَكَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾                                                                                              |
|                | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ |
| V              | ٱلنَّعَدِ﴾                                                                                                                                       |

| ٧٥٠         | ﴿ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ بِٱلْإِيمَانِ ﴾                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۷۸         | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾            |
| <b>٧</b> ٧٩ | ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾                                          |
| <b>٧</b> ٧٩ | ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعً يَزِيدُ فِي ٱلْحَلْقِ مَا يَشَآءُ﴾                 |
| ۷۸۱         | ﴿ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَٰبِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                        |
| ۷۸۳         | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ |
| ۷۸۳         | ﴿ وَيَا لَأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾                                                                                          |
| ۷۸٤         | ﴿ وَاللَّهِ إِذَا عَسْعَسَ اللَّ وَالصُّبْحِ إِذَا نَنَفَّسَ ﴾                                                                      |
| ۷۸٤         | ﴿ قُلُ أَرْءَ يَثُمُّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾    |
| ۷۸٥         | ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾                                                                                           |
| ۲۸۷         | ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوزًا ﴾                                                                      |
| <b>V91</b>  | ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾                                      |
| <b>V9</b>   | ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾                                                          |
|             | ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ                        |
|             | إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾                                                                                                             |
| ٧٩٤.        | ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾                                    |
|             | ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾                                                                                               |
| ۷٩٥.        | ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ۚ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                                                                     |
|             | ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ                               |
| ۷90.        | هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                                                                                                |

| V90                                          | ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَىٰ ۗ ﴾                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾                                                  |
| وِ بِإِحْسَانِ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن      | ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَىَّ ۗ فَٱلْبَاعُ ۚ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ          |
| V90                                          | رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾                                                                          |
| ٧٩٦                                          | ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَتَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾              |
| ٧٩٦ ﴿ غَ                                     | ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ الْكَانِكُ مِاللَّهِ ٱلْغَرُوا                      |
| فَقَدُّ وَقَعَ أَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ ﴾ ٧٩٨ | ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ |
| خَـُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ            | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ                                    |
| ۸۰۰                                          | عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾                                           |
| تَ قُلُوبُكُمْ ﴾                             | ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُهُ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدُ                   |
| ۸۰٤                                          | ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمًا ﴾            |
|                                              | ﴿ وَكَذَا لِكَ ٱلْمَوْمَ أَنْسَىٰ ﴾                                                              |
| ۸•٤                                          | ﴿نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾                                                                  |
|                                              | ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١٠ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنبٍّ لَّا            |
| ۸۰٤                                          | ﴿ وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبُّهُ فَغُوكَ ﴾                                                             |
|                                              | ﴿ ثُمَّ ٱجْنَبَكُ رَبُّهُۥ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾                                           |
|                                              | ﴿<br>﴿رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾                                   |

## فهرس الأحاديث والأثار

| الصفحة                          |                                                           | العديب                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٤٩٨                             | لَدَهَا فِي النَّارِ؟»                                    | «أَتْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَأ       |
| ٧٥٤،٧٣١                         | ا قَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ»                             | «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَ      |
| ٦٣٦                             | كَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ»                     | «اثْبُتْ أُحُدُ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ   |
| ٥٥٨،١٣٧،٤٤                      | ا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»                                   | «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا، بَلْ مَ    |
| ٥٠٠، ٩٨                         |                                                           | «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُ             |
| 090                             | •••••••                                                   | «اجْلِسِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»        |
| 117                             | تَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ»                    | «اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْ       |
| V19                             | إَّخْبِرْهُمْ بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ "                   | «ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَ        |
| ۸۰۰                             | فَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»         | «إِذَا التَّقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْ   |
| Y & E                           | ْىتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ:»                  | ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَا    |
| ٣٩٤                             | جِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»        | «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْ       |
| 0 • 7                           | نَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ»ن                                 | ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُو |
| <b>{ +</b>                      | لَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعً | ﴿ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَ        |
| ۰۸۱،۸۸۱،۶۶۷                     | أَسْبِغِ الوُّضُوءَ»أَسْبِغِ الوُّضُوءَ                   | الإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَ      |
| ٧٨٨                             | َّىلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ»                     | ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّ      |
| صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ | لَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ و | «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَه        |
| ٠٠٩، ٣٣٣، ٢٩٨. ٩٥٥              | َ يَدْعُو لَهُ»                                           | يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحِ   |

|                  | "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷، ۲۲۷، ۱۹۷، ۲۲۸ | ۲٤٩،٧٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Υ ξ Λ            | «اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٣٦              | «أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٨٤              | «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦١٧              | «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٦٥،٧٤٦          | «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥               | «أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٥٥              | «أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٨٧              | «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٧               | «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71570, 1771, 7   | «اعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ» ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۰۲              | «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠٣              | «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وأُحَاذِرُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v99              | «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا ثُحُنِّطُوهُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷، ۳۲۷، ۹۷، ۳۰۸  | «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ»٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٢              | «اقْرَأْ عَلَيَّ»«أَنْ عَلَيًّا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠٥              | «أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٥٨،٤٥٥،٤٠٢      | لا أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ»لله السَّمْيُ الرَّمْيُ السَّامِي السَ |
|                  | لَّا لَا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Y•            | «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | «الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» |
|               | «الإَسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ»١١١،١٣٤                              |
|               | «الأَمْرَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُمِمَّهُمْ ذَلِكَ»                                                   |
|               | «البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»                                                                   |
|               | «التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ»                                              |
| V97.V78       | «الحَجُّ عَرَفَةُ»                                                                                |
|               | «الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الوَسْوَسَةِ»                                         |
| ٤٩٤           | «الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ»                                                                  |
| ٨٢٧، ١33      | «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ»                                              |
|               | «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»                             |
| <b>£</b> £7   | «القُرْ آنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»                                                           |
| ٧٦٠           | «اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا»                               |
| ٤٢٦           | «اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا»                                                              |
| 177,177,307   | «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»                                |
| ۰۰۰۰۰ ۲۲۳ ۳۲۳ | «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّناً فَتَسْقِينَا»                         |
|               | «اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءُ  |
|               | "<br>«اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ»                    |
|               | «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ ثَحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي »                                   |
|               | «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ»                         |

| «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا» ٣٢٧، ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٤٥                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ»                                                           |
| ٣٥١،٣٠٢،٥٥                                                                                                                                                            |
| «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي». ٢٠٤، ٣١٨، ٣٢٨، ٣٥٢، ٣٥٢، ٣٥٢                                                               |
| «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ»٩٠٩، ٣٢٢، ٣٠٩، ٥٥٥                                                                   |
| «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ» ١٩٥، ٧٤٣، ٧٨٠                                                                                          |
| «اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ»                                                                                                                                          |
| «اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ» ٣٢٩                                                                 |
| «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إلى طَاعَتِكَ» ٣٤٤، ٣١٦، ٣١٦                                                                                        |
| «المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الكَاذِبِ»                                                                                            |
| «الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» ٣٦١                                                                                 |
| «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي المَاءِ وَالكَلَأِ وَالنَّارِ»                                                                                                   |
| «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟» ٦٤٦                                                     |
| «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ» ٢٩٤، ٤٣٢، ٤٣٢                                                                                                            |
| «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»                                                                                                                                  |
| «أَمَّا بعدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ»                                                                                                                 |
| «آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ»                                                                                                                                             |
| «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»٧٠ ٨٨ لا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ |
| «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ»                                                                                        |
| " إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ »                                                                                                                        |

| «إِنَّ العَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمِ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» ١٧٥     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»        |
| ۷۷۳،۷٥١،۷۳۹،۷۷٥،۷۳۲                                                                                |
| «إِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ»                 |
| ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»                      |
| ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ»                                       |
| «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ»٦١٥، ٢١٢، ٥٦٨، ٢١٢                   |
| «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ»                             |
| «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ» ٢٥٤                       |
| «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»١٧٥، ١٦٩، ١٧٥              |
| «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»                                                                |
| «إِنَّ رِجْلِيَّ لَا تُقِلَّانِي»                                                                  |
| ﴿ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي » ٢٢٠                                                           |
| * إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»٣٤، ٣٤٤        |
| لْإِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»٥٥                      |
| ِ ۚ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ »                                                   |
| "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ٦٢٨، ٧٤٥، ٧٦١، ٧٨٩، ٨٠٢ |
| "<br>وإِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ»         |
| « أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي »    |
| ٦٦٥،٦٢٤،١٤٨،٥٠                                                                                     |

| ۰ ٤٣                                     | «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ»                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۸۸،۰۸۳                                  | «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»                                                                                     |
| ١٧١                                      | «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ»                                                                            |
| ٠٠. ٢٦، ٢٧، ٨٨، ٤٢                       | «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»                               |
| ٤٢٩                                      | «إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»                                                                                        |
| 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 | «إِنَّهُمَّا لِيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»                                                                 |
| ٦٦٩                                      | «إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي»                                                                  |
| 778,780                                  | «إِنِّي قَدْ سَتَرْثُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ»                                         |
| ۱، ٤٠٢، ۱۰٥، ۱۲۷                         | «أَيْنَ اللهُ؟»                                                                                                              |
| ۳٤ 3٣                                    | «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ»                                            |
|                                          | «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»                                                                                              |
| ۱۳۳                                      | «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَسْ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله                         |
| رَأُطِعْ»                                | «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَ                                      |
| ۳٤١                                      | «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ»                                                             |
| 001,000,375                              | «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالْخَمِيصَةِ»                                                    |
| مُوْقَةً")                               | «تُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَ                        |
| ٤٢٩                                      | «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا»                                                                                          |
| ۳۲۰                                      | «تَوَسَّلُوا بِجاهِي؛ فإن جاهي عندَ اللهِ عَظيم»                                                                             |
| ١٧٠                                      | «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ»                                            |
| ۳۲۲                                      | <ul> <li>لأنه مَنْ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْتَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ عَلَيْةِ »</li> </ul> |

| الصَّلَاةِ»              | «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣</b> ٤٨ <b>،</b> ٣٢٥ | «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»                                              |
| ۷۷٥،٥٩٦                  | «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ»                                                                |
| P77, 3AF                 | «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»                                                         |
| ٦٠٤                      | «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»                                                      |
| V17.099.78               | «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»                                                             |
| <i>የ ጓ</i> ም             | «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلُ» |
| ٣٧                       | «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ»                                                                     |
| ١٣٧                      | «شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»                                                       |
| 097                      | «صَدَقُوا وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالبَيْتِ الْخَرَابِ؟»                             |
| لَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»    | «صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَا  |
|                          | 779                                                                                       |
|                          | «عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ    |
|                          | «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ»                             |
|                          | «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ»                         |
|                          | «فَضْلُ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلَاةِ عَلَى الحَلْقَةِ»                   |
| <b>٤ ٤</b> ٨             | «فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ»                                                       |
|                          | «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ»           |
|                          | 048.841                                                                                   |
| ٤٨٤                      | «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْ آنَ»                                                              |

|               | «كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ اليَهُودِ»           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,370,090,737 | 11:171                                                                                      |
| ٣٩٠           | «كَثْرَ قُرَّاؤِكُمْ وقَلَّ فُقَهَاؤِكُمْ»                                                  |
| ٠,٠           | «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فَتْنَةً»                                      |
| Y & V         | «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ»                 |
| 177           | «لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ»                               |
| 718,071       | «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَمَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟»            |
| 00            | «لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»                                                                   |
| ٤٣٨           | «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»          |
| ۸۳            | «لَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا»                                                   |
| 7.8.077       | «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» |
| 077, 437, 507 | «لَا تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ»                                                    |
|               | «لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ»                                        |
| 0,770,880,1.5 | «لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»١٩٢ .٣٠                             |
| 7 • A . ETT   | «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ»                                     |
| ١٢٤           | «لَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ»                                                     |
| ٤٨٥           | «لَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَدِّ»                                                       |
| 177, 787      | لاَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ»                                                         |
| ٤٩٥           | «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ»                                                   |
|               | «لا يُصَلِّينَّ أَحَدُّ العَصْرَ إِلَّا في بَنِي قُرَيْظَةَ»                                |

| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | الَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٦                                    | ْلِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا»                  |
|                                        | التَّبُعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»                                           |
| 77                                     | الخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ»                 |
| ٧٧٥                                    | الَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا»                             |
| o • V                                  | الَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ "   |
| ٤٣٤                                    | الَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ »          |
| ٥٨٨،٤٢٤                                | الَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ»الله الصَلُحَ»                                        |
| ١٧٢                                    | «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»                                      |
| ِ فَلَاةٍ»٩١، ٧٠٩، إ                   | لامَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ   |
|                                        | «مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُُّ»                                                 |
|                                        | «ما زلتُ أسيرُ والجديُ معِي»                                                         |
| ۳۸۰                                    | الْمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ»                             |
|                                        | لامًا مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الا |
| ۳۰۱                                    | لامًا مِنْ عَبْدٍ يُصِيبُهُ هَمٌّ وَلَا غَمٌّ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ» |
|                                        | امَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»            |
|                                        | المُرَاجَعَةُ الحقِّ خَيْرٌ منَ التَّهَادِي في الباطِلِ»                             |
|                                        | «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّا»                  |
| 199                                    |                                                                                      |
| ۱۰۳۹۱                                  |                                                                                      |

| ١٧١،١٧٠                                   | "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءً، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷،۱٤۰،۷۵،۲۸                             | «مَن جَرَّب مِثلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مثلَ مَعْرِفَتِي»                         |
| ٠٨٨٨٨٢                                    | «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ»           |
| مَ الْقِيَامَةِ»مَ الْقِيَامَةِ           | «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَجْمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْ   |
| ذَنْبِهِ»                                 | «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهِ أَنَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ |
| دَاجٌ»۱۹۲، ۸۰۰، ۲۰۱، ۲۰۱                  | "مَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يَقْرأُ فِيهَا بِفَاتِحَة الكِتَابِ، فَهِيَ خِا       |
| ٧٩٣، ٣١٤                                  | «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّئَهُ اللهُ تَعَالَى عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»   |
| 777.107                                   | «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»                   |
| ٣٣٤                                       | «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ».  |
| رَسُولِهِ»را ٤١١                          | «مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَ |
| <b></b>                                   | «مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»                      |
| ٧٣٤                                       | «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»        |
| ٤٢٨                                       | «مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ»                           |
|                                           | «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»                                                         |
|                                           | «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»                                                           |
| ٧٨٧                                       | «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟»                                            |
|                                           | «هَلَكَ الْمَنَطِّعُونَ»                                                       |
| لْأُمَّةِ يَهُودِيُّ"»لأُمَّةِ يَهُودِيُّ | «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌّ مِنْ هَذِهِ اا  |
| ٧٨٦                                       | «وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ»                                    |
| ٤٣٤                                       | «وَيَأْبِي اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرِ»                         |

| ١٧٢                                            | "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥٢،٣١٧                                        | «يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ»                      |
| اللهِ شَيْئًا»ا                                | «يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ ا          |
| كَ»٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | "يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِهَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْ        |
| إِصْبَعِ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعِ» ٤٣٢،٤٢١ | «يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِ  |
|                                                | «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»                 |
| َلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ»                | «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَ |
| ۰۷٤،۲٤٦                                        | «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا»           |
| YOA                                            | «يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»         |
| ٦٧٤،٤٧٨                                        | «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»             |
| ٧٨٤،١٠٩،٦٠                                     | «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»           |
| عَائِشَةُ»                                     | يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «              |
|                                                |                                                                          |

## فهرس الفوائد

| 454 | المائدة المائدة                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | عَقِيدَةُ الْمُسْلِمِ فِي رَبِّهِ عَزَّهَ جَلَّ هِيَ أَسَاسُ الدِّينِ، والعَقِيدَةُ مَحَلُّهَا القَلْبُ               |
| ١٦. | نَوْمَنُ بِأَنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ                                                                              |
| ١٦. | نعتقدُ أَنَّ اللهَ وَحْدَه خَالِقُ السمواتِ والأرضِ مِن غَيْرِ مشاركٍ وَلَا مُعِينٍ                                   |
| ١٦. | نَوْمَنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَحْدَهِ الْمُدَبِّرُ لِلْأُمُورِ                                                     |
| ۱٧. | نؤمنُ بأنَّه لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أي لَا معبودَ حَقُّ إِلَّا اللهُ                                                |
| ۱٧. | كُلنا يؤمنُ بأنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى موصوفٌ بصفاتِ الكمالِ                                                    |
|     | لَيْسَ لَكَ الحُقُّ أَن تُثْبِتَ مِن صفاتِ اللهِ مَا لَم يكنْ فِي الكتابِ والسُّنةِ، وَلَيْسَ لَك.                    |
| ۱۸. | الحَقُّ أَنْ تُنْكِرَ مِنْ صفاتِ اللهِ مَا ثَبَتَ فِي الكتابِ والسُّنةِ                                               |
| ۱۸. | يَلْزَمُنَا أَنْ نُثْبِتَ كُلَّ وصفٍ أَثْبَتَه اللهُ لِنَفْسِهِ فِي القرآنِ الكريمِ أو فِي سنةِ النَّبِيِّ ﷺ .        |
| ۱۸. | يجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَوْمَنَ بِكُلِّ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ                                                  |
| ۱٩. | كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللهُ به عن نَفْسِهِ فالواجبُ الإيهانُ به إِنْ نَفْيًا وإِنْ إثباتًا                               |
|     | كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ إثباتًا أو نَفْيًا وَجَبَ عَلَيْنَا الإيهانُ به والتصديقُ به.                  |
| ۱٩. | ويجبُ عَلَى عقولِنَا أَنْ تَرْضَخَ له                                                                                 |
|     | إِذَا قُلْنا: اسْتَوَى بِمَعْنَى: اسْتَوْلَى ومَلَكَ، كَانَ معنى ذَلِكَ أَنَّ العرشَ كَانَ لِغَيْرِ الله              |
| ۲٠. | قَبْلَ هَذَاقَبْلَ هَذَا                                                                                              |
|     | يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِكَ استواءَ اللهِ عَلَى العرشِ أَنَّهُ بِمَعْنَى عَلَا، يَلْزَمُ مِنْ هَذَا عُلُقُّ اللهِ عَلَى |
| ۲١  | الخلقِالخلقِ                                                                                                          |
| ۲۲. | مَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مكانٍ. فقولُه خطأٌ عظيمٌ                                                   |

| ۲٤. | السُّنةُ أيضًا دَلَّت عَلَى عُلوِّ اللهِ بالقَوْلِ والفِعْلِ والإقرارِ                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | كُلُّ مَا فِي الكتابِ والسُّنةِ فالسلفُ والصحابَةُ والتابعون لَمُمْ بإحسانٍ قَدْ قَالُوا به،                   |
| ۲٥. | لأَنَّهُمْ لُو كَانَ رأيُهُم خِلَافَهُ لَبَيَّنُوهُ                                                            |
| ۲٥. | و م                                                                                                            |
| ۲۸. | و بربر بر و و                                                                                                  |
| ۲۸. |                                                                                                                |
|     | يجبُ عَلَيْنَا أَن نُنْكِرَ قُولَ مَن يقُولُ: إِنَّ اللهَ بَذاتِه فِي كُلِّ مكانٍ. وَأَنْ نَدْعُوَه إِلَى أَنْ |
| ۲۸. | يتوبَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ                                                                                 |
| ٣٣. | يُوحَّد الله عَزَّوَجَلَّ بالعبادةِ، فلا نَعبُد غيرَه                                                          |
| ٣٣. | الخشيةُ هي الخوفُ المَقْرُونُ بالعِلمِ؛ لأنَّ الخَوْفَ قد يكونُ سَبَبُهُ عَظَمَة المَخُوف                      |
| ٣٣. | قد يكونُ سببُ الخوفِ ضَعْفَ الْحَائفِ وجهلَه بحقيقةِ المَخوف                                                   |
| ٣٤. | علامةُ خشيةِ اللهِ أَنْ تتقيَ اللهَ فِي السرِّ والعلانيَة                                                      |
|     | عُلماء الدَّوْلَة: هُم الَّذِينَ يَنظرُون ماذا تُريد الدولةُ فيَجْعَلُونه الحقَّ، ولو كانَ باطلًا              |
|     | عَالِم الأُمة: ينظر ماذا يَصلُح للمُجتمع فيُفتي به، وينظر ما يَنفِر منه المجتمعُ فيسكُت                        |
| ٣٧. |                                                                                                                |
| ٣٧. | الواجبُ عَلَى الإِنْسَان أَنْ يقولَ الحَقَّ، ولا يخشى فِي اللهِ لَوْمَةَ لائمٍ                                 |
|     | إذا شَكَّ فِي الصَّلاة فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وتَرَجَّح عنده أحدُ الطَّرَفَيُّنِ؛ فإنَّه يَبْنِي عَلَى       |
| ٤١. | الرَّاجِح، ويسجد بعد السَّلامِ                                                                                 |
| ٤١. | سُجود السَّهْو منه ما يكونُ قبَل السَّلامِ، ومنه ما يكون بعد السَّلام                                          |
|     | مِنَ الْأَئْمَة مَن لا يَسْجُد إِلَّا قَبْلَ السَّلامُ دائمًا، فتموتُ السُّنَّة الأخرى وهي السُّجود            |
| ٤١. | للسَّهو بعد السَّلام                                                                                           |

| عَالِمَ الْمِلَّةَ الَّذِي يريد إحياء مِلَّةَ الرَّسُولَ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ رضيَ النَّاس أَمْ كَرِهُوا ٤٢ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لتَّوْحِيد فِي المَحَبَّة، أَيْ أَنْ تَمَلاً قلبَكَ بِمَحَبَّة اللهِ وَنَحَبَّة رسولِ اللهِ ﷺ ٤٢                      |
| مُحَبَّةُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ تَابِعَةٌ لَمَحَبَّةِ الله                                      |
| لَمَحَبَّةُ هِيَ الْمُحرِّكُ للإرادةِ، فإذا كُنتَ تُحِبُّ اللهَ فلا بُدَّ أَنْ تَحمِلَكَ هَذِهِ المَحَبَّة على        |
| إرادةِ مرضاتِه                                                                                                        |
| تباعُ الرَّسُول عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ محفوفٌ بمحبَّتينِ: مَحَبَّة سابقة ومَحَبَّة لاحِقَة: ٤٤                |
| الْمَحَبَّةُ السابِقَةُ مِن الإِنْسَانِ، والْمَحَبَّة اللاحِقَة مِن اللهِ                                             |
| لَا يَحِلُّ لِنَا أَنْ نَدْعُوَ الرَّسُولَ ﷺ أو نقول: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنَا، فالرسول ﷺ مَيِّتُ ٤٦               |
| إذا بنَى الإِنْسَان عبادتَه عَلَى غير التَّوْحِيدِ فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَقبَلُها                    |
| باب التَّوْحِيدِ أعظمُ أبوابِ العِلمِ                                                                                 |
| تحقيق التَّوْحِيد أمرٌ شاقٌّ، ولا سِيًّا عَلَى مَن عاشَ فِي بلادٍ فيها خَلَل فِي هَذَا الباب • ٥                      |
| المؤمنُ حقيقةً يَرجِع إِلَى الحقِّ أينها كانَ، فالحقُّ ضالَّة المؤمنِ؛ أينها وَجَدَهُ أخذهُ • ٥                       |
| ء<br>كلُّ اسمٍ مِنْ أسهاءِ اللهِ متضمِّن لِصِفةٍ منْ صِفاتهِ٥١                                                        |
| مِن صِفَاتِ اللهِ: الإِرادةُ                                                                                          |
| لَا يَصِحُّ أَنْ نَصوغَ منَ الإِرادةِ اسمَ المُريدِ، وإنْ كَان مِن صِفتهِ الإِرادةُ؛ لأنَّ الأسماءَ                   |
| نُو قيفيَّةٌ                                                                                                          |
| مِن صِفاتِ اللهِ: الصُّنع ٤٠                                                                                          |
| بِن صِفاتِ اللهِ المَكرُ ٤٠                                                                                           |
| بِن صِفاتِ اللهِ الخداعُ                                                                                              |
| الخيانةُ لَا تَكُونُ إِلَّا صَفَةَ نقصٍ ٤٥                                                                            |
|                                                                                                                       |

| ور المراق و المراجع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشَّيءُ الَّذي استَأثرَ اللهُ بِه فِي عِلمِ الغَيب عِنده لَا يُمكِنُ الإِحاطةُ بِه٥٥                         |
| أَسَهَاءُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَتَ مَحَصُورَةً بِتَسْعَةٍ وتَسْعِينَ اسْمًا                                |
| صفاتُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الحَبريَّةُ الَّتِي نَظيرُهَا مُسيَّاهُ بِالنِّسبة لَنَا أَبعاضٌ وأجزاءٌ٥٥ |
| اليدُ هيَ بعضٌ منَ الإنسانِ، لكنَّها بِالنِّسبة للهِ لَا نقولُ: إنَّها بعضٌ مِنه؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى        |
| منزَّةٌ عنِ الأَبعاضِ                                                                                         |
| إِنَّ يِدَ اللهِ يَدُّ حَقِيقيَّةٌ ثابتةٌ مِن غيرِ تَكييفٍ وَلَا تمثيلِ                                       |
| المرجعُ فِي معرفَةِ أَسهاءِ اللهِ وَصفاتهِ هُوَ الكتابُ والسُّنَّةُ، وليسَ العَقْل٥٧                          |
| مِن مَنهج أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجماعَةِ أَنَّ أَسهاءَ اللهِ وَصِفاتِه تَوقيفيَّةٌ٧٥                           |
| صفاتُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لَيست كَصِفاتِ المخلوقينَ٧٥                                                          |
| ما ضلَّ مَن ضلَّ منَ النَّاس سَواءٌ بالتَّحريفِ أَوِ التَّعطيل أَوِ التَّكييف، إلَّا حيثُ ظنُّوا              |
| أنَّ صفاتِ اللهِ كَصفاتِ المَخلوقينَ٥٨                                                                        |
| أهلُ التَّمثيلِ يُثْبتونَ الصِّفات مَعَ التَّمثيلِ، وأهلُ التَّعطيل يَنفونَ الصِّفات، إمَّا كلُّها            |
| أُو بَعْضَهاأُو بَعْضَها                                                                                      |
| الْمُمثِّلَةُ أَثبتوا للهِ الصفةَ علَى وَجهٍ يُهاثلُ صِفاتِ المَخلوقين                                        |
| الْمُعطِّلة أَنْكروا مَا سمَّى اللهُ تَعَالَى وَوَصَف بِه نَفسهُ إِنكارًا كُلِّيًّا، أو جُزئيًّا، وحَرَّفُوا  |
| مِن أَجْل ذَلِكَ نُصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ٥٨                                                                 |
| استواء اللهِ عَلَى العرشِ مَعناه عَلُّوهُ عَلَيْه عُلوًّا خاصًّا يَليقُ بِهِ٥٨                                |
| منَ النَّاس مَن يَرى أَنَّ إِثباتَ أيِّ صِفةٍ يَقتضي تَشبيهًا؛ وَلِذَلك نَفَوْا الصِّفات،                     |
| وهذَا اعتِقاد المُعطِّلةِ                                                                                     |
| المُعطلةُ يَرون أنَّك إِذَا أَثْبَتَّ لله صِفةً فإنَّك شبَّهتَ؛ ولِذَلك يُنْكرونَ الصفاتِ ٥٥                  |
| الأَشْعَرِيَّة لَا يُشْتُونِ مِن صِفاتِ اللهِ إِلَّا سَبِعًا فَقَطْ                                           |

| يَجِب أَنْ نُجرِيَ نُصوصَ الكتابِ والسُّنَّة عَلَى ظَاهِرِهَا، مَع إِثباتِ حَقيقةِ المعْنى،              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ونَفي الْمَاثلةِ، وإِدْراكِ الحقيقَةِ                                                                    |
| يجِبُ الاقتصارُ فِي بابِ أَسْهاءِ اللهِ وَصِفاته عَلَى مَا جَاء بِهِ النَّصُّ                            |
| إِذَا كَانَ الرَّبُّ يُخَالَفُ جَمِيعَ العناصرِ الماديَّةِ، فمعْنَى ذَلَكُ أَنَّه لَا يُمكن لِأَيِّ عقلٍ |
| بشريٍّ أَنْ يُدركَ ذَاتَ الربِّ عَزَّوَجَلَّ                                                             |
| منَ القواعدِ الْمُفيدةِ فِي بابِ الأَسماءِ وَالصِّفاتِ أَلَّا نَتَجاوز حُدودَ عُقولِنا فِي هذَا          |
| البابِ                                                                                                   |
| العقلُ الصَّريحُ يُوافقُ تَمَامًا النَّقلَ الصَّحيحَ                                                     |
| العقلُ الصَّريحُ: هوَ الخالصُ مِنَ الشُّوائبِ كَشوائبِ الشُّبهِ، وشَوائبِ الشُّهواتِ،                    |
| ولَيسَ المرادُ بالشُّهوات شَهَواتِ الجِنسِ، بَل شَهَواتِ الإيرادَاتِ السَّيئةِ ٦٤                        |
| العقلُ الصَّريحُ هُوَ الَّذي قَد خَلُصَ وَسَلِم منَ الشُّبهاتِ والإيرادَاتِ السَّيئةِ،                   |
| ويُوَافَقُ النقلَ الصَّحيحَ ولَا يُخالفهُ أبدًا ٦٤                                                       |
| مَنِ ادَّعي أنَّ شيئًا مِنَ النَّقلِ الصَّحيحِ يُخالفُ العَقْلَ الصَّريحَ فإنَّه جاهلٌ                   |
| رُؤيَةُ اللهِ فِي الآخِرَةِ دَلَّ عليها القُرآنُ والسُّنَّةُ وإجماعُ الصحابَةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ     |
| لا يَجِدُ أَهلُ الجِنَّةِ شيئًا أَلَذَّ عنْدَهم، ولا أنْعَمَ مِنَ النَّظَرِ إلى وجهِ اللهِ تَعَالَى      |
| كُلُّ إِنسانٍ قالَ قَولًا غيرَ صَحِيحٍ واستَدَلَّ بدليلٍ صحِيحٍ، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ هذا                |
| الدَّليلُ دَليلًا عليهِا                                                                                 |
| أحاديثُ رؤيةِ اللهِ عَزَّوَجَلَ مِن المتواتِرِ، والمتواتِرُ يُفِيدُ العِلْمَ اليَقِينِيَّ٧٠              |
| كلُّ ما دَلَّ على نَفْي رُؤْيَةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فيَجِبُ أَنْ يُمسَحَ مِنْ أَذْهَانِنَا٧١             |
| كُلُّ ما أخْبَرَ اللهُ به عن نفسِه يجب أَنْ يُنَزَّل على حقيقتِه اللُّغوية أو الشَّرعية، ولا يجوزُ       |
| لنا أن نَتحَكَّم في ذلك بعُقولِنا                                                                        |

|         | يَجِبُ على الْمُسْلِمِ عندَ اختلافِ العُلماءِ في المَسائِلِ الأُصولية والمَسائِلِ الفِقْهِيَّةِ أَنْ                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦      | يَرْجِعَ إلى الكتابُ والسُّنة، لا إلى غيرهما                                                                                                            |
| ٧٨      | نُشِتُ مَجِيءَ الله عَزَّوَجَلً، كما أخبرَ بذلك عن نفسِه، ولكننا لا نقولُ: كيف جاءَ؟                                                                    |
|         | يَجِبُ علينا في العَقِيدةِ أَنْ نَحْذَرَ غايةَ الحَذَرِ مِن التَّمثيلِ، أي مِن اعتقادِ أنَّ اللهَ                                                       |
| ۸٠      | مُمَاثِلٌ للخَلْقِ في صِفاتِهمُمَاثِلٌ للخَلْقِ في صِفاتِه                                                                                              |
| ۸٠      | الْمُعَطِّلُ يَعْبُدُ عَدَمًا، والْمُمَثِّلُ يَعْبُدُ صَنَمًا، والْمُثْبِتُ يَعْبُدُ إِلهَ الأرضِ والسهاءِ                                              |
| ۸١      | لَا يَجُوزُ إِذَا أَثْبَتْنَا الْوَجْهَ للهِ عَنَّوَجَلَّ أَن نَعْتَقِدَ أَنه مِثْلُ وُجوهِنا                                                           |
|         | الوَاجِبُ علينا اعتقادُ ما دَلَّ عليه الكتابُ والسُّنةُ مِن أسهاءِ اللهِ وصِفاتِه على وَجْهِ                                                            |
| ۸٣      | الحقيقةِ                                                                                                                                                |
| . ••    | يَجِبُ علينا أَنْ نَنْفِيَ وَنُنْكِرَ كُلَّ غَثيلٍ مِن أَيِّ إنسانٍ أَرادَ أَنْ يُمَثِّلَ اللهَ بِخَلْقِه؛ لأَنَّ                                       |
| ۸۳      | اللهَ أَخْبَرَ أَنه ليسَ كَمِثْلِه شيءٌ، ونَهَى أَنْ نَضْرِبَ له الأمثالَ                                                                               |
| A A     | لُوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ قُولَهُ: ﴿ لَن تَرَكِنِي ﴾ يَشْمَلُ الدُّنيا والآخِرةَ، لَقُلْنَا: هذا غَلَطٌ؛ لأن                                            |
| /\/\.   | موسی سأل شیئا حاضرًاموسی سأل شیئا حاضرًا                                                                                                                |
| 91      | مِن عَقِيدَةِ السَّلَفِ أَهْلِ السُّنةِ والجهاعةِ إثباتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُرى يومَ القيامةِ، يُرى<br>رؤيةً حقيقيةً بالعَينِ                        |
| • , • • | رويه حليليه بالحرب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                               |
| ٩٦      | الا حرة الحوالها عير الحوالِ الدليا، ولمن فاش الحوال المرحِرةِ على الحوالِ الدليا<br>فَقَدْ حاولَ أَنْ يَجمعَ بينَ المُتبَايِنَيْنِ، وهذا مِنَ المُحالِ |
| •       | عُدُو اللهِ عَزَوَجَلَ الذاتيُّ ثابتٌ بأنواعِ الأدِلَّةِ كُلِّها: القرآنِ، والسُّنةِ، وإجماعِ السَّلفِ،                                                 |
| ٩٨      | والعقلِ، والفِطرةِو                                                                                                                                     |
| ۹۸      | القرآنُ الكريمُ مملوءٌ بِذِكْرِ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ على عُلُوِّ اللهِ بأنواعِ مِنَ الدَّلَالاتِ                                                     |
|         | نُشهِدُ اللهَ وملائكتَه وجميعَ خَلْقِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لم يَدعْ شيئًا يحتاجُه الناسُ في                                                           |

| 99    | أمورِ دِينِهم ودُنياهُم إلا بلّغَهُم بهِ                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | اجتمعَ في السُّنةِ أنواعٌ الدَّلالةِ القَوليةِ والفِعلية والإقرارية على أَنَّ اللهَ تَعَالَى في                        |
| 1 • 1 | الساءِا                                                                                                                |
| ١٠٤   | معنى (استَوى على العرشِ): (علَا عليهِ)                                                                                 |
|       | لا نقولُ: إنهُ استواءٌ عامٌّ على المخلوقاتِ كُلِّها؛ لأنهُ لا يجوزُ لأحدٍ أَنْ يقولَ: إِنَّ اللهَ                      |
| 1.0   | استوى على السماءِ، ولا إِنَّ اللهَ استوَى على الأرضِ، معَ أنه عالٍ عليهِما                                             |
| ١٠٥   | الاستواءُ عُلُقٌ خاصٌ يختصُّ بالعَرْشِ، ليسَ العُلوَّ العَامَّ                                                         |
|       | أَهُلُ الْكُتَابِ يُحُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِه، وقدْ وُجدَ مِن هذهِ الْأُمَّةِ مَن يفعلُ                      |
| ١.٧   | ذلكَ                                                                                                                   |
| ۱۰۸   | الواجبُ على كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يجعلَ نُصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ مَتبوعةً لا تابِعَةً                                  |
|       | النَّاسُ فِي شَرِيعةِ النَّبِي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يَنْقَسِمُونَ إِلَى أَقسامٍ ثَلاثةٍ: قِسْم أنعمَ اللهُ |
| ١٢٠   | عليهم، وقِسم مغضوبٌ عليهم، وقِسمٌ ضالُّون                                                                              |
|       | التأويل يَنقسِم إِلَى صحيحٍ وفاسدٍ، فالتأويلُ الْمُطابِقُ لكتابِ اللهِ وسُنَّة رسولِه                                  |
| 177.  | صحيحٌ، والتأويلُ المخالِفُ لمرادِ اللهِ ورسولِه هَذَا فاسدٌ                                                            |
| ١٢٧.  | مِن الأشياءِ ما لا يُمكِن السُّكوتُ عليه؛ لأنَّه مخالِفٌ للنصِّ ولطريقِ السلَف                                         |
| ۱۲۷.  | الإِنْسَانُ الجاهلُ قد يُعْذَرُ بإنكارِ ما هُوَ معلومٌ مِن الدِّينِ ومِنَ الشَّريعةِ                                   |
|       | المسائلُ الَّتِي تُخالِفُ النصَّ الصريحَ أو تُخالِفُ ما كانَ عليه السلفُ لا يمكِن السكوتُ                              |
|       | عليها، بل يجب إنكارُها وبيانُ بُطلانها                                                                                 |
|       | مسائلُ الصِّفَاتِ مِن بابِ الأمورِ الغَيْبِيَّةِ الَّتِي لا نتطلُّع عَلَى شيء منها إِلَّا بها أَطْلَعَنا               |
| ۱۳۳.  | اللهُ عليه                                                                                                             |
| ۱۳۸.  | كُلُّ مُعَطِّل فهو نُمثِّلكُنُّ مُعَطِّل فهو نُمثِّل                                                                   |

|       | لا يُمكن أَنْ تَجِدَ مَذَهَبًا مُخَالِفًا لمذهبِ السَّلَفِ إِلَّا وهو مَعَ مُخَالَفَتِه للكِتابِ والسُّنَّة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٩   | Y . A                                                                                                       |
| 1 & 1 | العَقِيدة السَّلَفِيَّة واضِحَةٌ، وليس فيها تناقُضٌ ولا اختلافٌ                                             |
| 1 2 7 | الإرادة هِيَ الميلُ للشيءِ لرَجَاءِ منفعةٍ أو انتفاءِ مَضَرَّةٍ                                             |
| 124   | نُثْبِتُ أَنَّ للهِ غَضَبًا كَمَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ، ولكن لَيْسَ مِثْلَ غَضَبِ المخلوقينَ         |
|       | إذا كانتِ الرسلُ -عليهمُ الصلاةُ والسلامُ- لا يَملكُونَ لغيرِهم نفعًا ولا ضَرًّا؛                           |
| ۱۳۲   | فَمَنْ دُونَهُم مِن بابِ أَوْلَى                                                                            |
|       | الوجاهةُ عندَ الرُّسلِ -صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهمْ- هيَ مِنَ اللهِ، ولا تَسْتَلْزِمُ                       |
| 377   | و لا تَقْتَضِي أَنْ يكونَ لهم شِرْكٌ فيها يختصُّ بهِ اللهُ عَنَّوَجَلَّ                                     |
| ۲۳٦   | لم يُوجَدِ النِّفاقُ إلا بعدَ غَزوَةِ بدْرٍ                                                                 |
| 727   | يقولُ بعضُ العلماءِ ومنهم أصحابُ الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: إِنَّ تَوْبَةَ الْمُنافِقِ لا تُقْبَلُ     |
|       | الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُنافِقَ إذا تابَ إلى اللهِ توبَةً نَصُوحًا فإنَّ توبَتَهُ تُقْبَلُ                     |
| 7     | الوقتُ الذي لا تُقْبَلُ فيه التوبَةُ على نَوعِين: نوعٍ عامٍّ ونوعٍ خاصٍّ                                    |
|       | مَن تابَ مِنْ ذنْبٍ مع الإصرارِ على غيرِهِ لا يستَحِقُّ الوصفَ المُطلَقَ للتَّائبِينَ، ولكنه                |
| 7     | يصِحُّ أَنْ يُوصَفَّ بِالْتَّوْبَةِ الْمُقَيَّدَةِ                                                          |
| 7     | مِمَّا يَدخلُ فِي الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ: أَنْ نُؤمِنَ بأنَّ الخَلائقَ يُحاسَبونَ عَلى أَعْمالهم         |
|       | مِمَّا يَدْخُلُ فِي الإِيهانِ بِاليومِ الآخِرِ الإِيهانُ بالحَوْضِ                                          |
| 757   | منَ الإيهانِ بِاليَومِ الآخرِ الإِيهانُ بِالبَعثِ                                                           |
| 7     | عًا يَدخلُ فِي الإيمانِ بِاليومِ الآخِرِ الإيمان بالميزَانِ                                                 |
| Y     | مَّا يَدخلُ في الإيهانِ باليومَ الآخر الإيهانُ بالشَّفاعةِ                                                  |

| مَوقفُ أَهلِ السُّنَّةِ وَالجماعَةِ مِما جَرَى بَيْنَ الصَّحابةِ هُو مَوقفُ الدَّاعي للصَّحابةِ،                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَّذي يَسأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ لَهُم، وأَنْ يَتَجَاوِز عَنْ سَيِّئَاتهم                              |
| مَا جَرى بِيْنَ الصَّحابةِ مِنَ القِتالِ أَمْرٌ لَا شَكَّ أَنَّه مُحْزِنٌ، ولكنَّه صادرٌ عنِ اجتِهادٍ ٢٤٩        |
| موقفُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ مِن وُلاةِ الأُمورِ: الدُّعاءُ لَهُم إِذَا خَالفُوا ٢٥٠                      |
| مُنْكِرُ البَعْثِ كَافِرٌ                                                                                        |
| عذابُ القبرِ ثَابتٌ فِي القرآنِ وَالسُّنةِ وَالإِجماعِ العمليِّ مِنَ المسْلمينَ٢٦٠                               |
| مِنَ الإِيهانِ بِاليومِ الآخِرِ أَنْ تؤمنَ بِالحسابِ                                                             |
| مِنَ الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ الإيهانُ بِالموازينِ، وأَنَّ الأعهالَ تُوزَنُ ٢٦٤                                 |
| مِنَ الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ الإيهانُ بِالشفاعةِ                                                               |
| لو قُلْتَ: أَسَأَلُكَ بِنَبِيِّكَ، وأنتَ تُريدُ: أَسَأَلُكَ بإيهانِي بِنَبِيِّكَ، كان هذا جائزًا، لكنَّ          |
| ظاهِرَ اللفْظِ أنه مِنَ القِسْمِ غيرِ الجائزِظاهِرَ اللفْظِ أنه مِنَ القِسْمِ غيرِ الجائزِ                       |
| رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي الدُّعاءِ حالَ الخُطْبَةِ ليس مِنْ هَدْي الرَّسولِ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ إلا إذَا |
| دَعَا بِاسِتْسَقَاءٍ أَو استِصْحَاءٍ ٢١٠                                                                         |
| التوسُّلُ بالأعمالِ الصالِحَةِ: أَنْ يَذْكُرَ الإنسانُ بينَ يَدَي دُعائهِ عَمَلًا صَالحًا يكونُ                  |
| سَبَبًا في خُصولِ المقْصُودِ ٢١١                                                                                 |
| التَّوَسُّل في الدُّعَاء أَنْ يقولَ الإِنْسَانُ قولًا يكونُ سببًا للوُصول إلى المَقْصُود٣١٦                      |
| الْمُشَبَّهُ أَقَلُّ رُتبةً مِن الْمُشَبَّهِ به                                                                  |
| التَّوَسُّل إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عند الدُّعاء ينقسم إِلَى قِسمين: جائزٌ مندوبٌ، وممنوعٌ             |
| محرَّ م                                                                                                          |
| أقربُ طريقٍ تحصُل بها عَلَى شفاعة الرَّسُول عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ أَنْ تُخلِص التَّوْحِيدَ              |
| . <sub>4</sub> .                                                                                                 |

|             | يَجُوزُ التَّوَسُّلُ إلى اللهِ تَعَالَى باسمٍ خَاصٌّ، ويكونُ هذا الاسمُ الذي تَتَوَسَّلَ به مُناسِبًا          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٨         | للمَطْلوبِ                                                                                                     |
| ٣٤٠         | مِن عَادةِ بعضِ العُلماءِ رَحِمَهُ واللَّهُ أنهم يُورِدُون إشكالًا ثم يُجِيبونَ عليه                           |
| 451         | الإيهانُ باللهِ سَبَبٌ للمغفرةِ                                                                                |
|             | الإِيهَانُ بِأَنَّ مَا أَصَابَنَا فَهُوَ بِقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِه، وأَنَّهُ مكتوبٌ يُوجِب لنَا الطُّمأَنِينَة، |
| 777         | ويُوجب لنَا تَمَامَ الرِّضا باللهِ ربَّا                                                                       |
| 478         | الإِيهانُ بالقدَرِ لَهُ مراتبُ أربعٌ، لَا يتمُّ الإِيهانُ بالقَدَرِ إِلَّا بها                                 |
|             | لَا يَجِل لَنَا أَنْ نَتَّهِمَ أحدًا بِالنِّفاق دُون أَنْ يَتبيَّن لنَا منَ القرائِنِ القويَّةِ، أَو أَن نَسمع |
| **          | عنه مَا يَدل عَلَى نِفَاقهِعنه مَا يَدل عَلَى نِفَاقهِ                                                         |
| ٥٧٣         | العلمُ أفضلُ ما يُتطوَّع به من العباداتِ                                                                       |
| ۲۸۱         | من آدابٍ طالبِ العلمِ أنْ يظهرَ أثرُ عِلمِه في سلوكِه ومعاملتهِ للخلقِ                                         |
| ۲۸۱         | مِن آداب طالبِ العلمِ أن يكون مُتَّزِنًا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا داثرًا                                       |
|             | من آدابٍ طالب العلم أن يكون مُتَخَلِّقًا بالأخلاقِ الفاضلةِ                                                    |
| ۲۸۲         | من آداب طالبِ العلمِ الدعوةُ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ                                                            |
|             | من آدابِ طالبِ العلمِ أَلَّا يُفتِيَ نفسَه بشيءٍ، ويفتي عبادَ اللهِ بشيءٍ آخرَ                                 |
|             | من آدابٍ طالبٍ العلمُ ألَّا يَتَسَرَّعَ في الإفتاءِ                                                            |
| 491         | إخلاصَ النَّيَّةِ في طَلَبِ العلمِ مِنْ أوجبِ الواجِباتِ                                                       |
|             | فِي طَلَبِ العِلْمِ دفاعٌ عن الشَّريعَةِفي طَلَبِ العِلْمِ دفاعٌ عن الشَّريعَةِ                                |
| 447         | رِ<br>ينْبَغِي لَطَالبِ العِلْمِ أَن يكون عامِلًا بِمَا عَلِمَ                                                 |
| <b>~9</b> ~ | الداعية إلى الله إذا كانَ عامِلًا بما يدْعُو إليه كان ذلكَ سَببًا لقَبُولِ دعوتِهِ                             |

| الواجبُ على طلَبَةِ العِلْمِ أن يكونُوا على قَلْبٍ واحِدٍ                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العِلْمُ أفضلُ من الجهادِ في سبيلِ اللهِ                                                            |
| العمَلُ بالعِلْمِ سَبَبٌ لزيادَةِ العِلْمِ                                                          |
| العَمَلُ بالعِلْمُ سببٌ لِحِفْظِ العِلْمُ وبَقائِهِ                                                 |
| مما يَجِبُ على العَالِمِ نَشْرُ العِلْمِ حَينَ يحتاجُ النَّاسُ إليه، وحين يَسأَلُ النَّاسُ عنه، إما |
| بلِسَانِ الحَالِ، وإماً بِلِسَانِ المُقَالِ                                                         |
| اعْرِفِ الرِّجالَ بالحقِّ وَلَا تَعْرِفِ الحَقَّ بالرجالِ                                           |
| اللغةُ العربيةُ التي نزلَ بها القرآنُ الكريمُ لغةٌ عميقةٌ دقيقةٌ                                    |
| تختلفُ المعاني في اللغة العربية باختلافِ الأدواتِ                                                   |
| اللغة العربية أشرفُ اللغاتِ وأفضلُها؛ لأن القرآنَ نزلَ بها                                          |
| كلامُ اللهِ هو اللفظُ والمعنى جميعًا، ليس كلامُ اللهِ الحروفَ دونَ المعاني، ولا المعاني             |
| دونَ الحروفِ                                                                                        |
| بَقِيَ النبيُّ ﷺ فِي مكةً قبل الهِجرةِ ثلاثَ عَشْرَةَ سَنة، وبَقِيَ بعد هِجرته عَشْرُ               |
| سنوات۸٤٤                                                                                            |
| تلاوةُ القُرآنِ ليستْ كما يَظُنُّهُ بعضُ النَّاسِ هي تلاوةُ القراءةِ؛ بل هي تلاوةُ القراءةِ،        |
| وتلاوةُ التدبُّرِ، وتلاوةُ الاتِّباعِ والإِيهانِ                                                    |
| القُرآنُ كلامُ اللهِ، تكلُّم به حقًّا، وسمِعه جبريلُ منَ اللهِ عَزَّوَجَلً، ونَزَلَ به جبريلُ       |
| الأمينُ على قلبِ النبيِّ عَلِيْقِ.                                                                  |
| عقيدةُ المسلمِ نحوَ القُرآنِ الكريمِ هي الإيمانُ بأنه كلامُ اللهِ لفظُه ومعانيه، وأنه               |
| غيرُ مخلوقٍ؛ لَأَنه صفةٌ من صفاتِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ، وصفاتُ اللهِ تَعَالَى غيرُ مخلوقةٍ ٢٥١        |
| كُلُّ صفاتِ اللهِ غيرُ مخلوقةٍ؛ لأن صفاتِ الخالِقِ كالخالقِ لا تُخلَق ٥٥                            |

|     | اللهُ تَعَالَى من صفاتِه أنه أزليٌّ أبديٌّ، لكن صفات الأفعال الَّتي تتعلق بمشيئته أصلها                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥١ | أزليٌّ، وما يحدث منها فِعْلِي                                                                                              |
| ٤٥١ | القُرآنُ بدأً منَ اللهِ، وإليه يعودُ                                                                                       |
|     | يَنْبَغِي للأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ أَن تَتَدَبَّرَ كتابَ اللهِ عَزَّفَجَلَّ وتَتَفَهَّمَ مَعَانِيَه، وتَعْمَلَ بِهِ، لا أَن |
| 173 | تَجَعَلَهُ لمجرَّدِ التَّبَرُّكِ بتِلاوتِهِ أَو تعليقِهِ علَى الجُدْرانِ                                                   |
|     | إِنَّ تَعْلِيقَ آياتِ اللهِ تعالى كآيَةِ الكُرْسِيِّ أَو غيرِهَا مِنْ كتابِ اللهِ على الجُدْرَانِ                          |
| 173 |                                                                                                                            |
| 277 | ٠ و                                                                                                                        |
|     | إضافةُ السيئةِ للعبدِ من بابِ إضافةِ السببِ إِلَى المسبِّبِ، وإضافتها إِلَى اللهِ من بابِ                                  |
| ٤٦٨ |                                                                                                                            |
| ٤٧٦ | الشَّريعَةُ نَقَلَتْ بعضَ الكلماتِ عَنْ معناهَا اللُّغَوِيِّ إلى معنَّى شَرْعِيِّ                                          |
|     | الحمدُ هوَ الاعترافُ بالقلبِ، والوصفُ باللسانِ بكمالِ المحمودِ، معَ المحبةِ                                                |
| 193 | والتعظيم                                                                                                                   |
| 193 | الثناءُ ليسَ هوَ الحمدَ                                                                                                    |
| 897 | حَمِدَ اللهُ نَفْسَه عَزَّوَجَلَّ فِي مُواضِعَ كثيرةٍ                                                                      |
| 297 | حَمِدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ نفسَهُ لأنهُ الإلهُ                                                                   |
| 897 | (فَعْلانَ) تدلُّ على السعةِ والامتلاءِ                                                                                     |
| 297 | ربوبيةُ اللهِ تعالى للعالمينَ مبنيةٌ على الرحمةِ                                                                           |
| ٤٩٤ | حمدَ اللهُ نفسَه على تنزهِهِ عَنِ العيوبِ                                                                                  |
|     | الإنسانُ ينبغِي لهُ أن يتأملَ ما في القرآنِ الكريمِ مِن حمدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نفسَه؛                           |
| 898 | لتينَ أنهُ المحمودُ على كلِّ حال                                                                                           |

| ٤٩٤   | الإنسانُ في هذهِ الدنيَا متقلبٌ بينَ ضرَّاءَ وسرَّاءَ                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | اللهُ تعالى محمودٌ على كلِّ حالٍ                                                                      |
|       | هناكَ فرقٌ بينَ القضاءِ والمَقضيِّ                                                                    |
| १९०   | المعاصي تقعُ بقضاءِ اللهِ وقدرِه                                                                      |
| ٤٩٦   | الرحيمُ يعني الموصلَ لرحمتِه مَن شاءَ                                                                 |
| ٤٩٨   | رحمةُ الخالقِ ليستْ كرحمةِ المخلوقِ، بلْ هيَ أعظمُ وأجلُّ                                             |
| ٤٩٨   | معنى خَلقَ السهاواتِ والأرضَ أوجدَ السهاواتِ السبعَ والأرضَ                                           |
| १९९   | جاء الاستواء على العرشِ في القرآنِ الكريمِ في سبعةِ مواضع                                             |
| ٤٩٩   | القرآنُ نزلَ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ فصيحِ                                                                |
| १९९   |                                                                                                       |
| 0 • • | w .                                                                                                   |
|       | لو أتيتَ امرأةً عجوزًا لم تقرأ كتابًا منَ الكتبِ، وقلتَ: أينَ ربُّكِ؟ فإنها ستقولُ:                   |
| ٥٠١   | في السماءِفي السماءِ                                                                                  |
| 0.4   | المعية في اللغةِ العربيةِ لا تستلزمُ المخالطةَ                                                        |
| ٥ • ٤ | معنى الرحمنِ: ذو الرحمةِ الواسعةِ، ومعنى الرحيمِ: الرحمةُ الخاصةُ                                     |
|       | مالكُ يوم الدينِ يعني مالكَ يومِ القيامةِ                                                             |
|       | الدِّينُ يُطلُّقُ على العملِ ويُطلقُ على الجزاءِ                                                      |
|       | في الدنيا مَن يُنكرُ مُلكَ اللهِ أما في الآخرةِ فلا أحدَ يُنكرُ                                       |
|       | أَيُّ إِنسانٍ يعبدُ أحدًا سِوى اللهِ فهوَ كاذبٌ في قولِه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ |
|       | معني الاستعانة: طلتُ العونِ                                                                           |

| الاعتمادُ على الأسبابِ مع نسيان مسبب الأسبابِ هذا خطأٌ٧٠٥                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في سورةِ الفاتحةِ إشارةٌ إلى أقسامِ الناسِ: إلى قومٍ عَلِمُوا الحقُّ وعمِلُوا بهِ، وقومٍ            |
| علِمُوا الحقَّ ولم يَعملُوا بهِ، وقومٍ جهلُوا الحقَّ فعملُوا بأهوائِهِم ٥٠٨                         |
| الفاتحةُ تُسمى أمَّ القرآنِ؛ لأنها مَرجِعُهُ، والذي سَهاهَا أمَّ القرآنِ الرسولُ ﷺ ٥٠٨              |
| الهدايةُ نوعانِ: هدايةُ الدلالةِ والإرشادِ، وهدايةُ التوفيقِ والامتثالِ ٩٠٥                         |
| هدايةُ الدلالةِ، يملِكُها الأنبياءُ والعلماءُ، وهدايةُ التوفيقِ لا يملِكُها إلا اللهُ ٥٠٥           |
| العالِمُ الذي يُعلِّمُ الناسَ شريعةَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فإنهُ يكونُ هاديًا إلى |
| الصراطِ المستقيمِ                                                                                   |
| الصراطُ المستقيمُ هوَ دينُ الإسلامِ؛ لأن ما سواهُ فهوَ طريقٌ معوجٌ ١٠٥                              |
| الذينَ قُتلوا في سبيلِ اللهِ منَ الشهداءِ                                                           |
| العالِمُ الذي علمَ الحقَّ ولكنهُ فسدَ وخالفَ الحقَّ فهذا مِثلُ اليهودِ، والعابدُ الذي               |
| يعبدُ اللهَ على جهلٍ وضلالٍ مثلُ النصارَى                                                           |
| الثمرةُ العظيمةُ المرجوةُ مِن كتابِ اللهِ تتحقق بتدبرِهِ، ثم الاتعاظ بهِ ١٢٥                        |
| سُورَةُ الفاتحة سُورَة عظيمةٌ، وهي أعظمُ سُورَةٍ في كتابِ اللهِ ٥٣٢                                 |
| مَن صلَّى صلاةً لا يَقرأ فيها بفاتحةِ الكتابِ فصلاتُه غيرُ صحيحةٍ ٣٢٥                               |
| سمَّى اللهُ تَعَالَى الفاتحةَ صلاةً                                                                 |
| قيل: إن البسملةَ ليستْ منَ الفاتحةِ، وهذا القولُ هو الراجِح ٥٣٥                                     |
| النَّبِيُّ عَلِيهِ كَانَ فِي الصَّلَاةِ الجهريَّة لا يجهر بالبسملةِ٣٦٥                              |
| التناسُب في الآياتِ القُرآنية هو طريقةُ القُرآنِ٧٣٥                                                 |
| التناسُب المعنويُّ والتناسبُ اللفظيُّ يدلُّ على أن البسملةَ ليستْ منَ الفاتحةِ ٣٧٥                  |

| القُرآنُ الكريمُ فيه مراعاة المناسبةِ، حتَّى إن الله تَعَالَى يُقدِّم ما حقُّه التأخيرُ ٥٣٧   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأمةُ الإسلاميةُ أمةٌ واحدةٌ، والخلاف لا يُوجِب التفرُّقَ ٥٣٨                                |
| الملكُ العامُّ المُطلَق لله عَزَّقِجَلَّ                                                      |
| العالم: كلُّ مَن سِوَى الله                                                                   |
| الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ له رحمة عامة تشمل جميعَ الخلائقِ، ورحمة خاصة بالمؤمنِ ٥٤٢        |
| ينبغي أن يقرأً أحيانًا بِـ(مَلِكِ) وأحيانا بـ(مالكِ) ليأتيَ بالسُّنتين جميعًا 83٥             |
| الدينُ تارَةً يُراد به العملُ، وتارةً يراد به الجزاءُ على العملِ                              |
| معنى قولنا: ﴿إِيَّاكَ نَمْبُدُ ﴾ أننا لا نعبدُ إلَّا إياكَ، وهذا عقيدةُ كل مؤمني ٥٤٥          |
| الذي أهلٌ لأنْ يُطلبَ منه العونُ حَقًّا هو اللهُ عَزَّوَجَلَّ                                 |
| الاستعانةُ بغيرِ اللهِ منها ما هو شِرك، ومنها ما هو جائزٌ ٥٤٦                                 |
| لا استعانةَ حقًّا إلَّا باللهِ عَزَّوَجَلَّ، حتَّى لوِ استعنتَ بالمخلوقِ فإن لم تؤمنْ بقلبِكَ |
| أنك مُستعين باللهِ فإن أَمْرَكَ لا يُيسَّرُ                                                   |
| أوجبَ الربُّ عَزَّوَجَلَّ على نفسِه -وله أن يُوجِبَ على نفسِه ما شاءَ- الهدَى ٥٤٨             |
| لا يكون الطريقُ صِراطًا إلَّا إذا جمع ثلاثةَ أشياءَ: السَّعَة والاستقامة والسُّهولة ٥٤٩       |
| الاعوجاجُ نوعانِ: إما انحراف يَمينًا وشمالًا، وإما هُبُوطًا وعُلُوًّا ٥٤٩                     |
| المغضوبُ عليهم: كلُّ مَن علِم الحقَّ فخَالَفَهُ، والضالُّ: كلُّ مَن خالَفَ الحقَّ عن غيرِ     |
| عمدِ                                                                                          |
| أصنافُ النَّاسِ: عالمٌ عاملٌ، وعالمٌ معاندٌ غير عاملٍ، وجاهلٌ ٥٥٠                             |
| النَّصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعثةِ الرَّسُول أن يُوصَفُوا بأنهم ضالُّون١٥٥                  |
| لا تظنَّ الآن أن النَّصَارَى في شقٍّ، واليهود في شقٌّ بالنسبة لعداوةِ المسلمينَ أبدًا،        |
| فهم سواءٌفهم سواءٌ                                                                            |

|                 | إرثُ أرضِ اللهِ بلا صلاحٍ لا يمكِن؛ لأن الله كتبَ في الزَّبور أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007             | الصَّالِحُونَ                                                                                                       |
|                 | لن نحاولَ الانتصارَ التامَّ بالحقِّ على اليهودِ أو غير اليهود إلَّا إذا انتصرنا على                                 |
| 007             | أنفسنا، وأقمنا دينَ اللهِ وشريعةَ اللهِ في عبادِ اللهِ، فحينئذِ يَتَوَجَّهُ النصرُ                                  |
| 008             | نزل القرآن الكريم لنتدبَّرَ آياتِه، ولِنَتَّعِظَ بها                                                                |
| 000             | يَجِبُ أَنْ يؤثِّر القرآنُ في قلوبِنا؛ لِأَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حقيقةً                          |
| ٥٥٧             | في الدنيا مِلك عامٌّ ومِلك خاصٌّ، أَمَّا فِي الآخِرَةِ فلا مالِك إلا اللهُ عَزَّوَجَلَّ                             |
| ۸٥٥             | النبي ﷺ سَدَّ كُلُّ طريقٍ يُوصل إلى الشرك، ولو كان بَعِيدًا                                                         |
| 009             | إذا أكلتَ لحمَ إبلِ انتقضَ وضوؤك، ووجَب عليك أن تتوضًّأ                                                             |
| ٨٢٥             | الحمدُ هُوَ وَصْفُ المحمودِ بالكمالِ الذَّاتِيِّ وبالكمالِ المتعدِّي للغيرِ                                         |
| ۸۲٥             | اللهُ محمودٌ عَلَى كَمَالِهِ فِي ذَاتِه، وَعَلَى إِحسانِهِ لَعبادِهِ                                                |
| ٥٧٠             |                                                                                                                     |
|                 | يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: الرَّحْمَةُ إِرادةُ الإِحسانِ، أَوِ الإِحسانُ إِلَى الْخَلْقِ. وَهَذَا لَيْسَ              |
| ۰۷۰             | بصحيح؛ لأنَّ إِرادَةَ الإِحسانِ مِنْ آثارِ الرَّحة                                                                  |
| ٥٧٠             | الَّذي فُسَّر الرَّحمة بالإحسانِ أَوْ بإِرادة الإِحسانِ هُمُ الأشاعرةُ                                              |
|                 | الرَّحمة الَّتِي تَقْتَضِي الرِّقَّةَ واللِّين أمامَ الشَّيْء إِنَّهَا هِيَ رحمةُ البَشَرِ، أمَّا رحمةُ الحَالِقِ   |
| 011             | فَلَا تَسْتَلَزُمُ ذَلِكَ وَلَا تَقْتَضِيهِفَكَ تَسْتَلَزُمُ ذَلِكَ وَلَا تَقْتَضِيهِ                               |
|                 | فِي كُلِّ آيةٍ فِيهَا قراءَتَانِ: إِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ تَقْرَأً بِهَذِهِ القِرَاءَةِ تارةً وبالقِرَاءَةِ الأُخْرَى |
| ۲۷٥             | تَّارَةً أُخْرَىتاريةً المُعْرَى                                                                                    |
| 770             | احذَرْ أَنْ تَقْرَأَ بِقِرَاءَةٍ لَمْ تتيقَّنْهَا                                                                   |
| <b>&gt; Y Y</b> | الحَصْرُ هُوَ إِثْبَاتُ الحُكْم فِي المحصورِ فِيهِ، ونفيَّهُ عَمَّا سِوَاهُ                                         |

| العُ  |
|-------|
| الله  |
| الع   |
| به    |
| Ý     |
| تَس   |
| الرِّ |
| إنَّ  |
| ش     |
| الأ   |
| الذ   |
| الذ   |
| النَّ |
| الع   |
| النا  |
| الق   |
| جم    |
| کل    |
| الهُ  |
| يَت   |
| الم   |
|       |

| ٥٩٧ | الأوامرِ وتَرْكِ النَّواهي                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الضَّالُّ هُوَ مَن لم يعلُّمْ بالحَقِّ وصارَ يتخبَّطُ فِي عبادتِهِ خَبْطَ عشواء، وَعَلَى رأس                      |
| ٥٩٧ | هَوُّ لَاءِ النَّصَارَى                                                                                           |
| 091 | <b>a a</b>                                                                                                        |
| 091 |                                                                                                                   |
| 7.1 | سُورة الفَاتِحَة هِيَ أفضلُ سورِ القُرْآن الكَرِيم                                                                |
|     | لَا تَصِحُ صَلَاةٌ لَا يُقرأُ فِيهَا بَفاتحةِ الكِتَابِ إِلَّا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ الدُّخُولُ فِي        |
| ٦٠٣ | الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ رَاكعٌ                                                                                     |
| ٦٠٥ | الْبَسْمَلَةُ آيةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَلَيْسَتْ آيةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ                                         |
|     | لَا يُمْكِنُ لأَيِّ بَشَرٍ أَنْ يُحِيطَ بكلَامِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهِ اللهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، |
| ٦.٧ | وصفاتُه لَا يُدْرِكُهَا البَشَرُ                                                                                  |
| ٦٠٨ | لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ مِنَ البَشَرِ بِمِثْلِ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى                                   |
|     | المفردُ المُضَافُ يُفيد العمومَ                                                                                   |
|     | الرَّحِيم هُوَ ذُو الرَّحْمَة الوَاصلة لَمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه، وَلَا سِيَّمَا الْمُؤْمِنُونَ                  |
|     | رَحْمَةُ اللهِ للكَافِر تعقبُها نِقْمَةٌ، فاللهُ عَرَّوَجَلَّ خَلَقَكَ وأمدَّكَ وأعدَّكَ، فَكَيْفَ تكفُرُ         |
| ٦١٠ | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                            |
| 711 | رِ<br>الحَمْد لَهُ سبَبَانِ: كَمَال المحمودِ، وإفضالُ المَحْمُودِ                                                 |
|     | من قُدْرَةِ اللهِ مَا حدَث لُمُوسَى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ مَعَ فِرعونَ وجنودِهِ                                      |
|     | اجْعَلْ قلبَكَ معلَّقًا بربِّكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ                                                                |
|     | شُرِعَ للإِنْسَانِ إِذَا أَكُلَ الأَكُلَ أَنْ يَقُولَ: الْحَمْدُ للهِ، وَإِذَا شَرِبَ الشُّرْبَ أَنْ يَقُولَ:     |
| 717 | الحَمْدُ لله                                                                                                      |

| حَمْدُ اللهِ مَعْنَاهُ: وَصْفُهُ بِالكَمَالِ الذَّاتِّ، وَالكَمَالِ الَّذِي يتعلَّقُ بِالغَيْرِ، وَهُوَ الإِحْسَانُ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إِلَى الْخَلْقِ                                                                                                     |
| اللهُ عَلَمٌ عَلَى ذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُسمَّى بِهِ غيرُه، وَلَا يُوصِفُ بِهِ غيرُهُ ٢١٥             |
| الْأَلُوهِيَّة وَصْفٌ خَاصٌّ بِرَبِّ العَالَمِينَ جَلَّوَعَلا                                                       |
| غَيْرُ اللهِ يُحْمَدُ، لَكِنْ لَا يُحمد حَمْدًا كَامِلًا، بَلْ يُحمد حَمْدًا جزئيًّا عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّن ٦١٥      |
| مُلكُ البَشَرِ قاصرٌ مِنْ حَيْثُ الشُّمولُ، وقاصرٌ مِنْ حَيْثُ التَّصرفُ، أَمَّا ملكُ اللهِ                         |
| فَهُوَ شَامَلٌ وِتَامٌّ                                                                                             |
| تدبيرُ اللهِ للخلقِ شامِلٌ مُطْلَقٌ، بِمَعْنَى يُدَبِّرُ كَمَا يشاءُ، فَلَا أَحدَ مِنَ الخلقِ يملِكُ                |
| التَّدبيرَ المُطلقَ                                                                                                 |
| العَالَمون هم كُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ، وسُمُّوا بِهَذَا لأَنَّهُمْ عَلَمٌ عَلَى خَالِقهِم ٢١٨                        |
| اللهُ عَزَّوَجَلَّ ربوبيته مبنيَّةٌ عَلَى الرَّحْمَة                                                                |
| يومُ الدِّينِ هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ                                                                               |
| القُرْآن الكَرِيمَ لَا تجوزُ تلاوتُه بالظَّنِّ                                                                      |
| القِرَاءَاتُ يَنْبَغِي لطلبةِ العِلْمِ أَنْ يحفظُوها؛ مِنْ أجلِ أَنْ يَقْرَؤُوا بهَذِهِ تَارَةً، وبهَذِهِ           |
| تَارَةً                                                                                                             |
| العِبَادَةُ هِيَ التَّذَلُّل، مأخوذةٌ مِنْ قولِهم: طريقٌ مُعَبَّدٌ                                                  |
| العِبَادةُ تُطلقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: فِعْلُ العَبْدِ، وَهُوَ التَّعبُّدُ، ومفعولُ العَبْدِ، وَهُوَ العِبَادةُ ٦٢٣  |
| مَنِ استعانَ بميتٍ فقد ضَلَّ فِي دينِه                                                                              |
| إِذَا أَتَتْ (لا) النَّاهيةُ فِي فعلٍ موجَّهٍ للهِ عَنَّوَجَلَّ فَسَمِّهَا دُعائِيَّةً، وَإِذَا جَاءتْ صيغةُ        |
| َالْأَمْرِ فِي فعلِ مُوَجَّهٍ إِلَى اللهِ فَسَمِّهِ فِعْلَ دُعاءٍ                                                   |
| الهدايةُ لَهَا مَعْنيَانِ: هدايةُ الدلالةِ، وهِدَايَةُ التَّوفيق                                                    |

| هدايةُ التَّوفيقِ، أَنْ يُوفِّقُك الهَادِي الَّذِي هَلَاكَ إِلَّ العَمَلِ اللهَ اللهَ اللهَ الهَادِي اللَّذِي هَلَاكَ إِلَّ العَمَلِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لعِبَادَة إِذَا لَم تَكُنْ فِي إِطَارِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صَارَتْ بِدْعَةً، لَا تُقبلُ عِنْدَ اللهِ؛ لأَنَّ ﴿ لَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مِنْ شَرْطِ العِبَادَةِ المَتَابَعَةُ لَرَسُولِ اللهِ عَلِيقِ مَا يَهِ مِنْ شَرْطِ العِبَادَةِ المَتَابَعَةُ لَرَسُولِ اللهِ عَلِيقِ مَا يَهِ مِنْ شَرْطِ العِبَادَةِ المُتَابَعَةُ لَرَسُولِ اللهِ عَلِيقِ مَا يَهِ مِنْ شَرْطِ العِبَادَةِ المُتَابَعَةُ لَرَسُولِ اللهِ عَلِيقِ مَا يَهِ مِنْ مَا يَهِ مِنْ اللهِ عَلِيقِ مِنْ مَا يَهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلِيقِ مِنْ اللهِ عَلِيقِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لتَّبِيُّ هُوَ مَن يُوحى إِليهِ فِي الشَّرعِ وَلَا يُؤمر بتبليغِنِي ْوَالرَّاسُوْلُ هُوَّ الَّذِي يُوجى ﴿ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لَيْهِ فِي الشَّرْعِ وِيُؤْمَر عِتبليغِه من بيد معود من و من المراد من من المراد من المراد من المراد من المراد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الصِّدِّيقُونَ هُمَ الَّذِينَ يَلَغُوا فِي الصِّدقِ غايتَه شَعَ اللهِ، ومِعَ عِبَادِ اللهِ، وعِلَى رأسِ اللهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هَؤُلَاءِ الصِّدِّيقُينَ أبو بكرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الصِّدّيقيَّةُ درجةٌ عظيمةٌ تَلِي درجةَ النبوةِ بين بين بين المستقدر بين بين بين المستقديد المستقديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الصَّالح هُوَ الَّذِي قَامَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حقوقِ اللهِ، وحقوقِ العِبَادِ، لَكِنَّهُ لَم يأتِ مُسْمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بِالْكُمِّلاتِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَاءَ بِالْكُملاتِ لارتقى إِلَى مرتبةِ الصِّدِّيقيةِ، أو الشهداء ١٨٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المعضوبُ عَلَيْهِمْ: هُمُ الَّذِينَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم١٠٠٠ واللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اليهودُ قومٌ غضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُم عَلِمُوا الحقَّ وَلَمْ يَعملُوا به الله عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُم عَلِمُوا الحقَّ وَلَمْ يَعملُوا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الضَّالُّون: هُمْ مَن ضلُّوا عَنِ الحقِّ، وعلى رأسِهِمُ النَّصِادِي يَعَمَد يُدَا الحَقِّ، وعلى رأسِهِمُ النَّصِادِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النَّصَارِي الَّذِينَ عَلِمُوا الْحَقُّ ببِعْثَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ فَإِنَّهُم مَثْلُ البِّهُودِ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لأَنَهُمْ عَلِمُوا الحَقُّ ولم يَعْمَلُوا بِهِ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مَن فَسَد مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شَبَهُ مِنَ اليهُودِ، ومَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ أَشَبَهُ مِنَ وَالسِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النَّعَيّارَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طاعَةُ غيرِ اللهِ في معصِيةِ اللهِ عبادةٌ لَهُ طاعَةُ غيرِ اللهِ في معصِيةِ اللهِ عبادةٌ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المغضوبُ عليهِمْ: كلُّ مَن عَلِمَ الحَقَّ، ولم يعْمَلْ بِهِ، والضالُّونَ: كلُّ مَنْ أرادَ الحِقَّ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ولم يُوَفَّقُ له الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كُلَّمَا ازْدَادَ الإنسانُ تُقَى ازْدَادَ انتفاعًا بالقرآنِ في حِفْظِهِ وفَهْدِهِ والْعَمَلِ بِه رود وورد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الْوَصِيَّةُ الْمُحَرَّمَةُ أَنْ يُوصِيَ بشيءٍ محرَّمٍ، أَوْرَأَنْ ايُورَضِيَ لُو إِرْبِ مُؤْمِدُ أَنْ يُوصِيَ بْزَائِدِ السَالِحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عِن النَّالِين النَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الوَصِيَّةُ المستَحَبَّةُ: فهي وَصِيَّةُ مَن لَهُ مِالْ كِثْيِنْ بِسِتَغْنِي بِهِ الوراثَةُ، ويكونُ مِقْدارُ در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوصيّة الخُمُسَ هنوانية مالاغتية بالغالمة الإمانا لله تُفاتنا الله تُفاتنا الله الله تُفاتنا الله الله المانات المانات الله المانات المانات الله المانات ال      |
| الوصيّة الخُمُسَ العَلماءُ: تُكْرَهُ وصيةُ فَقِيرٍ وارِثُه محتَاجٌ من المناف العلماءُ: تُكْرَهُ وصيةُ فَقِيرٍ وارِثُه محتَاجٌ من المناف العلماءُ: تُكْرَهُ وصيةً فَقِيرٍ وارِثُه محتَاجٌ من المناف العلماءُ: المناف العلماءُ المناف العلماءُ المناف العلماءُ المناف   |
| الوصِية المباحة: فإنها وَصِية مَن ليسَ له وارِث مِن مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَّ عَا |
| الفِسْقُ هُوَ الخُرُوجُ عَنْ طَاعِةِ الرَّحْنِنينينا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفِسْقُ هُوَ الحُرُوجُ عَنْ طَاعِةِ الرَّحْنِ فَيَنْ الْمِنْ الْمُونِيَّةِ مَنْ طَاعِةِ الرَّحْنِ المُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كثيرة المحمد الما المحمد الما المحمد الما المحمد الما المحمد المح |
| كثيرة المحرم بأنْ يَبْتعد عنِ الجِدَال، ولَكِن إِذَا كَانَ يَلْزُم مِنَ الجِدَال نُصْرة الحَقِّ الْحَالِ اللهُ الْحَالَ اللهُ الْحَالَ اللهُ الل |
| و خِذْلانْ الْبَاطِل، كَانَ الجِدَال هُنَا وَاجبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الجدَّال المنهيُّ عَنه فِي النسُكِ هُوَ الجِدَالِ الذِي لَمْ يُؤمَّرْ بِهِ المُمَا اللَّهُ عَنه فِي النسُكِ هُوَ الْجِدَالِ الذِي لَمْ يُؤمَّرْ بِهِ اللَّهُ عَنه فِي النسُكِ هُو الْجِدَالِ الذِي لَمْ يُؤمِّرُ بِهِ اللَّهُ عَنه فِي النسُكِ هُو الجِدَالِ الذِي لَمْ يُؤمِّرُ بِهِ اللَّهُ عَنه فِي النسُكِ هُو الجِدَالِ الذِي لَمْ يُؤمِّرُ بِهِ اللَّهُ عَنه فِي النسُكِ هُو الجِدَالِ الذِي لَمْ يُؤمِّرُ بِهِ اللَّهُ عَنه فِي النسُكِ هُو الجِدَالِ الذِي لَمْ يُؤمِّرُ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قَالَ بعضُ المفسرينَ: إِنَّ الَّذِي يَغتابُ شخصًا يُمثَّلُ لهُ يومَ القيامَةِ المُعتَدَّى عليه ﴿ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العِشْ المفسرينَ: إِنَّ الَّذِي يَغتابُ شَخْصًا يُمثَّلُ لهُ يومَ القيامَةِ المُعتَّذَى عَلَيْهِ الْمُنْ اللهُ عَضُ القيامَةِ المُعتَّذَى عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل  |
| الغيبةُ يَتَضاعف إِثْمها بِحَسب النَّتَائِجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حَمَلَةُ الشريعةِ العُلَمَاء هَمْ حُرْمَة مَنْ جَهَتِينَ فِي جَهَةُ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَمِنْ جَهَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أَنْهُمْ تَحَامِلُونَ لِشَرِيعَةِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إِذَا اغْتَبْتِ الأَميرِ فَالغِيبة لَا تَقتصِرُ على شَخْصَه ، بَلْ تَعُولًا إِلَى أَمْرُوا بِسِرِ بِلْسَرِ على شَخْصَه ، بَلْ تَعُولًا إِلَى أَمْرُوا بِسِرِ بِلْسَرِ مِنْ الْمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التَّقْوَى: هِيَ اتِّخَاذَ وِقَايَةٌ منْ عذَابِ اللهِ بِفِلْ أَقَامِرَهُ الْجَيْنَابُ فَوَاهِ لِيهِ رَبِيَ اللهِ بِفِلْ أَقَامِرَهُ اللهِ اللهِ إِلْهُ اللهِ اللهِ إِلْهُ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ إِلْهُ اللهِ إِلْهُ اللهِ اللهِ إِلْهُ اللهِ اللهِ إِلْهُ اللهِ اللهِ إللهُ اللهِ اللهِ اللهِ إللهُ اللهِ اللهِ إللهُ اللهِ اللهِ إللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال |
| آية الكرسيُّ هي أعظمُ آية في كتاب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ىبُد الطعامَ                                             | كانت العربُ في جاهليتهم منهم مَن يَه                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٦٩٦                                                      | حياة ربنا عَزَّوَجَلَّ لم تُسبَقْ بِعَدَمٍ           |
|                                                          | الشفاعة: التوسط للغير لجلبِ منفعةٍ أ                 |
| لِ سُلطانِه وعظمتِهل ، v·۸                               | لا تنفَع الشفاعةُ عندَ اللهِ إلا بإذنِه؛ لكما        |
| ٧١٠                                                      | الكرسي هو مَوضِع قدمِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ             |
| ، شيءِ                                                   | علو الذاتِ، يعني أن الله نفسَه فوق كل                |
| لصفاتِلصفاتِ                                             | علو صفاتٍ، يعني أن الله تَعَالَى كامل ا              |
| V17                                                      | ثَبَتَ عن النبيِّ عِيلَةِ العلوُّ الذاتيُّ لِرَبِّنا |
| من بعدهم، على علو الله تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ الذاتيِّ ٧١٣ | أجمع الصَّحَابَة رَضِيَالِتَهُ عَنْهُمْ وأئمة الهدى  |
| عاني، ولم يَرِدْ عن الصَّحَابَة ما يُنافيه، فهو          | إذا دلَّ الكتابُ والسنَّةُ على معنًى من الم          |
| ٧١٣                                                      | إجماع                                                |
| والسنةُ والإجماعُ والعقلُ والفطرةُ ٧١٥                   | علو الله عَزَّوَجَلَّ الذاتيُّ دلَّ عليه الكتابُ     |
| لَهِ تَمَاثُلِ الْمُسَمَّى والموصوف٧٢١                   | لا يَلزَم مِن الإشتراكِ في الاسمِ أو الصا            |
| ي لا يُسَمَّى به غيرُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ٧٢٦              | (الله) هو أصل الأسهاء، وهو العَلَمُ الَّذِ           |
| هَةٍ من صفات اللهِ                                       |                                                      |
| كل نفي في صفاتِ اللهِ فهو مُتَضَمِّن لكمالٍ. ٧٢٨         | لا يوجد في صفات اللهِ نفيٌ مَحْضٌ، بلَ               |
| تَّى الاَّسم المُفرَد في الموصولِ يفيد العمومَ . ٧٢٩     | جميع الأسماء الموصولةِ تُفيد العمومَ، ح              |
| مَعْفُولٌ عَنه ٢٣٤                                       |                                                      |
| شَيْءَ علَيْه                                            |                                                      |
| νε•                                                      | طلاق الموسوس لَا يَقعطلاق                            |

| 737         | كُلَّما جَاءت (أل) بعدَ اسمِ الإشارةِ فهيَ للعهدِ الحضوريِّ                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٤         |                                                                                                                |
| ٧٤٤         | منَ الملائكةِ منْ وُكلَ بِالنارِ، وهوَ مالكٌ أَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله |
|             | لَو قامَ الإنسانُ منَ اللَّيلِ، فأكلَ سَحورًا يظنُّ أنَّ الليلَ باقٍ، ثمَّ تبينَ أنه قد طَلعَ                  |
| ٧٤٨         | الفجرُ قبلَ أنْ يتسحرَ؛ فإنَّ صومهُ صحيحٌ، ولا قضاءَ عليهِ ولَا إثمَ عليهِ                                     |
| ٧٥٠         | إِذَا فعلَ الإنسانُ شيئًا لجهلٍ أو نسيانٍ فلا يؤاخذُ بهِ، فِي أيِّ عبادةٍ كانتْ                                |
| ٧٥٠         | إِذَا أُكرِهَ الإِنسانُ عَلَى شيءٍ فليسَ عليهِ إِثمٌ                                                           |
|             | لَو أكرهَ الرَّجلُ زَوجتهُ عَلى الجماعِ، وهي صَائمةٌ، فَجَامعها، فإنَّ صَومها لَا يَفسد                        |
| ۷٥١         | بِذلك؛ لأنَّها مُكرهةٌ                                                                                         |
| ۷٥١         | الْمُكرَهُ مَرفوعٌ عنهُ حكمُ ذَلكَ الإكراهِ                                                                    |
| 707         | الله لا يُلزِم العبادَ إلا بما يستطيعونَ                                                                       |
| ۲٥٦         | لا واجبَ معَ عجزٍ، ولا مُحُرَّمَ مع ضرورةٍ                                                                     |
| ۷٥٨         | يَنبغي لَمَن أَصابِتْ ثُوبَه نجاسةٌ أَنْ يُبادِرَ بِغَسلِها                                                    |
|             | القاعدةُ أن سقوطَ المؤاخذةِ بالجهلِ والنسيانِ إنَّها هو في فِعل المحرَّم، أما الواجبُ                          |
| V70         | فلا يسقطُ بالنسيانِفلا يسقطُ بالنسيانِ                                                                         |
|             | إذا استسلم الإنسان لربِّه حصلَ له الخيرُ العظيمُ، وقد لا يكون في الحالِ امتحانًا                               |
| 777         | من اللهِ عَزَّوَجَلَّ لكن العاقبة للمتَّقين                                                                    |
| ۷۷۳         | تقديم الخبر يفيد الحصرَ والاختصاصَ                                                                             |
|             | الإيهان باللهِ يَتَضَمَّن أربعةَ أمورٍ: الإيهان بوجودِه، والإيهان بربوبيَّته والإيهان بألُوهِيَّته،            |
| <b>٧</b> ٧٩ | والإيهان بأسهائِه وصفاتِه                                                                                      |
|             | إذا رأيتَ الآيةَ تشمل معانيَ متعدِّدةً لا ينافي بعضُها بعضًا، وليس بعضها أولى من                               |

البغض، فاحمِلُها عَلَى العموم . رشيه المنه الله الله الله المنه المراب المنه المراب الله المنه المالك كُلُّ شيء لا تَستطيعه فِي المأموراتِ يُسقط عِنك؛ لِأنَّ الله الأيُكلِّف نَفْسًا إِلَّهُ وَسُعَها مُرَا اللهُ:تَعَالَى وضع الإصر والأغلال الَّتِي كانت عَلَى مَنْ الْنَبَقَتْكِ مِهَالِهُ بِهِ إِلَيْهِ وَلِمُ عَلَى الْمُؤْلِكَ لِللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا مُؤْلِكُ لِللَّهِ وَإِلَّهُ اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا أَلْنَالُهُ وَلَا أَلْنِي كَالْنِكُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَا أَلْنَالُهُ وَلَا أَلْنِي كَالْنَالُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَا أَلْنَالُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَا أَلْنَالُهُ وَلَا أَلْنَالُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَعْلَالُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ الأصل في الكلِّمات التبايُّن في المعنى واليسل الترادُف .... المال المراد المالي المالي في الكلِّمات التبايُّن في المعنى واليسل الترادُف .... والمالي المالية ا غُسَلُ الميَّتِ فرضُ كَفَايَةٍ. ٤٠٠ وليده كال يبده مه وليد بعسول إلى ١٩٦٠ الميت إذا مات قبل أَنْ يَجِلُّ من إحرامُهُ، فإنَّهُ يُكفَّن فِي ثياب الإحرام. ... المناه المام المات قبل أن يجلُّ من إحرامه، فإنَّهُ يُكفَّن فِي ثياب الإحرام. كُلُّ مَن فَعَل مُحَرَّمًا جاهلًا أو ناسيًا، فإنَّه لا إثم عَليَة، ولا كَفَّارَة تَحَليَه، ولا تَفْسُدُ عبادته بذلك، أيًّا كَانَ ذلك المحرَّم ...... مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المحرَّم ... مَن فَعَلَ شَيئًا مُحُرَّمًا جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْه، لَا إِثْمَ وَلَا قَضَاء فِي الْعَبَادَةِ، وَلَا كَفَّارَةً، Now a leg of مُّهُمُ كُانَ هَذَا المحرَّم ..... lank'il lande 1" K Insulay on سغو لمن الصالب 10 310 El juste glun Ich humaly Kinduly a sol لكر العافية للمتعين terrer jant boom of soulons IK Judis issume lynde 18 you -e elkycylandes onle PVV

jet fentkerimal arte aretes Kulp ang vent en neme

| دين الإسارم دين كامل                                                                                             | , , 7                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| لهُ فَدَالْ عَنْ الْمُوسَلُ الْمُوسَوْعَ إِنَّ بَنْ شَالَ السُّرُ عَلَى السُّوعَ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللّ    | 77                                        |
| العنواني -                                                                                                       | المؤضوع                                   |
| المُعلَّدُ وَقَالَا مُعَادِ مُنْ وَمُنْ الْمُونِ فِي الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَادِّ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَادِ   | تقديم                                     |
| ام لشؤون المسجد اللحرام والمسلجك اليبوني المارية أمال بالمرأ أمال بالمرأ أمال بالمرا                             | تقديمٌ معالي الرئيس العا                  |
| الشيخ العَلَّامة محمد بن صالح العثيميننِبَالَهُمُّ اللَّهُ لا                                                    |                                           |
| دروس العقيدة الآخر الأخر                                                                                         | * à.                                      |
| I You Lind I View                                                                                                | الفَوَائِدُ فِي الْعَقِيدَةِ              |
| Mil it was a same                                                                                                | التَّوْحِيد:                              |
| فاتِفاتِ                                                                                                         | أُبحاثٌ فِي الأسماءِ وَالصِّ              |
| والصِّفاتِ: اللهُ الله                   | المرجعُ فِي مَعرفةِ الأَسماءِ             |
|                                                                                                                  | ضِفَاتُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ                |
| Write.                                                                                                           | ضِفَاتُ اللهِ تعالى                       |
| الإيمارُ. بالقَارِ. : : عالم المارة | رُؤْيَةُ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَا |
| الآخِرَةِ:المَبْلُهُ عَيِالْهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم                 | إِثْبَاثُ رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ في  |
| AN Hillian at Wall                                                                                               | العُللُونُ والإسْتواءُ:                   |
| يَاءِ الدُّنْيَا:                                                                                                | نُزُولُ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ إِلَى سَ    |
| اُلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ أنه الما أنه وبالعال الله                               |                                           |
| يُذُ الخِلافِ والإنكار على المُخَالِف الذي يُنْجَالِ صِفَالَت إِللهُ أَسَارًا إِلَّهُ الْمُعَالِّ ا              |                                           |
| 123                                                                                                              |                                           |

| Y • •                        | دين الإسلام دين كامل                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قِ المخَالفةِ لَهم فِيهِ ٢٢٠ | شرحُ الأُصولِ الخَمسةِ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَبَيانُ حَالِ الفِرَ                                                |
|                              | أَنْوَاعُ العُبُودِيَّةِ:أ                                                                                      |
| 740                          | خُطُورَةُ النِّفَاقِ، وشُروطُ التَّوْبَةِ                                                                       |
| 7 2 7                        | عَقيدةُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهاعةِ فِي الإيهانِ بِاليومِ الآخِرِ.                                             |
|                              | يومُ التَّغَابُنِين                                                                                             |
| Y o V                        | الإيهانُ بِاليومِ الآخِرِ:                                                                                      |
|                              | الإِيمانُ باليَوْمِ الآخِرِ:                                                                                    |
| ٣٠١                          | التَّوَسُّلُ: مَعْنَاهُ، وحَقِيقتُهُ:                                                                           |
| ٣١٦                          | التَّوَسُّلاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الل |
| <b>TTV</b>                   | التَّوَسُّل:اللَّدَ اللَّهُ     |
| <b>TTV</b>                   | الوَسِيلَةُا                                                                                                    |
| ٣٥١                          | التَّوَسُّلاللَّدَ عَلَيْهِ اللَّهُ     |
| ٣٦٠                          | الإيهانُ بالقَدَرِالله الله الله الله الله الله الله ا                                                          |
| ٣٦٥                          | ذِكْرُ بَعْضِ شُبُهاتِ النَّصَارَى، وَالرَّدُّ عَلَيْهَا:                                                       |
| ٣٧٠                          | خَطْرُ المنافَقينَ عَلَى الأُمَّةِ                                                                              |
| دروس العلم                   |                                                                                                                 |
| ۳۷٥                          | فضلُ العلمِ وآدابُ المتعلِّم                                                                                    |
|                              | فِي بيانِ آدَابِ طالِبِ العِلْمِ                                                                                |
|                              | إخلاصُ النَّيَّةِ                                                                                               |

| ٣٩٤              | تَحِيَّةُ المسجِدِ الحرام                  |
|------------------|--------------------------------------------|
| تانِ:            | عمَل طالِب العِلْمِ بما عَلِمَ له فائدَ    |
| ٤٠١              | كيفَ تَطْلُبُ العِلْمَ:                    |
| ٤٠٦              | آدابُ طالِبِ العِلْمِ                      |
| ٤٠٦              | أولًا: آدابُ طالِبِ العِلْمِ:              |
| ٤٢٠              | الخلافُ بين طلبة العلم                     |
| £ 7 V            | التساهلُ في مسْألَةِ الفُتْيَا             |
| ٤٣٠              | فوائدُ حضور دروسِ العلمِ                   |
| ٤٣١              | قبول الحق                                  |
| لقرآنُ الكريمُ   | عظمةُ اللغةِ العربيةِ التي نَزَلَ بها ا    |
| ِي               | الحافِظ ابن حَجَر وكتابه فَتح البار        |
| ٤٤١ : £          | قصة تروى عن ابنِ حَجَرٍ رَحِمَهُٱللَّهُ    |
| دروس علوم القرآن |                                            |
| ٤٤٣              | القُرآن كلامُ اللهِ تعَالى لفظُه ومعْنَا   |
| ٤٤٦:             | موْقِف المؤْمِن تجاهَ القُرآنِ الكَرِيم    |
| ٤٤٨              | العِنايَةُ بالقُرآنِ الكَريم:              |
| ٤٤٨              | القُرآنُ كلامُ اللهِ:                      |
| ٤٥٢              | إِلَى أَيِّ شَيْءٍ نَرْجِع فِي التَّفْسير؟ |
| ξοV              |                                            |
| ٤٦٠              | فضْلُ تدبُّر القُرْآن الكريم               |

| ETT               | تَدَبُّر عَالَقُرْ آن:                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                   | بِيَاثُ عِظَم ومكانَةِ كِتابِ اللهِ، وأنَّه كلامُه، والحثُّ على اتا |
|                   | الحِثُّ علَى تدبُّر القُرْآن الكرِيم                                |
|                   | كَلَّمَةٌ مُوجَزَةٌ عَن قِراءَةِ كِتابُ اللهِ وفَهْمِ معانِيه:      |
| 18/0 + 121        | كَلَّمَةٌ عَن تَحْفيظ كِتاب اللهِ:                                  |
| EATEL G. Alle Co. | القُرَّآنَ شِفاءٌ لأمراضِ القُلُوب، وأمْراضِ الأَجْسام              |
| 18AA              | نزَلَ القُرْآن مفَرَّقًانزَلَ القُرْآن مفَرَّقًا                    |
| <b>ξ</b> ΛΑ ~     | التَّحْذيرُ مِن وضْع بعْضِ الآيَاتِ علَى المتاجِر والمُنْشَآت       |
|                   | دروس التفسير                                                        |
| &A N 1.1          | سوّرة الفاتحة:                                                      |
|                   | الدارس الأول:                                                       |
|                   | الدرس الثاني:                                                       |
|                   | الدرس الثالث:                                                       |
| 670               | الفاتحة سبع آيات تبدأ بالحمد:                                       |
|                   | الدرس الرابع:                                                       |
|                   | الدرس الخامس:الدرس الخامس                                           |
|                   | الدرس السادس:ا                                                      |
|                   | خُكُمُ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ:                        |
|                   |                                                                     |
|                   | الْكَلَامُ عَلَى الْبَسْمَلَةِ:                                     |

| فَائِلَةٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي تَفْسِيرِ                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَعْنَى البَسْمَلَةِ:                                                                                          |
| مَّعْثَىٰ: اسم:                                                                                                |
| مَعْنَىٰ: الله:                                                                                                |
| مُعنَى: الرَّحن:                                                                                               |
| مُعْنَى: الرَّحيم:                                                                                             |
| قُوْلُهُ: ﴿ ٱلْعَسَلِينَ ﴾:                                                                                    |
| قُولُه تَعَالَى: ﴿ النَّحْمَٰنِ الرَّحِيدِ (                                                                   |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ                                                                    |
| قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ هُ                                                              |
| قَوْلُهُ: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞﴾                                                                          |
| قوله: ﴿ آغدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ                                                                       |
| قُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَ                                                                     |
| قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَا ٱلصَّنَا آلِينَ ۞ ﴾                                                                   |
| الْدُرْسِ السابع:                                                                                              |
| سُورة البقرة:                                                                                                  |
| الدرس الأوّل:                                                                                                  |
| صِفَٰاتُ المُنافِقِينَ:                                                                                        |
| ٨٦٨الدرس الثاني:                                                                                               |
| العراض معني المرابعة |
|                                                                                                                |

| ٦٦٥          | الدرس الثالث:                               |
|--------------|---------------------------------------------|
| ٦٨٣          | الدرس الرابع: تفسيرُ آيةِ الكرسيِّ:         |
| ٦٩٢          | الدرس الخامس:                               |
| ٦٩٢          | فضلُ آيةِ الكرسيِّ:                         |
| V • Y        | الشفاعة:                                    |
| ٧١٠          | العلو:                                      |
| v 1 9        | العُلُوُّ في الصفاتِ:                       |
| ٧٢٤          | ردُّ على إشكال:                             |
| ٧٢٦          | أسهاء الله وصفاته في آية الكرسي:            |
| ٧٣١          | الدرس السادس:                               |
| ۷۳۸          | الدرس السابع:                               |
| ۷٥٣          | الدرس الثامن:                               |
|              | الدرس التاسع:                               |
|              | الدرس العاشر:                               |
| لبقرة:ل٩٧    | الدرس الحادي عشر: فوائدُ مِن آخِر سُورَة ال |
|              | فهرس الآيات                                 |
|              | فهرس الأحاديث والآثار                       |
|              | فهرس الفوائد                                |
| \ <b>\</b> \ | فه سر المرضم عات                            |

